## كِتَابُ

ألعَهْدِ أَكْجَدِيدِ لِرَبِّنا

وَمُغَلِّصِنَا يَسُوعَ

ألمَسِج

همارف همومیه نظارت جلیله سنگ 7 شباط سنه ۲۲۱ تاریخلو و ۶۷۹ و ۱۳۸۷ نومرولی رخصتنامه سیله طبع اولنیشدر مصارفی آمریقان بیبل شرکتی طرفندن تسویه اولنه رق طبع اولفشدر ۱۵mo. Vow. Tost. 988

وَقَد تُرْجِمَ مِنَ ٱللَّغَةِ ٱلْيُونَانِيَّةِ

طع في المطبعة الاميركانية في بيروت سنة ١٩٠٨

## Harvard College Library June 11, 1917 Gift of American Bible Society

## اساه اسفار العهد انجديد وعدد اصحاحاتها

## Kitab al- "Ard al- Jadid ,

| ٦  | •    |          | ا تېموثاوس     | ۲۸ | • | احاحانه | انجيلمتى     |
|----|------|----------|----------------|----|---|---------|--------------|
| ٤  | •    |          | ۲ تیموثاوس     |    | • | •       | انجيلً مرفس  |
| 4  | •    | u        | أتبطس          | ٢٤ | • | •       | انجيل لوقا   |
| 1  | •    |          | فليمون         | ۲۱ | • | •       | انجيل يوحنا  |
| 12 | •    |          | العبرانيين     | ۲۸ | • | •       | أعمال الرسل  |
| 0  | •    | •        | يعقوب          | 71 | • | •       | رومية        |
| 0  | •    | •        | ا بطرس         | 71 | • | •       | ا کورنٹوس    |
| 7  | •    | •        | ۲ بطرس         | 15 | • | •       | ۲ کورنٹوس    |
| •  | •    | •        | ا يوحنا        | 7  | • | •       | غلاطية       |
| }  | •    | •        | ۲ يوحنا        | ٦  | • | •       | افسس         |
| 1  | •    | •        | ۲ يوحنا        | ٤  | • | •       | فيلبي        |
| 1  | •    |          | يهوذا          |    | • | •       | كولوسي       |
| 75 | •    |          | روْ يا يوحنا   | 0  | • |         | ًا تسالونيكي |
|    | غرًا | وعشرون - | وجميعها سبعة و | 7  | • | •       | ۲ نسالونیکی  |

إِنْجِيلُ مَثَّى

ٱلأُصْحَاجُ ٱلأُوْلُ ٱكِنَابُ مِيلَادِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ إِنْنِ دَاوُدَ آبْنِ إِبْرُهِيمَ إِبْرُهِيمُ وَلَدَ إِسْحُنَى . وَ إِسْحُقُ وَلَدَ يَعْفُوبَ . وَيَعْفُوبُ وَلَدَ يُهُوذَا وَ إِخْوَتَهُ . ٢ وَيَهُوذَا وَلَدَ فَارِصَ وَزَارَحَ مِنْ ثَامَا مَرَ . وَفَارِصُ وَلَدَ حَصْرُونَ وَحَصْرُونُ وَلَدَ أَرَامَ ٤٠ وَأَرَامُ وَلَدَ عَبَّينَادَابَ.وَعَبَّيْنَادَابُ وَلَدَنَّحْشُونَ.وَخَعْشُونُ وَلَدَ سَلْمُونَ. ه وَسَلْمُونُ وَلَدَ بُوعَز مِنْ رَاحَابَ.وَبُوعَزُ وَلَدَ عُوبِيدَ مِنْ رَاعُونَ.وَعُو بِيدُولَدَ يَسَّى ٢٠ وَيَسَّى رَبِي أَدَاوُدَ ٱلْمَلِكَ. وَدَاوُدُ ٱلْمَلِكُ وَلَدَ سُلَيْمَانَ مِنَ ٱلَّنِي لِأُورِيًّا. ٧ وَسُلَيْمَانُ وَلَدَ رَحَبْعَامَ. وَرَحَبْعَامُ وَلَدَ أَيًّا. وَأَيًّا وَلَدَ آسًا . ٨ وَ آسًا وَلَدَ يَهُوشَافَاطَ.وَيَهُوشَافَاطُولَدَ يُورَامَ. وَيُورَامُ وَلَدَ عُزَّاً.

٩ وَعُزِّيًا وَلَدَ بُونَامَ. وَيُونَامُ وَلَدَ أَحَازَ. وَأَحَازُ وَلَدَ حِزْ فِيًّا. ١ وَحِزْ فِيًّا وَلَدَ مَنَّى. وَمَنَّى وَلَدَ آمُونَ. وَآمُونُ وَلَدَ يُوشيًّا. ١١ وَيُوشيًّا وَلَدَ يَكُنيَا وَإِخْوَتَهُ عِنْدَ سَبِّي بَابِلَ. ٢ ا وَبَعْدَ سَنِّي بَابِلَ بَكُنْياً وَلَدَ شَأَ لْنِيْيِلَ . وَشَأَ لْنِيْيِلُ وَلَدَ زَرْبَّابِلَ.١٢ وَزَرُبَّابِلُ وَلَدَ أَبِيهُودَ. وَأَبِيهُودُ وَلَدَ أَلِيَافِيمَ وَأَلِيَافِيمُ وَلَدَعَازُورَ ٤٠ وَعَازُورُ وَلَدَ صَادُوقَ . وَصَادُوقُ وَلَدَ أُخِيمَ. وَأُخِيمُ وَلَدَ ٱلْيُودَ. ١٥ وَأُلِيُودُ وَلَدَ ٱلْيِعَازَرَ. وَأَلِيعَازَهُ وَلَدَ مَنَّانَ. وَمَنَّانُ وَلَدَ يَعْفُوبَ ١٦ وَيَعْفُوبُ وَلَدَ يُوسُفَ رَجُلَ مَرْيَمَ ٱلَّذِي وُلِدَ مِنْهَا يَسُوعُ ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْمُسِيحَ ١٧٠ فَجَيِيعُ ٱلْآَحْيَالِ مِنْ إِبْرُهِيمَ إِلَى دَاوُدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلًا. وَمِنْ دَاوُدَ إِلَى سَبْي بَابِلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلًا. وَمِنْ سَلِّي إِلَى إِلَى ٱلْمَسِيحِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلًا 1٨ أُمَّا وِلاَدَةُ يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ فِكَانَتْ هَكْذَا. لَمَّا كَانَتْ مَرَيَمُ أَمَّهُ مَغْطُوبَةً لِيُوسُفَ فَبْلَ أَنْ يَجْنَبِعَا وُجِدَتْ حُبْلَي مِنَ ٱلرَّوحِ ٱلْقُدُسِ إِنَّ الْفَيْسِ إِنْ اللَّهِ الْمَا وَلَمْ الرَّوحِ الْقُدُسِ وَإِنَّ اللَّ

إِنْجِيلُ مَنَّى ا وَ ٢

يَشَأْ أَنْ يُشْهِرَهَا أَرَادَ غَلْمِيَهَا سَرًا وَ ٢ وَلَكِنْ فِيهَا هُوَ مُنَعَكِّرٌ فِي هُذِهِ الْأُمُورِ إِذَا مَلَاكُ الرَّبِ فَدْ ظَهَرَ لَهُ فِي حُلْمِ فَائِلًا فِي هُذِهِ الْأُمُورِ إِذَا مَلَاكُ الرَّبِ فَدْ ظَهَرَ لَهُ فِي حُلْمِ فَائِلًا يَا يُوسُفُ الْنَ مَا يُحَدِّلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ ٱللهُ مَعَنَا اللهِ مَعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهِ مَعْنَا اللهُ مَعْنِي اللهِ مَعْنَا اللهُ مَا مُعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مَعْنَا أَنْ مُعْنَا اللهُ مَعْنَا مُعْنَا اللهُ مَعْنَا أَنْ مُعْنَا اللهُ مَعْنَا اللّهُ مِنْ مُعْنَا أَنْ اللّهُ مَعْنَا اللّهُ مَا مُعْنَا اللّهُ مَاعِمُ مَا مُعْنَا أَنْ مُعْمَالِمُ مَا مُعْنَا أَمْ مُعْنَا أَمْعُمْ مُعْنَا أَمْ مُعْنَا أَمْ مُعْنَا أَمْ مُعْنَا أَنْ مُعْمَالِمُ مُعْنَا أَمْعُمُوا مُعْنَا أَمْ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ م

مَلَاكُ ٱلرَّبُّ وَأَخَذَ ٱمْرَأَ نَهُ ٥٠٠ وَكُمْ بَعْرِفُهَا حَثَّى وَلَدَتِ

ٱبْنَهَا ٱلْبِكْرَ . وَدَّعَا ٱسْمَهُ يَسُوعَ

اَ لَأَصْحَاحُ ٱلثَّانِي

ا وَلَمَّا وُلِدَ بَسُوعُ فِي يَسْتِ كُمْ ٱلْبَهُودِيَّةِ فِي أَيَّامٍ هِيرُودُسَ ٱلْمَلِكِ إِذَا تَجُوسٌ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَدْ جَا عَوا إِلَى أُورُشَلِمَ ؟ فَائِلِينَ أَيْنَ هُو ٱلْمَولُودُ مَلِكُ ٱلْبَهُودِ فَإِنَّنَا رَأَيْنَا إِنْجِيلُ مَنَّى ٢

٧ حِينَئِذِ دَعَا هِيرُودُسُ ٱلْعَجُوسَ سِرًّا وَتَعَفَّقَ مِنْهُمْ زَمَانَ ٱللَّهُمُ ٱلَّذِي ظَهَرَ ۥ ٨ ثُمَّ ٱرْسَلَهُمْ ۚ إِلَى بَيْتِ كُمْ وَقَالَ ٱذْهَبُوا وَٱفْحَصُوا بِٱلتَّدقِيقِ عَنِ ٱلصَّبِيِّ ، وَمَنَى وَجَدْنُهُوهُ فَأَخْبِرُونِي لِكَيْ آنِيَ أَنَا أَيْضًا وَأَسْجُدَ لَهُ، ٩ فَلَمَّا سَمِعُوا مِنَ ٱلْمَلِكِ ذَهَبُوا وَإِذَا ٱلنَّجْرُ ٱلَّذِي رَأَوْهُ فِي ٱلْمَشْرِقِ يَنَقَدَّ مُهُمْ حَنَّى جَاءٍ وَوَقَفَ فَوْقُ حَيْثُ كَانَ ٱلصَّبِّي • ١ فَلَمَّا رَأْفِل ٱلْعَبْمَ فَرَحُوا فَرَحًا عَظِيًّا جِلًّا ١ وَأَنَوْا إِلَى ٱلْبَيْتِ وَرَأْفًا ٱلصَّبَّى مَعَ مَزَيَمَ أَمِّهِ . فَخَرُوا وَسَجَدُوا لَهُ . ثُمَّ فَغُوا كُنُوزَهُمُ

Digitized by Google

إِنجِيلُ مَنَّى ٣

وَقَدَّمُوا لَهُ هَدَايَا ذَهَبًا وَلُبَانًا وَمُرَّاهِ ١٢ ثُمَّ إِذْ أُوحِيَ إِلَيْمِ فِي

حُلْمِ أَنْ لَا يَرْجِعُوا إِلَى هِيرُودُسَ أَنْصَرَفُوا فِي طَرِيقٍ

١٢ وَبَعْدَمَا أَنْصَرَفُوا إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ فَدْ ظَهَرً

لِيُوسُفَ فِي حُلْمٍ قَائِلًا ثُمُ وَخُذِ ٱلصَّبَّى وَأُمَّهُ وَأُهْرُبْ إِلَى مِصْرَ وَكُنْ هُنَاكَ حَنَّى أَنُولَ لَكَ . لِأَنَّ هِيرُودُسَ مُزْمِعٌ ۗ

أَنْ يَطْلُبَ ٱلصَّبِّيَّ لِيُهْلِكَهُ ١٤٠ فَقَامَ وَأَخَذَ ٱلصَّبَّ فَأَمَّهُ

لَيْلًا وَٱنْصَرَفَ إِلَى مِصْرَهُ ٥٠ وَكَانَ هُنَاكَ إِلَى وَفَاةٍ

هِيرُودُسَ . لِكَيْ يَنِمَّ مَا فَيِلَ مِنَ ٱلرَّبُّ بِٱلنَّبِيُّ ٱلْفَائِلِ مِنْ

١٦ حِينَئِذِ لَمَّا رَأَى هِيرُودُسُ أَنَّ ٱلْمُجُوسَ سَخِرُوا بِهِ

غَضِبَ جِدًّا . فَأَرْسَلَ وَقَتَلَ جَمِيعَ ٱلصِّبْيَانِ ٱلَّذِينَ فِي بَيْثِ

كَمْ وَفِي كُلُّ تُخُومِهَا مِنِ ٱبْنِ سَنَتَيْنِ فَهَا دُونُ مِجَسَب ٱلزَّمَانِ ٱلَّذِي تَحَنَّقَهُ مِنَ ٱلْمُجُوسِ ١٧٠ حِيتَيْدِ تَمَّ مَا فِيلَ

بِإِرْمِيَا ٱلنَّبِيِّ ٱلْفَائِلِ ١٨. صَوْتُ شُمعَ فِي ٱلرَّامَةِ نَوْحُ وَبُكَامُهُ

أُخْرَى إِلَى كُورَتِهِمُ

مِصْرَ دَعَوْثُ أَبْنِي

وَعَوِيلُ كَثِيرُ ، رَاحِيلُ تَبْكِي عَلَى أَوْلَادِهَا وَلَا تُرِيدُ أَنْ لَتَعَزَّى لِلَّهُ الْنُ لَتَعَزَّى لِلَّهُ الْنُولِيَةِ الْنُولِيَةِ اللَّهُ الْنَهُ الْمُؤْجُودِينَ

١٩ فَلَمَّا مَاتَ هِيرُودُسُ إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبُ فَدُ ظَهَرَ فَهُ وَخُدِ ٱلصَّبِيَّ فَأَمَّهُ وَخُدِ ٱلصَّبِيِّ فَأَمَّهُ وَخُدِ ٱلصَّبِيِّ فَأَمَّهُ وَأَذْهَبُ إِلَى أَرْضِ إِسْرَائِيلَ. لِأَنَّهُ فَدْ مَاتَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَطْلُبُونَ نَفْسَ ٱلصَّبِيِّ وِ1٦ فَعَامَ وَأَخَذَ ٱلصَّبِيِّ فَأَمَّهُ وَجَاءً لِلْمُونَ نَفْسَ ٱلصَّبِيِّ وَ1٦ فَعَامَ وَأَخَذَ ٱلصَّبِيِّ فَأَمَّهُ وَجَاءً إِلَى أَرْضِ إِسْرَائِيلَ ٢٦٠ وَلَكِنْ لَمَّا سَمِعَ أَنَّ أَرْخِيلَاوُسَ إِلَى أَرْضِ إِلْهُ عِوضًا عَنْ هِيرُودُسَ أَبِيهِ خَافَ أَنْ يَدْهُبُ عَلَى ٱلْهُودِيَّةِ عَوضًا عَنْ هِيرُودُسَ أَبِيهِ خَافَ أَنْ يَذَهَبُ إِلَى هُنَاكَ. وَإِذْ أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي حُمْ النَّهِ خَافَ أَنْ يَوْاحِي الْهُو فِي حُمْ النَّهِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْفَرَفَ إِلَى الْمَوْقَ إِلَى الْمَالُولِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا وَفِي تِلْكَ ٱلْآيَّامِ جَاءً يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ يَكْرِزُ فِي بَرِّيَّةِ ٱلْبَهُودِيَّةِ ٢٠ قَائِلاَ ثُوبُوا لِأَنَّهُ قَدِ ٱقْتَرَبَ مَلَكُوتُ ٱلسَّمْوَاتِ • ٢ فَإِنَّ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي فِيلَ عَنْهُ بِإِشَعْبَا ۗ ٱلنَّبِيِّ إِنْجِيلُ مَثَّى ٢

الْقَائِلِ صَوْتُ صَارِحِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَعِدُوا طَرِيقَ الرَّبُ. اَصْنَعُوا سُبُلَةُ مُسْتَقِيمةً . ٤ وَيُوحَا هٰذَا كَانَ لِبَاسُهُ مِنْ وَبَرِ الْإِبِلِ وَعَلَى حَقْوَيْهِ مِنْطَقَةٌ مِنْ جِلْدٍ. وَكَانَ طَعَامُهُ جَرَادًا وَعَسَلا بَرِّيًا. ٥ حِينَئِذِ خَرَجَ إِلَيْهِ أُورُشَلِيمُ وَكُلُّ الْبُهُودِيَّةِ وَجَمِيعُ الْكُورَةِ الْمُحْمِطَةِ بِالْأَرْدُنِّ. ٦ وَاعْنَمَدُوا مِنْهُ فِي الْأُرْدُنِ مُعْتَرِفِينَ بِخَطَابَاهُمْ

 إِنْجِيلُ مَنَّى ٢ وَ٤

سَيْعَيِّدُكُمْ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَنَارٍ. ١٦ ٱلَّذِي رَفْشُهُ فِي يَدِهِ وَسَيْنَقِّي يَيْدَرَهُ وَيَجْمَعُ فَخْعَهُ إِلَى ٱلْعَثْرَٰنِ. وَأَمَّا ٱلتِّبْنُ فَجُرْفُهُ بِنَارِ لَا تُطْفَأُ

جُرِرِه بِين مِن الْمُعَلِيلِ إِلَى الْأُرْدُنِ إِلَى الْمُؤْرُنِ إِلَى الْمُؤْرُدُنِ إِلَى الْمُؤْرُدُنِ إِلَى الْمُؤْرُدُنِ إِلَى الْمُؤْرُدُنِ إِلَى الْمُؤْرُدُنِ إِلَى الْمُؤْرُدُنِ إِلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا ثُمُّ أَصْعِدَ بَسُوعُ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ مِنَ ٱلرُّوحِ لِلْجَرَّبَ مِنْ إِلْلِيسَ ٢ فَبَعْدَمَا صَامَ أَرْبَعِينَ نَهَارًا وَأَرْبَعِينَ لَلْلَهَ جَاعَ أَخِيرًا ٢٠ فَنَقَدَّمَ إِلَيْهِ ٱلْمُجَرُّبُ وَفَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ

أَبْنَ ٱللَّهِ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هَٰذِهِ ٱلْحِجَارَةُ خُبْزًا ۗ ٤ فَأَجَابَ وَقَالَ مَكْنُوبُ لَيْسَ بِٱلْخُبْرِ وَحْدَهُ يَعِيَّا ٱلْإِنْسَانُ بَلْ بِكُلُّ كَلِمَةِ نَخْرُجُ مِنْ فَمَ ٱللهِ • هُمَّ أَخَذَهُ إِبْلِيسُ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُقَدَّسَةِ وَأَوْفَعَهُ عَلَى جَنَاجِ ٱلْهَيْكُل.٦ وَقَالَ لَهُ إِنْكُنْتَ أَبْنَ ٱللَّهِ فَٱطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلَ . لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ أَنَّهُ يُوصِي مَلاَئِكَنَهُ بِكَ. فَعَلَى أَبَادِيهِ يَعْيِلُونَكَ لِكَيْ لَا نَصْدِمَ بِجَرِ رَجْلُكَ ٧٠ فَالَ لَهُ بَسُوعُ مَكْنُوبٌ أَيْضًا لَا نُجَرُّب ٱلرَّبَّ إِلٰهَكَ ٨ ثُمَّ أَخَذَهُ أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَلِ عَال جِنًّا وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ ٱلْعَالَمِ وَتَجْدَهَا • ٢ وَقَالَ لَهُ أَعْطِيكَ هٰذِهِ جَمِيعًا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِي. ١٠ حِينَئِذِ فَالُ لَهُ يَسُوعُ أَذْهَبْ يَاشَيْطَانُ. لِأَنَّهُ مَكُنُوبٌ لِلرَّبِّ إِلٰهِكَ تَسْجُدُ وَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ نَعْبُدُ وَالْمُمَّ تَرَكُهُ إِبْلِيسُ وَ إِذَا مَلَائِكَةٌ قَدْ جَاءِتْ فَصَارَتْ تَخْدُمُهُ ١٢ وَلَمَّا سَمَعَ يَسُوعُ أَنَّ يُوحَنَّا أَسْلِمَ ٱنْصَرَفَ إِلَى ٱلْجَلِيلِ ١٤٠ وَنَرَكَ ٱلنَّاصِرَةَ وَأَنَى فَسَكَنَ فِي كَفْرَ نَاحُومَ

Digitized by Google

إِنْجِيلُ مَنَّى ٤

ٱلَّتِي عِنْدَ ٱلْبَعْرِ فِي تَخُوم َ زَبُولُونَ وَنَفْنَا لِمَ ١٤٠ لِكَيْ يَمْ مَا فِيلَ بِإِشَعْبَاءَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ ١٥٠ أَرْضُ زَبُولُونَ وَأَرْضُ نَفْنَا لِمِ طَرِيقُ ٱلْبَعْرِ عَبْرُ ٱلْأَرْدُنِ جَلِيلُ ٱلْأَمْ ٢٠ اَلشَّعْبُ نَفْنَا لِمِ طَرِيقُ ٱلْبَعْرِ عَبْرُ ٱلْأَرْدُنِ جَلِيلُ ٱلْأَمْ ٢٠ اَلشَّعْبُ أَنْجَا لِسُونَ فِي كُورَةِ ٱلْجَالِسُونَ فِي كُورَةِ ٱلْجَالِسُونَ فِي كُورَةِ ٱلْمَوْتِ وَظِلِالِهِ أَشْرَقَ عَلَيْمٍ مُنُورٌ ١٧ مِنْ ذَلِكَ ٱلزَّمَانِ ٱلنَّمْوَتُ وَظِلَالِهِ أَشْرَقَ عَلَيْمٍ مُنُورٌ وَمَ اللَّهُ فَدِ آفْتَرَبَ مَلَكُوتُ ٱلشَّمْواتِ

المُعْمَانَ أَلَّذِي يُعَالُ لَهُ يُطْرُسُ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ أَخُويْنِ سِمْعَانَ أَلَّذِي يُقَالُ لَهُ يُطْرُسُ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ لَحْمَانِ شَبِكَةً فِي ٱلْجُرِ فَإِنَّهُ كَانَا صَبَّادَيْنِ ١٩٠ فَقَالَ لَهُمَا لَمُعَانِ شَبِكَةً فِي ٱلْجُرِ فَإِنَّهُ كَانَا صَبَّادَيْنِ النَّاسِ ٢٠ فَلِلْوَقْتِ تَرَكَا الشَّيِانِ شَبِكَةً فِي ٱلبُّورِ فَإِنَّهُمَا صَبَّادَي ٱلنَّاسِ ٢٠ فَلِلْوَقْتِ تَرَكَا الشَّيِاكَ وَتَبِعَاهُ ١٦٠ ثُمَّ ٱجْنَازَ مِنْ هُنَاكَ فَرَأَى أَخُويْنِ الشَّيِنَةِ مَعَ الشَّيِنَةِ مَعَ الشَّيِنَة مَعَ السَّيِنَة وَلَوْقَتِ تَرَكَا السَّيِنَة وَلَا السَّيِنَة مَعَ السَّيِنَة وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

إِنْجِيلُ مَنْى ؛ وَه

٢٦ وَكَانَ بَسُوعُ بَطُوفُ كُلُّ ٱلْجَلِيلِ بُعَلِّرُ فِي مَجَامِعِمْ

وَيَكْرِزُ بِيِشَارَةِ ٱلْمَلَكُوتِ وَيَشْفِي كُلَّ مَرَضِ وَكُلُّ ضُعْفِ فِي الشَّعْبِ الْمَكْوَتِ وَيَشْفِي كُلُّ مَرَضٍ وَكُلُّ ضُعْفِ فِي الشَّعْبِ اللهِ اللهِ عَنْدَاعَ خَبَرُهُ فِي جَبِيعِ سُورٍ يَّةً. فَأَحْضَرُ فَا

ي السعب و الم المنطقة المنطقة

عَ عَجَائِينِ وَالْمُصْرُوطِينَ وَالْمُمَسُوحِينَ فَسَمَّا مُ \* الْمُعَيِّفُ الْمُمُونِ وَأُورُشَلِمَ جُمُوغٌ كَثِيرَةٌ مِنَ أَنْجَالِهِلِ وَٱلْعَشْرِ ٱلْمُدُّنِ وَأُورُشَلِمَ

وَٱلْمَهُودِيَّةِ وَمِنْ عَبْرِ ٱلْأَرْدُنْ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ

ا وَلَمَّا رَأْى الْجُهُوعَ صَعِدَ إِلَى الْجُبَلِ فَلَمَّا جَلَسَ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ نَلَامِيذُهُ ٢٠ فَفَعَ فَاهُ وَعَلَّمَهُمْ فَائِلًا. ٢٠ طُوبَى اللهُ سَاكِينِ بِالرُّوحِ الْإِنَّ لَمْرُ مَلَكُوتَ السَّمُواتِ ٤ طُوبَى الْمُزَانَى الْإِنَّهُمْ يَتَعَزَّوْنَ • مُطُوبَى اللُّودَعَاء الْإِنَّهُمْ بَرِثُونَ الْمُزَانَى الْإِنَّهُمُ وَيَعَلِيمِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِ الْإِنَّهُمْ الْمُرْفَقِ ٥٠ طُوبَى اللرُّحَمَاء الْإِنَّهُمْ بُرَحَمُونَ • الْمُوبَى اللَّرْحَمَاء اللَّهُمُ مُرحَمُونَ • المُوبَى اللَّمْ فَيَاء الْقَلْبِ الرَّحَمَاء الْإِنْهُ وَاللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَا اللهِ وَاللهِ الْمُؤْمَة وَاللهِ وَاللهِ الْمُؤْمَة وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ اللهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّه وَاللّهِ اللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ الللّهِ وَاللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ وَاللّهُ وَ

ٱلسَّلَامِ . لِأَنَّهُمْ أَبْنَاهِ ٱللَّهِ يُدْعَوْنَ • ا طُوبَى اِلْمَطْرُودِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلْبُرِّ. لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ ٱلسَّمْوَاتِ • ١١ طُوبَى لَكُمْ إِذَا عَيْرُوكُمْ وَطَرَدُوكُمْ وَفَالُوا عَلَيْكُمْ كُلَّ كُلِمَةٍ شِرَّيرَةٍ مِنْ أُجْلِي كَاذِيهِنَ. ١٢ إِفْرَحُوا وَتَهَلُّوا . لِأَنَّ أُجْرَكُمْ عَظِيمٌ فِي ٱلسَّمٰوَاتِ. فَإِنَّهُمْ هُكَذَا طَرَدُوا ٱلْأَنْبِيَاءَ ٱلَّذِينَ فَبَلَّكُمْ ١٢ أَنْهُ مِلْحُ ٱلْأَرْضِ. وَلَكِنْ إِنْ فَسَدَ ٱلْمِلْحُ فَبِمَاذَا يُعَلِّحُ. لَا يَصْلِحُ بَعْدُ لِشَيْءٍ إِلَّا لِأَنْ يُطْرَحَ خَارِجًا وَيُدَاسَ مِنَ ٱلنَّاسِ. ٤ اأَنْتُمْ نُورُ ٱلْعَالَمِ • لَا يُمْكِنُ أَنْ تَخْفَى مَدِينَةٌ مُوْضُوعَة مُ عَلَى جَبَل • ١٠ وَلَا يُوقِدُونَ سِرَاجًا وَيَضَعُونَهُ نَحْتَ ٱلْمِكْيَالِ بَلْ عَلَى ٱلْمَنَارَةِ فَيُضِي ۗ لِجَمِيعِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْبَيْتِ. ١٦ فَلْيُضِيْ نُورُكُمْ هَكَلَا قُدَّامَ ٱلنَّاسِ لِكَيْ بَرَوْا أَعْمَالَكُمْ ٱلْحَسَنَةَ وَيُعَجَّدُوا أَبَّاكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمُوَاتِ ٧ الْا نَظُنُوا أَنَّي حِيْثُ لِأَنْقُضَ ٱلنَّامُوسَ أُو ٱلْأَنْبِيَاءِ. مَاحْتُ لِأَنْقُضَ بَلْ لِأَكْمَيْلَ ١٨٠ فَإِنِّي أَنْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِلَى أَنْ تَزُولَ ٱلسَّمَالِ وَٱلْأَرْضُ لَا يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدْ

أَوْ نَعْطَةُ كَاحِدَةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ حَتَّى بَكُونَ ٱلْكُلُ ١٠ فَمَنْ نَعَضَ إِحْدَى هٰذِهِ ٱلْوَصَايَا ٱلصُّغْرَى وَعَلَّمَ ٱلنَّاسَ هٰكَذَا بُدْعَى أَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمُواتِ. مَا مَنْ عَمِلَ وَعَلَّمَ فَهٰذَا يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمُواتِ • ٢٠ فَإِنِّي أَقُولُ مَهٰذَا يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمُواتِ • ٢٠ فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ إِنْ لَمْ يَزِدْ بِرُكُمْ عَلَى ٱلْكَتَبَةِ وَٱلْفَرِ بِسِيْبِنَ لَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسِّمُواتِ

٢١ قَدْ سَمِعْتُمْ ۚ أَنَّهُ فِيلَ لِلْقَدَمَا ۗ لَا نَقَتْلْ. وَمَنْ فَتَلَ يَكُونُ مُسْتَوْجِبُ ٱلْحُكُمُ ٢٢٠ وَأَمَّا أَنَا فَأَنُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلُّ مَنْ يَغْضَبُ عَلَى أُخِيهِ بَاطِلًا يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ ٱلْحُكُمْ .وَمَنْ قَالَ لِأَخِيهِ رَفَا يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ ٱلْجَمْبَعِ . وَمَنْ قَالَ يَا أَحْمَنُ يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ نَارِ جَهَنَّمَ ٢٠٠ فَإِنْ قَدَّمْتَ قُرْبَانَكَ إِلَى ٱلْمَذْيَجَ وَهُنَاكَ تَذَكَّرْتَ أَنَّ لَأَخِيكَ شَيْئًا عَلَيْكَ ٢٤ فَأَنْرُكُ هُنَاكَ قُرْبَانَكَ فَدَّامَ ٱلْهَذْيَجِ وَأَذْهَبْ أَوَّلًا ٱصْطَلِحْ مَعَ أَخِيكَ.وَحِينَئِذِ نَعَالَ وَنَدِّيرْ فُرْبَانَكَ ٥٠ كُنْ مُرَاضِيًا لِخَصْدِكَ سَرِيعًا مَا دُمْتَ مَعَهُ

فِي ٱلطِّرِينِ. لِئَلَّا يُسَلِّمَكَ ٱلْخَصْمُ إِلَى ٱلْقَاضِي وَيُسَلِّمَكَ ٱلْقَاضِي إِلَى ٱلشَّرَطِيِّ فَتُلْقَى فِي ٱلسِّجْنِ.٢٦ اَكْحَقَّ أَفُولُ لَكَ لَا نَخْرُجُ مِنْ هُنَاكَ حَنَّى نُوفِيَ ٱلْفَلْسَ ٱلْأَخِيرَ ٢٧ فَدْ سَمِعْنُمْ أَنَّهُ فِيلَ لِلْقُدَمَا ۚ لاَ نَزْنِ • ٢٨ وَأَمَّا أَنَّا فَأْفُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى أَمْرَأَةٍ لِيَشْتَهَيَّمَا فَقَدْ زَلَى بِهَا فِي قَلْبِهِ • ٢٦ فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ ٱلْبُمْنَى تُعْثِرُكَ وَٱقْلَعُهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ.لَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلَا يُلْقَى جَسَدُكَ كُلُّهُ فِي جَهَنَّمَ. ٢٠ وَإِنْ كَانَتْ يَدُكَ ٱلْيَمْنَى تُعْثِرُكَ فَٱقْطَعْهَا وَٱلْهَا عَنْكَ.لِأَنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلاَ يُلْقَى جَسَدُكَ كُلَّهُ فِي جَهَنَّمَ ٢١ وَقِيلَ مَنْ طَلَّقَ ٱمْرَأَتُهُ فَلْيُعْطِهَا كِنَابَ طَلَاقٍ. ٢٣ وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ ٱمْرَأْ تَهُ إِلَّا لِعِلَّةِ ٱلرُّنَى يَجْعَلُهَا تَزْني. وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلِّقَةً فَإِنَّهُ بَزْنِي ٢٢ أَيْضًا سَمَعْتُمْ أَنَّهُ فِيلَ لِلْفُدَمَاءَ لَا نَحْنَتُ بَلْ أَوْفِ لِلرَّبِّ أَفْسَامَكَ ٢٠ وَأَمَّا أَنَا فَأَفُولُ لَكُمْ لَا تَحْلِفُوا ٱلْبَتَّةَ. ﴿ إِنْجِيلُ مَنَّى ٥

14

لَا بِأَ لَسَّمَا وَلِأَنَّهَا كُوْسِيُّ أَنَّهِ . ٢٥ وَلَا بِاللَّرْضِ لِأَنَّهَا مَوْطِئُ قَدَمَيْهِ . وَلَا بِاللَّرْضِ لِأَنَّهَا مَوْطِئُ قَدَمَيْهِ . وَلَا بِأُورُشَلِيمَ لِأَنَّهَا مَدِينَةُ ٱلْمَلِكِ ٱلْعَظِيمِ . ٢٦ وَلاَ تَعْلِف بِرُأْسِكَ لَأَنْكَ لَا نَقْدِرُ أَنْ تَجْعَلَ شَعْرَةً وَاحِدَةً يَخْلِف بِرُأْسِكَ لَأَنْكَ لَا نَقْدِرُ أَنْ تَجْعَلَ شَعْرُ قَامِرَةً وَاحِدَةً يَنْفَاء أَوْ سَوْدَاء . ٢٧ بَلْ لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ نَعَرْ لَعَرْ لا لاً . وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُو مِنَ ٱلشَّرُيرِ

٨٦ سَمِعْنُمْ أَنَّهُ قِيلَ عَيْنَ بِعَيْنِ وَسِنْ بِسِنَ ، ٢٩ وَأَمَّا فَأَنُولُ لَكُمْ لَا نُقَاوِمُوا ٱلشَّرَّ. بَلْ مَنْ لَطَّبَكَ عَلَى خَدِّكَ ٱلْأَيْمَنِ فَحَوِّلْ لَهُ ٱلْآخَرَ أَيْضًا • ٤ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ خَدَّكَ مَلِكَ وَيَانُ أَرَادَ أَنْ خَدَا أَيْضًا • ٤ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ خَاصِمَكَ وَيَا خُدَ تَوْبَكَ فَاتْرُكُ لَهُ ٱلرَّدَاءَ أَيْضًا • ٤١ وَمَنْ سَأَلَكَ سَخَّرَكَ مِيلًا وَحِدًا فَآذَهُ مَنْ مَعَهُ أَثْنَيْنِ • ٤٢ مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْرِضَ مِنْكَ فَلَا تَرُدُهُ

٤٠ مَمَعْنُمْ أَنَّهُ فِيلَ نُحِبُ فَرِيبَكَ وَنُبِغِضُ عَدُوّكَ. ٤٤ وَأَمَّا أَنَا فَأَ فُولُ لَكُمْ أَحِبُوا أَعْلَاءَكُمْ. بَارِكُوا لَاعِنِيكُمْ. أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ. وَصَلُوا لِآجُلِ ٱلَّذِينَ يُسِيثُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ. ٥٤ لِكِنْ تَكُونُوا أَبْنَاءَ أَسِكُمْ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمُوَاتِ. فَإِنَّهُ يُشْرِقُ شَمْسَهُ عَلَى ٱلْأَشْرَارِ وَالصَّالِحِينَ وَبَمْشُهُ عَلَى ٱلْأَشْرَارِ وَالصَّالِحِينَ وَ ٤٦ لِأَنَّهُ إِنْ أَحْبَبُهُمُ اللَّذِينَ بُحِبُونَكُمْ فَأَيُّ أَجْرِلَكُمْ الْكِينَ وَ ٤٦ لِأَنَّهُ إِنْ أَحْبَبُهُمُ اللَّذِينَ بُحِبُونَكُمْ فَقَطْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَ إِنْ سَلَّمْتُمْ عَلَى إِخْوَتِكُمْ فَقَطْ يَفْعَلُونَ فَقَطْ فَقَطْ فَقَلْ اللَّهِ فَضْلِ نَصْنَعُونَ أَلْيْسَ ٱلْعَشَّارُونَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ فَقَطْ فَكُونَ فَقَلْ اللَّهُ فَضْلِ نَصْنَعُونَ أَلْيْسَ ٱلْعَشَّارُونَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ فَكُونَ فَكُونَ أَلَيْسَ الْعَشَارُونَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ هَوَكُونَ أَلَيْسَ الْعَشَّارُونَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ هَكُونَ اللَّهُمْ كَامِلِينَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمُ ٱلَّذِي فِي السَّمَوَاتِ هُو كَامِلْ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا إِخْنَرِزُول مِنْ أَنْ نَصْنَعُوا صَدَقَنَكُمْ قُدًّامَ ٱلنَّاسِ لِكُوْ يَنْظُرُوكُمْ . وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَكُمْ الْجُرْ عِنْدَ أَسِكُمُ ٱلَّذِي فِي السَّمُواتِ ، ٢ فَهَنَى صَنَعْتَ صَدَفَةً فَلَا تُصَوِّتْ قُدَّامَكَ بِالْبُوقِ كَمَا يَفْعَلُ ٱلْهُرَاوُونَ فِي ٱلْحَجَامِعِ وَفِي ٱلْأَزْقَةِ لِكَيْ بِالْبُوقِ كَمَا يَفْعَلُ ٱلْهُرَاوُونَ فِي ٱلْحَجَامِعِ وَفِي ٱلْأَزْقَةِ لِكِيْ يَكُونَ كَمُرْ إِنَّهُمْ فَدِ ٱسْنُوفُوا يَجَدُّمُ مِنَ النَّاسِ ، الْحَقَ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُمْ فَدِ ٱسْنُوفُوا أَجْرَهُمْ ، ٢ وَأَمَّا أَنْتَ فَهَنَى صَنَعْتَ صَدَقَةً فَلَا تُعَرِّفُ شِيَالَكَ مَا قَفْعُلُ يَعِينُكَ . عَلِيَى تَكُونَ صَدَقَتُكَ فِي ٱلْخَفَامِ فَيَالَكُ مَا قَفْعُلُ يَعِينُكَ . عَلِيَى تَكُونَ صَدَقَتُكَ فِي ٱلْخَفَامِ فَيَالِكُ مَا قَفْعُلُ يَعِينُكَ . عَلِيَى تَكُونَ صَدَقَتُكَ فِي ٱلْخَفَامِ فَيَالِكُ مَا قَفْعُلُ يَعِينُكَ . عَلِيَى تَكُونَ صَدَقَتُكَ فِي ٱلْخَفَامِ فَيَالِكُ مَا قَفْعُلُ يَعِينُكَ . عَلَيْ تَكُونَ صَدَقَتُكَ فِي ٱلْخَفَامِ فَيَالِكُ مَا قَفْعُلُ يَعِينُكَ . عَلَيْ فَكُونَ صَدَقَتُكَ فِي ٱلْكَفَامِ فَيَالُكُ مَا قَفْعُلُ يَعِنْكَ . عَلِيمَ فَلَكُ مَا تَفْعُلُ يَعِينُكَ . عَلَيْ فَكُونَ صَدَقَتُكَ فِي ٱلْكَفَامِ فَيَ الْعَنْ صَدَقَتُكُ فَي الْكَفَامِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُولُ لَكُمُ لَوْ اللَّهِ الْعَلَامِ اللَّهِ الْفَقَامُ فَيَعْلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ فَي الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَقَ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ فَقَدُ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَى الْعُمْ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَامُ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ الْعُلِي الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَام

إنجيل مَنْي ٦.

11

فَأَ بُوكَ ٱلَّذِي بَرَى فِي ٱلْخَنَاءُ هُوَ يُجَازِيكَ عَلَانِيَّةً ه وَمَنَّى صَلَّيْتَ فَلَا تَكُنْ كَأَلْمُرَائِينَ . فَإِنَّهُمْ نُحِيْمُونَ أَنْ يُصَلُّوا فَاثِيدِتَ، فِي ٱلْعَجَامِعِ وَفِي زَوَايَا ٱلشُّوَارِع لِكَىٰ يَظْهَرُوا لِلنَّاسِ .اَنْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُمْ فَدِ ٱسْنَوْفَوْا جَرَهُمْ ٦٠ وَأَمَّا أَنْتَ فَهَنَّى صَلَّيْتَ فَٱدْخُلْ إِلَى مُخِدَّعِكَ وَأَعْلِقْ بَابَكَ وَصَلَّ إِلَى أَسِكَ ٱلَّذِي فِي ٱلْخَنَاءَ.فَأَ بُوكَ ٱلَّذِي بَرَى فِي ٱلْحُنَاءُ مُجَازِيكَ عَلَانِيَةً • ٧ وَحِينَمَا ثُصَلُونَ لَا تُكَرِّرُ مِلْ ٱلْكَلَامَ بَاطِلَا كَٱلْأَمَ . فَإِنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ بِكَثْرَةِ كَلَامِمٍ يُسْتَجَابُ لَمْ ١٨ فَلَا نَتَشَبُّهُ إِيمٍ . لَأَنَّ أَبَاكُمْ يَعْلَمُ مَا نَحْنَاجُونَ إِلَيْهِ فَبْلَ أَنْ تَسْأَ لُوهُ ٩ فَصَلُّوا أَنْتُمْ هَكُنَّا . أَبَانَا ٱلَّذِبِ فِي ٱلسَّمُواتِ لِيَنَفَدَّس ٱسْمُكَ. الِيَّاتِ مَلَكُونُكَ الِيَكُنْ مَشِيئَنْكَ كَمَا في ٱلسَّمَا ۗ كَذٰلِكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ١١ خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا ٱلْيَوْمَ ١٢٠ وَإَغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا كَمَا نَغْفِرُ نَحْنُ أَيْضًا لِلْمُذْنِيِينَ

إِلَيْنَا ١٠٠ وَلَا تُدْخِلْنَا فِي نَجْرِيَةِ مَلْكِنْ نَجِنَا مِنَ ٱلشِّرِيرِ • لِأَنَّ

لَكَ ٱلْمُلْكَ وَٱلْقُوْةَ وَٱلْعَجْدَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. آمَدِنَ ١٤٠ فَإِنَّهُ إِنْ عَفَرَتُمْ لِلنَّاسِ زَلَاتِهِمْ يَغْفِرْ لَكُرْ أَبْضًا أَبُوكُمْ ٱلسَّمَاوِيْ. ١٥ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُولَ لِلنَّاسِ زَلَّاتِهِمْ لَا يَغْفِرْ لَكُمْ أَبُوكُمْ أَبُوكُمْ أَبُوكُمْ أَبُوكُمْ أَبُوكُمْ أَبُوكُمْ أَبُوكُمْ أَبُوكُمْ أَبْضًا زَلَاتِكُمْ الْمَائِكُمْ أَبُوكُمْ أَبْضًا زَلَاتِكُمْ الْمَائِكُمْ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِقُونُ اللَّهُ اللَّ

آ وَمَنَى صُمْمُ فَلَا تَكُونُوا عَابِسِينَ كَٱلْمُرَائِينَ. فَالْمَمُ فَالَّاسِ صَائِمِينَ . أَكُونُوا عَابِسِينَ كَٱلْمُرَائِينَ. فَالْحَقَّ يُغَيِّرُونَ وُجُوهَمُ مُ لِكَيْ يَظْهُرُوا لِلنَّاسِ صَائِمِينَ . أَكُونَ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُمْ قَدِ أَسْتَوْفَوْا أَجْرَهُمْ . ١٧ وَأَمَّا أَنْتَ فَمَنَى صُمْتَ فَادْهُنْ رَأْسَكَ وَأَعْسِلْ وَجْهَكَ. ٨ الِكِي لَا تَظْهُرَ لِلنَّاسِ صَائِمًا بَلْ لِلْبِيكَ ٱلَّذِي فِي ٱلْخَفَاءَ فَأَ بُوكَ ٱلَّذِي لِيَ الْخَفَاءَ فَأَ بُوكَ ٱلَّذِي يَمِى فِي ٱلْخَفَاء فَأَ بُوكَ ٱلَّذِي يَمِى فَي ٱلْخَفَاء فَأَ بُوكَ ٱلَّذِي يَمَى فِي ٱلْخَفَاء فَأَ بُوكَ ٱلَّذِي يَمَى فِي ٱلْخَفَاء فَأَ بُوكَ ٱلَّذِي

بَرَى فِي ٱلْخَفَاءُ بُجَازِيكَ عَلَانِيةً ١٦ لَا تَكْنِرُوا لَكُمْ كُنُوزًا عَلَى ٱلْأَرْضِ حَبْثُ يُفْسِدُ الشُّوسُ وَالصَّدَأُ وَحَبْثُ يَنْفُبُ السَّارِفُونَ وَيَسْرِفُونَ ٢٠ بَلِ ٱحْنِرُوا لَكُمْ كُنُوزًا فِي ٱلسَّمَاءُ حَبْثُ لَا يُفْسِدُ سُوسٌ وَلاصَدَأْ وَحَبْثُ لاَيَنْفُبُ سَارِفُونَ وَلا بَسْرِفُونَ، ١٦ لِإِنَّهُ خَبْثُ يَكُونُ كَنْرُكَ هُنَاكَ يَكُونُ قَلْبُكَ أَبْضًا، ٢٦ سِرَاجُ ٱلْجَسَدِ هُوَ ٱلْعَيْنُ. فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ بَسِيطَةً فَجَسَدُكَ كُلُهُ يَكُونُ نَيِّرًا ٢٠٠ وَ إِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ شِرِّيرَةً فَجَسَدُكَ كُلُهُ يَكُونُ مُظْلِمًا وَ فَإِنْ كَانَ ٱلنُّورُ ٱلَّذِي فِيكَ ظَلَامًا فَأَلْظَلَامُ كُمْ يَكُونُ مُظْلِمًا وَ فَإِنْ كَانَ ٱلنُّورُ ٱلَّذِي فِيكَ ظَلَامًا فَأَلْظُلَامُ كُمْ يَكُونُ

٢٤ لَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَخْدِمَ سَيِّدَ بْنِ . لَأِنَّهُ إِمَّا أَنْ يُغِضَ ٱلْوَاحِدَ وَيُحِبُّ ٱلْآخَرَأُو بُلَازِمَ ٱلْوَاحِدَ وَيَعْنَقِرَ ٱلْآخَرَ. لَا نَقْدِرُونَ أَنْ تَخْدِمُوا ٱللَّهَ وَٱلْمَالَ.٥٩ لِذَلكَ أَقُولُ لَكُمْ لَا عَهْنَمُوا لِحَيَاتِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَبَمَا تَشْرَبُونَ. وَلَا لِأَجْسَادِكُمْ بِهَا تَلْبَسُونَ ۚ أَكَيْسَتِ ٱلْحَيْوَةُ أَفْضَلَ مِنَ ٱلطُّعَام وَٱلْجَسَدُ أَفْضَلَ مِنَ ٱللِّبَاسِ.٢٦ ٱنْظُرُولِ إِلَى طُيُورِ ٱلسَّمَاءِ. إِنَّهَا لَا نَزْرَعُ وَلَا نَعْصُدُ وَلَا تَجْمَعُ إِلَى عَارِنَ. وَأَ بُوكُمُ ٱلسَّمَاوِيُّ يَقُونَهَا ۚ أَلَسُمُ ٱنْمُ إِلَا كُرِيِّ أَفْضَلَ مِنْهَا ٢٠٠ وَمَنْ مِنْكُمْ إِذَا ٱهْمَا ۚ يَقْدِرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَىٰ فَامَتِهِ ذِرَاعًا وَاحِدَةً • ٢٨ وَلِمَاذَا تَهَنُّونَ بِٱللِّبَاسِ وَأَمَّلُوا زَنَابِقَ ٱلْحُقَلِ كَيْفَ تَنْمُو. لَا نَتْعَبُ وَلَا تَغْزِلُ. ٢٦ وَلَكِنْ إُنجِيلُ مَنَّى٦ وَ٧

أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ وَلَا سُلَبْهَانُ فِي كُلُّ مَجْدِهِ كَانَ يَلْبَسُ كَوَاحِدَةٍ مِنْهَا. ٢ فَإِنْ كَانَ عُشْبُ ٱلْحُقْلِ ٱلَّذِي يُوجَدُ ٱلْمُوْمَ وَيُطْرَحُ غَدًا فِي ٱلنَّنْور يُلْبِسُهُ ٱللهُ هَٰكَذَا أَ فَلَيْسَ بٱلْحَرِيّ جِدّاً يُلْبِسُكُمْ أَنْهُمْ يَا قَلِيلِي ٱلْإِيمَانِ ٢١٠ فَلَا يَهْتُمُوا فَائِلِينَ مَاذَا نَأْكُلُ أَوْ مَاذَا نَشْرَبُ أَوْ مَاذَا نَشْرَبُ أَوْ مَاذَا نَلْبَسُ. ٢٢ فَإِنَّ هٰذِهِ كُلُّهَا تَطْلُبُهَا ٱلْأُمَمُ . لِأَنَّ أَبَاكُمُ ٱلسَّمَاوِيَّ يَعْلَمُ أَنَّكُمُو نَحْنَاجُونَ إِلَى هٰذِهِ كُلِّهَا.٢٢ لَكِنِ ٱطْلُبُوا أَوَّلاً مَلَكُوتَ ٱللَّهِ وَبِرَّهُ وَهَٰذِهِ كُلُّهَا نُزَادُ لَكُمْ. ٢٤ فَلَا يَهْتُمُوا لِلْغَدِ. لِأَنَّ ٱلْغَدَ يَهُمُّ بِهَا لِنَفْسِهِ. يَكْفِي ٱلْبُومَ شَرُّهُ أَلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ ا لَا تَدِينُوا لِكَيْ لَا تُدَانُوا . ٢ لِأَنَّكُمْ بِٱلدَّينُونَةِ ٱلَّتِي بِهَا تَدِينُونَ تُكَانُونَ.وَبِٱلْكَيْلِٱلَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ • ٣ وَلِمَاذَا تَنْظُرُ ٱلْقَذَى ٱلَّذِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ. وَلْ مَّا ٱلْخُشَبَةُ ٱلَّتِي فِي عَيْنِكَ فَلَا تَفْطَنُ لَهَا ٤٠ أَمْ كَبْفَ نَقُولُ لَّإِخِيكَ رَعْنِي أُخْرِجِ ٱلْقَذَى مِنْ عَيْنِكَ وَهَا ٱلْخَشَبَةُ فِي عَيْنِكَ.

ه يَا مُرَائِي أُخْرِجُ أُوَّلًا أَنْحَشَبَةَ مِنْ عَبْنِكَ. وَحِبنَيْذِ نُبْصِرُ جَيْنَا أَنْ نَخْرِجَ ٱلْقَذَى مِنْ عَيْنِ أَخِيكَ. ٦لَا نُعْطُوا ٱلْقُدْسَ لِلْكِلَابِ.وَلَا نَطْرَحُوا دُرَرَكُمْ قُدَّامَ ٱلْخُنَازِيرِ.لِيَلَا تَدُوسَهَا بِأَرْجُلُهَا وَتَلْتَفِتَ فَتُبَرُّ فَكُمْ

٧ اِسْأَ لُوا تُعْطَوْا . أَطْلُبُوا نَجَدُوا . اِقْرَعُوا يُغْنَحُ لَكُمْ . ٨ لِأَنَّ كُلِّ مَنْ يَسْأَلُ يَأْخُذُ.وَمَنْ يَطْلُبُ يَجِدُ.وَمَنْ يَفْرَعُ يُفْتَحُ لَهُ ١٠ أَمْ أَيْ إِنْسَانِ مِنْكُرْ ۚ إِذَا سَأَ لَهُ أَبْنُهُ خُبِزًا يُعْطِيهِ حَجَرًا. ١ وَإِنْ سَأَ لَهُ سَمَّكَةً يُعْطِيهِ حَيَّةً. ١١ فَإِنْ كُنْنُمْ كَأْنَهُ أَشْرَارٌ نَعْرِفُونَ أَنْ تُعْطُوا أَوْلَادَكُمْ عَطَابَا جَبْدَةً فَكُمْ بِٱلْكُرِيِّ أَبُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ يَهَبُ خَيْرَاتِ لِلَّذِينَ يَسْأَ لُونَهُ • ١٢ فَكُلُّ مَا تُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ ٱلنَّاسُ بَكُرُ ٱفْعَلُوا هَكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا بِهِمْ. لِأَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلنَّامُوسُ وَٱلۡأَنۡبِيَاءُ

١١ أَدْخُلُوا مِنَ ٱلْبَابِ ٱلضَّيِّقِ. لِأَنَّهُ وَاسِعُ ٱلْبَابُ وَرَحْبُ ٱلطَّرِينُ ٱلَّذِي يُؤَدِّي إِلَى ٱلْهَلَاكِ. وَكَثِيرُونَ هُمُ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ مِنْهُ • ١٤ مَا أَضْيَقَ ٱلْبَابَ وَأَكْرَبَ ٱلطَّرِيقَ ٱلَّذِي يُؤَدِّي إِلَى ٱلْحَيُوةِ . وَقَلِيلُونَ هُمُ ٱلَّذِينَ يَجِدُونَهُ

١٥ إِحْتَرِزُولَ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلْكَذَبَةِ ٱلَّذِينَ يَأْتُونَكُمْ ۗ بِثِيَابِ ٱلْحُمْالَانِ وَلَكِنَّهُمْ مِنْ دَاخِلِ ذِئَابٌ خَاطِفَةٌ ۥ ١٦ مِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ .هَلْ يَجْنُنُونَ مِنَ ٱلشَّوْكِ عِنَبَّا أَقْ مِنَ ٱلْحُسَكِ تِينًا ١٧٠ هَٰكَنَا كُلُّ شَجَرَةٍ جَيْدَةٍ نَصْنَعُ أَثْمَارًا جَيُّــذَةً . وَأَمَّا ٱلشُّجَرَةُ ٱلرَّدِيَّةُ فَتَصْنَعُ أَثْمَارًا رَدِّيَّةً . ١٨ لاَنَقْدِرُ شَجَرَةُ جَيْدَةُ أَنْ نَصْنَعَ أَثْمَارَارَدِيَّةً وَلاَ شَجَرَةُ ۖ رَدِيَّةٌ أَنْ نَصْنَعَ أَثْهَارًا جَبَّدَةً • ١٩ كُلُّ شَجَرَةٍ لَا نَصْنَعُ ثَمَرًا جَبِّدًا نُقْطَعُ وَتُلْقَى فِي ٱلنَّارِ. ٣٠ فَإِذًا مِنْ ثِمَارِهِمْ

٢١ كَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي يَارَبُ يَارَبُ يَارَبُ يَدُخُلُ مَكُوتَ ٱلسَّمُواتِ. بَلِ ٱلَّذِي فِي اللَّهُ وَالدَّهَ أَبِي ٱلَّذِي فِي السَّمُواتِ. بَلِ ٱلَّذِي فَي السَّمُواتِ. ٢٦ ڪَنِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذَٰلِكَ ٱلْمُومِ السَّمُواتِ. ٢٦ ڪَنِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذَٰلِكَ ٱلْمُومِ

بَارَبُ بَا رَبُ أَ لَيْسَ بأَسْبِكَ نَنَبُأْنَا وَبأَسْبِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ وَ بِٱمْمِكَ صَنَعْنَا فُوَّاتٍ كَثِيرَةً ٢٠٠ فَجِيثَيْذِ أَصَرٌ حُ لَمْ إِنَّي لَمْ أَعْرِفَكُمْ فَطْ أَدْهَبُوا عَنِّي يَا فَاعِلِي ٱلْإِثْمُ ٢٤ فَكُلُّ مَنْ بَسْمَعُ أَفْوَالِي هَٰذِهِ وَيَعْمَلُ بِهَا أَشَيِّهُهُ برجُل عَاقِل بَنِّي يَنْهُ عَلَى ٱلصُّغُرِه ٢٥ فَنَزَلَ ٱلْمُطَرُ وَجَاءَتِ ٱلْأَنْهَارُ وَهَبُّتِ ٱلرَّبَاحُ وَوَفَعَتْ عَلَى ذَٰلِكَ ٱلْبَيْتِ فَلَمْ يَسْفُطْ. لَآنَّهُ كَانَ مُوَّسَّماً عَلَى ٱلصَّخْرِه ٢٦ وَكُلُّ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالِي هَٰذِهِ وَلاَ يَعْمَلُ بَهَا بُشَّبُّهُ بِرَجُل جَاهِل بَنَي يَنْهُ عَلَى ٱلرَّمْلِ ٢٧ فَنَزَلَ ٱلْمَطَرُ وَجَاءِتِ ٱلْأَنْهَارُ وَهَبِّتِ ٱلرَّبَاحُ وَصَدَمَتْ ذٰلِكَ ٱلْبَيْتَ فَسَقَطَ.وَكَانَ سُقُوطُهُ عَظِمًا ٢٨ فَلَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ هَٰذِهِ ٱلْأَفْوَالَ بُهْنَتِ ٱلْجُمُوعُ مِنْ تَعْلِيمِهِ • ٢٦ لَأِنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ كَمَنْ لَهُ سُلْطَانٌ وَلَيْسَ كَٱلْكَتِّبَة

ٱلْآصْحَامُحُ ٱلنَّامِنُ ا وَلَمَّا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَبَلِ نَبِعَتْهُ جُمُوعُ كَثِيرَةٌ. ٢ وَ إِذَا

أَبْرَصُ قَدْ جَاءً وَسَجَدَلَهُ فَائِلًا يَا سَبُّدُ إِنْ أَرَدْتَ نَفْدِرْ أَنْ تُطَهِّرَنِي. ٢ فَمَدَّ يَسُوعُ يَدَهُ وَلَمَسَهُ قَائِلًا أَرِيدُ فَٱطْهُرْ. وَلِلْوَفْتِ طَهْرَ بَرَصُهُ ٤٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱنْظُرُأَنْ لَا نَقُولَ لِإَحَدٍ. بَلِ آذْهَبْ أَرْ نَفْسَكَ لِلْكَاهِنِ وَقَدِّمٍ ٱلْقُرْبَانَ ٱلَّذِي أَمَرَ بِهِ مُوسَى شَهَادَةً لَهُمْ ه وَلَمَّا دَخَلَ بَسُوعُ كَفْرَنَا حُومَ جَاءً إِلَيْهِ قَائِدُ مِئَةِ يَطْلُبُ إِلَيْهِ ٦ وَيَقُولُ يَا سَيَّدِي غُلَامِي مَطْرُوحُ فِي ٱلْبَيْتِ مَفْلُوجًا مُتَعَذِّبًا جِلًّا ٢٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَا آتَي وَأَشْفِيهِ . ٨ فَأَجَابَ قَائِدُ ٱلْمِئَةِ وَقَالَ يَاسَيِّدُ لَسْتُ مُسْخَفًّا أَنْ تَدْخُلَ نَحْتَ سَقْفِي. لَكِنْ قُلْ كَلِمَةً فَقَطْ فَيَبْرَأْ غُلَامِي. ٩ لِّإَنِّي أَنَا أَيْضًا إِنْسَانٌ تَحْتَ سُلْطَانٍ. لِي جُنْدُ نَحْتَ يَدى.أُفُولُ لِهٰذَا ٱذْهَبْ فَيَذْهَبُ وَلِآخَرُ ٱيْتِ فَيَأْنِي وَلِعَبْدِيَ أَفْعَلْ هَلَا فَيَفْعَلُ . ا فَلَمَّا سَمْعَ يَسُوعُ تَعَجُّبَ. وَقَالَ لَلَّذِينَ يَنْبِعُونَ . أَنْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ لَمُ أَجِدْ وَلَا فِي إِسْرَائِيلَ إِيمَانَا بِمِفْدَارِهٰذَا وَأَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ كَثِيرِ بِنَ

سَيَّا نُونَ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَعَارِبِ وَيَتَّكِيُّونَ مَعَ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْنُوبَ فِي مَلَّكُونِ ٱلسَّمْوَانِ. ١٢ وَأَمَّا بَنُو ٱلْمَلَكُونِ فَيُطْرَحُونَ إِلَى ٱلظَّلْمَةِ ٱكْخَارِجِيَّة. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَا ۗ وَصَرِيرُ ٱلْآسَانِ ١٠ ثُمَّ قَالَ بَسُوعُ لِقَائِدِ ٱلْهِيَّةِ أَذْهَبْ وَكَهَا آمَنْتَ لِيَكُنْ لَكَ. فَبَرَأْ غُلَامُهُ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ١٤ وَلَمَّا جَاءً يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ بُطْرُسَ رَأْى حَمَانَهُ مَطْرُوحَةً وَمَعْمُومَةً. ٥ ا فَلَهَسَ يَدَهَا فَتَرَكَعُهَا ٱلْحُنَّى. فَقَامَتْ وَخَدَّمَنُّهُمْ ١٦٠ وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ قَدَّمُوا إِلَيْهِ مَجَانِينَ كَثِيرِينَ. فَأَخْرَجَ ٱلْأَرْوَاحَ بِكَلِمَةٍ وَجَبِيعَ ٱلْمَرْضَى شَمَاهُمْ ٧٠ لَكِنْ يَنَمِّ مَا قِيلَ بِإِشَعْياَ ۗ ٱلَّذِي ٱلْقَائِلِ هُوَ أَخَذَ أسفامنا وحمل أمراضنا

اسفامنا وَحمل امرَاضنا ١٨ وَلَمَّا رَأَى بَسُوعُ جُمُوعًا حَنْيِرَةً حَوْلَهُ أَمَرَ بِٱلذَّهَابِ إِلَى ٱلْعَبْرِهِ ١٩ فَتَقَدَّمَ كَاتِبْ وَفَالَ لَهُ بَا مُعَلِّرُ أَتْبَعْكَ أَيْنَهَا تَمْضِيهِ ٢٠ فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ لِلثَّعَالِبِ أَوْجَرَةٌ وَلِطُيُورِ ٱلسَّمَاءَ أَوْ كَارْ وَأَمَّا أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْنَ وَلِطُيُورِ ٱلسَّمَاءَ أَوْ كَارْ وَأَمَّا أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْنَ بُسْنِدُ رَأْسَهُ ١٠ وَقَالَ لَهُ آخَرُ مِنْ تَلَامِيذِهِ يَاسَيِّدُ أَنْدَنْ لِي أَنْ أَمْضِيَ أَوَّلَا وَأَدْفِنَ أَيِي ٢٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱنْبَعْنِي وَدَع ِٱلْمَوْتَى يَدْفِنُونَ مَوْنَاهُمُ

آَ وَلَمَّا دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ تَبِعَهُ تَلَامِيذُهُ ٢٠ وَإِذَا السَّفِينَةَ تَبِعَهُ تَلَامِيذُهُ ٢٠ وَإِذَا الشَّفِينَةَ تَبِعَهُ تَلَامِيذُهُ وَأَيْقَطُهُ الشَّفِينَةَ . وَكَانَ هُو نَا يَّا . ٢٥ فَتَقَدَمَ تَلَامِيذُهُ وَأَيْقَطُهُ قَالِينَ يَا سَيِّدُ نَجِينًا فَإِنَّنَا نَهُلِكُ . ٢٦ فَقَالَ لَهُ مُ مَا بَالْكُمْ فَائِينَ يَا سَيِّدُ نَجِينًا فَإِنَّنَا نَهُلِكُ . ٢٦ فَقَالَ لَهُ مُ مَا بَالْكُمْ خَائِينَ يَا سَيِّدُ نَجِينًا فَإِنَّنَا نَهُلِكُ . ٢٦ فَقَالَ لَهُ مُ مَا بَالْكُمْ خَائِينَ يَا فَلِيلِي الْإِيمَانِ . ثُمَّ قَامَ وَأَنْهَ مَلَ الرِّياحَ وَلَا لَهُمُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

هُذَا. فَإِنَّ ٱلرِّبَاحَ فَأَلْجُرُ جَمِيعًا تُطِيعُهُ

٨٦ وَلَمَّا جَاءً إِلَى ٱلْعَبْرِ إِلَى كُورَةِ ٱلْجِرْجَسِيِّبِنَ ٱسْتَقْبَلَهُ

جَنُونَانِ خَارِجَانِ مِنَ ٱلْفُبُورِ هَائِجَانِ جِدًّا حَتَّى لَمْ يَكُنْ

أَحَدُ يَقْدِرُ أَنْ يَجْنَازَ مِنْ يَلْكَ ٱلطَّرِيقِ ٢٩٠ وَ إِذَا هُمَا قَدْ

صَرَخَا فَائِلَيْنِ مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ أَبْنَ ٱللهِ أَجِنْتَ إِلَى هُنَا فَبْلَ ٱللهِ أَلْمِيْتُ فَطِيعُ هُنَا فَبْلَ ٱلْوَقْتِ لِتُعَدُّبَنَا ١٠٠ وَكَانَ بَعِيدًا مِنْهُمْ قَطِيعُ

خَنَازِيرَكَنْيِرَةِ تَرْعَى ٢٠ فَٱلشُّبَاطِينُ طَلَّبُوا ۚ إِلَيْهِ فَائِلِينَ إِنْ كُنْتَ نُخْرُجُنَا فَأْذَنَ لَنَا أَنْ نَذْهَبَ إِلَى فَطِيعِ ٱلْخَنَازِيرِهِ ٢٢ فَقَالَ لَهُمُ ٱمْضُوا. فَخَرَجُوا وَمَضَوْا إِلَى فَطِيعِ ٱلْخَنَازِيرِ. وَ إِذَا قَطِيعُ ٱلْخَنَازِيرِكُلَّهُ قَدِ ٱنْدَفَعَ مِنْ عَلَى ٱلْجُرُفِ إِلَى ٱلْجُر وَمَاتَ فِي ٱلْمِيَاهِ ٢٠٠ أَمَّا ٱلرُّعَاةُ فَهَرَبُوا وَمَضَوْا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَأُخْبَرُوا عَنَّ كُلُّ شَيِّ وَعَنْ أَمْرِ الْجَنُونَيْنِ • ٢٤ فَإِذَا كُلُّ ٱلْمَدِينَةِ فَدْ خَرَجَتْ لِمُلَاقَاةِ يَسُوعَ. وَلَمَّا أَبْصَرُوهُ طَلَبُوا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ تُخُومِهُمْ اَ لَأَصْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ ا فَدَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَأَجْنَازَ وَجَاءً إِلَى مَدِينَتِهِ ٣ وَ إِذَا مَفْلُوخٌ يُقَدُّمُونَهُ إِلَيْهِ مَطْرُوحًا عَلَى فِرَاشٍ • فَلَمَّا رَأْى يَسُوعُ إِيمَانَهُمْ قَالَ لِلْمَغْلُوجِ ثِقْ يَا بَنَيَّ.مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ • ٢ وَ إِذَا قَوْمِ مِنَ ٱلْكُتَبَةِ قَدْ قَالُوا فِي أَنْفُسِهُمْ هٰذَا نُجِدُّ فُ- ٤ فَعَلَمَ بَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ فَقَالَ لِمَاذَا تُفَكِّرُونَ بِٱلشَّرُ فِي قُلُوبِكُمْ. أَيُّهَا أَيْسَرُ أَنْ يُعَالَ مَغْنُورَةٌ لَكَ

خَطَايَاكَ.أَمْ أَنْ يُفَالَ ثُمْ وَأَمْشِ. ٦ وَلَكِنْ لِكِيْ نَعْلَمُوا أَنَّ لِإَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ ٱلْخُطَايَا. حِينَئِذٍ فَالَ لِلْمَنْلُوجِ . ثَمْ ِ أَحْمِلْ فِرَاشَكَ وَأَذْهَبْ إِلَى يَيْنِكَ.٧فَقَامَ وَمَضَى إِلَى يَيْنِهِ ٨٠فَلَمَّا رَأْىٱلْجُمُوعُ تَعَجَّبُوا وَحَجَّدُوا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَعْطَى ٱلنَّاسَ سُلْطَانًا مِثْلَ هُذَا ٩ وَفِيهَا يَسُوعُ مُجْنَازٌ مِنْ هُنَاكَ رَأْى إِنْسَانًا جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ ٱلْجِبَايَةِ ٱسْمُهُ مَنَّى فَقَالَ لَهُ ٱتْبَعِنِي فَقَامَ وَتَبِعَهُ • ٠ ١ وَيَنْهَا هُوَ مُنَّكِنٌ فِي ٱلْبَيْتِ إِذَا عَشَّارُونَ وَخُطَاةٌ كَثِيرُونَ قَدْ جَالِح إِ فَأَنَّكَأُ لِي مَعَ بَسُوعَ وَتَلَامِيذِهِ • ١ ا فَكُمَّا نَظَرَ ٱلْفَرِّيسِيْونَ فَالُوا لِتَلَامِيذِهِ لِمَاذَا يَأْكُلُ مُعَلِّمُكُمْ مَعَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ ١٢٠ فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ قَالَ لَهُمْ لَا يَعْنَاجُ ٱلْآصِيَّاءِ إِلَى طَبِيبِ بَلِ ٱلْمَرْضَى ١٢٠ فَٱذْهَبُوا وَتَعَلَّمُوا مَا هُوَ. إِنِّي أَرِيدُ رَحْمَةً لَا ذَبِيعَةً . لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأَدْعُو أَبْرَارًا بَلْ خُطَاةً إِلَى ٱلنَّوْيَةِ ١٤ حِينَئِذِ أَنَى إِلَيْهِ نَلَامِيذُ يُوحَنَّا فَائِلِينَ لِمَاذَا

Digitized by Google

نَصُومُ نَحْنُ وَٱلْفُرِّ بِسِبُونَ كَثِيرًا وَأَمَّا تَلَامِيذُكَ فَلَا بَصُومُونَ. ١٠ فَقَالَ هُمْ يَسُوعُ هَلْ يَسْتَطِيعُ بَنُو ٱلْعُرْسِ أَنْ يَنُوحُوا مَا دَامَ ٱلْعَرِيسُ مَعَهُمْ . وَلَكِنْ سَنَّانِي أَ يَّامُ حِينَ بُرْفَعُ ٱلْعَرِيسُ عَنْهُمْ فَحِينَتِلِ يَصُومُونَ ١٦ لَبْسَ أَحَدْ يَجِعَلُ رُفعَةً مِنْ فِطْعَةِ جَدِيدَةِ عَلَى ثَوبٍ عَنِيقٍ. لَأِنَّ ٱلْمِلْ ۚ يَأْخُذُ مِنَ ٱلنَّوْبِ فَيَصِيرُ ٱلْخَرْقُ أَرِدَأَ. ١٧ وَلاَ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي رِفَاقٍ عَنِيقَةٍ. لِئَلًا تَنْشَوْتُ ٱلرُّفَاقُ فَٱلْخُمْرُ تَنْصَبُ وَٱلزِّفَاقُ نَتْلُفُ . بَلْ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِفَاق جَدِيدَةِ فَنَحْفَظُ جَسِعًا ١٨ وَفِيمَا هُوَ يُكَلِّمُهُمْ بِهِذَا إِذَا رَئِيسٌ قَد جَاء فَسَجَدَ لَهُ فَأَثِلًا إِنَّ ٱبْنِنِي ٱلْآرَتِ مَانَتْ. لَكِنْ نَعَالَ وَضَعْ يَدَكَ

الله وَفِيهَا هُو يُكُلِّهُمْ بِهِذَا إِذَا رَئِيسٌ قَد جَاء فَسَجَدَ لَهُ فَائِلًا إِنَّ الْبَنِي الْمَرَّ فَكَالَ وَضَعُ يَدَكَ عَلَيْهَا فَعَيْهَا فَعَيْهَا الْمَرْ الْمَالَ وَضَعُ يَدَكَ عَلَيْهَا فَعَيْهَا هُ وَفَعَامَ بَسُوعُ وَنَبِعَهُ هُو وَتَلامِيذُهُ • • ٢ وَإِذَا الْمَرَا أَنْ فَقَامَ بَسُوعُ وَنَبِعَهُ هُو وَتَلامِيذُهُ • ٢ وَإِذَا الْمَرَا أَنْ فَا لَمْ فَا فَعَامَ بَسُوعُ وَالْمَالُ فَي عَشْرَةً سَنَةً قَدْ جَاءَتْ مِنْ وَرَائِهِ وَمَسَّتُ هُدْبَ هُدْبَ ثَوْبِهِ • ١١ لِأَنَّهَا قَالَتْ فِي نَفْسِهَا إِنْ وَرَائِهِ وَمَسَّتُ ثَوْبَهُ فَقَطْ شُفِيتُ • ٢٢ فَا لَتْعَتَ بَسُوعُ وَأَبْصَرَهَا مِسَّتُ ثَوْبَهُ فَقَطْ شُفِيتُ • ٢٢ فَا لَتْعَتَ بَسُوعُ وَأَبْصَرَهَا

فَقَالَ ثِقِي يَا أَبْنَهُ إِيمَانُكِ قَدْ شَفَا كِ.فَشْفِيَتِ ٱلْمَرْأَةُ مِنْ يِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ٢٠٠ وَلَمَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى يَنْتِ ٱلرَّئِيسِ وَنَظَرَ ٱلْمُزَمِّرِينَ وَٱلْجُمَعَ يَضِعُونَ ٢٤ قَالَ لَهُمْ تَنَعُّواْ. فَإِنَّ ٱلصَّبِيَّةَ لَمْ تَدُتْ لَكِنَّهَا نَائِيَّةٌ. فَضَحِكُوا عَلَيْهِ. ٥٠ فَلَمَّا أَخْرِجَ ٱلْجُهُعُ دَخَلَ وَأَمْسَكَ بِيَدِهَا. فَقَامَتِ ٱلصَّبِيَّةُ ٢٦ فَخَرَجَ ذْلِكَ ٱلْخَبَرُ إِلَى تِلْكَ ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا ٢٧ وَفِيمَا يَسُوعُ مُجْنَازٍ مِنْ هُنَاكَ تَبَعَهُ أَعْبَيَانِ مِنْ هْنَاكَ يَصْرُخَان وَيَقُولَان ٱرْحَمْنَا يَاٱبْنَ دَاوُدَ.٢٨ وَلَهَّا جَاهُ إِلَى ٱلْبَيْتِ نَقَدُّمَ إِلَيْهِٱلْأَعْمَيَانِ.فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ أَتُومِنَانِ أَنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ هٰذَا قَالَا لَهُ نَعَمْ يَاسَيُّدُ. ٢٦ حِينَئِذٍ لَمَسَ أَعْبُنَهُمَا قَائِلًا مِحَسَبِ إِيمَانِكُمَا لِيَكُنْ لَكُمَا ٢٠٠ فَٱنْفَتَتُ أَعْيِنْهُمَا . فَٱنْهُرَّهُمَا يَسُوعُ قَائِلًا ٱنْظُرَا لَا يَعْلُمُ أَحَدُ ١٠ وَلَكِنَّهُمَا خَرَجَا وَأَشَاعَاهُ فِي تِلْكَ

٣٦ وَفِيمَا هُمَا خَارِجَانِ إِذَا إِنْسَانَ أَخْرَسُ مَعْنُونَ Digitized by Google إِنْجِيلُ مَنَّى ٦ وَ١٠

77

فَدَّمُوهُ إِلَيْهِ ٢٠ فَلَمَّا أُخْرِجَ ٱلشَّبْطَانُ تَكُلَّمَ ٱلْأَخْرَسُ. فَتَعَجَّبَ ٱلْجُمُوعُ فَائِلِينَ لَمْ يَظْهَرْ فَطْ مِثْلُ هٰذَا فِي إِسْرَائِيلَ. ٤٠ أَمَّا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ فَقَالُوا بِرَئِيسِ ٱلشَّيَاطِينِ نُجْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ

الشّباطينَ ٥٠ وَكَانَ بَسُوعُ يَطُوفُ ٱلْمُذُنَ كُلُّهَا وَٱلْقَرَى يُعَلِّمُ فِي عَامِرُ فِي عَلَمُ فِي الْمُدُنَ كُلُّهَا وَالْقَرَى يُعَلِمُ فِي عَامِهِمَ وَكُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ مَرْضٍ وَكُلَّ مَعْفِ فِي ٱلشَّعْبِ ٢٠٥ وَلَمَّا رَاى ٱلْجُهُوعَ نَعَنَّنَ عَلَيْمٍ إِذْ ضَعْفِ فِي ٱلشَّعْبِ وَمُنْظَرِحِينَ كَعْنَم لَا رَاعِي لَهَا ٢٠٠ حِبنَئِذِ كَانُوا مُنْزَعِينَ وَمُنْظَرِحِينَ كَعْنَم لَا رَاعِي لَهَا ٢٠٠ حِبنَئِذِ قَالَ لِتَلَامِيذِهِ ٱلْحُصَادُ كَذِيرٌ وَلَكِنَ الْفَعَلَة قَلِيلُونَ وَلَكِنَ الْفَعَلَة قَلِيلُونَ وَلَكِنَ الْفَعَلَة قَلِيلُونَ وَلَكُنَ الْفَعَلَة إِلَى حَصَادِهِ الْمُعْلَمُ اللّهُ وَلَا مَنْ رَبِّ الْحُصَادِ أَنْ بُرسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّ الْحُصَادِ أَنْ بُرسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّ الْحُصَادِ أَنْ بُرسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ الْمُؤْمِنُ وَمُنْ رَبِّ الْحُصَادِ أَنْ بُرسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ الْمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنَ مِنْ رَبِّ الْمُعْلَحُ ٱلْعَاشِرُ وَلَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُؤْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ مَنْ مَا مُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ عَلِيلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ا لاصحاحُ العاشِرُ اثُمَّ دَعَا تَلامِيذَهُ ٱلاِثْنَيَ عَشَرَ وَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا عَلَى

أَرْوَاحِ نَجِسَةِ حَنَّى نَجْرِجُوهَا وَيَشْفُوا كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ فَوَا كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ فَعَفْ وَ مَضُولًا فَهِيَ هٰذِهِ. فَعُفْ وَمُ مَلَّا أَسْهَا لَهُ أَلْاثُنِي عَشَرَ رَسُولًا فَهِيَ هٰذِهِ. اَلْأُوّلُ مِعْانُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بِطُرُسُ وَأَنْدَرَاوُسُ أَخُوهُ. اَلْأُوّلُ مَعْانُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بِطُرُسُ وَأَنْدَرَاوُسُ أَخُوهُ.

Digitized by GOOGLE

يَعْقُوبُ بِنُ زَبِّدِي وَيُوحَنَّا أَخُوهُ ٢٠ فِيلِيْسُ وَبَرْثُولَمَا وُسُ. ثُومًا وَمَثَى ٱلْعَشَّارُ. يَعْقُوبُ بْنُ حَلْفَى وَلَبَّاوُسُ ٱلْمُلَقَّبُ تَدَّاوُسَ. ٤ سِمْعَانُ ٱلْفَانَوِيُّ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْخَرْ يُوطِيُّ ٱلَّذِي أَشْلَبُهُ

ه هُوُلا الْاِنْنَا عَشَرَ أَرْسَلُهُمْ بَسُوعُ وَأَوْصَاهُمْ فَائِلاَ إِلَى طَرِيقِ أَمْ لِلاَ تَمْضُوا وَ إِلَى مَدِينَةِ لِلسَّامِرِيِّبِنَ لَا تَدْخُلُوا اللَّهَ اللَّهِ الْمَرَائِلَ الضَّالَةِ اللَّهَ وَفِيمَا أَنْهُ ذَاهِبُونَ الْمُرزُولَ فَائِلِينَ إِنَّهُ فَدِ اَقْتَرَبَ كَوْفِيمَا أَنْهُ فَدِ اَقْتَرَبَ مَكُوثُ السَّمُواتِ المَالِينَ إِنَّهُ فَدِ اَقْتَرَبَ مَلَكُوثُ السَّمُواتِ المَالِينَ الْمَدُولُ اللَّهُ فَدِ اَقْتَرَبَ مَلَكُوثُ السَّمُواتِ اللَّهُ فَلَا أَخُرِدُولَ فَائِلِينَ إِنَّهُ فَدِ اَقْتَرَبَ مَلَكُوثُ السَّمُواتِ اللَّهُ فَلَا أَخُرَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ فَدَ أَقْتَرَبَ مَلَكُوثُ السَّمُواتِ اللَّهُ فَلَا أَخُرَالُهُ اللَّهُ فَدَا أَقْتَمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا غَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلاَ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ عَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا اوَأَ يَّهُ مَدِينَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ دَّخَلْنَهُوهَا فَٱفْحَصُوا مَنْ فِيهَا مُسْغَقِّقْ. وَأَقِيمُوا هُنَاكَ حَتَّى غَنْرُجُوا ١٠ وَحِينَ تَدْخُلُونَ

igitized by GOOSIG

إنجيل منى ١٠

40

ٱلْبَيْتَ سَلِّمُوا عَلَيْهِ ١٠٠ وَأَوْنَ كَانَ ٱلْبَيْثُ مُسْتَعِقًا فَلَيْآتِ سَلَامُكُمْ عَلَيْهِ وَلَكِنْ إِنْ لَمْ بَكُنْ مُسْتَعِقًا فَلْبَرْجِعْ سَلَامُكُمْ إِلَيْكُمْ ١٤ وَمَنْ لَا يَغْبَلُكُمْ وَلَا يَسْمَعُ كَلَامَكُمْ فَٱخْرُجُوا خَارِجًا مِنْ ذَلِكَ ٱلْبَيْتِ أَوْ مِنْ تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ وَٱنْفُضُوا غُبَارَ أَرْجُلِكُمْ ١٠ الْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ سَتَكُونُ لِأَرْضِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ يَوْمَ ٱلدِّبِنِ حَالَةُ أَكْثَرُ أَحْنِمَالًا مِما لِيلْكَ الْهَدِينَةِ

١٦ هَا أَنَا أُرْسِلُكُمْ كُغَنَّم فِي وَسْطِ ذِئَابٍ. فَكُونُوا حُكَمَاءَ كَالْحُيَّاتِ وَبُسَطَاءَ كَالْحُمَامِ ١٧٠ وَلَكِنِ آحْذَرُولِ مِنَ ٱلنَّاسِ. لَأَنَّهُمْ سَيُسْلِمُونَكُمْ إِلَى عَجَالِسَ وَفِي عَجَامِعِمٍ ﴿ تَحْلِدُ وَنَّكُمْ ١٨٠ وَتُسَاقُونَ أَمَامَ وُلَاةٍ وَمُلُوكٍ مِنْ أَجْلِي شَهَادَةً لَمْ وَلِلْأُمَ ١٩٠ فَهَنَى أَسْلَمُوكُمْ فَلاَ تَهَنَّمُوا كَيْفَ أَوْ بِهَا نَتَكُلُّمُونَ. لَأِنَّكُمْ تُعْطَوْنَ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَا نَتَكُلُّمُونَ بِهِ • ٠٠ لِّإِنْ لَسُمُ أَنُّمُ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ بَلْ رُوحُ أَبِيكُمُ ٱلَّذِي يَنَكُمْ فِيكُمْ ١٠ وَسَيْسْلِرُ ٱلْآخُ أَخَاهُ إِلَى ٱلْمَوْتِ كَالْآبُ وَلَدَهُ. وَيَغُومُ ٱلْآوُلَادُ عَلَى وَالدِيهِمْ وَبَغْتُلُونَهُمْ • ٢٦ وَتَكُونُونَ مَهُ عَضِينَ مِنَ ٱلْجَهِيعِ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي . وَلَكِنِ ٱلَّذِي يَصْبِرُ إِلَى ٱلْهُنْتَهَى فَهَٰذِهِ ٱلْهَدِينَةِ إِلَى ٱلْهُنْتَهَى فَهَٰذِهِ ٱلْهَدِينَةِ فَاهُرُبُوا إِلَى ٱلْأَخْرَى . فَإِنِي ٱلْهُنَّ أَنُولُ لَكُمْ لَا تُكَلِّلُونَ فَأَهُرُبُوا إِلَى ٱلْأَخْرَى . فَإِنِي ٱلْهَنَّ أَنُولُ لَكُمْ لَا تُكَلِّلُونَ مَدُن إِسْرَائِيلَ حَتَى بَأْنِي ٱلْهُنَانِ

٢٤ لَيْسَ ٱلتِّلْمِيذُ أَفْضَلَ مِنَ ٱلْمُعَلِّم وَلَا ٱلْعَبْدُ أَفْضَلَ ، سَيِّدِهِ ٢٥٠ يَكْفِي ٱلتِّلْمِيذَ أَنْ يَكُونَ كَمُعَلِّمِهِ وَٱلْعَبْدَ سَيِّدهِ. إِنْ كَانُوا قَدْ لَقَّبُوا رَبَّ ٱلْبَيْتِ بَعْلَزَبُولَ فَكُرْ مَرِيُّ أَهْلَ بَيْتُهِ. ٢٦ فَلَا تَخَافُوهُمْ .لأَنْ لَيْسَ مَكْتُومُ ۖ لَنْ لَنَ وَلَا خَنِيْ لَنْ يُعْرَفَ ١٧٠ أَلَّذِي أُقُولُهُ لَكُمْ فِي ٱلظَّلْمَةِ قُولُوهُ فِي ٱلنُّورِ. وَٱلَّذِي تَسْمَعُونَهُ فِي ٱلْأَذُن نَادُولِ بِهِ عَلَى لسَّطُوحِ ٢٨٠ وَلَا تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقْتُلُونَ ٱلْحُسَدَ وَلَكِنَّ ٱلنَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَا . بَلْ خَافُوا بِٱلْحُرَىُّ مِنَ ٱلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ ٱلنَّفْسَ وَٱلْجَسَدَ كِلَيْهِمَا فِي جَهَنَّمَ ٢٩٠ أَ لَيْسَ عُصْفُورَان يَبَاعَان بِفَلْسٍ .وَ وَإِحَدُ مِنْهُمَّا

righted by Google

إِنْجِيلُ مَنَّى ١٠

4

لَا بَسْفُطُ عَلَى الْأَرْضِ بِدُونِ أَبِيكُمْ وَ ٢٠ وَأَ مَا أَنْمُ فَحَقَّ الْعَوْرُ رُوَّ وَسِكُمْ جَمِيعُهَا مُحْصَادُ ٢١ فَلَا غَافُوا أَنْمُ الْفَصَلُ الْعَوْرُ رُوَّ وَسِكُمْ جَمِيعُهَا مُحْصَادُ ٢١ فَكُلُ مَنْ يَعْتَرِفَ بِي قَدَّامَ النَّاسِ مِنْ عَصَافِيرَ كَثِيرَةٍ وَ٢٠ فَكُلُ مَنْ يَعْتَرِفَ بِي قَدَّامَ النَّاسِ أَنْكُرُ أَ أَنَا السَّمُواتِ ٢٠٠ وَلَكِنْ مَنْ يَعْتَرِفُ أَنَا أَبْضًا قَدًّامَ أَبِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

٢٤ لَا تَظُنُّوا أَ نِي جَبْتُ لِأَلْقِيَ سَلَامًا عَلَى ٱلْأَرْضِ. مَا جَنْتُ لِأَلْقَىَ سَلَامًا بَلْ سَيْفًا. ٢٥ فَإِنِّي جَنْتُ لَأُفَرٌّ قَ ٱلْإِنْسَانَ ضِدًّا أَبِيهِ وَأَلَّابُنَّهَ ضِدًّا أَيَّهَا وَٱلْكُنَّةَ ضِدًّ حَمَاتِهَا. ٢٦ وَأَعْدَا ۗ ٱلْإِنْسَانِ أَهْلُ يَيْنِهِ ٢٠٠ مَنْ أَحَبُّ أَبًّا أَوْ أُمًّا أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا يَسْخَفِّنِي . وَمَنْ أَحَبُّ أَبْنًا أَوْ أَبْنَةً أَكُثْرَ مِنَّى فَلَا يَسْغَيِّنِي . ٢٨ وَ. نَ لَا يَأْخُذُ صَالِبَهُ وَيَنْبَعُنِي فَلَا يَسْتَحَقِّني • ٢٩ مَنْ وَجَدَ حَيَاتَهُ يُضِيعُهَا. وَمَنْ أَضَاعَ حَيَاتَهُ مِنْ أُجْلِي تَجِدُهَاهِ ٤ مَنْ يَقْبُلُكُمْ يَقْبُلُنِي وَمَنْ يَقْبُلُنِي يَقْبُلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي ۗ ٤١ مَنْ يَفْبَلُ نَبِيًّا بِٱسْمِ نَبِيٌّ فَأَجْرَ نَبِيًّ إِ إِنْجِيلُ مَنَّى ﴿ اَوَا ا

يَّاْ خُذُ. وَمَنْ يَفْيَلُ بَارًا بِاللهِ بَارِ ۖ فَأَجْرَ بَارٍ يَاْخُذُه ٤٠ وَمَنْ سَفَى أَخُدُ وَمَنْ سَفَى أَحَدُ هُولَا عَالَطِ فَارِكُا سَ مَا ﴿ بَارِدٍ فَقَطْ بِاللهِ يِلْمِيلِ فَالْحُقَ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَهُ

ألأصكالح أكحادي عَشَرَ

ا وَلَمَّا أَكْمَلَ يَسَوعُ أَمْرُهُ لِيَكَامِيذِهِ ٱلْإِثْنَيِ عَشَرَ ٱنْصَرَفِ مِنْ هُنَاكَ لِيُعَلِّمَ وَيَكْرِزَ فِي مُذُنِهِمْ

اً أَمَّا يُوحَنَّا فَلَمَّا شَمِعَ فِي ٱلسِّمْنِ بِأَعْمَالِ ٱلْمَسِجِ الْمُسَلِمِ الْمَسْلِمِ الْمَسْلِمِ الْمُسَالِ الْمُسْلِمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُسْلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُونِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللّهِ الْمُؤْمِنُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

نَنْظِرُ آخَرَهُ ؛ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمَا أَذْهَبَا وَأُخْبِرَا يُوحَنَّا بِهَا نَسْمَعَانِ وَتَنْظُرَانِ. ٥ اَلْعَيُ يُبْصِرُونَ وَٱلْعُرْجُ . . ثُنْ مَنْ كَالْهُ مِنْ يُهَا أَنْهِ عَلَى إِلَّهُ \* يَسْمُونَ كَالْهُ \* مَسْمُونَ كَالْهُ \* مَسْمُونَ كَالْ

يَمْشُونَ وَٱلْبُرْصُ يُطَهَّرُونَ وَٱلصَّمْ يَسَمَّعُونَ وَٱلْمُوْتَى يَمْعُونَ وَٱلْمُوْتَى يَقُومُونَ وَٱلْمَسَاكِينَ يُبَشَّرُونَ ٢٠ وَطُوبَى لِمَنْ لاَ يَعْثُرُ فِيً ٧ وَيَنْهَا ذَهَبَ هُذَانِ ٱبْتَدَأَ يَسُوعُ يَقُولُ لِلْجُمُوعِ

عَنْ يُوحَنَّا مَاذَا خَرَجْتُمْ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ لِتَنْظُرُولَ. أَ فَصَبَةً نُحَرِّكُهَا ٱلرِّيخُ مَدَلَكِنْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُولِ. أَ إِنْسَانَا لَابِسًا

by Google

ثِيَابًا نَاعِمَةً .هُوَذَا ٱلَّذِينَ يَلْبُسُونَ ٱلثِّياَبَ بُوتِ ٱلْمُلُوكِ • ٦ لَكِنْ عَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُ ولِ . أَنَبِيًّا . نَهَرْ أْنُولُ لَكُمْ ۚ وَأَفْضَلَ مِنْ نَبِيَّهِ ۚ ا فَإِنَّ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كُتِبَ عَنْهُ هَا أَنَا أَرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ مَلَاكِي ٱلَّذِي يُهَيُّ طَرِيفَكَ ٱلْحُوَّ ۚ أَفُولُ لَكُمْ ۚ لَمْ يَغُمُ بَيْنَ ٱلْمُؤْلُودِينَ مِنَ ٱلنِّيسَا ۚ أَعْظَمُ مِنْ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. وَلَكِنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِي ٱلسَّمُواتِ اعْظَرُ مِنْهُ ١٦٠ وَمِنْ أَيَّام بُوحَنَّا **ؠَعْبَدَ**ان إِلَى ٱلْآنَ مَلَكُوتُ ٱلسَّمٰوَ إِن يُغْصَبُ وَٱلْغَاصِبُونَ نَنْطَفُونَهُ ١٢٠ لِأَنَّ جَمِيعَ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَٱلنَّامُوسَ إِلَى يُوحَنَّا تَنَبُّأُ وَا مِنا وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَقْبُلُوا فَهٰذَا هُوَ إِيلِّيا ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَأْتِيَ. ٥ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعُ ١٦ وَ بِمَنْ أَشَبُّهُ هَٰذَا ٱلْجِيلَ . يُشْبِهُ أَوْلَادًا جَالِسِينَ فِي

ٱلْأَسْوَاقِ يُنَادُونَ إِلَى أَصْعَابِهِمْ ١٧ وَيَغُولُونَ زَمَّرْنَا لَكُمْ فَلَمْ مَرْفُصُوا . نُحْنَا لَكُمْ فَلَمْ نَلْطِمُوا ١٨ الِأَنَّهُ جَا يُوحَنَّا لَا يَأْكُلُ وَلاَ يَشْرَبُ . فَيَقُولُونَ فِيهِ شَيْطَانْ ١٩٠ جَاءَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ

٤

يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ.فَيَقُولُونَ هُوَذَا إِنْسَانُ أَكُولُ وَشِرَّيبُ خَمْرٍ. مُحِبِّ لِلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ. وَٱلْحِكْمَةُ تَبَرَّرَتْ مِنْ بَنِيهَا ٣٠ حِينَيْذِ أَبْنَدَأَ يُوجُّخُ ٱلْمُذُنَ ٱلَّذِي صُنِعَتْ فِيهَا ٱكْثَرُ فُوَّاتِهِ لِأَنَّهَا لَمْ نَتُبْ ١٦٠ وَيْلْ لَكِ يَاكُورَزِينُ. وَيْلْ لَكِ يَا يَبْتَ صَيْدًا . لِأَنَّهُ لَوْ صُنِعَتْ فِي صُورَ وَصَيْدًا ۗ ٱلْقُوَّاتُ ٱلْمَصْنُوعَةُ فِيكُمَا لَنَابَنَا قَدِيمًا فِي ٱلْمُسُوحِ وَٱلرَّمَادِ. ٢٦ وَلَكِنْ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ صُورَ وَصَدْا ۚ تَكُونُ لَهُمَا حَالَهُ ۗ ٱػٛؿؗۯٱڂؽۣؠؘٲڷٳۘۑۜۅ۫مَ ٱلدِّينِ مِّالَكُهَا ٢٢٠ وَأَنْتِ يَاكَفْرَنَاحُومَ ٱلْمُرْ تَنِعَةَ إِلَى ٱلسَّمَاءُ سَتُهُ عَلِينَ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ. لَأِنَّهُ لَوْ صُنِعَتْ فِي سَدُومَ ٱلْقُوَّاتُ ٱلْمَصْنُوعَةُ فِيكِ لَبَقِيتَ إِلَى ٱلْمُوْمِ • ٢٤ وَلَكِنْ ا قُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ أَرْضَ سَدُومَ نَكُونُ لَهَا حَالَةُ أَكْنُرُ أُحْنِمَا لَا يَوْمَ ٱلدِّينِ مِيمًا لَكِ

٥٦ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَحْمَدُكَ
 أَيْهَا ٱلْآبُ رَبُّ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ لِأَنْكَ أَخْفَيْتَ هٰذِهِ
 عَنِ ٱلْكُكَمَاءُ وَٱلْفُهَمَاءُ وَأَعْلَنْهَمَا لِلْأَطْفَالِ ٢٦٠ نَعَ أَبْهَا

ٱلْآبُ لِأَنْ هَكُذَا صَارَتِ ٱلْهَسَرَّةُ أَمَامَكَ ٢٧ كُلُّ شَيْءُ قَدْ دُفعَ إِلَيْ مِنْ أَبِي وَلِيسَ أَحَدْ يَعْرِفُ ٱلِابْنَ إِلَّا ٱلْآبُ. وَلَا احَدَّ بَعْرِفُ ٱلْآبَ إِلَّا ٱلِابْنُ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْإِبْنُ أَنْ يُعْلِنَ لَهُ ١٨٠ تَعَالَوْ إِلَيَّ يَا جَمِيعَ ٱلْمُنْعَبِينَ وَٱلْثَقِيلِي الْأَحْمَالِ وَأَنَا أَرِيحُكُمُ ١٠٠ إِحْمِلُوا نِيرِي عَلَيْكُمْ وَتَعَلَّمُوا مَنِّي لِأَنِّي وَدِيعٌ وَمُنْوَاضِعُ ٱلْقَلْبِ فَتَجِدُ وَا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ . مَنْي لِأَنِّي وَدِيعٌ وَمُنْوَاضِعُ ٱلْقَلْبِ فَتَجِدُ وَا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ .

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

ا فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ ذَهَبَ بَسُوعُ فِي ٱلسَّبْتِ بَيْنَ الرُّرُوعِ . فَجَاعَ تَلَامِيْذُهُ وَالْبَنَدَأُولَ يَعْطِغُونَ سَنَابِلَ وَيَاكُولُونَ اللَّهِ الْمَلْوُولَ فَالُولَ لَهُ هُوذَا وَيَاكُولُونَ مَا لَا يَجِلُّ فِعْلَهُ فِي ٱلسَّبْتِ ، وَفَقَالَ لَهُرُ اللَّهِ السَّبْتِ ، وَفَقَالَ لَهُرُ اللَّهِ السَّبْتِ ، وَفَقَالَ لَهُرُ أَمَا قَرَأَهُمْ مَا فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ جَاعَهُ وَ وَالَّذِينَ مَعَهُ . ٤ كَيْفَ دَخَلَ اللَّهُ مِنْ وَالَّذِينَ مَعَهُ . ٤ كَيْفَ دَخَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

فِي ٱلتُّورَاةِ أَنَّ ٱلْكُهَٰنَةَ فِي ٱلسَّبْتِ فِي ٱلْهِيَّكُلِ يُدَنِّسُونَ ٱلسَّبْتَ وَهُمْ أَبْرِيَا ۗ ٦٠ وَلَكِنْ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ هُهُنَا أَعْظَمَ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ. ٧ فَلَوْ عَلِيْهُمْ مَا هُوَ. إِنِّي أَرِيدُ رَحْمَةً لَا ذَبِيجَةً. لَمَا حَكَمْتُمْ عَلَى ٱلْأَبْرِيَا ۗ مِهُ فَإِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ ٱلسَّبْتِ ٱبْضًا ٩ ثُمُّ ٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ وَجَلَّهِ إِلَى مَجْبَعِيمُ ١٠ وَإِذَا إِنْسَانٌ يَدُهُ يَابِسَةٌ. فَسَأَ لُوهُ قَائِلِينَ هَلْ يَجِلُّ ٱلْإِبْرَاءِ فِي ٱلسُّبُوتِ لِكِنْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ ١١ فَقَالَ لَمُرْ ۚ أَيُّ إِنْسَانِ مِنْكُمْ ۗ بَكُونُ لَهُ خَرُوفٌ وَاحِدٌ فَإِنْ سَقَطَ هٰذَا فِي ٱلسَّبْتِ فِي حُفْرَةِ أَفَهَا يُمْسِكُهُ وَيُقِيمُهُ ١٢٠ فَٱلْإِنْسَانُ كَمْ هُوَأَ فَضَلُ مِنَ ٱلْخُرُوفِ. إِذَا يَجِلُّ فِعْلُ ٱلْخَيْرِ فِي ٱلشَّبُوتِ. ١٢ ثُمَّ قَالَ لِلْإِنْسَانِمُدُ يَدَكَ. فَمَدُّمَا. فَعَادَتْ صَحِيجَةً كَٱلْأَخْرَى ٤ افَلَمَّا خَرَجَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ نَشَاوَرُ وإِعَلَيْهِ لِكَيْ يُهْلِكُوهُ. ١٠ فَعَلِمُ يَسُوعُ وَأَنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ.وَتَبَعَتُهُ جُمُوغُ كَثِيرَةٌ فَشَفَاهُمْ جَبِيعًا ١٦٠ وَأُوْصَاهُمُ أَنْ لَا يُظْهِرُوهُ ١٧٠ لِكُنْ يَتُمُّ مَا فِيلَ بِإِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيُّ ٱلْفَائِلِ. ١٨ هُوذَا فَتَايَ ٱلَّذِي ٱخْتَرْنُهُ.

حَبِينِي ٱلَّذِي سُرَّتْ بِهِ نَفْسِي أَضَعُ رُوحِي عَلَيْهِ فَهُ بِبُرُ ٱلْأُمَ بِٱلْحَقِّ ١٠ اللَّهُ عَاصِمُ وَلاَ بَصِيحُ وَلاَ بَسْمَعُ أَحَدٌ فِي ٱلشَّوَارِعِ . صَوْتَهُ . ٢٠ فَصَبَةً مَرْضُوضَةً لاَ يَفْصِفُ . وَفَتِيلَةً مُدَخِّنَةً لاَ يُطْفِي . حَتَّى نَجْرِجَ ٱلْحَقَّ إِلَى ٱلنَّصْرَةِ ١٠ وَعَلَى ٱسْمِهِ يَكُونُ رَجَاهِ ٱلْأُمَ

٢٢ حِبنَئِذِ أَحْضِرَ إلَيْهِ مَجْنُونْ أَعْمَى وَأَخْرَسُ. فَشَفَاهُ حَمَّى إِنَّ ٱلْأَعْمَى ٱلْأَخْرَسَ تَكَلَّمَ وَأَبْصَرَهُ ٢٢ فَبَهْتَ كُلُّ تُجْهُوع وَفَالُوا أَلَعَلَ هٰذَا هُوَ أَبْنُ دَاوُدَ. ٢٤ أَمَّا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا فَالُواْ هَٰذَا لَا يُحْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ إِلَّا لَزَبُولَ رَئِيسِ ٱلشَّيَاطِينِ. ٢٥ فَعَلِرَ يَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ وَقَالَ لَمْ ۚ كُلُّ مَمْلُكُهُ مِنْفُسِمَةِ عَلَى ذَاتِهَا نَغْرَبُ.وَكُلُّ مَدينَةِ وْ يَيْتِ مُنْقَسِمِ عَلَى ذَاتِهِ لَا يَثْبُتُ ٢٦٠ فَإِنْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يُغْرِجُ ٱلشَّيْطَانَ فَقَدِ ٱنْقَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ. فَكَيْفَ نَثْبُتُ مَمْلَكَتُهُ ٢٠ وَ إِنْ كُنْتُ أَنَا بِبَعْلَزَبُولَ أَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَأَ مَنَا وَكُمْ بِمَنْ نُجْرِجُونَ. لِذَلِكَ هُمْ بَكُونُونَ قُضَاتَكُمْ • ٢٨ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَنَا بَرُوحِ ٱللَّهِ أَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَقَدُ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوثُ ٱللهِ ٢٠٠ أَمْ كَيْفَ يَسْتَطِيعُ أُحَدْ أَنْ بَدْخُلَ بَيْتَ ٱلْقَوِيِّ وَيَنْهُبَ أَمْنِعَتَهُ إِنْ لَمْ يَرْبِطِ ٱلْقَوِيُّ أُوَّلًا. وَحِينَتِلِ يَنْهُبُ بَيْنَهُ • ٢٠ مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُوَ عَلَى ۗ وَمَنْ لَا يَجْمَعُ مَعِي فَهُو بُفَرِّقُ ١٠ لِذَلِكَ أَقُولُ لَكُمْ كُلُ خَطِيَّةٍ وَتَجْدِيفٍ يُغْفَرُ لِلنَّاسِ. وَأَمَّا ٱلتَّجْدِيفُ عَلَى ٱلرُّوحِ فَلَنْ بُغْفَرَ لِلنَّاسِ ٢٦ وَمَنْ قَالَ كَلِمَةً عَلَى أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ يُغْفَرُ لُّهُ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَنْ يُغْفَرَ لَهُ لَا فِي هْنَا ٱلْعَاكَم وَلَا فِي ٱلْآتِي. ٢٢ إَجْعَلُوا ٱلشَّجَرَةَ جَيْدَةً وَثَمَرَهَا جَيْدًا أَوْ ٱجْعَلُوا ٱلشُّجَرَةَ رَدِيَّةً وَثَمَرَهَا رَدِيًّا لِأَنْ مِنَ ٱلنَّمَرِ نُعْرَفُ ٱلشَّجَرَةُ ٢٠ يَا أَوْلَادَ ٱلْأَفَاعِي كَبْفَ نَعْدِرُونَ أَنْ نَتَكَلُّمُوا بِٱلصَّاكِحَاتِ وَأَنْهُ أَشْرَارٌ. فَإِنَّهُ مِنْ فَضْلَةِ ٱلْقَلْب يَنَكُمُّ ٱلْفَرُ. ٢٥ أَلْإِنْسَانُ ٱلصَّاكِحُ مِنَ ٱلْكَنْزِ ٱلصَّاكِحِ فِي ٱلْقُلْبِ بُغْرِجُ ٱلصَّاكِحَاتِ. وَٱلْإِنْسَانُ ٱلشِّرِّيرُ مِنَ ٱلْكَانْرِ لْشِّرِيرِ بُغْرِجُ ٱلشُّرُورَ ٢٦ وَلَكِنْ افُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ كُلُّ كَلِمَةٍ

بُطَّالَةِ يَتَكَلَّمُ بِهَا ٱلنَّاسُ سَوْفَ يُعْطُونَ عَنْهَا حِسَابًا يَوْمَرَ ٱلدِّينِ ٢٧٠ لِّأَنَّكَ بَكَلَامِكَ نَتَبَرَّرُ وَبَكَلَامِكَ تُدَانُ ٨٨ حِينَائِذِ أَجَابَ فَوْمْ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ وَٱلْفَرُ بِسِيبُنَ فَائِلِينَ يَا مُعَلِيرٌ نُرِيدُ أَنْ نَرَى مِنْكَ آيَةً. ٢٩ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ جِيلٌ شِرُّبِرٌ وَفَاسِقٌ بَطْلُبُ آيَةً وَلاَ نُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلاَّ آيَةً يُونَانَ ٱلنَّبِيِّ • ٤ لِأَنَّهُ كَمَا كَانَ يُونَانُ فِي بَطْنِ ٱلْحُوتِ ثَلْثَةَ أَيَّام وَثَلَاثَ لَيَالِ هُكَذَا يَكُونُ أَنْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي قَلْبِ ٱلْأَرْضَ ثَلْثَةَ أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيَالٍ. ١٤ رِجَالُ نِينَوَى سَيَةُومُونَ فِي ٱلدِّينِ مَعَ هٰذَا ٱلجِيلِ وَيَدِينُونَهُ لَأَنَّهُمْ تَابُوا بهُنَادَاةِ يُونَانَ.وَهُوَذَا أَعْظَرُ مِنْ يُونَانَ هَٰهُنَاه ٤٢ مَلِكَةُ ٱلنَّيْهَنِ سَنَقُومُ فِي ٱلدِّينِ مَعَ ۚ هٰذَا ٱلْجِيلِ وَنَدِينُهُ. لَإَنَّهَا أَ نَتْ مِنْ أَ فَاصِي ٱلْأَرْضِ لِنَسْمَعَ حِكْمَةَ سُلَيْمَانَ. وَهُوَذَا أَعْظَرُ مِنْ سُلَيْمَانَ هُهُنَاهُ٤٠ إِذَا خَرَجَ ٱلرُّوحُ ٱلنِّحِسُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ يَجْنَارُ فِي أَمَاكِنَ لَبْسَ فِيهَا مَا ﴿ يَطْلُبُ رَاحَةً وَلاَ يَعِدُ وَلَا يَعِدُ وَلَا أَرْجِعُ إِلَى سَنِي ٱلَّذِي خَرَجْتُ مِنْهُ.

فَيَأْتِي وَيَجِدُهُ فَارِغًا مَكْنُوسًا مُزَيِّناً ٥٠ ثُمٌّ يَذْهَبُ وَيَأْخُذُ مَعَهُ سَبْعَةَ أَرْوَاحٍ أَخَرَ أَشَرٌ مِنْهُ فَتَدْخُلُ وَنَسْكُنُ هُنَاكَ. فَتَصِيرُ أَوَاخِرُ ذَٰلِكَ ٱلْإِنْسَانِ أَشَرَّ مِنْ أُوائِلِهِ مَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا لِهٰذَا ٱلْجِيلِ ٱلشِّرُّ:ر ٤٦ وَفِيمَا هُوَ يُكَلِّمُ ٱلْجُمُوعَ إِذَا أَمَّهُ وَ إِخْوَتُهُ فَدْ وَقَفُوا خَارِجًا طَالِبِينَ أَنْ يُكَلِّمُونُ ٤٧٠ فَقَالَ لَهُ وَإِحِدٌ هُوَذَا أَمْكَ وَ إِخْوَتُكَ وَاقِفُونَ خَارِجًا طَا لِبِينَ أَنْ يُكَلِّمُوكَ . ٨٤ فَأَجَابَ وَقَالَ لِلْقَائِلِ لَهُ.مَنْ هِيَ أُمِّي وَمَنْ هُمْ إِخْوَتِي . ٤٩ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ نَعُو تَلَامِيذِهِ وَقَالَ هَا أُمِّي وَ إِخْوَتِي. ٥ لِأَنَّ مَنْ بَصْنَعُ مَشِيئَةَ أَبِيٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ هُوَأْخِي كَأْخْنِي وَأَمِّي ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ ا فِي ذٰلِكَ ٱلْمُوْم خَرَجَ بَسُوعُ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَجَلَسَ عِنْدَ

الْبُعْرِهِ ؟ فَأَجْنَهُ عَ إِلَيْهِ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ حَتَّى إِنَّهُ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَجَلَسَ. قَالْجُمْعُ كُلَّهُ وَقَفَ عَلَى ٱلشَّاطِئِهِ ؟ فَكُلَّمَهُ كُثِيرًا إِمْثَالِ قَائِلًا هُوذَا ٱلزَّارِعُ قَدْ خَرَجَ لِيَزْرَعَ . وَفِيهَا هُنَ

بَزْرَغُ سَقَطَ بَعْضُ عَلَى ٱلطَّرِيقِ . فَجَاءِتِ ٱلطُّيُورُ وَأَكَلَنْهُ . ٥ وَسَفَطَ آخَرُ عَلَى ٱلْأُمَاكِنِ ٱلْمُجْرَةِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ نُرْبَةٌ كَثْيَرَةُ. فَنَبَتَ حَالًا إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُوْدُ أَرْضٍ. ٦ وَلَكِنْ لَمَّا أَشْرَفَتِ ٱلنَّمْسُ ٱحْتَرَقَ.وَ إِذْكُمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ جَفَّ. ٧ وَسَفَطَ آخَرُ عَلَى ٱلشَّوْكِ. فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَخَنَفَهُ ٥٨ وَسَفَطَ آخَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيْدَةِ. فَأَعْطَى ثَهَرًا . بَعْضٌ مِئَةً وَآخَرُ سِتُّونَ وَآخَرُ ثَلَاثِينَ ٩ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعُ · افَتَفَدَّمَ ٱلتَّلَامِيذُ وَفَالُوا لَهُ لِهَاذَاتُكُلِّهُمْ أَمَّالِ. ١١ فَأَجَابَ وَفَالَ لَهُمْ لِأَنَّهُ فَدْ أَعْطِيَ لَكُمْ أَنْ نَعْرِفُوا أَسْرَارَ مَلَكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ. وَأَمَّا لِأُولِيكَ فَكُمْ يُعْطَ ١٢٠ فَإِنَّ مَنْ لَهُ سَيْعُطَى وَ يُزَادُ.وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَٱلَّذِي عِنْدَهُ سَيُوخَذُ مِنْهُ ١٢٠ مِنْ أَجْلِ هُلَا أَكَلِّيمُ بِأَمْثَالِ لِأَنَّهُمْ مُبْصِرِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَسَامِعِينَ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَفْهَبُونَ • ١٤ فَقَدْ تَمَّتْ فِيهِمْ نُبُوَّةُ إِشَعْبَاءَ ٱلْقَائِلَةُ تَسْمَعُونَ سَمْعًا وَلَا تَفْهُرُونَ. وَهُبْصِرِينَ تُبْعِيرُونَ وَلا تَنظُرُونَ و ١٥ لِأَنَّ قَلْبَ هٰذَا

٤λ

ٱلشُّعْبِ قَدْعَلُظَ. وَآذَانَهُمْ قَدْ ثَقُلَ سَمَاعُهَا. وَغَمُّضُوا غُيُونَهُمْ لِلَّا يُبْصِرُوا بِعَيُونِهِمْ وَيَسَمَّعُوا بِآذَانِهِمْ وَيَفْهَمُوا بِقُلُوبِهِمْ وَيَرْجِعُوا فَأَشْفِيَهُمْ ١٦٠ وَلَكِنْ طُوبَى لِعَيُونِكُمْ لِّأَنَّهَا نُبْصِرُ. وَلِآذَانِكُمْ لِأَنَّهَا نَسْمَعُ ١٧٠ فَإِنِّي ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ أَنْبِيَا ۗ وَأَبْرَارًا كَثِيرِينَ أَشْنَهُوا أَنْ يَرَوْلِ مَا أَنْهُمْ نَرَوْنَ وَكُمْ بَرُولْ وَأَنْ يَسْمَعُولَ مَا أَنْمُ نَسْمَعُونَ وَكُمْ يَسْمَعُولَ ١٨ فَأُسْمَعُوا أَنْتُمْ مَثَلَ ٱلزَّارِعِ ١٠ ٱكُلُّ مَنْ يَسْمَعُ كُلِمَةَ ٱلْمَلَكُوتِ وَلَا يَفْهُمُ فَيَأْتِي ٱلشُّرِّيرُ وَيَخْطَفُ مَا قَدْ زُر عَ فِي فَلْهِهِ لِمَنَا هُوَ ٱلْمَزْرُوعُ عَلَى ٱلطَّرِيقِ. ٦وَٱلْمَزْرُوعُ عَلَى ٱلْأَمَاكِن ٱلْمُحْجِرَةِ هُوَ ٱلَّذِبِ يَسْمَعُ ٱلْكَلِمَةَ وَحَالاً يَفْبَلُهَا بِفَرَحٍ ١٠ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي ذَاتِهِ بَلْ هُوَ إِلَى حِينِ. فَإِذَا حَدَثَ ضِيقُ أُو أَصْطِهَادٌ مِنْ أَجْلِ ٱلْكَلِمَةِ فَحَالًا يَعْثُرُ ٢٦ وَالْمَزْرُوعُ يَبْنَ ٱلشَّوْكِ هُوَ ٱلَّذِي يَسْمَعُ ِٱلْكَلِمَةَ. وَهُمُ هٰذَا ٱلْعَالَمَ وَغُرُورُ ٱلْغِنَى يَغُنْفَأَنِ ٱلْكَلِمَةَ فَيَصِيرُ بِلاَ ثَمَرِ ٢٠ وَأَمَّا ٱلْمَزْرُوعُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيْدَةِ

Digitized by GOOGIG

نَهُوَ ٱلَّذِي يَسْمَعُ ٱلْكَلِمَةَ وَيَنْهَمُ.وَهُوَ ٱلَّذِي يَأْنِي بِشَمَرٍ فَيَصْنَعُ بَعْضٌ مِنَّةً وَأَخَرُ سِيِّينَ وَأَخَرُ ثَلَاثِينَ ٢٤ فَدَّمَ لَمُرْ مَثَلًا آخَرَ قَائِلًا.بُشْبَهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمُوَاتِ إِنْسَانًا زَرَعَ زَرْعًا جَيِّدًا فِي حَنْلِهِ ٥٠٠ وَفِيهَا ٱلنَّاسُ نِيامْرُ جَاءً عَدُقْهُ وَزَرَعَ زِرَانًا فِي وَسُطِ ٱلْحِنْطَةِ وَمَضَى ٢٦٠ فَلَمَّا طَلَعَ ٱلنَّبَاتُ وَصَنَعَ ثَمَرًا حِيثَيْذِ ظَهَرَ ٱلزَّوَانُ أَيْضًا. ٢٧ فَجَاءٌ عَبِيدُ رَبِّ ٱلْبَيْتِ وَفَالُوا لَهُ يَا سَيَّدُ أَ لَيْسَ زَرْعًا جَيْدًا زَرَعْتُ فِي حَفْلِكَ. فَمِنْ أَنْنَ لَهُ زَوَانْ ١٨٠ فَفَالَ لَمُمْ . إِنْسَانُ عَدُوْ فَعَلَ لَهٰذَا ۥ فَقَالَ لَهُ ٱلْعَبِيدُ أَ تُريدُ أَنْ يَذْهَبَ وَنَجْمَعَهُ ٢٠ فَقَا لَ لَا . لِمَلَّا نَقُلُعُوا ٱلْحِنْطَةَ مَعَ ٱلزَّوَانِ وَأَنْثُمْ تَجْمَعُونَهُ • ٢٠ دَعُوهُمَا يَنْمِيَان كِلاَهُمَا مَعَّا إِلَى ٱلْحَصَادِ. وَفِي وَفْتِ ٱلْحُصَادِ أَ فُولُ لِلْحَصَّادِينَ ٱجْمَعُوا أُوَّلًا ٱلزَّوَانَ وَأُحْزِمُوهُ خُزَمًا لِيُحْرِّقَ . وَأُمًّا ٱلْحِنْطَةَ فَأَجْمَعُوهَا إِلَى مَخْزَنِي ١٦ فَدُّمَ لَمُ \* مَنَاكَا آخَرَ فَائِلًا بُشْبُهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمَانِ

حَبَّةَ خَرْدَلِ أَخَذَهَا إِنْسَانَ وَزَرَعَهَا فِي حَتَّلِهِ ٢٦ وَهِيَ أَصْغَرُ جَهِيعِ ٱلْبُزُورِ. وَلَكِنْ مَنَى نَهَتْ فَهِيَ أَكْبُرُ ٱلْبُنُولِ. وَتَصِيرُ شَجَرَةً حَتَّى إِنَّ طُبُورَ ٱلسَّهَا \* ثَأْنِي وَنَتَا وَ عَ فِي أَعْصَابِهَا

٢٠ فَالَ أَمُ مَثَلًا آخَرَ يُشْبِهُ مَلَكُوثُ ٱلشَّمُواتِ خَمِيرةً

أَخَذَ مُا آمْرَا أَنْ وَخَبَأَمُما فِي ثَلاثَةِ أَكْمَالِ دَفِيقِ حَثَى ٱخْنَمَرَ الْحَبِيعُ مَا أَمْنَالٍ وَبِدُونِ الْجَهِيعُ مِعْمَ هُذَا لِكُنْ كُلُّهُ كُلَّم بِهِ بَسُوعُ الْجُمُوعَ بِأَمْثَالٍ وَبِدُونِ مَثَلٍ لَمْ يَكُنْ يُكَلِّمُهُمْ مَ الْكَيْ يَنِمٌ مَا فِيلَ بِٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ مَثَلٍ لَمْ يَكُنْ يُكَلِّمُهُمْ مَ مَ لِكَيْ يَنِمٌ مَا فِيلَ بِٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ

سَأَفْخُ بِأَمْنَا لِ فَمِي وَأَنْطِقُ بِمَكْنُومَاتٍ مَنْذُ تَأْسِيسُ ٱلْعَالَمِ \_ ٢٦ حِينَاذٍ صَرَفَ بَسُوعُ ٱلْجُمُوعَ وَجَاء إِلَى ٱلْبَيْتِ .

فَتَقَدَّمَرَ إِلَيْهِ تَلَامِيذُهُ فَائِلِينَ فَسِّرْ لَنَا مَثَلَ زَوَانِ ٱلْمُقُلِ. وَتَقَدَّمَرَ إِلَيْهِ تَلَامِيذُهُ فَائِلِينَ فَسِّرْ لَنَا مَثَلَ زَوَانِ ٱلْمُقُلِ.

٢٧ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ . اَلزَّارِعُ ٱلزَّرْعَ ٱلْجَيِّدُ هُوَ آبْنُ الْإِنْسَانِ. ١٨ وَآلْوَنُ هُوَ اَلْعَالُمُ. وَٱلزَّرْعُ ٱلْجَيِّدُ هُو بَنُو الْمِيْرِيرِ. ٢٩ وَٱلْعَدُو ٱلَّذِي اَلْمَكُونِ. وَآلَوْمُو اللَّهِرِيرِ. ٢٩ وَٱلْعَدُو ٱلَّذِي زَرَعَهُ هُو إِلْيِسُ. وَٱلْحَصَادُ هُو اَنْفِضَا اللهِ الْعَالَم.

كُحُصَّادُونَ هُمُ ٱلْمَلَاثِكَةُ مَ ٤ فَكَمَا يُجْمَعُ ٱلزَّ وَإِنُ وَيُجْرَقُ ٱلنَّارِ هَٰكُذَا يَكُونُ فِي ٱنْقِضَاءُ هَٰذَا ٱلْعَالَمَ • ٤٠ بُرْمِيلُ ٱبْنُ لْإِنْسَانِ مَلَائِكَتَهُ فَعَجْمَعُونَ مِنْ مَلَكُوتِهِ جَبِيعَ ٱلْمَعَاثِر وَفَاعِلِيٱلْإِثْمُ ٤٦٠ وَيَطْرُحُونَهُمْ فِي أَنْوِنِٱلنَّارِ ۚ هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبَكَا ۗ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ ٤٠٠ حِينَئِذِ يُضِي ۗ ٱلْأَبْرَاسُ كَاللَّهُ مِن فِي مَلَكُونِ أَبِيهِ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْبُسْمَعُ ٤٤ أَيْضًا يُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمْوَإِتْ كَنْزًا مُعْفَى فِي حَفْل وَجَدَهُ إِنْسَانٌ فَأَخْفَاهُ وَمِنْ فَرَحِهِ مَضَى وَبَاعَ كُلُّ مَا كَانَ ٥٤ أَيْضًا يُشْبِهُ مَلَكُوتُ لَهُ وَأَشْتَرَكَ ذَٰلِكُ ٱلْحُفْلُ. ٱلمَّهُ إِن إِنْسَانًا تَاجِرًا يَطْلُبُ لَآتِي حَسَنَةً ٢٥٤ فَلَمَّا وَجَدَ لُوْلَةً وَاحِدَةً كَثِيرَةً ٱلنَّهَنِ مَضَى وَمَاعَكُلُ مَا كَانَ لَهُ ٤٧ أَيْضًا يُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمْوَاتِ شَبَكَةً وَآشْنَرَاهَا. مَطْرُوحَةً فِي ٱلْجَرْ وَجَامِعَةً مِنْ كُلُّ نَوْعٍ مَهُ فَلَمَّا ٱمْنَلَأَتْ أَصْعَدُوهَا عَلَى ٱلشَّاطِي وَجَلَسُوا وَحَعُوا ٱلْجِيَادَ إِلَى أَوْعِيَةٍ. وَأَمَّا ٱلْأَرْدِيَا وَفَطَرَحُوهَا خَارِجًا وَ ١٤هَكَذَا يَكُونُ فِي ٱنْفِضَا

أَلْهَاكُمْ . تَخْرُجُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَيُغْرِزُونَ ٱلْأَشْرَارَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَبْرَارِ. ٥٠ وَيَطْرَحُونَهُمْ فِي أَتُونِ ٱلنَّارِ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْذُكَاءُ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَان

جُدُدًا وَعُنَقَاء. ﴿ مَ وَلَمَّا أَكُمَلَ يَسُوعُ هَذِهِ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّمْثَالَ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٤٥ وَلَمَّا جَاء إِلَى وَطَنِهِ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ فِي مَجْمَعِهِمْ حَتَّى بَهُوا وَفَالُوا مِنْ أَيْنَ لِهٰذَا هٰذِهِ ٱلْحِكْمَةُ وَٱلْفَوَّابُ. ٥٠ أَيْنَ لِهٰذَا هٰذِهِ ٱلْحِكْمَةُ وَٱلْفَوَّابُ ٥٠ أَيْنَ لِهٰذَا أَبْنَ ٱلنَّجَّارِ أَلَيْسَتْ أَمَّةُ تُدْعَى مَرْمَ وَ إِخْوَتُهُ مَا لَيْسَتْ أَنَّهُ تُدْعَى مَرْمَ وَ إِخْوَتُهُ بَعْنُوبَ وَيُوسِي وَسِمْعَانَ وَيَهُوذَا . ٥٦ أَوْلَيْسَتْ أَخْوَاتُهُ مَا يَعْنُوبَ وَيُوسِي وَسِمْعَانَ وَيَهُوذَا . ٥٦ أَوْلَيْسَتْ أَخْوَاتُهُ مَا يَعْنُوبَ وَيُوسِي وَسِمْعَانَ وَيَهُوذَا . ٥٦ أَوْلَيْسَتْ أَخْوَاتُهُ مَا يَعْنُونَ وَيُولِي وَسِمْعَانَ وَيَهُوذَا . ٢٥ أَوْلَيْسَتْ أَخْوَاتُهُ

يَعْفُوبَ وَيُوسِي وَسِمْعَاتَ وَيَهُوذَا . ٥٥ أُولَيْسَتْ أَخَوَانُهُ جَمِيعُهُنَّ عِنْدَنَا . فَمِنْ أَبْنَ لِهٰذَا هٰذِهِ كُلْهَا . ٧٥ فَكَانُوا يَعْثُرُونَ هِ • وَأَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ هُمْ لَيْسَ نَبْيٌ بِلِا كَرَامَةِ إِلَّا فِي وَطَنِهِ وَفِي بَيْنِهِ • ٥٥ وَلَمْ بَصْنَعْ هُنَاكَ فَوَّاتِ كَثِيرَةً لِعَدَم إِيمَانِهِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ سَمِعَ هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرَّبْعِ خَبَرَ يَسُوعَ. اَفَقَالَ لِغِلْمَانِهِ هٰذَا هُوَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ. فَذَ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَلِذُلكَ نُعْمَلُ بِوَٱلْفُوَّاتُ

٢َ فَإِنَّ هِيرُودُسَ كَارِنَ فَدْ أَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأُوثَقَهُ وَطَرَحَهُ فِي سِجْنِ مِنْ أَجْلِ هِيرُودِيَّا أَمْرَأَةِ فِيلِّبْسَ أَخِيهِ ، ٤ لأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَقُولُ لَهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ تَكُونَ لَكَ. ٥ وَلَمَّا أْرَادَ أَنْ يَقْتُلُهُ خَافَ مِنَ ٱلشَّعْبِ . لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ نَبِيُّ ٦٠ ثُمُّ لَمَّا صَارَمَوْ لِدُ هِيرُودُسَ رَفَصَتِ أَبْنَةُ هِيرُودِيًّا فِي ٱلْوَسْطِ فَسَرَّتْ هِيرُودُسَ ٢٠مِنْ ثُمَّ وَعَدَّ بَقَسَمِ أَنَّهُ مَهْمَا طُلَبَتْ يُعْطِيهَا ٨ فَهِيَ إِذْ كَانَتْ فَدْ نَلَقَنْتُ مِنْ أَيْهَا فَالَتْ أَعْطِنِي ﴿ هُمُنَا عَلَى طَبَقِ رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. ٩ فَأَغْنَمُ ٱلْمَلِكُ. وَلَكُنْ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَفْسَامِ وَٱلْمُنْكِيْنِينَ مَعَهُ أَمَرَ أَنْ يُعْطَى. • ١ فَأَرْسَلَ وَفَطَعَ رَأْسَ يُوحَنَّا فِي ٱلسِّجْنِ.

١١ فَأَحْضِرَ رَأْسُهُ عَلَى طَبَق وَدُفعَ إِلَى ٱلصَّبِيَّةِ. فَجَاءِتْ بِهِ

إِلَى أَيْهَا ٢٠ ا فَنَقَدَّمَ تَلَامِيذُهُ وَرَفَعُوا ٱلْجَسَدَ وَدَفَنُوهُ. ثُمَّ أَتَوْا وَأَخْبَرُ وا يَسُوعَ

١٥ فَلَمَّا سَمِعَ بَسُوعُ ٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ فِي سَفِينَةِ إِلَى مَوْضِعِ خَلَاء مُنْفَرِدًا. فَسَمِعَ ٱلْجُنُهُوعُ وَتَبِعُوهُ مُشَاةً مِنَ ٱلْمُذُنِ

١٤ فَلَمَّا خَرَجَ يَسُوعُ أَبْصَرَ جَمْعًا كَثِيرًا فَتَعَنَّنَ عَلَيْهِمْ وَشَهَى مَرْضَاهُمْ ٥٠ وَلَمَّا صَارَ ٱلْمُسَاءُ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلَامِينُهُ قَائِلِينَ ٱلْمَوْضِعُ خَلَاثٍ وَٱلْوَفْتُ قَدْ مَضَى اصْرِفِٱلْجُمُوعَ لِكَيْ يَمْضُوا إِلَى ٱلْقُرَى وَيَبْنَاعُوا لَهُمْ طَعَامًا ١٦٠ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَا حَاجَةَ لَمُرْ أَنْ يَمْضُوا . أَعْطُوهُمْ أَنْمُ لِيَأْكُلُوا . ١٧ فَقَالُوا لَهُ لَيْسَ عِنْدَنَا هُمُنَا إِلَّا خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ وَسَمَّكَتَانِ. ١٨ فَفَالَ ٱنْتُونِي بِهَا إِلَىٰ هُنَاهِ ١٩ فَأَمَرَ ٱلْجُهُوعَ أَنْ يَتَّكُّوا عَلَى ٱلْعُشْبِ .ثُمَّ أَخَذَ ٱلْأَرْغِفَةَ ٱلْخَمْسَةَ وَالسَّمَكَتَيْنِ وَرَفَعَ نَظَرَهُ غَوْ ٱلسَّمَاءُ وَبَارَكَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى ٱلْأَرْغِفَةَ للتَّلَامِيذ

وَٱلتَاكَامِيذُ لِلْجُمُوعِ ٢٠٠ فَأَكَلَ ٱلْجَمِيعُ وَشَبِعُوا ثُمُّ رَفَعُوا

إنجيل مَنْى ١٤

مَا فَضِلَ مِنَ ٱلْكِسَرَ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ فَنَّةَ مَمْلُو قَ. ٢١ وَٱلْآكِلُونَ كَانُوا خَوْ خَسَةِ آلَافِ رَجُلِ مَاعَدًا

ٱلنِّسَاءَ وَٱلْأَوْلَادَ

٢٢ وَالْوَقْتِ أَلْزَمَ يَسُوعُ تَلَامِيذَهُ أَنْ يَدْخُلُوا ٱلسَّفِينةَ وَيَسْبُقُوهُ إِلَى ٱلْعِبْرِحَتَّى بَصْرِفَ ٱلْجُهُوعَ ٢٠٥ وَبَعْدَ مَا صَرَفَ ٱلْجُهُوعَ صَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ مُنْفَرِدًا لِيُصَلِّي. وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ كَانَ هُنَاكَ وَحْدَهُ ٢٤٠ وَلْ مَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ قَدْ صَارَتْ فِي وَسَطِ ٱلْمُحْرِ مُعَذَّبَةً مِنَ ٱلْأَمْوَاجِ . لِأَنَّ ٱلرُّبِحَ كَانَتْ مُضَادَّةً. ٥٠ وَفِي ٱلْهَزيعِ ٱلرَّابِعِ مِنَ ٱللَّيْلِ مَضَى إِلَيْهِمْ يَسُوعُ مَاشِيًا عَلَى ٱلْجُرِهِ٦٦ فَلَمَّا أَبْصَرَهُ ٱلنَّلَامِيذُ مَاشِيًا عَلَى ٱلْجِرْ أَضْطَرَبُوا قَائِلِينَ إِنَّهُ خَيَا لُ. وَمِنَ ٱلْخُوْفِ صَرَخُوا. ٢٧ فَلِلْوَفْتِ كَلَّمَهُ يَسُوعُ فَائِلاً تَشَعَّعُوا . أَنَا هُوَ . لَا نَعَافُوا ٢٨ فَأَجَابَهُ بِيُطْرُسُ وَقَالَ يَا سَيُّدُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ هُوَ فَهُمْ نِي أَنْ آتَيَ إِلَيْكَ عَلَى ٱلْمَاءِ ٢٩٠ فَقَالَ نَعَالَ . فَنَزَلَ بُطْرُسُ مِنَٱلسَّنِينَةِ وَمَشَى عَلَى ٱلْمَاءُ لِيَّانِيَ إِلَى يَسُوعَ • ٢٠ وَلَكِنْ لَمَّا

فَيَأْتِي وَيَجِدُهُ فَارِغًا مَكْنُوسًا مُزَيَّنَاً ٥٠ ثُمُّ يَذْهَبُ وَيَاْخُذُ مَعَهُ سَبْعَةَ أَرْوَاحٍ أُخَرَ أَشَرً مِنْهُ فَتَدْخُلُ وَنَسْكُنُ هُنَاكَ. فَتَصِيرُ أَوَاخِرُ ذَٰلِكَ ٱلْإِنْسَانِ أَشَرَّ مِنْ أَوَائِلِهِ هَكَذَا يَكُونُ

عَصْفِيرِ فَيْ عِنْ عَلِيهِ الشِّرِّيرِ أَيْضًا لِهِذَا ٱلْحِيلِ ٱلشِّرِّيرِ

آخَ وَفِيماً هُوَ يُكُلِّمُ أَنْجُهُوعَ إِذَا أُمْهُ وَ إِخْوَنُهُ فَدْ وَقَفُوا خَارِجًا طَالِينَ أَنْ يُكَلِّهُونُ ٤٠٤ فَقَالَ لَهُ وَاحِدٌ هُوذَا أَمْكَ وَإِخْوَنُكَ وَاقِفُونَ خَارِجًا طَالِينَ أَنْ يُكلِّهُوكَ . ٨٤ فَأَجَابَ وَقَالَ لِلْفَائِلِ لَهُ. مَنْ هِيَ أُمِّي وَمَنْ هُمْ إِخْوَنِي . ٨٤ فَأَجَابَ وَقَالَ لِلْفَائِلِ لَهُ. مَنْ هِيَ أُمِّي وَمَنْ هُمْ إِخْوَنِي . مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَانِ هُوَأَخِي وَأَخْنِي وَأَمِّي مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلشَّمَانِ هُوَأَخِي وَأَخْنِي وَأَمِّي مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلشَّمَانِ هُوَأَخِي وَأَخْنِي وَأَمِّي

ا فِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ خَرَجَ بَسُوعُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَجَلَسَ عِنْدَ الْبَعْرِهِ الْمَهْ فَا الْمَهْ فَا الْمُعْرِهِ الْمُؤْمِ اللَّهْ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَقَفَ عَلَى ٱلشَّاطِئِ ٢٠ فَكَلَّمَ مُ كَثِيرًا وَجَلَسَ وَالْجُهُمُ كُثْلِمَ مُ كَثِيرًا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَقَفَ عَلَى ٱلشَّاطِئِ ٢٠ فَكَلَّمَ مُ كَثِيرًا إِنْ اللَّهُ وَقَفَ عَلَى ٱلشَّاطِئِ ٢٠ فَكَلَّمَ مُ كَثِيرًا إِنْ اللَّهُ وَقَفَ عَلَى الشَّاطِئِ ٢٠ فَكَلَّمَ مُ كَثِيرًا إِنْ اللَّهُ وَقَلِمَ اللَّهُ وَقَلِمَ اللَّهُ وَقَلِمَ اللَّهُ وَقَلِمَ اللَّهُ وَقَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلِمَ اللَّهُ وَقَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلَى اللَّهُ وَقَلِمَ اللَّهُ وَقَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْمَ اللَّهُ وَقَلْمَ اللَّهُ اللَّ

بَزْرَعُ سَقَطَ بَعْضُ عَلَى ٱلطَّرِيقِ . فَجَاءِتِ ٱلطُّيُورُ وَأَكَلَنْهُ . ٥ وَسَفَطَ آخَرُ عَلَى ٱلْأَمَاكِنِ ٱلْمُجْرِةِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ نُرْبَةٌ كَثْيَرَةُ. فَنَبَّتَ حَالًا إِذْ لَمْ بَكُنْ لَهُ ثُمَّةٍ ۚ أَرْضٍ. ٦ وَلَكِنْ لَمَّا أَشْرَفَتِ ٱلنَّمْسُ ٱحْتَرَقَ.وَ إِذْكُمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ جَفَّ. ٧ وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى ٱلشَّوْكِ. فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ ٥٨ وَسَقَطَ آخر عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيْدَةِ. فَأَعْطَى تَهَرًا . بَعْضْ مِئَةً وَآخَرُ سِتَّينَ وَآخَرُ ثَلَاثِينَ • مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ · افَتَفَدَّمَ ٱلنَّلَامِيذُ وَفَا لُوا لَهُ لِهَاذَا تُكُلِّهُمْ أَمُنَالٍ. ١١ فَأَجَابَ وَفَالَ لَهُمْ لِأَنَّهُ فَدْ أَعْطِيَ لَكُمْ أَنْ نَعْرِفُوا أَسْرَارَ مَلَكُونَ ٱلسَّمُوَاتِ.وَأَمَّا لِأُولِيْكَ فَكُمْ يُعْطَوْ11 فَإِنَّ مَنْ لَهُ سَيْعُطَى وَ بُزَادُ.وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَأَلَّذِي عِنْدُهُ سَيُوخَذُ مِنْهُ ١٢٠ مِنْ أَجْلِ هُلَا أَكَلِّيهُمْ بِأَمْثَالِ لِأَنَّهُمْ مُبْصِرِينَ لاَ يُبصِرُونَ وَسَامِعِينَ لاَ يَسْمَعُونَ وَلاَ يَفْهَمُونَ. ١٤ فَقَدْ تَمَّتْ فِيهِمْ نُبُوَّةُ إِشَعْيَاءَ ٱلْقَائِلَةُ تَسْمَعُونَ سَمْعًا وَلَا تَفْهَرُونَ. وَمُبْصِرِينَ تُبْصِرُونَ وَلَا تَنظُرُونَ وَالْأَن قَلْبَ لَمْنَا

ٱلشُّعْبِ قَدْعَلُظَ. وَآذَانَهُمْ قَدْ ثَقُلَ سَمَاعُهَا. وَعَمُّضُوا غُيُونَهُمْ لِمَلَّا يُبْصِرُوا بِعُيُونِهِمْ وَيَسَمَعُوا بِآذَانِهِمْ وَيَفْهَمُوا بِقُلُوبِهِمْ وَيَرْجِعُوا فَأَشْفِيَهُمْ ١٦٠ وَلَكِنْ طُوبَى لِعَيُّونِكُمْ ۗ لِّأَنَّهَا تُبْصِرُ وَلِآذَانِكُمْ لِأَنَّهَا تَسْمَعُ ١٧٠ فَإِنِّي ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ أَنْبِيَاءً وَأَبْرَارًا كَثِيرِينَ ٱشْنَهُوا أَنْ يَرَوْلِ مَا أَنْثُمْ نَرَوْنَ وَكُمْ بَرَوْا. وَأَنْ يَسْمَعُوا مَا أَنْهُ نَسْمَعُونَ وَكُمْ يَسْمَعُوا ١٨ فَأُسْمَعُوا أَنْثُمْ مَثَلَ ٱلزَّارِعِ ١٠ ٱكُلُ مَنْ يَسْمَعُ كَلِمَةَ ٱلْمَلَكُوتِ وَلَا يَهْمُ فَيَأْتِي ٱلشِّرِّيرُ وَيَخْطَفُ مَا قَدْ زُرعَ فِي فَلْهِ لَهُ الْهُوَ ٱلْمَزْرُوعُ عَلَى ٱلطِّريق • ٢ وَٱلْمَزْرُوعُ عَلَى ٱلْأَمَاكِن ٱلْمُحْجِرَةِ هُوَ ٱلَّذِبِ بَسْمَعُ ٱلْكَلِمَةَ وَحَالاً يَفْبَلُهَا بِفَرَح ٢١٠ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي ذَاتِهِ بَلْ هُوَ إِلَى حِينِ. فَإِذَا حَدَثَ ضِيقُ أُو أَضْطِهَادٌ مِنْ أَجْلِ ٱلْكَلِمَةِ فَعَالًا يَعْثُرُ ٢٦ وَأَلْمَزْ رُوعُ يَيْنَ ٱلشَّوْكِ هُوَ ٱلَّذِي يَسْمَعُ ِ ٱلْكَلِمَةَ. وَهُمُ هٰذَا ٱلْعَالَمَ وَغُرُورُ ٱلْغِنَى يَغُنْقَانِ ٱلْكَلِمَةَ فَيَصِيرُ بِلَا ثَمَرِ ٢٠ وَأُمَّا ٱلْمَزْرُوعُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيْدَةِ

مُهُوَ ٱلَّذِي يَسْمَعُ ٱلْكَالِمَةَ وَيَنْهُمُ.وَهُوَ ٱلَّذِي يَأْنِي بِشَمِّرٍ فَيَصْنَعُ بَعْضٌ مِئَةً وَأَخَرُ سِيِّينَ وَأَخَرُ ثُلَاثِينَ ٢٤ فَدَّمَ لَمَرْ مَثَلًا آخَرَ فَائِلًا.بُشْبَهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمُوَاتِ إِنْسَانًا زَرَعَ زَرْعًا جَيْدًا فِي حَفْلِهِ ٢٥٠ وَفِيمَا ٱلنَّاسُ نِيامْ جَاةٍ عَدُقْهُ وَزَرَعَ زِوَانًا فِي وَسْطِ ٱلْحِنْطَةِ وَمَضَى ٢٦٠ فَلَمَّا طَلَعَ ٱلنَّبَاتُ وَصَنَعَ ثَمَرًا حِيثَذِ ظَهَرَ ٱلزَّوَاثُ أَيْضًا. ٢٧ فَجَاةً عَبِيدُ رَبِّ ٱلْبَيْتِ وَقَالُوا لَهُ يَا سَيُّدُ أَكُسَ زَرْعًا جَيْدًا زَرَعْتَ فِي حَقْلِكَ. فَهِنْ أَيْنَ لَهُ زَوَانْ ١٨٠ فَقَالَ لَمْرْ . إِنْسَانُ عَدُوْ فَعَلَ لَهٰذَا . فَقَالَ لَهُ ٱلْعَبِيدُ أَنْرِيدُ أَنْ نَذْهَبَ وَنَجْبَعَهُ. ٢٦ فَقَالَ لَا. لِمَلَّا نَقَلُعُوا ٱلْحِنْطَةَ مَعَ لزَّ وَإِن وَأَنْتُمْ تَجْمَعُونَهُ • ٢٠ دَعُوهُمَا يَنْبِيَان كِلاَهُمَا مَعَّا إِلَى ٱلْحُصَادِ. وَفِي وَفْتِ ٱلْحُصَادِ أَقُولُ لِلْحُصَّادِينَ أَجْمَعُوا وَّلَا ٱلزَّوَانَ وَأَحْزِمُوهُ حُزَمًا لِلْحُرَّقَ . وَأَمَّا ٱلْحِنْطَةَ

فَٱجْهَعُوهَا إِلَى مَخْزَنِي ١٦ فَدَّمَ لَمُرْ مَثَلًا آخَرَ فَائِلًا بُشْبِهُ مَلَكُوثُ ٱلسَّمْوَاتِ

حَبَّةَ خَرْدَلِ أَخَذَهَا إِنْسَانِ ۖ وَزَرَعَهَا فِي حَتَّلِهِ ٢٦ وَهِيَّ أَصْغَرُ جَبِيعِ ٱلْبُزُورِ. وَلَكِنْ مَنَّى نَمَتْ فَهِيَ أَكْبَرُ ٱلْبُقُولِ. وَنَصِيرُ شَجَرَةً حَنَّى إِنَّ طُيُورَ ٱلسَّمَاءُ تَأْنِي وَنَتَٱوَے فِي أغصانها ٢٢ فَالَ لَهُمْ مَثَلًا آخَرَ. بُشْبَهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمُواتِ خَمِيرَةً أَخَذَتْهَا أَمْرًا أَنْ وَخَبَأَتْهَا فِي ثَلَاثَةِ أَكْيَالِ دَفِيقِ حَثَّى آخْنَمَرَ ٱلْجَيِيعُ ١٤٠ هٰذَا كُلَّهُ كُلِّم بِهِ يَسُوعُ ٱلْجُهُوعَ بِأَمْثَالٍ.وَ بِدُونِ مَثَلِ لَمْ يَكُنْ يُكَلِّمُهُمْ ٥٠٠ لِكَيْ يَنِمَّ مَا فِيلَ بِٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ سَأَ فَتَحُ بِأَمْثَالِ فَمِي وَأَنْطِقُ بِمَكْتُومَاتٍ مُنْذُ تَاسِيسِ ٱلْعَالَمِ \_ ٢٦ حِينَيْدِ صَرَفَ بَسُوعُ ٱلْجُمُوعَ وَجَا ﴿ إِلَى ٱلْبَيْتِ . فَتَقَدُّمَ ۚ إِلَيْهِ تَلَامِيذُهُ قَائِلِينَ فَسِّرْ لَنَا مَثَلَ زَوَانِ ٱلْحَقْلِ. ٢٧ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ . اَلزَّارِ عُ ٱلزَّرْعَ ٱلْجَيِّدُ هُوَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٨ وَٱلْحَفْلُ هُوَ ٱلْعَالَمُ. وَٱلزَّرْعُ ٱلْجَيْدُ هُو بَنُو ٱلْمَلَكُونِ. وَٱلزَّوَانُ هُوَ بَنُو ٱلشِّرْبر. ٢٦ وَٱلْعَدُو ٱلَّذِي 

وَٱلْحُصَّادُونَ فَمُ ٱلْمَلَائِكَةُ مَنْ فَكَمَا يُجْمَعُ ٱلزَّوَانُ وَيُحْرَقُ بِٱلنَّارِ هُكَفَا يَكُونُ فِي ٱنْقِضَاءُهٰذَا ٱلْعَالَمِ ١٠٠ بُرْسِلُ ٱبْنُ َلْإِنْسَانِ مَلَاثِكَتَهُ فَجَمْهَوْنَ مِنْ مَلَكُوتِهِ جَبِيعَ ٱلْمَعَاثِر وَفَاعِلِيٱلْإِثْمُ ٤٦٠ وَيَطْرُحُونَهُمْ فِي أَنُونِ ٱلنَّارِ.هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبَكَا ۗ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ ٤٠٠ حِينَئِذِ يُضِي ۗ ٱلْأَبْرَاسُ كَالشَّمْسِ فِي مَلَكُوتِ أَبِيهِمْ. مَنْ لَهُ أَذُنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيُسْمَعُ ٤٤ أَيْضًا بُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمْوَ إِنْ كَنْزًا مُعْفَى فِي حَقْل وَجَدَهُ إِنْسَانٌ فَأَخْفَاهُ وَمِنْ فَرَحِهِ مَضَى وَبَاعَ كُلُّ مَا كَانَ ٤٥ أَيْضًا يُشْبِهُ مَلَكُونُ لَهُ وَأَشْتَرَكَ ذَٰلِكَ ٱلْكُفُلُ. ٱلمَّهْ وَإِنِ إِنْسَانًا تَاجِرًا يَطْلُبُ لَآتِيُّ حَسَنَةً ١٠٤ فَلَمَّا وَجَدَ لَوْلَوَّةً وَإِحِدَةً كَثِيرَةَ ٱلدُّمَنِ مَضَى وَمَاعَكُلُّ مَا كَانَ لَهُ ٤٧ أَيْضًا بُشْبَهُ مَلَكُوتُ ٱلشَّمْوَاتِ شَبَكَةً مَطْرُوحَةً فِي ٱلْجُر وَجَامِعَةً مِنْ كُلُّ نَوْع ٨٠٤ فَلَمَّا ٱمْنَالَاتْ أُصْعَدُوهَا عَلَى ٱلشَّاطِئ وَجَلَسُوا وَجَعُوا ٱلْجِيَادَ إِلَى أَوْعِيَةٍ. ُوٓٱ مَّا ٱلْأَرْدِيَا ۗ فَطَرَحُوهَا خَارِجًا ١٠٤هَكَذَا بَكُونُ فِي ٱنْفِضَا ۗ

ٱلْعَالَمَ . مَخْرُجُ ٱلْمَلَاثِكَةُ وَيُغْرِزُونَ ٱلْأَشْرَارَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَشْرَارَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَبْرَارِ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْأَبْرارِ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْأَشِرَارِ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْأَشَارِ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْأَشَارِ. هُنَاكَ يَكُونُ الْأَشَارِ.

ا ٥ قَالَ أَمُ يَسُوعُ أَفَهِ مُمْ هٰذَا كُلَّهُ. فَقَالُوا نَعَ إِسَيِّدُ. ٥ فَقَالُ الْمَهُمُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كُلُّ كُلُّ كَاتِبِ مُتَعَلِّمَ فِي مَلَكُونِ ٱلسَّمُوا تِ يُشْبُهُ رَجُلًا رَبَّ بَيْتِ يُخْرِجُ مِنْ كُنْرِهِ مَلَكُونِ ٱلسَّمُوا تِ يُشْبُهُ رَجُلًا رَبَّ بَيْتِ يُخْرِجُ مِنْ كُنْرِهِ مَلَكُونِ ٱلسَّمُوعُ هٰذِهِ ٱلْأَمْنَالَ جُدُدًا وَعُنَقَاءً • مَنْ وَلَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ هٰذِهِ ٱلْأَمْنَالَ مَنْ هُنَاكَ مِنْ هُنَاكَ

٤٥ وَلَمَّا جَاءً إِلَى وَطَنِهِ كَانَ بُعَلِّمُهُمْ فِي عَجْمَعِهِ حَتَّى مُبُوا وَقَالُوا مِنْ أَيْنَ لِهٰذَا هٰذِهِ ٱلْحِكْمَةُ وَٱلْفُوّاتُ وَهُ أَلْفُوا مُنَ أَمَّهُ تُدْعَى مَرْعَ وَإِخْوَتُهُ وَأَلْفُوا مِنْ النَّجَّارِ أَلَيْسَتْ أَمَّهُ تُدْعَى مَرْعَ وَإِخْوَتُهُ وَهُ أَلْفُوا مَنَ النَّجَارِ أَلَيْسَتْ أَمَّهُ تُدْعَى مَرْعَ وَإِخْوَتُهُ بَعْفُوبَ وَيُوسِي وَسِمْعَانَ وَيَهُوذَا . ٥٦ أُولَيْسَتْ أَخْوَاتُهُ جَيِعَهُنَ عِنْدَنَا فَمِنْ أَبْنَ لِهٰذَا هٰذِهِ كُلُهَا ٥٧٥ فَكَانُوا يَعْثَرُونَ جَيْعَهُنَّ عِنْدُانَا فَمِنْ أَبْنَ لِهٰذَا هٰذِهِ كُلُهُا ٥٧٥ فَكَانُوا يَعْثَرُونَ بِعِنْهُ وَطَنِهِ هِو وَلَيْهِ وَطَنِهِ وَهُ مَنْ اللّهُ فَوَاتِ كَثِيرَةً لِعَدَم إِيمَانِهُ وَطَنِهِ وَقِي بَيْنِهِ وَلَمْ وَهُ بَصْنَعُ هُنَاكَ فُوّاتٍ كَثِيرَةً لِعَدَم إِيمَانِهِ وَطَنِهِ وَفِي بَيْنِهِ وَلَمْ وَمَ مُ بَصْنَعُ هُنَاكَ فُوّاتٍ كَثِيرَةً لِعَدَم إِيمَانِهُ وَالْمَهُ وَقِي بَيْنِهِ وَلَمْ وَكُمْ بَصْنَعُ هُنَاكَ قُوّاتٍ كَثِيرَةً لِعَدَم إِيمَانِهُ وَلَا مَا مَا يَعْ وَلَمْ اللّهُ فَوْاتِ كَثِيرَةً لِعَدَم إِيمَانِهُ فَوَاتُ كَثِيرَةً لِعَدَم إِيمَانِهِ مِنْ أَيْنَ لِهُ لَا كُولِهُ اللّهُ مَا لَهُ فَوْاتِ كَثِيرَةً لِعَدَم إِيمَانِهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ فَوْاتِ كَثِيمِ وَلَا عَلْمَ اللّهُ مَا يَعْ مُنْ اللّهُ فَوْاتِ كَثِيمَ وَلَا لَا عَلَالَهُ مُنْ اللّهُ فَوْاتِ كَثِيمَ وَلَا لَا عَلَالُهُ مُولِهُ مَا لَهُ مُوالِهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلِقَالُوا لَهُ مُنْ اللّهُ فَوْلَاتُ كُولُولُوا لَهُ لَهُ لَا مُؤْلِكُمُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَالِهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ فَالْمُ لَا مُؤْلِلُولُولِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَالُولُوا اللّهُ الْ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ سَمِعَ هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرَّبْعِ خَبَرَ بَسُوعَ. ٣فَعَالَ لِغِلْمَانِهِ هٰنَا هُوَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ. فَذَ قَامَ مِنَ ٱلْأُمُواتِ وَلِذَٰلِكَ تُعْمَلُ بِهِ ٱلْفَوَّاتُ

مِنَ ٱلْأُمُواتِ وَلِذَٰلِكَ نَعْمَلُ بِهِ ٱلْفَوَّاتُ ٢َ فَإِنَّ هِيرُودُسَ كَانِ قَدْ أَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأُوْتَقَهُ وَطَرَحَهُ فِي سِجْنِ مِنْ أَجْلِ هِيرُودِيًّا أَمْرَأَةَ فِيلَبْسَ أَخِيهِ ، عَلَّأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَغُولُ لَهُ لَا يَحِلُّ أَنْ تَكُونَ لَكَ. ٥ وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلُهُ خَافَ مِنَ ٱلشَّعْبِ . لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ نِيُّ ٥٠ ثُمَّ لَمَّا صَارَمُولِدُ هِيرُودُسَ رَقَصَتِ أَبْنَهُ هِيرُودِيًّا فِي ٱلْوَسْطِ فَسَرَّتْ هِيرُودُسَ ٢٠مِنْ ثُمَّ وَعَدَ بَقَسَمِ ٱ نَّهُ مَهْمَا طُلَبَتْ يُعْطِيهَا ۥ٨ فَهِيَ إِذْ كَانَتْ فَدْ نَلَقْنَتْ مِنْ أَيَّا فَالَتْ أَعْطِنِي ﴿ هُمُنَا عَلَى طَبَق رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. ٩ فَأَغْنَمُ ٱلْمَلِكُ. وَلَكُنْ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَفْسَامِ وَٱلْمُتَكِيْدِنَ مَعَهُ أَمْرَ أَنْ يُعْطَى. ﴿ وَفَأَرْسَلَ وَفَطَعَ رَأْسَ يُوحَنَّا فِي ٱلسِّجْنِ. ١١ فَأَحْضِرَ رَأْسُهُ عَلَى طَبَق وَدُفعَ إِلَى ٱلصَّبِيَّةِ. فَجَاءَتْ بِهِ

إِلَىٰ أَمْهَا . ٢ ا فَتَقَدَّمَ تَلَامِينُهُ وَرَفَعُوا ٱلْجَسَدَ وَدَفَنُوهُ. ثُمَّ أَتُوا وَأَخْبَرُوا يَسُوعَ

١٢ فَلَمَّا سَمِعَ بَسُوعُ ٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ فِي سَفِينَةٍ إِلَى وْضِع خَلَاء مُنْفَرِدًا. فَسَمَعَ ٱلْجُنُمُوعُ وَتَبِعُوهُ مُشَاةً مِنَ وَرُ

١٤ فَلَمَّا خَرَجَ يَسُوعُ أَبْصَرَ جَمْعًا كَثِيرًا فَتَعَنَّنَ عَلَيْهِمْ وَشَغَى مَرْضَاهُمْ ٥٠٠ وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ نَقَدُّمَ إِلَيْهِ تَلَامِينُهُ فَأَيْلِينَ ٱلْمَوْضِعُ خَلَاثٍ وَٱلْوَفْتُ قَدْ مَضَى اصْرِفِٱلْجُمُوعَ لِكَيْ يَمْضُوا إِلَى ٱلْقُرَى وَيَبْنَاعُوا لَهُمْ طَعَامًا ١٦٠ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَا حَاجَةَ لَمُرْ أَنْ يَمْضُوا . أَعْطُوهُمْ أَنْثُمْ لِيَأْكُلُوا . ١٧ فَقَالُوا لَهُ لَيْسَ عِنْدَنَا هُهُنَا إِلَّا خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ وَسَمَّكَتَانِ. ١٨ فَقَالَ ٱنْتُونِي بِهَا إِلَى هُنَاهِ ١ ا فَأَمَرَ ٱلْجُهُوعَ أَنْ يَتَكُمُّوا عَلَى ٱلْعُشْبِ . ثُمُّ أَخَذَ ٱلْأَرْغِنَةَ ٱلْخُمْسَةَ وَالسَّمَكَتَيْنِ وَرَفَعَ نَظَرَهُ غَوْ ٱلسَّمَا ۗ وَبَارَكَ وَكُسَّرَ وَأَعْطَى ٱلْأَرْغِفَةَ للتَّلَامِيد

وَٱلنَّالَامِيذُ لِلْجُمُوعِ ٢٠٠ فَأَكَلَ ٱلْجَمِيعُ وَشَبِعُوا ثُمُّ رَفَعُوا

Digitized by Google

إنجيلُ مَنْي ١٤

00

مَا فَضِلَ مِنَ ٱلْكِسَرِ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ فَنَّـةً مَمْلُو َةً. ٢١ وَٱلْآكِلُونَ كَانُوا نَحُو خَمْسَةِ آلَافِ رَجُلِ مَاعَلَا ٱلبِّسَاءَ وَٱلْأَوْلَادَ

٢٢ وَلِلْوَقْتِ أَلْزَمَ يَسُوعُ تَلَامِيذَهُ أَنْ يَدْخُلُوا ٱلسَّفِينَةَ وَيَسْبُقُوهُ إِلَى ٱلْعِبْرِحَتَّى يَصْرِفَ ٱلْجُهُوعَ ٣٠٥ وَبَعْدَمَا صَرَفَ ٱلْجُهُوعَ صَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ مُنْفَرِدًا لِيُصَلِّي. وَلَمَّا صَارَ ٱلْهَسَاءِ كَانَ هُنَاكَ وَحْدَهُ ٢٤٠ وَأَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ قَدْ صَارَتْ فِي وَسَطِ ٱلْمُحْرِ مُعَذَّبُهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاجِ . لِأَنَّ ٱلرُّبِحَ كَانَتْ مُضَادَّةً. ٥٠ وَفِي ٱلْهَزيعِ ٱلرَّابِعِ مِنَ ٱللَّيْلِ مَضَى إِلَيْهِ ۚ يَسُوعُ مَاشِيًّا عَلَى ٱلْجُرْو٣٦ فَلَمَّا ٱبْصَرَهُ ٱلنَّلَامِيذُ مَاشِيًّا عَلَى ٱلْغُورَ أَضْطَرَ بُوإِ قَائِلِينَ إِنَّهُ خَيَالٌ، وَمِنَ ٱلْخُوف صَرَخُواه ٢٧ فَلِلْوَقْتِ كَلَّهُمْ يَسُوعُ فَائِلًا تُشَجَّعُوا . أَنَا هُوَ.لَا تَخَافُوا. ٢٨ فَأَجَابَهُ بُطُرُسُ وَقَالَ يَا سَيُّدُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ هُوَ فَمُرْنِي أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ عَلَى ٱلْهَاءُ ٢٩٠ فَقَالَ نَعَالَ . فَنَزَلَ بُطْرُسُ بِنَٱلسَّفِينَةِ وَمَشَى عَلَى ٱلْمَاءُ لِيَّاتِيَ إِلَى بَسُوعَ • ٢٠ وَلَكِنْ لَمَّا

رَأَى ٱلرِّبِحَ شَدِيدَةَ خَافَ وَإِذِ ٱبْنَدَأَ بَعْرَقُ صَرَحَ قَائِلًا اللهِ عَلَى الرَّبِ عَنِي الْحَالِ مَدَّ يَسُوعُ يَدَهُ وَأَمْسَكَ بِهِ وَقَالَ لَهُ يَا قَلِيلًا ٱلْإِيمَانِ لِهَاذَا شَكَمْتَ ٢٠٠ وَلَمَّا دَخَلَا ٱلسَّفِينَةَ سَكَنَتِ ٱلرِّبِحُ ٢٠٠ وَٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّفِينَةِ جَامِ وَسَجَدُولَ لَهُ قَائِلِينَ بِٱلْحَقِيقَةِ أَنْتَ ٱبْنُ ٱللهِ قَائِلِينَ بِٱلْحَقِيقَةِ أَنْتَ أَبْنُ ٱللهِ

٢٤ فَكُمَّا عَبَرُوا جَالِوا إِلَى أَرْضِ جَيْسَارَتَ وَمَ فَعَرَفَهُ رِجَالُ ذَٰلِكَ ٱلْمُكَانِ فَأَرْسَلُوا إِلَى جَبِيعِ تِلْكَ الْمُكَانِ فَأَرْسَلُوا إِلَى جَبِيعِ تِلْكَ ٱلْمُوضَى ٢٦ وَطَلَبُوا الْمُوضَى ٢٦ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ جَبِيعَ ٱلْمَرْضَى ٢٦ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ جَبِيعَ ٱلْمَرْضَى ٢٦ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوهُ مَدْبَ ثَوْبِهِ فَقَطْ . فَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ لَمَسُوهُ نَالُوا ٱلشَّفَاءَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا حِينَوْدَ جَاءَ إِلَى يَسُوعَ كَتَبَةٌ وَفَرِّ بِسِبُّونَ ٱلَّذِينَ مِنْ أُورُشَلِيمَ قَائِلِينَ. ٢ لِمَاذَا يَتَعَدَّى تَلَا بِيذُكَ نَقْلِيدَ ٱلشَّيُوخِ. فَإِنَّهُمْ لَا يَغْسِلُونَ أَيْدِيمَمْ حِينَهَا يَأْكُلُونَ خُبْزًا ٢٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمُرْ وَأَنْهُمْ أَيْضًا لِمَاذَا نَتَعَدَّوْنَ وَصِيَّةَ ٱللهِ بِسَبَبِ

إِنْجِيلُ مَنَّى ١٥

٥Y

نَقْلِيدِكُمْ ٤٠ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَوْصَى فَائِلاً أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ. وَمَنْ يَشْنِي ۚ أَبَّا أَوْ أَمَّا فَلْيَهُتْ مَوْنَاهِ ۚ وَأَمَّا ٱنْثُمْ فَتَقُولُونَ مَنْ قَالَ لِأَيهِ أَوْ أَمِّهِ قُرْبَانٌ هُوَ ٱلَّذِي تَنْتَغَعُ بِهِ مِنِّي. فَلَا يُكُرُمُ أَبَاهُ أَوْ أَمُّهُ مِهِ فَقَدْ أَبْطَلُمْ وَصِيَّةَ اللَّهِ بِسَبَبِ نَقْلِيدِكُمْ • ٧ يَا مُرَاوُّ وِنَ حَسَنًا تَنَبُّ أَ عَنْكُمُ ۚ إِشَعْيَا ۗ قَائِلًا. ٨ يَقْتَرِبُ إِلَيَّ هٰذَا ٱلشَّعْبُ بِغَهِهِ وَيُكُرْمُنِي بِشَفَّتَيْهِ وَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُبْتَعِدٌ عَنَّى بَدِيدًا ١٠ وَبَاطِلًا يَعْبُدُونَنِي وَهُمْ يُعَلِّمُونَ نَعَالِيمَ هِيَ وَصَايَا ٱلنَّاسِ ٠ اثُمَّ دَعَا ٱلْجَهُعَ وَقَالَ لَهُرُ ٱسْمَعُوا وَأَفْهُمُوا. ١ الْيُسَ

مَا يَدْخُلُ الْمَ نُعَيِّسُ الْإِنْسَانَ . بَلْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْفَ هٰذَا فَكُمْ مُنَا الْمِسْ الْإِنْسَانَ . بَلْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْفَ هٰذَا فَيَّمُ مُنَا الْإِنْسَانَ . بَلْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْفَ هٰذَا فَيَّمُ مُنَا الْإِنْسَانَ . 1 حِينَئِذِ نَقَدَّمَ تَلَامِيدُهُ وَقَالُوا لَهُ أَتَعْلَمُ الْفَقْ الْفَالَ اللَّهُ وَقَالُوا لَهُ أَتَعْلَمُ . كَا الْفَرْ لَفَا عَرْسِ لَمْ يَغْرِسْهُ أَبِي السَّمُوثِي يُقْلَعُ . ٤ الْمُرْكُوهُمْ . هُمْ اللَّهُ عَرْسِ لَمْ يَغْرِسْهُ أَبِي السَّمُوثِي يُقُلِعُ . ٤ الْمُرْكُوهُمْ . هُمْ اللَّهُ عَرْسِ لَمْ يَغْرِسْهُ أَبِي السَّمُوثِي يُقُودُ أَعْمَى يَشُودُ اللَّهُ فَسِّرْ لَنَا مَعْمَى يَقُودُ أَعْمَى يَسْفَطَانِ كَلَاهُمَ الْمِي كُلَاهُمَ إِنْ كَانَ أَعْمَى يَقُودُ أَعْمَى يَسْفَطَانِ كَلَاهُمَ الْمِي كُلُوهُ اللَّهُ فَسِّرْ لَنَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

هُذَا ٱلْمَثَلَ ١٦٠ فَقَالَ بَسُوعُ هَلْ ٱنْمُ ٱبْضًا حَثَى ٱلْآنَ غَيْرُ فَاهِمِينَ ١٧٠ أَلَا تَفْهَمُونَ بَعْدُ أَنَّ كُلُ مَا يَدْخُلُ ٱلْفَرَ يَمْضِي إِلَى ٱلْجَوْفِ وَيَنْدَفَعُ إِلَى ٱلْعُزْجِ مَهُ وَأَلَّا مُعَجِّسُ ٱلْإِنْسَانَ مِنَ ٱلْفَرِ فَمِنَ ٱلْفَلْبِ يَصْدُرُ. وَذَاكَ يُعَجِّسُ ٱلْإِنْسَانَ 11 لَأَنْ مِنَ ٱلْفَلْبِ تَعْرُجُ أَفْكَارٌ شِرِّيرَةٌ فَنْلُ زِنِّى فِسْفُ 11 لِأَنْ مِنَ ٱلْفَلْبِ تَعْرُجُ أَفْكَارٌ شِرِّيرَةٌ فَنْلُ زِنِّى فِسْفُ سِرْفَةٌ شَهَادَةُ زُورٍ نَجْدِيفٌ ١٠٠ هٰذِهِ هِي ٱلَّنِي نَعْيُسُ الْإِنْسَانَ. وَأَمَّا ٱلْأَكْلُ بِأَيْدٍ غَيْرِ مَعْشُولَةٍ فَلَا يُغَيِّسُ الْإِنْسَانَ

 إِنْجِيلُ مَنَّى ١٥

ot

وَقَالَ لَيْسَ حَسَنَا أَنْ يُوْخَذَ خُبْرُ ٱلْبَيِنَ وَيُطْرَحَ لِلْكِلَابِ

٢٧ فَقَالَتْ نَعَمْ يَا سَيِّدُ. وَٱلْكِلَابُ أَيْضًا تَأْكُلُ مِنَ

ٱلْنَتَاتِ ٱلَّذِي يَسْفُطُ مِنْ مَائِدَةِ أَرْبَابِهَا ١٨٠ حِنَيْدٍ أَجَابَ

يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا يَا ٱمْراً أَهُ عَظِيمٌ إِيَالُكِ لِيَكُنْ لَكِ كَمَا

يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا يَا ٱمْراً أَهُ عَظِيمٌ إِيَالُكِ لِيَكُنْ لَكِ كَمَا

يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا يَا ٱمْراً أَهُ عَظِيمٌ إِيَالُكِ لِيَكُنْ لَكِ كَمَا

نُرِيدِينَ.فَشُفِيَتِ ٱبْنَهَا مِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ٢٦ ثُمُّ ٱنْتَقَلَ يَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءَ إِلَى جَانِبِ بَجْرُ ٱنْجَلِيل.وَصَعِدَ إِلَى ٱنْجَبَل وَجَلَسَ هُنَاكَ. ٢٠ نَجَاءَ إِلَيْهِ جُمُوعٌ كَثِيرَةً مَعَهُمْ عُرْجٌ وَغُيْ وَخُرسٌ وَشُلِّ وَاخَرُونَ كَتْبِيرُونَ . وَطَرَحُوهُمْ عِنْدَ قَدَمَيْ يَسُوعَ . فَشَفَاهُمْ ٢١ حَنَّى تَعَبِّبَ ٱلْجُهُوعُ إِذْ رَأُواْ ٱلْخُرْسَ يَتَكَلَّهُونَ وَٱلشَّلَّ يَصِّوْنَ وَٱلْعُرْجَ يَمْشُونَ وَٱلْعُيْ يُبْصِرُونَ . وَمَجَّدُوا إِلَّهَ إِسْرَائِيلَ ٢٣ وَأَمَّا يَسُوعُ فَدَعَا تَلَامِيذَهُ وَقَالَ إِنِّي أَشْفِقُ عَلَمَ ٱلْجَمْعِ لِأَنَّ ٱلْآنَ لَهُمْ ثَلَثَةً أَيَّامٍ يَكُنُونَ مَعِي وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يَأْكُونَ . وَلَسْتُ أَرِيدُ أَنْ أَصْرِفَهُمْ صَائِمِينَ لِّلْلَا يُخَوِّرُ وَإِ فِي ٱلطَّرِيقِ. ٢٢ فَفَالَ لَهُ تَلامِيذُهُ مِنْ أَيْنَ لَنَا فِي

٩,

ٱلْبَرِّيَّةِ خُبْزٌ بَهٰذَا ٱلْمِقْدَارِ حَنَّى يُشْبِعَ جَمْعًا هٰذَا عَدَدُهُ ٤٤ فَقَالَ هَمْرْ بَسُوعُكُمْ عِنْدَكُمْ مِرِنَ ٱلْخُبْزِ. فَقَالُوا سَبْعَةُ ۚ وَقَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ ٱلسَّمَكِ.٥٩ فَأَ مَرَٱلْجُمُوعَ أَنْ يَتَّكِمُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ.٢٦ وَأَخَذَ ٱلسَّبْعَ خُبْزَاتِ وَٱلسَّمَكَ وَشَكَرَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى تَلَامِيذَهُ وَٱلنَّلَامِيذُ أَعْطَوُا ٱلْجَمْعَ. ٢٧ فَأَكَلَ ٱلْجَمِيعُ وَشَبِعُوا ثُمُّ رَفَعُوا مَا فَضَلَ مِنَ ٱلْكِسَرِسَبْعَةَ سِلَال مَهْلُو ۚ قِوْ ١٨٨ وَأُ لُآكِلُونَ كَانُوا أُرْبَعَهُ ٱلآفِ رَجُل مَا عَلَا ٢٩ ثُمُّ صَرَفَ ٱلْجُمُوعَ وَصَعِدَ إِلَى ٱلنِّسَاءُ وَٱلْأُوْلَادَ. ٱلسَّفينَةِ وَجَاءَ إِلَى تُخُوم مَعْدَلَ ٱلْأَصْنَاحُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ ا وَجَاءً إِلَيْهِ ٱلْفَرِّ بِسِيْوِنَ وَٱلصَّدُّوفِيُّونَ لِيُجَرِّبُوهُ فَسَأْ لُوهُ أَنْ بُرِيَهُمْ آيَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٢ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُرْ إِذَا كَانَ ٱلْمَسَاءِ قُلْتُمْ صَحْوْتُ. لِأَنَّ ٱلسَّمَاءَ مُحْمَرَّةُ. ٢ وَفِي ٱلصَّبَاحِ ٱلْيُوْمَ شِتَامُ . لِأَنَّ ٱلسَّمَاءَ مُحْمَرٌهُ بَعْبُوسَةِ . يَامُرَا وُونَ تَعْرِفُونَ أَنْ تُمَيَّزُ وَإِ وَجْهَ ٱلسَّمَا ۗ وَأُمَّا عَلَامَاتُ

ٱلْأَرْمِيَةِ فَلَا نَسْنَطِيعُونَ. ؛ حِيلٌ شِرِّيرٌ فَاسِقٌ يَلْنَمِسُ آيَةً.وَلَا تُعْطَى لَهُ آيَةُ إِلَّا آيَّةً يُونَانَ ٱلنَّبِيُّ مَثْمٌ ۚ نَرَّكُمُ ۗ وَمَضَى ه وَلَمَّا جَاءَ تَلَامِيذُهُ إِلَى ٱلْعَبْرِ نَسُوا أَنْ يَأْخُذُوا خُبْرًا. ٦ وَفَالَ لَهُرْ يَسُوعُ ٱنْظُرُوا وَغَرَّ زُوا مِنْ خَبِيرِٱلْفَرَّ بِسِيَّهِنَ وَٱلصَّدُّونِيُّهِنَ.٧ فَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ قَائِلِينَ إِنَّنَا لَمْ نَأْخُذْ خُبْزًاه ٨ فَعَلِرَ يَسُوعُ وَقَالَ أَمْرٌ لِمَاذًا تَفَكِّرُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ بَا قَلِيلِي ٱلْإِيَانِ أَ نَّكُمُ ۚ لَمْ تَأْخُذُوا خُبْرًا. ٩ أَحَتَّى ٱلْآنَ لَا تَفْهُمُونَ وَلَا تَذْكُرُونَ خَمْسَ خُبْزَاتِ ٱلْخَمْسَةِ ٱلْآلَافِ , كَمْ° قُفَّةً أَخَذْتُمْ. · ا وَلا سَبْعَ خُبْزَاتِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْاَلَافِ وَكُمْ سَلًّا أَخَذْتُمْ • ا آكَيْفَ لَا نَفْهَمُونَا ۚ نِي لَيْسَ عَنِ ٱلْخُبْزِ فُلْتُ لَكُمْ أَنْ لَغَوَّرُ زُوا مِنْ خَمِيرِ ٱلْفَرَّ بِسِيَّبِنَ وَٱلصَّدُوقِيِّبِنَ. ١٢ حِينَئِذٍ فَهُمُوا أَنَّهُ كُمْ يَقُلْ أَنْ يَتَحَرَّزُ وَا مِنْ خَمِيرِ ٱلْخُبُرْ بَلْ مِنْ تَعْلِيمِ ٱلْفَرُ يَسِيِّبَنَ وَٱلصَدُّوفِيْبَنَ ١٢ وَلَمَّا جَاءً يَسُوعُ إِلَى نَوَاجِي قَيْصَرِيَّةِ فِيلُبْسَ سَأَلَ تَلَامِيذَهُ قَائِلًا مَنْ يَقُولُ ٱلنَّاسُ إِلَّنِي أَنَا ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ.

ٱلْعَالَم . يَغْرُجُ ٱلْمَلَاثِكَةُ وَيُغْرِزُونَ ٱلْأَشْرَارَ مِنْ يَئْنِ ٱلْأَبْرَارِ. • وَيَطْرَحُونَهُمْ فِي أَتُونِ ٱلنَّارِ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلبُّكَاء وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَان

اه قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَفَهِمْتُمْ هٰذَا كُلَّهُ.فَقَالُوا نَعَمْ يَاسَيِّدُ. ٥٠ فَقَالَ لَهُمْرٍ. مِنْ أَجْل ذَٰلِكَ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَعَلِّمٍ فِي مَلَكُونِ ٱلسَّمْوَاتِ يُشْبِهُ رَجُلًا رَبَّ بَيْتٍ بُخْرِجُ مِنْ كَنْزِهِ

جُدُدًا وَعُنَقَاءً. ﴿ مَ ۗ وَلَمَّا أَكُمَلَ بَسُوعُ هَٰذِهِ ٱلْأَمْثَالَ

أَنْتُقُلَ مِنْ هُنَاكَ

٥٠ وَلَمَّا جَاءَ إِلَى وَطَنِهِ كَانَ يُعَلِّمُهُ فِي مَجْمَعِمُ حَنَّى بُهُوا وَقَالُوا مِنْ أَيْنَ لِهٰذَا هٰذِهِ ٱلْحَكِمْهَ وَٱلْقُوَّاتِ. ٥٥ أَ لَيْسَ هٰذَا أَبِنَ ٱلنَّجَّارِ أَ لَيْسَتْ أَمَّهُ تُدْعَى مَرْيَحَ وَإِخْوَتُهُ يَعْفُوبَ وَيُوسِي وَسِمْعَانَ وَيَهُوذَا . ٥٦ أُوكَيْسَتْ أَخَوَإِنَّهُ جَمِيعُهُنَّ عِنْدَنَا. فَمِنْ أَيْنَ لِهِٰذَا هٰذِهِ كُلُّهَا. ٧٥ فَكَانُوا بَعْثُرُونَ بِهِ ۚ وَأَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَهُمْ لَيْسَ نَبَيْ بِلاَ كَرَامَةٍ إِلَّا فِي وَطَنِهِ وَفِي بَيْنِهِ. ٨٥ وَلَمْ بَصْنَعْ هُنَاكَ فُوَّاتٍ كَثِيرَةً لِعَدَم إِيَانِهِمْ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّالِعُ عَشَرَ

افِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ سَمِعَ هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرَّبْعِ خَبَرَ بَسُوعَ. اَفَقَالَ لِغِلْمَانِهِ هٰذَا هُوَ بُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ. فَذَ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَإِتِ وَلِذَٰلِكَ تُعْمَلُ بِهِ ٱلْفَوَّاتُ

٢َ فَإِنَّ هِيرُودُسَكَانَ قَدْ أَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأُوْتَقَهُ وَطَرَحَهُ فِي سِجْنِ مِنْ أَجْلِ هِيرُودِيًّا ٱمْرَأَةِ فِيلِبِّسَ أَخِيهِ •

٤ لِأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَغُولُ لَهُ لاَ يَجِلُّ أَنْ تَكُونَ لَكَ. ٥ وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلُهُ خَافَ مِنَ ٱلشَّعْبِ . لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ نَبِيَّ ٦٠ ثُمَّ لَمَّا صَارَ مَوْلِدُ هِيرُودُسَ رَقَصَتِ ٱبْنَةُ هِيرُودِيًّا

فِي ٱلْوَسْطِ فَسَرَّتْ هِيْرُودُسَ ٢٠مِنْ ثُمَّ وَعَدَّ بِقَسَّم ٱُنَّهُ مَهْمَا طَلِبَتْ يُعْطِيهَا مِدْفَهِيَ إِذْ كَانَتْ قَدْ تَلَقَّنَتْ مِنْ أَمَّا

فَالَتْ أَعْطِنِي هٰهُنَا عَلَىٰ طَبَقِ رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. \* فَاتَّغِنَمُّ ٱلْمَلِكُ. وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَفْسَامِ وَٱلْمُنَّكِيْنِ مَعَهُ

أَمْرَ أَنْ يُعْطَى ١٠ فَأَرْسَلَ وَفَطَعَ رَأْسَ يُوحَنَّا فِي ٱلسِّعِنِ ٥ أَمْرَ أَنْ يُعْطَى وَأُسَ يُعِ السِّعِنِ ١٠ فَأَحْضِرَ رَأْسُهُ عَلَى طَبَقِ وَدُفعَ إِلَى ٱلصَّبِيَّةِ . فَجَاءَتْ بِهِ

إِلَى أَيْهَا ١٦ ا فَتَقَدَّمَ تَلاَمِيذُهُ وَرَفَعُوا ٱلْجَسَدَ وَدَفَنُوهُ. ثُمَّ أَنَوْ وَأَفَعُوا ٱلْجَسَدَ وَدَفَنُوهُ. ثُمَّ أَنَوْ وَأَخْبَرُ وَا يَسُوعَ

ا فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ ٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ فِي سَفِينَةِ إِلَى مَوْضِعِ خَلَامُ مُنْفَرِدًا. فَسَمَعَ ٱلْجُمُوعُ وَتَبِعُوهُ مُشَاةً مِنَ ٱلْمُدُنْ

١٤ فَلَمَّا خَرَجَ يَسُوعُ أَبْصَرَ جَمْعًا كَثِيرًا فَتَعَنَّنَ عَلَيْهِمْ وَشَغَى مَرْضَاهُمْ • ٥ وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلَامِينُهُ قَائِلِينَ ٱلْمَوْضِعُ خَلَاثِ وَٱلْوَفْتُ فَدْ مَضَى اِصْرِفِٱلْجُمُوعَ لِكَيْ يَمْضُوا إِلَى ٱلْقُرَى وَيَبْنَاعُوا لَهُمْ طَعَامًا ١٦٠ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَا حَاجَةَ لَمْمُ أَنْ يَمْضُوا . أَعْطُوهُمْ أَنْمُ لِيَأْكُلُوا . ١٧ فَقَالُوا لَهُ لَيْسَ عِبْدَنَا هُمَنَا إِلَّا خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ وَسَمَّكَتَانِ، ١٨ فَقَالَ ٱنْتُونِي بِهَا إِلَى هُنَاه ١٩ فَأَمَرَ ٱلْجُهُوعَ أَنْ يَتَّكِيُّوا عَلَى ٱلْعُشْبِ . ثُمَّ أَخَذَ ٱلْأَرْغِفَةَ ٱلْخَمْسَةَ وَالسَّمَكَتَيْنِ وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحْوَ ٱلسَّمَاءُ وَبَارَكَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى ٱلْأَرْغِفَةَ لِلنَّلَامِيذ وَٱلتَاكَامِيذُ لِلْجُمُوعِ ٢٠٠ فَأَكَلَ ٱلْجَمِيعُ وَشَبِعُوا ثُمُّ رَفَعُوا

إنْجِيلُ مَنَّى ١٤

\_

مَّا فَضِلَ مِنَ ٱلْكِسَرِ أَثْنَنَى عَشْرَةَ فُنَّةَ مَمْلُوءَ. ٢١ فَالْآكِلُونَ كَانُوا غَوْ خَسْةِ آلافِ رَجُلِ مَاعَدَا ٱلنِّسَاءَ فَالْأَوْلَادَ

٢٢ وَلِلْوَقْتِ أَلْزَمَ يَسُوعُ تَلَامِيذَهُ أَنْ يَدْخُلُوا ٱلسَّفِينَةَ وَيَسْبُقُوهُ إِلَى ٱلْعَبْرِحَتَّى يَصْرِفَ ٱلْجُهُوعَ ٢٠ وَبَعْدَمَا صَرَفَ ٱلْجُمُوعَ صَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ مُنْفَرِدًا لِيُصَلِّي. وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ كَانَ هُنَاكَ وَحْدَهُ ٢٤٠ وَإْمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ قَدْ صَارَتْ فِي وَسَطِ ٱلْمُحْرِ مُعَذَّبَةً مِنَ ٱلْأَمْوَاجِ . لِأَنَّ ٱلرُّبِحَ كَانَتْ مُضَادَّةً. ٢٠ وَفِي آلْهَزيع آلرَّابعِ مِنَ آللَّيْل مَضَى إِلَيْهِمْ يَسُوعُ مَاشِيّاً عَلَى ٱلْبُحْرِهِ ٢٦ فَلَمَّا ٱبْصَرَهُ ٱلنَّلَامِيذُ مَاشِيّا عَلَى ٱلْغِراَضْطَرَ بُوإِ قَائِلِينَ إِنَّهُ خَيَالٌ، وَمِنَ ٱلْخُوف صَرَخُواه ٢٧ فَلِلْوَفْتِ كَلَّمُهُمْ بَسُوعٌ فَائِلًا تَشَعَّعُوا . أَنَا هُوَ. لَا تَخَافُوا ٢٨ فَأَجَابَهُ بِطُرُسُ وَقَالَ يَا سَيْدُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ هُوَ فَهُرْ أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ عَلَى ٱلْهَاءِ ٢٩٠ فَقَالَ نَعَالَ. فَنَزَلَ بُطْرُسُ مِنَ ٱلسَّفِينَةِ وَمَشَى عَلَى ٱلْهَا ۚ لِيَٰاتِيَ إِلَى يَسُوعَ • ٢ وَلَكِنْ لَمَّا

رَأَى ٱلرِّبِحَ شَدِيدَةَ خَافَ وَ إِذِ ٱبْنَدَأَ يَغْرُقُ صَرَحَ قَائِلاً إَرَبُ غَيِّنِهِ ١٦ فَفِي ٱلْحَالِ مَدَّ بَسُوعُ يَدَهُ وَأَمْسَكَ بِهِ وَقَالَ لَهُ يَا فَلِيلَ ٱلْإِيمَانِ لِهَاذَا شَكَمَّتُ ٢٠٠ وَلَمَّا دَخَلا ٱلسَّفِينَةَ سَكَنَتِ ٱلرِّبِحُ ٢٠٠ وَٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّفِينَةِ جَالِه و وَسَجَدُول لَهُ قَائِلِينَ بِٱلْحَقِيقَةِ آنْتَ ٱبْنُ ٱللهِ

٢٠ فَلَمَّا عَبَرُولَ جَامُولَ إِلَى أَرْضِ جَنِيسَارَتَ.
٢٠ فَعَرَفَهُ رِجَالُ ذَٰلِكَ ٱلْمَكَانِ. فَأَرْسَلُوا إِلَى جَبِيع تِلْكَ
ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ وَأَحْضَرُوا إِلَيْهِ جَبِيعَ ٱلْمَرْضَ. ٢٦ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ بَلْمِسُولُ هُدْبَ ثَوْبِهِ فَعَطْ. فَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ لَمَسُوهُ لَا لُوا ٱلشَّفَاءَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا حِينَوْ جَاءَ إِلَى يَسُوعَ كَتَبَهُ وَفَرِّ بِسِيْوِنَ ٱلَّذِينَ مِنْ أُورُشَلِمَ فَائِلِينَ ٢٠ لِمَاذَا يَتَعَدَّى تَلَا مِيذُكَ نَقْلِيدَ ٱلشَّيُوخِ . فَإِنَّهُمْ لَا يَغْسِلُونَ أَيْدِيمَمْ حِينَهَا بَأْكُلُونَ خُبْزًا ٢٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمُرْ وَأَنْمُ ٱللهِ بِسَبَبِ

إِنْجِيلُ مَنَّى ١٥

٥Y

نَقْلِيدِكُمْ وَ عَ فَإِنَّ ٱللهَ أَوْمَى فَائِلا أَحْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ.
وَمَنْ يَشْنِمْ أَبَا أُوْ أَمَّهِ فَرْبَانَ هُو ٱلَّذِي تَنْتَغَعُ بِهِ مِنِي. فَلاَ مَنْ قَالَ لاَيهِ أَوْ أُمّهِ فَرْبَانَ هُو ٱلَّذِي تَنْتَغَعُ بِهِ مِنِي. فَلاَ يُكُرِمُ أَبَاهُ أَوْ أُمّهُ مَا فَقَدْ أَبْطَلْتُمْ وَصِبَّةَ ٱللهِ بِسَبَبِ نَقْلِيدِكُمْ . بَكُرِمُ أَبَاهُ أَوْ أَمَّهُ مَا فَقَدْ أَبْطَلْتُمْ وَصِبَّةَ ٱللهِ بِسَبَبِ نَقْلِيدِكُمْ . بَكُرِمُ أَبَاهُ أَوْ أَمَّهُ مَا تَقْلِدِ مَنْ يَعْمُونَ إِلَيْ هَذَا ٱلشَّعْبُ بِغَيهِ وَيُكُرُمُنِي بِشَفَتَيْهِ وَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُبْتَعِد اللهَ عَبْدُونَنِي وَهُمْ يُعَلِّمُونَ نَعَالِمَ هِي عَلَيْ مَوايا النَّاسِ وَصَايَا ٱلنَّاسِ

ا أَمُ دَعَا ٱلْجَهْعَ وَقَالَ لَمُرُ ٱسْمَعُوا وَآفَهُمُوا. ١١ لَيْسَ مَا يَدْخُلُ ٱلْفَمَ يُعَجِّسُ ٱلْإِنْسَانَ . بَلْ مَا يَخْرُجُ مِنَ ٱلْفَمَ هٰذَا يُغَيِّسُ ٱلْإِنْسَانَ . بَلْ مَا يَخْرُجُ مِنَ ٱلْفَمَ هٰذَا يُغَيِّسُ ٱلْإِنْسَانَ . ١٢ حِينَتِذِ نَقَدَّمَ تَلَامِيدُهُ وَقَالُوا لَهُ أَنَعْلَمُ الْفَيْ الْفَوْلَ نَعْرُوا . ١٤ فَأَجَابَ وَقَالَ اللهُ أَنَعْلَمُ . ١٤ أَدُرُ كُوهُمْ . هُو كُلُ عَرْسٍ لَمْ يَغْرِسْهُ أَبِي ٱلسَّمُويُّ يُقْلَعُ . ١٤ أَدُرُ كُوهُمْ . هُو كُلُ عَرْسٍ لَمْ يَغْرِسْهُ أَبِي ٱلسَّمُويُ يَقْلَعُ . ١٤ أَدُرُ كُوهُمْ . هُو كُلُ عَرْسٍ لَمْ يَغْرِسْهُ أَبِي ٱلسَّمُويُ يَقُودُ أَعْمَى يَقُودُ أَعْمَى يَسْقُطَانِ مَعْمَانِ مَا اللهُ فَيَلْ اللهُ فَيْرُ لَنَا أَعْمَى يَقُودُ أَعْمَى يَشُودُ اللهُ فَيَرْ لَنَا اللهُ فَيْرُ لَنَا اللهُ فَيْرُ لَنَا أَعْمَى يَقُودُ أَعْمَى يَعُودُ اللهُ فَيْرُ لَنَا اللهُ فَيْرُ لَنَا أَعْمَى يَقُودُ اللهُ فَيْرُ لَنَا أَعْمَى يَقُودُ اللهُ فَيْرُ لَنَا أَعْمَى يَقُودُ اللهُ فَيْرُ لَنَا أَعْمَى اللهُ اللهُ فَيْرُ لَنَا أَعْمَى يَقُودُ اللهُ اللهُ فَيْرُ لَنَا أَنْ أَعْمَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هٰذَا ٱلْمَثَلَ ١٦٠ فَقَالَ يَسُوعُ هَلْ أَنْمُ أَبْضًا حَثَى ٱلْآَنَ غَيْرُ فَاهِمِينَ ١٧٠ أَلَا تَغْهَمُونَ بَعْدُ أَنَّ كُلْ مَا يَدْخُلُ ٱلْفَرَ يَمْضِي إِلَى ٱلْجُوْفِ وَيَنْدَفَعُ إِلَى ٱلْحَثْرِجِ مَهُ اوَأَ مَّا مَا يَخْرُجُ مِنَ ٱلْفَرِ فَمِنَ ٱلْقَلْبِ يَصْدُرُ. وَذَاكَ يُحَيِّسُ ٱلْإِنْسَانَ • ١١ لِأَنْ مِنَ ٱلْقَلْبِ تَخْرُجُ أَفْكَارٌ شِرِّيرَةٌ فَقُلْ زِنِّى فِسْقُ سِرْفَةٌ شَهَادَةُ زُورٍ نَجْدِيفٌ • ٢٠ هٰذِهِ هِي ٱلّذِي فَيْشُ ٱلْإِنْسَانَ. وَأَمَّا ٱلْآحَالُ بِأَيْدٍ غَيْرِ مَعْسُولَةٍ فَلَا يُجَيِّسُ ٱلْإِنْسَانَ

اَ اَثُمُّ خَرَجَ بَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ وَأَنْصَرَفَ إِلَى نَوَاجِي صُورَ وَصَيْدَا وَ مَنْ يَلْكَ الْمُرَأَةُ كَنْعَانِيَّةٌ خَارِجَةٌ مِنْ يَلْكَ الْغُومِ صَرَحَتْ إِلَيْهِ فَائِلَةً ٱرْحَمْنِي يَا سَيِّدُ يَا أَبْنَ دَاوُد. الْغُنُومِ صَرَحَتْ إِلَيْهِ فَائِلَةً ٱرْحَمْنِي يَا سَيِّدُ يَا أَبْنَ دَاوُد. الْغُنُونَ جَلَّاهُ ٢٦ فَلَمْ بُحِيمًا بِكَلِمَةٍ. فَتَقَدَّمَ تَلامِيدُهُ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ فَائِلِينَ ٱصْرِفًا لِأَنَّهَا تَصِيعُ وَرَاءَنَاهُ ٢٤ فَأَجَابَ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ فَائِلِينَ ٱصْرِفًا لِأَنَّهَا تَصِيعُ وَرَاءَنَاهُ ٢٤ فَأَجَابَ وَلَا لَمْ أَرْسُلُ إِلَا إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ ٱلضَّالَةِ وَقَالَ لَمْ أَرْسُلُ إِلَّا إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ ٱلضَّالَةِ وَقَالَ لَمْ أَرْسُلُ إِلَّا إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ ٱلضَّالَةِ وَقَالَ لَمْ أَرْسُلُ إِلَّا إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ ٱلضَّالَةِ وَقَالَ لَمْ أَرْسُلُ إِلَا إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ ٱلضَّالَةِ وَاللّهُ مَا سَيْدُ أَعْنِيلَ مَا سَيْدُ أَرْسُلُ إِلَا إِلَى خِرَافِ بَيْتُ إِلَى أَعْنَ أَنْ اللّهَ الْمَالَةُ فَا شَلْهُ فَا شَيْدُ أَوْمَا لَا اللّهُ اللّهُ مَا سَيْدُ أَوْمِيلَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا سَيْدُ اللّهُ فَا عَلْهُ اللّهُ مَا سَيْدُ أَوْمُ اللّهُ مَا اللّهُ ا

. وَقَالَ لَيْسَ حَسَنَا أَنْ يُوْخَذَ خُبْرُ ٱلْبَنِينَ وَيُطْرَحَ لِلْكِلاب ٢٧ فَقَالَتْ نَعَمْ يَا سَيْدُ. وَٱلْكِلَابُ أَيْضًا تَأْكُلُ مِنَ ٱلْنُتَاتِ ٱلَّذِي يَسْفُطُ مِنْ مَائِدَةِ أَرْبَابِهَا ٥٨٠ حِينَئِذِ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا يَاٱمْرَأَهُ عَظِيمٌ إِيَانُكِ لِيَكُن لَكِ كَمَا نُرِ يدِينَ.فَشُفِيَتِ أَبْنَهَا مِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ٢٩ ثُمَّ ٱنْتَقَلَ يَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءَ إِلَى جَانِبِ بَجْرُ آنْجَلِيل.وَصَعِدَ إِلَى آنْجَبَل وَجَلَسَ هُنَاكَ. ٢٠ فَجَاءَ إِلَيْهِ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ مُعَهُمْ عُرْجٌ وَعُيْ وَخُرسٌ وَشُلِّ وَآخَرُونَ كَنْيِرُونَ . وَطَرَحُوهُمْ عِنْدَ قَدَىيٌ يَسُوعَ . فَشَفَاهُمْ ٢١ حَتَّى بَ ٱلْجُهُوءُ إِذْ رَأُوا ٱلْخُرْسَ يَتَكَلَّهُونَ وَٱلثَّلَّ بَصِعُونَ وَٱلْفُرْجَ يَمْشُونَ وَٱلْغُنَّ يُبْصِرُونَ . وَمَجَّدُولِ إِلٰهَ إِسْرَائِيلَ ٢٣ وَإَمَّا يَسُوعُ فَدَعَا تَلَامِيذَهُ وَقَالَ إِنِّي أَشْفِقُ عَلَمَ ٱلْجَمْعُ لِأَنَّ ٱلْآنَ لَهُمْ ثَلَثَةً أَيَّامَ يَكُثُونَ مَعِي وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ. وَلَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أَصْرَفَهُمْ صَائِمِينَ لِلْلَّا يُخَوِّرُ وِلَ فِي ٱلطَّريقِ.٢٣ فَقَالَ لَهُ تَلامِيذُهُ مِنْ أَثْنَ لَنَا فِي

ٱلْبَرِّيَّةِ خُبْزٌ بِهِٰنَا ٱلْمِقْدَارِ حَنَّى يُشْبِعَ جَمْعًا هٰنَا عَدَدُهُ. ٤٤ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُكُمْ عِنْدَكُمْ مِنَ ٱلْخُبْزِ. فَقَالُوا سَبْعَةُ ۗ وَقَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ ٱلسَّمَكِ.٥٠ فَأَ مَرَٱلْجُمُوعَ أَنْ يَتَكُيُّوا عَلَى ٱلْأَرْضِ.٢٦ وَأَخَذَ ٱلسَّبْعَ خُبْزَاتٍ وَٱلسَّبَكَ وَشَكَرَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى تَلَامِيذَهُ وَٱلنَّلَامِيذُ أَعْطَوُا ٱلْجَمْعَ. ٢٧ فَأَكَلَ ٱلْجَبِيعُ وَشَبِعُوا ثُمُّ رَفَعُوا مَا فَضَلَ مِنَ ٱلْكِسَرِسَبْعَةَ سِلَالِ مَمْلُو ۚ قِوْمُهُ ۚ كَأَلَّا كَلِّلُونَ كَانُوا أَرْبَعَهُ ٱلْافِ رَجُلِ مَا عَلَا ٱلنِّسَاءَ وَٱلْأُولَادَ ٢٩ ثُمَّ صَرَفَ ٱلْجُمُوعَ وَصَعِدَ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ وَجَاءَ إِلَى تُخُوم مَعْدَلَ ٱلْأَصْنَاحُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ ا وَجَاءً إِلَيْهِ ٱلْفَرِّيسِيْونَ وَٱلصَّدُوفِيُونَ لِيُجَرُّبُهُ فَسَأَ لُوهُ أَنْ بُرِيَهُمْ آيَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٢ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُرْ إِذَا كَانَ ٱلْمَسَاءُ قُلْتُمْ صَحْوْدٌ. لِأَنَّ ٱلسَّمَاءَ مُحْمَرَّةٌ. ٢ وَفِي ٱلصَّبَاجِ ٱلْيُوْمَ شِتَامُ . لِأَنَّ ٱلسَّمَاءَ مُحْمَرٌهُ بِعُبُوسَةٍ . يَامُرَاوُونَ تَعْرِفُونَ أَنْ تُمَيَّزُ فِل وَجْهَ ٱلسَّمَا ۗ فَأَمَّا عَلاَمَاتُ

Digitized by Google

ٱلْأَرْمِيَةِ فَكَا نَسْتَطِيعُونَ. ٤ جيلٌ شِرِّيرٌ فَاسِقٌ يَلْمَبِسُ آَيَةً.وَلَا نُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلاَّ آيَةً يُونَانَ ٱلنَّيُّ مُثُمٌّ نَرَكُمُ وَمَضَى ه وَلَمَّا جَاءَ تَلَامِيذُهُ إِلَى ٱلْعَبْرِ نَسُوا أَنْ يَأْخُذُوا خُبْرًا. ٦ وَفَالَ كُمْ ۚ يَسُوعُ ٱنْظُرُوا وَتَحَرَّ زُوا مِنْ خَبِيرِٱلْفَرَّ بِسِيَّهِنَ وَٱلصَّدُو فِيِّهِنَ. ٧ فَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ قَائِلِينَ إِنَّنَا لَمْ نَأْخُذْ خُبْزًاه ٨ فَعَلِرَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُمْ لِمَاذَا تُفَكِّرُونَ فِي أَنْنُسِكُمْ بَا قَلِيلِي ٱلْإِيَانِ ٱ نَّكُمُ لَمْ تَأْخُذُوا خُبْزًا. ٩ أُحَثَى ٱلْآنَ لَا نَفْهَمُونَ وَلَا نَذْكُرُونَ خَمْسَ خُبْزَاتِ ٱلْخَمْسَةِ ٱلْآلَافِ , كُمْ° قُفَّةً أَخَذْتُمْ. · ا وَلاَ سَبْعَ خُبْزَاتِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْآلَافِ وَكُمْ سَلًا أَخَذْنُهُ • ا اكَيْفَ لَا نَهْهُونَا ۚ نِي لَيْسَ عَنِ ٱلْخُبْرِ فُلْتُ لَكُمْ أَنْ نَعَكُرُ زُوا مِنْ خَمِيرِ ٱلْفَرُّ بِسِيِّبِنَ وَٱلصَّدُوفِيِّبِنَ. ١٢ حِيتَئِذٍ فَهُمُوا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنْ يَغَرَّزُوا مِنْ خَبِيرِ ٱلْخُبْرِ بَلْ مِنْ تَعْلَيمِ ٱلْفَرُّ يَسِيُّبِنَ وَٱلصَّدُّوفِيِّبِنَ ١٢ وَلَمَّا جَاء يَسُوعُ إِلَى نَوَاحِي فَيْصَريَّةِ فِيلُبْسَ سَأَلَ تَلَامِيذَهُ قَائِلًا مَنْ يَقُولُ ٱلنَّاسُ إَ نِّي أَنَا ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ.

١٤ فَقَالُوا . قَوْمُ يُوحَنَّا ٱلْمِعْمَدَاتُ . وَآخَرُونَ إِيلِّيا وَآخَرُونَ إِرْمِيَا أَوْ وَاحِدْ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٥٠ قَالَ لَهُمْ وَأَنْهُمُ مَنْ نَقُولُونَ إِنِّي أَنَا . ٦ ا فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَقَالَ نْتَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللهِ ٱلْحَيُّ ١٧٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ طُوبِي لَكَ يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا. إِنَّ كَحْبًا وَدَمَا لَمْ يُعْلِنْ لَكَ لَكِنَّ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ ١٨٠ وَأَنَا أَقُولُ لَكَ أَبْضًا أَنْتَ بُطْرُسُ وَعَلَى هٰذِهِ ٱلصَّخْرَةِ أَبْنِي كَنِيسَنِي وَإِبْوَابُ نْجَعِيم لَنْ نَقْوَكَ عَلَيْهَا ١٩٠ وَأَعْطِيكَ مَفَاتِعِ مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ. فَكُلُّ مَا نَرْ بُطُهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَرْ بُوطًا فِي ٱلسَّمٰوَاتِ. وَكُلُّ مَا نَحُلُّهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَعْلُولًا فِي لسَّمُوَاتِ٠٦ حِينَئِذِ أُوْصَى تَلامِيذَهُ أَنْ لَا يَغُولُوا لِأَحَدِ إِنَّهُ يسوع آلمسيخ

آمِنْ ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ ٱبْنَدَأَ بَسُوعُ يُظْهِرُ لِتَلَامِيذِهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَيَتَأَلَّرَ كَنِيرًا مِنَ ٱلشُّبُوخِ وَرُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةِ وَيُقْتَلَ وَفِي ٱلْبُوْمِ

ٱلنَّا لِثِ يَقُومَ • ٢٦ فَأَخَذَهُ بُطْرُسُ إِلَيْهِ وَأَبْتَدَأَ يَنْتَهُرُهُ فَائِلًا حَاشَاكَ يَا رَبُّ. لَا يَكُونُ لَكَ هٰذَا • ٢٣ فَٱلْتَفَتَ وَقَالَ لِبُطْرُسِ ٱذْهَبْ عَنَّى يَا شَيْطَانُ . أَنْتَ مَعْثَرَةٌ لِي لِأَنَّكَ لَا يَهُمُّ بِمَا لِلهِ لَكِنْ بِمَا لِلنَّاسِ ٢٤ حِينَئِذِ فَالَ يَسُوعُ لِتَلَامِيذِهِ إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَّأْنِيَ وَرَائِي فَلَيْنُكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعِنِي • ٢٥ فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُمَا .وَمَر ﴿ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي تَعِدُهَا ٢٦٠ لِأَنَّهُ مَاذَا يَنتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ ۗ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ أَوْمَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِدَا ۗ عَنْ نَفْسِهِ. ٢٧ فَإِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ سَوْفَ يَأْتِي فِي مَجْدِ أَبِيهِ مَعَ مُلَائكَتِهِ وَحِينَئِذِ يُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ. ٢٨ أَنْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ مِنَ ٱلْقِيَامِ ۚ هُهُنَا قَوْمًا لَا يَذُوقُونَ ٱلْمَوْتَ حَنَّى يَرَوُلُا بْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِياً فِي مَلَّكُونِهِ ٱلأصحائح ٱلسَّابِعُ عَشَرَ

ا وَبَعْدَ سِنَّةِ أَيَّامٍ أَخَذَ يَسُوعُ بُطْرُسَ وَيَعْفُوبَ

وَيُوحَنَّا أَخَاهُ وَصَعِدَ بِهِمْ إِلَى جَبَلِ عَالِ مُنْفَرِدِينَ. ٢ وَنَفَيِّرَتْ هَيْنَهُ فُدًّا مَهُمْ وَأَضَاهُ وَجُهُهُ كَالشَّمْسِ وَصَارَتْ ثِيَابُهُ يَيْضَاءً كَالنُّورِ • ٢ وَ إِذَا مُوسَى وَ إِيلِّيا فَدْ ظَهَرَا لَهُرُ يَتَكَلَّمَان مَعَهُ مَعَ فَجَعَلَ بِطُرُسُ يَفُولُ لِيَسُوعَ يَا رَبِّ جَيِّدٌ أَنْ نَكُونَ هُمُنَا فَإِنْ شِئْتَ نَصْنَعْ هُنَا ثَلَاثَ مَظَالً . لَكَ وَاحِدَةٌ وَلِمُوسَى وَاحِدَةٌ وَلِإِيلِّيا وَاحِدَةٌ • وَفِيمَا هُوَ يَنَكُمُ ۚ إِذَا سَحَابَةُ نَيْرَةٍ ۚ ظَلَّلَهُمْ وَصَوْتٌ مِنَ ٱلسَّعَابَةِ فَاثِلًا هٰذَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ ٱلَّذِي بِهِ شُرِرْتُ. لَهُ ٱسْمَعُوا. ٦ وَلَمَّا سَمَعَ ٱلتَّلَامِيذُ سَقَطُوا عَلَى وُجُوهِمْ وَخَافُوا جِدًّا. ٧ فَجَاءً يَسُوعُ وَلَمَسَهُمْ وَفَالَ فُومُوا وَلَا تَخَافُوا • ٨ فَرَفَعُوا أَعْيِنَهُمْ وَلَمْ بَرَوْا أَحَدًا إِلَّا يَسُوعَ وَحْدَهُ ٩ وَفِيمًا هُمْ نَازِلُونَ مِنَ ٱلْجَبَلِ أَوْصَاهُمْ يَسُوعُ فَائِلًا لَا نُعْلِمُوا أَحَدًا بِهَا رَأْيُمْ حَنَّى يَقُومَ آبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مِنَ ٱلْأَمْوَإِتِ. ١ وَسَأَلَهُ تَلَامِيذُهُ فَائِلِينَ فَلِمَاذَا يَقُولُ ٱلْكَتَبَةُ إِنَّ إِيلِّياً يَنْبَغِي أَنْ يَأْنِيَ أَوَّلًا ١١ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَمْ

إِنَّ إِيلِيًّا يَٰانِي أُولًا وَبَرُدُ كُلُّ شَيْءٍ ١٢٠ وَلِكِنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ إِيلِيًّا فَدْ جَاءً وَلَمْ يَعْرُفُوهُ بَلْ عَيْلُوا بِهِ كُلُّ مَا أَرَادُوا. كَذٰلِكَ أَنْ ٱلْإِنْسَانِ أَبْضًا سَوْفَ يَتَأَلَّمُ مِنْهُمْ ١٠٠ حِينَئِذِ فَهُمَ ٱلنَّلَامِيذُ أَنَّهُ قَالَ لَهُرْ عَنْ يُوحَنَّا ٱلْهَعْمَدَانِ ١٤ وَلَمَّا جَا وَلِ إِلَى ٱلْجَمَعُ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلُ جَاثِيًا لَهُ ١٥ وَقَائِلًا يَا سَيِّدُ ٱرْحَمِ ٱبْنِي فَإِنَّهُ يُصْرَعُ وَيَتَأَلَّهُ شَدِيدًا. ُوَيَقَعُ كَثِيرًا فِي ٱلَّنَّارِ وَكَثِيرًا فِي ٱلْمَاءِ ١٦٠ وَأَحْضَرْتُهُ إِلَى تَلَامِيذِكَ فَلَمْ ۚ يَغْدِرُ وَإِنَّنْ يَشْغُوهُ ١٧٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ أَيْهَا ٱلْحِيلُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ ٱلْمُلْتُويِ. إِلَى مَنَى أَكُونُ مَعَكُمْ . إِلَى مَنَى أَحْنَمِلُكُمْ . قَدِّمُوهُ إِلَيَّ هَٰهُنَا ١٨٠ فَٱنْتَهَرَهُ يَسُوعُ فَرَجَ مِنْهُ ٱلشَّيْطَانُ فَشُغَىَ ٱلْفُلَامُ مِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ . ١٩ أَثُمُّ نَقَدُّمَ ٱلنَّلَامِيذُ إِلَى بَسُوعَ عَلَى ٱنْفِرَادٍ وَقَا لُوا لِمَاذَا لَمْ نَفْدِرْ نَعْنُ أَرْثُ نُغْرِجَهُ • ٢ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لِعَدَم إِيمَانِكُمْ . فَأَنْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ لَوكَانَ لَكُمْ إِبَانٌ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلِ لَكُنْتُمْ نَقُولُونَ لِهَٰذَا ٱلْجَبَلَ ٱنْتَقِلْ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَاكَ فَيَنْتَقِلُ

وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ غَيْرَ مُمْكِنِ لَدَيْكُرْ ٢١٠ وَأَمَّا هَٰذَا ٱلْحِيْسُ

فَلاَ يَخْرُجُ إِلَّا بِٱلصَّلْوَةِ وَٱلصَّوْمِ

٢٦ وَفِيمَا هُمْ يَتَرَدُّدُونَ فِي ٱلْجَلِيلِ فَالَ لَمُ يَسُوعُ أَبْنُ الْإِنْسَانِ سَوْفَ يُسَوِعُ أَبْنُ الْإِنْسَانِ سَوْفَ يُسَلَّرُ إِلَى أَيْدِي ٱلنَّاسِ ٢٣ فَيَقَتْلُونَهُ وَفِي

ٱلْيَّوْمُ ِ ٱلثَّالِثِ يَقُومُ • فَعَزِنُوا جِنَّا ٤٦ وَلَمَّا جَامُ وَلِ إِلَى كَفْرَنَا حُومَ نَقَدَّمَ ٱلَّذِينَ يَأْخُذُونَ

ٱلدِّرْهَمَيْنِ إِلَى بُطِرُسَ وَفَالُوا أَمَا بُوفِي مُعَلِّمُكُرُ الدِّرْهَمَيْنِ ١٠٠ فَالَ بُطُرُسَ وَفَالُوا أَمَا بُوفِي مُعَلِّمُكُرُ الدِّرْهَمَيْنِ ٢٠ فَالَ بَلَى • فَلَمَّا دَخَلَ ٱلْبَيْتَ سَبَقَهُ يَسُوعُ فَائِلًا مَاذَا تَظُنُ يَا سِمْعَانُ . مِّنْ يَأْخُذُ مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ . فَائِلًا مَاذَا تَظُنُ يَا سِمْعَانُ . مِّنْ يَأْخُذُ مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ . أَخْرَابُهُ أَمْ مِنَ ٱلْأَجَانِبِ ٢٠٠ قَالَ لَهُ مُؤْمِدُ فَاذَا ٱلْنَهُ مَنَ ٱلْأَجَانِبِ ٢٠٠ قَالَ لَهُ مُؤْمِدُ فَاذَا ٱلْنَهُ مَنَ ٱلْأَجَانِ أَوْمَ مَنَ الْأَجَانِ مَا أَوْمَ مُنَ الْأَجَانِ مَا اللهُ الْمَانُونُ مَنَ الْأَجَانِ اللهُ مَنْ الْأَجَانِ مَا اللهُ اللهُ مَنْ الْأَجَانِ اللهُ اللهُ مَنْ الْأَجَانِ اللهُ اللهُ مَنْ الْأَنْ الْمَانُ اللهُ اللهُ مَنْ الْأَنْ الْمَانُ مَنْ أَوْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

الجِيابة اوِ الجِزْية امِنْ بنيهِمْ أَمْ مِنَ الاَجَانِبِ ٢٦ قَالَ لَهُ بُطْرُسُ مِنَ ٱلْأَجَانِبِ قَالَ لَهُ بَسُوعُ فَإِذَا ٱلْبَنُونَ أَحْرَارُهُ ٢٧ وَلَكِنْ لِلَّا نُعْثِرَهُمُ آذْهَبْ إِلَى ٱلْجُرِ وَلَأَنْقِ صِنَّارَةً

َ عَالَهُ هَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ أَوْلَا خُذُهَا وَمَنَّى فَغَتْ فَاهَا نَجِدْ ﴿ إِنْهَ اللَّهِ عَلْمُ وَعَنْكَ إِنْهُ الْعَلَمُ عَنْمُ وَعَنْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ وَعَنْكَ

gillized by Google

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ

ا في تِلْكَ ٱلشَّاعَةِ نَقَدَّمَ ٱلنَّلَامِيذُ إِلَى بَسُوعَ قَائِلِينَ فَهَنْ هُوَ أَعْظُرُ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ ٥ فَدَعَا يَسُوعُ إِلَيْهِ وَلَدًا وَأَفَامَهُ فِي وَسُطِيمٍ ٢ وَفَالَ.ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْزَ إِنْ لَمْ نَرْجِعُوا وَنَصِيرُوا مِثْلَ ٱلْأَوْلَادِ فَلَو ﴿ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلشَّمُوَاتِ.٤ فَهَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْوَلَدِ فَهُوَ ٱلْأَعْظَٰهُ فِي مَلَكُونِ ٱلسَّمُوَانِ. ٥ وَمَنْ قَبَلَ وَلَدًا وَإِحِدًا بِثْلَ لَهُذَا بآسْي فَقَدْ قَبَلَني ٦٠ وَمَنْ أَعْثَرَ أَحَدَ هٰؤُلا ۚ ٱلصَّغَارِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نَحَيَرْ لَهُ أَنْ يُعَلِّقَ فِي عُنُفِهِ حَجَرُ ٱلرَّحَى وَيُغْرَقَ فِي لَجَّةٍ لْمُحْرِهِ ﴾ وَيْلُ لِلْعَالَمِ مِنَ ٱلْعَثَرَاتِ.فَلَا بُدَّ أَنْ تَأْتِيَ ٱلْعَثَرَاتُ وَلَكِنْ وَيْلَ لِذَٰلِكَ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي بِهِ تَأْنِي ٱلْعَثَرَةُ • ٨ فَإِنْ أَعْثَرَتْكَ يَدُكَ أَوْ رِجْلُكَ فَأَفْطَعْهَا وَأَلْهَا عَنْكَ.خَيْرْ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱكْحَيْوةَ أَعْرَجَ أَوْ أَفْطَعَ مِنْ أَنْ نُلْقَى فِي ٱلنَّارِ ٱلْأَبَدِيَّةِ وَلَكَ بَدَانِ أَوْ رَجْلَانِ • وَ إِنْ أَغْثَرَتْكَ عَيْنُكَ فَأَفَلَمْهَا كُلِّ لَٰهَا عَنْكَ.خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوةَ ا

مِنْ أَنْ نُلْقَى فِي جَهَنَّم ٱلنَّارِ وَلَكَ عَيْنَان. ﴿ الْنَظُرُولَ لَا غَنْفِرُوا أَحَدَ هُؤُلَا ۗ ٱلصِّغَارِ . لِأَنِّي أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ مَلاَئِكَتُهُمْ فِي ٱلسَّمُوَاتِ كُلَّ حِينِ يَنْظُرُونَ وَجْهَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ ١١ لِأَنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ فَدْ جَاءً لِكُنْ نُجُلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ ١٢٠ مَاذَا تَظُنُّونَ. إِنْ كَانَ لِإِنْسَانِ مِئَةُ خَرُوفٍ وَضَلَّ وَاحِدٌ مِنْهَا أَفَلَا يَنْرُكُ ٱلتِّسْعَةَ وَٱلتِّسْوِينَ عَلَى ٱلْحِبَالِ وَيَذْهَبُ يَطْلُبُ ٱلضَّالُّ. ١٢ وَ إِن ٱنَّفَقَ أَنْ يَجِدَهُ فَٱلْحُقَّ أُفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَفْرَحُ بِهِ أَكُثَرُ مِنَ ٱلنِّسْعَةِ وَٱلنَّسْعِينَ ٱلَّذِي لَمْ نَضِلُّ ١٤٠ هَكَذَا لَيْسَتْ مَشِيئَةً أَمَامَرَ أَيْكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ هُولًا ۗ ٱلصِّغَارِ ٥ ا وَ إِنْ أُخْطَأُ إِلَيْكَ أُخُوكَ فَأَذْهَبْ وَعَاتِبْهُ بَيْنَكَ وَيَنْهُ وَحْدَكُهَا. إِنْ سَمِعَ مِنْكَ فَقَدْ رَجِعْتَ أَخَاكَ. ١٦ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ فَخُذْ مَعَكَ أَيْضًا وَاحِلًا أُو أَثْنَيْنِ لِكَيْ لْقُومَ كُلُّ كَلِيهَةِ عَلَى فَم شَاهِدَيْنِ أَوْثَلَاثَةِ ١٧ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ مِنْهُمْ فَقُلْ لِلْكَنِيسَةِ. وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ مِنَ ٱلْكَبِيسَةِ فَلَلْكُنْ

عِنْدَكَ كَالُوْمَنِيُّ وَالْعَشَّارِهِ ١٨ اَلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ كُلُّ مَا مَرْبُطُونَهُ عَلَى الْأَرْضِ بَكُونُ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاء. وَكُلُّ مَا خُلُونَهُ عَلَى الْأَرْضِ بَكُونُ مَعْلُولًا فِي السَّمَاء. وَكُلُّ مَا كُمُرْ أَيْضًا إِنِ النَّفَقَ اثْنَانِ مِنْكُمْ عَلَى الْأَرْضِ فِي أَيِّ شَيْء لَكُمْرُ أَيْضًا إِنِ النَّفَقَ اثْنَانِ مِنْكُمْ عَلَى الْأَرْضِ فِي أَيِّ شَيْء لَكُمْرُ أَيْضًا إِنِ النَّفَقَ اثْنَانِ مِنْكُمْ عَلَى الْإَنْ أَنِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِدِ . وَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

اَ عَيْدُ نَقَدْمَ إِلَيْهِ بُطْرُسُ وَفَالَ يَا رَبُّ كُمْ مَرُةً يُخْطِقُ إِلَى اللهِ مُواْتِ ١٦٠ قَالَ لَهُ بَسُوعُ لَا أَخُولُ لَكَ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتِ بَلْ إِلَى سَبْعِينَ لَهُ بَسُوعُ لَا أَخُولُ لَكَ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتِ بَلْ إِلَى سَبْعِينَ لَهُ بَسُوعُ لَا أَخُولُ لَكَ إِلَى سَبْعِينَ مَرَّاتِ بَلْ إِلَى سَبْعِينَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتِ بَلْ إِلَى سَبْعِينَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتِ بَلْ اللهِ مَرَّاتِ إِنْسَانًا مَرَّةً اللهِ مَا فَلَمَا أَبْدَا فِي اللهِ مَا مِنْ اللهِ مَا مَرَ اللهِ مَا مَرْدُ اللهِ مَا مَلْ اللهِ مَا مَرْدُ اللهِ مَا لَكُ وَاللهِ مَا مَرْدُ اللهِ مَا لَكُ وَاللهُ مَا لَهُ وَيُوفَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَهُ وَيُوفَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَهُ وَيُوفَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مَا لَهُ وَيُوفَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لَهُ وَيُوفَى اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يَا سَيَّدُ تَمَهَّلْ عَلَى ۚ فَأُوفِيكَ ٱلْجَمِيعَ ٢٧٠ فَتَحَنَّنَ سَيِّدُ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدِ وَأَطْلَقَهُ وَنَرَكَ لَهُ ٱلدَّيْنَ ٢٨٠ وَلَمَّا خَرَجَ ذٰلِكَ ٱلْعَبْدُ وَجَدَ وَاحِدًا مِنَ ٱلْعَبِيدِ رُفَقَائِهِ كَانَ مَدْيُونًا لَهُ بِهِيَّةِ دِينَارِ ، فَأَمْسَكُهُ وَأَخَذَ بِعُنْقِهِ قَائِلًا أَوْفِنِي مَا لِي عَلَيْكَ. ٢٦ فَخَرٌّ ٱلْعَبْدُ رَفِينُهُ عَلَى فَدَمَيْهِ وَطَلَبَ إِلَيْهِ فَائِلَا نَمَهَّلْ عَلَى ۗ فَأَ وْفِيكَ ٱلْجَهِيعَ • ٢٠ فَلَم بُرِدْ بَلْ مَضَى وَٱلْقَاهُ فِي سِعِن حَنَّى يُوفِيَ ٱلدِّينَ ١٠٠ فَلَمَّا رَأَى ٱلْعَبِيدُ رُفَقَاقُهُ مَا كَانَ حَزِنُوا جِدًّا وَأَنَوْا وَقَصُّوا عَلَى سَيْدِهِ كُلُّ مَا جَرَى. ٢٢ فَدَعَاهُ حِينَئِذ سَيْدُهُ وَقَالَ لَهُ . أَيْهَا ٱلْعَبْدُ ٱلشِّرُبُرُكُلُ ذَٰلِكَ ٱلدَّيْن نَرَكْتُهُ لَكَ لِأَنَّكَ طَلَبْتَ إِلَيَّ. ١٢٠ أَفَهَا كَانَ يَنْبَغَى أَنَّكَ أَنْتَ أَيْضًا نَرْحَمُ ٱلْعَبْدَ رَفِيقَكَ كَمَا رَحِمْنُكَ أَنَا. ٢٤ وَغَضِبَ سَيِّدُهُ وَسَلَّمَهُ إِلَى ٱلْمُعَذِّبِينَ حَنَّى يُوفِيَ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ. ٢٥ فَهَكَذَا أَبِي ٱلسَّمُوتِي يَفْعَلُ بِكُمْ إِنْ لَمْ نَتْزُكُوا مِنْ فُلُو بَكُرْ كُلُّ وَاحِدٍ لِأَخِيهِ زَلَاتِهِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

ا وَلَمَّا أَكُمْلَ يَسُوعُ هٰذَا الْكَلَامَ اُنْتَقَلَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَجَاءٍ إِلَى نَخُومِ ٱلْيَهُودِيَّةِ مِنْ عَبْرِ ٱلْأَرْدُنِّ. ٢ وَنَبِعَنَّهُ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ فَشَفَاهُم هُنَاكَ

٢ وَجَاءٍ إِلَيْهِ ٱلْفَرُّ بِسِيْوِنَ لِيُجَرُّ بُوهُ قَائِلِينَ لَهُ هَلْ يَجِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ أَمْراً تَهُ لِكُلُّ سَبَبِ ٤٠ فَأَجَابَ وَفَالَ لَمْ أَمَا فَرَأَتُمْ أَنَّ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْبَدْ ۚ خَلَقُهُۥَمَا ذَكَرًا وَأَنْنَى ه وَقَالَ.مِنْ أَجْلِ هٰذَا يَتْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَ بَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصَقُ أَمْرَأَتِهِ وَيَكُونُ ٱلْإِثْنَانِ جَسَلًا وَاحِدًا. ٦ إِذَا لَيْسَا بَعْدُ أَثْنَيْنَ بَلْ جَسَدٌ وَإِحِدٌ. فَأَلَّذِي جَمَعَهُ ٱللهُ لَا يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ. ٧ قَالُوا لَهُ فَلِمَاذَا أُوْصَى مُوسَى أَنْ يُعْطَى كِنَابُ طَلَاق فَتُطَلِّقُ ٨٠ قَالَ لَهُرْ ۚ إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ فَسَاوَةِ فُلُو بِكُمْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ. وَلَكِنْ مِنَ ٱلْبَدُّ ۚ لَمْ يَكُنْ هَٰكَذَا • ٢ وَأَفُولُ لَكُمْرُ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ ٱمْرَأَنَهُ إِلَّا بِسَبَبِ ٱلرَّنَا وَنَزَوَّجَ بِأَخْرَى يَزْنِي.وَٱلَّذِي يَّنَزَوِّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِي.

١٠ قَالَ لَهُ تَلَامِيذُهُ إِنْ كَانَ هٰكَذَا أَمْرُ ٱلرَّجُلِ مَعَ ٱلْمَرْأَةِ فَلَا يُوَافِقُ أَنْ يَنَزَوَّجَ ١١ فَقَالَ لَمَرْ لَيْسَ ٱلْجَبِيعُ يَمْبُلُونَ هٰذَا ٱلْكَلَامَ بَلِ ٱلَّذِينَ أَعْطِيَ لَمُرْ١٢٠ لِأَنَّهُ يُوجَدُ خِصْيَانٌ وُلِدُ فِل هَٰكَذَا مِنْ بُطُونِ أَمَّاتِهِمْ . وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَاهُمُ ٱلنَّاسُ. وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَوْا أَنْفُسَهُمْ لِأَجْل مَلَكُونِ ٱلسَّمْوَاتِ • مَن ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَهُبُلَ فَلْيَقَبُلُ ١٢ حِينَئِذِ فُدِّمرَ إِلَيْهِ أَوْلَادٌ لِكَيْ يَضَعَ بَدَيْهِ عَلَيْمٍ · وَيُصَلِّيَ. فَأَنْتَهَرَهُمُ ٱلتَّلَامِيذُ · ٤٤ أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ دَعُواْ ٱلْأَوْلَادَ يَأْ نُونَ إِلَيَّ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ لِأَنَّ لِمِثْلِ هٰؤُلاءً مَلَّكُوتَ ٱلسَّمُوَاتِ. ٥ ا فُوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمْ وَمَضَى مِنْ هُنَاكَ ١٦ وَإِذَا وَاحِدْ نَعَدُم وَفَالَ لَهُ أَيْهَا ٱلْمُعَلِّمُ ٱلصَّالِحُ أَيَّ صَلَاحٍ أَعْمَلُ لِتَكُونَ لِيَ ٱلْحَيْوَةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ ١٧٠ فَقَالَ لَهُ لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا . لَيْسَ أَحَدْ صَالِحًا إِلَّا وَإِحِدْ وَهُنَ ٱللهُ وَلَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوةَ فَأَحْفَظِ ٱلْوَصَايَا. ١٨ فَالَ لَهُ أَيُّهُ ٱلْوَصَابَا. فَقَالَ بَسُوعُ لَا نَقَتْلْ. لَا تَزْنِ. إنجيلُ مَنَّى ١٦

74

لَا تَسْرِقْ. لَا تَشْهَدُ بِٱلزُّورِ . ١٦ أَكْرُمْ أَبَاكَ وَأَمَّكَ وَأَحِبٌ فَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ ٢٠٠ قَالَ لَهُ ٱلشَّابُ هٰذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاتَنِي. فَمَاذَا يُعُوزُ نِي بَعْدُ ١٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ نَكُونَ كَامِلًا فَأَذْهَبْ وَبِعِ أَمْلًا كُكَ وَأَعْطِ ٱلْنُعَرَاءُ فَيَكُونَ لَكَ كَنْرٌ فِي ٱلسَّمَاءُ وَتَعَالَ ٱتَّبِعْنِي ٢٠٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلشَّابُ ٱلْكَلِمَةَ مَضَى حَزِينًا لِأَنَّهُ كَانَ ذَا أَمُوالِ كَثِيرَةٍ ٢٢ فَقَالَ يَسُوعُ لِتَلَامِيذِهِ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ بَعْسُرُ أَنْ يَدْخُلَ غَنِّي إِلَى مَلَّكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ • ٢٤ وَأَفُولُ لَكُمْ ۗ أَيْضًا إِنَّ مُرُورَ جَمَلَ مِنْ ثَقْبِ إِبْرَةِ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَثْي إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ • ٢٥ فَلَمَّا سَمِعَ تَلَامِيذُهُ بَهُنُوا جِدًّا فَاتَلِينَ. إِذَا مَنْ يَسْنَطِيعُ أَنْ يَخْلُصَ ٢٦٠ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُمْ. هٰذَا عِنْدَ ٱلنَّاسِ غَيْرُ مُسْتَطَاعٍ وَلَكِنْ عِنْدَ ٱللَّهِ كُلُّ شَيْءٌ مُستَطَاعٍ

٢٧ فَأَجَابَ بِطُرُسُ حِينَئِذِ وَقَالَ لَهُ هَا نَحْنُ قَدْ نَرَكْنَا كُلَّ شَيْءُ وَتَبِعِنَاكَ.فَهَاذَا بَكُونُ لَنَامه، فَقَالَ لَهُرْ بَسُوعُ

إنجيلُ مَنَّى ١٦ وَ٢٠ ٱنْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ تَبِعْنُمُونِي فِي ٱلْخَدِيدِ مَنَى جَلَسَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ عَلَى كُرْسِيٌّ مَجْدِهِ نَجْلِسُونَ ٱنْثُمْ أَيْضًا عَلَى ٱثْنَىٰ عَشَرَكُرْسِيًّا تَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ ٱلاَّنْئَىٰ عَشَرَ ٢٩٠ وَكُلُّ مَنْ نَرَكَ بِيُونَا أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ أَبَّا أَوْأَمَّا أُو ٱمْرَأَةً أَوْ أَوْلَادًا أَوْ حُنُّولًا مِنْ أَجْلِ ٱسْي يَّأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفِ وَبَرِثُ ٱلْحَيْوَةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ. ٢٠ وَلَكِنْ كَثِيرُونَ أُوَّلُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ وَآخِرُونَ أُوَّلِينَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ ا فَإِنَّ مَلَكُونَ ٱلسَّمْوَاتِ يُشْبُهُ رَجُلًا رَبُّ يَيْتِ خَرَجَ مَعَ ٱلصُّجُ لِيَسْتَأْجِرَ فَعَلَةً لِكَرْمِهِ • ٢ فَٱتَّفَقَ مَعَ ٱلْفَعَلَةِ عَلَىٰ دِينَارِ فِي ٱلْيُومِ وَأَرْسَلَهُمْ ۚ إِلَّى كُرْمِهِ. ٢ ثُمُّ ۖ خَرَجَ

نَعُوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّالِثَةِ وَرَأَى آخَرِينَ فِيَامًا فِي ٱلسَّوقِ بَطَّا لِينَ. ٤ فَقَالَ لَهُمُ ٱذْهَبُوا أَنْنُم أَبْضًا إِلَى ٱلْكُرْمِ فَأَعْطِيَكُمْ مَا يَحِقُّ لَكُمْ. فَمَضَوْا • ٥ وَخَرَجَ أَيْضًا نَحْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ وَٱلنَّاسِعَةِ وَفَعَلَ كَذٰلِكَ. ٦ ثُمَّ نَغُو ٱلسَّاعَةِ ٱلْحَادِيةِ عَشْرَةً

إنجيل مَثَّى ٢٠

Yo

رَجَ وَوَجَدَ آخَرِينَ فِيَامًا بَطَّالِينَ.فَقَالَ لَمْ لِمَاذَا وَقَفْتُمْ هُنَا كُلُّ ٱلنَّهَارِ بَطَّالِينَ. ٧ فَالُوا لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتُأْجِرْنَا أَحَدٌ ۚ قَالَ لَهُمُ ۗ ٱذْهَبُوا أَنْهُمْ أَيْضًا إِلَى ٱلْكُرْمِ فَتَأْخُذُوا مَا يَحِقْ لَكُمْ • ٨ فَلَمَّا كَانَ ٱلْهَسَاءُ فَالَ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ لِوَكِيلِهِ أَدْعُ ٱلْفَعَلَةَ وَأَعْطِيمُ ٱلْأَجْرَةَ مُبْنَدِنًا مِنَ ٱلْآخِرِينَ إِلَى ٱلْأَوَّ لِينَ • ٩ فَجَاءَ أَصْحَابُ ٱلسَّاعَةِ ٱلْحَادِيةِ عَشْرَةَ عَأَخَذُ فِل دِينَارًا دِينَارًا · · ا فَلَمَّا جَا ۚ ٱلْأَوَّ لُونَ ظَنُّوا ٱنَّهُمْ يَّا خُذُونَ أَكْثَرَ. فَأَخَذُوا هُمْ أَبْضًا دِينَارًا دِينَارًا ١١ وَفِيمَا هُ ۚ يَأْخُذُونَ تَذَمُّرُوا عَلَى رَبِّ ٱلْبَيْتِ ١٢ قَائِلِينَ. هُولَا ۗ ٱلْآخِرُونَ عَمِلُوا سَاعَةً وَاحِدَةً وَقَدْ سَاوَيْنَهُمْ بِنَا نَحْنُ ٱلَّذِينَ آخْنَهَلْنَا ثِقَلَ ٱلنَّهَارِ وَٱلْخُرُّو ١٢ فَأَجَابَ وَقَالَ لِوَاحِدٍ مِنْهُ \*. يَا صَاحِبُ مَا ظَلَمْنُكَ. أَ مَا ٱ نَّنَفْتَ مَعِي عَلَى دِينَارِ. ١٤ فَخَذِ ٱلَّذِي لَكَ وَٱذْهَبْ. فَإِنَّي أَرِيدُ أَنْ أَعْطِيَ هٰذَا ٱلْأَخِيرَ مِثْلُكَ • • الْوَمَا يَجِلُ لِي أَنْ أَفْعَلَ مَا أَرِيدُ بِهَالِي. أَمْ عَيْنُكَ شِرِّيرَةٌ لِأَنِّي أَنَا صَالِحٌ ١٦٠ هَكَذَا بَكُونُ

ٱلْآخِرُونَ أُوَّلِينَ وَٱلْأُوَّلُونَ آخِرِينَ لِلَّنَّ كَثِيرِينَ بُدْعَوْنَ وَقَلِيلِينَ بُدْعَوْنَ

رَا وَفِيهَا كَانَ بَسُوعُ صَاعِدًا إِلَى أُورُشَلِمَ أَخَذَ الْإِنْنَى عَشَرَ تِلْمِيدًا عَلَى أُنفِرَادٍ فِي الطَّرِيقِ وَقَالَ لَمُرْ. الْإِنْنَى عَشَرَ تِلْمِيدًا عَلَى أَنفِرَادٍ فِي الطَّرِيقِ وَقَالَ لَمُرْ. الْإِنسَانِ بُسَلِّرُ الْإِنسَانِ بُسَلِّرُ الْإِنسَانِ بُسَلِّرُ اللهَ مُن صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَأَبْنُ الْإِنسَانِ بُسَلِّرُ اللهَ مُن رُوسًا اللهَ مُن اللهُ مَ اللهَ مُن اللهُ مُن اللهُ مَ اللهُ مُن اللهُ مَ اللهُ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَفِي ٱلْيُومِ ٱلنَّالِثِ يَغُومُ اللَّهِ آَمُ ٱبْنِي زَبْدِي مَعَ ٱبْنَهَا وَسَجَدَثُ وَطَلَبَتْ مِنْهُ شَبْعًا وَ ١٦ فَقَالَ لَهَا مَاذَا تُربِدِينَ . وَسَجَدَثُ وَطَلَبَتْ مِنْهُ شَبْعًا و 11 فَقَالَ لَهَا مَاذَا تُربِدِينَ . فَا الْتَ لَهُ قُلْ أَنْ يَجْلِسُ ٱبْنَايَ هَذَانِ وَاحِدٌ عَنْ بَهِينِكَ فَا الْتَ لَهُ قُلْ أَنْ يَجْلِسُ ٱبْنَايَ هَذَانِ وَاحِدٌ عَنْ بَهِينِكَ فَا الْتَ لَهُ قُلْ أَنْ يَجْلِسُ ٱبْنَايَ هَذَانِ وَاحِدٌ عَنْ بَهِينِكَ فَا الْتَ خُرُعَنِ ٱلْبَسَارِ فِي مَلَكُونِكَ و 17 فَأَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَسُنْمَا نَعْلَمَانِ أَنْ نَشْرَبَا ٱلْكَأْسَ لَسَنْمَا نَعْلَمَانِ أَنْ نَشْرَبَا ٱلْكَأْسَ النِي سَوْفَ أَشْرَبَا أَنْ اللَّهُ الل

إِنْجِيلُ مَنَّى ٢٠

W

وَبِٱلصِّبْغَةِٱلَّتِي أَصْطَبِغُ بِهَا أَنَا نَصْطَبَغَانٍ. وَأَمَّا ٱلْجُلُوسُ عَنْ بَينِي وَعَنْ بَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْطِيَهُ إِلَّا لِلَّذِينَ أَعِدٌ هُرْ مِنْ أَبِي ٢٤٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْعَشَرَةُ ٱغْنَاظُوا مِر · \_ أَجْل ٱلْأَخَوَيْنِ. ٥٠ فَدَعَاهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ أَنْهُمْ نَعْلَمُهُونَ أَنَّ رُوَّسَاءً ٱلْأُمْ يَسُودُونَهُمْ وَٱلْعُظَمَاءِ يَنَسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ. ٢٦ فَلَا يَكُونُ هٰكَذَا فِيكُرْ . بَلْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ عَظِيمًا فَلَيْكُنْ لَكُمْ خَادِمًا . ٢٧ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ أُوَّلَا فَلَيْكُنْ لَكُمْ عَبْدًا ۥ ٦٨ كَمَا أَنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ لَمْ بَأْتِ لِغُدَمَ بَلْ لِيَغْذُمَ وَلِيَبْذُلِ نَفْسَهُ فِذْيَةً عَنْ كَثِيرِينَ ٢٦ وَفِيمَا هُمْ خَارِجُونَ مِنْ أَرْبِمَا تَبْعَهُ جَمْعُ كَثِيرٌ. ٢٠ وَ إِذَا أُغْبَانِ جَالِسَانِ عَلَى ٱلطَّرِيقِ. فَلَمَّا سَمِعَا أَنَّ -يَسُوعَ مُحْنَازٌ صَرَحَا فَائِلَيْنِ أَرْحَمْنَا يَاسَيْدُ يَا أَبْنَ دَاوُدَ. ٢١ فَأَنْهُرَهُمَا ٱلْجَمْعُ لِيَسَكُنَا فَكَانَا يَصْرُخَانِ أَكُنْرَ فَائِلَيْنِ أَرْحَمْنًا يَاسَيْدُ يَا أَبْنَ دَاوُدَ. ٢٢ فَوَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَاهُمَا وَقَالَ مَاذَا ثُرِيدَانِ أَنْ افْعَلَ بَكُمًا • ٢٠ قَالاً لَهُ

إِنْجِيلُ مَنَّى ٢٠ وَ ١٦

يَا سَيِّدُ أَنْ تَنْفَعَ أَعْيُنَا وَ٢٠ فَتَعَنَّنَ يَسُوعُ وَلَهَسَ أَعْيُنَهُمَا فَلِلْوَفْتِ أَبْصَرَتْ أَعْيِنَهُمَا فَتَبَعَاهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّا فَرُبُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَجَاءِوا ۚ إِلَى بَيْتِ فَاحِي عِنْدَ جَبَلِ ٱلزَّيْنُون حِينَئِذِ أُرْسَلَ يَسُوعُ تِلْمِيذَيْنِ ٣ قَائِلًا هُمَا. إِذْهَبَا إِلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّذِي أَمَامَكُمَا فَلِلْوَفْتِ نَجِدَانِ أَيَّانًا مَرْبُوطَةً وَجَعْشًا مَعَهَا فَحُلَّاهُمَا وَأْنِيَانِي بِهِهَا. ٢ وَإِنْ فَالَ لَكُمَا أَحَدٌ شَيْئًا فَقُولًا ٱلرَّبُّ مُحْنَاجٌ ۚ إِلَيْهِمَا. فَلِلْوَقْتِ بُرْسِلُهُمَا • ؛ فَكَانَ هٰذَا كُلَّهُ لِكَىٰ يَنِمَّ مَا فِيلَ بِٱلنَّبِيِّ ٱلْفَائِلِ ه قُولُوا لِٱبْنَةِ صَهِيُّونَ هُوَنَا مَلِكُكِ يَأْتِيكِ وَدِيعًا رَاكِبًا عَلَى أَ نَانِ وَجَعْشِ أَبْنِ أَ نَانِ • ٦ فَذَهَبَ ٱلتِّلْمِيذَانِ وَفَعَلَا كَمَا أُمَرَهُمَا يَسُوعُ. ٧ وَأُنَّيَا بِٱلْأَنَانِ وَٱلْجُشِ وَوَضَعَا عَلَيْهِمَا ثِيَاجُهَا فَجُلَسَ عَلَيْهِمَا ٥٨ وَأَنْجَهُمْ ٱلْأَكْثُرُ فَرَشُوا ثِيَابَهُمْ فِي ٱلطَّريق. وَآخَرُونَ فَطَعُوا أَغْصَانًا مِنَ ٱلشُّجَر

وَفُرَشُوهَا فِي ٱلطِّرِيقِ • ٩ وَٱلْجُهُوعُ ٱلَّذِينَ نَقَدَّمُوا وَٱلَّذِينَ

Digitized by Google

نَبِعُوا كَانُوا يَصْرُخُونَ فَائِلِينَ أُوصَنَّا لِٱبْنِ دَاوُدَ. مُبَارَكُ لْآتِي بأَمُّم ٱلرَّبِّ . أُوصَنَّا فِي ٱلْأَعَالِي. ﴿ وَلَهَّا دَخَلَ ورُشَلِيمَ ٱرْنَجَّتِ ٱلْمَدِينَةُ كُلْهَا فَائِلَةً مَنْ هٰذَاهِ ١١ فَغَالَت ٱلْجُمُوعُ هٰذَا يَسُوعُ ٱلنَّبِي ٱلَّذِي مِنْ نَاصِرَةِ ٱلْجَلِيلِ ١٢وَدَخَلَ يَسُوعُ إِلَى هَيْكُلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَجَ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ كَانُوا بَبِيعُونَ وَبَشْنَرُونَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَقَلَبَ مَوَاثِدَ ٱلصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيٌّ بَاعَةِ ٱلْحَبَامِ ١٢ وَقَالَ لَهُمْ . مَكْتُوبٌ يَنِي بَيْتَ ٱلصَّلُوةِ يُدْعَى وَأَنْهُمْ جَعَلْتُهُوهُ مَغَارَةَ لُصُوصٍ. ١٤ وَنَقَدَّمَ إِلَيْهِ عُنْ وَعُرْجٌ فِي ٱلْهَيْكُلِ فَشَفَاهُمْ ١٠٠ فَلَمَّا رَأْى رُوْسَا ۗ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْكَتَبَةِ ٱلْعَجَائِبَ ٱلَّذِي صَنَعَ وَٱلْأَوْلَادَ يَصْرُخُونَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَيَغُولُونَ أُوصَنَّا لِٱبْنِ دَاوُدَ غَضِبُوا ١٦ وَقَالُوا لَهُ أَ نَسْمَعُ مَا يَقُولُ هُولَا ۚ فَقَالَ كُمْ يَسُوعُ نَعَمْ. أَمَا قَرَأَتُمْ قَطْمِنْ أَفْوَاهِ ٱلْأَطْفَالِ وَٱلرُّضَعِ هَيَّاتَ تَسْبِيجًا. ١٧ ثُمَّ نَرَّكُمْ وَخَرَجَ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ إِلَى يَسْتِ عَنْبَ وَبَاتَ هُنَاكَ

١٨ وَفِي ٱلصُّبْحِ إِذْ كَانَ رَاجِمًا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ جَاعَ. ١٦ فَنَظَرَ شَجَرَةَ تِينِ عَلَى ٱلطَّربق وَجَاءَ إِلَيْهَا فَلَمْ يَجِدْ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا وَرَقًا فَقَطْ. فَقَالَ لَهَا لَا يَكُنْ مِنْك ثَهَرٌ بَعْدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ فَيَبَسَتِ ٱلتِّينَةُ فِي ٱلْحَالِ. ٢٠ فَلَمَّا رَأَى ٱلتَّلَامِيذُ ذَٰ لِكَ تَعَجِّبُوا فَائِلِينَ كَيْفَ يَبسَتِ ٱلنِّينَةُ فِي ٱنْحَالِ. فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُمْ . الْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنْ كَانَ لَكُمْ إِيَانٌ وَلَا نَشُكُونَ فَلَا نَنْعَلُونَ أَمْرَ ٱلنِّينَةِ فَقَطْ بَلْ إِنْ قُلْمُ أَيْضًا لِهُذَا ٱلْجَبَلِ ٱنْتَقِلْ وَٱنْطَرِحْ فِي ٱلْجُرْ فَيَكُونُ. ٢٢ وَكُلَّ مَا نَطْلُبُونَهُ فِي ٱلصَّلُوةِ مُوْمِنِينَ تَنَالُونَهُ

وَسُ وَكُمَّا جَاءَ إِلَى ٱلْهَنْكُلِ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ رُوْسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَشُيُوخُ ٱلشَّعْبِ وَهُو يُعَلِّرُ فَائِلِينَ بِأَيِّ سُلْطَانِ تَغْعَلُ هٰذَا وَمَنْ أَعْطَاكَ هٰذَا ٱلسُلْطَانَ ٤٦ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ هُرْ وَمَنْ أَعْطَاكَ هٰذَا ٱلسُلْطَانَ ٤٦ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ هُرْ وَمَنْ أَعْظَاكَ هٰلَمْ فِي عَنْهَا أَقُولُ وَلَّ مَا أَيْفُ لِهُمْ فِي عَنْهَا أَقُولُ لَكُرْ أَنَا أَيْضًا بِأَيِّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هٰذَا ٥٦ مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا مِنْ أَنْنَاسٍ وَفَقَدِيَّهُ يُوحَنَّا مِنْ أَنْنَاسٍ وَفَقَدَّرُ وَا فِي

أَنْهُ عِهِمْ قَائِلِينَ إِنْ فُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءُ يَغُولُ لَنَا فَلِمَاذَا لَمْ نُوْمِنُوا بِهِ ٢٦٠ وَإِنْ فُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ نَخَافُ مِنَ ٱلشَّعْبِ. نُوْمِنُوا بِهِ ٢٦٠ وَإِنْ فُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ نَخَافُ مِنَ ٱلشَّعْبِ. لِأَنَّ يُومِنَّا عِنْدَ ٱلْجَبِيعِ مِثْلُ نَبِي ٢٧٠ فَأَجَابُوا بَسُوعَ لِأَنْ يُومُ أَنْهُ اللَّهُ مِنْكُ نَبِي ٢٧٠ فَأَجَابُوا بَسُوعَ وَقَالُوا لَا نَعْلَمُ وَقَالَ اللَّمْ هُو أَيْضًا وَلَا أَنَا أَفُولُ لَكُمْ بِأَي مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْحَلِيقُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٨ مَاذَا تَظُنُّونَ.كَانَ لِإِنْسَانِ ٱبْنَانِ نَجَاءً إِلَى ٱلْأَوَّلِ وَفَالَ يَا ٱبْنِي ٱذْهَبِ ٱلْيُوْمَ ٱعْمَلْ فِي كَرْمِي ٢٩٠ فَأَجَابَ وَقَالَ مَا أَرِيدُ. وَلَكِنَّهُ نَدِمَ أَخِيرًا وَمَضَى. ٢٠ وَجَاءَ إِلَى ٱلثَّانِي وَفَالَ كَذُٰلِكَ. فَأَجَابَ وَفَالَ هَا أَنَا يَا سَيُّدُ. وَلَمْ يَهْض. ٢١ فَأَيُّ ٱلْإِثْنَيْنِ عَبِلَ إِرَادَةَ ٱلْأَبِ. فَٱلُوا لَهُ ٱلْأَوْلُ فَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلزَّ وَانِيَ يَسْبُغُونَكُمْ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ ٢٠ لِأَنَّ يُوحَنَّا جَاءَكُمْ فِي طَرِيقِ ٱلْحَقُّ فَلَرْ تُوْمِنُوا بِهِ.وَأَمَّا ٱلْعَشَّارُونَ وَٱلزَّوَانِي فَا مَنُوا بِهِ . وَأَنْهُمْ إِذْ رَأَيْهُمْ لَمْ تَنْدَهُ وَا أَخِيرًا لِتُوْمِنُوا بِهِ ٢٢ اِسْمَعُوا مَثَلًا آخَرَ.كَانَ إِنْسَانُ رَبُّ بَيْنٍ غَرَسَ

كُرْمًا وَأَحَاطُهُ بِسِيَاجٍ وَحَفَرَ فِيهِ مَعْصَرَةً وَبَنَى بَرْجًا وَسَلَّمَهُ إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَرَه ٤٠ وَلَمَّا فَرُبَ وَفْتُ ٱلْأَثْمَارِ أَرْسَلَ عَبِيدَهُ إِلَى ٱلْكُرَّالِمِينَ لِيَأْخُذَ أَثْهَارَهُ. ٥٠ فَأْخَذَ ٱلْكُرَّامُونَ عَبيدَهُ وَجَلَدُوا بَعْضًا وَفَتَلُوا بَعْضًا وَرَجَمُوا بَعْضًا ١٦٠ ثُمَّ أَرْسَلَ أَيْضًا عَبِيدًا آخَرِينَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ.فَعَعَلُوا بِهِمْ كَذَٰلِكَ. ٢٧ فَأَخِيرًا أَرْسَلَ إِلَيْهِيمُ ٱبْنَهُ فَائِلًا يَهَابُونَ ٱبْنِي. ٢٨ وَأَمَّا ٱلْكُرَّامُونَ فَلَمَّا رَأْوْ ٱلْإِبْنَ فَالُوا فِيمَا يَنْهُمُ هٰذَا هُوَ ٱلْوَارِثُ . هَلُمُولِ نَقْتُلُهُ وَنَأْخُذُ مِيرَاثَهُ • ٢٩ فَأَخَذُوهُ خْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكَرْمِ وَفَتَلُوهُ ١٠٠ فَمَنَى جَاء صَاحِبُ َلْكُرْم مَاذَا يَفْعَلُ بِأُولِئِكَ ٱلْكَرَّامِينَ. ٤١ قَالُوا لَهُ. ٱلْأَرْدِيَاءُ بُهُلِكُهُمْ هَلَاكًا رَدِيًّا وَبُسَالِمٌ ٱلْكَرْمَرَ إِلَى كَرَّالِمِينَ آخَرِينَ يُعْطُونَهُ ٱلْأَثْمَارَ فِي أَوْقَاعِمَا. ٤٢ قَالَ لَمُرْ يَسُوعُ أَمَا فَزَانُهُ فَطَ فِي ٱلْكُتُبِ. ٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبُنَّاوُّ وِنَ هُوَ قَدْ صَارَ رَاسَ ٱلزَّاوِيَةِ مِنْ قِبَلِ ٱلرَّبُّ كَانَ مْذَا وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيُنِنَاه ٤٠ لِذَٰ لِكَ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلَكُوتَ

أَلَّهِ يُنْزَعُ مِنْكُمْ ۚ وَبُعْطَى لِأُمَّةِ نَعْمَلُ أَثْمَارَهُ • ٤٤ وَمَنْ سَنَطَ عَلَى هٰذَا ٱلْحَجَر يَتَرَضَّضُ وَمَنْ سَنَطَ هُوَ عَلَيْهِ يَسْعَتْهُ ٥٠ وَلَمَّا سَمِعَ رُوَّسَاءٍ ٱلْكُهَنَّةِ وَٱلْفَرَّ بِسِيْونَ أَنْفَالَهُ عَرَفُوا أَنَّهُ تَكُلِّرَ عَلَيْهِمْ ٤٦٠ وَإِذْ كَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يُمْسِكُوهُ خَافُوا مِنَ ٱلْجُمُوعِ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ نَبِيُّ أَلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ ا وَجَعَلَ يَسُوعُ يُكَلِّمُهُمْ أَيْضًا بِأَمْثَالِ فَائِلًا. ٣ يُشْبِهُ مَلَكُوثُ ٱلسَّمُوَاتِ إِنْسَانَا مَلِكًا صَنَعَ عُرْسًا لِآبْنِهِ ٢٠ وَأَرْسَلَ عَبِيدَهُ لِيَدْعُوا ٱلْمَدْعُونِ وَإِلَى ٱلْفُرْسِ فَلَمْ بُرِيدُ وَإِنَّ يَأْتُوا ، ٤ فَأَرْسَلَ أَيْضًا عَبِيدًا آخَرِينَ فَائِلًا قُولُوا لِلْهَدْعُوْينَ هُوِذَا غَدَائِي أَعْدَدْتُهُ ثِيرَانِي وَمُسَمَّنَانِي فَدْ ذُبِحَتْ وَكُلُّ شَيْءٍ مُعَدِّ. تَعَالُوا إِلَى ٱلْعُرْسِ • وَلَكِئَّمُ مُهَا وَنُوا وَمَضَوْا وَاحِدْ إِلَى حَقْلِهِ وَآخَرُ إِلَى نِجَارَتِهِ.٦ وَٱلْبَافُونَ ٱمْسَكُوا عَبِيدَهُ وَشَنَمُوهُمْ وَقَنَلُوهُمْ ٢٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْمَلِكُ غَضِبَ وَأَرْسَلَ جُنُودَهُ وَأَهْلَكَ أُولِيكَ ٱلْقَاتِلِينَ وَأَحْرَقَ مَدِينَتُهُمْ . ٨ ثُمَّ

قَالَ لِعَبِيدِهِ أَمَّا ٱلْعُرْسُ فَهُسْتَعَدٌّ وَأَمَّا ٱلْهَدْعُوْونَ فَلَمْ ۗ يَكُونُوا مُسْتَحِيِّينَ. ٩ فَالْذْهَبُوا إِلَى مَفَارِقِ ٱلطَّرُقِ وَكُلُّ مَنْ وَجَدْنُهُوهُ فَأَدْعُوهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ. ١ غَزَجَ أُولِيكَ ٱلْعَبِيدُ إِلَى الْطَّرُقِ وَجَمَّعُوا كُلُّ ٱلَّذِينَ وَجَدُوهُمُ أَشْرَارًا وَصَالِحِينَ. فَٱمْثَلَاَّ ٱلْعُرْسُ مِنَ ٱلْمُتَّكِيْنَ ١١٠ فَلَمَّا دَخَلَ ٱلْمَلِكُ لِيَنْظُرَ ٱلْمُتَّكِيْنَ رَأْتِ هُنَاكَ إِنْسَانًا لَمْ يَكُنْ لَابِسًا لِبَاسَ ٱلْعُرْسِ. ١٢ فَقَالَ لَهُ يَا صَاحِبُ كَيْفَ دَخَلْتَ إِلَى هُنَا وَلَيْسَ عَلَيْكَ لِبَاسُ ٱلْعُرْسِ. فَسَكَتَ ١٠٠ حِينَتِذِ فَالَ ٱلْمَلِكُ لِكُنَّامِ ٱرْبُطُوا رِجْلَيْهِ وَيَدَيْهِ وَخُذُوهُ وَٱطْرَحُوهُ فِي ٱلظُّلْمَةِ ٱلْخَارِجِيَّةِ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَا وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ • ٤ الْأِنَّ كَثِيرِ بِنَ بُدْعُونَ وَقَلِيلِينَ يُنْغَبُونَ ٥ احِينَئِذِ ذَهَبَ ٱلْفُرُّ بِسِيْونَ وَتَشَاوَرُوا لِكُيْ يَصْطَادُوهُ بكَلِمَةِ ١٦٠ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ تَلاَمِيذَهُمْ مَعَ ٱلْهِيرُودُسِيَّبِنَ َ فَائِلِينَ بَا مُعَلِّرُ نَعْلُمُ أَنَكَ صَادِقٌ وَنُعَلِّرُ طَرِيقَ ٱللّٰهِ بِٱنْحَقُّ وَلَا نُبَالِي بِأَحَدِ لِأَنَّكَ لَا نَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ ٱلنَّاسِ.

١٧ فَقُلْ لَنَا مَاذَا تَظُنُّ أَيَجُوزُ أَنْ تُعْطَى حِزْيَةٌ لِقَبْصَرَ أَمْ لَا ١٨ فَعَلِمَ يَسُوعُ خُبْثُهُمْ وَقَالَ لِمَاذَا نَجَرُّ بُونَنِي يَا مُرَاوُّونَ. ١٩ أَرُونِي مُعَامَلَةَ ٱلْجُزْيَةِ وَفَقَدَّمُوا لَهُ دِينَارًاه ٢ فَقَالَ لَهُمْ لِمَنْ هٰذِهِ ٱلصُّورَةُ وَٱنْكِتَابَةُ. ٢١ قَالُولِ لَهُ لِتَبْصَرَ. فَعَالَ لَمْ أُعْطُوا إِذَامًا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا يِلْهِ يِلْهِ ٢٢٠ فَلَمَّا سَمِعُوا تَعَبُّوا وَنَرَّكُوهُ وَمَضَوْا ٢٢ فِي ذَٰلِكَ ٱلْبُومِ جَاءٍ إِلَيْهِ صَدُّ وَفِيْونَ ٱلَّذِينَ يَنُولُونَ لَيْسَ فِيَامَةٌ فَسَأَ لُوهُ ٢٤ فَائِلِينَ يَا مُعَلِّمُرٌ فَالَ مُوسَى إِنْ مَاتَ أَحَدُ وَلَيْسَ لَهُ أُوْلَادُ بَنَزَوَّجْ أَخُوهُ بِأَمْرَأَتِهِ وَيُعْ نَسْلَا لِأَخِيهِ. ٢٥ فَكَانَ عِنْدَنَا سَبْعَةُ إِخْوَةٍ وَتَزَوَّجَ ٱلْأَوَّلُ وَمَاتَ. وَإِذْ لَمْ يَكُنُ لَهُ نَسُلٌ نَرَكَ أَمْزًا نَهُ لِأَخِيهِ. ٢٦ وَكُذُلِكَ أَلِنَّانِي وَأَلِنَّا لِثُ إِلَى ٱلسَّبْعَةِ ٢٧ وَآخِرَ ٱلْكُلُّ مَانَتِ ٱلْمَرْأَةُ أَيْضًا مِهِ مَنِي ٱلْقِيَامَةِ لِمَنْ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ تَكُونُ زَوْجَةً.فَإِنَّهَا كَانَتْ لِلْجَبِيعِ ٢٩٠ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَفَالَ لَمُرْ

تَضِلُونَ إِذْ لَا تَعْرِفُونَ ٱلْكُتُبَ وَلَا قُوَّةَ ٱللهِ ٢٠٠ لِأَنَّمُ فِي

ٱلْقِيَامَةِ لَا يُزَوُّجُونَ وَلَا يَنَزَوَّجُونَ بَلْ يَكُونُونَ كَمَّلَائِكَةِ ٱللهِ فِي ٱلسَّمَاءِ. ٢١ مَلْ مَّا مِنْ جِهَةِ فِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ أَفَهَا قَرَأْتُمْ مَا فِيلَ لَكُمْ مِنْ فَيِلَ ٱللَّهِ ٱلْقَائِلِ ٢٣ أَنَا إِلَّهُ إِبْرُهِيمَ وَ إِلَّهُ إِسْخُقَ وَ إِلَّهُ يَعْفُوبَ. لَيْسَ ٱللَّهُ إِلَّهَ أَمْوَإِتِ بَلْ إِلَّهُ أُحْيَاءُ • ٢٢ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْجُهُوعُ بَهِنُوا مِنْ نَعْلِيمِهِ ٢٤ أَمَّا ٱلْفَرِّ يسِيُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا أَنَّهُ أَبْكُمَ ٱلصَّدُوقِيِّبَنَ أَجْنَهُ عُوا مَعًا. ٢٥ وَسَأَ لَهُ وَاحِدْ مِنْهُمْ وَهُوَ نَامُوسِيْ لِيُجَرُّبَهُ فَائِلًا ٢٦ يَا مُعَلِّمُ ۗ أَيَّةُ وَصِيَّةٍ هِيَ ٱلْعُظْمَى فِي ٱلنَّامُوسِ. ٢٧ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ نُحِبُ ٱلرَّبِّ إِلْهَكَ مِنْ كُلُّ فَلْبِكَ وَمِنْ كُلُّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلُّ فِكُرْكَ . ٢٨ هٰذهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى وَٱلْعُظْمَى. ٢٩ وَٱلثَّانِيَةُ مِثْلُهَا . نُحِبُ فَريبَكَ كَنَفْسِكَ . ٤٠ جَاتَيْنِ ٱلْوَصِيَّتَيْنِ يَتَعَلَّقُ ٱلنَّامُوسُ كُلُّهُ وَٱلْأَنْبِيَا \* ١٤ وَفِيمَا كَانَ ٱلْفَرَّ يَسِيُّونَ مُجْنَيِعِينَ سَأَكُمُ ۚ بَسُوعُ ٤٢ قَائِلًا مَاذَا تَظُنُونَ فِي ٱلْمَسِيحِ . أَبْنُ مَنْ هُوَ. قَالُوا لَهُ أَبْنُ دَاوُدَ ١٠٤ فَأَلَ لَهُمْ فَكَيْفَ يَدْعُوهُ دَاوُدُ بِٱلرُّوحِ رَبًّا

فَائِلًا ٤٤ فَالَ ٱلرَّبُ لِرَبِّي ٱجْلِسْ عَنْ بَهِينِي حَنَّى أَضَعَ أَعْدَا ۚ كَ مَوْطِئًا لِتَدَمَيْكَ . ٥٤ فَإِنْ كَانَ دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبًّا فَكَيْفَ يَكُونُ أَبْنَهُ ٤٦٠ فَلَمْ يَسْنَطِعُ أَحَدٌ أَنْ يُجِيبَهُ بِكَلِمَةٍ. وَمِنْ ذَٰلِكَ ٱلْيُومَ لَمْ يَجْسُرْ أَحَدٌ أَنْ يَسْأَلُهُ بَنَّهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا حِينَئِذِ خَاطَبَ يَسُوعُ ٱلْجُمُوعَ وَتَلَامِيذَهُ ٢ فَأَثِلًا. عَلَى كُرْسِيٌّ مُوسَى جَلَسَ ٱلْكَتَبَّةُ وَٱلْفَرُّ بِسِيْونَ.٢ فَكُلُّ مَا قَالُوا لَكُمْ ۚ أَنْ نَحْنَطُوهُ فَٱحْفَظُوهُ وَآفَعُلُوهُ . وَلَكِنْ حَسَبَ أَعْمَالِهِ ۚ لَا نَعْمَلُوا لِّإَنَّهُمْ يَقُولُونَ وَلَا يَنْعَلُونَ • ٤ فَإِنَّهُمْ يَحْزِمُونَ أَحْبَالًا ثَقِيلَةً عَسِرَةً ٱلْحَبْلِ وَيَضَعُونَهَا عَلَى أَكْنَافِ ٱلنَّاسِ وَهُمْ لَا يُرِيدُونَ أَنْ يُخَرِّكُوهَا بِأَصْبَعَهِ ه وَكُلُ أَعْمَالِمِرْ يَعْمَلُونَهَا لِكَيْ نَنْظُرُهُمُ ٱلنَّاسُ.فَيُعَرَّضُونَ عَصَائِبَهُمْ وَيُعَظِّبُونَ أَهْدَابَ ثِيَابِهِمْ. ٦ وَيُحِبُّونَ ٱلْمُثَّكَأُ ٱلْأَوَّلَ فِي ٱلْوَلَائِمُ وَٱلْعَجَالِسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْعَجَامِعِ. ٧ وَٱلْعَيَّاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَأَنْ يَدْعُونُهُ ٱلنَّاسُ سَيِّدِي

سَيْدِي ٥ ٨ وَأَمَّا أَنْمُ فَلَا تُدْعَوْ اسَيْدِ بِ لِأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَالْمَدِ الْأَنْ مُعَلِّمَكُمْ وَالْحَدْ ٱلْسَيْدِ الْكَالَّمُ الْمُعْ الْحَدْ ٱلْذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ ١٠ وَلَا تَدْعَوْا مُعَلِّمِينَ لِأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدْ ٱلْذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ ١٠ وَلَا تَدْعَوْا مُعَلِّمِينَ لِأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدْ ٱلْمَسِيحُ ١١ وَلَا تَدُعُوا مُعَلِّمِينَ لِأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدْ ٱلْمَسِيحُ ١١ وَلَا تَدُونَ خَادِمًا لَكُمْ ١٢ فَمَنْ يَرْفَعْ نَفْسَهُ يَنْضِعْ وَمَنْ بَضَعْ نَفْسَهُ يَنْضِعْ وَمَنْ بَضَعْ نَفْسَهُ يَنْضِعْ وَمَنْ بَضَعْ نَفْسَهُ يَرْتَغِعْ

١٢ لَكُنْ وَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَهُ ۚ وَٱلْفَرِّ بِسِيُّونَ ٱلْمُرَاوُّونَ أَنُّكُمْ تُعْلِفُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمْوَاتِ فَكَامَ ٱلنَّاسِ فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْمُ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ ١٤ وَيْلُ لَكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرَّ بِسَيُّونَ ٱلْمُرَاوُّونَ لِأَنَّكُمْ تَأْكُلُونَ بُيُوتَ ٱلْأَرَامِل.وَلِعِلَّةِ تُطِيلُونَ صَلَوَ إِيْكُمْ لِذَٰلِكَ تَأْخُذُونَ دَيْنُونَةً أَعْظَمَ وَ وَيِلْ لَكُمْ أَيْهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرُ بِسِيْوِنَ ٱلْمُرَاوُونَ لْأَنَّكُمْ تَطُوفُونَ ٱلْمُحْرَ وَٱلْبُرَّ لِتَكْسِبُوا دَخيلًا وَإِحِدًا . وَمَنَّى حَصَلَ تَصْنَعُونَهُ أَبْناً لِجَهَنَّمَ أَكْثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَفًا ١٦٠ وَيْلٌ لَكُ أَيُّهَا ٱلْقَادَةُ ٱلْعُمْيَانُ ٱلْقَائِلُونَ مِنْ حَلَفَ مَا لَقُكُمْ لِمُ

فَلَيْسَ بِشِّيْ ﴿. وَلَٰكِنْ مَنْ حَلَفَ بِذَهَبِ ٱلْهَيْكُلِ يَلْتَزِمُ و ١١أَجُمَّا ٱلْجُهَّالُ وَٱلْعُمْيَانَ أَيْمَا أَعْظِرُ أَلَدَّ هَبُ أَمْ ٱلْهَيْكُلُ ٱلَّذِي يُقَدِّسُ ٱلذَّهَبَ ١٨ وَمَنْ حَلَّفَ بِٱلْمَذْ بَجِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . وَلَٰكِنْ مَنْ حَلَفَ بِٱلْقُرْبَانِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ يَلْتَزِمُ • ١١ أَيُّهَا ٱلْجُهَّالُ وَٱلْعُمْيَانُ أَيُّهَا أَعْظَمُ أَلْفُرْبَانُ أَمْ ٱلْمَذْيَحُ ٱلَّذِي يُقَدِّسُ ٱلْقُرْبَانَ. ٢٠ فَإِنَّ مَرِثْ حَلَفَ بِٱلْمَذْيَحِ فَقَدْ حَلَفَ بِهِ وَبَكُلُ مَا عَلَيْهِ ٢١ وَمَنْ حَلَفَ ٱلْهَيْكُلِ فَقَدْ حَلَفَ بِهِ وَبِٱلسَّاكِنِ فِيهِ ٢٦٠ وَمَنْ حَلَفَ ٱلسَّمَا ۗ فَقَدْ حَلَفَ بِعَرْشِ ٱللهِ وَبِٱلْجَالِسِ عَلَيْهِ. ٢٠ وَيْلْ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَنَّبَهُ وَٱلْفَرِّ بِسِيْونَ ٱلْمُرَاةُونَ لِأَنَّكُمْ نُعَشِّرُونَ ٱلنَّعْنَعَ وَٱلشِّبِثَّ وَٱلْكَمْونَ وَتَرَّكْنُمْ أَثْقُلَ ٱلنَّامُوسَٱلْحَقَّ وَالرَّحْمَةُ وَالْإِيمَانَ.كَانَ يَسْغِي أَنْ تَعْمَلُوا هٰذِهِ وَلاَ تَتْرُكُوا تِلْكَ ٢٤٠ أَيْهَا ٱلْقَادَةُ ٱلْعُهْيَاتِ ٱلَّذِينَ يُصَفُّونَ عَن ٱلْبَعُوضَةِ وَيَنْلَعُونَ ٱلْجَمَلَ ٢٠ وَيْلُ لَكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلْكَنَّبَةُ وَٱلْفَرِّ بِسِيْوِنَ ٱلْمُرَاوُّونَ لِأَنَّكُمْ نُنَفُّونَ خَارِجَ ٱلْكَأْس

إِنْجِيلُ مَنَّى ٢٢

وَٱلصَّعْنَةِ وَهُمَا مِنْ دَاخِلِ مَهْلُوآنِ ٱخْنِطَافًا وَدَعَارَةً • ٢٦ أَيُّهَا ٱلْفَرِّيسِيُّ ٱلْأَعْمَى نَقُّ أُوَّلَا دَاخِلَ ٱلْكُأْسِ وَٱلصَّعْفَةِ لِكُوْ يَكُونَ خَارِجُهُمَا أَبْضًا نَقِيًّا ٢٧ وَيْلُ لَكُوْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيْونَ ٱلْمَرَاوُونَ لِأَنَّكُمْ تُشْبِهُونَ قُبُورًا مُبَيِّضَةً مِنْ خَارِج جَمِيلَةً وَهِيَ مِنْ دَاخِل مَمْلُوءٌ ۚ عِظَامَرَ مُوَاتِ وَكُلَّ نَجَاسَةِ ٢٨٠ هَكَذَا أَنْتُمْ أَبْضًا مِنْ خَارِج هُرُونَ لِلنَّاسِ أَبْرَارًا وَلَكِيَّكُمْ مِنْ دَاخِلِ مَشْحُونُونَ رِيَاءٍ وَ إِنْهًا ٣٠٠ وَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّ يسِيُّونَ ٱلْمَرَاؤُونَ لِأَنَّكُمْ نَبْنُونَ قُبُورَ ٱلْأَنْبِياءُ وَتُزَيِّنُونَ مَكَافِنَ ٱلصِّدِّيقِينَ. ٢ وَنَقُولُونَ لَوْكُنَّا فِي أَيَّامِ آبَائِنَا لَهَا شَارَكُنَاهُمْ فِي دَمِ ٱلْأَنبِيَا ۗ 10 مَأَنْتُمْ نَشْهَدُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ۚ أَنَّكُمْ ۚ أَبْنَا ۗ قَتَلَةِ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٢٠ فَأَمْلًا هِ أَنْهُ مِكْيَالَ آبَائِكُمْ ١٣٠ أَيْهَا ٱلْحَيَّاتُ أُوْلَادًا ٱلْأَفَاعِي كَيْفَ ءَهْرُبُونَ مِنْ دَيْنُونَةِ جَهَنَّمَ ١٤٠ لِذُلِكَ هَا أَنَا أَرْسِلُ إِلَيْكُمْ أَنْبِيَا ۗ وَحُكَمَا ۗ وَكَتَبَةً فَمِنْهُمْ نَقْتُلُونَ وَتَصْلِبُونَ وَمِنْهُمْ تَعْلِدُونَ فِي مَجَامِعِكُمْ وَتَطْرُدُونَ مِنْ

مَدِينَةِ إِلَى مَدِينَةِ. ٢٥ لِكِي أَنِيَ عَلَيْمُ كُلُّ دَم زَكِيُّ سُفِكَ عَلَى ٱلْكَرْزُكُلُ دَم زَكِيُّ سُفِكَ عَلَى ٱلْكَرْنِي إِلَى دَم زَكَرِيًّا بْنِ عَلَى ٱلْكَرْنِي إِلَى دَم زَكَرِيًّا بْنِ بَرْخِيًّا ٱلَّذِي فَتَلْنُمُوهُ بَيْنَ ٱلْهَيْكُلِ وَٱلْهَذَجَ مِهُ ١٦٠ أَكُنَّ لَمُ ذَا اللهِ مَا الْهَنْكُلِ وَٱلْهَذَجَ مِهُ ١٦٠ أَكُنَّ لَمُ ذَا أَنْهُ اللهِ مَا أَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ هٰنَا كُلَّهُ يَأْنِي عَلَى هٰذَا ٱلْجَيِلِ ﴿

٢٧ يَا أُورُشَلِيمُ يَا أُورُشَلِيمُ يَا فَائِلَةَ ٱلْأَنْبِيا ﴿ وَرَاجِمَةَ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا كُمْ مَرَّةِ أَرَفْتُ أَنْ أَخْعَ أَوْلَادَكِ كَمَا يَخْمَعُ ٱلدِّجَاجَةُ فِرَاخَهَا غَنْتَ جَنَاحَيْهَ وَأَهُ نُرِيدُوا لَكُمْ إِنَّكُمْ لَا يَعْمَ الْأَلْفِي إِنَّهُ أَوْلُولُ لَكُمْ إِنْكُمْ لَا تَرَوْنَنِي مِنَ ٱلْآتِي بِأَسْمُ ٱلرَّبُ الْمُرْالُ الْآتِي بِأَسْمُ ٱلرَّبُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمَارَكُ ٱلْآتِي بِأَسْمُ ٱلرَّبُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا ثُمُّ خَرَجَ يَسُوعُ وَمَضَى مِنَ ٱلْهَيْكُلِ. فَتَقَدَّمَ تَلَا بِيدُهُ لِكَيْ يُرُوهُ ٱبْنِيَةَ ٱلْهَيْكُلِ ، ٢ فَقَالَ لَمُرْ يَسُوعُ أَمَا تَنْظُرُونَ جَيِعَ لَهٰذِهِ اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُنْرَكُ لِهُمُنَا حَجَرَ عَلَى جَجَرٍ لَا يُنْقَضُ

٢ وَفِيمَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ نَقَدُّمَ إِلَيْهِ

ٱلنَّلَامِيذُ عَلَى ٱنْفِرَادِ قَائِلِينَ قُلْ لَنَا مَنَى يَكُونُ لهٰذَا وَمَا هِيَ عَلَامَةُ مَجِيئِكَ وَأُنْقِضَا ۗ ٱلدُّهْرِ ۚ ٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمُ ۗ ٱنْظُرُوا لَا يُضِلُّكُمُ ۚ أَحَدُهِ ۚ فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَّا تُونَ بِٱسْمِي فَائِلِينَ أَنَا هُوَ ٱلْمَسِيخُ وَبُضِلُونَ كَثِيرِينَ. ٦ وَسُوْفَ تَسْمُعُونَ مِحُرُوبٍ وَأَخْبَارِ حُرُوبٍ .أَنْظُرُوا لاَ نَرْبَاعُوا لاَّ نَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ كُلُّهَا. وَلَكِنْ لَيْسَ ٱلْمُنْتُهِي بَعْدُهِ ٧ لِأَنَّهُ نَقُومُ أَمَّةٌ عَلَى أَمَّةِ وَمَهْلَكَةٌ عَلَى مَهْلَكَةِ وَتَكُونُ مَجَاعَاتُ وَأُوْبَئَةٌ وَزَلَازِلُ فِي أَمَا كِنَ • ٨ وَلَكِنَّ هٰذِهِ كُلُّهَا مُبْتَدَأً ٱلْأَوْجَاءَ ١٠ حِينَئِذِ بُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى ضِيقٍ وَيَقْتُلُونَكُمْ وَنَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِرِثْ جَمِيعِ ٱلْأَمَمَ لِأَجْلِ ٱسْمِي . وَحِينَئِذِ بَعْثُرُ كَثِيرُونَ وَيُسَلِّبُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُبْغِضُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًاه ١١ وَيَقُومُ أَنْبِيَا ۗ كُذَّبَةٌ كَثِيرُونَ وَيُضِلُّونَ كَثِيرِ بنَ ٢٠ ا وَلِكَثْرَةِ ٱلْإِثْمُ تَبْرُدُ مَعَبُّهُ ٱلْكَثِيرِينَ. ١٢ وَلَكِنِ ٱلَّذِي يَصْبِرُ إِلَى ٱلْمُنتَى فَهٰذَا يُخْلُصُ ١٤ وَبُكُرْزُ بِبِشَارَةِ ٱلْمَلَكُوتِ هٰذِهِ فِي كُلِّ ٱلْمَسْكُونَةِ شَهَادَةً لِجَبِيع

لَاْمَ جُمَّ يَأْنِي ٱلْمُنْتُهِ ١٠ فَمَنَّى نَظَرَتُمُ رَجْسَةَ ٱلْخَرَابِ ٱلَّذِي فَالَ عَنْهَا دَانِياً لَ ٱلَّذِي فَائِمَةً فِي ٱلْمُكَانِ ٱلْمُقَدِّسِ لِيَغْهُم ٱلْفَارِيُ ١٦٠ فَجِيتَئِذِ لِيَهْرُبِٱلَّذِينَ فِي ٱلْبَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجَبَالِ. ١٧ وَٱلَّذِبِ عَلَى ٱلسَّطِحُ فَلَا بَنْزِلْ لِيَاخُذَ مِنْ بَيْنِهِ شُبْئًا. ١٨ وَٱلَّذِي فِي ٱلْحَقْلِ فَلَا بَرْجِعِ إِلَى وَرَاتِهِ لِيَّاخُذَ ثِيَابَهُ ١٠ وَوَيْلُ لِلْحَبَاكَى وَٱلْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٢٠٠ وَصَلُّوا لِكُنْ لَاَيْكُونَ هَرَبِكُمْ فِي شِنَا ۚ وَلَا فِي سَبْتِ وَا ٱلَّا لَّهُ بَكُونُ حِينَائِذِ ضِيقٌ عَظِيمٌ ۚ لَمُ بَكُنْ مِثْلُهُ مُنْذُ ٱبْنِدَا ۗ ٱلْعَالَمَ إِلَى ٱلْآنَ وَلَنْ يَكُونَ ٢٠٠ وَلَوْ لَمْ نُقَصَّرْ تِلْكَ ٱلْأَيَامُ لَمْ يَخْلُصْ جَسَدٌ. وَلَكُنْ لِأَجْلِ ٱلْمُخْنَارِينَ نُقَصَّرُ ثِلْكَ ٱلْأَبَّامُ ٢٠٠جِيئَذِ إِنْ فَالَ لَكُمْ أَحَدُ هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا أَوْ هُنَاكَ فَلَا تُصَدِّقُوا ِه ٢٤ لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءً كَذَّبَةٌ وَأَنْبِيَاءً كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَات عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ حَتَّى بُضِلُوا لَوْ أَمْكُنَ ٱلْخُنَارِينَ أَيْضًا. ٥٠ هَا أَ نَا قَدْ سَبَقْتُ مَأْخُبَرْتُكُمْ ٢٦٠ فَإِنْ قَالُوا لَكُمْ هَا هُوَ

فِي ٱلْبَرِّيَّةِ فَلَا نَخْرُجُوا هَا هُوَ فِي ٱلْعَقَادِعِ فَلَا نُصَدِّفُوا ۗ ٢٧ لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبُرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظَهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ هَٰكَذَا يَكُونُ أَيْضًا جَيِئُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٨ لِأَنَّهُ حَيثُهَا تَكُنِ ٱلْجُنَّةُ فَهُنَاكَ نَجْنَهِ مُ ٱلنَّسُورُ ٢٦ وَلِلْوَفْتِ بَعْدَ ضِيق نِلْكَ ٱلْأَيَّامِ نُطْلِيرُ ٱلشُّمسُ وَأَنْفَكُرُ لَا يُعْطِي ضَوْءَهُ وَٱلْجُومُ تَسْقُطُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ وَقُوَّاتُ ٱلسَّمُوَاتِ نَتَزَعْزَعُو ٢٠ وَحِينَئِذِ تَظْهَرُ عَلَامَةُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ فِي ٱلسَّمَاءُ. وَحِينَٰذِ يَنُوحُ جَيِعُ فَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ وَيُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِياً عَلَى سَحَابِ ٱلسَّـهَاءُ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ. ٢١ فَيُرْسِلُ مَلَائِكَتَهُ بِبُوقِ عَظِيمِ ٱلصَّوْتِ فَيَجْمَعُونَ مُخْنَارِيهِ مِنَ ٱلْأَرْبَعِ ٱلرَّيَاجِ مِنْ أَفْصَاءُ ٱلسَّمُوَاتِ إِلَى أَفْصَائِهَا ٢٠ فَمِنْ شَجَرَةِ ٱلنِّينِ نَعَلَّمُوا ٱلْمَثَلَ. مَنَى صَاسَ غُصنُهُ أَ رَخْصًا وَأُخْرَجَتْ أُوْرَاقِهَا نَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَريبُ ٢٠٠ هَكُذَا أَنْهُمُ أَيْضًا مَنَى رَأَيْهُمْ هَٰذَا كُلَّهُ فَٱعْلَمُواْ أَنَّهُ قَرِيبٌ عَلَى ٱلْأَبْوَابِ ٢٤ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَا يَمْضِي

هٰذَا ٱلْجِيلُ حَنَّى يَكُونَ هٰذَا كُلَّهُ • ٢٠ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ تَزُولَان وَلَكِنَّ كَلَامِي لَا يَزُولُ ٢٦٠ وَأَمَّا ذَٰلِكَ ٱلْيُومُ وَتِلْكَ ٱلسَّاعَهُ فَلَا يَعْلَمُ بِهِهَا أَحَدٌ وَلَا مَلَائِكَهُ ٱلسَّمْوَاتِ إِلَّا أَبِي وَحْدَهُ ٢٧٠ وَكُمَّا كَانَتْ أَكَامُ نُوحٍ كَذَٰلِكَ يَكُونُ أَيْضًا عَجِيءُ أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ ١٨٥ لِأَنَّهُ كَمَا كَانُوا فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي فَبْلَ ٱلطُّوفَان يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُون وَيَتَزَوَّجُونَ وَيُزَوَّجُونَ إِلَى ٱلْيُوْمِ ٱلَّذِي دَخَلَ فِيهِ نُوحُ ٱلْفُلْكَ ٢٦ وَكُمْ يَعْلَمُوا حَتَّى جَاء ٱلطُّوفَانُ وَأَخَذَ ٱلْجَبِيعَ .كَذٰلِكَ يَكُونُ أَيْضًا بَعِيهُ أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ. ٤ حِينَئِذِ بَكُونُ ٱثْنَانِ فِي ٱلْحَقْلِ. يُوْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُثْرَكُ ٱلْآخَرُونَ الْمُنْتَانِ تَطْعَنَانِ عَلَى ٱلرَّحَى. تُوْخَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَنُتَرَكُ ٱلْأَخْرَى

اَ اللهُ ال

ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ٥٠ فَهَنْ هُوَ ٱلْعَبْدُ ٱلْآمِينُ ٱلْحَكِيمُ ٱلَّذِبِ أَقَامَهُ سَيِّدُهُ عَلَى خَدَمِهِ لِيُعْطِيَهُمُ ٱلطَّعَامَ فِي حِينِهِ ٢٠ عَطُو بَى لِذَٰلِكَ ٱلْعَبْدِ ٱلَّذِي إِذَا جَاءَ سَيِّدُهُ يَعِدُهُ يَعْعَلُ هُكَذَا ۗ ٤٧َٱلْحُقُّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يُقِيمُهُ عَلَى جَبِيعِ أَمْوَالِهِ ٨٠٤ وَلَكِن إِنْ فَا لَ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدُ ٱلرَّدِيُّ فِي فَلْبِهِ سَيَّدِي يُبْطِئُ قُدُومَهُ. ٤٩ فَيَبَنِّدِينَ يَضْرِبُ ٱلْعَبِيدَ رُفَقَاءُهُ وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مَعَ ٱلسَّكَارَى. ٥٠ يَأْتِي سَيَّدُ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدِ فِي يَوْمِ لَا يَنْتَظِرُهُ وَفِي سَاعَةِ لَا يَعْرَفُهَا. ٥٠ فَيُقَطِّعُهُ وَيَجْعَلُ نَصِيبُهُ مَعَ ٱلْمُرَائِينَ.هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَا وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا حِينَادِ يُشْبِهُ مَلَكُوثُ ٱلسَّمَ انِ عَشْرَعَذَارَى أَخَذْنَ مَصَابِعِ هُنَّ وَخَرَجْنَ لِلِقَاءُ ٱلْعَرِيسِ، ٢ وَكَانَ خَسْ مِنْهُنَّ حَكِيمَاتٍ وَخَسْ جَاهِلَاتٍ، ٢ أَمَّا ٱلْجَاهِلَاتُ فَأَخَذْنَ مَصَابِعِهُنَّ وَلَمْ بَأْخُذْنَ مَعَهُنَّ زَيْناً. ٤ وَأَمَّا ٱلْحُكِيمَاتُ فَأَخَذْنَ زَبْناً فِي آنِيرَمِنَّ مَعَ مَصَابِعِ هِنَّ. ٥ وَفِيما أَبْطَأَ

لْعَرِيسُ نَعَسْنَ جَيِعَهُنَّ وَنِهْنَ ٥٠ فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ هَوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُغْبِلُ فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ.٧فَقَامَتْ جِيعُ أُولَٰئِكَ ٱلْعَذَارَى وَأَصْلَعْنَ مَصَابِعَهُنَّ ١٠ فَعَا آتِ ٱنْجَاهِلَاتُ لِلْحَكِيمَاتِ أَعْطِينَنَا مِنْ زَيْتِكُنْ فَإِنَّ مَصَابِعِنَا تَنطَغَىٰ ٩ فَأَجَابَتِ ٱلْمُكِيمَاتُ فَائِلَاتٍ لَعَلَّهُ لَا يَكُفَّى لَنَا وَلَكُنَّ بَلِ أَذْهَبْنَ إِلَى ٱلْبَاعَةِ وَٱبْنَعْنَ لَكُنْ ١٠٠ وَفِيهَا هُنَّ ذَاهِبَاتْ لِبَبْتَعْنَ جَاءَ ٱلْعَرِيسُ وَٱلْمُسْتَعِدَّاتُ دَخَلْنَ مَعَهُ إِلَى ٱلْغُرْسِ وَأَغْلِقَ ٱلْبَابُ. ١١ أَخِيرًا جَاءَتْ بَقِيَّةُ ٱلْعَذَارَى أَيْضًا فَائِلَاتِ يَا سَيَّدُ يَا سَيَّدُ أَفْتَحُ لَنَاهِ ١٢ فَأَجَابَ وَفَالَ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُنَّ إِنِّي مَا أَعْرِفُكُنَّ ١٢٠ فَٱسْهَرُوا إِذَا لِأَنَّكُمْ لَا تَعْرِفُونَ ٱلْيُومَ وَلَا ٱلسَّاعَةَ ٱلَّذِي يَأْتِي فِيهَا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ١٤ وَكَأْنَّهَا إِنْسَانٌ مُسَافِرٌ دَعَا عَبِيدَهُ وَسَلَّمَهُمُ أَمُوالَهُ. ه ١ فَأَعْطَى وَاحِدًا خَمْسَ وَزَنَاتِ وَآخَرَ وَزُنَيْنِ وَآخَرَ وَزْنَةً . كُلُّ وَإِحِدٍ عَلَى قَدْرِ طَافَتِهِ. وَسَافَرَ لِلْوَفْتِ ١٠ افَمَضَى ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْخَيْسَ وَزَنَاتِ وَتَاجَرَ بَهَا فَرَهِجَ خَمْسَ وَزَنَاتِ

أُخَرَ ١٧ وَهَكُذَا ٱلَّذِي أُخَذَ ٱلْوَزْنَيَانِ رَبِحَ أَبْضًا وَزْنَيَانِ أُخْرَيَبْن ١٨٠ وَأَمَّا ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَةَ فَهَضَى وَحَفَرَ فِي ٱلْأَرْضِ وَأَخْفَى فِضَّةَ سَبَّدِهِ ١٠ وَبَعْدَ زَمَانِ طَوِيْلِ أَنَّى سَيِّدُأُ وَلَيْكَ ٱلْعَبِيدِ وَحَاسَبَهُمْ • ٢ فَجَاءَ ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْخَمْسَ وَزَنَاتٍ وَفَدُّمَ خَمْسَ وَزَنَاتٍ أُخَرَ قَائِلًا يَا سَيْدُ خَمْسَ وَزَنَاتٍ سَلَّمْنَنَى. هُوَذَا خَمْسُ وَزَنَاتِ أُخَرَ رَجِعْنُهَا فَوْقَهَا. ٢١ فَقَالَ لَهُ سَيِّدُهُ نِعِمَّا أَيْهَا ٱلْعَبَدُ ٱلصَّالِحُ وَأَلْأَمِينَ. كُنْتَ أَمِينًا فِي ٱلْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى ٱلْكَنِيرِ. أَدْخُلْ إِلَى فَرَح سَيَّدُكَ. ٢٢ ثُمُّ جَاءً ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَتَيْنِ وَفَالَ يَاسَيُّدُ وَزْيَتَيْنِ سَلَّمْتِنِي هُوَذَا وَزْنَتَانِ أَخْرَيَانِ رَجِعْنُهُمَا فَوْقَهُمَا . ٢٠ فَالَ لَهُ سَيِّدُهُ نِعِمَّا أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلصَّالِحُوا لْأَمِينَ. كُنتَ أَمِينًا فِي ٱلْقَلِيلِ فَأَتِيمُكَ عَلَى ٱلْكَثِيرِ. أَدْخُلْ إِلَى فَرَح سَيِّدِكَ ٢٤٠ ثُمُّ جَاءً أَيْضًا ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَةَ ٱلْوَاحِدَةَ وَفَالَ. بَا سَيْدُ عَرَفْتُ أَنْكَ إِنْسَانٌ فَاس نَحْصُدُ حَيثُ كُمْ تَزُرَعُ وَتَجْهُعُ مِنْ حَيِثُ لَمْ تَدُذُو . ٢٥ فَخَذْتُ وَمَضَيْتُ إنجيل مَنْي ٢٥

11

خْفَيْتُ وَزْنَتَكَ فِي ٱلْأَرْضِ.هُوَذَا ٱلَّذِي لَكَ ٢٦٠ فَأَجَابَ يَدُهُ وَفَالَ لَهُ أَيْهَا ٱلْعَبْدُ ٱلشِّرَيرُ وَٱلْكَسْلَانُ عَرَفْتَ أَنِي أَحْصِدُ حَيْثُ لَمْ أَزْرَعْ وَأَجْمَعُ مِنْ حَيْثُ لَمْ أَبْذُمْ. ٢٧ فَكَانَ يَنْبَغِى أَنْ نَضَعَ فِضِينِ عِنْدُ ٱلصَّبَارِفَةِ.فَعِنْدَ مَجِيبِي كُنْتُ آخُذُ ٱلَّذِي لِي مَعَ ۚ رَبَّا ١٨٠ فَخُذُولِ مِنْهُ ٱلْوَزْنَةَ وَأَعْطُوهَا لِلَّذِي لَهُ ٱلْعَشْرُ وَزَنَاتِ. ٢٦ لِأَنَّ كُلِّ مَنْ لَهُ يُعْطَى فَيَزْدَادُ وَمَرِثِ لَيْسَ لَهُ فَٱلَّذِي عِنْدَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ • ٢٠ وَٱلْعَبْدُ ٱلْبُطَّالُ ٱطْرَحُوهُ إِلَى ٱلظَّلْمَةِ ٱلْخَارِجِيَّةِ. هُنَاكَ بَكُونُ ٱلْبُكَاءُ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَان

بِمُونِ بَجَبُ وَصَرِيرًا مِسَانِ فِي مَجْدِهِ وَجَدِيعُ ٱلْمَلَائِكَةِ الْقِدِّ بِسِينَ مَعَهُ فَحِيْنَئِذِ بَجُلِسُ عَلَى كُرْسِيَّ بَجْدِهِ . ٢٢ وَبَجْنَبِعُ الْقِدِّ بِسِينَ مَعَهُ فَحِيْنَا فِي بَلِينُ عَلَى كُرْسِيَّ بَعْضِ كَمَا يُمَيِّرُ الْمَامَةُ جَدِعُ ٱلشَّعُوبِ فَنُهَيَّرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ كَمَا يُمَيِّرُ الرَّاعِي الْخِرَافَ مِنَ الْجُدَاءِ ٢٢ فَيْقِيمُ ٱلْخِرَافَ عَنْ يَمِينِهِ الرَّاعِي الْخِرَافَ عَنْ يَمِينِهِ مَا يُعْمِينِهِ تَعَالَوْا يَا مُهَارَكِي أَبِي رِثُوا ٱلْمَلَكُوتَ ٱلْمُعَدَّ لَكُمْ مُنذُ يَمِينِهِ تَعَالَوْا يَا مُهَارَكِي أَبِي رِثُوا ٱلْمَلَكُوتَ ٱلْمُعَدَّ لَكُمْ مُنذُ إنجيلُ مَثَّى ٥٠

أسِيس ٱلْعَالَم و ٢٥ لَأِنِّي جُعْتُ فَأَطْعَبْتُمُونِي. عَطِشْتُ فَسَقَيْتُهُونِي. كُنْتُ غَرِيبًا فَاوَيْثُونِي. ٢٦عُرْيَانَافَكَسُوتُهُونِي. مَرِيضاً فَزُرْتُمُونِي . عَبُوساً فَأَنَيْتُمْ إِلَيَّ • ٤٧ فَكِيبُهُ ٱلْأَبْرَاسُ حِينَئِذٍ فَائِلِينَ.يَا رَبُّ مَنَى رَأْيْنَاكَ جَائِعًا فَأَطْعَمْنَاكَ.أَفْ عَطْشَانًا فَسَفَيْنَاكَ. ٢٨ وَمَنَى رَأَيْنَاكَ غَرِيبًا فَآوَيْنَاكَ. أَقْ عُرْيَانَا فَكَسَوْنَاكَ • ٢٦ وَمَنَى رَأَيْنَاكَ مَريضًا أَوْ مَحْبُوسًا فَأْ تَيْنَا إِلَيْكَ. ٤ فَعُجِيبُ ٱلْمَلِكُ وَيَقُولُ لَهُمُ ٱلْحَقَّ ا قُولُ لَكُمْ بِهَا أَنَّكُمْ فَعَلْنُهُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي هُؤُلَاءُ ٱلْأَصَاغِر فَبِي فَعَلْنُمْ ٤٤ ثُمُّ يَقُولُ أَيضًا لِلَّذِينَ عَن ٱلْيُسَارِ ٱذْهَبُوا عَنَّي يَا مَلَاعِينُ إِلَى ٱلنَّارِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلْمُعَدَّةِ لِإِبْلِيسَ وَمَلَائِكَتِهِ • ٤٢ لِّأَنِّي جُعْتُ فَلَمْ تُطْعِبُونِي. عَطِيثْتُ فَلَمْ تَسْتُونِي. ٤٤ كُنْتُ غَرِيبًا فَلَمْ ۚ تَأْوُونِي . عُرْيَانًا فَلَمْ ۚ تَكُسُو نِي .مَريضًا وَعَبُوسًا فَلَمْ تَزُورُونِي ٤٤ حينَئِذِ بُحِيبُونَهُ هُمْ أَيْضًا قَائِلِينَ يَا رَبُّ مَنَى رَأَيْنَاكَ جَائِعًا أَوْ عَطْشَانًا أَوْ غَرِيبًا أَوْ عُرْيَانًا

أَوْمَرِيضًا أَوْ مَخْبُوسًا وَلَمْ نَعْدُمْكَ. ٥ عَلَيْجِيبُهُمْ فَائِلَا ٱلْحَقَّ الْفُولُ لَكُمْ بِهَا أَنْكُرْ لَمْ تَفْعَلُوهُ بِأَحَدِ هُولًا الْأَصَاغِيرِ أَنْوَلُ مِنَا أَنْكُرْ لَمْ تَفْعَلُوهُ بِأَحَدِ هُولًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّا اكْمَلَ يَسُوعُ هٰذِهِ ٱلْآقُوالَ كُلُّهَا فَالَ لِتَلَامِيذِهِ ٢ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ يَكُونُ ٱلْفِصْحُ وَٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ بُسَلَّرُ لِيُصْلَبَ

م حِبَنَادِ أَجْنَهَعَ رُوْسَا الْكَهَنَةِ وَأَلْكَتَبَةُ وَشُيُوخُ الشَّعْبِ إِلَى دَارِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ الَّذِي يُدْعَى فَبَافَا. الشَّعْبِ إِلَى دَارِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ الَّذِي يُدْعَى فَبَافَا. الشَّعْبِ وَيَقْتُلُوهُ وَلَكِنَّهُمْ وَلَكِنَّهُمْ فَالُوا لَيْسَ فِي الْفَعِدِ لِلَّا يَكُونَ شَعْبٌ فِي الشَّعْبِ فَالُوا لَيْسَ فِي الْفَعِدِ لِلَّا يَكُونَ شَعْبٌ فِي الشَّعْبِ فَي الشَّعْبِ مِعَانَ الْمُوعُ فِي بَيْتِ عَنْبًا فِي بَيْتِ سِمْعَانَ اللهُ عَنْهُ فِي بَيْتِ عَنْبًا فِي بَيْتِ سِمْعَانَ

ٱلْأَبْرَصِ٧نَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ آمْرًا ۚهُ مَعَهَا قَارُورَهُ طِيبِ كَثِيرِ ٱلشَّهَنِ فَسَكَبَنَّهُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُتَّكِئُ ٨ فَلَمَّا رَأَى تَلَامِيذُهُ

ذْلِكَ أَغْنَاظُوا فَائِلِينَ لِمَاذَا هٰذَا ٱلْإِتْلَافُ. 1 لِأَنْهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُبَاعَ هٰذَا ٱلطِّيبُ بَكْثِيرِ وَيُعْطَى لِلْفُقَرَا ۗ ١٠ فَعَلِمَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا نُزْعِجُونَ ٱلْمَرْأَةَ فَإِنَّهَا فَدْ عَبِلَتْ بِي عَمَلًا حَسَنًا ١١ لِأَنَّ ٱلْفَقَرَاءَ مَعَكُمْ ۚ فِي كُلِّ حِينِ.وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينِ ١٦ فَإِنَّهَا إِذْ سَكَبَتْ هٰذَا ٱلطِّيبَ عَلَى جَسَدِے إِنَّهَا فَعَلَتْ ذَٰلِكَ لِأَجْلِ نَكْفِينِي ١٠ اَلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ حَيْثُمَا يَكْرَزْ بِهٰذَا ٱلْإِنْجِيل فِي كُلِّ ٱلْعَالَمَ يُخْبَرُ أَيْضًا بِهَا فَعَلَتْهُ هٰذِهِ تَذْكَارًا لَهَا ١٤ حِينَيْذِ ذَهبَ وَإِحِدْ مِنْ آلِاثْنَى عَشَرَ ٱلَّذِي يُدْعَى يَهُوذَا ٱلْإِشْغُرْيُوطِيٌّ إِلَى رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ ٥ وَقَالَ مَاذَا ثُرِيدُونَ أَنْ تُعْطُونِي وَأَنَا أَسَلِّمُهُ إِلَيْكُمْ . تَجَعَلُوا لَهُ ثَلَاثِينَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ ١٦٠ وَمِنْ ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ كَانَ بَطْلُبُ فُرْصَةً لِسُلِّمَهُ

ا وَفِي أُولِ أَ يَّامِ ٱلْفَطِيرِ تَقَدَّمَ ٱلتَّلَامِيذُ إِلَى يَسُوعَ
 قَائِلِينَ لَهُ أَيْنَ ثُرِيدُ أَنْ نُعِدٌ لَكَ لِتَأْكُلَ ٱلْفِصْحَ.

١٨ فَقَالَ آذْهَبُوا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ إِلَى فُلَانِ وَفُولُوا لَهُ.ٱلْمُعَلِّمُ يَنُولُ إِنَّ وَفْنِي قَرِيبٌ. عِنْدَكَ أَصْنَعُ ٱلْفِصْحَ مَعَ ۚ تَلَامِيذِي. ١١ فَنَعَلَ ٱلنَّلَامِيذُكُمَا أَمَرَهُمْ يَسُوعُ وَأَعَدُّ وَإِ ٱلْغِصْحَ

٢٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ أَنَّكَأْ مَعَ ٱلْإِنْنَيْ عَشَرَهِ ٢١ وَفِيمَا

ثُمْ يَأْكُلُونَ فَالَ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ يُسَلِّينِي ٢٦٠ فَعَرْنُوا جِدًّا مَا بَنْدَأْ كُلُّ مَاحِدٍ مِنْهُمْ يَغُولُ لَهُ هَلْ أَنَا هُوَ يَارَبُ ٢٠٠ فَأَجَابَ وَفَالَ . ٱلَّذِي يَغْمِسُ يَدُّهُ مَعِي فِي ٱلصَّحْفَةِ هُوَ يُسَلِّمِنِي • ٢٤ إِنَّ أَنْنَ ٱلْإِنْسَانِ مَاضٍ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنْهُ . وَلَكِنْ وَ يْلْ لِذَٰلِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي بِهِ يُسَلِّمُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ .كَانَ خَيْرًا لِذَٰلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَمُ يُولَدْ. ٢٥ فَأَجَابَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ وَقَالَ هَلْ أَنَا هُوَ

يَا سَيْدِي.قَالَ لَهُ أَنْتَ قُلْتَ

٢٦ وَفِيمَا هُمْ يَأْكُلُونَ أَخَذَ يَسُوعُ ٱلْخُبْزَ وَبَارَكَ وَكُمَّرَ وَأَعْطَى ٱلتَّلَامِيذَ وَفَالَ خُذُوا كُلُوا. هٰذَا هُوَ جَسَدِي ٢٧ وَأَخَذَ ٱلْكُأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَائِلًا ٱشْرَبُوا مِنْهَا كُلْكُمْرِ ١٨ لِأَنَّ هٰذَا هُوَ دَمِي ٱلَّذِي لِلْمَ دِ ٱلْجَدِيدِ ٱلّذِي لِلْمَ دِ ٱلْجَدِيدِ ٱلّذِي لِلْمَ دِ ٱلْجَدِيدِ ٱلّذِي لِلْمَ دُو الْجَدِيدِ ٱلْذِي لِلْمَ مِنْ أَجْلِ كَمْ الْمَ فَوْلَ لَكُمْ إِنِّي مِنَ ٱلْآنَ لَا أَشْرَبُ مِنْ نِنَاجِ ٱلْكَمْ فَا إِلَى اللّهُ مَنَكُمْ جَدِيدًا فِي مَلَكُونِ أَيِي فَلَا إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْنُون مَنَّمُ الْحَرَبُولِ أَلِى جَبَلِ ٱلزَّيْنُون مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ا عِنتَذِ قَالَ لَمُر بَسُوعُ كُلْكُمْ نَشَكُّونَ فِي فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ لِأَنَّهُ مَكْتُوبُ أَنِّي أَضْرِبُ الرَّاعِيَ فَتَنبَدَّدُ خِرَافُ اللَّيْلَةِ لِأَنَّهُ مَكْتُوبُ أَنِّي أَضْرِبُ الرَّاعِيَ فَتَنبَدَّدُ خِرَافُ الرَّعِيَّةِ 17 وَلَكِنْ بَعْدَ قِيامِي أَسْفِكُمْ إِلَى الْجَلِيلِ 17 فَأَجَابَ الرَّعِيَّةِ وَالْ اللَّهُ وَإِنْ شَكَّ فِيكَ الْجَلِيمُ فَأَنَا لَا أَشُكُ أَبُولُ لَكَ إِنَّكَ فِي هٰذِهِ أَبَدًا وَهُ لَكَ إِنَّكَ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِيعَ دِيكُ تَنْكُرُنِي ثَلَاثَ مَوَّاتٍ وَمَ قَالَ لَهُ بَسُوعُ الْخَقْ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ لَا أَنْكُرُكِ وَلَا اللَّيْلَةِ قَبْلُ النَّ يَصِيعَ دِيكُ تَنْكُرُنِي ثَلَاثَ مَوَّاتٍ وَمَ قَالَ لَكُ أَنْكُرُكِ وَلَاكَ مَوَّاتٍ وَمَ قَالَ لَهُ بُطُولُ اللَّهُ فَبُلُ أَنْ يَصِيعَ دِيكُ تَنْكُرُنِي ثَلَاثَ مَوَّاتٍ مَعْكَ لَا أَنْكُرُكِ وَ لَكَ مَوْتَ مَعَكَ لَا أَنْكُرُكِ وَ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّه

٢٦ حِينَةِذِ جَاءً مَعَهُمْ يَسُوعُ إِلَى ضَيْعَةِ يُقَالُ لَهَا جَنْسَيْهَانِي فَقَالَ لِلنَّلَامِيذِ ٱجْلِسُوا هُهُنَا حَثَى أَمْضِيَ

إِنْجِيلُ مَنَّى ٢٦

1.0

وَأُصَلِّيَ هُنَاكَ ٣٧٠ ثُمَّ أَخَذَ مَعَهُ بُطْرُسَ وَٱبْنَيْ زَبِدِّي وَأُبِنَكَأَ يَعْزَنُ وَيَكْتَئِبُ ٤٨٠ فَقَالَ لَمْ نَفْسِي حَزِينَةٌ جِلًّا حَنَّى ٱلْمَوْتِ.اُمْكُثُوا هٰهُنَا وَٱسْهَرُوا مَعِي. ٢٩ ثُمُّ نَقَدَّمَ فَلِيلًا وَخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ وَكَانَ بُصَلِّي فَائِلًا يَا أَ بَنَاهُ إِنْ أَمْكُنَ فَلْتُعْبُرْ عَنِّي هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ وَلَكِنْ لَيْسَ كَهَا أُريدُ أَنَا بَلْ كَمَا نُريدُ أَنْتَ ١٠٤ ثُمَّ جَاءِ إِلَى ٱلنَّلَامِيذِ فَوَجَدَهُمْ نِيَامًا. فَقَالَ لَيُطْرُسَ أَهْكَذَا مَا فَدَرْثُمْ أَنْ تَسْهَرُولِ مَعِي سَاعَةً وَاحِدَةً . ١٤ اِسْهَرُ وَا وَصَلُوا لِئِلَا تَدْخُلُوا فِي نَجْرِبَةِ . أَمَّا ٱلرُّوحُ فَنَشِيطٌ وَأَمَّا ٱلْجُسَدُ فَضَعِيفٌ ٤٠٠ فَمَضَى أَيْضًا ثَانِيَةً وَصَلَّى قَائِلًا يَا أَبَّنَاهُ ۚ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ تَعْبُرَ عَنِّي هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ إِلَّا أَنْ أَشْرَبَهَا فَلْتَكُنْ مَشِيئَتُكَ • ٤٢ ثُمَّ جَاءَ فَوَجَدَهُمْ أَيْضًا نِيَامًا إِذْ كَانَتْ أَعْيَنُهُمْ ثَقِيلَةً م ٤٤ فَتَرَكُّهُمْ وَمَضَى أَيْضًا وَصَلَّى ثَا لِثَةً قَائِلًا ذٰلِكَ ٱلْكُلَامَ بِعَيْنِهِ. ٥ ثُمُّ جَاء إِلَى تَلَامِيذِهِ وَقَالَ أَمْرُ نَامُوا ٱلْآَنَ وَأَسْتَرِيجُوا. هُوذَا ٱلسَّاعَةُ قَدِ ٱفْنَرَبَتْ وَأَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ بُسَلِّمُ إِلَى أَيْدِي

فُومُوا نَنْطَلِقُ.هُوَذَا ٱلَّذِي يُسَلِّمُنِي قَدِ أَفْتَرَبَ ٤٧ وَفِيهَا هُوَ يَتَكُلُّمُ إِذَا يَهُوذَا لَى احدُ مِنَ الَّاثَنَيْ عَشَرَ فَدْ جَاءُ وَمَعَهُ جَمْعُ كَثِيرٌ بِسُيُوفِ وَعِصِيٌّ مِنْ عِنْدِ رُوَّسَاءٍ ٱلْكَهَنَّةِ وَشُيُوحِ ٱلشَّعبِ ملاءً وَٱلَّذِي ٱسْلَمَهُ أَعْطَاهُمْ عَلَامَةً فَائِلاَ ٱلَّذِي ۚ فَبُّلُهُ هُوَ هُوَ أَمْسِكُوهُۥ٤٤ فَلِلْوَقْتِ نَقَدُّمَ إِلَى يَسُوعَ وَقَالَ ٱلسَّلَامُ يَا سَيِّدِي.وَقَبَّلَهُ. • فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ حِبُ لِمَاذَا جَنْتَ وَجِنَئِذِ نَقَدُّمُوا وَٱلْقُوا ٱلْأَيَادِيَ عَلَى بَسُوعَ وَأَمْسَكُوهُ ١٠ وَ إِذَا وَاحِدٌ مِر زَبِ ٱلَّذِينَ مَعَ يَسُوعَ مَدَّ يَدُهُ وَأَسْتَلَّ سَيْفَهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئيس فَقَطَعَ أَذْ نَهُ ٥٠٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ رُدٌّ سَيْفُكَ إِلَى مَكَانِهِ لِأَنَّ كُلُّ آلذينَ يَاخُذُونَ أَنَظُنُّ أَنَّى لَا أَسْنَطِيعُ ٱلْآرِ رَ فَيُقَدِّمُ ۚ لِي أَكْثَرَ مِن أَثْنَيْ عَشَرَ جَيْشًا ٤٠ فَكَيْفَ تُكَمَّلُ ٱلْكُتُبُ أَ نَّهُ هَٰكَنَا بَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ٥٠ فِي تِلْكَ ٱلسَّاءَةِ قَالَ يَسُوعُ الْجُهُوعِ كَأَنَّهُ عَلَى

إنجيلُ مَثَّى ٢٦

1 ·Y

لِّصُ حَرَجْمُ بِسُبُوفٍ وَعَصِيٌ لِتَأْخُذُونِي كُلَّ يَوْم كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَكُمْ أَعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَلَمْ نُمْسِكُونِي ٥٠ وَأَمَّا هٰذَا كُلَّهُ فَقَدْ كَانَ لِكِيْ ثُكَمَّلَ كُثُبُ ٱلْأَنْبِيَا ۗ • حِينَفِذِ نَرَكَهُ ٱلنَّلَامِيذُ كُلِّهُ وَهَرَبُوا

٥٧ وَٱلَّذِينَ أَمْسَكُوا يَسُوعَ مَضَوْا بِهِ إِلَى فَيَافَا رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ حَيْثُ أَجْنَهُعَ ٱلْكُتَبَةُ وَٱلْشُيُوخُ ٥٨ وَأَمَّا بُطْرُسُ فَتَبِعَهُ مِنْ بَعِيدٍ إِلَى دَارِ رَثِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَدَخَلَ إِلَى دَاخِل وَجَلَسَ بَيْنَ ٱلْخُدَّامِ لِيَنْظُرَ ٱلنَّهَايَةَ. ٥٠ وَكَالَ رُوَّسَاءٍ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُّبُوخُ وَٱلْمَجْمِعُ كُلَّهُ بَطْلُبُونَ شَهَادَةَ زُورِ عَلَى بَسُوعَ لِكَيْ يَعْتُلُوهُ. ٦٠ فَلَمْ يَجِدُوا وَمَعْ ۖ أَنَّهُ جَاءَ شُهُودُ زُورٍ كَثِيرُونَ لَمْ يَجِدُوا. وَلَكِنْ أَخِيرًا نَقَدُّمَ شَاهِدًا زُورِ ٦١ وَقَالًا. هٰذَا قَالَ إِنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَنْفَضَ هَيْكُلَ ٱللَّهِ وَفِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَبْيهِ ٦٠٠ فَقَامَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَفَالَ لَهُ أَمَا نَجِيبُ بِشَيْءٍ. مَاذَا يَشْهُدُ بِهِ هٰذَانِ عَلَيْكَ ٢٠٠ وَأَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ سَاكِتًا. فَأَجَابَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَقَالَ لَهُ ٱسْتَحْلِفُكَ بِٱللهِ ٱلْحَيُّ أَنْ

نَهُولَ لَذَا هَلْ أَنْتَ ٱلْمَسِيمُ أَبْنُ اللهِ ١٤٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَبْنُ اللهِ ١٤٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَبْنَ اللهِ ١٤٠ قَالَ لَكُمْ مِنَ ٱلْآنَ تَبْصِرُونَ ٱبْنَ الْإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ ٱلْقُوْقِ وَآتِياً عَلَى سَعَابِ ٱلسَّمَا ٥٠ فَمَزَّقَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ حِينَئِذِ ثِيَابَهُ قَائِلًا فَدْ جَدِّف. مَا حَاجَنُنَا بَعْدُ إِلَى شُهُودٍ هَا فَدْ سَعِعْتُمْ نَجْدِيغَةُ ١٦٦ مَاذَا مَا حَاجَنُنَا بَعْدُ إِلَى شُهُودٍ هَا فَدْ سَعِعْتُمْ نَجْدِيغَةُ ١٦٦ مَاذَا مَرَوْنَ وَنَ فَلَ الْمَوْنِ ١٩٠ حِينَئِذِ بَصَعُوا فِي وَجْهِ وَلَكُمُوهُ وَ الْخَرُونَ لَطَمُوهُ ١٨ فَائِلِينَ بَعْدُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْمُوهُ ١٠ وَاخْرُونَ لَطَمُوهُ ١٨ فَائِلِينَ بَعْدُ اللهُ اللهِ اللهُ مَسْتُوجِ اللهُ وَنِ لَطَمُوهُ ١٨ فَائِلِينَ اللهُ ال

أَمَّا أَمُّا أَبُطُرُسُ فَكَانَ جَالِسًا خَارِجًا فِي ٱلدَّارِ. فَجَاءَتْ إِلَيْهِ جَارِيَةٌ فَائِلَةً وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ بَسُوعَ ٱلْجَلِيلِيّ. وَلَا يَهُ وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ بَسُوعَ ٱلْجَلِيلِيّ. وَلَا نَعُولِينَ وَلَا نَعُولِينَ وَلَا نَعُ أَخْرَى فَعَا لَتْ لِلَّذِينَ الدَّهُ الْخُرَى فَعَا لَتْ لِلَّذِينَ الدَّهُ الْخُرَى فَعَا لَتْ لِلَّذِينَ الدَّهُ الْخُرَى فَعَا لَتْ لِلَّذِينَ اللهِ هَا لِكُ وَهُذَا كَانَ مَعَ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ وَالْفَا مِنْهُمْ فَإِنَّ لَعْتَا لَكَ وَهُذَا كَانَ مَعَ يَسُوعَ ٱلرَّجُلَ وَاللهِ وَالْمَا لِيُطْرُسَ حَقًا أَنْتَ أَيْضًا مِنْهُمْ فَإِنَّ لَعَتَلَ جَاءً الْفِيَامُ وَقَالُوا لِبُطْرُسَ حَقًا أَنْتَ أَيْضًا مِنْهُمْ فَإِنَّ لَعَتَكَ اللَّهُ الْفَيَامُ وَقَالُوا لِبُطْرُسَ حَقًا أَنْتَ أَيْضًا مِنْهُمْ فَإِنَّ لَعَتَكَ

إِنْجِيلُ مَنَّى ٢٦ وَ٢٧

. •1

تُظْهِرُكَ. ١٤ فَأَ بْنَكَأْ حِينَئِدٍ يَلْعَنُ وَيَعْلِفُ إِنِّي لَا أَعْرِفُ الرَّجُلَ. وَلِلْوَفْتِ صَاحَ ٱلدِّيكُ. ٥٧ فَتَذَكَّرَ بِطُوسُ الرَّجُلَ. وَلِلْوَفْتِ صَاحَ ٱلدِّيكُ. ٥٧ فَتَذَكَّرَ بِطُوسُ كَلامَ يَسُوعَ ٱلَّذِيكَ قَالَ لَهُ إِنَّكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ تُنْكُرُنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَغَرَجَ إِلَى خَارِجٍ وَبَكَى بُكَا مُرَّا

اَلْأَصْحَاجُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ ا وَلَمَّا كَانَ الصَّبَاجُ تَشَاوَرَ جَبِعُ رُوَسَا الْكَهَنَةِ وَشُيُوخُ الشَّعْبِ عَلَى بَسُوعَ حَثَى يَقْتُلُوهُ ٢ فَأَوْتَفُوهُ وَمَضَوْا بِهِ وَدَفَعُوهُ إِلَى بِيلَاطُسَ الْبُنْطِيِّ الْوَالِي

رِ ِ تَعَوْنُ إِنَّى شِيْرِ صَسَى ، بَبَطِيِّ ، نَهَا فِي ٢ حِينَئِذٍ لَمَّا رَأَى بَهُوذَا ٱلَّذِي أَسَلَهُهُ أَنَّهُ قَدْ دِينَ 5 مَرَدًّ ٱلنَّكَرْثِينَ مِن : ۖ ٱلْفِضَّةِ اللَّهِ مُسَامُ ٱلْكَوْمَنَةِ

نَدِمَ وَرَدٌ ٱلثَّلَاثِينَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ إِلَى رُوَّسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُّيُوحِ ٤ قَائِلًا فَدْ أَخْطَأْتُ إِذْ سَلَّمْتُ دَمَّا بَرِيئًا. فَتَالُوا مَاذَا عَلَيْنَا.أَنْتَ أَبْصِرْه فَطَرَحَ ٱلْفِضَّةَ فِي ٱلْهَيْكُل

عُأْنُصَرَفَ. ثُمُّ مَضَى وَخَنَقَ نَفْسَهُ ٥٠ فَأَخَذَ رُوَّسَا الْهُ الْكُهَانَةِ الْفَضَّةَ وَقَالُوا لَا بَحِلْ أَنْ نُلْقِيهَا فِي ٱلْخِزَانَةِ لِأَنَّهَا ثَمَنُ دَم . الْفِضَّةَ وَقَالُوا لَا بَحِلْ أَنْ نُلْقِيهَا فِي ٱلْخِزَانَةِ لِأَنَّهَا ثَمَنُ دَم . لافَتَشَاوَرُوا وَأَشْنَرُوا بِهَا حَقْلَ ٱلْفَخَارِيُ مَقَبْرَةً لِلْفُرَبَاء .

٨ لِهٰنَا شُبِّي ذَٰلِكَ ٱلْحَفَٰلُ حَفْلَ ٱلدَّم ۚ إِلَى هٰذَا ٱلَّيْومِ • ٩ حِينَئِذِ تُمَّ مَا فِيلَ بِإِرْمِيَا ٱلنَّبِيُّ ٱلْفَائِلِ وَأَخَذُوا ٱلثَّلَاثِينَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ ثَمَنَ ٱلْمُثَمَّنِ ٱلَّذِيبِ ثَمَّنُوهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ١٠ وَأَعْطُوْهَا عَنْ حَفْلِ ٱلْنَخَارِيُّ كَهَا أُمَرَنِي ٱلرَّبِّ ١ ا فَوَقَفَ بَسُوعُ أَمَامَ ٱلْوَالِي فَسَأَلَهُ ٱلْوَالِي فَائِلًا أَأَنتَ مَلِكُ ٱلْبَهُودِ. فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ أَنْتَ نَقُولُ ٢٠ اوَبَينَهَا كَانَ رُؤْسَاءِ ٱلْكَهَبَةِ وَٱلشُّيُوخُ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ لَمْ نُحِبْ بِشَيْءُ ١٢٠ فَقَالَ لَهُ بِيلاَطُسُ أَمَا تَسْمَعُ كُمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ. ١٤ فَلَمْ نُجِنْهُ وَلَا عَنْ كَلِمَةِ وَاحِدَةٍ حَنَّى نَعَيِّبَ ٱلْوَالِي جِلًّا ١٠ وَكَانَ ٱلْوَالِي مُعْنَادًا فِي ٱلْعِيدِ أَنْ يُطْلِقَ لِجْمَع أَسِيرًا وَإِحِلًا مَنْ أَرَادُوهُ ١٦٠ وَكَانَ لَمُ حِينَائِدِ أَسِيرٌ مَشْهُورٌ يُسَمَّى بَارَابَاسَ ١٧٠ فَفِيمَا هُمْ مُجْدَبِعُونَ قَالَ لَهُمْ بِيلَاطُسُ مَنْ ثُر يدُونَ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ .بَارَابَاسَ أَمْ يَسُوعَ ٱلَّذِي يُدعَى ٱلْمَسِيحَ ١٨٠ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُمُ أَسْلَهُوهُ حَسَدًا ١٩ وَإِذْ كَانَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيُّ ٱلْوِلاَيَةِ أَرْسَلَتْ إِلَيهِ أَمْرَأَتُهُ فَائِلَةً

إِيَّاكَ وَذَٰلِكَ ٱلْبَارِّ لِأَنِّي نَأَ لَّمْتُ ٱلْيُومَ كَثِيرًا فِي حُلْمٍ مِنْ أُجْلِهِ. ٢٠ وَلَكِنَّ رُوَّسَاءً ٱلْكُهَنَّةِ وَٱلشُّيُوخَ حَرَّضُوا ٱلْجُهُوعَ عَلَى أَنْ بَطْلُبُوا بَارَابَاسَ وَيُهْلِكُوا يَسُوعَ و ٢١ فَأَجَابَ ٱلْوَالِي وَقَالَ هُرْ مَنْ مِنْ ٱلْإِنْنَيْنِ ثُرِيدُونَ أَنْ أَطْلِقَ لَكُمْ. فَقَالُوا بَارَابَاسَ. ٢٢ قَالَ لَهُرْ بِيلَاطُسُ فَمَاذَا أَفْعَلُ بِسُوعَ ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْمَسِيحَ . قَالَ لَهُ ٱلْجَهِيعُ لِيُصْلَبُ . ٢٢ فَقَالَ ٱلْوَالِي وَأَيُّ شَرٌّ عَمِلَ. فَكَانُوا بَرْدَادُونَ صُرَاخًا فَائِلِينَ لِيُصْلَبْ و ٢٤ فَلَمَّا رَأَى بِيلَاطُسُ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ شَيْئًا بَلْ بِٱكْثَرِيُّ يَعِدُثُ شَغْبٌ أَخَذَ مَا ۗ وَغَسَلَ يَدَيْهِ قُدَّامَ آنْجَمْع فَائِلًا إِنِّي بَرَيْ مِنْ دَم هٰذَا ٱلْبَارُ. ٱبْصِرُوا أَنْتُمْ. ٥٥ فَأَجَابَ جَيِعُ ٱلشَّعْبِ وَقَالُوا دَمْهُ عَلَيْنَا وَعَلَمَ أَوْلَادِنَاه ٢٦ حِينَئِذِ أَطْلَقَ لَمُرْ بَارَابَاسَ. وَأَمَّا يَسُوعُ فَجَلَدَهُ وأسلكمه ليصلب

٢٧ فَأَخَذَ عَسْكُرُ ٱلْوَالِي بَسُوعَ إِلَى دَارِ ٱلْوِلَايَةِ وَجَمَعُوا عَلَيْهِ كُلُ وَاللَّهِ وَجَمَعُوا عَلَيْهِ كُلُ الْكُتِيبَةِ . ٢٨ فَعَرَّقُ وُ فَالْبَسُوهُ وِدَا \* فِرْمِزِيّا .

٢٦ وَضَغَرُولَ إِكْلِيلًا مِنْ شَوْكِ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَاسِهِ وَقَصَبَةً فِي يَمِينِهِ وَكَانُوا يَجْنُونَ فَدُّامَهُ وَيَسْمَ رُبُونَ بِهِ قَائِلِينَ ٱلسَّلَامُ يَا مَلِكَ ٱلْيَهُودِ. ٢٠ وَبَصَغُوا عَلَيْهِ وَأَخَذُوا ٱلْقَصَبَةَ وَضَرَبُوهُ عَلَى رَاْسِهِ ٢٠ وَبَعْدَمَا ٱسْنَهَ زَأُولَ بِهِ نَزَعُول عَنْهُ ٱلرِّدَاءَ وَأَلْبَسُوهُ ثِيَابَهُ وَمَضَوْل بِهِ لِلصَّلْبِ

٢٦ وَفِيهِا هُمْ خَارِجُونَ وَجَدُولِ إِنْسَانًا قَيْرَوَانِيًّا ٱسْمُهُ سِمْعَانُ فَسَغَرُوهُ لِيَعْمِلَ صَلِيبَهُ ٢٠٠ وَلَمَّا أَتَوْ إِلَى مَوْضِع يْفَالُ لَهُ جُلْجِنَّةً وَهُو ٱلْمُسَمَّى مَوْضِعَ ٱلْجُنْجِمَةِ ٢٤ أَعْطَوْهُ خَلَّا مَرُوجًا بِمَرَارَةِ لِيَشْرَبَ.وَلَمَّا ذَاقَ لَمْ يُرِدْأَنْ يَشْرَبَ. ٢٥ وَلَمَّا صَلَبُوهُ ٱقْتَسَمُوا ثِيَابَهُ مُقْتَرِعِينَ عَلَيْهَا . لِكَيْ يَنِمُ مَا فِيلَ بِٱلنِيِّ ٱقْنَسَمُوا ثِيَابِي بَيْنَهُمْ وَعَلَى لِبَاسِي ٱلْقَوْلِ قُرْعَةً. ٢٦ ثُمُّ جَلَسُوا يَحْرِسُونَهُ هُنَاكَ ٢٠٠ وَجَعَلُوا فَوْقَ رَأْسِهِ عِلْتُهُ مَكْنُوبَةً هٰذَا هُوَ يَسُوعُ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ ١٨٠ حِينَاذِ صُلِبَ مَعَهُ لِصَّانِ وَاحِدْ عَنِ ٱلْيَهِينِ وَوَاحِدْ عَنِ ٱلْيُسَارِ ٢٩ وَكَانَ ٱلْمُحِنَازُونَ نَجَدُّ فُونَ عَلَيْهِ وَهُمْ يَهُرُونَ

رُوُّوسَهُمْ ٤٠ فَائِلِينَ يَا نَافِضَ ٱلْهَيْكُلِ وَبَانِيَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ خَلِّصْ نَفْسَكَ. إِنْ كُنْتَ أَبْنَ ٱللَّهِ فَأَنْزِلْ عَنِ ٱلصَّلِيبِ، ا؛ وَكَذَٰلِكَ رُوْسًا ۗ ٱلْكَهَنَٰهِ أَبْضًا وَهُمْ بَسْنَهُزَّنُونَ مَعَ ٱلْكَتَبَةِ وَٱلشُّيُوخِ فَالُوا ٤٢ خَأْصَ آخَرِينَ وَأَمَّا نَفْسُهُ فَهَا يَقْدِرُ أَنْ يُحَلِّصَهَا. إِنْ كَانَ هُوَ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ فَلْبَيْرِلْ ٱلْآنَ عَنِ ٱلصَّلِيبِ فَنُوْمِنَ بِهِ ٤٣٠ فَدِ ٱتَّكُلَ عَلَى ٱللَّهِ فَلْيُنْفِذُهُ ٱلْآنَ إِنْ أَرَادَهُ لِلَّأَنَّهُ فَالَ أَنَا ٱبْنُٱللَّهِ ٤٤ وَبِذَلِكَ أَيْضًا كَانَ ٱللِّصَّانِ ٱللَّذَانِ صُلِبَا مَعَهُ يُعَيِّرَانِهِ ٥٠ وَمِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادَسَةِ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى كُلُّ ٱلْأَرْضِ إِلَىٰ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ ٤٦٠ وَنَعُو ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ صَرَخَ يَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلًا إِلِي إِيلِي لَمَا شَبَغَنَني أَيْ لَىٰ إِلَى لِمَاذَا تَرَكْتَنَى ٤٠ فَقُومْ مِنَ ٱلْوَاقِفِينَ هُنَاكَ لَمَّا سَمِعُوا فَالُوا إِنَّهُ يُنَادِي إِيلًّا . ٤٨ وَلِلْوَقْتِ رَكَضَ وَاحِدْ مِنْهُ وَأَخَذَ إِسْفَغُةَ وَمَلَأَهَا خَلَّا وَجَعَلَهَا عَلَى فَصَبَةٍ وَسَفَاهُه ٤٤ وَأَمَّا ٱلْبَآفُونَ فَقَالُوا ٱنْرُكْ. لِنَرَى هَلْ بَأْنِي إِيلِّياً

يُخِلِّصُهُ و و فَصَرَحَ بَسُوعُ أَيْضًا بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ ٥٠ وَ إِذَا حِجَابُ ٱلْهَيْكُلِ فَدِ ٱنْشَقُّ إِلَى ٱثْنَيْن مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلُ. وَإِلْأَرْضُ تَوَلَّزَكَتْ وَٱلصُّخُورُ تَشَفَّقَتْ. ٥٠ وَٱلْقُبُورُ نَفَعَّتْ وَفَامَ كَثِيرٌ مِنْ أَجْسَادِ ٱلْقِدِّ بِسِينَ ٱلرَّالِقِدينَ.٥٠ وَخَرَجُولَ مِنَ ٱلْقُبُورِ بَعْدَ فِيَامَتِهِ وَدَخَلُوا ٱلْمَدِينَةَ ٱلْمُفَدَّسَةَ وَظَهَرُ وَإِلَّكَثِيرِينَ ١٠٥ وَأَمَّا فَاثِدُ ٱلْمِئَةِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ يَجُرُسُونَ يَسُوعَ فَلَمَّا رَأَوُا ٱلزَّلْوَلَةَ وَمَا كَانَ خَافُوإ جَلًّا وَفَالُوإ حَفًّا كَانَ هٰذَا أَبْنَ ٱللهِ. ٥٠ وَكَانَتْ هْنَاكَ نِسَانُهُ كَثِيرَاتْ يَنْظُرْنَ مِنْ بَعِيد وَهُنَّ كُنَّ قَدْ تَبَعْنَ بَسُوعَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ يَغِذِ مْنَهُ ٥٠٠ وَيَنْهُنَّ مَرْيُمُ ٱلْجُدْلِيَّةُ وَمَرْيُمُ أُمْ يَعْفُوبَ وَيُوسِي وَأَمْ أَبْنِي زَبَّدِي

٥٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ جَاءُ رَجُلْ غَنِي مِنَ ٱلرَّامَةِ ٱسْهُهُ يُوسُفُ. وَكَانَ هُو أَيْضًا تِلْمِيذًا لِيَسُوعَ ١٠٠ فَهٰذَا نَقَدَّمَ إِلَى بِيلَاطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ • فَأَمَرَ بِيلَاطُسُ حِنْئِذِ أَنْ يُعْطَى ٱلْجُسَدُ ١٠٠ فَأَخَذَ يُوسُفُ ٱلْجَسَدَ وَلَقَّهُ بِكَتَّانِ قَيِّمِ ١٠ وَوَضَعَهُ فِي فَبْرِهِ ٱلْجَدِيدِ ٱلَّذِبِ كَانَ فَدْ نَحَنَهُ فِي السَّخْرَةِ ثُمَّ دَخْرَجَ حَجَرًا كَبِيرًا عَلَى بَابِ ٱلْقَبْرِ وَمَضَى • الصَّخْرَةِ ثُمَّ دَخْرَى جَالِسَنَيْنِ الْمَحْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ ٱلْأَخْرَى جَالِسَنَيْنِ نَجَاهَ ٱلْنَبْرِ

٦٢ وَفِي ٱلْغَدِ ٱلَّذِي بَعْدَ ٱلإَّسْنِعْدَادِ ٱجْنَمَعَ رُوَّسَاكُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْفَرُّ يُسِيُّونَ إِلَى يبلَاطُسَ٦٣ فَائِلِينَ. يَاسَيْدُ قَدْ نَذَكَّرْنَا أَنَّ ذَٰلِكَ ٱلْمُضِلَّ قَالَ وَهُوَ حَيْ إِنِّي بَعْدَ ثَلَاثَةِ أُ يَّامٍ أُنُومُ ١٤٠ فَمُرْ بِضَبْطِ ٱلْقَبْرِ إِلَى ٱلْبَوْمِ ٱلنَّالِينِ لِيَلَّا بَّأْنِيَ تَلَامِيذُهُ لَيْلًا وَيَسْرِقُوهُ وَيَقُولُوا لِلشَّعْبِ إِنَّهُ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ.فَتَكُونَ ٱلضَّلَالَةُ ٱلْأَخِيرَةُ أَشَرٌ مِنَ ٱلْأُولَى. ٥٥ فَقَالَ لَمْ مِيلَاطُسُ عِنْدُكُمْ حُرَّاسٌ إِذْهَبُوا وَأَضْبُطُوهُ كَمَا نَعْلَمُونَ. ٦٦ فَمَضَوْا وَضَبَطُوا ٱلْقَبَرَ بٱلْحُرَّاس وَخُنُهُوا ٱلْحُجُرَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ وَٱلْعِشْرُونَ وَبَعْدَ ٱلسَّبْتِ عِنْدَ فَهْرِ أُولِ ٱلْأَسْبُوعِ جَلَّمَتْ مَرْيَمُ

ٱلْعَدْلَيْةُ وَمَرْيَمُ ٱلْأَخْرَى لِتَنْظُرَا ٱلْقَبْرُ. ٢ وَ إِذَا زَلْزَلَٰةٌ عَظيَمَةٌ حَدَثَتُ لِأَنَّ مَلَاكَ ٱلرَّبُ نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ وَجَاءٍ وَدَخْرَجَ ٱلْحَجَرَ عَنِ ٱلْبَابِ وَجَلَسَ عَلَيْهِ ٢٠ وَكَانَ مَنْظُرُهُ كَٱلْبَرْقِ وَلِبَالُهُ أَنْبُضَ كَالثُّلْجُ ٤٠ فَهِنْ خَوْفِهِ ٱرْنَعَدَ ٱلْمُوَّاسُ وَصَارُوا كَأْمُوَّاتِ. • فَأَجَابَ ٱلْمَلَاكُ وَفَالَ اللَّمَوْأُ نَيْنِ لَا تَحَافَا أَنْتُهَا.فَإِنِّي أَعْلَمُ أَ نَكُمَا نَطْلُبَانِ بَسُوعَ ٱلْمَصْلُوبَ-٦ لَيْسَ هُوَ هُهَٰنَا لِأَنَّهُ فَامَ كَمَا قَالَ.هَلُمَّا ٱنْظُرَا ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي كَانَ ٱلرَّبُّ مُضطَعِعًا فِيهِ. ٧ وَأَذْهَبَا سَريعًا قُولًا لِتَلَامِيذِهِ إِنَّهُ فَدُ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. هَا هُوَ يَسْبُقُكُمْ إِلَى ٱلْجَلِيلِ. هُنَاكَ تَرَوْنَهُ.هَا أَنَا فَدْ فُلْتُ لَكُهَا • ٨ فَخَرَحَنَا سَريعًا مِنَ ٱلْقَبْرِ بَخُوْفِ وَفَرَح ِعَظِيم ِ رَاكِضَتَيْنِ لِنَغْبُرَا تَلَامِيذَهُ ١٠ وَفِيمَا هُمَا مُنْطَلِقَتَان لِنُغْبِرَا تَلَامِيذَهُ إِذَا يَسُوعُ لَافَاهُمَا وَفَالَ سَلَامُ لَكُمَا . فَنَقَدَّمْنَا وَأَمْسَكَتَا بِقَدَمَيْهِ وَسَجَدَنَا لَهُ . ا فَقَالَ لَهُمَا بَسُوعُ لَا تَخَافَا . اذْهَبَا فُولَا إِلاِخُوَتِي أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى ٱلْجَلِيلِ وَهُنَاكَ بَرُوْنَنِي

١١ وَفِيهَا هُمَا ذَاهِبَنَانِ إِذَا فَومْ مِنَ ٱلْحَرَّاسِ جَامِولَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَأَخْبَرُوا رُؤْسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ بَكُلُ مَاكَانَ ١٢ فَأَجْنَمَعُوا مَعَ ٱلشُّيُوخِ وَتَشَاوَرُوا وَأَعْطُوا ٱلْعَسْكُرَ فِضَّةً كَثِيرَةً ١٢ قَائِلِينَ. فُولُوا إِنَّ تَلَامِيذَهُ أَ نَوْإِ لَيْلًا وَسَرَفُوهُ وَنَعْنُ نِيَامٌ ١٤٠٠ وَإِذَا شَمِعَ ذَٰلِكَ عِنْدُ ٱلْوَالِي فَنَعْنُ نَسْتَعْطِفُهُ وَجَعْلُكُمْ مُطْمَيْيِنَ • ٥ ا فَأَخَذُوا ٱلْفِضَّةَ وَفَعَلُوا كَمَا عَلَّمُوهُمُ . فَشَاعَ هٰذَا ٱلْقَوْلُ عِنْدَ ٱلْيَهُودِ إِلَى هٰذَا ٱلْدُومِ ١٦ وَأَمَّا ٱلْأَحَدَ عَشَرَ تِلْمِيذَا فَٱنْطَلَقُوا إِلَى ٱلْجَلِيل إِلَى ٱلْجَبَلِ حَيْثُ أُمَرَهُمْ يَسُوعُ ١٧ وَلَمَّا رَأْوَهُ سَجَدُولِ لَهُ وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ شَكُوا ١٨ فَتَقَدَّمَ يَسُوعُ وَكَلَّهُمْ قَائِلًا ذُفِعَ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانِ فِي ٱلسَّمَاءُ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ. ١٩ فَٱذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ ٱلْأَمَ ِ وَعَدُّوهُمْ بِآمُمْ ٱلْآبِ وَٱلْأَبِ وَٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ. ٢٠ وَعَلِّمُوهُمُ أَنْ يَجْفَظُوا جَمِيعَ مَا أُوْصَيْتُكُمْ بِهِ.وَهَا أَبَا مَعَكُمْ كُلَّ ٱلْأَيَّامِ إِلَى ٱنْفِضَاءُ

إِنجِيلُ مَرْقُسَ

ابَدْ وَإِنْجِيلِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱبْنِ ٱللَّهِ مَكُمَا هُوَ مَكْنُوبٌ فِي ٱلْأَنْبِياءْ هَا أَنَا أَرْسِلُ أَمَامَرَ وَجْهِكَ مَلَاكِي ٱلَّذِي بُهَيُّ طَرِينَكَ فُدَّامَكَ. ٢ صَوْتُ صَارِح فِي ٱلْبَرِّيَّةِ أَعِدُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ ٱصْنَعُوا سُبُلَهُ مُسْتَقِيَةً ۚ ٤٠ كَانَ يُوحَنَّا يُعَيِّدُ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ وَيَكُرْزُ بِمَعْمُودِيَّةِ ٱلنَّوْبَةِ لِمَغْفِرَةِ ٱلْخُطَابَاهِ ۚ وَخَرَجَ إِلَّهِ جَبِيعُ كُورَةِ ٱلْبُهُودِيَّةِ وَأَهْلُ أُورُشَلِيمَ وَآعْنَهَدُوا جَيِعْهُمْ مِنْهُ فِي نَهْرِ ٱلْأَرْدُنِّ مُعْتَرِفِينَ بِخَطَايَاهُمْ ٦٠ وَكَانَ يُوحَنَّا بَلْبَسُ وَبَرَ ٱلْإِبْلِ وَمِنْطُفَةً مِنْ جِلْدٍ عَلَى جَنْوَيْهِ وَيَأْكُلُ جَرَادًا وَعَسَلًا بَرُّ يَا ٧ وَكَانَ يَكْرِزُ فَائِلًا يَأْتِي بَعْدِي مَنْ هُوَ أَفْوَى مِنْي

إنجيلُ مَرْفُسَ ا ٱلَّذِے لَسْتُ أَهْلَا أَنْ أَنْحَنِىَ وَأَحُلَّ سُيُورَ عِذَائِهِ. ٨أَنَا عَّدْنَكُرْ بِٱلْمَاءَ قَلْمًا هُوَ نَسَيْعَيْدُكُمْ بِٱلرَّوحِ ٱلْقُدُس ٩ وَفِي نِلْكَ ٱلْأَيَّامِ جَاء يَسُوعُ مِنْ نَاصِرَةِ ٱلْجَلِيلِ وَأَعْنَمَدَ مِنْ يُوحَنَّا فِي ٱلْأَرْدُنَّ • ١ وَلِلْوَقْتِ وَهُوَ صَاعِدٌ مِنَ ٱلْمَاءُ رَأَى ٱلسَّمُوَاتِ قَدِ ٱنْشَفَّتْ وَٱلرُّوحَ مِثْلَ حَمَامَةٍ نَازِلَاعَلَيْهِ ١١ وَكَانَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمْوَاتِ.أَنْتَ ٱبْنِي الْحَبِيبُ ٱلَّذِي بِهِ سُرِرْتُ ١٢٠ وَالْوَفْتِ أَخْرَجُهُ ٱلرُّوحُ إِلَى ٱلْبُرَّيْةِ. ١٢ وَكَانَ

هُنَاكَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ أُرْبَعِينَ يَوْمًا يُجِرَّبُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ. وَكَانَ مَعَ ٱلْوُحُوشِ.وَصَارَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ نَعْدُمُهُ ١٤ وَبَعْدَمَا أَسْلِرَ يُوحَنَّا جَاءً بَسُوعُ إِلَى ٱلْجَلِيلِ يَكُورُ بهِشَارَةِ مَلَكُوتِ ٱللهِ. ١٥ وَيَغُولُ فَلْهُ كَمَاكَ ٱلزَّمَانُ وَأُفْتَرَبَ مَلَكُوثُ اللهِ فَتُوبُوا وَآمِنُوا بِآلَا نَجِيل ١٦ وَفِيهَا هُوَ بَهْشِي عِنْدَ بَعْرِ ٱلْجَلِيلِ أَبْصَرَ سِمْعَانَ

وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ يُلْقِيَانِ شَبَكَةً فِي ٱلْجُوْرِ. فَإِنَّهُمَا كَانَا

إِنْجِيلُ مَرْفُسَ ا

٢١ ثُمُّ دَخَلُوا كَفْرَنَاحُومَ وَلِلْوَفْتِ دَخَلَ ٱلْجَمْعَ فِي ٱلسَّبْتِ وَصَارَ بُعَلِّرُ ٢٠٠ فَبَهُنُوا مِنْ نَعْلِيمِهِ لْإِنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ كُمِّنْ لَهُ سُلْطَانٌ وَلَيْسَ كَالْكَتَبَةِ • ٢٢ وَكَانَ فِي مَجْمَعِهِمْ رَجُلٌ بِهِ رُوحٌ نَجِسٌ. فَصَرَخَ ٢٤ قَائِلًا آهِ مَا لَنَا وَلَكَ يَا بَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ. أُنَّبْتَ لِتُهُلِّكَنَا.أُنَا أَعْرِفُكَ مَنْ أَنْتَ قُدُّوسُ ٱللهِ ٥٠٠ فَٱنْتَهَرَهُ يَسُوعُ فَائِلًا آخْرَسْ وَآخْرُجْ مِنْهُ ٦٠٠ فَصَرَعَهُ ٱلرُّوحُ ٱلنِّجْسُ وَصَاحَجَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَخَرَجَ مِنْهُ ٢٧ فَتَعَيَّرُوا كُلُّهُمْ حَنَّى سَأَلَ بَعْضُهُ ۚ بَعْضًا فَائِلِينَ مَا هٰذَا.مَا هُوَ هٰذَا ٱلتَّعْلَيمُ ٱلْجَدِيدُ. لِأَنَّهُ بِسُلْطَانِ

إنجيلُ مَرْفُسَ ا يَّأْمُرُ حَنَّى ٱلْأَرْوَاحَ ٱلْغِّسَةَ فَتُطِيعُهُ. ٢٨ فَخَرَجَ خَبَرُهُ فِي كُلِّ ألكورة المجيطة بالجليل ٢٦ وَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ ٱلْمَجْمَعِ جَامِ وَاللَّوَفْتِ إِلَّى بَيْتِ سِمْعَانَ وَأَنْدَرَاوُسَ مَعَ يَعْتُوبَ وَيُوحَنَّاه ٢٠ وَكَانَتْ حَمَاةُ سِمْعَانَ مُضْطَجَعَةً تَعْمُومَةً. فَلِلْوَفْتِ أَخْبَرُوهُ عَنهَا. ٢١ فَنَقَدُّمَ وَأَفَامَهَا مَاسِكًا بِيَدِهَا فَتَرَكَتْهَا ٱلْحُتِّي حَالًا وَصَارَتْ نَحْدُمُهُمْ ٢٠٠ وَلَمَّا صَامَرَ ٱلْمَسَاءُ إِذْ غَرَبَت ٱلنَّمْسُ فَدَّمُوا إِلَيْهِ جَيِعَ ٱلسَّفَهَا ۗ وَٱلْجَانِينَ ٢٠٠ وَكَانَتِ ٱلْمَدِينَةُ كُلُّهَا مُجْنَبِعَةً عَلَى ٱلْبَابِ ٢٤ فَشَفَى كَثِيرِينَ كَانُوا مَرْضَى بِأَمْرَاض مُعْنَلِفَةٍ وَأَخْرَجَ شَيَاطِينَ كَثِيرَةً وَلَمْ يَدَع ٱلشَّيَاطِينَ يَتَكَلَّمُونَ لِأَنَّهُمْ عَرَفُوهُ ٢٥ وَفِي ٱلصُّعُ بَاكِرًا جِلًّا قَامَ وَخَرَجَ وَمَضَى إِلَى مَوْضِع خَلَا ۚ وَكَانَ بُصَلِّي هُنَا كَ٥٦٠ فَتَبَعَهُ سِمْعَانُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٣٧ وَلَمَّا وَجَدُوهُ فَالُوا لَهُ إِنَّ ٱلْجَمِيعَ يَطْلُبُونَكَ.

٢٨ فَقَالَ لَهُمْ لِنَذْهَبْ إِلَى ٱلْفَرَى ٱلْمُجَاوِرَةِ لِأَكْورَةِ

Digitized by Google

هُنَاكَ أَبْضًا لِأَنِّي لِلْهَلَا خَرَجْتُ ٢٠ فَكَانَ يَكْرِزُ فِي عَامِينَ عَالَ يَكْرِزُ فِي عَامِينَ عَامِينَ عَلَيْ أَكْبَالِ وَنُجْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ

اللهُ عَلَيْ اللهِ أَبْرَصُ يَطْلُبُ إِلَيْهِ جَاثِيًا وَقَائِلًا لَهُ إِنْ

أَرَدْتَ نَقْدِرْأَنْ تُطَهِّرِنِي الْحَقَعَّنْ يَسُوعُ وَمَدَّ يَدَهُ وَلَمَسَهُ وَقَالَ لَهُ أَرِيدُ قَاطُهُو الْحَقَقْتِ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ ذَهَبَ عَنْهُ الْبَرَصُ وَطَهَرَه ١٤ فَأَنْهَرَهُ وَأَرْسَلَهُ لِلْوَقْتِ ٤٤ وَقَالَ لَهُ الْفَرْتُ وَطَهَرَه ١٤ فَأَنْهَرَهُ وَأَرْسَلَهُ لِلْوَقْتِ ٤٤ وَقَالَ لَهُ الْفَرْلَا نَقُلُ لِآكِهُ لِلْكَاهِنِ الْفَرْلَا نَقُلُ لِآكُو فَى الْمَرَ بِهِ مُوسَى شَهَادَةً لَمُرْ ٥٤ وَأَلَا لَكُ وَقَدِمْ عَنْ نَطْمِيرِكَ مَا أَمَرَ بِهِ مُوسَى شَهَادَةً لَمُرْ ٥٤ وَأَمَّا هُو فَيْدِمْ وَقَدْمُ وَكُو اللّهُ الْمَرْ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْدُ وَقَدْمُ وَلَا يَقُولُ اللّهُ وَلَا يَقُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْدُ اللّهُ وَلَا يَعْدُ وَاللّهُ وَلَا يَعْدُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْدُ اللّهُ وَلَا يَعْدُ اللّهُ وَلَا يَعْدُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَكُولُ فَا وَيُدِيعُ اللّهُ وَاللّهِ وَكَانُ خَارِجًا فِي مَواضِع فَاللّهِ وَكَانُوا يَا لَهُ مِنْ كُلّ نَاحِيةٍ وَكَانُوا يَا لَا عَلَا اللّهُ وَكَانُوا مَا لَا عَلَا اللّهُ وَكَانُوا مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَانُوا مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَانُوا مَا اللّهُ وَكَانُوا مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَانُوا مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَانُوا مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكَانُوا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اً لْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا ثُمَّ دَخَلَ كَنْرَنَا حُومَ أَيْضًا بَعْدَ أَيَّامٍ فَسُمِعَ أَنَّهُ فِي بَيْتِ. ٢ وَلِلْوَقْتِ أَجْنَمَعَ كَذِيرُ وِنَ حَثَّى لَمْ بَعْدُ بَسَعُ وَلَا مَا حَوْلَ ٱلْبَابِ. فَكَانَ نُجَاطِيهُمْ بِٱلْكَلِمَةِ • ٢ وَجَامُ وَ إِلَيْهِ إنجيلُ مَرْفُسَ ٢

176

مَنْلُوجًا يَحْمِلُهُ أَرْبَعَةٌ ٤٠ وَ إِذْ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْتَرِبُوا إِلَيْهِ مِنْ أَجُلِ آلْجَمَعُ كَشَفُوا ٱلسَّفْفَ حَيْثُ كَانَ وَبَعْدَمَا نَقْبُوهُ دَلُّوا ٱلسَّرِيرَ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْمَعْلُوجُ مُضْطَجِعًا عَلَيْهِ • فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ إِيمَانَهُمْ قَالَ لِلْمَعْلُوجِ ِيَا بُنِيَّ مَغْفُورَةُ لَكَ خَعَالَيَاكَ. ٦ وَكَانَ قَوْمُ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ هُنَاكَ جَالِسِينَ يُفَكِّرُونَ فِي قُلُوبِهِمِ ٧ لِمَاذَا يَتَكَلَّمُ هٰذَا هٰڪَذَا بِنَجَادِيفَ. مَنْ يَعْدِرُ أَنْ يَغْفِرَ خَطَايَا إِلَّا ٱللَّهُ وَحْلَهُ. ٨ فَلِلْوَفْتِ شَعَرَ يَسُوعُ بِرُوحِهِ أَنَّهُمْ يُفَكِّرُونَ هَكَذَا فِي أَنْفُسِيمٍ فَقَالَ لَهُرْ لِمَاذَا تُفَكِّرُونَ بِهِلَا فِي قُلُوبِكُمْ . ٩ أَيْمَا أَيْسَرُأَنْ يُقَالَ لِلْمَغْلُوجِ مَغْغُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ.أَمْ أَنْ يْغَالَ ثُمْ وَأَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَمْشِ• ١ وَلَكِنْ لِكُنْ نَعْلُمُوا أَنَّ لِآبْنِ ٱلْإِنْسَانِ سُلْطَأَنَا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ ٱلْخُطَايَا.قَالَ لِلْمَغْلُوجِ ١١ لَكَ أَغُولُ ثُمْ وَأَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَذْهَبْ إِلَى بَيْنِكَ ١٦٠ فَقَامَ لِلْوَفْتِ وَحَمَلَ ٱلسَّرِيرَ وَخَرَجَ قُدُّامَ ٱلْكُلِّ حَنَّى بُهِتَ ٱلْجَيِيعُ وَمَجَّدُوا أَللهَ فَائِلِينَ مَا رَأَ بُنَا مِثْلَ هٰذَا فَطُّ

١٢ ثُمَّ خَرَجَ أَبْضًا إِلَى ٱلْبَحْرِ.وَأَنَّى إِلَيْهِ كُلُ ٱلْجَمْعِ فَعَلَّمَهُمْ ١٤٠ وَفِيمًا هُوَ مُعْنَازٌ رَأْتُ لَكُويَ بْنَ حَلْفَى جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ ٱلْجَبَايَةِ . فَقَالَ لَهُ ٱتْبَعْنِي فَقَامَ وَنَبِعَهُ ٥ ا وَفِيمَا هُوَ مُنَّكِئْ فِي يَنْهِ كَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ يَتَّكِيْوِنَ مَعَ يَسُوعَ وَتَلَامِيذِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا كَثِيرِبنَ وَنَبِعُوهُ • ١٦ وَأَمَّا ٱلْكَتَّبَةُ وَٱلْفَرِّ بِسِيُونَ فَلَّمَّا رَأُوهُ يَأْكُلُ مَعَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ فَالُولِ لِتَلَامِيذِهِ مَا بَالُهُ يَأْكُلُ وِيَشْرَبُ مَعَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْمُخْطَاةِ ١٧٠ فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ قَالَ لَمُ ۚ لَا يَعْنَاجُ ٱلْأَصِّاءُ إِلَى طَبيبِ بَلِ ٱلْمَرْضَى. لَمْ آنِ لِأَدْعُواْ بْرَارًا بَلْ خُطَاةً إِلَى ٱلنَّوْبَةِ

آرا وَكَانَ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا وَالْفَرِّ سِيَّبِنَ بَصُومُونَ . فَجَاءُ وَا وَقَالُوا لَهُ لِمَاذَا يَصُومُ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا وَالْفَرِّ بِسِيْبِنَ وَأَمَّا تَلَامِيذُكَ فَلَا يَصُومُونَ . ٢ ا فَقَالَ هُمْ بَسُوعُ هَلْ يَشْعَطِعُ بَنُوا لَعُرْسِ أَنْ بَصُومُوا وَالْعَرِيسُ مَعَمُ مُ . مَا دَامَ الْعَرِيسُ مَعَمُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَصُومُوا وَالْعَرِيسُ مَعَمُ مُ الْكِنْ سَنَاتِي الْعَرِيسُ مَعَمُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَصُومُوا وَ الْعَرِيسُ مَعَمُ الْكَنْ سَنَاتِي الْعَرِيسُ مَعَمُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَصُومُوا وَ ٢ وَلَكِنْ سَنَاتِي

أَ بَامْ حِينَ يُرْفَعُ ٱلْعَرِيسُ عَنْهُ فَعِينَذِ بَصُومُونَ فِي بِلْكَ الْأَيَّامِ وَ1 كَيسَ أَحَدَ يَخِيطُ رُفْعَةً مِنْ فِطْعَةٍ جَدِيدَةٍ عَلَى الْأَيَّامِ وَ1 كَيسَ أَحَدَ يَخِيطُ رُفْعَةً مِنْ فِطْعَةٍ جَدِيدَةٍ عَلَى ثَوْبٍ عَنِيقٍ وَ إِلَّا فَٱلْمِلْ الْمَجْدِيدُ يَاخُذُ مِنَ الْعَنِيقِ فَي عَنِيقٍ وَ إِلَّا فَٱلْمِلْ الْمَجْدِيدُ يَاخُذُ مِنَ الْعَنِيقِ فَي عَنِيقَةِ لِتَالَّا نَشُقَ آلْحَمْرُ الْجَدِيدَةُ ٱلزِّفَاقَ فَٱلْخَمْرُ الْجَدِيدَةُ ٱلزِّفَاقَ فَٱلْخَمْرُ وَالْجَدِيدَةُ الزِّفَاقَ فَٱلْخَمْرُ وَالْجَدِيدَةُ الزِّفَاقَ فَٱلْخَمْرُ وَالْجَدِيدَةُ الرِّفَاقَ فَالْخَمْرُ وَالْجَدِيدَةُ الرِّفَاقَ فَالْخَمْرُ وَالْجَدِيدَةُ الرِّفَاقَ فَالْخَمْرُ وَالْجَدِيدَةُ الرِّفَاقَ فَالْخَمْرُ وَالْجَدِيدَةُ فِي وَالرِّفَاقُ ثَمَالُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي رَفَاقٍ جَدِيدَةً

ٱلنَّبْتِ ٢٨ إِذَا آَيْنُ ٱلْإِنْسَانِ هُوَ رَبُ ٱلسَّبْتِ أَيْضَا النَّالِثُ النَّالِثُ الْأَصْحَاجُ ٱلثَّالِثُ

عَلَيْهِ لِكَيْ يُهِلِّكُونُهُ عَلَيْهِ مِنْ تَلَامِيذِهِ إِلَى ٱلْجُوْرِ وَتَبِعَهُ جَمْعٌ ٢

كَثِيرٌ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَمِنَ ٱلْمُهُودِيَّةِ ٨ وَمِنْ أُورُسَلِمَ وَمِنْ أُورُسَلِمَ وَمِنْ أُورُسَلِمَ وَمِنْ أُدُومِيْنَةً وَمِن عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِ. وَٱلَّذِينَ حَوْلَ صُورَ وَصَبْدًا وَمَنْكَا وَمُنْكَا مُنْكَا اللَّهِ مِنْ كَثِيرٌ إِذْ سَمِعُوا كُمْ صَنَعَ أُنَوْا إِلَيْهِ ١٠ فَقَالَ لِتَلَامِيذِهِ

أَنْ ثَلَازِمَهُ سَفِينَةٌ صَغِيرَةٌ لِسَبَ الْجَمْعِ كَيْ لَا بَزْحَمُوهُ . 1 لِإِنَّهُ كَانَ قَدْ شَفَى كَثِيرِينَ حَثَى وَفَعَ عَلَيْهِ لِيَلْمِسَهُ كُلُّ . مَنْ فِيهِ دَالْ 1 ا وَأَلْأَرْ وَإِنْ النِّجِسَةُ حِبْنَهَا نَظَرَنْهُ خَرَّتْ لَهُ وَصَرَخَتْ قَائِلَةً إِنَّكَ أَنْتَ آبْنُ ٱللهِ 1 ا وَأُوصَاهُمُ كَثِيرًا أَنْ لَا يُظْهِرُوهُ أَنْ لَا يُظْهِرُوهُ

١٢ ثُمَّ صَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ وَدَعَا ٱلَّذِينَ أَرَادَهُمْ فَذَهَبُوا إِلَيْهِ ١٠ وَأَقَامَ أَثْنَيُ عَشَرَ لِيَكُونُوا مَعَهُ وَلِيْرُسِلَهُمْ لِيَكُوزُ وإِ ١٠ وَيَكُونَ لَهُرْ سُلْطَانٌ عَلَى شِفَا ۗ ٱلْأَمْرَاضِ وَ إِخْرَاجِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٦ وَجَعَلَ لِسِمْعَانَ ٱسْمَ بُطْرُسَ ١٧ وَيَعْتُوبَ بْنَ زَبِدِّي وَيُوحَنَّا أَخَا يَعْنُوبَ وَجَعَلَ لَهُمَا أَسْمَ بُوَانَرْجِسَ أَي أَبْنِي ٱلرَّعْدِ. ١٨ وَأَنْدَرَاوُسَ وَفِيلِبْسَ وَبَرْتُولَهَاوُسَ وَمَنَّى وَنُومًا وَيَعْنُوبَ بَنَ حَلْفَى وَتَدَّاوُسَ وَسِمْعَانَ ٱلْقَانَويُّ. ١١ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْخُرِيُوطِيَّ ٱلَّذِي أَسْلَمَهُ ثُمَّ أَنَوْ إِلَى بَيْتِ. ٢٠ فَأَجْنَمَعَ أَيْضًا جَمْعُ حَنَّى لَمْ بَقْدِرُ وَا وَلاَ عَلَى أَكُل خُبْرُه ١٦ وَلَمَّا سَمِعَ أَفْرِبَاقُهُ خَرَجُوا لِلْمُسِكُوهُ لأَنَّهُمْ فَالُوا إِنَّهُ مُعْنَلْ ٢٠٠ وَأَمَّا ٱلْكَنَّبَةُ ٱلَّذِينَ نَزَلُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ فَقَالُواْ إِنَّ مَعَهُ بَعْلَزَبُولَ. وَإِنَّهُ بِرَئِيسِ ٱلشَّيَاطِينِ نَجْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ.٢٠ فَدَعَاهُمْ وَفَالَ لَهُمْ بِأَمْثَالَكَيْفَ يَعْدِرُ شَيْطَانُ أَنْ يُخرِجَ شَيْطَانًا. ٢٤ وَ إِنِ ٱنْفَسَمَتْ مَمْلَكَةُ عَلَى ذَاجَا لَا نَقْدِرُ تِلْكَ ٱلْمَمْلَكَةُ أَنْ نَشْبُتَ. ٢٠ وَإِن آنْفَسَمَ يَنْتُ عَلَى ذَاتِهِ لَا يَقْدُرُ ذَٰلِكَ ٱلْبَيْتُ انْ يَثْبُتَ.٦٦ وَ إِنْ قَامَ ٱلشَّيْطَانُ عَلَى ذَاتِهِ وَٱنْفُسَمَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَثْبُتَ بَلْ يَكُونُ لَهُ أَنْفِضَا ﴿ ٢٧ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ انْ يَدْخُلَّ بَسْنَ فَوِيٌّ وَيَنْهُبَ أَمْنِعَنَهُ إِزْ لَمْ يَرْبُطِ ٱلْفَوِيُّ أَوَّلًا وَحِينَئِذٍ يَنْهَبُ بَيْنَهُ. ٨ اَأَكُحَقَّ ا فُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ جَبِيعَ ٱلْخَطَايَا تُغْفَرُ لِبَنِي ٱلْبِشَرِ وَٱلْتَجَادِيفُ ٱلَّتِي يُجِدِّفُونَهَا. ٢٦ وَلَكِرِ مَنْ جَدَّفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَيْسَ لَهُ مَغْفِرَةٌ إِلَى ٱلْأَبَدِ بَلْ هُوَ مُسْتُوجِبُ دَيْنُونَةً أَبَدِيَّةً. ٢٠ لَأِنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ مَعَهُ رُوحًا نَجِسًا

١١ نَجَاءِتْ حِينَئِذٍ إِخْوَنَهُ وَأَمْهُ وَوَقَعُوا خَارِجًا وَأَرْسَلُوا

إِلَيْهِ يَدْعُونَهُ ٢٠٠ وَكَانَ ٱلْجَمْعُ جَالِمًا حَوْلَهُ فَغَالُوا لَهُ هُوَذَا أَمْكَ وَإِخُونَكَ خَارِجًا يَطْلُبُونَكَ ٢٠٠ فَأَجَابَمُ مُ فَوَذَا أَمْكَ وَإِخُونِكَ خَارِجًا يَطْلُبُونَكَ ٢٠٠ فَأَجَابَمُ فَائِلًا مَنْ أَيْ وَإِخُونِي ٢٠٠ ثُمَّ يَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى ٱلْجَالِمِينَ وَإِخُونِي ٢٠٠ لِأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَثِيبًةَ ٱللهِ مُقَ وَفَالَ هَا أَيْ وَإِخْوَنِي ٢٠٠ لِأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَثِيبًةَ ٱللهِ مُقَ أَنِي وَإِخْوَنِي ٢٠٠ لِأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَثِيبًةَ ٱللهِ مُقَ أَنِي وَإِخْوَنِي ٢٠٠ لِأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَثِيبًةَ ٱللهِ مُقَ أَنْ يَصْنَعُ مَثِيبًةً اللهِ مُقَى أَنْ يَصَانَعُ مَثِيبًةً وَلَهُ إِلَى الْجَالِمُ اللهِ مُقَالِمُ اللهِ عَلَيْ فَا أَنْ يَصَانِعُ مَثِيبًا لَهُ اللهِ مُقَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا وَأَنْتَكَأَ أَبْضًا يُعَلِّرُ عِنْدَ أَلْجُوْ. فَأَجْنَهُ عَ إِلَيْهِ جَعْ ثَلَيْدُ حَقِّى الْجُوْ وَأَجْمَعُ كَالِيْدُ وَخَلَسَ عَلَى ٱلْجُوْ وَأَجْمَعُ كُلُهُ كَانَ عِنْدَ ٱلْجُوعِلَى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُ كَانَ عِنْدَ ٱلْجُوعِلَى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُ كَانَ عِنْدَ ٱلْجُوعِلَى ٱلْأَرْضِ كَلُهُ مَا يَعْلَمُهُ مَا يَأْمَنُا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ فَي نَعْلَمُهُ مَا يَعْلَمُهُ مَا يَامْنُا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ فَي نَعْلَمُهُ مَا يَعْلَمُهُ مَا يَعْلِمُهُ مَا يَعْلَمُهُ مَا يَعْمُ مَا يَعْلَمُهُ مَا يَعْلَمُهُ مَا يَعْلِمُهُ مَا يَعْلَمُهُ مَا يَعْلَمُهُ مَا يَعْلَمُهُ مَا يَعْلَمُهُ مَا يَعْلَمُهُ مَا يَعْلَمُهُ مَا يَعْلِمُهُ مَا يَعْلَمُهُ مَا يَعْلِمُهُ مَا يَعْمُ مَا يَعْلِمُهُ مَا يَعْلَمُهُ مَا يَعْمُ مَا يَعْلَمُهُ مِنْ الْمُعْمِعُ مَا يَعْمُ مِنْ مَعْلَمُ مَا يَعْلَمُهُ مَا يَعْلِمُهُ مَا يُعْمِعُهُ مَا لَا يَعْمُ مَا يَعْلَمُهُ مَا يَعْلَمُهُ مَا يَعْلِمُهُ مَا يَعْلِمُهُ مَا يَعْلِمُهُ مَا يَعْلِمُهُ مِنْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ مَا يَعْلِمُهُ مِنْ عَلَيْمُهُ مِنْ عَلَمُ عَلَمُ مَا يَعْلِمُهُ مَا يَعْلِمُهُ مِنْ عَلَمُ عَلَمُهُ مَا يَعْلِمُهُ مَا يَعْلِمُهُ مَا عَلَامُ مَا يَعْلِمُ عَلَمُهُ مَا يَعْلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مَا يَعْلِمُ عَلَمُ مَا عِلَمُ عَلَمُ مَا يَعْلِمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مَا يَعْلُمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

وَلَهُ مِن عِندَ بَعِلَمُهُمْ كَثِيرًا بِأَمْنَالِ وَفَالَ أَمْرُ فِي نَعْلِيهِ الْمُعُوا . هُوَذَا أَلزَّارِعُ فَذْ خَرَجَ لِيَزْرَعَ . ٤ وَفِيما هُوَ السَّمَاءِ بَرْرَعُ سَفَطَ بَعْضُ عَلَى الطَّرِينِ فَجَاءَتْ طُبُورُ السَّمَاءِ بَرْرَعُ سَفَطَ بَعْضُ عَلَى الطَّرِينِ فَجَاءَتْ طُبُورُ السَّمَاءِ وَأَحْدَتُهُ هُ وَسَفَطَ آخَرُ عَلَى مَكَانِ مُجْرِحَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ وَلَيْ مَكَانِ مُجْرِحَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ مَرْبَةٌ كَذِيرَةٌ . وَلِينَ لَهُ عُنْ أَرْضِ . وَلِكِنْ لَهُ عُنْ أَنْ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

أَصْلُ جَفَ ٢ وَسَغَطَ آخَرُ فِي ٱلشَّوْكِ. فَطَلَعَ ٱلشَّوْكِ. فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَجَنَعَهُ فَلَمْ أَفَرُ فِي ٱلشَّوْكِ الْجَيْدَةِ. وَجَنَعَهُ فَلَمْ الْجَيْدَةِ. فَأَعْطَى ثَمَرًا بَصْعَدُ وَيَنْمُو. فَأَنَى وَاحِدٌ بِثَلَاثِينَ وَآخَرُ بِسِنَّيِنَ وَآخَرُ بِسِنَّيِنَ وَآخَرُ بِسِنَّيِنَ وَآخَرُ بِسِنَّيِنَ وَآخَرُ بِسِنَّيِنَ وَآخَرُ اللَّهُمْ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ السَّمْعِ فَأَنَى وَآخَرُ بِسِنَّيِنَ وَآخَرُ بِسِنَّةِ • ٢ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَالَ اللَّهُمْ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَالَ الْمُ

٠ وَلَمَّا كَانَ وَحْدَهُ سَأَ لَهُ ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ مَعَ ٱلْإِثْنَي عَشَرَ عَنِ ٱلْمَثَلِ ١١ فَقَالَ لَهُمْ قَدَ أَعْطِيَ لَكُمْ أَنْ نَعْرَفُوا سِرٌّ مَلَكُونِ ٱللهِ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ فَبِٱلْأَنْمَالِ يَكُونُ لَمْ كُلُّ شَيْءٍ.١٢ لِكَيْ يُبْصِرُوا مُبْصِرِينَ وَلَا يَنْظَرُوا وَيَسْمُعُوا سَامِعِينَ وَلَا يَفْهُمُوا لِتَلَّا يَرْجِعُوا فَتَغْفَرَ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ. ١٢ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَمَا نَعْلَهُونَ لَهَذَا ٱلْمَثَلَ.فَكَيْفَ نَعْرِفُونَ حَبِيعَ ٱلْأَمْنَالِ ١٤٠ اَلزَّارِعُ بَرْرَعُ ٱلْكَلِمَةَ • ١ وَهُولًا \* فُمُ ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ.حَيثُ تُزْرَعُ ٱلْكَلِمَةُ وَحِينَهَا يَسْمُعُونَ يَّانِي ٱلشَّيْطَانُ لِلْوَقْتِ وَبَنْزِعُ ٱلْكَلِيَةَ ٱلْمَزْرُوعَةَ فِي فُلُوبِهِ ١٦٠ وَهُولَا كُذَٰ لِكَ هُمُ ٱلَّذِينَ زُرعُوا عَلَى ٱلْأَمَاكِنَ

ٱلْخُجْرَةِ. ٱلَّذِينَ حِينَمَا يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِيمَةَ يَقْبَلُونَهَا لِلْوَقْت بِفَرَح . ١٧ وَلَكِنْ لَيْسَ لَمُمْ أَصْلُ فِي ذَوَاتِهِمْ بَلْ هُمْ إِلَى حِين.فَبَعْدَ ذٰلِكَ إِذَا حَدَثَ ضِيقٌ أُو ٱصْطِهَادٌ مِنْ أَجْل ٱلْكَلِمَةِ فَلِلْوَقْتِ بَعْثُرُونَ ١٨٠ وَهُولًا ۚ هُمُ ٱلَّذِينَ زُرعُوا بَيْنَ ٱلشَّوْكِ . هُوَلَا ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِيمَةَ ١ ١ وَهُمُومُ هٰذَا ٱلْعَالَمَ وَغُرُورُ ٱلْغِنَى وَشَهَوَاتُ سَائِرٍ ٱلْأَشْيَاءُ تَدْخُلُ وَغَنْنُ ۚ ٱلْكَلِمَةَ فَتَصِيرُ بِلاَ تَمَرِو ٦ وَهُؤُلاء هُمُ ٱلَّذِينَ زُرعُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيْدَةِ . ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكِلِمَةَ وَيَقْبُلُونَهَا وَيُثْمِرُونَ وَاحِدٌ ثَلَاثِينَ وَآخَرُ سِنِينَ وَآخَرُ مِنَةً ا ٢ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ هَلْ يُوْتَى بِسِرَاجٍ لِيُوضَعَ تَحْتَ ٱلْمَكْيَالِ أَوْ تَعْتَ ٱلسَّريرِ. أَ لَيْسَ لِيُوضَعَ عَلَى ٱلْمَنَارَةِ. ٢٢ لِأَنَّهُ لَبْسَ شَيْءٌ خَنْي لا يُظْهَرُ وَلا صَارَ مَكْتُومًا إلَّا لِيُعْلَنَ. ٢٠ إِنْ كَانَ لِأَحَدِ أَذْنَان لِلسَّمْعِ فَلْيَسَّمَعْ. ٢٤ وَقَالَ إُرُ أَنْظُرُوا مَا تَسْمَعُونَ. بِٱلْكَيْلِ ٱلَّذِبِ بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُوْ وَيْزَادُ لَكُمْ أَيْهَا ٱلسَّامِعُونَ • ٥ الْأَنَّ مَنْ لَهُ سَيْعَظَى •

طَّ مَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَأَ لَّذِي عِنْدَهُ سَيُوْخَذُ مِنْهُ

تَوَفَالَ. هَٰكُنَا مَلَكُوثُ اللّٰهِ كَأَنَّ إِنْسَانًا بُلْنِي ٱلْبِنَاسَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٢٧ وَبَنَامُ وَيَقُومُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَٱلْبِذَارُ يَطْلُعُ وَبَنْمُو وَهُوَ لَا يَعْلَمُ كَنْفَ. ٨٦ لِأَنَّ ٱلْأَرْضَ مِنْ ذَاتِهَا تَأْنِي شِنْمَرٍ. أَوَّلًا نَبَانًا ثُمَّ سُنْبُلًا ثُمَّ فَعُمَّا مَلْآنَ فِي ٱلسُّنْبُلِ. ٢٦ وَأَمَّا مَنَى أَدْرَكَ ٱلشَّمَرُ فَلِلْوَفْتِ بُرْسِلُ ٱلْمِعْلَلِ لِأَنَّ ٱلْحُصَادَ فَدْ حَضَرَ

٠٠٠ وَقَالَ بِهَاذَا نُشَيَّهُ مَلَكُوتَ ٱللهِ أَوْ بِأَيُّ مِثَلِ نُهَنِّلُهُ.

١٠ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مَنَى زُرِعَتْ فِي ٱلْأَرْضِ فَهِي أَصْغَرُ
جَيعِ ٱلْبُرُورِ ٱلَّتِي عَلَى ٱلْأَرْضِ. ٢٠ وَلَكِنْ مَنَى زُرِعَتْ
مَطْلُعُ وَتَصِيرُ أَكْ بَرَجِيعِ ٱلْبُقُولِ وَتَصْنَعُ أَعْصَانًا كَبِيرَةً

مَنْ تَسْتَطِيعُ طَبُورُ ٱلسَّمَا ﴿ أَنْ نَتَا وَى نَعْتَ ظِلِّهَا ﴿

٢٠ وَبِأَمْثَالِ كَثِيرَةٍ مِثْلِ هٰذِهِ كَانَ يُكَلِّمُهُمْ حَسْبَهَا كَانُوا
بَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَسْمَعُوا ﴿ ٢٠ وَبِدُونِ مَثَلٍ لَمْ يَكُنْ يُكُلِّمُهُمْ وَسُبَهَا كَانُوا
مَنْ مَكُنْ يُكُلِّمُهُمْ ﴿

وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللّهُ الل

٢٥ وَفَالٌ لَمُرْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْمَوْمِ لَمَّا كَانَ ٱلْمُسَاءِ. لِغِتَرْ إِلَى ٱلْعِيْرِهِ٦٦ فَصَرَفُوا ٱلْجَمْعَ وَأَخَذُوهُ كَمَا كَانَ فِي ٱلسَّفِينَةِ. وَكَانَتْ مَعَهُ أَيْضًا سُفُنْ أَخْرَى صَغِيرَةً ٢٧٠ فَحَدَثَ نَوْهُ رِيج عَظِيم ۖ فَكَانَتِ ٱلْأَمْوَاجُ تَضْرِبُ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ حَتَّى صَارَتْ تَمْنَكُ ١٨٠ وَكَانَ هُو فِي ٱلْمُؤَخِّر عَلَى وسَادَةِ نَائِمًا. فَأَيْفَظُوهُ وَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ ۚ أَمَا يَهُمُّكَ أَنَّنَا نَهُلكُ. ٢٩ فَقَامَ وَأَنْهُرَ ٱلرِّيجَ وَفَالَ لِلْجُرِٱسْكُتْ. إِبْكُرْ وَسَكَتْ ٱلرِّيحُ وَصَارَ هُدُومٍ عَظِيمٌ ۗ٠٠ وَقَالَ لَمُرْ مَا بَالُكُمْ خَائِفِينَ هٰكَذَا كَيْفَ لَا إِيَانَ لَكُمْرُ ۚ ١٤ فَخَافُوا خَوْفًا عَظِيمًا وَقَالُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مَنْ هُوَ هُذَا فَإِنَّ ٱلرِّيحَ أَبْضًا وَٱلْجُورَ بُطِيعَانِهِ

ألأصحاخ أنخامين

ا وَجَا ُ وَا إِلَى عَبْرِ ٱلْجَرِ إِلَىٰ كُورَةِ ٱلْجُدَرِيِّبِنَ. ٢ وَلَمَّا خَرَجَ مِنَ ٱلسَّفِينَةِ لِلْوَفْتِ ٱسْتَقْبَلَهُ مِنَ ٱلْقُبُورِ إِنْسَانُ بِهِ رُوحٌ نَجِسٌ ؟ كَانَ مَسْكَيْنُهُ فِي ٱلْقُبُورِ وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ انْ

إِنْجِيلُ ، رُفْسَ ه

يَرْبُطَهُ وَلَابِسَلَاسِلَ. ٤ لِأَنَّهُ قَدْ رُبِطَ كَثِيرًا بِقُيُودٍ وَسَلَاسِلَ فَنَطَّعَ ٱلسَّلَاسِلَ وَكَسَّرَ ٱلْفَيُودَ.فَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ أَنْ يُذَلِّلُهُ. ه وَكَانَ دَائِمًا لَيْلاً وَنَهَازًا فِي ٱلْجَبَالِ وَفِي ٱلْفَبُورِ يَصِيحُ وَهُجُرٌ حُ نَفْسَهُ بِٱلْجُجَارَةِهِ ٦ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ مِنْ بَعِيدٍ رَّكَضَ وَسَجَدَ لَهُ ٧ وَصَرَخَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَقَالَ مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ ٱبْنَ ٱللَّهِ ٱلْعَلِيُّ . أَسْتَعْلِفُكَ بِٱللَّهِ أَنْ لَا تُعَذِّبَنِي • ٨ لِإَنَّهُ فَالَ لَهُ ٱخْرُجْ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ يَا أَيُّهَا ٱلرُّوحُ ٱلْخِّسُ. ٩ وَسَأَ لَهُ مَا ٱسْمُكَ. فَأَجَابَ فَائِلًا ٱسْمِي لَجَنُونُ لِأَنَّنَا كَثِيرُونَ ١٠٠ وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا أَنْ لَا بُرْسِلَهُمْ إِلَى خَارِجِ ٱلْكُورَةِ وَا ا وَكَانَ هُنَاكَ عِنْدَ ٱلْحِبَالِ فَطِيعُ كَبِيرٌ مِنَ ٱلْخُنَازِيرِ بَرْعَى ١٦٠ فَطَلَبَ إِلَيْهِ كُلُ ٱلشَّيَاطِينِ قَائِلِينَ أَرْسِلْنَا إِلَى ٱلْحَنَازِيرِ لِنَدْخُلِّ فِيهَا. ١٢ فَأَذِنَ لَهُمْ يَسُوعُ لِلْوَقْتِ وَفَخَرَجَتِ ٱلْأَرْوَاحُ ٱلنَّجْسَةُ وَدَخَلَتْ فِي ٱلْخُنَازيرِ. فَٱنْدَفَعَ ٱلْقَطِيعُ مِنْ عَلَى ٱلْجُرُفِ إِلَى ٱلْجُرْ. وَكَانَ نَحْقَ أَلْفَيْنِ. فَأَخْنَنَقَ فِي ٱلْعُرِهِ ١٤ وَأَمَّا رُعَاةُ ٱلْحُنَازِيرِ فَهَرَبُوا

وَأُخْبَرُوا فِي ٱلْمَدِينَةِ وَفِي ٱلضِّيَاعِ . فَخَرَجُوا لِيَرَوْا مَاجَرَى، وَجَاهِ وَإِلَى يَسُوعَ فَنَظَرُوا ٱلْعَجْنُونَ ٱلَّذِبِ كَانَ فِيهِ ٱللِّجِثُونُ جَالِسًا وَكَنِسًا وَعَاقِلًا. فَغَافُواه ١٦ فَعَدَّتُهُمُ ٱلَّذِينَ رَأُوْلِ كَيْفَ جَرَى لِلْعَجْنُونِ وَعَنِ ٱلْخَنَازِيرِ. ١٧ فَٱبْتَدَأُولِ يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ نُخُومِمْ ١٨٠ وَلَمَّا دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ طَلَبَ إِلَيْهِ ٱلَّذِيكَانَ مَجْنُونًا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ. ٩ ا فَلَمْ ۚ بَدَعْهُ يَسُوعُ بَلْ فَالَ لَهُ أَذْهَبْ إِلَى بَيْنِكَ وَإِلَىٰ أَمْلِكَ وَأَخْبِرُهُمْ كُمْ صَنَعَ ٱلرَّبْ بِكَ وَرَحِمَكَ. ٢٠ فَهَضَى وَٱبْنَدَاۚ يُنَادِي فِي ٱلْعَشْرِ ٱلْمُذُن كُمْ صَنَعَ بِهِ يَسُوعُ.فَنَعَجَّبَ

الجمييع ٢٦ وَلَمَّا أَجْنَارَ يَسُوعُ فِي ٱلسَّفِينَةِ أَبْضًا إِلَى ٱلْعِبْرِ أَجْنَمَعَ إِلَيْهِ جَمْعُ كَثِيرٌ. وَكَانَ عِنْدَ ٱلْجُرِهِ ٢٦ وَ إِذَا وَاحِدٌ مِنْ رُوَّسَا وُٱلْجَمْعَ ٱسْمُهُ بَابِرُسُ جَاءً. وَلَمَّا رَآهُ خَرَّ عِنْدَ قَدَمَيْهِ. ٢٦ وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا فَاثِلًا ٱبْنَنِي ٱلصَّغِيرَةُ عَلَى آخِر نَسِمَةٍ. لَيْنَكَ تَأْتِي وَنَضَعُ بَدَكَ عَلَيْهَا لِتُشْغَى فَتَعْبَا. ٢٤ فَمَضَى مَعَهُ وَنَبِعَهُ جَمْعُ كَثِيرٌ وَكَانُوا يَزْحَمُونَهُ

٢٥ وَآمْرًا أَهُ بِنَزْفِ دَم مُنْذُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ سَنَةً ١٦ وَقَدْ تَأَلُّهَتْ كَثِيرًا مِنْ أُطِبًّا ۚ كَثيرِينَ وَأَنْفَقَتْ كُلِّ مَا عِنْدَهَا وَلَمْ تَنْتَفِعْ شَيْئًا بَلْ صَارَتْ إِلَى حَالِ أَرْدَأَ. ٢٧ لَمَّا سَمِعَتْ بِيَسُوعَ جَاءَتْ فِي ٱلْجَهْعُ مِنْ وَرَا ﴿ وَمَسَّتْ ثُوْ بَهُ • ١٨ لِأَنَّهَا فَالَتْ إِنْ مَسَسْتُ وَلَوْ ثِيَابَهُ شُغِيتُ وَآء فَلِلْوَقْتِ جَفَّ يَنْبُوعُ دَمِهَا وَعَلِيمَتْ فِي جِسْبِهَا أَنَّهَا قَدْ بَرُثَتْ مِنَ ٱلدَّامِ ٠٠ فَلِلْوَقْتِ ٱلْنُفَتَ يَسُوعُ بَيْنَ ٱلْجُمَعُ شَاعِرًا فِي نَفْسِهِ ٱلْقِيَّةِ ٱلَّتِي خَرَجَتْ مِنْهُ وَفَالَ مَنْ لَهَسَ ثِيَابِي. ١٩ فَقَالَ لَهُ تَلَامِيذُهُ أَنْتَ تَنْظُرُ ٱلْجَمْعَ يَزْحَمُكَ وَنَقُولُ مَنْ لَمَسَنِي. ٢٢ وَكَارَ لَيْظُرُ حَوْلَهُ لِيَرَى أَلَّتِي فَعَلَتْ هٰذَا. ٢٢ وَأَمَّا ٱلْمَرَأَةُ فَجَاءَتْ وَهِيَ خَائِفَةٌ وَمُرْتَعِدَةٌ عَالِمَةَ بِمَا حَصَلَ لَهَا غَنَرٌ تْ وَفَالَتْ لَهُ ٱلْحُقَّ كُلَّهُ • ٤٠ فَنَالَ لِهَا يَا أَبْنَهُ إِيَانُك فَدْ شَفَاكِ أَذْهَبِي بِسَلَام وَكُونِي صَحِيحَةً مِنْ دَائِكِ ٥٠ وَيَنْهَا هُوَ يَتَكُمُّرُ جَالِمِ مِنْ دَارِ رَئِيسِ ٱلْجَهْمَ

إِنْجِيلُ مَرْفُسَ ٥ وَ٦

144

قَائِلِينَ ٱبْنَتُكَ مَانَتْ. لِهَاذَا نُنْعِبُ ٱلْهُعَلِّرَ بَعْدُ. ٢٦ فَسَمِعَ يَسُوعُ لِوَفْتِهِ ٱلْكَلِمَةَ ٱلَّذِي فِيلَتْ فَقَالَ لِرَئِيسِ ٱلْعَجْمَعِ لَا نَخَفْ. آمِنْ فَقَطْ ٢٠ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَسْعُهُ إِلَّا بُطْرُسَ وَيَعْنُوبَ وَيُوحَنَّا أَخَا بَعْنُوبَ ١٨٠ فَجَا ۚ إِلَىٰ بَيْتِ رَثِيسٍ ٱلْعَجْمَعِ وَرَأَى حَجِيًّا. يَبْكُونَ وَيُولُولُونَ كَثِيرًا. ٢٩ فَدَخَلَ وَقَالَ لَمُرْ لِمَاذَا تَضِيُّونَ وَنَبْكُونَ . لَمْ نَهُتِ ٱلصَّبِيَّةُ لَكِيَّما نَائِمَةُ ﴿ ٤ فَضَحِكُوا عَلَيْهِ أَمَّا هُوَ فَأَخْرَجَ ٱلْجَمِيعَ وَأَخَذَ أَبَا ٱلصَّبِيَّةِ وَأَمَّهَا وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَدَخَلَ حَيْثُ كَانَتِ ٱلصَّبِيَّةُ مُضْطَعِمَةً. ١٤ وَأَمْسَكَ بِيَدِ ٱلصَّبِيَّةِ وَقَالَ لَهَا طَلِينَا فُومِي. ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا صَبَّةُ لَكِ أَنُولُ فُومِي ١٠٠ وَلِلْوَفْت فَامَتِ ٱلصَّبِيَّةُ وَمَشَتْ. لِأَنَّهَا كَانَتِ ٱبْنَهَ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ سَنَةً. فَبُهِنُوا بَهَنَّا عَظِيمًا ١٠٤ فَأُوْصَاهُمْ كَثِيرًا أَنْ لَا يَعْلَمَ أَحَدُ بِذَٰلِكَ. وَقَالَ أَنْ نَعْطَى لِنَا حُلَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا وَخَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءً إِلَى وَطَنِهِ وَتَبْعَهُ تَلَامِيذُهُ.

٢ وَلَمَّا كَانَ ٱلسَّبْتُ ٱبْنَكَأَ بُعَلِّرٌ فِي ٱلْعَجْمَعِ .وَكَثِيرُونَ إِذْ ﴿ سَمِعُوا بُهْنُوا فَاثِلِينَ مِنْ أَيْنَ لِهٰذَا هٰذِهِ وَمَا هٰذِهِ ٱلْحِكْمَةُ ٱ لَنِي أَعْطِيَتْ لَهُ حَنَّى نَجْرِيَ عَلَى يَدَيْهِ فُوَّاتْ مِثْلُ هَٰذِهِ. ۴ُ أَلَيْسَ هٰذَا هُوَ ٱلْغَاَّرُ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأَخُو يَعْفُوبَ وَيُوسِي وَيُهُوذَا وَسِمْعَانَ. أُوَلَيْسَتْ أُخَوَاتُهُ هُمُنَا عِنْدَنَا. فَكَانُوا يَعْثُرُونَ بِهِ ٤ فَقَالَ لَمُرْ يَسُوعُ لَيْسَ نَبِي بِلاَ كَرَامَةِ إِلَّا فِي وَطَنِهِ وَبَيْنَ أَفْرِ بَائِهِ وَفِي يَتْيِهِ • وَكُمْ يَقْدِرْ أَنْ يَصْنَعَ هُنَاكَ بِلَا نُوَّةً وَإِحِدَةً غَيْرً أَنَّهُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مَرْضَى فَلِيلِينَ نَشْفَاهُمْ · ٦ وَتُعَجِّبَ مِنْ عَدَم إِيمَانِهِمْ. وَصَارَ يَطُوفُ أأفرى أنمجيطة بعكر ٧ وَدَعَا ٱلَّاثَنَيْ عَشَرَ كَائِنَكَأَ بُرْسِلُهُمْ ٱثْنَيْنِ ٱثْنَيْنِ . وَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْوَاحِ ٱلنَّجِسَةِ. ٨ وَأُوصَاهُمْ أَنْ لَا يَعْمِلُوا شَيْئًا لِلطَّرِيقِ غَيْرَ عَصًّا فَقَطْ لَا مِزْوَدًا وَلَا خُبْرًا وَلَا نُحَاسًا فِي ٱلْمِنْطَقَةِ. ٩ بَلْ يُكُونُوا مَشْدُودِينَ بِنِعَالِ وَلَا يَلْبُسُوا نَوْيَيْنِ. ﴿ وَفَالَ لَهُمْ حَيْثُمَا دَخَلْتُمْ بَيْناً فَأَقِيمُوا فِيهِ

حَنَّى غَنْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ أَا وَكُلْ مَنْ لَا يَعْبُلُكُمْ وَلَا يَسْمَعُ لَكُمْ فَأَخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ وَأَنْفُوا ٱلنَّرَابَ ٱلَّذِي نَعْتَ لَكُمْ فَأَخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ وَأَنْفُولَ ٱلْكُمْ سَتَكُونُ لِأَرْضِ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةً عَلَيْهِ فَأَنْحَقَ أَفُولُ لَكُمْ سَتَكُونُ لِأَرْضِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ بَوْمَ ٱلدِّينِ حَالَةٌ أَكُنْهُ ٱحْنِمَالًا مِيمًا لِيلْكَ ٱلْمَدِينَةِ 17 عَمَّرُجُول وَصَارُوا يَكْمِ زُونَ أَنْ يَتُومُوا لِللَّكَ ٱلْمَدِينَةِ 17 عَمَّرُجُول وَصَارُوا يَكْمِ زُونَ أَنْ يَتُومُوا لَا يَلْكَ ٱلْمَدِينَةِ 17 عَمَّرُ وَلَا يَكُورُونَ أَنْ يَتُومُوا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

تَبِيرِينَ فَسَعُومُ هِيرُودُسُ ٱلْمَلِكُ. لِآنَّ ٱسْمَهُ صَارَ مَشْهُورًا. وَفَالَ إِنَّ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانَ فَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَلِذَلِكَ نَعْمَلُ بِهِ ٱلْفُواتُ وَ وَلَالِكَ الْمَعْمَدَانَ فَامَ مِنَ ٱلْأَمْواتِ وَلِذَلِكَ نَعْمَلُ بِهِ ٱلْفُواتُ وه وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ إِبِلِيَّا. وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ إِبِلِيًّا. وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ إِبِلِيًّا . وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ إِبِلَيًّا . وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ نَبِي أَوْ كَأَحَدِ ٱلْأَنْبِياءُ ١٦ وَلَكِنْ لَمَّا سَمِعَ الْخَرُونَ إِنَّهُ نَبِي أَوْ كَأَحَدِ ٱلْأَنْبِياءُ ١٦ وَلَكُنْ لَمَّا سَمِعَ الْخَرُونَ إِنَّهُ نَبِي أَوْ كَأَحَدِ ٱلْأَنْبِياءُ ١٦ وَلَكُنْ لَمَّا سَمِعَ فَرُودَ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَا وَلَالَهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ ٱلْأَدِي فَطَعْتُ أَ نَا وَأَسَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَ ٱلْأَوْمُ مِنَ ٱلْأَمْواتِ مِنَ ٱلْأَنْ فَلَا وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ كَانَ قَدْ أَنْسَلَ مَأْمُولَ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْهُ كَانَ قَدْ أَنْسَلَ مَأْمُولَ مَنَ ٱلْأَنْ مِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ كَانَ قَدْ أَنْسَلَ مَا أَنْسَلَ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ كَانَ قَدْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٧ الْأِنَّ هِيرُودُسَ نَفْسَهُ كَانَ قَدْ أَرْسَلَ وَأَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأُوْنَقَهُ فِي ٱلسِّحِٰنِ مِنْ أَجْلِ هِيرُودِيًّا ٱمْرَاْقِ فِيلْبِسَ آخِيهِ إِذْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ بِهَاه ١٨ لِأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَفُولُ لهيرُودُسَ لَا يَعِلُ أَنْ تَكُونَ لَكَ ٱمْرَأَةُ أَخِيكَ. ١٦ تَعَيْفَتْ هِيرُودِيًّا عَلَيْهِ وَأَرَادَتْ أَنْ نَقْتُلَهُ وَلَمْ نَقْدْرْ. ٢٠ لِأَنَّ هِيرُودُسَ كَانَ يَهَابُ يُوحَنَّا عَالِمًا أَنَّهُ رَجُلْ ٢٠ بَارْ وَفِدِّ بِسْ وَكَانَ يَحْفَظُهُ. وَ إِذْ سَمِعَهُ فَعَلَ كَثِيرًا وَسَمِعَهُ بِسُرُورِ ١٠ وَ إِذْ كَانَ يَوْمُ مُوَافِقٌ لَمَّا صَنَعَ هِيرُودُسُ فِي مَوْ لِدِهِ عَشَا ۗ لِعُظَائِهِ وَفُوَّادِ ٱلْأَلُوفِ وَوُجُوهِ ٱلْجَلِيل ٢٢ دَخَلَتِ ٱبْنَهُ هِيرُ ودِيًّا وَرَفَصَتْ . فَسَرَّتْ هِيرُودُسَ وَٱلْهُنَّكُمِينَ مَعَهُ • فَقَالَ ٱلْمَلِكُ لِلصَّبِيَّةِ مَهْمَا ارَدْتِ ٱطْلُبِي مِنِّي فَأَعْطِيكِ ٢٠٠ وَأَفْسَمَ لَهَا أَنْ مَهْمَا طَلَبْتِ مِنِّي لَأَعْطِيَنَّكَ حَنَّى نِصْفَ مَمْلَكَنِي ٢٤ فَخَرَجَتْ وَقَالَتْ لِأُمِّهَا مَاذَا أَطْلُبُ . فَقَالَتْ رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ . ٥٠ فَدَخَلَتْ لِلْوَقْتِ بِسُرْعَةِ إِلَى ٱلْمَلِكَ وَطَلَبَتْ فَائِلَةً أَرِيدُ أَنْ تُعْطِينِي حَالًا رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَان عَلَى طَبَق. ٢٦ فَحَزِنَ ٱلْمَلِكُ جِلًّا. وَلِأَجْلِ ٱلْأَفْسَامِ وَٱلْمُتَّكِيْنَ لَمْ بُرِدْ أَنْ يَرُدُّهَا ٢٧٠ فَلِلْوَفْتِ أَرْسَلَ ٱلْمَلِكُ سَيَّافًا وَأَمَرَ أَنْ يُوْتَى بِرَأْسِهِ • ٢٨ فَهَضَى وَفَطَعَ رَأْسَهُ فِي ٱلسِّجْنِ . وَأَتَى بِرَأْسِهِ عَلَى طَبَقِ وَأَعْطَاهُ لِلصَّبِيَّةِ وَٱلصَّبِيَّةُ أَعْطَنَهُ لِأُمِّهَا ٢٩٠ وَلَهَّا سَمِعَ نَلَامِيذُهُ جَاءُولِ وَرَفَعُوا جُنْنَهُ وَوَضَعُوهَا فِي قَبْر ٢٠ وَأَجْنَهُعَ ٱلرُّسُلُ إِلَى يَسُوعَ وَأَخْبَرُوهُ بَكُلٌ شَيْ كُلُّ مَا فَعَلُوا وَكُلُّ مَا عَلَّمُواه ٢١ فَقَالَ لَهُمْ نَعَالُوا أَنْهُمْ مُنْفَرِدِينَ إِلَى مَوْضِعٍ خَلَاهُ وَأَسْنَرِيجُوا فَلِيلًا. لِأَنَّ ٱلْفَادِمِينَ وَٱلذَّاهِبِينَ كَانُوا كَثِيرِينَ. وَأَمْ نَتَبَسَّرُ لَمْ فُرْصَةٌ لِلْأَكُولُ ٢٠ فَمَضَوْلُ فِي ٱلسَّفِينَةِ إِلَى مَوْضِع خَلَاهُ مُنْفَرِدِينَ. ٢٢ فَرَآهُرُ ٱلْجُهُوعُ مُنْطَلِقِينَ وَعَرَفَهُ كَثِيرُونَ فَتَرَاكُضُولَ إِلَى هُنَاكَ مِنْ جَمِيعِ ٱلْمُذُن مُشَاةً وَسَبَقُوهُمُ وَٱجْنَهَعُوا إِلَيْهِ ٢٤ فَلَمَّا خَرَجَ بَسُوعُ رَأَى جَمْعًا كَثِيرًا فَغَنَّنَ عَلَيْهِمْ إِذْ كَانُواكَخِرَافِ لَا رَاعِيَ لَهَا فَٱبْنَدَأَ يُعَلِّمُهُمْ كَثِيرًاه ٢٠ وَبَعْدَ سَاعَاتِ كَثِيرَةٍ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلَامِيذُهُ فَائِلِينَ ٱلْمَوْضِعُ خَلَانِهُ وَٱلْوَقْتُ مَضَى . ٢٦ إصْرِفْهُمْ لِكِي يَمْضُوا

إِلَى ٱلضِّيَاعِ وَٱلْفَرَى حَوَالَيْنَا وَيَبْنَاعُوا لَهُمْ خُبْزًا .لِّأَنْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ ٢٠٠ فَأَجَابَ وَفَالَ لَهُمْ أَعْطُوهُمْ أَنْهُ لِيَأْكُلُوا ۚ فَقَالُوا لَهُ أَنْهُضِي وَنَبْنَاعُ خُبْزًا بِمِئَّنَىٰ دِينَارِ وَنُعْطِيَهُمْ لِيَأْكُلُوا ١٨٠ فَقَالَ أَمُرْكُمْ رَغِيغًا عِنْدَكُمْ. أَذْهَبُوا وَٱنْظُرُوا وَلَمَّا عَلِمُوا قَالُوا خَمْسَـةٌ وَسَكَنَانٍ. ٢٦ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا ٱلْجَهِيعَ يَتَّكِيُّونَ رِفَاقًا رِفَاقًا عَلَى ٱلْعُشْبِ ٱلْأَخْضَرِ. ٤ فَٱتَّكَأُوا صَغُوفًا صُغُوفًا مِئَّةً مِئَّةً وَخَمْسِينَ خَمْسِينَ ١٤ فَأَخَذَ ٱلْأَرْغِفَةَ ٱلْخَمْسَةَ وَٱلسَّكَتَيْنِ وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَعُو آلسَّمَاءُ وَبَارَكَ ثُمُّ كَسَّرَ ٱلْأَرْغِنَةَ وَأَعْطَى ءَلَامِيذَهُ لِيُفَدِّمُوا إِلَيْهِمْ . وَقَسَّمَ ٱلسَّمَكَتَيْنِ لِلْجَبِيمِ ٤٠٠ فَأَكَّلَ ٱلْجَبِيعُ وَشَيِعُوا ٤٠٤ ثُمُّ رَفَعُوا مِنَ ٱلْكِسَرِ ٱثْنَيَّ عَشْرَةً فُقَّةً مَمْلُوَّةً وَمِنَ ٱلسَّمَكِ. ٤٤ وَكَانَ ٱلَّذِينَ أَكُلُوا مِنَ ٱلْأَرْغِفَةِ نَحُوَخُهُ مَةِ ٱلْأَف رَجُل

وَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمُ اللَّهِ اللللللَّذِي الللَّهِ اللللللَّذِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ٱلْجَمْعَ ٦٠٤ وَبَعْدُمَا وَدَّعَهُمْ مَضَى إِلَى ٱلْجَبَّلِ لِيُصَلِّي ٤٧٠ وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ كَانَتِ ٱلسَّفِينَةُ فِي وَسَطِ ٱلْجُرُّ وَهُوَ عَلَى ٱلْبُرُّ وَحْدَهُ مِهِ وَرَآهُمْ مُعَذَّبِينَ فِي ٱلْجَذْفِ لِأَنَّ ٱلرُّبِحَ كَانَتْ ضِدُّهُمْ. وَغَوْ ٱلْهَزِيعِ ٱلرَّابِعِ مِنَ ٱللَّهْلِ أَنَاهُمْ مَاشِيًا عَلَى ٱلْجُرِ وَأَرَادَ أَنْ يَغَآ وَزَهُمْ ١٠٤ فَلَمَّا رَأَوْهُ مَاشِيًا عَلَى ٱلْجَر ظُنُوهُ خَيَالًا فَصَرَخُواه ٠٠ لِأَنَّ ٱلْجَبِيعَ رَأَقُهُ وَأَصْطَرَبُوا. فَلِلْوَقْتِ كُلُّمَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ ثِقُوا أَنَا هُوَ لَانَخَافُوا ١٠ فَصَعِدَ إِلَيْهِمْ ۚ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ فَسَكَنَّتِ ٱلرِّهِ ۗ. فَبُهِنُوا وَتَعَبُّوا فِي أَنْفُسِيمٍ حِلًّا إِلَى ٱلْعَايَةِ. ٥٠ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْهَمُوا بِٱلْأَرْغِنَةِ إِذْ كَانَتْ فُلُوبُهُمْ غَلِيظَةً ٥٠٠ فَلَمَّا عَبَرُ وَإِ جَالِمُوا إِلَى أَرْض جَنِيسَارَتَ وَارْسُوا

٥٥ وَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ ٱلسَّفِينَةِ لِلْوَقْتِ عَرَفُوهُ. ٥٥ فَطَافُوا جَبِعَ تِلْكَ ٱلْكُورَةِ ٱلْفَيِطَةِ وَٱبْتَكَأُوا يَجْمِلُونَ ٱلْمَرْضَى عَلَىٰ أَسِرَّةِ إِلَى حَبْثُ سَمِعُوا أَنَّهُ هُنَاكَ. ٥ وَحَبْثُمَا دَخَلَ إِلَىٰ فَرْبَى أَوْ مَذُن أَوْ ضِيَاع وَضَعُوا ٱلْمَرْضَى فى دَخَلَ إِلَىٰ فَرْبَى أَوْ مَذُن أَوْ ضِيَاع وَضَعُوا ٱلْمَرْضَى فى

إنجيلُ مَرْفُسَ ٦ وَ٧ ٱلْأَسْوَاقِ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا وَلَوْ هُدْبَ ثَوْبِهِ.وَكُلُّ مَنْ لَمَسَهُ شُفِيَ

ٱلأصحائح ٱلسَّابعُ

جْنَهَعَ إِلَيْهِ ٱلْفَرِّ بِسِيْونَ وَقَوْمٌ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ فَادِمِينَ مِنْ أُورُشَلِيمَ ٦٠ وَلَمَّا رَأُولَ بَعْضًا مِنْ تَلَامِينِهِ يَأْكُلُونَ خُبْزًا بِأَيْدِ دَنِسَةِ أَيْ غَيْرِ مَغْشُولَةِ لَامُوإِ ٢٠ لِأَنَّ ٱلْفُرَّ بِسِيَّبِنَ وَكُلَّ ٱلْبَهُودِ إِنْ لَمْ يَغْسِلُوا أَيْدِيَهُمْ بِٱعْنِيَا ۗ لَا يَأْكُلُونَ. مُتَمَسِّكِينَ بِنَقْلِيدِ ٱلشَّيُوخِ ٤٠ وَمِنَ ٱلسُّوقِ إِنْ لَمْ يَغْتَسِلُوا لَا يَأْكُلُونَ. وَأَشْيَاءُ أَخْرَى كَثِيرَةٌ ۚ نَسَلَّمُوهَا لِلتَّمَسُّكِ بِمَا مِنْ غَسْلَكُوُّوسَ مَأْبَارِيقَ وَآنِيَةِ نَحَاسَ وَأَسِرَّةِ • ثُمَّ سَأَ لَهُ ٱلْفَرُّ بِسِيْوِنَ وَٱلْكَنْبَةُ لِمَاذَا لَا يَسْلُكُ تَلَامِيذُكَ سَبَ نَقْلِيدِ ٱلشُّيُوحِ بَلْ يَأْكُلُونَ خُبْزًا بأَيْد غَيْر مَعْسُولَةِ ٦٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ حَسَنًا تَنَبًّأُ إِشَعْبًا عَنْكُمْ أَنْهُمُ ٱلْمُرَائِينَ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ . هٰذَا ٱلشَّعْبُ كُمُرمُني ْغَنَيْهِ وَإَمَّا فَلْبُهُ فَمُبْتَعِدٌ عَنِّي بَعِيدًا. ٧ وَبَاطِلًا يَعْبُدُونَفِي

إنجيلُ مَرْفُسَ ٧ وَهُمْ يُعَلِّمُونَ نَعَالِمَ فِي وَصَابَا ٱلنَّاسِ٨٨ لِأَنَّكُمْ تَرَّكُمُ وَصِيَّةَ ٱللَّهِ وَنَتَمَسَّكُونَ بِنَقْلِيدِ ٱلنَّاسِ. غَسْلَ ٱلْأَبَارِيةِ وَٱلْكُوُوسِ وَأَمُورًا أَخَرَ كَثِيرَةً مِثْلَ لَمَذِهِ تَنْعُلُونَ. ٢ ثُمُ قَالَ لَمُرْ حَسَنًا رَفَضُهُ وَصِيَّةَ ٱللَّهِ لِتَعْفَظُوا نَتَلْيِدَكُمْ. · الْأِنْ مُوسَى فَالَ أَكْمُ مُ أَ بَاكَ فَأَمَّكَ . وَمَنْ بَشْنِمُ أَبَا أَقْ أُمَّا فَلْيَهُتْ مَوْتَاهِ ١١ وَأَمَّا أَنْثُمْ فَتَقُولُونَ إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ لِأَبِيهِ أَوْ أَمِّهِ فُرْبَانُ أَيْ هَدِيَّةٌ هُوَ ٱلَّذِي تَنْتَفِعُ بِهِ مِنِّي ١٢ فَلَا تَدَعُونَهُ فِيهَا بَعْدُ يَغْعَلُ شَيْئًا لِأَبِيهِ أَوْ أَمِّهِ. ١٢ مُبْطِلِينَ كَلَامَ ٱللَّهِ بِتَقْلِيدِكُمُ ٱلَّذِي سَلَّمْنُمُوهُ . وَأَمْورًا كَثِيرَةً مِثْلَ هٰذِهِ تَفْعَلُونَ ٤ اثُمَّ دَعَا كُلِّ ٱلْجَهُع وَقَالَ لَمَرُ ٱسْمَعُوا مِنِّي كُلِّكُمْ ئَا فَهَمُوا ٥٠ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ خَارِجِ ٱلْإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ فِيهِ يَقْدِرُ أَنْ يُنْجُسُهُ لَكِنَّ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّذِي نَغْرُجُ مِنْهُ هِيَ ٱكُّنِي نُنِّجُسُ ٱلْإِنْسَانَ.١٦ إِنْكَانَ لِأَحَدِ أَذْنَانِ لِلسَّمْعُ فَلْيَسْمَعُ ١٧٠ وَلَمَّا دَخَلَ مِنْ عِنْدِ ٱلْجَمْعِ إِلَى ٱلْبَيْتِ سَأَ لَهُ

تَلَامِيذُهُ عَنِ ٱلْمَثَلِ ١٨٠ فَقَالَ لَهُمْ ۚ أَفَٱنْهُمْ ٱبْضًا هَٰكَذَا غَيْرُ فَاهِمِينَ . أَمَا تَفْهَدُونَ أَنَّ كُلَّ مَا يَدْخُلُ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ خَارِجِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُنَجِّسَهُ. ١٩ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إِلَى قَلْبِهِ بَلْ إِلَى ٱلْجَوْفِ ثُمَّ بَخْرُجُ إِلَى ٱلْخَلَاءُ وَذَٰلِكَ بُطَهُّرُ كُلْ ۗ ٱلْأَطْعِيمَةِ. ٣ ثُمَّ قَالَ إِنَّ ٱلَّذِي يَخْرُجُ مِنَ ٱلْإِنْسَان ذْلِكَ يُغَمِّسُ ٱلْإِنْسَانَ.٢١ لِأَنَّهُ مِنَ ٱلدَّاخِلِ مِنْ قُلُوبِ ٱلنَّاسِ نَخْرُجُ ٱلْأَفْكَامُرِ ٱلشِّرِّيرَةُ زِنِّي فِسْقٌ فَتْلْ ٢٦ سَوْفَةٌ طَمَعْ خُبْثُ مُكُود عَهَارَةٌ عَيْنَ شِرِّيرَةٌ تَجَدِيفُ كَبْرِيَا ۗ جَهْلْ. ٢٢ جَبِيعُ هٰذِهِ ٱلشُّرُورِ نَخْرُجُ مِنَ ٱلدَّاخِلِ وَثَنِّجُسُ آلانسارز

مَا ثُمُّ قَامَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى نَخُومِ صُورَ وَصَدَا وَ وَدَخَلَ بَيْناً وَهُوَ بُرِيدُ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَحَدٌ. فَلَمْ يَقْدِرْ أَن يَخْنَنِيَ. ٥٦ لِأَنَّ امْرَأَةً كَانَ بِالْبَيْمَا رُوحٌ نَجِسٌ سَمِعَتْ بِهِ فَأَنْتُ وَخَرَّتْ عِنْدَ قَدَمَيْهِ ٢٦ وَكَانَتِ ٱلْمَرْأَةُ أَمَمِيَّةً وَفِي جِنْسِمَا فِينِفِيَّةً سُورِيَّةً. فَسَأَ لَنْهُ أَنْ نُجْرِجَ ٱلشَّبْطَانَ

بِنِ ٱبْنَتِهَا ٢٧٠ فَإَمَّا يَسُوعُ فَغَالَ لَهَا دَعِي ٱلْبَيِينَ أَوَّلًا يَشْبَعُونَ. لِأَنَّهُ لَيْسَ حَسَنَّا أَنْ يُوْخَذَ خُبْرُ ٱلْبِنَينَ وَبُطْرَحَ لْكِلَابِ،٢٨ فَأْجَابَتْ وَفَالَتْ لَهُ نَعَمْ يَا سَيْدِي. وَآلْكِلَابُ أَيْضًا تَعْتَ ٱلْمَائِدَةِ تَأْكُلُ مِنْ فَتَاتِ ٱلْبَنِينَ. ٢٦ فَنَالَ لَهَا .لِأَجْل هٰذِهِ ٱلْكَلِمَةِ ٱذْهَبِي.قَدْ خَرَجَ ٱلشَّيْطَانُ مِن ٱبْنَتِك • ٢٠ فَذَهَبَتْ إِلَى بَيْنَهَا وَوَجَدَتْ ٱلشَّيْطَارَ قَدْ خَرَجَ وَأَلِأَبْنَةَ مَطْرُوحَةً عَلَى آلْفِرَاش ٢١ ثُمَّ خَرَجَ أَبْضًا مِنْ تَخُوم صُورَ وَصَبْدَاء وَجَاء إِلَى بَحْرِ ٱلْجَلِيلِ فِي وَسُطِ حُدُودِ ٱلْمُذُنِ ٱلْعَشْرِ ٢٢٥ وَجَاءُ وإ إِلَيْهِ بِأَصَمَّ أَعْنَدَ وَطَلَّبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ٢٠٠ فَأَخَذَهُ مِنْ بَيْنِ الْجُمْعُ عَلَىٰ نَاحِيَةٍ وَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِي أَذْنَيْهِ وَتَفَلَّ وَلَهَسَ لِسَانَهُ. ٢٤ وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحْوَ ٱلسَّهَاءُ وَأَنَّ وَقَالَ لَهُ إِفْنَا . أَي ٱنْفَعَ • ٢٠ وَلِلْوَقْتِ ٱنْفَعَتْ أَذْنَاهُ وَٱنْحَلَّ رِبَاطُ لِسَانِهِ وَتَكَلَّمُ مُسْتَقِيمًا ٢٠٠ فَأَوْصَاهُمْ أَنْ لَا يَقُولُوا لأَحَد. لِكُنْ عَلَى قَدْرِ مَا أَوْصَاهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ أَكْثَرَكَثِيرًا.

٣٧ وَبُهِنُوا إِلَى ٱلْغَالَيةِ قَائِلِينَ أَنَّهُ عَمِلَ كُلَّ شَيْء حَسَنًا. جَعَلَ ٱلصَّمِّ يَسْمَعُونَ وَٱلْخُرْسَ يَتَكُلَّمُونَ الْأَصْعَاجُ ٱلثَّامِنُ إِلَى صَ عالَ

ا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ كَانَ ٱلْجُمْعُ كَثِيرًا جِنَّا وَلَمْ يَكُنْ لَمُمْ مَا يَأْكُلُونَ دَعَا يَسُوعُ تَلَامِيذَهُ وَقَالَ لَهُمْ ٣ إِنِّي أَشْفِقُ عَلَى ٱلْجَمْعُ لِأَنَّ ٱلْآنَ لَهُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ يَمْكُثُونَ مَعِي وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ. ٢ وَ إِنْ صَرَفْنُهُمْ إِلَى يُنُونِهِمْ صَائِمِينَ يُخَوَّرُونَ فِي ٱلطِّرِيقِ. لِأَنَّ قَوْماً مِنْهُمْ جَالِمولَ مِرِثُ بَعِيدٍ. ٤ فَأَجَابَهُ تَلَامِيذُهُ . مِنْ أَيْنَ يَسْنَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُشْبِعَ هُولًا ۗ خُبْزًا هُنَا فِي ٱلْبُرَّيَّةِ . ٥ فَسَأَ لَهُمْ كُمْ عِنْدَكُمْ مِنَ ٱكْخُبْرِ فَقَالُوا سَبْعَةُ ٦٠ فَأَمَرَ ٱلْجَبْعَ أَنْ يَنَّكِنُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ. وَإَخَذَ ٱلسَّبْعَ خُبْزَاتِ وَشَكَرَ وَكَسَرَ وَأَعْطَى تَلَامِيذَهُ لِنُفَدِّمُوا فَقَدَّمُوا إِلَى ٱلْجَمْعِ ٠٠ وَكَانَ مَعَهُمْ قَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ ٱلسَّمَكِ. فَبَارَكَ وَفَالَ أَنْ يُقَدِّمُوا هٰذِهِ أَيْضًا ٥٨ فَأَكُلُوا وشَبِعُوا ثُمُّ ۖ رَفَعُوا فَضَلَاتِ ٱلْكِسَرِ سَبْعَةُ سِلَالِ • • وَكَانَ ٱلْآكِلُونَ نَحْقُ

إنْجِيلُ مَرْفُسَ ٨

أَرْبَعَةِ آلَافِ ثُمُّ صَرَفَهُمْ ١٠ وَلِلْوَفْتِ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ مَعَ \*

تَلَامِيذِهِ وَجَاءً إِلَىٰ نَوَاجِي دَلْمَانُونَةً

ا الْخَرَجَ ٱلْفَرِيسِيُّونَ قَابْنَدَأُوا بُجَاوِرُونَهُ طَالِيِنَ مِنْهُ آيَةً مِنَ ٱلسَّمَاءُ لِكِيْ بُجَرِّبُوهُ ١٠ فَتَنَهَدَ بِرُوحِهِ وَفَالَ لَمَاذَا بَطْلُبُ هُذَا ٱلْجِيلُ آيَةً .الْكُنَّ أَنُولُ لَكُمْ لَزْ بُعْطَى

لْمُنَا ٱلْحِيلُ آيَة

١٢ ثُمَّ نَرَّكُمُ وَدَخَلَ أَيْضًا ٱلسَّفِينَةَ وَمَضَى إِلَى ٱلْعِبْرِ. ١٤ وَنَسُوا أَنْ يَأْخُذُوا خُبْرًا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ فِي ٱلسَّفِينَةِ الَّا رَغِيفٌ وَاحِدٌه ٥ وَأُوصَاهُمْ فَائِلًا ٱنْظُرُوا وَنَحَرَّزُوا مِنْ خَمِيرِ ٱلْنَرَّ يُسِيَّبُنَ وَخَمِيرِ هِيرُودُسِّ ١٦٠ فَفَكَّرُ ۖ وَأَثْلُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ لَيْسَ عِنْدَنَا خُبْزُ ١٧٠ فَعَلِرَ يَسُوعُ وَقَالَ لَّهُرْ لِمَاذَا تُفَكِّرُونَ أَنْ لَيْسَ عِنْدَكُمْ خُبْرٌ.أَلَا تَشْعُرُونَ بَعْدُ وَلاَ تَنْهُمُونَ أَحَنَّى ٱلْآنَ قُلُو بُكُمْ عَالِيظَةٌ. ١٨ أَ لَكُمْ أَعَيُنْ وَلاَ تُبْصِرُونَ وَلَكُمْ آذَانٌ وَلاَ تَسْمَعُونَ وَلاَ تَذْكُرُونَ. ١٦ حِينَ كَشَّرْتُ ٱلْأَرْغِفَةَ ٱلْخَمْسَةَ لِلْخَمْسَةِ ٱلْآلَافِكُمْ

قُنْةً مَمْلُوَّةً كِسَرًا رَفَعْنُمْ. فَالُوا لَهُ أَثْنَيْ عَشْرَةَ ١٠ وَحِينَ السَّبْعَةِ للْأَرْبَعَةِ أَلْآلاَ فِكُمْ سَلَّ كِسَرِ مَمْلُوًّا رَفَعْنُمْ. فَالُوا سَبْعَةً 10 فَقَالَ لَمْ كَيْفَ لَا تَفْهَمُونَ

سَبَهُ ٢٦ وَجَاءً إِلَى بَيْتِ صَدْدًا . فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ أَعْمَى وَطَلَبُوا اللّهِ أَنْ وَطَلَبُوا اللّهِ أَنْ يَلْمِسَهُ ٢٦ فَأَخَذَ بِيدِ الْأَعْمَى وَأَخْرَجَهُ الَى خَارِجِ اللّهِ أَنْ يَلْمِسَهُ ٢٤ فَأَخَذَ بِيدِ الْأَعْمَى وَأَخْرَجَهُ الَى خَارِجِ الْفَرْبَةِ وَتَفَلّ فِي عَيْنَهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَسَأَ لَهُ هَلْ أَبْصَرَ النّاسَ كَأَشْجَارِ يَمْشُونَ مَنْ يَعْ وَضَعَ يَدَيْهِ وَفَالَ أَنْصِرُ النّاسَ كَأَشْجَارِ يَمْشُونَ مَا ثُمْ وَضَعَ يَدَيْهِ وَفَالَ أَنْصِرُ النّاسَ كَأَشْجَارِ يَمْشُونَ مَا ثُمْ فَعَادَ مَا ثُمْ وَضَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا عَلَى عَيْنَهِ وَجَعَلَهُ يَنْطَلّعُ فَعَادَ صَحِيّاً وَأَبْصَرَكُلُ إِنْسَانِ جَلِيّا ١٦٥ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بَيْنِهِ فَائِلًا لَا تَدْخُلِ الْفَرْيَةِ وَلَا نَقُلْ لِأَحَدِ فِي الْفَرْيَةِ

م الد حل العربية وم الله م عاد في العربية فيه أنس. الله عَرْجَ بَسُوعُ وَتَلَامِيذُهُ إِلَى فَرَى فَيْصَرِيَّةِ فِي أَبْسَ. وَفِي الطَّرِيقِ سَأَلَ تَلَامِيذَهُ فَائِلًا لَمْ مَنْ يَفُولُ النَّاسُ إِلَيْ اللَّهِ الطَّرِيقِ سَأَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

كَيْ لَا يَغُولُوا لِأَحَدِ عَنْهُ

ا مَ وَابْنَدَأَ بُعَلِيمُمْ أَنَّ أَبْنَ أَلْإِنْسَانِ بَنْبِغِي أَنْ بَنَا لَمْ لَكَمَّنَةِ وَالْكَتَبَةِ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنَ ٱلشَّيُوحِ وَرُوْسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ وَيُعْتَلَ. وَبَعْدَ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ يَغُومُ وَ 17 وَقَالَ ٱلْقَوْلَ عَلَائِيةً . وَيُعْتَلَ. وَبَعْدَ ثَلَثَةً أَيَّامٍ يَغُومُ وَ 17 وَقَالَ ٱلْقَوْلَ عَلَائِيةً . فَأَخَذَهُ يُطِرُسُ إِلَيْهِ وَأَبْتَدَأَ بَنْتِهُوهُ وَ 17 فَالْتَفَتَ وَأَبْصَرَ فَالْحَدِيدَهُ فَالنَّفَتَ وَأَبْصَرَ فَالْلَا أَذْهَبْ عَنِي يَا شَيْطَانُ. لَا يَعْدَ لَا يَهْمَ بُهَا لِلْهِ لَكِنْ بِهَا لِلنَّاسِ

٤٦ وَدَعَهُ ٱلْجُهُمْ مَمَ ۚ نَلَامِيذِهِ وَفَالَ لَهُمْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَّا تِيَ وَرَائِي فَلَيْنْكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعِنِي. ٢٥ فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ نُخِلِّصَ نَفْسَهُ يُهُلِّكُهَا وَمَنْ يُهْإِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي وَمِنْ أَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ فَهُوَ نُخَلِّصُهَا ٢٦٠ لِأَنَّهُ مَاذَا يَنتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ. ٢٧ أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِلَهُ عَرِنْ نَفْسِهِ مَهُ الْأِنَّ مَنِ ٱسْتَحَى بِي وَبَكَلَامِي فِي هُٰذَا ٱلْجَيلِ ٱلْفَاسِقِ ٱلْخَاطِئِي فَإِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ يَجِي بِهِ مَنَّى جَاء بِعَبْدِ أَيهِ مَعَ ٱلْمَلَاثِكَةِ ٱلْفِدِّ بِسِينَ

إِنْجِيلُ مَرْفُسَ ٢

ص ا وَفَالَ لَمُرُ ٱلْكُنَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ مِنَ ٱلْقِيَامِ فَهُمَا لَا يَذُونُونَ ٱلْقِيَامِ فَذَ لَمُنَا فَوْمًا لَا يَذُونُونَ ٱلْمَوْتَ حَنَّى بَرَىٰ مَلَكُوتَ ٱللهِ فَدْ أَنَى بِغُوَّةٍ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ مِنْ عَــَا

٣ وَبَعْدُ سِنَّةِ أَيَّامِ أَخَذَ بَسُوعُ بُطُرُسَ وَيَعْنُوبَ وَيُوحَنَّا وَصَعِدَ بِهِمْ إِلَى جَبَلِ عَالِ مُنْفَرِدِينَ وَحْدَهُمْ. وَتَغَيَّرُتْ هِينَنُهُ فُدًّامَهُ ٢ وَصَارَتْ ثِيَابُهُ تَلْمَعُ بَيْضًا ۗ جِلًّا كَٱللَّهُ لَا يَعْدِرُ فَصَّارٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ انْ يُسَيِّضٌ مِثْلَ ذَٰلِكَ. ٤ وَظَهَرَ لَمُرْ إِيلِيًّا مَعَ مُوسَى.وَكَانَا يَنْكُلُّمَان مَعَ يَسُوعَ. ه نَجَعَلَ بُطْرُسُ يَنُولُ لِيَسُوعَ يَاسَيِّدِي جَيِّدٌ أَنْ نَكُونَ هُهُنَا. فَلْنَصْنَعُ لَلْتَ مَظَالً. لَكَ وَإِحِدَةً وَلِمُوسَى وَإِحِدَةً ُ لِإِيلًا وَإِحِدَةً • ٦ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ إِذْ كَانُوا مُرْتَعبِينَ ٧٠ وَكَانَتْ سَعَابَةَ نُظَلِّلُمْ ۚ . فَجَاءَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّعَابِةِ فَائِلًا هٰذَا هُوَ أَبْنِي ٱلْحَبِيبُ. لَهُ أَسْمَوُ إِهِ ٨ فَنَظَرُوا حَوْلَمُ بَعْتَهُ وَلَمْ بَرَوْا أَحَدًا غَيْرَ يَسُوعَ وَحَدَهُ مَعْهُمْ

إنجيل مَرْفُسَ ٩ ٩ وَفِيمًا ثُمْ نَازِلُونَ مِنَ ٱلْجَبَلِ أَوْصَاثُمْ أَنْ لَانْجَدِّثُوا أَحَلَا بِهَا أَبْصَرُوا إِلَّا مَنَى فَامَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ. ١٠ غَفِظُوا ٱلْحَلِمَةَ لِأَنْفُسِهِمْ بَنَسَاءُلُونَ مَا هُوَ ٱلْقِيَامُرُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ١٠ فَسَأَ لُوهُ فَائِلِينَ لِمَاذَا يَنُولُ ٱلْكُتَبَةُ إِنَّ إِيلِيًّا يَسْبَغِي أَنْ بَأْنِيَ أُوَّلًا ٢٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمْمُ ۚ إِنَّ إِيلِيًا بَأْنِي أَوْلَا وَبَرُدُكُلُ شَيْءٍ. وَكَيْفَ هُوَ مَكْتُوبٌ عَن ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ أَنْ بَنَا ۚ لَمْ كَثِيرًا وَيُرْذِلَ ١٠ لَكِنْ أَنُولُ لَكُمْ إِنَّ إِيلِيَّا أَيْضًا فَدْ أَنَّى وَعَمِلُوا بِهِ كُلُّ مَا أَرَادُولِ كَمَا هُوَ مُكْتُوبٌ عَنْهُ ١٤ وَلَمَّا جَاةً إِلَى النَّلَامِيذِ رَأْت جَمَّا كَنْيِرًا حَوْلُمْ وَكُنَبَةً نُجَاوِرُونَهُمْ • • ا وَلِلْوَقْتِ كُلُّ ٱلْجَمْعِ لَمَّا رَأَوْ نَحَيْرُوا وَرَّكَضُوا وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ ٦٠ ا فَسَأَلَ ٱلْكُتَبَةَ بِهَاذَا نُحَاوِرُ ونَهُمْ ١٧ فَأَجَابَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْجَهُعِ وَقَالَ يَا مُعَلِّمُ فَدْ فَدَّمْتُ إِلَيْكَ ٱبْنِي بِهِ رُوحُ أَخْرَسُ ٨٠ اوَحَيْثُهَا أَذْرَكَهُ يُهِزَّقُهُ فَيُزْبِدُ

وَبَصِرْ بِأَسْنَانِهِ وَبَبْسَ . فَقُلْتُ لِتَلَامِيذِكَ أَنْ نُخْرِجُو ، فَكُمْ

بَعْدُرُ وإه ١٩ فَأَجَابَ وَفَالَ لَهُمْ أَيْهَا ٱلْجِيلُ غَيْرُ ٱلْمُوْمِن إِلَى مَنَى أَكُونُ مَعَكُمْ . إِلَى مَنَى أَحْنَولُكُمْ . فَدِّمُوهُ إِلَى ٥ ٢٠ فَقَدَّمُوهُ إِلَيْهِ . فَلَمَّا رَآهُ لِلْوَقْتِ صَرَعَهُ ٱلرُّوحُ فَوَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَنَهَزَّغُ وَيُزْبِدُ ١٦ فَسَأَلَ أَبَاهُ كُمْ مِنَ ٱلزَّمَانِ مَنْذُ أَصَابَهُ هٰذَا فَعَالَ مُنْذُ صِبَاهُ ٢٢ وَكَثِيرًا مَا ٱلْعَاهُ فِي أَلنَّارِ وَفِي ٱلْمَاءِ لِيُهِٰلِكَهُ لَكِنْ إِنْ كُنْتَ نَسْنَطِيعُ شَيْئًا فَتَهَنَّنْ عَلَيْنَا وَإَعِنَا. ٢٢ فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ نُوْمِنَ ۖ كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لِلْمُوْمِنِ ٤٠٠ فَلِلْوَفْتِ صَرَحَ أَ بُو ٱلْوَلَدِ بِدُمُوعٍ وَفَالَ أُومِنُ يَا سَيِّدُ فَأَعِنْ عَدَمَ إِيمَانِي. ٢٥ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ ٱلْجَمْعَ يَتَرَاكَضُونَ أَنْهُرَ ٱلرُّوحَ ٱلْغَسَ فَائِلًا لَهُ أَيْهَا ٱلرُّوحُ ٱلْآخْرَسُ ٱلْأَصَمُ أَنَا آمَرُكَ. أَخْرُجْ مِينُهُ وَلَا نَدْخُانُهُ أَيْضًا. ٢٦ فَصَرَخَ وَصَرَعَهُ شَدِيلًا وَخَرَجَ. فَصَارًكَمَيْتِ حَنَّى فَالَ كَنْبِيرُونَ إِنَّهُ مَاتَ. ٢٧ فَأَمْسَكَهُ يَسُوعُ بِيَدِهِ وَأَقَامَهُ فَقَامَ ١٨٠ وَلَمَّا دَخَلَ بَيْناً سَأَلَةَ تَلَامِيذُهُ عَلَى أَنْفِرَادٍ لِمَاذَاكُمْ نَقْدِرْ نَحْنُ أَنْ نَخْرَجَهُ

إِنْجِيلُ مَرْفُسَ ٢

100

٢٦ فَقَالَ لَمُرْ هٰذَا ٱلْجِنْسُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَخْرُجَ بِشَيْ ۗ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٢٠ وَخَرَجُوا مِنْ هَنَاكَ وَأَجْنَازُوا ٱلْجَلِيلَ وَلَمْ بُرِدْ أَنْ يَعْلَمَ أَكُولُ الْجَلِيلَ وَلَمْ بُرِدْ أَنْ يَعْلَمَ أَحَدُهُ الْمُؤْلِكُ وَلَا يَعْلَمُ أَلَى يَعْلَمُ لَلَمْ إِنَّ الْمُؤْلِكُ أَنْ الْإِنْسَانِ بُسَلِّمُ إِلَى أَيْدِي ٱلنَّاسِ فَيَقْتُلُونَهُ. وَبَعْدَ أَنْ يُغْتَلُونَهُ وَبَعْدَ أَنْ يُغْتَلُونَهُ وَيَعْدَ أَنْ يَعْتَلُونَهُ وَيَعْدَ أَنْ يَعْتَلُونَهُ وَيَعْدَ أَنْ يُعْتَلُونَهُ وَيَعْدَ أَنْ يَعْمَمُوا ٱلْقَوْلَ

وَحَافُوا أَنْ بَسْأَ لُوهُ ٢٦ وَجَاءَ إِلَى كَنْرِيَاحُومَ • وَ إِذْ كَانِ فِي ٱلْبَيْتِ مَا يُومِدُ وَجَاءً إِلَى كَنْرِيَاحُومَ • وَ إِذْ كَانِ فِي ٱلْبَيْتِ

سَأَ لَمُرْ بِمَاذَا كُنْمُ نَنَكَا لَهُونَ فِيماً بَيْنَكُرْ فِي أَلطَّرِيقِ . أَلطَّرِيقِ . ٢٤ فَسَكَنُوا . لِأَنَّهُمْ مَعَ أَجُول فِي ٱلطَّرِيقِ بَعْضُهُمْ مَعَ أَبعض فِي مَنْ هُو أَعْظَهُ . ٢٠ فَجَلَسَ وَنَادَى ٱلْآثَنِيُ عَشَرَ وَنَالَ لَمُ

إِدَّا الرَّدُ الْحَادُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِّ الْمُعْلِمُ الْمُثَّا الْمُؤْمِّ وَعَالِمَ الْمُثَا الْمُؤْمِ وَهَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُلِمِلْمُ الللِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمِلْمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِي الللِمُلِمُ الللللْمُلِمِ الللِمُلِمُ اللللْمُ

وَ مَنْ فَبِلِنِي فَلَيْسَ يَعْبُلِنِي أَنَّا بَلِ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي

٢٨ فَأَجَابَهُ يُوحَنَّا فَاثِلًا يَا مُعَلِّرُ رَأَيْنَا وَاحِدًا نُجْرِجُ شَيَاطِينَ بِٱسْمِكَ وَهُوَ لَيْسَ يَتْبَعُنَا . فَمَنَعْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَتْبَعْنَا وَ ٢٩ فَقَالَ يَسُوعُ لَا تَمْنَعُوهُ لَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يَصْنَعُ فُوَّةً بِٱسْمِي وَيَسْتَطِيعُ سَرِيعًا أَنْ يَفُولَ عَلَى ۖ شَرًّا • • ٤ لِأَنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْنَا ضُوَّ مَعَنَاهِ الْأَنَّ مَنْ سَفَاكُمْ ݣَأْسَ مَاهُ بِٱسْ يُؤْتَكُمُ لِلْمُسِيعِ فَٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَهُ. ٤٢ وَمَنْ أَغْنَرَ أَحَدَ ٱلصِّغَارِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِي فَغَيْرٌ لَهُ لَوْ طُوِّقَ عُنْقُهُ بَجَرَ رَحَى وَطُرحَ فِي ٱلْهُرُو ٤٠وَ إِنْ أَغْفَرَنْكَ يَدُكَ فَٱفْطُمْهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوَةَ ٱفْطَعَ مِنْ انْ تَكُونَ لَكَ يَدَانِ وَنَمْضِيَ إِلَى جَهَنَّمَ إِلَى ٱلنَّارِ ٱلَّذِي لَا تُطْفَأً . ٤٤ حَيْثُ دُودُهُمْ لَا يَهُوتُ وَالنَّارُ لَا تُطْفَأُهُ ٤٤ وَإِنْ أَغْثَرَتْكَ رِجْلُكَ فَأَقْطَعْهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْكَيْوِةَ أُعْرَجَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ رِجْلَان وَتُطْرَحُ فِي جَهَنَّمَ فِي ٱلنَّارِ ٱلَّذِي لَا نُطْفَأُ ٤٦ حَبْثُ دُودُهُمْ لَا يَمُوتُ وَٱلنَّارُ إِلَّا تُطْفَأُه ٤٧ وَ إِنْ أَعْثَرَنْكَ عَيْنُكَ فَأَفْلُمْ اَ خَيْرٌ لَكَ أَنْ

إنجيلُ مَرْقُسَ ٦ وَ٠ نَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱللهِ أَعْوَرَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ عَيْنَان وَتُطْرَحُ فِي جَهَنَّمُ ٱلنَّارِ. ٤٤ حَبْثُ دُودُهُمْ لَا يَبُوتُ وَٱلنَّارُلَا نُطْفَأَ. ٤٠ لِأَنَّ كُلِّ وَاحِدٍ بُعَلَمُ بِنَارٍ وَكُلُّ ذَبِيعَةٍ نُعَلِّهُ بِعِفْرٍ • • الْعِلْيَ جَبِّدٌ . وَلَكِنْ إِذَا صَارَ الْعِلْيُ بِلَا مُلُوحَةٍ فَبِمَاذَا تُصْلِحُونَهُ لِيَكُنْ لَكُرْ فِي أَنْفُسِكُمْ مِلْ وَسَالِمُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا آلأصحاج آلعاشِرُ ا وَقَامَ مِنْ هُنَاكَ وَجَالًا إِلَى نُخُومِ ٱلْبُهُودِيَّةِ مِنْ عَبْرِ ٱلْأَرْدُنِّ. فَٱجْنَمَعَ إِلَيْهِ خُمُوعٌ أَيْضًا وَكَعَادَتِهِ كَانَ أَيْضًا T فَنَقَدُمَ ٱلْفَرِّ يسِيُونَ وَسَا لَوهُ . هَلْ يَحِلْ لِلرَّجُلِ أَنْ بُطَلِّقَ آمْرَأَتُهُ لِجُرِّبُوهُ ٢٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمْ مُهَاذَا أَوْصَاكُمْ مُوسَى. وَفَقَالُوا مُوسَى أَذِنَ أَنْ يُكْتَبَ كِتَابُ طَلَاقٍ فَتُطَلَّقُونُه ٥ ِ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَفَالَ لَمُرْ. مِنْ أَجْل فَسَاوَةِ فْلُو بَكُمْ كَتَبَ لَكُمْ ۚ هٰذِهِ ٱلْوَصِيَّةَ ۚ ٦ وَلَكِنْ مِنْ بَدْ ۗ ٱكْخَلِيفَةِ

ذَكَرًا عَأُنْنَى خَلَقُهُما اللهُ ٢٠ مِنْ أَجْلِ هٰذَا يَتْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ عَلَّمَ وَيَكُونُ ٱلْإِثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا. عَلَّمَ وَيَكُونُ ٱلْإِثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا. إِذَا لَيْسَا بَعْدُ ٱثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدْ. ﴿ فَا لَّذِي جَعَهُ ٱللهُ لَا يُفَرِقُهُ إِنْسَانُ ﴿ الْمُ عَنْ طَلَقَ أَمْراً ثَهُ وَنَزَوَّجَ بِأَخْرَك ذَلِكَ. ١١ فَقَالَ لَهُرْ مَنْ طَلَقَ أَمْراً ثَهُ وَنَزَوَّجَ بِأَخْرَك لِلْكَ. ١١ فَقَالَ لَهُرْ مَنْ طَلَقَ أَمْراً ثَهُ وَنَزَوَّجَهَا وَنَزَوَّجَتُ بِأَخْرَك بَرُنِي عَلَيْهَا. ١٢ وَإِنْ طَلَقَتِ آمْراً أَنْ زَوْجَهَا وَنَزَوَّجَتْ بِأَخْرَتُونِ فَا اللهُ اللهُ

مَا وَقَدَّمُوا إِلَيْهِ أَوْلَادًا لِكِيْ يَلْمِسَهُمْ. وَأَمَّا ٱلنَّلَامِيدُ فَانْهَهُ وَالَّذِينَ فَدَّمُوهُمْ وَا فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ ذَلِكَ أَغْنَاظَ وَقَالَ لَمُ ذَعُوا ٱلْأَوْلَادَ يَأْتُونَ إِلَى وَلَا تَمْنَعُوهُمْ لِأَنَّ لِمَثَلِ هُولًا مَلَكُونَ ٱللهِ وَالْكُونَ اللهِ وَالْكُونَ أَلْهُ مَنْ لَا يَقْبَلُ لِمِثْلِ هُولًا مَلَكُونَ ٱللهِ وَالْكُونَ اللهِ وَالْكُونَ اللهِ وَالْكُونَ اللهِ وَاللهِ فَلَنْ يَذْخُلُهُ وَا فَأَخْضَنَهُمْ وَوَضَعَ مَلَكُونَ ٱللهِ مِثْلَ وَلَدِ فَلَنْ يَذْخُلُهُ وَا فَأَخْضَنَهُمْ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهُمْ وَبَارَكُمُ

١٧ وَفِيمَا هُوَ خَارِجُ إِلَى ٱلطَّرِيقِ رَكَضَ وَاحِدٌ وَجَنَا لَهُ وَسَأَلَهُ أَيْهَا ٱلْهُعَلِّرُ ٱلصَّالِحُ مَاذَا أَعْمَلُ لِأَرِثَ ٱلْحَيْوَةَ

ٱلْأَبَدِيَّةَ • ١٨ فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا . لَيْسَ أُحَدُ صَاكِمًا إِلَّا وَإِحِدٌ وَهُوَ ٱللهُ ١٠ أَنْتَ نَعْرِفُ ٱلْوَصَايَا. لَا تَزْنِ. لَا نَتْنُلْ. لَا تَسْرِقْ. لَا تَشْهَدْ بِٱلرُّورِ. لَا نَسْلُبْ. أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمُّكَ. ٢٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ هٰذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَلَاثَتِي ١٥ فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَأَحَبُّهُ وَفَالَ لَهُ يُعُوزُكُ شَيْءٌ وَاحِدٌ إِذْهَبْ بِعَ كُلُّ مَا لَكَ وَأَعْطِ ٱلْفَقَرَاءَ فَيَكُونَ لَكَ كَنْزُ فِي ٱلسَّمَاءُ وَنَعَالَ ٱتَّبَعْنِي حَامِلًا ٱلصَّليبَ ٢٦ فَأَغْمَ عَلَى ٱلْقَوْلِ وَمَضَى حَزِينًا لِأَنَّهُ كَانَ ذَا أُمُوال كَثِيرَةِ

٢٦ فَنَظَرَ يَسُوعُ حَوْلَهُ وَفَالَ لِتَلاَمِيذِهِ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي ٱلْأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ هِ ٢٤ فَتَحَيَّرَ ٱلتَّلَامِيدُ مِنْ كَلَامِهِ وَقَالَ لَمْرْ بَا بَنِيَّ مَا أَعْسَرَ كَلَامِهِ وَفَالَ لَمْرْ بَا بَنِيٍّ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ٱلْهُ تَكِلِينَ عَلَى ٱلْأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ وَخُولَ ٱلْهُ تَكِلِينَ عَلَى ٱلْأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ وَدُخُولَ اللهِ مَنْ مُثَوْتِ ٱللهِ وَمَا مُرُورُ جَمَلٍ مِنْ ثَقْبِ إِبْرَةٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِيْ إِلَى الْفَايَةِ فَائِلِينَ بَعْضُهُمْ إِلَى مَلَكُونِ ٱللهِ وَتَا لِينَ بَعْضُهُمْ إِلَى مَلَكُونِ ٱللهِ وَمَا أَنْ يَدْخُلُ عَنْهُمْ إِلَى مَلَكُونِ ٱللهِ وَاللَّهِ فَائِلِينَ بَعْضُهُمْ إِلَى مَلَكُونِ اللهِ الْفَايَةِ فَائِلِينَ بَعْضُهُمْ إِلَى مَلَكُونِ اللهِ الْفَايَةِ فَائِلِينَ بَعْضُهُمْ

لِمَعْضِ فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْلُصَ ٢٧٠ فَنَظَرَ إِلَيْمِ يَسُوعُ وَقَالَ. عِنْدَ ٱللهِ عَيْدُ ٱللهِ عَنْدَ ٱللهِ وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدَ ٱللهِ لِأَنَّ كُلِّ شَيْءً مُسْتَطَاعٌ عِنْدَ ٱللهِ

رِن مَن سَيْ مَسَمَعَ عَلَيْهِ اللّهِ مَا نَعْنُ قَدْ مَرَكُمّا كُلّ اللّهِ مَا نَعْنُ قَدْ مَرَكُمّا كُلّ شَيْ وَبَعِنَاكَ وَ 17 فَأَجَابَ بَسُوعُ وَفَالَ الْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ لَيْسَ أَحَدُ مَرَكَ بَيْنًا أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَخْوَاتِ أَوْ أَبّا أَوْ أَمّا أَقِ لَيْسَ أَحَدُ مَرَكَ بَيْنًا أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَخْوَاتِ أَوْ أَبّا أَوْ أَمّا أَقِ لَمْرَأَةً أَوْ أَوْلَادًا أَوْ حُنُولًا لِأَجْلِي وَلِأَجْلِ الْابْعِيلِ ١٠ إِلّا أَمْرَأَةً أَوْ أَوْلَادًا أَوْ حُنُولًا لِأَجْلِي وَلِأَجْلِ الْابْعِيلِ ١٠ إِلّا وَبَا خُولًا لِأَجْلِي وَلِأَجْلِ الْابْعِيلِ ١٠ إِلّا وَيَأْخُولُوا فَي هٰذَا الزّمَانِ بُهُونًا وَإِخْقَةً وَالْحَوْلُ مَعَ اصْطِهَادَاتِ وَفِي وَأَخْوَلًا مَعَ اصْطِهَادَاتِ وَفِي وَالْحَوْلُ مَعَ اصْطِهَادَاتِ وَفِي وَأَخْوَلًا مَعَ اصْطِهَادَاتِ وَفِي وَالْحَوْلُ الْمَاكِ بُرُونَ أَوْلُونَ الْوَلِينَ اللّهِ مِنْ وَالْمُؤْلِقَ أَوْلُونَ الْوَلِينَ الْمُؤْلِونَ الْوَلِينَ الْمُؤْلِونَ أَوْلُونَ الْوَلِينَ الْمَرْوَنَ الْوَلِينَ الْمُؤْلُونَ آخِرِينَ وَالْالِحَرُونَ أَوْلُونَ الْمِينَ وَالْمُؤْلُونَ آخِرِينَ وَالْمُؤْلُونَ آخِرِينَ وَالْمُؤْلُونَ آخِرِينَ وَالْمُؤْلُونَ آخِرِينَ وَالْمُؤْلُونَ آخِرِينَ وَالْمُؤْلُونَ آخِرِينَ وَلَا الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلُونَ آخِرِينَ وَالْمُؤْلُونَ آخِرُونَ أَوْلُونَ الْوَلْمُ الْمِينَا وَلَامِنَ وَلَا الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ آخِرِينَ وَالْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ آخِرِينَ وَالْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ آخِرِينَ وَلَا لَالْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُولُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُونَ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولُ الْمُؤْلِل

بُورِن رَبِي الطَّرِيقِ صَاعِدِ بِنَ إِلَى أُورُشَلِم وَيَتَعَدَّمُهُمْ اللَّهِ وَيَتَعَدَّمُهُمْ اللَّهِ وَيَتَعَدَّمُهُمْ اللَّهِ وَكَانُوا بَيَانُولَ اللَّهِ وَيَعَدَّمُهُمْ اللَّهُ وَكَانُوا بَعَانُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللِهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رُوَّسَا ۗ ٱلْكُهَنَةِ وَٱلْكَنَّبَةِ فَهَكُمُونَ عَلَيْهِ بِٱلْمَوْتِ وَيُسَلِّمُونَهُ إِلَى ٱلْأُمَ مِنَهُ وَيَعْلَمُونَهُ وَيَعْلِمُونَهُ وَيَعْلِمُونَهُ وَيَعْلَمُونَ عَلَيْهِ وَيَعْتَلُونَهُ وَيَعْلَمُونَ عَلَيْهِ وَيَعْتَلُونَهُ وَيَعْلَمُونَ عَلَيْهِ وَيَعْتَلُونَهُ وَيَعْلَمُونَ عَلَيْهِ وَيَعْتَلُونَهُ وَيُعْلَمُ مُ وَيُعْلَمُ مُ الْفُومِ ٱلنَّالِثِ يَغُومُ

٢٥ وَنَقَدُّمَ إِلَيْهِ يَعْفُوبُ وَيُوحَنَّا ٱبْنَا زَبِّدَى قَائِلَيْن يَامُعَلِّمُ نُريدُ أَنْ تَفْعَلَ لَنَاكُلٌ مَا طَلَبْنَا ١٦٠ فَقَالَ كُمْمَا مَانَا تُربِدَانِ أَنْ أَفْعَلَ لَكُمَا ٢٠ فَقَالَا لَهُ أَعْطِنَا أَنْ نَجْلِسَ وَاحِدٌ عَرِ ﴿ يَمِينِكَ وَٱلْآخَرُ عَنْ يَسَارِكَ فِي مَجْدِكَ. ٨٨ فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ لَسْتُمَا تَعْلَمَانِ مَا تَطْلُبَانِ أَتَسْتَطِيعَانِ أَنْ تَشْرَبَا ٱلْكُأْسَ ٱلَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَا وَأَنْ تَصْطَبَغَا بٱلصِّبْغَةِ لَّتِي أَصْطَبِغُ بِهَا أَنَا. ٢٩ فَقَالَا لَهُ نَسْتَطِيعُ. فَقَالَ لَهُمَا مُوعُ أَمَّا ٱلْكَأْسُ ٱلَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَا فَنَشْرَ بَانِهَا وَبِٱلصِّبْغَةِ أَصْطَبِغُ بِهَا أَنَا نَصْطَبِغَانٍ. ٤٠ وَأَمَّا ٱلْجُلُوسُ عَنْ مِنِي وَعَنْ بَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْطِيَهُ إِلَّا لِلَّذِينَ اعِدُ لَمُ ا ٤٤ وَلَمَّا سَمِعَ ٱلْعَشَرَةُ ٱبْنَدَأُوا يَغْنَاظُونَ مِنْ أَجْلِ

Digitized by Google

آ كَوْجَاءُ وَا إِلَى أَرِيحًا وَفِيهَا هُوَ خَارِجٌ مِنْ أَرِيحًا مَعُ فَلَامِيدِهِ وَجَمْع غَفِيرِكَانَ بَارْنِيهَا وُسُ ٱلْأَعْمَى ٱبْنُ نِيهَا وُسَ فَلَامِيدِهِ وَجَمْع غَفِيرِكَانَ بَارْنِيهَا وُسُ ٱلْأَعْمَى ٱبْنُ نِيهَا وُسَ جَالِسًا عَلَى ٱلطَّرِيقِ بَسْنَعْظِي ٤٧٠ فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّهُ يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ ٱبْنَدَأً بَصْرُخُ وَيَقُولُ يَا يَسُوعُ أَبْنَ دَاوُدَ ٱرْحَمْنِي النَّاصِرِيُّ آبْنَدَأً بَصْرُخُ وَيَقُولُ يَا يَسُوعُ أَبْنَ دَاوُدَ ٱرْحَمْنِي الْمَا أَبْنَ دَاوُدَ الْرَحْمِنِي اللَّهِ فَوَقَفَ يَسُوعُ وَأَمْرَ انْ يُنَادَى . فَنَادَولُ الْمُعَلِينَ لَهُ ثِقْ . فَوَقَفَ يَسُوعُ وَأَمْرَ انْ يُنَادَى . فَنَادَولُ الْمُعَلِّمُ وَقَالَ لَهُ مَاذَا وَقَامَ وَجَاءً إِلَى يَسُوعُ وَا مَنَ النَّادِيكَ . • فَطَرَح رِدَاءَهُ وَقَامَ وَجَاءً إِلَى يَسُوعُ وَا مَا لَا يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ مَاذَا

إنجيلُ مَرْفُسَ اوَاا

771

نُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ بِكَ. فَقَالَ لَهُ أَلْأَعْنَى يَا سَيْدِي أَنْ أَبْصِرَ. ٥٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَذْهَبْ . إِيَانُكَ فَدْ شَغَاكَ . فَلِلْوَفْت أَبْصَرَ وَنَبْعَ يَسُوعَ فِي ٱلطَّرِيق

اَ لَأَصْحَاجُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

ا وَلَمَّا قَرُبُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى يَنْتِ فَاجِي وَيَنْتِ عَنْيَا عِنْدَ جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ أَرْسَلَ ٱثْنَيْنِ مِنْ تَلَامِيذِهِ ٢ وَقَالَ لُمْهَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقُرْيَةِ ٱلَّتِي أَمَامَكُمَا فَلِلْوَقْتِ وَأَنْتُمَا دَاخِلَان إِلَيْهِا نَجِدَان جَعْشًا مَرْبُوطًا لَمْ يَعْلِسْ عَلَيْهِ أَحَدْمِنَ ٱلنَّاسِ. غُمَلًاهُ وَأْنِيَا بِهِ ٢ وَ إِنْ فَالَ لَكُمَا أَحَدٌ لِمَاذَا تَفْعَلَانِ مْذَا فَقُولًا ٱلرَّبُّ مُحْنًا جُ إِلَيْهِ. فَلِلْوَقْتِ بُرْسِلُهُ إِلَى هُنَا ٤ فَمَضَيَا وَوَجَلَا ٱلْجَحْشَ مَرْبُوطًا عِنْدَ ٱلْبَابِ خَارِجًا عَلَى ٱلطَّريق غَحَلَّاهُ. ٥ فَقَالَ لَهُمَا قَوْمٌ مِنَ ٱلْفِيَامِ هُنَاكَ مَاذَا تَفْعَلَانِ تَحُلَّانِ ٱلْجَمْشَ. ٦ فَقَالاَ لَمْمُ كَمَا أَوْصَى يَسُوعُ. فَتَرَكُوهُ مَهَا. ٧ فَأْ نَيَا بِٱلْجَحْشِ إِلَى يَسُوعَ وَأَلْفَيَا عَلَيْهِ ثِيَابَهُمَا نَجَلَسَ عَلَيْهِ ٨ وَكَثِيرُونَ فَرَشُوا ثِيَابَهُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ . وَآخَرُونَ

قَطَعُوا أَغْصَانًا مِنَ ٱلشَّجَرِ وَفَرَشُوهَا فِي ٱلطَّرِيقِ ١٠ وَالَّذِينَ نَقَدَّمُوا وَالَّذِينَ نَبِعُوا كَانُوا بَصْرُخُونَ فَائِلِينَ أُوصَنَّا . مُبَارَكُ ٱلْآنِي بِاسْمِ ٱلرَّبِّ. ١٠ مُبَارَّكَةٌ مَمْلَكَهُ أَيِنَا دَاوُدَ ٱلْآنِيةُ بِاسْمِ ٱلرَّبِّ أُوصَنَّا فِي ٱلْأَعَالِي ١١ فَدَخَلَ بَسُوعُ أُورُشَلِيمَ وَٱلْهَيْكُلَ وَلَمَّا نَظَرَ حَوْلَهُ

٥ وَجَالِمُ إِلَى أُورُشَلِمَ. وَلَمَّا دَخَلَ بَسُوعُ ٱلْهَبُكُلَ ٱبْنَدَأَ يُخْرِجُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بَبِيغُونَ وَيَشْنَرُونَ فِي ٱلْهَبْكُلِ مَنَّا مَا يَعْرِجُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بَبِيغُونَ وَيَشْنَرُونَ فِي ٱلْهَبْكُلِ

وَفَلَّبَ مَوَائِدَ ٱلصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيَّ بَاعَةِ ٱلْحَمَامِ. ١٦ وَأَمْ

بَدَعْ أَحَدًّا يَبْنَارُ ٱلْهَيْكُلَ بِمَنَاعِ ١٧٠ وَكَانَ يُعَلِّرُ فَا ثِلاَ أَمْ الْكَانَ يُعَلِّرُ فَا ثِلاَ أَمْ الْكَسْ مَكْنُوبًا يَبْنِي بَيْتَ صَلُوةٍ يُدْعَى لِجَهِيعِ ٱلْأَمْ . وَأَنْهُ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةً لُصُوصِ ١٨٠ وَسَمِعَ ٱلْكُتَبَ لُهُ وَرُوَّسَالًا الْكَفَنَةُ وَلَا تَمْ فَا أَنْهُ وَرُوَّسَالًا اللَّهَانَةُ فَطَلَبُوا كَيْفَ يَهْلِكُونَهُ لِأَنَّهُمْ خَافُوهُ إِذْ بَهُتَ الْكَفَادَةُ لِأَنَّهُمْ خَافُوهُ إِذْ بَهُتَ الْكَفَادَةُ لِأَنَّهُمْ خَافُوهُ إِذْ بَهُتَ الْكَفَادَةُ الْمَسَالُةُ خَرَجَ إِلَى اللَّهَاءُ خَرَجَ إِلَى خَارِجِ ٱلْهَدِينَةِ

٢٠ وَفِي ٱلصَّبَاحِ ۚ إِذْ كَانُوا مُجْنَازِينَ رَأَكُما ٱلتَّبِينَةَ فَدْ يَبِسَتْ مِنَ ٱلْأُصُولِ ٢١٠ فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُ سَيِّدي أَنْظُرْ. اَلَتِينَةُ آ لَّتِي لَعَنْنَهُا قَدْ يَبسَتْ ٢٠ فَأَحَاتَ وعُ وَقَالَ لَهُمْ لِيَكُنْ لَكُمْ إِيمَارِتْ بِٱللَّهِ ٢٠٠ لَّأَنَّى ٱلْحُمَّةَ. قُولُ لَكُمُ ۚ إِنَّ مَنْ فَالَ لِهَٰذَا ٱلْجَبَلِ آنْنَقِلْ وَآنْطَر حْ فِي ٱلْجُوْرِ وَلاَيَشُكُ فِي قَلْبِهِ بَلْ يُؤْمِنُ أَنَّ مَا يَقُولُهُ يَكُونُ فَرَيْهَا قَالَ يَكُونُ لَهُ ٢٤٠ لِذَٰ لِكَ أُفُولُ لَكُمْ كُلُّ مَا تَطْلُبُونَهُ حِينَمَا نُصَأُونَ فَآمِنُوا أَنْ تَنَالُوهُ فَيَكُونَ لَكُمْ ٥٠٠ وَمَنَى وَقَفْتُمْ نُصَلُّونَ فَٱغْفِرُوا إِنْ كَانَ لَكُمْ عَلَى أُحَدِ شَيْءٌ لِكَيْ يَغْفِرَ

لَكُمُ ۚ أَيْضًا أَبُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ زَلَّائِكُمْ و٢٦ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ وإِ أَنْهُ لاَ يَغْفِرْأَ بُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمُوَاتِ أَبْضًا زَلَّاتِكُمْ ٢٧ وَجَا ۗ وَا أَيْضًا إِلَى أُورُشَلِمَ. وَفِيمَا هُوَ يَمْشِي فِي ٱلْهَيْكُلِ أَفْئِلَ إِلَيْهِ رُوِّسَاءِ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةُ وَٱلشُّهُوخُ. ٢٨ وَقَالُوا لَهُ بَأْيُ سُلْطَان تَفْعَلُ هٰذَا وَمَنْ أَعْطَاكَ هٰذَا ٱلسَّلْطَانَ حَنَّى تَفْعَلَ هٰذَاه ٢٦ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ هَمْرُ وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَ لُكُمْ كُلِّمَةً وَإِحْدَةً . أَجِبُونِي فَأَفُولَ لَكُمْ أَيُّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هٰذَاه ٢٠ مَعْمُودِيَّهُ يُوحَنَّا مِنَ ٱلسَّمَاءُ كَانَتْ أَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ. أَجِيبُونِي. ٢١ فَفَكَّرُوا فِي أَنْسُبِهِمْ قَائِلِينَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءُ يَفُولُ فَلِمَاذَا لَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ. ٢٢ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ. فَخَافُوا ٱلشَّعْبَ . لِأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ عِنْدَ ٱلْجُبِيعِ أَنَّهُ بِٱلْحُقِيقَةِ نَيِّيهِ ٢٠ فَأَجَابُوا وَقَالُوا لِيَسُوعَ لَانَعْلَمُ . فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُمْ وَلَا أَنَا أَفُولُ لَكُمْ بِأَيُّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هٰذَا

اً لٰأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

ا وَأَبْنَدَأَ يَقُولُ لَهُمْ بِأَمْثَالِ إِنْسَانٌ غَرَسَكُوْمًا وَأَحَاطَهُ بسِيَاجٍ وَحَفَرَ حَوْضَ مَعْصَرَةِ وَبَنِّي بُرْجًا وَسَأَلَهُمْ إِلَى كَرَّالِمِينَ وَسَافَرَه ٢ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى ٱلْكَرَّامِينَ فِي ٱلْوَقْتِ عَبْدًا لِيَّاخُذَ مِنَ ٱلْكَرَّامِينَ مِنْ ثَمَر ٱلْكُرْم ٢٠ فَأَخَذُوهُ وَجَلَدُوهُ وَأَرْسَلُوهُ فَارِغًا ٤ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا عَبْدًا آخَرَ. فَرَجُمُوهُ وَشَعُوهُ وَأَرْسَلُوهُ مُهَانًا . هُمُّ أَرْسَلَ أَيْضًا آخَرَ.فَقَتَلُوهُ ثُمُّ آخَرِينَ كَثِيرِينَ فَجَلَدُوا مِنْهُمْ بَعْضًا وَقَتَلُوا بَعْضًا • ٢ فَإِذْ كَانَ لَهُ أَيْضًا أَبْنُ وَإِحِدٌ حَبِيبٌ إِلَيْهِ أَرْسَلَهُ أَيْضًا إِلَيْهِمْ أَخِيرًا قَائِلًا إِنَّهُمْ يَهَابُونَ أَبْنِي ﴿ وَلَكِنَّ أُولِيكَ ٱلْكُرَّامِينَ فَالُوا فِيمَا يَسْنَمُ هٰلَا هُوَ ٱلْوَارِثُ. هَلُهُوا نَقْتَلْهُ فَيَكُونُ لَنَا ٱلْمِيرَاتُ ٥ مَ فَأَخَذُوهُ وَقَتَلُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكَرْمِ • ٩ فَمَاذَا يَغْعَلُ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ . يَأْتِي وَيُهْلِكُ ٱلْكَرَّالِمِينَ وَبُعْطِي ٱلْكُرْمَ إِلَى آخَرِينَ • • ١ أَمَا قَرَأْتُمْ هٰذَا ٱلْمَكْتُوبَ . ٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبَـَّا وُونَ هُوَ قَدْ صَامَر

١١ مِنْ قِبَلِ ٱلرَّبُّ كَانَ هُذَا وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيُنِنَاه ١٢ فَطَلَّبُوا أَنْ يُمْسِكُوهُ وَلَكِنَّهُمْ خَافُوا مِنَ ٱلْجَمْعِ. لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا أَنَّهُ قَالَ ٱلْمُثَلَ عَلَيْهِمْ. فَأَرَكُوهُ وَمَضَوْا ١٢ ثُمُّ ٱرْسَلُوا إِلَيْهِ قَوْمًا مِنَ ٱلْفَرَّ بِسِيَّبِنَ وَٱلْهِيرُ وِدُسِيَّبِنَ لِكَيْ بَصْطَادُوهُ بِكِلْهَ فِي مِا فَلَمَّا جَاءُولِ قَالُوا لَهُ يَامُعَلَّمُ نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلَا نُبَالِي بِأَحَدٍ لِأَنَّكَ لَا نَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ ٱلنَّاسِ بَلْ بِٱلْحَقُّ تُعَلِّمُ طَرِيقَ ٱللَّهِ. أَيَجُوزُ أَنْ نُعْطَى جزْيَةٌ لِقَيْصَرَ أَمْ لا. نُعْطِي أُمْ لا نُعْطِي. ١٠ فَعَلِرَ رِيَاءُهُمْ وَقَالَ لَهُرْ لِمَاذَا تَجَرُبُونَني إِينُونِي بدِينَارِ لِأَنْظُرَهُ. ١٦ فَأَتُواْ بِهِ. فَقَالَ لَهُرْ لِمَنْ لَهَذِهِ ٱلصُّورَةُ وَٱلْكِنَابَةُ. فَقَالُوا لَهُ لِقَيْصَرَه ١٧ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُرْ أَعْطُوا مَا لَقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلَّهِ لِلَّهِ وَفَتَعَبُّوا مِنْهُ

١٨ وَجَاءَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ ٱلصَّدُوقِيَّبِنَ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَيْسَ فَيَامَةٌ وَسَلَّا لُوهُ قَائِلِينَ ١٩ يَا مُعَلِّرُ كَتَبَ لَنَا مُوسَى إِنْ مَاتَ لِأَحَدِ أَخْ وَنَرَكَ آمْراً مَّ وَكُمْ نَجَلِّفُ أَوْلِادًا أَنْ يَأْخُذَ

أْخُوهُ ٱمْرَأْنَهُ وَيُغِيمَ نَسْلًا لِأَخِيهِ. ٢ فَكَانَ سَبْعَةُ إِخْوَةٍ. أَخَذَ ٱلْأَوَّلُ ٱمْرَاءً وَمَاتَ وَلَمْ يَثْرُكُ نَسْلًا. ٢١ فَأَخَذَهَا ٱلتَّانِي وَمَاتَ وَلَمْ يَنْرُكُ هُوَ أَيْضًا نَسْلًا. وَهَٰكَذَا ٱلثَّالِثُ . ٢٦ فَأَخَذَهَا ٱلسَّبْعَةُ وَلَمْ يَنْرُكُوا نَسْلًا. وَآخِرَ ٱلْكُلُّ مَانَتِ ٱلْمَرْأَةُ ٱبْضَاء ٢٢ فَنِي ٱلْقِيَامَةِ مَنَى قَامُوا لِمَنْ مِنْهُمْ نَكُونُ زَوْجَةً . لِأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلسَّبْعَةِ ٢٤٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُمْ ۚ أَلِيْسَ لِهُذَا تَضِلُونَ إِذْ لَا تَعْرُفُونَ ٱلْكُتُبَ وَلَا فُوَّةَ ٱللهِ. ٥ ٱلْأِنَّامُ مَنَى فَامُوا مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لَا يُرَوِّجُونَ وَلَا يُزَوَّجُونَ مَلْ يَكُونُونَ كَمَلَائِكَةٍ فِي ٱلسَّمْوَاتِ. ٢٦ وَأَمَّا جِهَةِ ٱلْأَمْوَاتِ إِنَّهُمْ يَقُومُونَ أَ فَمَا قَرَأَتُمْ فِي كِتَابِ مُوسَى فِي أَمْرُ ٱلْعُلَّمْةَ كَيْفَ كَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَائِلَا أَنَا إِلَٰهُ إِبْرَهِيمَ وَ إِلَّهُ إِسْحُقَ وَ إِلَّهُ يَعْفُوبَ. ٢٧ لَيْسَ هُوَ إِلَّهَ أَمُوات بَلَّ إِلٰهُ أَحْيَاءً فَأَنْنُمُ إِذَا نَضِلُونَ كَثِيرًا

٢٨ فَجَاءَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْكُنْبَةِ وَسَمِعَهُمْ بَنَعَاوَرُونَ فَلَمَّا رَأَى أَنَهُ أَجَابَهُمْ حَسَنًا سَأَلَهُ أَنَّهُ وَصِيَّةٍ هِيَ أُوَّلُ ٱلْكُلُ.

٢٦ فَأَجَابَهُ يَسُوعُ إِنَّ أَوَّلَ كُلُ ٱلْوَصَايَا هِيَ ٱسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ. ٱلرَّبْ إِلَهُنَا رَبْ وَإِحِدْ. ٢٠ وَنُحِبْ ٱلرَّبَّ إِلٰهَكَ مِنْ كُلُ فَلَبْكَ وَمِنْ كُلُ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلُ فِكْرِكَ وَمِنْ كُلُ قُدْرَتِكَ. هٰذِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى • ٢١ وَثَانِيَةٌ مِثْلُهَا هِيَ نُحِبُ فَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ. لَيْسَ وَصِيَّةٌ أُخْرَى أَعْظَمَ مِنْ هَانَيْنِ. ٢٢ فَعَالَ لَهُ ٱلْكَاتِبُ جَبِدًا يَامُعَلَيْرٍ. بِٱلْحَقِّ فَلْتَ لِإِنَّهُ ٱللهُ وَاحِدٌ وَلَيْسَ آخَرُ سِوَإِهُ. ٢٢ وَعَجَّبْتُهُ مِنْ كُلُّ ٱلْقَلْبِ وَمِنْ كُلِّ ٱلْفَهْ ِ وَمِنْ كُلِّ ٱلنَّفْسِ وَمِنْ كُلِّ ٱلْقُدْرَةِ وَمَحَبَّهُ ٱلْقَرَيبِ كَالَّنْفُسِ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ جَبِعِ ٱلْحُرْفَاتِ وَٱلذَّبَائِحِ ٢٤٠ فَلَمَّا رَآهَ بَسُوعُ ۚ إَنَّهُ أَجَابَ بِعَقْلِ قَالَ لَهُ لَسْتَ بَعِيدًا عَنْ مَلَكُوتِ ٱللهِ • وَلَمْ يَجِسُرْ أَحَدُ بَعْدَ ذِلكَ أَنْ يَسْأَ لَهُ

٥٠ ثُمُّ أَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلِ كَيْفَ يَقُولُ ٱلْكَتَبَةُ إِنَّ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنُ دَاوُدَ ﴿ لِأَنَّ دَاوُدَ نَفْسَهُ قَالَ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ قَالَ ٱلرَّبُ لِرَبِي ٱجْلِسْ عَنْ يَمِينِي حَثَّى أُضَعَ أَعْلَا ۚ كَ مُوطِئًا لِقَدَمَيْكَ ٢٠٠ فَدَاوُدُ نَفْسُهُ يَدْعُوهُ رَبًّا. فَمِنْ أَيْنَ هُوَ ٱبْنَهُ • وَكَانَ ٱلْجَمْعُ ٱلْكَثِيرُ بَسْمَعُهُ بِسُرُورِ ٢٨ وَقَالَ لَهُمْ فِي نَعْلِيهِ نَحَرَّرُوا مِنَ ٱلْكَنَبَةِ ٱلَّذِينَ يَرْغَبُونَ ٱلْمَشَى بِٱلطَّيَالِسَةِ وَٱلْغَيَّاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ. ٢٩ وَٱلْعَجَالِسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْعَجَامِعِ وَٱلْمُنْكَاتِ ٱلْأُولَى فِي ٱلْوَلَاءُجِ . ٤٠ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ بُيُوتَ ٱلْأَرَامِلِ وَلِعِلَّةٍ يُطِيلُونَ ٱلصَّلَوَاتِ.هُولَاءً يَأْخُذُونَ دَينُونَةً أَعْظَمَ ا ۚ وَجَلَسَ يَسُوعُ نِجَاهَ ٱلْخِزَانَةِ وَنَظَرَ كَيْفَ يُلْقِي ٱلْجَمْعُ نُحَاسًا فِي ٱلْخِزَانَةِ • وَكَانَ أَغْنِيَاهِ كَثِيرُونَ بُلْفُونَ كَثِيرًا • ٤٢ فَجَاءَتْ أَرْمَلَةٌ فَقِيرَةٌ وَأَلْقَتْ فَلْسَيْنِ قِيمَتْهُمَا رُبْعٌ. ٤٠ فَدَعَا تَلَامِيذَهُ وَقَالَ لَهُمُ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ هٰذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ ٱلْفَتِيرَةَ فَدْ أَلْفَتْ أَكْتُ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعٍ ٱلَّذِينَ أَ لْقَوْا فِي ٱلْخِزَانَةِ مِ ٤٤ لِأَنَّ ٱلْجَمِيعَ مِنْ فَضْلَتِهِمْ ٱلْقَوْا. وَأَمَّا هٰذِهِ فَمِنْ إِعْوَازِهَا أَلْفَتْ كُلُّ مَا عِنْدَهَا كُلُّ مَعِيشَتِهَا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

ا وَفِيهَا هُوَ خَارِجٌ مِنَ ٱلْهَبُّكُلِ فَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِيذُهِ يَا مُعَلِّمُ ۚ ٱنْظُرْ مَا هٰذِهِ ٱلْحِجَارَةُ وَهٰذِهِ ٱلْأَبْيِيَةُ • مَ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ أَ نَنْظُرُ هٰذِهِ ٱلْأَبْنِيَةَ ٱلْعَظِيمَةَ. لَا يُنْزَكُ حَجَرٌ عَلَى حَجَرِلاً يُنْقَضُ • ٢ وَفِيمَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ ٱلزَّيْثُونِ نِجَاهَ ٱلْهَيْكُلِ سَأَ لَهُ بُطْرُسُ وَيَعْفُوبُ وَيُوحَنَّا وَأَنْدَرَاوُسُ عَلَى أَنْفِرَادٍ ٤ قُلْ لَنَا مَنَّى يَكُونُ هٰذَا وَمَا هِيَ ٱلْعَلَامَةُ عِنْدَمَا يَنِيْ جَبِيعُ هٰذَا . ٥ فَأَجَابَهُمْ يَسُوعُ وَأَبْلَأَ أَيْنُولُ أَنْظُرُوا لَا يُضِلُّكُمُ ۚ أَحَدْ ٦٠ فَإِنَّ كَثِيرِ بنَ سَيَّا نُونَ بِٱسْمِي قَائِلِينَ إِنِّي أَنَا هُوَ. وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ • ٧ فَإِذَا سَمِعْتُمْ مِحْرُوبِ وَبِأَخْبَارِ حُرُوبٍ فَلَا تَرْبَاعُوا. لِّأَنَّهَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ . وَلَكِنْ لَيْسَ ٱلْمُنْتَكِي بَعْدُه ٨ لِّأَنَّهُ نَتُومُ أَمَّةُ عَلَى أَمَّةٍ وَمَمْلَكَةُ عَلَى مَمْلَكَةٍ وَنَكُونُ زَلَازِلُ فِي أَمَا كِنَ وَتَكُونُ مَجَاعَاتُ وَأَضْطِرَابَاتُ . هٰذِهِ مُبْتَدَأُ ٱلْأَوْجَاءِ • ٩ فَٱنْظُرُولَ إِلَى نُفُوسِكُمْ . لِأَنَّهُمْ سَيْسَلِّمُونَكُمْ

إِلَى مَجَالِسَ وَتُعِلْدُونَ فِي مَجَامِعَ وَتُوفَغُونَ أَمَامَرَ وُلَاثِ وَمُلُوكِ مِنْ أَجْلِي شَهَادَةً لَهُرْ ١٠٠ وَيَسْبَغِي أَنْ يُكْرَزَ أُوَّلًا لْإِنْجِيلِ فِي جَمِيعِ ٱلْأَمَ ١١٠ فَهَنَى سَاقُوكُمْ لِيُسَلِّبُوكُمْ فَلَا نَعْتَنُوا مِنْ فَبْلُ بِمَا نَتَكُلُّمُونَ وَلَا يَهْنَهُوا بَلْ مَهْمَا أَعْطِيتُمْ فِي نِلْكَ ٱلسَّاعَةِ فَبِذَٰ لِكَ نَكُلُّهُ وَالْإِنْ لَسُمُ ۚ ٱنْثُمُ ٱلْمُنَكَلِّهِ بِنَ بَلِ ٱلرُّوحُ ٱلْقَدُسُ ١٢٠ وَسَيْسُلُمُ ٱلْأَخُ أَخَاهُ إِلَى ٱلْمَوْتِ ئَا لَأَبُ وَلَدَهُ . وَيَنُومُ ٱلْأَوْلَادُ عَلَى وَالِدِيهِمْ وَبَفْتُلُونَهُمْ . ١٢ وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ ٱلْجَبِيعِ مِنْ أَجْلِ آسِْي. وَلَكِنَّ ٱلَّذِبِ بَصْبِرُ ۚ إِلَى ٱلْمُنتَهَى فَهَٰذَا يَخْلُصُ ١٤٠ فَهَنَّى نَظَرْتُمْ رجْسَةَ ٱلْخُرَابِ ٱلَّذِي قَالَ عَنْهَا دَانِيآلُ ٱلنبُّى فَائِمَةً حَيْثُ لَا يَشْغِي لِيَفْهُمُ ۗ ٱلْقَارِئُ. فَعِينَئِذِ لِيَهْرُبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجِبَالِ. ١ وَأَلَّذِي عَلَى ٱلسَّطْحِ فَلَا يَنْزِلْ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَلَا يَدْخُلُ لِيَأْخُذَ مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا. ١٦ وَٱلَّذِي فِي ٱلْحَقْل فَلَا يَرْجِعُ إِلَى ٱلْوَرَاءُ لِيَأْخُذَ ثَوْبَهُ. ١٧ وَوَيْلُ لِلْحُبَاكَىٰ وَأَلْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ أَلْأَيَّامِ ١٨٠ وَصَلُّوا لِكِي لَا بَكُونَ

هَرَبُكُمْ فِي شِنَاءَ ١٩٠ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي تِلْكَ أَلَّا يَّام ضِيقٌ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ مُنْذُ ٱبْنِدَاءُ ٱلْخَلِيفَةِ ٱلَّذِي خَلَقَهَا ٱللَّهُ ۚ إِلَى ٱلْآنَ وَكَنْ يَكُونَ . ٢٠ وَلَوْ لَمْ يُفَصِّر ٱلرَّبْ تِلْكَ ٱلْأَيَّامَ لَمْ يَخْلُصْ خَسَدٌ . وَلَكِنْ لِأَجْلِ ٱلْمُخْنَارِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْنَارَهُمْ فَصَّرَ إَلْأَيَّامَ. ١٦ حِينَئِذِ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا أَوْ هُوَذَا هُنَا كَ فَلَا نُصَدِّقُوا ٢٠٠ لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَعَاء كَذَبَهُ وَأُنْبِيَا ۗ كَذَبَةٌ وَبُعْطُونَ آبَاتٍ وَعَجَائِبَ لِكُنْ يُضِلُّوا لَنْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْنَارِينَ ٱيْضَا ٢٠٠ فَٱنْظُرُوا أَنْتُمْ . هَا أَنَا فَدْ سَبَقْتُ وَأَخْبَرْنَكُمْ بِكُلُّ شِيء

مَعْ مَا فَأَمَّا فِي بِلْكَ ٱلْأَيَّامِ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلضَّبِقِ فَٱلشَّمْسُ مَطْلِحُرُ وَالْفَكْرُ لَا يُعْطِي ضَوْءُ ٥٠٥ وَنُجُومُ ٱلسَّمَاءُ نَنسَافَطُ مَا أَنْهَا وَالْفَكُومُ ٱلسَّمَاءُ نَنسَافَطُ وَالْفَوْاتُ ٱلَّتِي فِي ٱلسَّمَاءِ نَنزَعْزَعُ ٢٦ وَحِينَفِذِ يُبصِرُونَ وَالْفَوْاتُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ بَقَوْةٍ كَثِيرةٍ وَمَعْذِ ٢٧ فَيُرْسِلُ ابْنَ ٱلْإِنسَانِ آنِياً فِي سَعَابِ بِقَوَّةٍ كَثِيرةٍ وَمَعْذِ ٢٧ فَيُرْسِلُ حِينَفِذِ مَلاَئِكَنهُ وَيَعْمَعُ مُعْنَارِيهِ مِنَ ٱلْأَرْبَعِ ٱلرِّياجِ مِنْ أَنْصَاء ٱلسَّمَاء ١٨٠ فَمِنْ شَعَرَةِ ٱلرِّياتِ أَنْصَاء ٱلسَّمَاء ١٨٠ فَمِنْ شَعَرَةِ ٱلرِّياتِ

نَعَلَّمُوا ٱلْمَثَلَ. مَنَّى صَارَ غُصْنُهَا رَخْصًا وَأُخْرَجَتْ أُوْرَافًا نَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَريبُ ٢٩٠ هَٰكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا مَتَى رَأَيْثُمْ لَهٰذِهِ ٱلْأَشْيَاءِ صَائِرَةً فَٱعْلَمُوا أَنَّهُ فَريبٌ عَلَى ٱلْأَبُوَ إِبِ. ٢٠ اَلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ لَا يَمْضِي هٰذَا ٱلْجِيلُ حَنَّى يَكُونَ هٰذَا كُلُّهُ. ٢١ اَلسَّمَا ۗ وَٱلْأَرْضُ تَزُولَانِ وَلَكِنَّ كَلَامِي لَا بَزُولُ. ٢٢ وَأَمَّا ذٰلِكَ ٱلْبُوْمُ وَتِلْكَ ٱلسَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ ۗ بِهِمَا أَحَدٌ وَلَا ٱلْمَلَائِكَةُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّمَا ۚ وَلَا ٱلَّابُنُ إِلَّا ٱلْآبُ ٢٠٠ أَنْظُرُ لِي إِسْهَرُولِ وَصَلُواٍ لِٱنَّكُمُ لَا تَعْلَمُونَ مَنَى يَكُونُ ٱلْوَقْتُ ٤٠ كَأَ نَّهَا إِنْسَانٌ مُسَافِرٌ مَرَكَ بَيْنَهُ وَأَعْطَى عَبيدَهُ ٱلسُّلْطَاتَ وَلِكُلُّ وَاحِدٍ عَمَلَهُ وَأُوْصَى ٱلْبِوَّابَ أَنْ يَسْهَرَ. ٢٥ إِسْهَرُولَ إِذًا. لِأَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَنَى أَتِي رَبُّ ٱلْبَيْتِ أَمَسَاءً أَمْ نِصْفَ ٱللَّيْلِ أَمْ صِيَاحَ ٱلدِّيكِ أَمْ صَبَاحًا. ٢٦ لِيَلًا يَانِيَ بَغْنَةً فَهِدَكُمْ نِيَامًا • ٢٧ وَمَا أَفُولُهُ لَكُمْ ۚ أَفُولُهُ لِلْجَيْبِعِ ٱسْهَرُولَ ٱلْأَصْاحُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا وَكَانَ ٱلْفِصْحُ وَأَ يَّامُ ٱلْفَطِيرِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ. وَكَانَ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَنَبَةُ يَطْلُبُونَ كَيْفَ يُهْسِكُونَهُ بِهَكْرِ وَيَقْتُلُونَهُ مَ وَالْحَنَبَةُ يَطْلُبُونَ كَيْفَ يُهْسِكُونَهُ بِهَكْرِ وَيَقْتُلُونَهُ مَ قَالُوا لَيْسَ فِي ٱلْعِيدِ لِيَلِّا يَكُونَ شَغْبُ فِي ٱلْعِيدِ لِيَلِّا يَكُونَ شَغْبُ فِي ٱلْعِيدِ لِيَلِّا يَكُونَ شَغْبُ فِي ٱلشَّعْبِ

٢ وَفِيمَا هُوَ فِي بَيْتِ عَنْيَا فِي بَيْتِ سِمْعَانَ ٱلْأَبْرُص وَهُوَ مُتَّكِئْ جَاءتِ أَمْرًأْةٌ مَعَهَا قَارُورَةُ طِيبِ نَارِدِينِ خَالِص كَثِيرِ ٱلنَّهُن.فَكَسَرَت ٱلْفَارُورَةَ وَسَكَبَتْهُ عَلَى رَأْسِهِ. ٤ وَكَانَ قَوْمٌ مُغْتَاظِينَ فِي أَنْفُسِمْ فَقَالُوا لِمَاذَا كَانَ تَلَفُ ٱلطِّيبِ هٰنَا.ه لِآنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُبَاعَ هٰنَا بأَكْثَرَ مِنْ ثَلْثِ مِنْهُ دِينَارٍ وَيُعْطَى لِلْفُقْرَاءِ. وَكَانُوا يُوَنِّبُونَهَا ١٠ أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ أَثْرُكُوهَا لِهَاذَا نُزْعِجُونَهَا قَدْ عَبِلَتْ بِي عَمَلًا حَسَنًا ٥٠ لِأَنَّ ٱلْفَقَرَا مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ وَمَنَى أَرَدْثُمْ نَقْدِ رُونَ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِمْ خَيْرًا. وَإِنَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلُّ حِينٍ • ٨ عَمِلَتْ مَا عِنْدَهَا. قَدْ سَبَفَتْ وَدَهَنَتْ بِٱلطِّيبِ

جَسَدِي لِلتَّكْفِينِ • أَلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ حَبْثُمَا يُكْرَزُ بِهِلَا الْإِنْجِيلِ فِي كُلُّ الْعَالَمُ يُحْبَرُ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتُهُ هٰذِهِ تَذَكَارًا لَمَا الْإِنْجَ وَلَا مِنْ ٱلْإِنْنَيْ عَشَلَ اللَّهِ مِنْ الْإِنْنَيْ عَشَلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اوَلَمَّا سَمِعُوا مَرَّ مَا وَلَمَّا سَمِعُوا فَرَحُوا وَوَعَدُوهُ أَنْ يُعْطُوهُ فِضَّةً • وَكَانَ يَطْلُبُ كَيْفَ السَلِّمَةُ فَي فَرْصَةِ مُوافِقَةٍ فَي فَرْصَةِ مُوافِقَةٍ

١٢ وَفِي ٱلْمُوْمِ ٱلْأَوَّلِ مِنَ ٱلْفَطِيرِ حِينَ كَانُوا يَذْبَحُونَ ٱلْفِصْحَ قَالَ لَهُ نَلَامِيذُهُ آيْنَ نُريدُ أَنْ نَمْضِيَ وَنُعِدَّ لِتَأْكُلَ ٱلْفِصْحَ ١٠ فَأَرْسَلَ ٱثْنَيْنِ مِنْ تَلَامِينِهِ وَفَالَ لَهُمَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَيُلَاقِيَكُهَا إِنْسَانٌ حَامِلٌ جَرَّةَ مَا ﴿ وَإِنْبَعَاهُ . ١٤ وَحَيْثُمَا يَدْخُلْ فَقُولًا لِرَبِّ ٱلْبَيْتِ إِنَّ ٱلْمُعَلِّمَ بَقُولُ أَيْنَ ٱلْمَنْزِلُ حَيْثُ آكُلُ ٱلْفِصْحَ مَعَ تَلَامِيذِي. ٥ ا فَهُوَ رَيْكُمَا عَلِيَّةَ كَبِيرَةً مَغْرُوشَةً مُعَنَّةً .هُنَاكَأَعِلَّا لَنَاهَ٦ الْخَرَجَ تِلْمِينَاهُ وَأَنَّهَا إِلَى ٱلْهَدِينَةِ وَوَجَدَا كُمَا فَالَ لَهُمَا . فَأَعَلَا ألفصح

١٧٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمُسَاءُ جَاءٌ مَعَ ٱلِّاثْنَيُّ عَشَرَه ١٨ وَفِيمَا هُمْ مُنَّكِمُونَ يَأْكُلُونَ قَالَ بَسُوعُ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ وَإِحِدًا مِنْكُرُ يُسَلِّمِنِي أَلْآكِلُ مَعِي ١٩ فَأَبْتَكَأُوا يَعُزُّنُونَ وَيَغُولُونَ لَهُ وَإِحِدًا فَوَاحِدًا هَلْ أَنَا. وَآخَرُ هَلْ أَنَاهُ ٠٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ .هُوَ وَإِحِدْ مِنْ ٱلْإِثْنَى عَشَرَ ٱلَّذِي يَغيِسُ مَعِي فِي ٱلصَّحْفَةِ ٢١ إِنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ مَاضَكَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ عَنْهُ. وَلِكِنْ وَيِلْ لِذَٰلِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلَٰذِي بِهِ يُسَلِّمُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ كَانَ خَيْرًا لِذَٰلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَمْ يُولَدُ ٢٢ وَفِيمَا هُمُ يَأْكُلُونَ أَخَذَ يَسُوعُ خُبْزًا وَبَارَكَ وَّكَشَّرَ وَأَعْطَاهُمْ وَقَالَ خُذُولَ كُلُوا هُذَا هُوَ جَسَدِي ٢٠٠ ثُمُّ أَخَذَ ٱلْكُأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَشَرِبُوا مِنْهَا كُلْهُمْ ٢٤٠ وَفَالَ كُمْ هٰذَا هُوَ دَمِي ٱلذِي لِلْعَهْدِ ٱلْجَدِيدِ ٱلذِي يُسْفَكُ مِنْ أُجْلَكَثِيرِينَ.٥٠ اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنِّي لَا أَشْرَبُ بَعْدُ مِنْ يْنَاجِ ٱلْكَرْمَةِ إِلَى ذَٰلِكَ ٱلْبُوْمِ حِينَهَا أَشْرَبُهُ جَدِيدًا فِي لَكُوتِ ٱللهِ ٢٦٠ ثُمُّ سَجُّوٰا وَخَرَجُوا إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ

٢٧ وَقَالَ لَمُمْ يَسُوعُ إِنَّ كُلُّكُمْ نَشُكُونَ فِيَّ فِي لَهٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ.لَّإِنَّهُ مَكْتُوبٌ أَنِّي أَضْرِبُ ٱلرَّاعِيَ فَتَنَبَدَّدُ ٱلْخِرَافُ. ٢٨ وَلَكِنْ بَعْدَ فِيَامِي أَسْبُنَكُمْ ۚ إِلَى ٱلْجَلِيلِ ٢٦٠ فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ وَإِنْ شَكَّ ٱلْجَمِيعُ فَأَنَا لَا أَشُكُ. ٢٠ فَنَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْحُقُّ أَفُولُ لَكَ إِنَّكَ ٱلْبُومَ فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ مَرَّنَيْنِ تُنْكِرُني ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ٢١ فَقَالَ بِأَكْثَرِ تَشْدِيدٍ وَلَو أَضْطُرَرْتُ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ لَا أَنْكُرُكَ. وَهُكُنَا فَالَ أَيْضًا أَلْجُبِيعُ ٢٣ وَجَا ۗ وَإِ لَى ضَيْعَةِ ٱسْمُهَا جَنْسَيْمَانِي فَقَالَ لِتَلامِيذِهِ ٱجْلِسُوا هُنَا حَنَّى أَصَلِّي ٢٠٠ ثُمَّ أَخَذَ مَعَهُ بُطْرُسَ وَيَعْفُوبَ وَيُوحَنَّا وَأَبْنَكَأُ يَدْهَشُ وَيَكْتُيْبُ. ٢٤ فَقَالَ كُمْرُ نَفْسِي حَزِينَةُ جِلًّا حَنَّى ٱلْهَوْتِ. أَمْكُنُوا هُنَا وَأَسْهُرُوا هُنَا عَالَسْهُرُوا ٥٠٠ ثُمٌّ نَقَدَّمَ قَلِيلًا وَخَرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكَانَ بُصِّلًى لِكَيْ نَعْبُرَ عَنْهُ ٱلسَّاعَةُ إِنْ أَنْكُنَ. ٢٦ وَقَالَ يَا أَبَا ٱلْآبُ كُلُ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لَكَ فَأَجِزْ عَنَّي هٰذِهِ ٱلْكَأْسَ. وَلٰكِنْ لِيَكُنْ لَا مَا

إنجيل مرفس ١٤

أَرِيدُ أَنَا بَلْ مَا تُرِيدُ أَنْتَ وَ ٢٧ ثُمُّ جَاءً وَوَجَدَهُمْ نِيَامًا فَقَالَ لِيُطْرُسَ يَا سَمْعَانُ أَنْتَ نَاعُ أَمَا فَدَرْتَ أَنْ نَسْهُرَ فَقَالَ لِيُطْرُسَ يَا سِمْعَانُ أَنْتَ نَاعُ أَمَا فَدَرْتَ أَنْ نَسْهُرَ سَاعَةً وَاحِدَةً و ٨٨ السَّهُرُ وَا وَصَلُّوا لِيَالًا تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ مِ اللَّهُ وَمَنْ فَضَعِيفٌ وَ ٢٩ وَمَضَى أَمَّا الرُّوحُ فَنَشِيطُ وَأَمَّا الْجُسَدُ فَضَعِيفٌ وَ٢٩ وَمَضَى أَبْضًا وَصَلَّى قَائِلًا ذَلِكَ الْكُلَامَ بِعَيْدِهِ وَ وَجَدَهُمُ اللَّهُ وَمَعَى وَوَجَدَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللْهُولُو

إبضا وصلى قائِلا ذلك الكلامَ بِعِينِهِ • ٤ ثُمُّ رَجِعَ وَوَجِدهُ. أَيْضًا نِيَامًا إِذْ كَانَتْ أَعْبُنُهُمْ تَقِيلَةً فَلَمْ يَعْلَمُوا بِمَاذَا يُجِيبُونَهُ • ٤ ثُمُّ جَاءَ ثَالِيَةً وَقَالَ لَمْ نَامُوا ٱلْآنَ وَأَسْتَرِيجُوا. يَكْفِي. قَدْأً تَتِ ٱلسَّاعَةُ . هُوذَا آبْنُ ٱلْإِنْسَانِ بُسَلَّمُ إِلَى أَيْدِي ٱلْخُطَاةِ • ٤٢ قُومُوا لِنَذْهَبَ . هُوذَا ٱلَّذِيبِ بُسَلِّمُهُ

قَدِ أَفْنَرَبَ

Digitized by Google

يَا سَيْدِبِ يَا سَيْدِي . وَفَبْلَهُ ١٦٠ فَأَلْقَوْا أَيْدِيمُمْ عَلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ ٤٦٠ فَأَلْقَوْا أَيْدِيمُمْ عَلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ ٤٦٠ فَأَسْنَلَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْخَاضِرِينَ ٱلسَّنْفَ

وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ كَا فَأَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ كَأَنَّهُ عَلَى لِصَ خَرَجْنُمْ

يسُيُوفِ وَعُصِيَّ لِتَأْخُذُونِي . ٤ كُلُّ يَوْم كُنْتُ مَعَكُمْ فِي اللَّهِ عَلَيْ لَكِيْ أَكُنْتُ مَعَكُمْ فِي اللَّهِ الْهَيْكُولِي . وَلَكِنْ لِكَيْ تَكُمَّلَ ٱلْكُنْتُ. . وَلَكِنْ لِكِيْ تَكَمَّلَ ٱلْكُنْتُ. . وَلَكِنْ لِكَيْ تَكَمَّلَ ٱلْكُنْتُ. . . . وَلَكِنْ لِكِيْ تَكَمَّلَ ٱلْكُنْتُ . . . . وَلَكِنْ لِكِيْ لَكِيْ أَكُولُ الْكُنْتُ الْمَا إِزَارًا عَلَى عَنْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الل

حريه وَمَضَوْا بِيَسُوعَ إِلَى رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَأَجْنَمَعَ مَعَهُ جَيِعُ رُؤَسَا ُ ٱلْكَهَنَةِ فَأَجْنَمَعَ مَعَهُ جَيِعُ رُؤَسَا ُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشَّيُوحُ وَٱلْكَتَبَةُ هُ هُ وَكَانَ بُطُرُسُ قَدْ نَبِعَهُ مِنَ بَعِيدِ إِلَى دَاخِلِ دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ وَكَانَ جَالِسًا بَيْنَ ٱلْخُنَامِ بَسْنَدْفِي عِنْدَ ٱلنَّارِ ٥٠ وَكَانَ وَكَانَ جَالِسًا بَيْنَ ٱلْخُنْامِ بَسْنَدْفِي عِنْدَ ٱلنَّارِ ٥٠ وَكَانَ رُؤَسَا اللَّهُ الْكَهَنَةِ وَٱلْمَعْمَعُ كُلُلُهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةً عَلَى بَسُوعَ رُؤَسَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الْمُؤْفَ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفَانَ اللَّهُ الْمُؤْفَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفَانَةُ اللَّهُ الْمُؤْمَانَةُ اللَّهُ الْمُؤْفَانَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَالَ الْمُؤْمِنَالِمُ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالَ اللْمُؤْمِقُومُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِ

لِيَقْتُلُوهُ فَلَمْ تَجِدُ فِلْ ٥٦ لِأَنَّ كَثِيرِ بِنَ شَهِدُ فِلْ عَلَيْهِ زُورًا وَلَمْ

نَتْفِقْ شَهَادَاتُهُمْ ٥٧٠ ثُمَّ قَامَ فَوْمْ وَشَهِدُوا عَلَيْهِ زُورًا فَائِلِينَ ٨٠ نَعْنُ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنِّي أَنْقُضُ هٰذَا ٱلْهَيْكُلَ ٱلْمَصْنُوعَ بِٱلْأَيَادِي وَفِي ثَلْثَةِ أَيَّامِ أَبْنِي آخَرَ غَيْرَ مَصْنُوع بِأَيَادٍ. ٩٠ وَلَا بِهِٰذَا كَانَتْ شَهَادَتُهُمْ نَتَّفِقُ ٢٠٠ فَقَامَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَّةِ فِي ٱلْوَسْطِ وَسَأَلَ بَسُوعَ فَائِلًا أَمَا نَجِيبُ بِشَيْءٍ. مَاذَا يَشْهَدُ بِهِ هُولَا عَلَيْكَ . ٦١ أَمَّا هُوَ فَكَانَ سَاكِتًا وَلَمْ يُعِبْ بِشَيْءٍ. فَسَأَ لَهُ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ أَيْضًا وَقَالَ لَهُ أَأَنْتَ لْمَسِيحُ أَنْنُ ٱلْمُبَارَكِ. ٦٢ فَقَالَ بَسُوعُ أَنَا هُوَ. وَسَوْفَ تُبْصِرُونَ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَبِينِ ٱلْفُوَّةِ وَآتِياً فِي سَحَابِ ٱلسَّمَاءُ ٦٠٠ فَمَزَّقَ رَئيسُ ٱلْكَهَنَةِ ثِيَابَهُ وَقَالَ مَا حَاجَنْنَا بَعْدُ إِلَى شُهُودٍ. ٦٤ قَدْ سَمِعْتُمُ ٱلتَّجَادِيفَ.مَا رَأْلِكُمْ. فَٱلْجَبِيعُ حَكَمُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ مُسْتَوْجِبُ ٱلْمَوْتِ. ٦٥ فَٱبْنَدَأَ فَوْمْ يَبْصُفُونَ عَلَيْهِ وَيُغَطُّونَ وَجْهَةُ وَيَكُكُمُونَةُ وَيَقُولُونَ لَهُ تَنبًّا . وَكَانَ ٱلْخُذَّامُ يَلْطِهُونَهُ ٦٦ وَيَنْهَا كَانَ بُطْرُسُ فِي ٱلدَّارِ أَسْفَلُ جَاءَتْ إحْدًى

جَوَارِي رَئِس ٱلْكَهَنَّةِ. ٦٧ فَلَمَّا رَأْتْ بُطِرُسَ بَسْنَدْفِيْ نَظَرَتْ الَيْهِ وَقَالَتْ وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ بَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ. ٨٠ فَأَنْكُرَ فَائِلًا لَسْتُ أَدْرِي وَلَا أَفْهَمُ مَا نَقُولِينَ. وَخَرَجَ خَارِجًا إِلَى ٱلدِّهْلِيزِ. فَصَاحَ ٱلدِّيكَ. ٦٩ فَرَأْتُهُ ٱلْجُارِيَةُ أَيْضًا وَإَبْنَدَأَتْ نَفُولُ الِحَاضِرِينَ إِنَّ هٰذَا مِنْهُمْ. ٧٠ فَأَنْكُرَ أَيْضًا ۚ وَبَعْدَ قَلِيلِ أَيْضًا فَالَ ٱلْحَاضِرُونَ لِبُطْرُسَ حَقًّا أَنْتَ مِنْهُمْ لِأَنَّكَ جَلِيلِي أَيْضًا وَلُعَنَّكَ نُشْبِهُ لُغَنَّهُمْ. ٧١ فَأَنْتُنَا يَلْعَنُ وَيَحْلِفُ إِنَّي لَاأَعْرِفُ هٰذَا ٱلرَّجُلَّ ٱلَّذِي نَعُولُونَ عَنْهُ • ٧٢ وَصَاحَ ٱلدِّيكُ ثَانِيَةً .فَنَذَكَرَ بُطْرُسُ ٱلْقَوْلَ ٱلَّذِي فَالَهُ لَهُ يَسُوعُ إِنَّكَ فَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ مَرَّتَيْنِ تُنْكِرُنِي ثَلَاثَ مَرَّات.فَلَمَّا نَفَكَّرَ بِهِ بَكَيْ

ٱلْأَصْحَاحُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا وَلِلْوَفْتِ فِي ٱلصَّبَاحِ تَشَاوَمَ رُوَّسَاءُ ٱلْكُهَنَةِ وَالشَّيُوحُ وَالْحَنَّةُ وَالْعَجْمَعُ كُلُّهُ فَأَوْنَقُوا بَسُوعَ وَمَضَوْا بِهِ وَاسْلَمُوهُ إِلَى يِللَاطُسَ

Digitized by Google

إنْجِيلُ مَرْفُسَ ١٥

تَضَأَ لَهُ بِللاطُسُ أَنْتَ مَلِكُ ٱلْمَهُودِ. فَأَجَابَ وَفَالَ
 لَهُ أَنْتَ نَقُولُ ٢ وَكَانَ رُؤْسَا أَلْكَهَنَة يَشْنَكُونَ عَلَيْهِ

لَهُ اللَّهُ لَمُونَ ، وَقَالَ رَوْسًا ۗ اللَّهَاتُو بَسَعُونَ عَلَيْهِ كَثِيرًا . ؛ فَسَأَ لَهُ بِيلَاطُسُ أَيْضًا قَائِلًا أَمَا تُجِيبُ بِشَيْءٍ . أَنْظُرْكُمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ . ٥ فَلَمْ نُجِبْ يَسُوعُ أَيْضًا بِشَيْءٍ

الصرام بسهدون عبيك و عمر جبب بسوع ابطا بسيء حَنَّى تَعَبِّبَ بِيلَاطُسُ ٥٠ وَكَانَ بُطْلِقُ أَمْرُ فِي كُلِّ عِيدٍ أَنْ تَعَبِّبَ بِيلَاطُسُ ٥٠ وَكَانَ بُطْلِقُ أَمْرُ فِي كُلِّ عِيدٍ

أَسِيرًا وَاحِلًا مَنْ طَلَبُوهُ. ٧ وَكَانَ ٱلْهُسَمَّى بَارَابَاسَ مُوثَقًا مَعَ ۚ رُفَقَائِهِ فِي ٱلْفِتْنَةِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْفِتْنَةِ فَعَلُوا فَتْلًا. ٨ فَصَرَخَ آنُ \* رُ-آ \* رَ-آ \* رَأَلُ \* أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنَاكَ أَكَارًا مَا أَنْ أَنْ أَنْ

آئْجَمْعُ وَإِبْنَدَأُولَ يَطْلُبُونَ أَنْ يَغْعَلَ كَمَا كَانَ دَامِّمَا يَغْعَلَ لَكُرْ وَ وَأَنْ أَطْلِقَ لَكُرْ لَمُ وَا وَأَنْ أَطْلِقَ لَكُرْ لَمُ وَ وَأَنْ أَطْلِقَ لَكُرْ لَكُونَ أَنْ أَطْلِقَ لَكُرْ لَكُونَ أَنْ أَلْكُمَا وَأَنْ أَوْ وَسَاءً أَنْكُمَا وَأَنْ أَوْ وَسَاءً أَنْكُمَا وَأَنْكُمَا وَكُمْ يَعْلَقَ لَكُونُ لِكُونُ لَا فَيَ اللّهَ فَا لَكُنْ لِلْمُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لَمْ بِالْحُرِيُ بَارَابَاسَ ١٦٠ فَأَجَابَ بِيلَاطُسُ أَبْضًا وَفَالَ لَمُ بِالْحُسُ أَبْضًا وَفَالَ لَمُ إِلَّا فَكَا لَا لَذِي تَدْعُونَهُ مَلِكَ لَمُ فَمَاذَا تُوبِهُ مَلِكَ الْفَهُ وَ 1٤ فَقَالَ لَمُ بِيلَاطُسُ وَأَيْضًا أَصْلِبُهُ ١٤٠ فَقَالَ لَمُ بِيلَاطُسُ وَأَيْ شَرَّعُولَ أَيْضًا أَصْلِبُهُ ١٤٠ فَقَالَ لَمُ مِيلَاطُسُ وَأَيْ شَرَّعُولَ أَيْفَا الْصَلْبُهُ ١٤٠ فَيَلَاطُسُ وَأَيْ الْمُلْسُ

igitized by GOOGLO

إنْجِيلُ مَرْفُسَ ١٥ إِذْ كَانَ بُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ الْجَمَعِ مَا يُرْضِيهِمُ أَطْلَقَ لَمُرْ بَارَابَاسَ وَأَسْلَرَ يَسُوعَ بَعْدَما جَلَدَهُ لِيُصْلَبَ

١٦ فَمَضَى بِوٱلْعَسْكُرُ ۚ إِلَى دَاخِلِ ٱلدَّارِ ٱلَّذِي هِيَ دَارُ ٱلْوِلَايَةِ وَجَمَّعُوا كُلُّ ٱلْكَنِيبَةِ.١٧ وَٱلْبَسُوهُ أَرْجُوانًا وَضَفَرُوا إِكْلِيلًا مِنْ شَوْكِ وَوَضَعُوهُ عَلَيْهِ ١٨٠ وَأَبْتَدَأُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَائِلِينَ ٱلسَّلَامُ يَا مَلِكَ ٱلْيَهُودِ • ١٩ وَكَانُوا يَضْرِبُونَهُ عَلَى رَأْسِهِ بِقَصَبَةِ وَيَبْصُنُونَ عَلَيْهِ ثُمُ "يَسَجُدُونَ لَهُ جَاثِينَ عَلَى رُكَبِهِمْ ٢٠٠ وَبَعْدُمَا ٱسْنَهْزَأُوا بِهِ نَزَعُوا عَنْهُ ٱلْأُرْجُوانَ وَأَلْبَسُوهُ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ لِيَصْلِبُوهُ • ٢١ فَسَخُّرُوا رَجُلًا نُجِنَّازًا كَانَ آتِياً مِنَ ٱلْحَفْلِ وَهُوَ سِمْعَانُ ٱلْقَيْرَ وَإِنَّيْ أَبُو ٱلْكُسَّنْدَرُسَ وَرُوفُسَ لِلْحِمْلَ صَلِيبَهُ. ٢٢ وَجَاءَوا بِهِ إِلَى مَوْضِع جُلِجُنَّةَ ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ مَوْضِعُ جُعْجُهَةِ ٢٠٠ وَأَعْطُوهُ خَمْرًا مَمْزُوجَةً بِهُرٌ لِيَشْرَبَ فَلَمْ يَقْبَلْ • ٢٤ وَلَمَّا صَلَّبُوهُ أَقْتَسَمُوا ثِيَابَهُ مُقْتَرِعِينَ عَلَيْهَا مَاذَا , يَأْخُذُ كُلُّ وَلِحِدٍ • ٥٠ وَكَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱلنَّا لِثَةُ فَصَلَّبُوهُ • Lightentry Google

٢٦ وَكَانَ عُنُوَانُ عِلَّنِهِ مَكْنُوبًا مَلِكُ ٱلْيُهُودِ. ٢٧ وَصَلَّبُوا مَعَهُ لِصَّيْنِ وَاحِدًا عَنْ يَمِينِهِ وَآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ . ٢٨ فَهُمَّ ٱلْكِتَابُٱلْفَائِلُ وَأَحْصِيَ مَعَ ۚ أَنْمَةٍ ٢٠٠ وَكَانَ ٱلْمُجْنَازُونَ يُجِدِّ فُونَ عَلَيْهِ وَهُمْ يَهُرُّونَ رُوُّوسَهُمْ قَائِلِينَ آهِ يَا نَاقِضَ ٱلْهَيُّكُلِّ وَبَانِيَهُ فِي ثَلَاقَةٍ أَ يَّامٍ ٢٠٠ خَلِّصْ نَفْسَكَ وَأَنْزِلْ عَن ٱلصَّلِيبِ ١٠ وَكَذَٰ لِكَ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَهُمْ مُسْتَهَٰ رُنُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَعَ ٱلْكَتَبَةَ فَالُواخَلُصَ آخَرِينَ وَأَمَّا نَفْهُ فَهَا يَقْدِرُ أَنْ بَحَلِّصَهَا ٢٠٠ لِيَنْزِلِ ٱلْآنَ ٱلْمَسِيحُ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ عَن ٱلصَّلِيبِ لِنَرَب وَنُوْمِنَ • وَٱللَّذَانِ صُلِبَا مَعَهُ كَانَا يعيرانه

مَّ وَلَمَّا كَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱلسَّادِسَةُ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى الشَّاعَةِ النَّاسِعَةِ • ٤٠ وَفِي ٱلسَّاعَةِ النَّاسِعَةِ • ٤٠ وَفِي ٱلسَّاعَةِ النَّاسِعَةِ • ٤٠ وَفِي ٱلسَّاعَةِ النَّاسِعَةِ صَرَحٍ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ فَائِلاً إِلَٰدِي أَلُوي النَّاسِعَةِ صَرَحٍ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ فَائِلاً إِلَٰدِي أَلُوي النَّاسِعَةِ صَرَحٍ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ فَائِلاً إِلْهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُولَى اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللل

كَاحِدٌ وَمَلَا إِسْفِجَةً خَلَا وَجَعَلَهَا عَلَى فَصَبَةٍ وَسَفَاهُ فَائِلًا ٱلْمِرْكُوا.لِنَرَهَلْ بَأْنِي إِبِلِيًّا لِيُنْزِلَهُ

آءُ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ إِذْ كَانَ ٱلْاَسْتِعْدَادُ. أَيْ مَا قَبْلَ ٱللَّسْتِعْدَادُ. أَيْ مَا قَبْلَ ٱللَّذِي مِنَ ٱلرَّامَةِ مُشِيرٌ شَرِيفٌ وَكَانَ هُو أَيْضًا مُنتَظِرًا مَلَكُوتَ ٱللهِ فَتَجَاسَرَ وَدَخَلَ إِلَى بِيلَاطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ بَسُوعَ \* ٤٤ فَتَعَبَّبَ مِيلَاطُسُ أَنَّهُ مَاتَ كَدَا سَرِيعًا فَدَعَا قَائِدَ ٱلْمِئَةِ وَسَأَ لَهُ بِيلَاطُسُ أَنَّهُ مَاتَ كَدَا سَرِيعًا فَدَعَا قَائِدَ ٱلْمِئَةِ وَسَأَ لَهُ مِيلًا فَدَعَا قَائِدَ ٱلْمِئَةِ وَسَأَلَهُ

111

هَلْ لَهُ زَمَانُ قَدْ مَانَ ٥٠ وَلَمَّا عَرَفَ مِنْ قَائِدِ ٱلْمِئَةِ وَهَبَ أَنْجَسَدَ لِيُوسُفَ ٢٠ فَأَشْنَرَى كَتْأَنَّا فَأَنْزَلَهُ وَكَفَّنَهُ مِأْكُنَّانِ وَوَضَعَهُ فِي فَبْرِكَانَ مَغُونًا فِي صَغْرُةٍ وَدَحْرَجَ مِأْكُنَّانِ وَوَضَعَهُ فِي فَبْرِكَانَ مَغُونًا فِي صَغْرُةٍ وَدَحْرَجَ مِأْكُنَانِ وَوَضَعَهُ فِي فَبْرِكَانَ مَغُونًا فِي صَغْرُةٍ وَدَحْرَجَ مَجَرًا عَلَى بَابِ ٱلْقَبْرِ ٥٤٠ وَكَانَتْ مَرْبَمُ ٱلْعَجْدَلِيَّةُ وَمَرْبَمُ أَمْ يُوسِي تَنْظُرَانِ أَبْنَ وُضِعَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا وَبَعْدَمَا مَضَى ٱلسَّبْ ٱشْنَرَتْ مَرْيُمُ ٱلْمَعْدَلِيَّةُ وَمَرْيُمُ الْمَعْدَلِيَةُ وَمَرْيُمُ الْمُعْدَوِ وَسَالُومَةُ حَنُوطًا لِيَأْتِينَ وَيَدْهَنَّهُ وَ اوَبَاكِرًا جِلَّا فِي أَوْلِ ٱلْأُسْبُوعِ أَ نَيْنَ إِلَى ٱلْقَبْرِ إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ وَكَنَّ يَعْلُنَ فِيما يَنْهُنَّ مَنْ يُدَحْرِجُ لَنَا ٱلْحُجَرَ فَدْ دُحْرِجَ . الشَّمْسُ وَ وَلَمَّا دَخَلْنَ ٱلْقَبْرِ وَ لَمَا الْحُجَرَ فَدْ دُحْرِجَ . فَنَ طَلِمًا جِلَّاه وَلَمَّا دَخَلْنَ ٱلْقَبْرُ رَأَيْنَ شَابًا لَكُمْ لَا تَنْدَهِ شَنَ وَ الْمَا مَنْ يَسُوعَ النَّاصِرِيِّ ٱلْمَصْلُوبَ . فَقَالَ عَنِ ٱلْمَعْدُومُ فَيهِ وَلَمَا الْمُوضِعُ ٱلَّذِي وَضَعُوهُ فَيهِ وَ فَدْ فَامْ . لَيْسَ هُو هُهُ أَلَى الْمُوضِعُ ٱلَّذِي وَضَعُوهُ فِيهِ . فَدَ فَامْ . لَيْسَ هُو هُهُ أَلَى الْمُؤْضِعُ ٱلَّذِي وَضَعُوهُ فِيهِ .

٧ لَكِينِ ٱذْهَبْنَ وَقُلْنَ لِتَلَامِيذِهِ وَلِيُطْرُسَ إِنَّهُ بَسْبِقَكُمْ إِلَى ٱلْجَلِيلِ. هُنَاكَ تَرَوْنَهُ كَمَا فَالَ لَكُمْ وَ ٨ فَخَرَجْنَ سَرِيعًا وَهَرَبْنَ مِنَ ٱلْقَبْرِ لِأَنَّ ٱلرِّعْدَةَ وَٱلْمُيْرَةَ أَخَذَنَاهُنَّ وَلَمْ يَقُلْنَ لِأَحَدٍ شَيْئًا لِأَنْهُنَّ كُنَّ خَائِفاتٍ

لإحد شيئا لإنهن كن خائفات و وَبَعْدَمَا فَامَ بَاكِرًا فِي أُولِ ٱلْأَسْبُوعِ ظَهَرَ أُولًا لِمَرْيَمَ ٱلْعَبْدَرِيَّةِ أَلْعَيْرَا فِي أُولِ ٱلْأَسْبُوعِ ظَهَرَ أُولًا لِمَرْيَمَ ٱلْعَبْدَلِيَّةِ ٱلَّتِي كَانَ فَدْ أَخْرَجَ مِنْهَا سَبْعَةَ شَيَاطِينَ . ا فَذَهْبَتْ هُذِهِ وَأَخْبَرَتِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ وَثَمْ يَنُوحُونَ . ا فَذَهْبَتْ هُذِهِ وَأَخْبَرَتِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ وَثَمْ يَنُوحُونَ وَيَكُونَ مَا اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

١٦ وَبَعْدَ ذَلِكَ ظَهَرَ بِهِيَنَّةِ أُخْرَى لِأَثْنَيْنِ مِنْهُمْ وَهُهَا يَهْشِيَانِ مُنْطَلِقَيْنِ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ وَ١٠ وَذَهَبَ هٰذَانِ وَأَخْبَرَا ٱلْبَاقِينَ فَلَمْ يُصَدِّفُوا وَلَاهْذَيْنِ

عَدَمَرَ إِمَانِهِمْ وَفَسَاقَةَ فُلُوبِهِمْ لِأَنَّهُمْ مُ أَنَّكِمُونَ وَوَجَّخَ عَشَرَ وَهُمْ مُنَّكِمُونَ وَوَجَّخَ عَدَمَرَ إِمَانِهِمْ وَفَسَاقَةَ فُلُوبِهِمْ لِأَنَّهُمْ كُمْ يُصَدِّفُوا ٱلَّذِبنَ يَظَرُوهُ فَدْ قَامَ ٥٠ وَقَالَ لَهُمُ ٱذْهَبُوا إِلَى ٱلْعَالَمِ أَجْعَعَ نَظَرُوهُ فَدْ قَامَ ٥٠ وَقَالَ لَهُمُ ٱذْهَبُوا إِلَى ٱلْعَالَمِ أَجْعَعَ

وَأَكْرِزُ وَإِ بِٱلْانِجِيلِ الْخَلِيَةَةِ كُلِّهَا. ١٦ مَنْ آمَنَ وَأَعْنَمَدَ خَلَصَ. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ يُدَنْ. ١٧ وَهٰذِهِ ٱلْآيَاتُ نَتْبَعُ َلْمُوْمِنِينَ. نُجْرِجُونَ ٱلشَّيَاطِينَ ب**ٱ**سْمِي وَيَتَكَلَّمُونَ بٱلْسِنَةِ جَدِيدَةِ. ١٨ يَحْمِلُونَ حَيَّاتٍ وَ إِنْ شَرْبُولِ شَيْئًا مُمِيتًا لَا يَضُرُّهُ وَيَضَعُونَ أَيْدِيَّهُمْ عَلَى ٱلْمَرْضَى فَيَبْرَأُونَ ١١ ثُمَّ ۚ إِنَّ ٱلرَّبِّ بَعْدَمَا كُلِّمَهُمُ ۚ ٱرْتَفَعَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ ٱللهِ وَ ٢٠ وَأَمَّا هُمْ فَغَرَّجُوا وَكَرَزُ وَا فِي كُلُّ مَكَانِ وَٱلرَّبُ يَعْمَلُ مَعَهُمْ وَيُثَبُّتُ ٱلْكَلَامَ بِٱلْآيَاتِ ٱلنَّابِعَةِ

## إنجِيلُ لُوقَا

ٱلأَصْاحُ ٱلْأُوِّلُ

ا إِذْ كَانَ كَثِيرُونَ فَدْ أَخَذُوا بِتَالِيفِ فِصَّةٍ فِي الْأَمُورِ الْمُنَكَّنَةَ عِنْدَنَا آكَمَا سَلَّمَهَا إِلَيْنَا ٱلَّذِينَ كَانُوا مُنْذُ ٱلْدُو مُعَايِئِينَ وَخُلَّامًا لِلْكَلِمَةِ ؟ رَأَيْتُ أَنَا ٱلْفِينَ أَنَا أَيْضًا إِذْ مُنَا عَلَى مُنْدُ ٱلْدُو مِنَ الْأَوْلِ بِنَدْفِيقِ أَنْ أَكُنَ عَلَى الشَّوَالِي إِلَيْكَ أَيْمًا ٱلْعَزِيزُ ثَاوُفِيلُسُ ؛ لِتَعْرِفَ حِمَّةَ ٱلْكَلَامِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤَيِّرُ ثَاوُفِيلُسُ ؛ لِتَعْرِفَ حِمَّةَ ٱلْكَلامِ اللَّذِي عُلِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

َ كَانَ فِي أَنَّامِ هِيرُودُسَ مَلِكِ ٱلْبَهُودِيَّةِ كَاهِنْ آَسُمُهُ زَكَرِيَّا مِنْ فَرْوَنَ وَأَسْمُا الْمُهُ وَنَ بَنَاتِ هُرُونَ وَأَسْمُا الْمُهُ وَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَا مُنْ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَا مُعَامِلُهُ مَا اللّهُ مَا مُعَمّالِمُ مَا مُعَامِمُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مَا مُعَامِمُ مَا مُعَامِمُ مَا مُعَامِمُ مَا مُعَمّالِمُ مَا مُعَامِمُ مَا مُعَامِمُ مَا مُعَامِمُ مَا مُعَامِمُ مَا مُعَمّالِمُ مَا مُعْمَامُ مَا مُعَامِمُ مَا مُعْمَامُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُلّمُ مُعَامِمُ مِنْ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمُومُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ

وَلَدُ إِذْ كَانَتْ إِلِيصَابَاتُ عَافِرًا وَكَانَا كِلاَهُمَا مُنَقَدِّمَيْنِ فِي أَنَّامِهِمَا

٨ فَبَيْنَهَا هُوَ يَكُهَنُ فِي نَوْبَةِ فِرْفَتِهِ أَمَامَ ٱللهِ ٩ حَسَبَ ءَادَةِ ٱلْكَهَنُوتِ أَصَابَتْهُ ٱلْقُرْعَةُ أَنْ يَدْخُلَ إِلَى هَيْكُل ٱلرَّبُّ وَيُغِرِّرُ ۚ ١ وَكَانَ كُلْ حَمْهُورِ ٱلشَّعْبِ يُصَلُونَ خَارِجًا وَقُتُ ٱلْغُنُورِ ١١ فَعَظَهَرَ لَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ وَإِنفًا عَنْ يَهِين مَذَيَجَ ٱلْغُورِ ١٠ فَلَمًا رَآهُ زَكَرَيَّا أَضْطَرَبَ وَوَفَعَ عَلَيْهِ خَوْفٌ ١٢٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْمَلَاكُ لَا نَخَفْ يَا زَكَر بَّا لِأَنَّ طِلْبَتَكَ قَدْ شُمِعَتْ زَامْراً ثُكَ إِلْيِصَابَاتُ سَتَادُ لَكَ ٱبْناً نْسَمِّيهِ بُوحَنَّا ١٤٠ وَيَكُونُ لَكَ فَرَحٌ وَٱبْهَاجٌ وَكَثِيرُونَ سَبَفَرَحُونَ بُولَادَتِهِ • • الَّإِنَّهُ يَكُونُ عَظِيماً أَمَامَرَ ٱلرَّبُ وَخَرًا وَمُسْكِرًا لَا يَشْرَبُ. وَمِنْ بَطْنِ أُمِّهِ يَهْنَكِيْ مِنَ ٱلرُّوْحِ ٱلْفُدُسُ. ١٦ وَيُرُدُّ كَثِيرِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلرَّبِّ إِلاَّهِمِ ۚ ١٧ وَيَتَقَدَّمُ أَمَامَهُ بِرُوحٍ ۚ إِيلِيًّا وَقُوَّتِهِ لِيَرُدُّ قُلُوبَ ٱلْآَمَاءُ إِلَى ٱلْأَبْنَاءُ وَٱلْعُصَاةَ إِلَى فِكْرِ ٱلْأَبْرَارِ لِكَيْ

يُهِيُّ لِلرَّبِّ شَعْبًا مُسْتَعِدًا ١٨٠ فَقَالَ زَكُريًّا لِلْهَلَاكِ كَيْفَ أَعْلَمُ ۚ هٰذَا لِأَنِّي أَنَا شَيْخٌ وَأَمْرَأَتِي مُتَعَدِّمَةٌ فِي أَيَّامِهَا ۗ ١٩ فَأَجَابَ ٱلْمَلَاكُ وَفَالَ لَهُ أَنَا جِبْرَائِيلُ ٱلْوَافِفُ فُدَّامَ ٱللهِ وَأَرْسِلْتُ لِأَكَلِّمَكَ وَأَبَشِّرَكَ بِهِٰذَاهِ ٢٠ وَهَا أَنْتَ تَكُونُ صَامِنًا وَلَا نَقْدِرُ أَنْ نَتَكَلَّمَ ۚ إِلَى ٱلْبُوْمِ ٱلَّذِي يَكُونُ فِيهِ هٰذَا لَأِنَّكَ لَمْ نُصَدِّقُ كَلَامِي ٱلَّذِبِ سَيَنِمْ ۚ فِي وَقْنِهِ ۥ ٢١ وَكَانَ ٱلشَّعْبُ مُنْتَظِرِينَ زَكَرِيًّا وَمُنَعَجِّينَ مِنْ إِبْطَائِهِ فِي ٱلْهَيْكُلِ. ٢٢ فَلَمَّا خَرَجَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ فَفَهُمُوا أَنَّهُ قَدْ رَأَى رُوْيَا فِي ٱلْهَيْكُلِ • فَكَانَ يُوْمِيُّ إِلَيْهِمْ وَبْقِيَ صَامِنًا

ٱللهِ إِلَى مَدِينَةِ مِنَ ٱلْجَلِيلِ ٱللهُمَّا نَاصِرَةُ ٢٧ إِلَى عَذْرًا ۗ عَعْطُوبَةِ لِرَجُل مِنْ يَتْ دَاوُدَا شُهُ يُوسُفُ. وَأَسْمُ ٱلْعَذْرَاء مَرْيَمُ. ٢٨ فَدَخَلَ إِلَيْهَا ٱلْمَلَاكُ وَقَالَ سَلَامْ لَكِ ٱ يُّنْهَأَ ٱلْمُنْعَمَرُ عَلَيْهَا . اَلرَّبْ مَعَكِ . مُبَارَكَةُ ٱنَّتِ فِي ٱلنِّسَاءُ • ٢٦ فَلَمَّا رَأَنَّهُ أَضْطَرَبَتْ مِنْ كَلَامِهِ وَفَكَّرَتْ مَا عَسَى أَنْ مَّكُونَ هٰذِهِ ٱلغَّيَّةُ • ٠٠ فَقَالَ لَهَا ٱلْمَلَاكُ لَا تَخَافِي يَا مَرْيَمُ لِأَنَّكِ قَدْ وَجَدْتِ نِعْمَةً عِنْدَا لَلهِ. ٢١ وَهَا أَنْتِ سَغَيْلِينَ وَتَلِدِينَ ٱبْناً وَنُسَمِّينَهُ يَسُوعَ • ٢٢ هٰذَا يَكُونُ عَظِيماً وَٱبْنَ ٱلْعَلِيُّ يُدْعَى وَيُعْطِيهِ ٱلرَّبُ ٱلْإِلَّهُ كُرْسِيٌّ دَاوُدَ أَبِيهِ . ٢٢ وَيَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ بَعْنُوبَ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَلَا يَكُونُ المُلْكِهِ نِهَا يَهُ

اً عَا فَا اَتْ مَرْيَمُ لِلْمُلَاكِ كَيْفَ يَكُونُ هٰذَا وَأَنَا لَسْتُ أَعْرِفُ رَجُلًا وَأَنَا لَسْتُ أَعْرِفُ رَجُلًا وَأَنَا لَسْتُ أَعْرِفُ رَجُلًا وَأَنَا لَارُوحُ الْمُلَاكُ وَقَالَ لَهَا . اَلرُّوحُ الْفُدُسُ بَحِلُ عَلَيْكِ وَفُوَّةُ ٱلْعَلِيِّ نُظَلِّلُكِ فَلِذَاكَ أَبْضًا الْفُدُوسُ الْمُؤلُودُ مِنْكِ يُدْعَى أَبْنَ اللهِ ٢٦ وَهُوذَا اللهِ ٢٦ وَهُوذَا

Digitized by Google

إَّلِيصَابَاتُ نَسِيبَنُكِ هِيَ أَيْضًا حُبْلَى بِأَبْنِ فِي شَغُوخِتِهَا وَهٰذَا هُوَ ٱلشَّهْرُ ٱلسَّادِسُ لِتِلْكَ ٱلْمَدْعُوَّةِ عَاقِرًا. ٢٧ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ غَيْرُ مُمْكِن لَدَى ٱللَّهِ ٤٨٠ فَقَا لَتْ مَرْيَمُ هُوَذَا أَناً أَمَةُ ٱلرَّبِّ.لِيَكُنْ لِي كَفَوْلِكَ • فَمَضَى مِنْ عِنْدِهَا ٱلْمَلَاكُ ٢٩ فَقَامَتْ مَرْيَمُ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَذَهَبَتْ بِسُرْعَةِ إِلَى ٱلْجِبَالِ إِلَىٰمَدِينَةِ بَهُوذَا. ﴿ وَدَخَلَتْ بَيْتَ زَكَرَيًّا وَسَلَّمَتْ عَلَى أَلِيصَابَاتَ.19 فَلَمَّا سَمِعَتْ أَلِيصَابَاتُ سَلَامَ مَرْتَمَ ْزَتَكَضَٱلْجُنِينُ فِي بَطِيْهَا. وَأَمْتَلَأَتْ إِلْيِصَابَاتُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُس، ٤٢ وَصَرَخَتْ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَقَالَتْ مُبَارَكَةٌ ثُمَّارَكَةٌ أَنْت فِي ٱلنِّسَاءُ وَمُبَارَّكَةٌ هِيَ ثَمَرَةُ بَطْنِكِ. ٤٠ فَهِنْ أَنْنَ لِي هٰذَا أَنْ تَاتِيَ أَمْ رَبِّي إِلَيَّ ٤٤ فَهُوذَا حِينَ صَارَ صَوْتُ سَلَامِكِ فِي أَذُنَيَّ أَرْتَكُضَ ٱلْجَنِينُ بِأَبْنِهَاجِ فِي بَطْنِي. ه٤ فَطُوبَى لِلَّنِي آمَنَتُ أَنْ يَنِمُّ مَا فِيلَ لَهَا مِنْ فِبَلِ ٱلرَّبّ ٤٦ فَقَا لَتْ مَرْيُمُ تُعَظِّمُ نَفْسِي ٱلرَّبِّ ٤٧ وَتَبْتَهِجُ رُوحِي أَلَّهِ مُخَلِّصِي. ٤٨ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى ٱنِّضَاعِ أُمَنِهِ. فَهُوذَا مُنْذُ

ٱلْآنَ جَمِيعُ ٱلْأَجْبَالِ نُطَوِّبُنِي . ٤٩ لِأَنَّ ٱلْقَدِيرَ صَنَّعَ بِي عَظَاءً ۚ وَأَشَّهُ فُذُوسٌ. ٥٠ وَرَحْمَتُهُ إِلَى جيل ٱلْأَجْيَال لِلَّذِينَ يَتَّقُونَهُ • ١٥ صَنَعَ قُوَّةً بِذِرَاعِهِ . شَتَّتَ ٱلْمُسْتَكُبْرِينَ بِفِكْرِ قُلُوبِهِمْ . ٥٠ أُنْزَلَ ٱلْأَعِزَّاءُ عَنِ ٱلْكُرَاسِيُّ وَرَفَعَ ٱلْهُنَّضِعِينَ . ٥٠ أَشْبَعَ ٱلْجِيَاعَ خَيْرَاتِ وَصَرَفَ ٱلْأَغْنِيَا ۗ فَارِغِينَ ١٠٥ عَضَدَ إِسْرَائِيلَ فَتَاهُ لِيَذْكُرَ رَحْمَةً. ٥٠ كَمَا كُلِّرَ آبَاء نَا. لِإِبْرُهِيمَ وَنَسْلِهِ إِلَى ٱلْأَبِدِ. ٥٦ فَمَكَنَتْ مَرْيَمُ عِنْدَهَا نَحُو ثَلْثَةِ أَشْهُر ثُمَّ ۚ رَجَعَتْ إِلَى بَيْنَهَا ٧٥ وَأَمَّا ۚ إَلِيصَابَاتُ فَنَمَّ ۚ زَمَانُهَا لِتَلِدَ فَوَلَدَتِ ٱبْنَا ۗ • ٨، وَسَمِعَ جِيرَانُهَا وَأَفْرِ بَالْوَهَا أَنَّ ٱلرَّبُّ عَظَّرَ رَحْمَتُهُ لَهَا فَفَرِ حُولِ مَعَمًا . ٥٩ وَفِي ٱلْبُومِ ٱلثَّامِنِ جَالِمُ لِيَغْنِنُوا ٱلصَّيَّ مَّوْهُ بِٱسْمِ أَبِيهِ زَكَرَيَّاهِ ٦٠ فَأَجَابَتْ أَمَّهُ وَقَالَتْ لَا بَلْ مَّى يُوحَنَّاه 17 فَقَالُوا لَهَا لَيْسَ أَحَدٌ فِي عَشِيرَتِك نَسَيَّ بِهِٰذَا ٱلَّامِهُ مَ ٢٠ ثُمَّ أَوْمَأُ فِل إِلَى أَبِيهِ مَاذَا يُرِيدُ أَنْ يُسَمَّى. ٦٢ وَطَلَبَ لَوْحًا وَكَتَبَ فَائِلاً أَسْمُهُ يُوحَنًّا. فَتَعَبَّبَ أَنْجَيِيعُ

٦٧ وَٱمْنَلَاۚ زَكَرِيًّا أَبُوهُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ وَتَنَبًّا فَائِلًا ٨٨ مُبَارَكُ ٱلرَّبُ إِلٰهُ إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُ أَفْتَفَدَ وَصَنَعَ فِدَا ۗ لِشَعْبِهِ. ٦٩ مَأْفَامَ لَنَا فَرْنَ خَلَاصٍ فِي بَيْتِ مَاوُدَ فَتَاهُ. ٧٠ كَمَا تَكَلَّمَرَ بِهُمَ أُنْبِيَائِهِ ٱلْقِيرِّيسِينَ ٱلَّذِينَ هُمْ مُنْذُ ٱلدَّهْرِ. ٧١ خَلَاص مِنْ أَعْلَائِنَا وَمِنْ أَيْدِي خَمِيعٍ مُبْغِضِينَا. ٧٢ لِيَصْنَعَ رَحْمَةً مَعَ ۚ آبَائِنَا وَيَذْكُرَ عَهْدَهُ ٱلْمُقَدِّسَ. ٧٢ ٱلْقُسَمَ ٱلَّذِي حَالَفَ لِإِبْرُهِيمَ أَبِينَا ٧٤ انْ يُعْطِينَا إِنَّنَا بِلاَ خَوْفٍ مُنْقَذِينَ مِنْ أَيْدِي أَعْدَائِنَا نَعْبُدُهُ ٧٠ بَقَدَاسَة . وَ بِرٌ فُدًامَهُ حَمِيعَ أَ يَّامِ حَيَاتِنَاه ٢٦ وَأَنْتَ أَيُّهَا ٱلصَّبِي نَبِيٍّ ٱلْعَلَىٰ تُدْعَى لِأَنَّكَ نَتَقَدُّمُ أَمَامَ وَجُهِ ٱلرَّبِّ لِيُعِدُّ طَرُقَهُ. ٧٧ لِيُعْطِي شَعْبَهُ مَعْرِفَةَ ٱلْخَلَاصِ بِمَعْفِرَةِ خَطَابَاهُمْ اللهُ الْمُشْرَقُ مِنَ ١٨ بِأَخْشَا ٱلْمُشْرَقُ مِنَ ١٨ بِأَخْشَا ٱلْمُشْرَقُ مِنَ ١٤ أَنْفَلَا أَنْفَلَا ٱلْمُشْرَقُ مِنَ ١٤ أَنْفَلَا أَنْفَلَا أَنْفَلَا أَنْفَلَا أَنْفَا أَنْفُولِ اللَّهُ فَا أَنْفُولُونُ اللَّهُ أَنْفَا أَنْفُولُونُ اللَّهُ أَنْفَا أَنْفُولُ اللَّهُ أَنْفُولُ أَنْفُولُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللّهُ اللل

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَفِي نِلْكَ ٱلْأَيَّامِ صَدَرَأَمْوْمِنْ أُوغُسْطُسَ فَيْصَرَ بِأَنْ يُكْنَنَبَ كُلُ ٱلْمَسْكُونَةِ ، آوهْذَا ٱلاَّكْتِبَابُ ٱلْأُولُ جَرَى إِذْ كَانَ كِيرِ بِنِيُوسُ وَإِلِيَ سُورَيَّةَ ، ٢ فَذَهَبَ ٱلْجَبِيعُ لِيُكْتَنَبُوا كُلُ وَاحِدٍ إِلَى مَدِينَتِهِ ، ٤ فَصَعِدَ يُوسُفُ ٱبْضًا مِنَ ٱلْجَلِيلِ مِنْ مَدِينَةِ ٱلنَّاصِرةِ إِلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى مَدِينَةِ مَنَ ٱلْجَلِيلِ مِنْ مَدِينَةِ ٱلنَّاصِرةِ إِلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى مَدِينَةِ مَنَ ٱلْجَلِيلِ مِنْ مَدِينَةِ ٱلنَّاصِرةِ إِلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى مَدِينَةِ مَا مُنَاكَ تَمَّتُ أَمْراً أَيْهِ ٱلْمَعْطُوبَةِ وَهِي حُبْلُ ١٠ وَيَشَمَا هُمَا هُنَاكَ تَمَّتُ أَيَّامُهَا لِيَلِدَ. ٧ فَوَلَدَتِ ٱبْنَهَا ٱلْكِكُرُ وَفَهَّطَنَهُ مَأْضُعَنَهُ فِي ٱلْمِذْوَدِ إِذْ لَمْ بَكُنْ لَمُهَا مَوْضِع ۖ فِي ٱلْمَنْزِلِ

٨ وَكَانَ فِي نِلْكَ ٱلْكُورَةِ رُعَاةٌ مُنْبَدِّينَ يَجُرُسُونَ حِرَاسَاتِ ٱللَّيْلِ عَلَى رَعِيِّنهِمْ • \* وَ إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ وَقَفَ بِهِمْ وَمَعِدُ ٱلرَّبِّ أَضَاءً حَوْلُمْ فَعَانُوا خَوْفًا عَظِمًا. • فَقَالَ لَهُرُ ٱلْمَلَاكُ لَا نَخَافُوا فَهَا أَنَاأً بَشِّرُكُمْ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ يَكُونُ مِيعِ ٱلشَّعْبِ ١١ أَنَّهُ وُلِدَ لَّكُمْ ٱلْمُوْمَ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ مُنَالِّصْ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱلرَّبُ ٦٠ وَهٰذِهِ لَكُمْ ٱلْعَلَامَةُ تَجِدُونَ لِفْلاَ مُفَهِّطًا مُضْجِّعًا فِي مِذْوَدِهِ ١٢ وَظَهَرَ بَغْنَةً مَعَ ٱلْمَلَاك جُهُورٌ مِنَ ٱلْجُنْدِ ٱلسَّمُويُّ مُسَبِّعِينَ ٱللَّهَ وَفَائلِينَ ١٤ ٱلْمُجْدُ لله فِي ٱلْأَعَالِي وَعَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلسَّلَامُ وَبِٱلنَّاسِ ٱلْمُسَرَّةُ ١٥ وَلَمَّا مَضَتْ عَنْهُمُ ٱلْمَلَاثِكَةُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ قَالَ ٱلرِّجَالُ ٱلرُّعَاةُ بَعضُهُمْ لِبَعْضِ لِنَدْهَبِ ٱلْآَنَ إِلَى بَبْتِ لَحْمٍ وَنَنْظُرْ هٰذَا ٱلْأَمْرُ ٱلْوَاقِعَ ٱلَّذِي أَعْلَمَنَا بِهِ ٱلرَّبُّ. ١٦ نَجَاءُوا مُسْرِعِينَ وَوَجَدُوا مَرْيَمَ وَيُوسُفَ وَٱلطِّفْلَ

إنجيلُ لُوفَا ٢ مُضْجَعًا فِي ٱلْمِذْوَدِهِ ١٧ فَلَمًّا رَأْوُهُ أَخْبَرُولِ بِٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي فِيلَ لَمْ عَنْ هٰذَا ٱلصَّبِيِّ ١٨٠ وَكُلْ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا تَعَجَّبُوا مِيَّما فِيلَ لَهُمْ مِنَ ٱلزُّعَاةِ • ١٩ وَأَمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتْ نَحْنَظُ جَبِيعَ هٰذَا ٱلْكَلَامِ مُتَغَكِّرَةً بِهِ فِي قَلْبِهَاهِ٠٦ثُمَّ رَجَعَ ٱلرُّعَاةُ وَهُمْ يُعَجِّدُونَ ٱللهَ وَيُسَمِّعُونَهُ عَلَى كُلُ مَا سَمِعُوهُ وَرَأُوهُ كَمَا ٢١ وَلَمَّا تَمَّتُ ثَمَانِيَهُ أَيَّامٍ لِيَغْنِنُوا ٱلصَّيَّ سُمِّيَ يَسُوعَ

كَمَا نَسَمَّى مِنَ ٱلْمَلَاكِ فَبْلَ أَنْ حُبِلَ بِهِ فِي ٱلْبَطَن ٢٢ وَلَمَّا نَبَّتْ أَيَّامُ نَطْهِيرِهَا حَسَبَ شَرِيعَةِ مُوسَى صَعِدُولَ بِهِ إِلَى أُورُشَلِمَ لِيُفَدِّمُوهُ لِلرَّبِّ. ٢٢ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي نَامُوسِ ٱلرَّبِّ إِنَّ كُلَّ ذَكَرِ فَانِحَ رَحِمٍ يُدْعَى قُدُوساً لِلرَّبِّ. ٢٤ وَلِكَيْ يُهَدِّمُوا ذَبِيحَةٌ كَمَا فِيلَ فِي نَامُوسِ ٱلرَّبُّ زَوْجَ بَهَامِ اوْ فَرْخَيْ حَهَامٍ ِ

٢٠ وَكَانَ رَجُلُ فِي أُورُشَلِيمَ ٱسْمُهُ سِمْعَانُ. وَهٰذَا ٱلرَّجُلُ كَانَ بَارًا نَقِيًّا يَنْتُظِرُ تَعْزَيَةَ إِسْرَائِيلَ وَٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ إنجيل لُوفَا ٢

r · 1

كَانَ عَلَيْهِ ٢٦ وَكَانَ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ أَنَّهُ لَاَيْرَى ٱلْمَوْتَ فَبْلَ أَنْ يَرَى مَسِيعَ ٱلرَّبِّ ٢٧٠ فَأَتَى بِٱلرُّوحِ إِلَى ٱلْهَيْكُلِ. وَعِنْدَمَا دَخَلَ بِٱلصَّبِيُّ يَسُوعَ أَبْوَاهُ لِيَصْنَعَا لَهُ حَسَبَ عَادَةِ النَّامُوسِ ٢٨ أَخَذَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَبَارَكَ ٱللهَ وَفَالَ ٢٦ ٱلْآنَ نُطْلِقُ عَبْدَكَ يَا سَيْدُ حَسَبَ فَوْلِكَ بَسَلَام ٢٠٠ لِأَنَّ عَيْنًا فَدْ أَبْصَرَنَا خَلَاصَكَ ٢١ ٱلَّذِبِ أُعْدَدْنَهُ فَدَّامَ وَجْهِ جَبِيعِ ٱلشُّعُوبِ. ٢٢ نُورَ إِعْلَانِ لِللَّهُمَ وَهَجْدًا لِشَعْبِكَ إِسْرَائِيلَ. ٢٠ وَكَانَ بُوسُفُ وَأَمَّهُ يَنَعَجُّباًنَّ مِمَّا فِيلَ فِيهِ ٢٤ وَبَارَكُهُمَا سِمْعَانُ وَفَالَ لِمَرْيَمَ أَمَّهِ هَا إِنَّ هٰذَا قَدْ وُضِعَ لِسُقُوطِ وَقِيَامِ كَثِيرِينَ فِي إِسْرَائِيلَ وَلِعَلَامَةٍ نْقَاوَمْ. ٢٥ فَإِنْتِ أَيْضًا يَجُوزُ فِي نَفْسِكِ سَيْفٌ. لِتُعْلَنَ أَفْكَارُ مِنْ قُلُوبٍ كَثِيرَةٍ

افكار مِن قلوب كثيرة ٢٦ وكَانَتْ نَبِيَّةُ حَنَّةُ بِنْتُ فَنُوئِلَ مِنْ سِبْطِ أَشِيرَ. وَهِيَ مُتَقَدِّمَةُ فِي أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ. قَدْ عَاشَتْ مَعَ ْزَوْجٍ سَبْعً سِنِينَ بَعْدَ بَكُورِيَّهَا.٢٧ وَهِيَ أَرْمَلَةٌ نَعُواً رُبَعٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً

إغْبِيلُ لُوفَا ٢ لَا ثَنَارِقُ ٱلْهَيْكُلَ عَابِدَةً بِأَصْوَامٍ وَطَلِبَاتٍ لَيْلًا وَنَهَارًا • ٨٠ فَيَ فِي تِلْكَ ٱلسَّاءَةِ وَقَفَتْ تُسَعُّ ٱلرَّبِّ وَتَكَلَّمَتْ عَنْهُ مَعُ جَبِعِ ٱلْمُنتَظِرِينَ فِدَا فِي أُورُسَلِيمَ ٢٦ وَلَمَّا أَكْمُلُوا كُلَّ شَيْءٍ حَسَبَ نَامُوسِ ٱلرَّبِّ رَجَعُوا إِلَى ٱلْجَلِيلِ إِلَى مَدِينَتِهِمُ ٱلنَّاصِرَةِهِ ۚ وَكَانَ ٱلصَّبِيُّ يَنْمُووَيَتَقُوَّى بِٱلرُّوحِ مُمَّلِيًّا حِكْمَةً وَكَانَتْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ا ؛ وَكَانَ أَبُواهُ يَذْهَبَانَ كُلُّ سَنَةٍ إِلَى أُورُشَلِيمَ فِي عِيدٍ ٱلْفِصْحِ ٤٠٠ وَلَمَّا كَانَتْ لَهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً صَعِدُولِ إِلَى وْرْشَلِيمَ كَعَادَةِ ٱلْعِيدِ ٢٠ وَبِعَدَمَا أَكْمَلُوا ٱلْأَيَّامَ بَقِيَ عِنْدَ رُجُوعِهِمَا ٱلصَّيْ بَسُوعُ فِي أُورُسَلِمَ وَيُوسُفُ وَأَمَّهُ لَمْ يَعْلَمَاهِ ٤٤ وَ إِذْ ظُنَّاهُ بَيْنَ ٱلرُّفْقَةِ ذَهَبًا مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَكَانَا يَطْلُبَانِهِ بَيْنَ ٱلْأَفْرِبَاءُ وَٱلْمَعَارِفِ. ٥٠ وَلَمَّا لَمْ يَجِدَاهُ رَجَعَا إِلَى أُورُشَلْيمَ يَطْلُبَانِهِ • ٦ £ وَبَعْدَ ثَلَثَةِ أَ يَّام وَجَدَاهُ فِي ٱلْهَيْكُل جَالِسًا فِي وَسْطِ ٱلْمُعَلِّمِينَ يَسْمَهُمْ وَيَسْأَ لُهُمْ ٤٠ وَكُلُّ

ٱلَّذِينَ سَمِعُوهُ بُهِتُوا مِنْ ضَّمِهِ وَأَجْوِبَتِهِ ١٨٠ فَلَمَّا ٱبْصَرَاهُ

Digitality Google

أَنْدَ هَشَا. وَقَالَتْ لَهُ أَمْهُ يَا بُنِيَّ لِهَاذَا فَعَلَّتَ بِنَا هَكُفَا. هُوَذَا أَبُوكَ وَأَ نَاكُنَا نَطْلُبُكَ مُعَذَّيْنِ وَ وَعَقَالَ هُمَا لِهَاذَا كُنْتُمَا نَطْلُبَا نِي أَلَمْ نَعْلُهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَكُونَ فِي مَا لِآبِي وَ فَكُرْ يَنْهُمَا أَنْكُلَامَ ٱلّذِي قَالَهُ هُمُنَا وَ وَكُنْ نَزَلَ مَعْهُمَا وَكَانَ ثَلَامِ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَيْهَا وَكَانَ مُعَلَمَا وَكَانَ تَعْفَظُ مُورِ فِي قَلْبِهَا وَ وَاللّهِ عَلَيْهَا وَ وَكَانَ بَنَقَدَّمُ وَجَاءً إِلَى ٱلنَّاصِرة وَكَانَ خَاضِعًا لَهُمَا و وَكَانَ بَنَقَدَّمُ مَعِيعَ هَذِهِ ٱلْأُمُورِ فِي قَلْبِهَا وَ وَاللّهُ عَلَيْهَا وَكَانَ بَنَقَدَّمُ وَيَالَعُهُ وَالْقَامَة وَٱلنّعُمَة عِنْدَ ٱللهِ وَلَانَاسِ فَي الْحَكْمَة وَالْقَامَة وَٱلنّعُمَة عِنْدَ ٱللهِ وَلَانَاسِ فَي الْحَكْمَة وَالْقَامَة وَٱلنّعُمَة عِنْدَ ٱللهِ وَلَانَاسِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلْخَامِسَةِ عَشْرَةً مِنْ سَلْطَنَةِ طِيبَارِيُوسَ فَيْصَرَ إِذْ كَانَ بِيلَاطُسُ ٱلْبَنْطِيْ وَالِيَّا عَلَى ٱلْمُهُودِيَّةِ وَهِيرُودُسُ رَئِيسَ رُبْعِ عَلَى ٱلْجَلِيلِ وَفِيلِّيْسُ أَخُوهُ رَئِيسَ رُبْع عَلَى إِيطُورِيَّةَ وَكُورَةِ مَرَاخُونِينِسَ وَلِيسَانِيُوسُ رَئِيسَ رُبْع عَلَى ٱلْأَبِلِيَّةِ ٢ فِي ٱيَّامِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ حَنَّانَ وَقَيَافَا رُبْع عَلَى ٱلْأَبِلِيَّةِ ٢ فِي أَيَّامٍ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ حَنَّانَ وَقَيَافَا كَانَّتْ كَلِيَهُ ٱللهِ عَلَى يُوحَنَّا بْنِ زَكِرِيَّا فِي ٱلْبَرِيَّةِ وَمَنَافَا إِلَى جَمِع ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ بِٱلْآرِدُنَ يَكُورُ بِمَعْمُودِيَّةِ ٱلتَّوْبَةِ لِلَهْفِيْرَةِ ٱلْخَطَابَا. ٤َكَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي سِفْرِ أَنْوَال إِشَعْيَاءُ ٱلَّذِيُّ ٱلْقَائِلِ صَوْتُ صَارِحٍ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ أَعِدُوا طَرِيقَ ٱلرَّبُ ٱصْنَعُوا سُبِلَهُ مُسْتَغِيمَةً . ٥ كُلُّ وَإِدِ يَهْنَكُيْ وَكُلُ جَبَلِ وَأَكَمَةِ بَغْنَيْضُ وَتَصِيرُ ٱلْمُعْوَجَّاتُ مُسْتَقِيمَةً وَٱلشِّعَابُ طَرُقًا سَهِلَةً. ٦ وَيُبْصِرُ كُلُّ بَشَرِ خَلَاصَ ٱللهِ ٧ وَكَانَ يَفُولُ لِلْحُمُوعِ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا لِيَعْنَبِدُولِ مِنْهُ بَا أُوْلَادَ ٱلْأَفَاعِي مَنْ أَرَاكُمْ أَنْ يَهُرُبُوا مِنَ ٱلْغَضَبِ ٱلْآتِي. ٨ فَأُصْنَعُوا أَثْمَارًا تَلِيقُ بِٱلنَّوْبَةِ . وَلَا تَبْتَدِثُوا نَقُولُونَ فِي أُنْفُسِكُمْ لَنَا إِبْرُهِيمُ أَباً. لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ فَادْرُ ۗ أَنْ يُغِيمَ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْحِجَارَةِ أَوْلَادًا لِإبْرَهِيمَ. ٦ وَٱلْآنَ قَدْ وُضِعَتِ ٱلْفَأْسُ عَلَى أَصْلِ ٱلشَّجَرِ. فَكُلُّ شَجَرَةِ لاَنَصْنَعُ ثَمَرًا جَيْدًا نُقَطَعُ وَتُلْقَى فِي ٱلنَّارِهِ ۚ اوَسَأَ لَهُ ٱلْجُمُوعُ قَائِلِينَ فَمَاذَا نَغْعَلُ. ١١ فَأَجَابَ وَفَالَ لَهُرْ مَنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيُعْط مَنْ لَيْسَ لَهُ وَمَنْ لَهُ طَعَامٌ فَلْيَغْعَلْ هَكَذَاهِ ٢ اوَجَاءٌ عَشَّارُونَ أَيْضًا لِيَعْتَمِدُوا فَقَالُوا لَهُ يَامُعَلِّرٌ مَاذَا نَفْعَلُ. ١٢ فَقَالَ

إنجيلُ لُوفَا ٢ لَمْ لَا نَسْتَوْفُوا أَكْثَرَ مِيًّا فُرِضَ لَكُمْ ١٤٠ وَسَأَ لَهُ جُنْدِيْوِنَ أَيْضًا فَائِلِينَ وَمَاذَا نَفْعَلُ نَحْرِبُ. فَقَالَ لَمُرْ لَا تَظْلِمُوا أُحَدًا وَلَا نَشُولِ بِأُحَد وَأُكْنَفُوا بِعَلَا نِيْكُمْ \* ١٥وَ إِذْ كَانَ ٱلشُّعْبُ يَنْنَظِرُ وَٱلْجَبِيعُ يُفَكِّرُونَ فِي فُلُوبِهِمْ عَنْ يُوحَنَّا لَعَلَّهُ ٱلْمَسِيحُ ١٦ أَجَابَ يُوحَنَّا ٱلْجَبِيعَ فَائِلًا أَنَا أَعَبُّدُكُمْ بِهَا ۚ وَلَكِنْ يَأْنِي مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنِّي ۗ لَسْتُ أَهْلًا أَنْ أَحُلَّ سُيُورَ حِذَائِهِ.هُوَ سَيُعَمِّدُكُمْ بِالرُّوحِ ٱلْقُدُس وَنَار.١٧ ٱلَّذِي رَفْشُهُ فِي يَدِهِ وَسَيْنَقِي بَيْدَرَهُ وَيَجْمَعُ آنْفَحْمَ إِلَى عَفْرَنِهِ . وَأَمَّا ٱلتِّبْنُ فَهُوْوَتُهُ بِنَارِ لَا تُطْفَأُهُ ١٨ وَبَأَشْيَاءً أَخَرَكَثِيرَةِكَانَ يَعِظُ ٱلشَّعْبَ وَيُبَشِّرُهُمْ • ١٩ أَمَّا هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرُّبْعِ فَإِذْ نُونَّخَ مِنْهُ لِسَبَبِ هِيرُودِيًّا أَمْرَأَةِ فيلَّبْسَ أَخِيهِ وَلِسَبَبِ جَمِيعِ ٱلشُّرُورِ ٱلَّتِي كَانَ هِيرُودُسُ يَنْعَلُهَا ٢٠ زَادَ هٰذَا أَيْضًا عَلَى ٱلْجَبِيعِ أَنَّهُ حَبَسَ يُوحَنَّا فِي ٱلسِّجْن ٢١ وَلَمَّا أَعْنَمَدَ جَيِعُ ٱلشَّعْسِ أَعْنَمَدَ يَسُوعُ أَيْضًا.

## , إِنْجِيلُ لُوفَا ٢

وَإِذْ كَانَ بُصَلِّي ٱنْفَعَتَ ٱلسَّمَاء ٢٦ وَنَزَلَ عَلَيْهِ ٱلرُّوحُ الْأَدُسُ بِهَنَّةِ جِسْمِيَّةِ مِثْلَ جَمَامَةٍ وَكَانَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ فَائِلاَ أَنْتَ ٱبْنِي ٱلْجَبِيْبُ بِكَ شُرِرْتُ

٢٠ وَلَمَّا ٱبْنَكَأْ يِسُوعُ كَانَ لَهُ غَوْ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَهُوَ عَلَى مَا كَانَ يُظَنُّ أَبِنُ يُوسُفَ بنِهَا لِي ٢٤ بْنِ مَتْأَكَ بْنِ لَاوِي بْنِ مَلْكِي بْنِ يَنَّا بْنِي يُوسُفَ ٢٥ بْنِ مَنَّاثِيَا بْنِ عَامُوصَ بْن بَاحُومَ بْنِ حَسْلِي بْنِ نَجَّايَ٦٦ بْن مَاكَ بْنِ مَنَّاثِيَا بْنِ شِمْعِي بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَهُوذَا ٢٧ بْنِ يُوحَنَّا بْنِ رِيسَا بْنِ زَرُبَّابِلَ بْنِ شَأَلْتِيئِيلَ بْنِ نِيرِي ٢٨ بْنِ مَلْكِي بْنِ أُدِّي بْنِ فُصَمَ بْنِ ٱلْمُودَامَ بْنِ عِيرِ٢٦ بْنِ يُوسِي بْنِ ٱلْبِعَازَرَ بْنِ يُورِيمَ بْنِ مَتْثَاتَ بْنِ لَاوِي ٢٠ بْنِ شِمْعُونَ بْنِ يَهُوذَا بْنِ يُوسُفَ بْنِ يُونَانَ بْنِ ٱلْيَاقِيمَ ٢١ بْنِ مَلَيَا بْنِ مَيْنَانَ بْنِ مَتَّاثًا بْنِ نَاثَانَ بْنِ دَاوُدَ ٢٣ بْنِ يَسَّى بْنِ غُوبِيدَ بْنِ بُوعَزَبْنِ سَلْمُونَ بْنِ غَشُونَ ٢٨ بْنِ عَيِّبَادَابَ بْنِ أَرَامَ بْنِ حَصْرُونَ بْنَ فَارِصَ بْنِ يَهُوذَا ٢٤ بْنِ يَعْتُوبَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرْهِيمَ بْنِ تَارَحَ

إنجيلُ لُوفَا ٢ وَ٤

**T** · **Y** 

بْنِ نَاحُومَ ٢٥ بْنِ سَرُوجَ بْنِ رَعُو بْنِ فَاكِمَ بْنِ عَابِرَ بْنِ شَاكَحَ ٢٦ بْنِ فِينَانَ بْنِ أَزْفَكْشَادَ بْنِ سَام بْنِ نُوح بْنِ لَاَمَكَ ٢٧ بْنِ مَتُوشَاكَعَ بْنِ أَخْنُوخَ بْنِ يَارِدَ بْنِ مَهْلِلْيُلِلَ

بْنِ قِينَانَ ٨٨ بْنِ أَنُوشِ بْنِ شِيتِ بْنِ آَدَمَ ٱبْنِ ٱللهِ

ٱلأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا أَمَّا يَسُوعُ فَرَجَعَ مِنَ ٱلْأَرْدُنِّ مُمْلَلِنًا مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُس وَكَانَ يُقْتَادُ بِٱلرُّوحِ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ ٱلْرُبِعِينَ يَوْمًا بُحَرَّبُ مِنْ إِبْلِيسَ. وَلَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّام وَلَمَّا تَمَّتْ جَاعَ أَخِيرًا. ٢ وَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ إِنْ كُنْتَ ٱبْنَ ٱللَّهِ فَقُلْ لِهٰذَا ٱلْحَجَرَ أَنْ يَصِيرَ خُبْزًا ۚ ٤ فَأَجَابَهُ يَسُوعُ فَائِلًا مَكْنُوبٌ أَنْ لَيْسَ بِٱكْنَبْرِ وَحْدَهُ يَحِيْاً ٱلْإِنْسَانُ بَلْ بِكُلُّ كَلِمَةٍ مِنَ ٱللهِ • ثُمَّ أَصْعَدَهُ إِبْلِيسُ إِلَى جَبَل عَالَ وَأْرَاهُ جَمِيعَ مَهَالِكِ ٱلْمَسْكُونَةِ فِي لَحْظَةٍ مِر : ۖ ٱلزَّمَانِ. ٦ وَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ لَكَ أَعْطِي هٰنَا ٱلسَّلْطَانَ كُلَّهُ وَمَجْدَهُنَّ لِّإِنَّهُ إِلَيَّ قَدْ دُفِعَ وَأَنَا أَعْطِيهِ لِمَنْ أَرِيدُ. ٧ فَإِنْ سَجَدْتَ

إنجيلُ لُوفَا ٤

ア・ズ أَمَامِي يَكُونُ لَكَ ٱلْجَهِيعُ لِهُ فَأَجَابَهُ بَسُوعُ وَقَالَ ٱذْهَبْ يَا شَيْطَانُ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ لِلرَّبِّ إِلْهِكَ نَسْجُدُ وَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعَبُدُه الْمُ جَاوِيهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَأُفَامَهُ عَلَى جَنَاجٍ ٱلْهَيْكُلِ وَقَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ ٱبْنَ ٱللَّهِ فَٱطْرَحْ نَفْسَكَ مِنْ هُنَا إِلَى أَسْغَلُ . • الْإِنَّهُ مَكْتُوبٌ أَنَّهُ يُوصِي مَلَائِكَنَهُ بِكَ لِكَيْ عَنْظُوكَ. ١١ وَأَنَّهُمْ عَلَى أَيَادِيهِمْ يَعْمِلُونَكَ لِكِيْ لَا نَصْدِمَ

بِجَرِ رِجْلَكَ.١٢ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَفَالَ لَهُ إِنَّهُ فِيلَ لَا نُجَرِّبِ ٱلرَّبِّ إِلٰهَكَ ١٢٠ وَلَمَّا أَكْمَلَ إِبْلِيسُ كُلَّ نَجْرِبَةِ فَارَفَهُ

إِلَى حِين

١٤ وَرَجَعَ بَسُوعُ بِفُوَّةِ ٱلرُّوحِ إِلَى ٱلْجَلِيلِ وَخَرَجَ خَبَرٌ عَنْهُ فِي جَبِيعِ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُعِيطَةِ. ٥ وَكَانَ بُعَلِّمُ فِي عَجَامِعِمْ مُعَجِّدًا مِنَ ٱلْجَيِيعِ

٦ ﴿ وَجَاءَ إِلَىٰ ٱلنَّاصِرَةِ حَبْثَكَانَ قَدْ نَرَبَّى . وَدَخَلَ ٱلْجُهْمَعَ حَسَبَ عَادَتِهِ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَقَامَ لِيَفْرَأُهُ ١٧ فَدُفِعَ إِلَيْهِ سِنْرُ إِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيِّ. وَلَمَّا فَتَحَ ٱلسِّنْرَ وَجَدَ ٱلْمَوْضِعَ

إنجيل ألوقاء ٱللَّذِي كَانَ مَكْنُوبًا فِيهِ ١٨ رُوخُ ٱلرَّبُ عَلَى ۚ لَا أَنَّهُ مَسَعَ لِأَبَشِيرَ ٱلْمُسَاكِينَ أَرْسَلِنِي لِأَشْلِيَ ٱلْمُنْكَسِرِي ٱلْمُلَكِدِ لِأَنَادِيَ لِلْمَأْسُورِينَ بِٱلْإِطْلَاقِ وَلِلْعُي بِٱلْبِصَرِ وَأَرْسِلَ لْمُنْسَعَقِينَ فِي أَكُورٌ أَهِ ١٦ وَأَكُرِزَ بِسَنَةِ ٱلرَّبِ ٱلْمَعْبُولَةِ م طُوَى ٱلسُّفْرَ وَسُلْمَهُ إِلَى ٱلْخَادِمِ وَجَلَسَ. وَجَمِيعُ لَّذِينَ فِي ٱلْعَجْمَعَ كَانَتْ حُبُونُهُمْ شَاخِصَةً إِلَيْهِ. ٢١ فَٱبْتَدَأَ يَّغُولُ لَمْرٌ إِنَّهُ ٱلْمُؤْمَ قَدْ ثَمَّ هٰذَا ٱلْمَكْتُوبُ فِي مَسَامِعِكُمْ . ٢٢ وَكَانَ ٱلْجُمِيعُ بَيْمُدُونَ لَهُ وَيَتَعَجُّرُونَ مِنْ كَلِمَاتِ اِلنِّعْمَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ فَهِهِ وَيَقُولُونَ أَ لَيْسَ هٰذَا أَبْنَ يُوسُفَ. ٢٢ فَقَالَ لَهُمْ . عَلَى كُلُّ حَالَ نَقُولُونَ لِي هٰذَا ٱلْهَثَلَ ٱ ٱلطَّبِيبُ آدْ فِي نَفْسَكَ . كُمُّ سَمِعْنَا أَنَّهُ جَرَى فِي كَغْرَ نَاحُومَ فَأَفْعَلْ ذَٰلِكَ هُنَا أَيْضًا فِي وَطَنِكَ. ٢٤ وَفَالَ ٱلْحُقَّ أَقُولِ لَكُمْرُ إِنَّهُ لَيْسَ نَهِيْ مَنْبُولًا فِي وَطَنِهِ ٥٠ وَبِأَكُمُونُ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ أَرَامِلَ كَثِيرَةً كُزًّ فِي إِسْرَائِيلَ فِي أَيَّام إِيليَّا حِينَ أَغْلِقَتُ ٱلسَّمَا لِهُ مُدَّةً ثَلَاثِ سِنِينَ وَسِنَّةِ أَشْهُر لَمَّا كَانَ

جُوعٌ عَظِيمٌ فِي ٱلْأَرْضِ كُلِّيهَا . ٢٦ وَلَمْ يُرْسَلْ إِيلِّيا إِلَى وَاحِدَةِ مِنْهَا إِلَّا إِلَى ٱمْرَأَةِ أَرْمَلَةِ إِلَى صَرْفَةِ صَيْدَاء ٢٧ وَبُرْصْ كَثِيرُ ونَ كَانُوا فِي إِسْرَائِيلَ فِي زَمَانِ ٱلْيَشَعَ ٱلنَّيُّ وَلَمْ يُطَهُّرُ وَاحِدُ مِنْهُمْ إِلَّا نُعْمَانَ ٱلسُّرْيَائِيُّ • ٢٨ فَأَمْثَلَا ۚ غَضَبًّا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْجُهُمَ حِينَ سَمِعُوا هُذَا ٢٩ فَقَامُوا وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْهَدِينَةِ وَجَاءُ فَا بِهِ إِلَى حَافَةِ ٱلْجُبَلِ ٱلَّذِي كَانَتْ مَدِينَتُهُمْ مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ حَنَّى بَطْرِحُوهُ إِلَى أَسْفَلُ • ٢٠ أَمَّا هُوَ فَجَازَ فِي وَسْطِهِمْ وَمَضَى ٢١ وَأَنْعُدُرَ ۚ إِلَىٰ كَغْرَنَاحُومَ مَدِينَةٍ مِنَ ٱلْجَلِيلِ. وَكَانَ يُعَلِّيهُمْ فِي السُّبُوتِ ٢٠ فَبُهُنُوا مِنْ تَعْلِيهِ لِإَنَّ كَالَامَهُ لْطَانِ.٢٩ وَكَانَ فِي ٱلْعَجْمَعِ رَجُلَ بِهِ رُوحُ شَيْطَانِ نَجِسِ فَصَرَحَ بِصَوْتِ عَظِيمِ ٢٤ قَائِلًا آهَ مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ . أَ تَيْتَ لِيُهْلِكُنَا . أَنَا أَعْرِفُكَ مَرْ أَنْتَ قُدُّوسُ ٱللهِ ٢٠٠ فَٱنْتَهَرَهُ يَسُوعُ فَايِّلًا ٱخْرَسْ فَآخْرُجْ مِنْهُ فَصَرَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فِي ٱلْوَسْطِ وَخَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ يَضُرُّهُ

شَبْنًا ١٦٠ فَوَقَعَتْ دَفَّشَةُ عَلَى ٱلْجَهِيعِ وَكَانُوا مُخَاطِبُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَائِلِينَ مَا لَمْذِهِ ٱلْكَلِمَةُ الْإِنَّةُ بِسُلُطَانٍ وَفَقَ مِ لَمُنْ الْأَرْوَاحَ ٱلْغِسَةَ فَتَغْرُجُ • ٢٧ وَخَرَجَ صِيمَتْ عَنْهُ إِلَى كُلُّ مَوْضِع فِي ٱلْكُورَةِ ٱلْعُيطَةِ

٢٨ وَلَمَّا قَامَ مِنَ ٱلْمُجْمَعَ دَخُلَ يَبْتَ مِمْعَانَ وَكَانَتْ حَمَاهُ سِمْعَانَ فَدْ أَخَذَتْهَا حُمَّى شَدِيدَةٌ فَسَأَلُوهُ مِنْ أَجْلُهَا ٢٠ فَوَقَفَ فَوْضًا وَأَنْهَرَ ٱلْحُنَّى فَنَرَكَتُهَا وَفِي ٱتحَالِ فَامَتْ وَصَارَتْ تَغَدِّمُهُمْ ۚ ۚ وَعِنْدَ غُرُوبِ ٱلشَّمْمِ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ كَانَ عِنْدَهُمْ سُفَهَا ۗ بِأَمْرَاضٍ مُخْنَلِفَةٍ قَدَّمُوهُمْ إِلَيْهِ فَوَضَعَ بَدَيْهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَشَعَاهُمْ 1 ٤ وَكَانَتْ شَيَاطِينُ أَبْضًا غَرْجُ مِنْ كَثِيرِ بِنَ وَفِي تَصْرُحُ وَنَفُولُ أَنْتَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ ٱللَّهِ. فَٱنْتَهَرَاهُ وَلَمْ يَدَعْهُمْ يَتَكَلَّمُونَ لَإِنَّهُمْ عَرَفُوهُ أَنَّهُ ٱلْمُسِيخُ

٤٠ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ خَرَجَ وَذَهَبَ إِلَى مَوْضِعِ خَلاَهُ وَكَانَ ٱلْجُمُوعُ يُغَيِّشُونَ عَلَيْهِ تَجَاءُوا إِلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ لِيَّلًا

Digitized by Google

العُمِلُ أُوفًا ؛ وَهُ

بَدْهَبَ عَنْهُمْ وَمَ فَعَالَ لَمْرُ إِنَّهُ بَيْنِي لِي أَنْ أَبَشِرَ ٱلْمُدُنَّ ٱلْاَخْرَ أَيْضًا بِمَلَكُوتِ ٱللهِ لِآنِي لِهٰنَا فَدْ أَرْسِلْتُ مَهُ فَكَانَ بَكْرِرُ فِي تَجَلِيعِ ٱلْجَلِيلِ

ٱلاَّصْعَاجُ ٱلْخَامِينُ

﴿ إِنَّ إِذْ كُانَ ٱلْجُمْعُ يَزْدُحِ عَلَيْهِ لِيَسْمَعَ كَلِيمَةً ٱللَّهِ كَانَ وَافِفًا عِنْدَ نَجَيْرَةٍ جَنِيسَارَتَ. ٢ فَرَأْسِهِ سَفِينَتَهُنِ يَّاقِنَتَيْنِ عِنْدَ ٱلْجَيِّرَةِ وَٱلصَّيَّادُونَ قَدْ خَرَجُوا مِنْهُمَا وَغَمَّلُوا ٱلشِّهَاكَ. ٢ فَدَخَلَ إِحْدَبِ ٱلسَّفِينَتَيْنِ ٱلَّهِي كَانَتْ لِسِمْعَانَ وَسَأَلَهُ أَنْ يُبِعِدَ قَلِيلًا عَنِ ٱلْبَرِّ عَمَّ جَلَسَ وْضَارَ يُعَلِّرُ ٱلْجُمُوعَ مِنَ ٱلسَّفِينَةِ ٤٠ وَلَمَّا فَرَخَ مِنَ ٱلْكَلَام عَالَ لِسِمْعَانَ ٱبْعُدْ إِلَى ٱلْمُمْقِ وَأَلْقُوا شِبَاكُكُمْرُ لِلصَّيْدِ. هِ فَأَجَابَ سِمْعَانُ وَفَالَ لَهُ مَا مُعَلَّمُ فَدْ تَعْبِنَا ٱللَّهْلَ كُلَّهُ وَلَمْ نَاْخُذْ شَيْنًا وَلَكِنْ عَلَى كَلِيمَتِكَ أَلْهِي ٱلشَّبَكَةَ 1 وَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ أَمْسَكُوا سَمَّاكَثِيرًا جِدًّا فَصَارَتْ شَبَكَتُهُمْ تُتَخَرِّق ٧ فَأَشَارُوا إِلَى شُرَّكَاءِمُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّفِينَةِ ٱلْأَخْرَى

إِنْجِيلُ لُوتَاه ۲۱۴ أَنْ يَأْ نُوا وَيُسَاعِدُوهُمْ . فَأَنُوا وَمَلَا وا ٱلسَّفِينَتَيْنِ حَتَّى أَخَذَتَا فِي ٱلْغَرَقِ ۥ ٨ فَلَمَّا رَأَى سِمْعَانُ بُطْرُسُ ذَٰلِكُ خَرَّ عِنْدَ زُكُمْنَىٰ يَسُوعَ فَاثِلًا آخْرُجْ مِنْ سَفِينَنِي يَارَبُ لِأَنِي رَجُلَ خَاطِيُهُۥ ۚ إِذِ أَعْنَرَتُهُ وَجَهِمَ ٱلذِينَ مَعَهُ دَهْمَةٌ عَلَى صَيْدٍ ٱلسَّمَكَ ٱلَّذِي أَخَذُوهُ. ١ وَكَذَٰ لِكَ أَيْضًا يَعَنُوبُ وَيُوحَنَّا أَبْنًا رَمِّدِي ٱللَّفَانَ آنَا شَرِيكَيْ سِمْعَانَ. فَقَالَ بِسُوعُ لِسِمْعَانَ لَا نَخُفُ مِنَ ٱلْآنَ نَكُونُ نَصْطَادُ ٱلنَّاسَ ١١ وَلَمَّا جَاء وَا بٱلسَّفِينَتَيْنِ إِلَى ٱلْبَرُّ نُرِّكُوا كُلُّ شَيْءٍ وَنَبِعُوهُ ١٢ وَكَانَ فِي إِحْدَى ٱلْهُدُن فَإِذَا رَجُلْ مَهْاُونٍ بَرَصًا. فُلُمَّا رَأَى بَسُوعَ خَرْعَكَى وَجْهِهِ وَطَلَبَ إِلَيْهِ فَائِلًا يَاسَبُدُ إِنْ أَرَدْتَ تَعْدِرْ أَنْ نُطَهِرِنِي • ١٢ فَمَدٌّ يَدَهُ وَلَمَسَهُ فَاثِلًا رِيدُ فَأَطْهُرُ وَلِلْوَفْ ذَهَبَ عَنْهُ ٱلْبَرَصُ ١٤ فَأَوْصَاهُ أَنْ لَا يَغُولَ لِأَحَدِ بَلِ أَمْضِ وَأَرْ نَفْسَكَ لِلْكَاهِنِ وَقَدِّمْ عَنْ تَطْهِيرِكَ كَمَا أَمْرَ مُوسَى شَهَادَةً لَمُرْ ٥٠ فَلَاعَ ٱلْخَبَرُ عَنْهُ أَحِثْثُرَ. فَأَجْنَبُمَ جُمُوعٌ كَثِيرَةُ لِكَيْ يَسْمَعُوا وَيُشْغُوا بِهِ

مِنْ أَمْرًاضِهِمْ ٦٠ ا وَأَمَّا هُوَ فَكَانَ يَعْثَرُ لُ فِي ٱلْبْرَارِيّ وَبُصَلِّي ١٧ وَفِي أُحَدِ ٱلْآيَّامِ كَانَ يُعَلِّمُ وَكَانَ فَرَّبِسِيْوِنَ وَمُعَلِّمُونَ اللَّنَّامُوسِ جَالِسِينَ وَهُمْ قَدَّ أَنُوا مِنْ كُلِّ قَرْبَةٍ نَ ٱنْجَلِيلِ وَٱلْهُودِيَّةِ وَأُورْشَلِيمَ. وَكَانَتْ فَوَّهُ آلِرَّبِّ لِشِفَاثِهِمْ . ١٨ وَ إِذَا بِرِجَالِ بَعْدِلُونَ عَلَى فِرَاشِ إِنْسَانًا مَفْلُوجًا وَكَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا بِهِ وَيَضَعُوهُ أَمَامَهُ • ' ا وَلَمَّا لَمْ يَجِدُولَ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُونَ بِهِ لِسَبَبِ ٱلْجَمْعِ صَعِدُوا عَلَى ٱلسَّطِحُ وَدَلُّوهُ مَعَ ٱلْفِرَاشِ مِنْ بَيْنِ ٱلْآجَرِّ ، ٱلْوَسْطِ فَدَّامَ يَسُوعَ ٢٠٠ فَلَمَّا رَأَى إِيَانَهُمْ قَالَ لَهُ أَ مَعْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ ١٠ فَأَيْنَكَا ٱلْكَتَبَاةُ يسِيُّونَ يُفَكِّرُ ونَ فَائلينَ مَر ﴿ هَٰذَا ٱلَّذِي يَتَكَلَّمُ ۖ مَنْ يَقْدِرُ انْ يَغْفِرَ خَطَايَا إِلَّا ٱللَّهُ وَحَدَهُ. فَشَعْرَ يَسُوعُ بِأَفْكَارِهِمْ وَأَجَابَ وَقَالَ لَمُ مَاذَا تُفَكَّرُونَ في قُلُو بِكُرْ ٢٢٠ أَيْمَا أَيْسُرُ أَنْ يُقَالَ مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ. أَمْ أَنْ يُفَالَ ثُمُّ وَأَمْشِ ٢٤٠ وَلَكِنْ لِكِيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِإِنْنِ

إِنْجِيلُ لُوفًا هُ

510

٢٧ وَبَعْدَ هُذَا خَرَجَ فَنَظَرَ عَشَّارًا ٱسْمُهُ لَاوِي جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ ٱنْجَبَايَةِ. فَقَالَ لَهُ ٱنْبَعِنِي • ٢٨ فَتَرَكَ كُلُّ شَيْء وَقَامَ وَنَبَعَهُ ٢٩٠ وَصَنَعَ لَهُ لَاوِي ضِيَافَةً كَبِيرَةً فِي بَيْنِهِ. وَٱلَّذِينَ كَانُوا مُتَّكِيْنَ مَعَهُمْ كَانُوا جَمْعًا كَثِيرًا مِنْ عَشَّارِينَ وَآخَرِينَ • ٢٠ فَتَذَمَّرَ كَتَبَنُّهُمْ وَٱلْفَرِّ يسِيُّونَ عَلَى تَلامِيذِهِ قَائلِينَ لِمَاذَا تَأْكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ مَعَ عُشَّارِينَ وَخُطَاةٍ. ا ۚ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَفَالَ لَكُمْ ۚ لَا يَخِنَاجُ ۚ ٱلْأَصِّاءِ إِلَى طَبِيبِ بَلِ ٱلْمَرْضَى ٢٠ لَمْ آتِ لِأَدْعُو أَبْرَازَا بَلْ خُطَاةً إِلَى ٱلتَّوْيَةِ ٢٢ وَقَا لُوا لَهُ لِمَاذَا يَصُومُ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا كَثِيرًا وَيُقَدِّمُونَ

طَلَبَاتٍ وَكَذَٰلِكَ تَلَامِيذُ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ أَيْصًا. وَأَمَّا تَلَاٰمِيذُكَ فَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ ٤٠ فَقَالَ لَهُمْ أَ نَقْدُرُونَ أَنْ تَجْعُلُوا بَنِي ٱلْغُرْسِ يَصُومُونَ مَا دَامَ ٱلْغَرِيسُ مُعَهُمْ. ٣٠ وَلَكِنْ سَتَاتِياً أَيَّامُ مُحِينَ بُرُفَعُ ٱلْعَرِيسُ عَنْهُمْ نَحَينَوْنِهِ يَصُومُونَ فِي يِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٢٦٠ وَفَالَ لَهُمْ أَيْضًا مَثَلًا. لَيْسَ أُحَدّ يَضَعُ رُفْعَةً مِنْ ثَوْبِ جَدِيدٍ عَلَى ثَوْبٍ عَنِيقٍ.وَ إِلَّا فَٱلْجَدِيدُ يُشْنُّهُ وَٱلْعَتِيقُ لَا نُوَافِقُهُ ٱلرُّفْعَةُ ٱلَّهِي مِنَ ٱلْجُدِيدِ ٢٧٠ وَلَيْسَ أَحَدٌ نَجِعُلُ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِفَاقِ عَنِيقَةٍ لِثَلَّا تَغُقُّ ٱلْخُمْرُ ٱلْجَدِيدَةُ ٱلرِّقَاقَ فَهِيَ تُهْرَقُ وَٱلرِّقَاقُ نَثْلُفُ ١٨٠ بَلْ يَجْعَلُونَ نَحَهْرًا جَدِيدَةً فِي زِفَاق جَدِيدَةٍ فَتُعْفَظُ جَيِعًا ٢٠٠ وَلَسْ أَحَدٌ إِذَا شَرِبَ ٱلْعَنِيقَ بُرِيدُ لِلْوَفْتِ ٱلْجَدِيدَ لِأَنَّهُ يَفُولُ ألعتيق أطيب

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّلْدِسُ

ا وَفِي ٱلسَّبْتِ ٱلثَّانِي بَعْدَ ٱلْأَوَّلِ آجْنَازَ بَيْنَ ٱلْزُرُوعِ. وَكَانَ نَلَامِيذُهُ يَقْطِغُونَ ٱلسَّنَابِلَ وَيَأْكُلُونَ وَهُمْ يَقْرُكُونَهَا

يَّا يَدِيهُمْ الْفَالَ لَمُرْ فَوْمْ مِنَ ٱلْفَرِّ بِسِيِّينَ لِمَاذَا تُفَعَلُونَ مَا لَا يَجُولُ فَعِلْهُ فِي ٱلسُبُوتِ الْفَرِّ بِسِيِّينَ لِمَاذَا تُفَعَلُونَ مَا لَا يَجُولُ فَعِلْهُ فَالْدِينَ فَعَلَهُ مَا وَدُ حِينَ جَاعَ هُو وَالَّذِينَ أَمَا فَرَاكُمْ وَلَا هُذَا ٱلَّذِي فَعَلَهُ مَا وَدُ حِينَ جَاعَ هُو وَالَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ . المَكَنُفُ دَخَلَ بَيْتَ ٱللهِ وَالْحَلَا خُبْرَ ٱلتَّقَدِمَةِ وَأَحْدَلُهُ وَكُلُهُ مَا أَنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الله

ا وَفِي سَعِبْ اَخَرَدَخَلَ الْمُعْمَعَ وَصَارَ يُعَلِّمُ وَكُانَ الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّ سِيْوِنَ مُوكَانَ الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّ سِيْوِنَ مُرَاقِبُونَهُ هَلْ بَشْفِي فِي السِّبْ لِكَيْ بَعِدُ وَا عَلَيْهِ شِكَايَةً . هَرَا قَبُونَهُ هَلْ بَشْفِي فِي السِّبْ لِكَيْ بَعِدُ وَا عَلَيْهِ شِكَايَةً . هَرا مَّا هُوَ فَعَلَمَ أَفَكَارَهُمْ وَقَالَ لِلرَّجُلِ اللَّهِ عِيدُهُ مَالَكُمْ بَسُوعُ أَسَالُكُمْ وَفِي السِّبْ فِعِلُ الْخَيْرِ أَوْ فِعِلُ الشَّرِ. وَفِي السَّبْ فِعِلُ الْخَيْرِ أَوْ فِعِلُ الشَّرِ. وَفِع اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لِلرَّامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

كَالْأُخْرَى • ١١ فَأَمْنَلَأُوا خُمْنًا وَصَارُوا بَنَكَالَمُونَ فِيمَا بَيْنِهُ مَاذَا يَفْعَلَرْنَ بِيَسُوعَ ١٢ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ خَرَجَ إِلَى ٱلْجَبَّلِ لِيُصَلِّيَ. وَفَضَى ٱللَّيْلَ كُلَّهُ فِي ٱلصَّلُوةِ لِلهِ ٢٠ اوَلَمَّا كَانَ ٱلنَّهَارُدَعَا تَلَامِيذَهُ وَآخْنَارَ مِنْهُمُ ٱثْنَيَ عَشَرَ ٱلَّذِينَ سَمَّاهُمْ ٱيْضًا رُسُلًا. ا سِمْعَانَ ٱلَّذِي سَمَّاهُ أَيْضًا بُطْرُسَ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ . يَعْنُوبَ وَيُوحَنَّا . فِيلُبْسَ وَبَرْنُولَهَاوُسَ . ١٥ مَثَّى وَنُومَا . يَعْقُوبَ بْنَ حَلْفَى وَسِمْعَانَ ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْغَيُورَ. ٦ ا يَهُوذَا أِخَا يَعْقُوبَ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْخَرْ يُوطِيُّ ٱلَّذِي صَارَ مُسَلِّمًا أَيْضًا وَنَزَّلَ مَعْهُمُ وَوَقَفَ فِي مَوْضِع سَهُلْ هُوَ وَحَمْعٌ مِنْ بِنْ نَلَامِيذِهِ وَجُهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلشَّعْبِ مِنْ جَبِيعِ ٱلْبَهُودِيَّةِ ورُشَلِيمَ وَسَاحِل صُورَ وَصَيْدًا ۗ ٱلذِينَ جَاءُ وَا لِيَسْمَغُوهُ شْغَوْا مِنْ أَمْرَاضِهِمْ. ١٨ وَٱلْمُعَذَّبُونَ مِنْ أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ . وَكَانُوا يَبْزَاوِنَ ١٩٠ وَكُلُّ ٱلْجُهُعُ طَلَّبُوا أَنْ يَلْمِسُوهُ لِأَنَّ فُوَّةً كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْهُ وَنَشْفِي الْجَبِيعَ

٢ وَرَفَعَ عَبْنَيْهِ إِلَى نَلَامِينِيْ وَفَالَ طُوبًاكُمْ أَيْبَ ٱلْمَسَاكِينُ لِأَنَّ لَكُمْ مَلَكُوبَ ٱللَّهِ ١٠ طَوِبَاكُمْ أَيُّهَا ٱلْحِيَاءُ ٱلْآنَ لَأَنَّكُمُ نُشْبَعُونَ وَهُوبَاكُمْ أَيُّهَا ٱلْبَاكُونَ ٱلْآنَ لِأَنَّكُمْ ٢٢ طُوبًاكُمْ إِذَا أَبْغَضَكُمْ ٱلنَّاسُ وَإِذَا فُرْزُوكُمْ وَعَيَّرُوكُمْ وَأَخْرَجُوا أَشْكُمْ كَشِرِّيرٍ مِنْ أَجْلِ ٢٢ افْرَحُوا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ وَهَالُمُوا. فَهُوذَا ابن الانسان نُرُكُمْ عَطِيمٌ ۚ فِي ٱلسَّمَاءُ لِأَنَّ آبَاءُهُمْ هَكَذَا كَانُوا يَنْعَلُونَ ٢ وَلَكِنْ وَبِلْ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْأَغْنِيَا ۗ . لِأَنَّكُمْ فَدْ يِلْمُ عَزَاءَكُمْ ٥٠٠ وَيْلْ لَكُمْ أَيْهَا ٱلشَّيَاعَى لَّا نَّكُمْ سَغَيْرِعُونَ وَيْ لَكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلضَّاحِكُونَ ٱلْآنَ لِٱنَّكُمْ سَغَوْنُونَ وَتَبْكُونَ . ٢٦ وَيْلُ لَكُمْ ۚ إِذَا قَالَ فِيكُمْ جَبِيعُ ٱلنَّاسِ حَسَنًا. لِّأَنَّهُ هَكَنَا كَانَ آبَاؤُهُ يَغْلُونَ بِٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلْكَنَاءَ ٱلْكَنَاءَ ٢٧ لِكِنِّي أَفُولُ لَكُمْ أَيْمَا ٱلسَّامِعُونَ أُحْبُوا أَعْلَا مُكُمْ. فَسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ. ٢٨ بَارَكُوالَاعِنِيكُمْ. وَصَلُّوا لِأَجْل لَّذِينَ بُسِيتُونَ إِلَيْكُرُ ٢٩٠ مَنْ ضَرَبَكَ عَلَى خَدِّكَ فَآعُرِضْ

77.

لَهُ ٱلْآخِرَ أَيْضًا مَوْمَنْ أَخَذَ رِدَاء لَتَ فَلَا تَمْنَعْهُ نُولِكَ أَيْضًا و ٢٠ وَكُلُّ مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ. وَمَنْ أَخَذَ ٱلَّذِي لَكَ فَلَا نُطَا لِيْهُ ١٠٠ وَكُمَّا تُريدُونَ أَنْ يُغْعَلَ ٱلنَّاسُ بِكُرُ ٱفْعَلُوا أَنُّمْ أَيْضًا بِهِمْ هَكُلًا ٣٠ وَ إِنْ أَحْبَبُهُ ٱلَّذِينَ يُعِبُونَكُمْ فَأَيُّ فَصْلَ لَكُمْ . فَإِنَّ ٱلْخُطَأَةَ أَيْضًا يُعِبُونَ ٱلَّذِينَ يُعِبُونُهُمْ ٣٣ وَ إِذَا أَحْسَنُمُ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ يُعْسِنُونَ ۚ إِلَيْكُمُ ۚ فَأَتَّىٰ فَضَلَّ لَكُمْ . فَإِنَّ ٱلْخُطَأَةً أَبِهَا يُفْعَلُونَ هَكَذَا . ٢٤ وَإِنْ أَفَرْضُكُمْ ٱلَّذِينَ تَرْجُونَ أَنْ تَسْتَرِدُوا مِنْهُمْ فَأَيُّ فَضَلَ لَكُمْ . فَإِنَّ ٱلْكُطَاةَ أَيْضًا يُفْرِضُونَ ٱلْخُطَاةَ لِكُيْ يَسْتَرِدُوا مِنْهُ ٱلْمِثْلَ • ٢٠ بَلْ أَحِبُوا أَعْلَا مُمْ وَأَحْسِنُوا وَأَفْرُضُوا وَأَنْمُ لَا تَرْجُونَ شَيْئًا فَيَكُونَ أَخْرُكُمْ عَظِيهاً وَتَكُونُوا بَنِي ٱلْعَلِيُّ فَإِنَّهُ مُنْعِيرٌ عَلَىٰ غَيْرِ ٱلشَّاكِرِينَ كَالْأَشْرَارِهِ٣٠ فَكُونُوا رُحْمَا ۚ كُمَّا أَنَّ أَبَّاكُمُ أَيْضًا رَحِيمٌ ٢٧٠ وَلَا تَدِينُوا فَلَا تُدَانُوا . لَا نَقْضُوا عَلَى أُحَدِ فَلَا يُفْضَى عَلَيْكُمْ . اغْفِرُ وإ يُغْفَرُ لَكُمْ ١٨٠ أَعْطُوا تُعْطُوا . كَيْلًا جَيِّنًا مُلَبِدًا مَهْرُوزًا فَائِضًا يُعْطُونَ فِي أَحْضَائِكُمْ.

لَكُمُلِ ٱلَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ . يَعْدِرُ أَعْيَ أَنْ يَقُودٌ أَغْيَ إِنَّ عَلَى أَنْ أَفْضُلُ مِنْ مَعْلِيوِ مِلْ كُلِّ مَنْ ارْكَامِلَا يَكُونُ مِثْلَ مُعَلِّمهِ و اعْلِمَاذًا تَنْظُرُ ٱلْفَدِّي لَّذِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ . وَأَمَّا ٱلْخَشَهَةُ أَلَّنِي فِي عَيْنِكَ فَلَا تَفْطَنُ لَهَاهِ ٢عَأَوْ كَيْفُ مَا نَقْدِرُ أَنْ نَقُولَ لِآخِيكَ يَا أَخِي دَغْنِي أُخْرِجِ ٱلْقُذَى ٱلَّذِي فِي غَيْنِكَ. كَأَنْتَ لَا مَنْظُرُ لَّني فِي عَيْنِكَ . ) مُرَائِي أَخْرِجْ أَوَّلًا ٱلْخَشَهَةَ مِنْ تَئِذِ تُبْصِيرُ جَيْدًا أَنْ تَغْرِجَ ٱلْقَذَى ٱلَّذِي في ١٤ لأنَّهُ مَا مِنْ شَعِرَة حَلَّة تَقِيمُ ثُمَّ ارَدِيًّا. وَكِيَّةِ نَشْهِرُ ثَمَهُوا جَيْدًا. ٤٤ لِأَنَّ كُلُّ شَجَرَةٍ نُعْرَفُ مِنْ ثَمَرِهَا . فَإِنَّهُ لَا يَجِنْنُونَ مِنَ ٱلشَّوْكِ بِيدًا ا و ٤٠ أَلَانْسَانُ آلصّالِحُ مِر ﴿ كُنْرُ قَلْبِهِ يُخْرِجُ ٱلصَّلَاحَ. وَٱلْإِنْسَانُ ٱلشِّرْيَرُ مِنْ كَانْزِ قَلْبِهِ لشِّرِّيرِ نُخْرِجُ آلشَّرّ. فَإِنَّهُ مِنْ فَصْلَةِ ٱلْقَلْ

٤٦ وَلِمَاذَا تَدْعُونَني يَا رَبْ يَا رَبْ وَأَنْمُ لَا تَفْعُلُونَ مَا أَفُولُهُ ١٤٤ كُلُ مَنْ يَأْنِي إِلَيَّ وَيَسْعَ كُلَّامِي وَيَعْمَلُ بِهِ أَرِيكُمْ ا مَنْ يُشْبَهُ . ٤٨ يُشْبَهُ إِنْسَانًا بَنَى بَيْنًا وَحَفَرَ وَعَمْقَ وَوَضَعَ ٱلْأَسَاسَ عَلَى ٱلصَّغْرِ. فَلَمَّا حَدَثَ سَيْلٌ صَدَمَ ٱلنَّهُرُ ذٰلِكَ ٱلْبَيْتَ فَلَمْ بَفْدِرْ أَنْ بُزَعْزِعَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُؤَسَّسًا عَلَى ٱلصُّغْرِه ٤٤ وَأَمَّا ٱلَّذِي يَعْمَعُ وَلَا يَعْمَلُ فَيُشْبِهُ إِنْسَانًا بَنَى يَنْتُهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ دُونِ أَسَاسٍ . فَصَدَمَهُ ٱلنَّهُ رُفَسَفَطَ حَالًا وَكَانَ خَرَابُ ذَٰلِكَ ٱلْبَيْتِ عَظِماً ٱلأَصْعَاجُ ٱلسَّامِ ا وَلَمَّا أَكُمُ إِنَّهُ أَنُّوا لَهُ كُلُّهَا فِي مَسَامِعِ ٱلشَّعْبِ دَخَلَ كَفْرَنَاحُومَ. ٣ وَكَانَ عَبْدٌ لِقَائِدِ مِئَةِ مَريضًا مُشْرِفًا عَلَى ٱلْمَوْتِ وَكَانَ عَزِيزًا عِنْدُهُ ٢٠ فَلَمَّا سَمِعَ عَنْ يَسُوعَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ شُيُوحَ ٱلْبَهُودِ بَسَأَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ وَيَغْفِيَ عَبْدَهُ ۗ عَلْمًا جَاهُ وَإِلَى بَسُوعَ طَلَبُوا إِلَيْهِ بِٱجْتِهَادِ فَاثِلِينَ إِنَّهُ مُسْتَحِقُّ أَنْ يَعْعَلَ لَهُ هٰذَا. هَ لِأَنَّهُ يُحِبُّ أَمَّنَنَا وَهُو ٰ بَنِّي لَنَا ٱلْعَجْمَعَ ا

7 فَذَهَبَ يَسُوعُ مَعَهُمْ . وَ إِذْ كَانَ غَيْرَ بَعِيدٍ عَن ٱلْبَيْتِ أُرْسَلَ إِلَيْهِ فَائِدُ ٱلْمِئِيَةِ أَصْدِفَا ۚ يَنُولُ لَهُ يَا سَيَّدُ لَا نَتْعَبْ. لَأَنِّي لَسْتُ مُسْخَيًّا أَنْ تَدْخُلَ نَحْتَ سَنْفِي. ٧ لِذَٰ إِلَّ لَمْ أُحْسِبْ نَفْسِي أَهْلَا أَنْ آنَيَ إِلَيْكَ.لَكِنْ قُلْ كَلِمَةَ فَيَبْرَأُ غُلَامِي. ٨ لِأَنِّي أَنَا أَبْضًا إِنْسَانٌ مُرَثَّبُ تَحْتَ سُلْطَانِ. لِي جُنْدُ نَعْتَ يَدِي. وَأُفُولُ لِهَٰذَا أَذْهَبْ فَيَذْهَبُ وَلَاْحَرَ أَثْتِ فَيَأْتِي وَلِعَبْدِي أَفْعَلْ هٰذَا فَيَغْعَلُ • ٩ وَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ هْذَا نَعَجَّبَ مِنْهُ وَٱلْنَفَتَ إِلَى ٱلْجَمْعِ ٱلَّذِي يَنْبُعُهُ وَقَالَ أَقُولُ لَكُمْ لَمْ أَجِدْ وَلَا فِي إِسْرَائِيلَ إِيمَانَا بِهِفِدَارِ هٰذَا • ٠ ا وَرَجَعَ ٱلْمُرْسَلُونَ إِلَى ٱلْبَيْتِ فَوَجَدُ وَإِٱلْعَبْدَ ٱلْمَرِيضَ

ا ا وَفِي ٱلْبُوْمِ ٱلنَّالِي ذَهَبَ إِلَى مَدِينَهُ تُدْعَى نَايِبِنَ وَذَهَبَ مَعَهُ كَثِيرُونَ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَجَمْعُ كَثِيرٌ ، ١٢ فَلَمَّا أَقْتَرَبَ اللَّي بَابِ ٱلْهَدِينَةِ إِذَا مَيْثَ مَحْمُولُ ٱبْنُ وَحِيدٌ لِأَمْهِ وَهِيَ أَرْمَلَةُ وَمَعَمَّا جَمْعُ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْهَدِينَةِ ، ١٢ فَلَمَّا

رَآهَا ٱلرَّبْ نَحَنَّنَ عَلَيْهَا وَقَالَ لَهَا لَا تَنْكِي ١٤ أَمْمَّ لَقَلَّمَ وَلَهَسَ ٱلنَّعْشَ فَوَقَفَ ٱلْحَامِلُونَ. فَعَالَ أَيُّهَا ٱلشَّابُ لَكَ أَفُولُ فَيْ ٥٠ ا خَلِيسَ ٱلْمِيتُ قَايِنَكَاۚ يَتَكُلُّو ۚ فَذَفَعَهُ إِلَيْ أَمِّهِ • ١٦ فَأَخَذَ ٱلْجَهِيمِ خَوْثَ وَجَدُّوا ٱللَّهَ فَالِلِينَ قَدْ فَامَ فِينَا نَهِيْ عَظِيمٌ وَإَفْتَقَدَ آللهُ شَعْبَهُ ١٧٠ وَخَرَجَ هَٰذَا ٱلْخُبَرُ عَنْهُ فِي كُلِّ الْبَهُودِيَّةِ وَفِي جَمِيعِ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُعِيطَةِ ١٨ فَأَخْبَرَ بُوحَنَّا تَلَامِينُهُ بِهِلَا كُلِّهِ ١٩ فَدَعَا يُوحَنَّا ٱثْنَيْنِ مِنْ تَلَامِيلِهِ وَأَرْسَلَ إِلَى بَسُوعَ فَاثِلًا أَنْتَ هُمَّ ٱلْآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرُهِ ٢٠ فَلَمَّا جَاءٍ إِلَيْهِ ٱلرَّجُلَانِ قَالَا يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ فَدْ أَرْسَلَنَا إِلَيْكَ فَائِلًا أَنْتَ هُوَٱلْآنِي أَمْ نَنْتُظِرُ آخَرَ 11 وَفِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ شَفَى كَثِيرِينَ مِنْ أَمْرَاضِ وَأَذْ فَا ۚ وَأَرْ وَاحِ شِرِيْرَةِ وَوَهَبَ ٱلْبُصَرَ لِعُمْهَانِ كَثِيرِينَ ٢٠ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهُمَا أَذْهَبَا وَأَخْبِرَا يُوحَنَّا بِهَا رَأْيْنُهَا وَسَمِعْنُهَا . إِنَّ ٱلْعَيْ يُبْصِرُونَ وَٱلْفُرْجَ يَمْثُونَ وَٱلْبُرْضَ بُطَهَّرُونَ وَٱلصَّمِّ بَسُمُعُونَ وَٱلْبُولَى

إنجيل لُوقًا ٧ يَّغُومُونَ وَأَلْمُسَاكِينَ بَيَشَرُونَ.٢٣ وَطُوبِي لِمَنْ لَا يَعْبُرُ فِيَّ ٤٤ فَلَمَّا مُضَى رَسُولًا يُوحَنَّا أَبْنَدَأَ يَنُولُ لِلْمُهُوعِ عَنْ بُوحَنّا مَاذَا خَرَجْنُمْ إِلَى ٱلْبَرِّيْةِ لِتَنْظُرُ وَإِ أَقَصَيَةً نُحَرُّكُهَا ٱلرُّيخُ. ٥٠ بَلْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُوا ٱلْنَسَانَا لَابْسَا ثِيَابًا نَاعِمَةً . هُوَذَا ٱلَّذِينَ فِي ٱللِّبَاسِ ٱلْفَاخِرِ وَٱلنَّنعُم هُمْ فِي فُصُور ٱلْمُلُوكِ ٢٦ بَلْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُ وَا . أَنْبِيًّا . نَعَمْ أْ قُولُ لَكُمْ ۚ وَأَفْضَلَ مِنْ نَبِي ٢٧٠ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِيكُتِبَ عَنْهُ هَا أَنَا أَرْسِلُ أَمَّامَ وَجُهكَ مَلاَكِيٱلَّذِي يُهِيُّقُ طَرِيقَكَ فَلَّامَكُ ٢٨٠ لِّأَنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ بَيْنَ ٱلْمَوْلُودِينَ مِنَ ٱلنِّسَاءُ لَيْسَ نَبِّي أَعْظَرَ مِنْ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. وَلَكِنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ ٱللَّهِ أَعْظَمُ مِنْهُ • ٢٩ وَجَبِيعُ ٱلشَّعْبِ إِذْ سَمِعُوا وَالْعَشَّارُونَ بَرَّرُوا ٱللَّهَ مُعْتَبِدِينَ بِمَعْمُودِيَّةٍ يُوحَنَّاه ٢٠ وَأَمَّا ٱلْفَرِّيسِيونَ وَٱلنَّامُوسِيونَ فَرَفَضُوا مَشُورَةَ ٱللهِ مِنْ جِهَةِ أَنْسُهِمْ غَيْرٌ مُعْتَبِدِينَ مِنْهُ ا المُحْ قَالَ ٱلرِّبُ فَهِمَنْ أَشَبُّهُ أَنَّاسَ هٰذَا ٱلْحِيلِ وَمَاذَا

يَشْبُهُونَ. ٢٦ يُشْبِهُونَ أُولَانًا جَالِسِينَ فِي ٱلسُّوقِ يَنَادُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَقُولُونَ زَمْزَا لَكُمْ فَلَمْ نَرْفُصُوا . نَعْنَا لَكُمْ فَلَمْ نَرْفُصُوا . نَعْنَا لَكُمْ فَلَمْ نَبْكُوا ٢٤٠ لِأَنَّهُ جَاءً يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا فَلَمْ نَبْكُوا ٢٤٠ كُلُ خُبْزًا وَلَا يَشْرَبُ خَبْرًا فَتَقُولُونَ بِهِ شَيْطَلَانُ . ٢٤ جَاءَ أَبْنُ الْإِنْسَانِ يَا حُكُلُ وَيَشْرَبُ فَتَعُولُونَ هُوكَا إِنْسَانُ أَكُولُ الْإِنْسَانِ يَا حُكُلُ وَيَشْرَبُ فَتَعُولُونَ هُوكَا إِنْسَانُ أَكُولُ وَيُشْرِبُ فَتَعُولُونَ هُوكَا إِنْسَانُ أَكُولُ وَيَشْرَبُ فَتَعُولُونَ هُوكَا إِنْسَانُ أَكُولُ وَيَشْرَبُ فَتَعُولُونَ هُوكَا إِنْسَانُ أَكُولُ وَيَشْرَبُ فَتَعُولُونَ هُوكَا إِنْسَانُ أَكُولُ وَيُشْرِبُ فَتَعُولُونَ هُوكَا إِنْسَانُ أَكُولُ وَيَشْرَبُ مِنْ جَبِعِ بَنِيهَا

آمَ وَسَالُهُ وَاحِدْ مِنَ الْفَرِيسِيِّنَ أَنْ يَاْحَلَ مَعَهُ فَدَخَلَ سَتَ الْفَرِيسِيِّ وَاتَّكَا وَالْمَالُهُ فِي الْمَدِينَةِ فَدَخَلَ سَتَ الْفَرِيسِيِّ وَاتَّكَا وَالْمَالُهُ فِي بَيْتِ الْفَرِيسِيِّ وَاتَّكَا وَالْمَالُةُ فِي بَيْتِ الْفَرِيسِيِّ كَانَتْ خَاطِئَةً إِذْ عَلِيمَتْ أَنَّهُ مُنَكِي فِي بَيْتِ الْفَرِيسِيِّ جَاءَتْ بِقَارُ وَرَقِ طِيبِ ١٨ وَوَفَقَتْ عِنْدَ قَدَمَيْهِ مِنْ وَرَاتِهِ بَاكِيةً وَابْتَكَا أَتْ نَهُ فَلَكَ مَنْ وَرَاتِهِ بَاكِيةً وَابْتَكَا أَتْ نَهُ وَمَا مَنْ فَلْهُ وَنَدْهُ مُهُم إِلَّا لَطِيبِ وَ ١٨ فَلَما اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَلَا لَقَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ

إنجيل لُوقًا ٧

LLY

إِنَّهَا خَاطِئَةٌ ۚ ﴿ ٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُ يَا سِمْعَانُ عِنْدِي شَيْءٍ أَقُولُهُ لَكَ.فَنَالَ فُلْ بَامُعَلِّمُ ١٠٤كَانَ لِمُهَايِن مَدْيُونَانِ. عَلَى ٱلْوَاحِدِ خَمْسُ مِئَةِ دِينَارِ وَعَلَى ٱلْآخَر خَسُونَ. ٤٢ وَ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَا يُوفِيَانِ سَاعَحَهُمَا جَيِعًا. فَقُلْ . أَيُّهُمَا يَكُونُ أَكُثُرَ حُيًّا لَهُ . ٤٢ فَأَجَابَ سِمْعَانُ وَفَالَ أَظُنُ ٱلَّذِي سَاجَحُهُ بِٱلْآكِثْمِرِ. فَفَالَ لَهُ بِٱلصَّوَابِ حَكَمْتَ • ٤٤ ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَى ٱلْمَرَأَةِ وَقَالَ لِسِمْعَانَ ٱ تَنْظُرُ هٰذِهِ ٱلْمَرْأَةَ . إِنِّي دَخَلْتُ سَتَكَ وَمَا ۗ لِأَجْلِ رِجْلَيَّ لَمْ تُعْطِ. ءَأَمَّا هِيَ فَقَدْ غَسَلَتْ رَجْلَىٰ بٱلدُّمُوعِ وَمَسَحَنَّهُمَا بِشَعْرِ رَأْسِهَا ٥٠٤ قُبُلَةً لَمْ نُقَبَلِنِي ، وَإَ مَّا هِيَ فَمِنْذُ دَخَلَتْ لَمْ تَكُفَّ عَنْ نَقْبِيلِ رِجْلَيَّ • ٤٦ بَزَيْتٍ لَمْ نَدْهُنْ رَأْسِي.وَأَ مَّا هِيَ فَقَدْ دَهَنَتْ بِالطِيبِ رَجْلَيُّ ٤٧٠مِرِ ﴿ أَجْلُ ذَٰلِكَ أَفُولُ لَكَ فَدْ غَفِرَتْ خَطَايَاهَا ٱلْكَثِيرَةُ لِأَنَّهَا أَحَبَّتْ كَثِيرًا. وَٱلَّذِي يُغْفَرُ لَهُ قَلِيلٌ يُحِبُّ قَلِيلًا ١٨٤ ثُمُّ قَالَ لَهَا مَغْفُورَةٌ ۗ لَك خَطَايَاكِ ١٠٤ فَأَبْتُكَأَ ٱلْمُتَكِمُّونَ مَعَهُ يَغُولُونَ فِي أَنْسِهمْ

إنْجِيلُ لُوفَا ٧ وَ٨

مَنْ هَٰذَا ٱلَّذِي يَغْفِرُ خَطَايَا أَيْضًا • • فَقَالَ لِلْمَزَّأَةِ إِيَانُكِ

قَدْ خَلَّصَكِ. إِذْهَبِي بِسَلَامٍ

آلأصحائج ألثامين

ا وَعَلَى أَثْرِ ذَلِكَ كَانَ يَسِيرُ فِي مَدِينَةٍ وَقَرْيَةٍ بَكْرِ زُ وَيُبَشِّرُ بِمَلَكُوتِ ٱللهِ وَمَعَهُ ٱلْإِثْنَا عَشَرًا وَبَعْضُ ٱلنِّسَاءُ كُنَّ فَدْ شُنِينَ مِنْ أَزْوَاحٍ شِرِّيرَةٍ وَأَمْرَاضٍ . مَرْيَمُ ٱلَّنِي تُدْعَى ٱلْحَدْدَلِيَّةَ ٱلَّتِي خَرَجَ مِنْهَا سَبْعَةُ شَيَاطِينَ . ٢ وَيُونَا آمْراً أَهُ خُوزِي وَكِيلِ هِيرُودُسَ وَسُوسَنَةُ فَأَخْرُ كَثِيرَاتُ كُنَّ كُذَّ مَنْدُمْ مِنْ أَمْوَالِهِنَّ

٤ فَلَمَّا أَجْنَمَعَ جَمْعُ كَثِيرٌ أَيْضًا مِنَ ٱلَّذِينَ جَا وَا إِلَيْهِ مِنْ كُلُّ مَدِينَةِ قَالَ بِمَثَلِ ٥ خَرَجَ ٱلزَّارِعُ لِيَزْرَعَ زُرْعَهُ . وَفِيمَا هُوَ يَزْرَعُ سَقَطَ بَعْضَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَأَنْدَاسَ وَأَكَلَتُهُ طُيُورُ ٱلسَّمَا ٥٠٠ وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى ٱلصَّغْرِ فَلَمَّا نَبَت جَفَّ لَا نَهُ لَمْ تَكُنْ لَهُ رُطُوبَةُ ٥٠ وَسَقَطَ آخَرُ فِي وَسُطِ ٱلشَّوْكِ . فَنَبَتَ مَعَهُ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ ٥٠ وَسَقَطَ آخَرُ فِي وَسُطِ ٱلشَّوْكِ . فَنَبَتَ مَعَهُ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ ٥٠ وَسَقَطَ آخَرُ فِي وَسُطِ ٱلثَّرْضِ إنجيل لوقاء

4T1

ٱلصَّاكِحَةِ فَلَمَّا نَبَتَ صَّنَعَ ثَمَرًا مِثَةَ ضِعْفٍ. قَالَ هٰذَا وَنَادَى مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسَمَعْ

ا فَسَأَلَةَ تَلَامِيذُهُ فَاتِلِينَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰلَا ٱلْمَثَلُ ١٠٠ فَتَالَ. لَكُمْ فَدْ أَعْطَى أَنْ نَعْرِفُوا أَسْرَارَ مَلَكُوتِ ٱللهِ. وَأَمَّا لِلْبَاقِينَ فَبَامْنَا لَحَتَّى إِنَّهُمْ مُبْصِرِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَسَامِعِينَ لَا يَنْهُمُونَ ١١٠ وَهُذَا هُوَ ٱلْمُثَلُ . ٱلزَّرْعُ هُوَ كَلَامُ ٱللهِ. ١٢ وَٱلَّذِينَ عَلَى ٱلطَّريقِ فَمُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ثُمَّ يَأْتِي إِلْلِسُ وَيَنْزِعُ ٱلْكُلِيمَةَ مِنْ فُلُوبِهِمْ لِئَلًا يُوْمِنُوا فَعَلَصُوا ١٠ وَالَّذِينَ عَلَى ٱلصَّغْرِ هُمُ ٱلَّذِينَ مَنَى سَمُّوا يَقْبُلُونَ ٱلْكِلِمَةَ بِفَرَحٍ . وَهُولَا ۚ لَهُنَ لَكُمْ أَصْلُ فَيُوْنِيُونَ إِلَى حِينِ وَفِي وَفْتِ أَلْغُوْبَةِ بَرْتَدُونَ. ١٤ وَٱلَّذِي سَقَطَ مَيْنَ ٱلشُّوكِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ثُمَّ يَذْهَبُونَ فَعَنْيَعُونَ مِنْ هُنُومِ ٱلْكِيُوةِ وَغِنَاهَا وَلَذَّاتِهَا وَلَا يُنْضِجُونَ ثَمَرًاهِ ۚ اوَٓالَّذِي فِي أَلْأَرْضِ ٱلْحَيِدَةِ هُوَ ٱلَّذِينَ يَسْمُعُونَ ٱلْكَلَّمَةَ فَيَعْنَظُونَا في قلب جَدِ صَالِحٍ وَيُدُورُونَ بِٱلصَّبْرِ

ويغطيه بإناءاه يضعه وَلُسِيَ أَحَدُ يُوقِدُ سِرَاحِاً بَلْ يَضَعُهُ عَلَى مَنَارَةِ لِيَنْظُرَ ٱلدَّاخِلُونَ ٱلنَّهِ رَهِ ١١ لِأَنَّهُ لِيْسَ جَهِي لا يُظْهَرُ وَلا مَكْتُومُ لا يُعَلِّمُ وَيُعَلَّنُ • 14 فَأَنْظُرُ وَا كَيْفِ نَسْعُونَ . لِأَنَّ مَنْ لَهُ سَيْعُطَى . وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَأَلَّذِي يَظِّنَّهُ لَهُ يُوجَّذُ مِنْهُ مَحَا الَّهِ أَمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ وَكُمْ يَعْدِرُ وَإِنَّ يَصِلُوا إِلَّهِ لَسَبَبِ ٱلْجَمْعِ . ٣٠ فَأَخْبَرُوهُ فَائِلِينَ أَمْكَ يَمَ أِخُونُكَ إِنْفُونَ خَارِجًا يُرِيدُونَ أَنْ يَرُوكَ • ١٦ فَأَجَابَ وَفَالَ وَأَيْ وَ إِخْوَتِهِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ كَلِيَّةَ ٱللَّهِ وَيَعْمَلُونَ مِمَّا آرَةِ فِي أَحَدُ الْأَيَّامِ دَخُلَ سَغِينَةً هُوَ وَتَلَامِيذُهُ , فَقَالَ لَمُ النَعَارُ إِلَى عَبْرِ ٱلْعَيْرَةِ وَفَاقَلْعُوا مُنَا وَفِيما سَافِرُونَ نَامَ • فَكَرَلَ نَوْ وَ رَجِي فِي ٱلْجَوْرَةِ. وَكَانُوا يَسْتَكِثُونَ ارُولِ فِي خَطَرٍ وَ يُمَا فَتَقَدُّمُوا وَٱ يُفَظُّوهُ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّمُ يَا مُعَلِّمُ إِنَّنَا عَلِكَ مُفَقَّامٌ وَأَنْتُهُمُ الرَّبِحُ وَتَمَوَّجُ ٱلْمَاءُ فَأَنْتَهَا وَصَارَ هُدُو ٥٠٠ ثُمُّ قَالَ لَهُمْ أَيْنَ إِيَالُكُمْ فَ

إنجيل لُوفَا ٨

771

فَخَافُوا وَتَعَجِّبُوا فَائِلِينَ فِيمَا يَنْهُمْ مَنْ هُوَ هٰذَا.فَإِنَّهُ يَامُرُ ٱلرِّيَاحَ أَيْضًا وَٱلْمَاءُ فَتُعْلِيعُهُ

٢٦ وَصَارُوا إِلَىٰ كُورَةِ ٱلْجَدَرِيِّبِنَ ٱلَّتِي فِيَ مُقَابِلَ ٱلْجَلِيلِ. ٢٧ وَلَمَّا خَرَجَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱسْنَفَلْلَهُ رَجُلٌ مِنَ ٱلْمَدِينَةِكَانَ فِيهِ شَيَاطِينُ مُنْذُ زَمَانِ طَوِيلٍ وَكَانَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا وَلَا يُعْيِمُ فِي بَيْتِ بَلْ فِي ٱلْقَبُورِ • ٢٨ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ صَرَخَ وَخَرَّ لَهُ وَقَالَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ أَبْنَ أَلَّهِ ٱلْعَلَىٰ . أَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ لَاتُعَذَّبْنِي . ٢٦ لِأَنَّهُ أَمَرَ ٱلرُّوحَ ٱلنَّجِسَ أَنْ يَغِرُجَ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ. لِأَنَّهُ مُنذُ .وَفَدُ رُبِطَ بِسَلَاسِلَ وَفَيُهُ دِ مَعْرُوسًا وَكَانَ يَقْطُعُ ٱلرُّبُطُّ وَبُسَاقُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ إِلَى ٱلْبَرَارِيِّ . أَلَةُ يَسُوعُ فَاثِلَامَا أَسْمُكَ. فَعَا لَ لَجَثُونُ. لِأَنَّ شَيَاطِينَ كَثِيرَةً دَخَلَتْ فِيوِهِ ا مُؤْطِلَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا بَأَمُرُهُمْ بِٱلذَّهَابِ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ. ٢٢ وَكَانَ هُنَاكَ قَطِيعُ خَنَازِيرَ كَثِيرَةٍ نَوْعَى فِي ٱنْجَبَلِ. فَطَلَبُولِ إِلَيْهِ أَنْ بَأْذَنَ لَمُرْ بِٱلدُّخُولِ فِيهَا.

فَأَذْنَ لَمُو مُ ٢٢ فَخَرَجَتِ ٱللَّهِ يَاطِينُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ وَدَخَلَتْ فِي ٱلْحَنَازِيرِ. فَٱنْدَفَعَ ٱلْفَطِيعُ مِنْ عَلَى ٱلْجُرُفِ إِلَى ٱلْمُحْيَرَةِ وَأَخْنَنَقَ ٢٤ فَلَمَّا رَأْكُ ٱلرُّعَاةُ مَا كَانَ هَرَبُوا وَذَهَبُوا وَأُخْبَرُ وَإِنَّ إِلَّهُ لِيَنَّةِ وَفِي ٱلضِّيَاعِ وَ٢٠ فَخَرَّحُوا لِيَرَوْا مَا جَرَى ۚ وَجَالِمُولَ إِلَى يَسُوعَ فَوَجَدُولَ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي كَانَتِ ٱلشَّيَاطِينُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ لَابِسًا وَعَاقِلًا جَالِسًا عِنْدٌ قَدَّمَيْ بَسُوعَ. فَخَافُواْ ٢٠ فَأَخْبَرَهُمُ أَيْضًا ٱلَّذِينَ رَأَوْل كَيْفَ خَلَصَ ٱلْعَبْنُونُ ٢٠٠ فَطَلَبَ إِلَيْهِ كُلُّ جُهُور كُورَةِ ٱلْجُدَرِيِّينَ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُمْ. لِأَنَّهُ أَعْتَرَاهُمْ خَوْفٌ عَظِيمٌ ۚ فَكَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَرَجَعَ ١٨٠ أَمَّا ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ ٱلشَّيَاطِينُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ.وَلَكِنَّ يَسُوعَ صَرَفَهُ فَائِلًا ٢٩ أَرْجِعْ إِلَى يَبْنِكَ وَحَدِّثْ بَكُرْ صَنَعَ ٱللهُ مِكَ . فَمَضَى وَهُوَ يُنَادِي فِي ٱلْمَدِينَةِ كُلِّهَا بِكُرْ صَنَعَ نَ وَلَيًّا رَجَعَ يَسُوعُ فَبِلَهُ ٱلْجَمْعُ لِّإِنَّهُمْ مُ يَنْتَظِرُونَهُ وَا وَ إِذَا رَجُلُ أَسْمُهُ يَا يُرْسُ قَدْ

المُعِيلُ لُوفَا ٨ الَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ يَتْنَهُ ٤٢ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ بِنْتُ وَحِيدَةُ لَهَا غَيْدُ ٱنْنَى عَشْرَةَ سَنَةً وَكَانَتْ فِي حَالِ ٱلْمَوْتِ . فَفِيمَا هُوَ ٢٤ وَآمِراْهُ بِنَرْفِ دَم مِنْذُ أَنْنَى عَشْرَةَ سَنَةً وَقَدْ أَنْفَتَتْ كُلُّ مَعِيشَتِهَا لِلْأَطِيَّاءُ وَلَمْ نَقْدُرْ أَنْ نَشْفَى مِنْ أَحَدِ ٤٤ جَامِتْ مِنْ وَرَائِهِ وَلَمَسَتْ هُدْبَ ثَوْبِهِ. فَغِي ٱلْحَال وَقَفَ نَزْفُ دَمِهَا ٥٠٤ فَقَالَ يَسُوعُ مَن ٱلَّذِي لَهَسَنِي. وَ إِذْ كَانَ ٱلْجُمِيعُ يُنْكِرُونَ فَالَ بُطْرُسُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ يَا مُعَلِّرُ ٱلْجُمُوعُ بُضَيْفُونَ عَلَيْكَ وَيَزْحَمُونَكَ وَتَقُولُ مَن ٱلَّذِي ٤٦ فَنَالَ يَسُوعُ قَدْ لَمَسَنِي وَاحِدٌ لِآنِي عَلِمْتُ أَنَّ قُوَّةً فَلَدْ خَرَجَتْ مِنِّي ٤٧٠ فَلَمَّا رَأْتِ ٱلْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ نَعْنَف جَاءَتْ مُزْنَعِدَةً وَخَرْتْ لَهُ وَأَخْبَرَنَهُ قُدَّامَ جَبِيعِ ٱلشَّعْبِ

Digitized by Google

لِأَيُّ سَبَسِ لَمَسَنَّهُ وَكُنْتَ مَرِئَتْ فِي ٱلْخَالِ 10 14 فَقَالَ لَهَا

فِي يَا أَبْنَهُ ﴿ إِيَانُكِ قَدْ شَفَاكِ إِذْ هَبِي بِسَلَامٍ

٤٤ وَبَيْنَهَا هُوَ يَتَكَلِّرُ جَاءَ وَلِحِدٌ مِنْ دَارِ رَئِيسِ ٱلْجَمْعِ ٠ فَائِلًا لَهُ فَدْ مَانَتِ أَبْنَتُكَ. لَا نُتُعِبِ ٱلْمُعَلِّمَ مَنِ فَسَمِعَ يَسُوعُ وَأَجَابَهُ فَائِلًا لَا تَخَفْ. آمِنْ فَقَطْ فَهِي تُشْغَى اه فَلَمَّا جَاء إِلَى ٱلْبَيْتِ لَمْ يَدَعُ أَحَدًا يَدْخُلُ إِلَّا يُطْرُسَ وَيَعْنُوبَ وَپُوحَنَّا وَأَ بَا ٱلصَّيَّةِ وَأَمَّا ٥٠٠ وَكَانَ ٱلْجَبِيمُ يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَيَلْطِمُونَ. فَقَالَ لَا تَبَكُوا لَمْ تَمْتُ لَكِيَّا نَاعَكُهُ ٥٠٠ فَتَحَكُّواْ عَلَيْهِ عَارِفِينَ أَيْهَا مَاتَمَتْ وَ فَأَخْرَجَ ٱلْحَبِيعَ خَارِجًا مَرَّمْسَك بِيدَهَا وَنَادَى قَائِلاً بَاصَبِيَّهُ فُومِي . ٥٥ فَرَجَعَتْ رُوحُهَا وَقَامَتْ فِي ٱلْحَالِ . فَأَمَرَ أَنْ نُعْطَى لِتَأْكُلُ . ٥٠ فَبْهِتَ وَالِدَاهَا. فَأُوصَاهُمَا أَنْ لَا يَفُولاً لأَحَدِ عَمَّا كَانَ ألأصكائح آلناسع ا وَدَعَا نَلَامِيذَهُ ٱلَّاثِنَىٰ عَشَرَ وَلَعْطَاهُمْ فَوَّهُ وَسُلْطَانَا ُ جَيِعِ ٱلشَّيَاطِينِ وَشِفَا ۗ أَمْرَاضٍ • ٢ وَأَرْسَلُمْ إِلْكُورُوا لَكُوتِ ٱللَّهِ وَيَشْغُوا ٱلْمَرْضَى ٢٠ وَفَالَ لَمَرْ لَا تَحْمِلُوا شَيْئًا. لِلطِّرِيقِ لَا عَصَّا وَلَا مِزْوَدًا وَلَا خُبْزًا وَلَا فِضَّةً وَلَا يَكُونُ

إنجيل لُوفَا ٩ يُونيد دَخَلْتُهُ يُن يَسْتِ دَخَلْتُهُ

769

لِلْوَاحِدِ فَوْبَانِ ﴿ وَأَنِّي بَيْتِ دَخَلْتُمُوهُ فَهُنَاكَ أَفِهُوا وَمِنْ لَمُنَاكَ أَفْهُوا وَمِنْ لَلْمَ اللَّهُ مُنَاكَ أَخْرُجُوا مِنْ يَلْكَ لَمُنَاكَ أَخْرُجُوا مِنْ يَلْكَ لَمُنَاكَ أَخْرُجُوا مِنْ يَلْكَ الْمَدِينَةِ وَأَنْفُوا الْفُبَارَ أَيْضًا عَنْ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةً عَلَيْمِ ﴿ الْمَدِينَةِ وَلَا مُنْفُولَ الْفُبَارَ أَيْضًا عَنْ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةً عَلَيْمٍ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وبسلون في من موجع، ٧ فَسَمِعَ هِيزُودُسُ رَبِّيسُ ٱلرَّبُعِ بِجَبِيعِ مَا كَانَ مِنهُ وَازْنَاتَ. لِأِنْ فَوْمَا كَانُوا يَنُولُونَ إِنَّ يُوحَنَّا فَدْ فَامَرَ مِنَ الْأَمْوَاتِ. هَوَفُومًا إِنَّ إِيلِيًّا ظَهَرَ. وَآخَرِينَ إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْقُدَمَاءُ فَامَ ١٠ فَقَالَ هِيرُودُسُ يُوحَنَّا أَنَا فَطَعْتُ رَأْسَهُ. فَهَنْ هُوَ هٰذَا ٱلَّذِي أَسْمَعُ عَنْهُ مِثْلَ هٰذَا. وَكَانَ يَطْلُبُ أَنْ بَرَاهُ

أَنْ بَرَاهُ ا وَلَمَّا رَجَعَ ٱلرُّسُلُ أَخْبَرُوهُ بِجَبِيعِ مَا فَعَلُوا. فَأَخَذَهُمْ وَانْصَرَفَ مُنْفَرِدًا إِلَى مَوْضِعِ خَلَا اللّهِ بِنَةِ تُسَمَّى بَيْتَ صَيْدًا ١١٠ فَٱلْجُمُوعُ إِذْ عَلِيمُوا تَبِعُوهُ. فَغَيْلُمْ وَكُلَّمَمُ مُ عَنْ مَلَكُونِ ٱللهِ قَلْ الْحُنَاجُونَ إِلَى ٱلشِّفَا عَشَفَاهُمْ ١١٠ فَأَبْتَدَاً إِنْجِيلُ لُوفَا ١

ٱلنَّهَارُ يَهِيلُ فَتَقَدَّمَ ٱلْإِثْنَا عَشِرَ وَقَالُوا لَهُ ٱصْرِفِ ٱلْجُهُمَّ لِيَذْهَبُوا إِلَى ٱلْفَرَے وَالْضِيَّاعَ حَوَالَيْنَا فَيَهِينُوا وَيَجِدُوا طَعَامًا لِإِنَّنَا لِهِمْنَا فِي مَوْضِعِ خَلَاهِ ١٢٠ فَقَالَ لَكُمْ ۚ أَعْطُوهُمْ أَنْمُ لِيَاْكُلُوا فَقَالُوا لَيْسَ عِنْدَنَا أَكْثَرُ مِنْ خَسَةِ أَرْغِفَةِ وَسَكَتَيْنِ إِلَّا أَنْ نَدْهَبَ وَنَبْتَاعَ طَعَامًا لِهْلَا ٱلشَّعْبُ كُلِّهِ ٤٠ لِأَنَّهُمْ كَانُوا نَحْوَ خَسَةِ ٱلْأَفِ رَجُل فَعَالَ لِتَلَامِينَهِ أَتُكِدُوهُمْ فِرَقًا خَمْسِينَ خَمْسِينَ. ٥ ا فَغَعَلُوا هَكَنَا وَأَتْكُلُوا ٱلْجَمِيعَ ١٦٠ فَأَخَذَ ٱلْأَرْغِنَةَ ٱلْخُمْسَةَ وَٱلسَّمَكُتِينِ وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَعُو ٱلسَّمَا ۗ وَبَارُكُنَّ ثُمَّ كَيِّسَ وَأَعْطَى ٱلنَّلَامِيذَ لِيُقَدِّمُوا لِلْجَمْعِ ١٧٠ فَإَكُوا وَشَبِعُولِ جَبِعًا. ثُمُّ رُفعَ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ مِنَ ٱلْكِسَرِ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ قُلْلَةً

١٨ وَفِيمَا هُوَ يُصَلِّي عَلَى أَنْفِرَادٍ كَانَ ٱلنَّلَامِيذُ مَعَهُ. فَسَأَلُمُ فَا أَفِيرًا مِنْ الْفَلَامِيذُ مَعَهُ. فَسَأَلُمُ فَا أَنْفِرَادُ عَلَى أَنْفِرَادُ كَانَ أَنْفُولُونَ إِنَّامُوا وَقَالُوا يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ وَآخَرُونَ إِنَّامَيْاً وَقَالُونَ إِنَّ مَيْنَ الْفُولُونَ إِنَّ مَيْنًا اللَّهُ مِنْ الْفُولُونَ إِنَّ مَيْنًا اللَّهُ مِنْ الْفُولُونَ إِنَّ مَيْنًا اللَّهُ مِنْ الْفُولُونَ إِنَّامًا مِنَ اللَّهُ مَنْ الْفُولُونَ إِنَّامًا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْنَ إِنَّ اللَّهُ مَنْ الْفُولُونَ إِنَّامًا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلُونَ إِنَّامًا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلُونَ إِنَّامًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلُونَ إِنَّامًا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلُونَ إِنَّامًا اللَّهُ اللْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

إِنْجِيلُ لُوقًا ١ فَأَجَابَ بِطُرُسُ وَفَالَ مَسِيحٍ ۖ أَللهِ ١٠ فَأَنْهُرَهُمْ وَأَوْصَى أَنْ لَا يَغُولُوا ذَٰلِكَ لِأَحَدِ ٢٢ فَائِلًا إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّ آبْنَ ٱلْإِنْسَانِ يَنَأَ لَمُ كَنْبِهَا وَبُرْفَضُ مِنَ ٱلشُّيُوخِ وَرُوْسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْكَنَّبَّةِ وَيُفْتُلُ وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلنَّالِكِ يَفُومُ ٢٢ وَقَالَ لِلْجَمِيعِ إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي فَلْمُ نَفْسَهُ وَيَحْدِلْ صَلِيبَهُ كُلُّ يَوْمٍ وَيَتْبُعِنِي ٢٤٠ فَإِنَّا مَنْ أَرَادَأَنَّ نُخُلِّصَ نَفْسَهُ يُهُلِّكُهَا . وَمَنْ يُهُلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي فَهَٰذَا يُخَلِّصُهَا • ٥٠ لَإِنَّهُ مَاذًا يَنتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْمَالَرَ كُلَّهُ وَأَهْلَكَ نَفْسَهُ أَوْ خُسِرَهَا. ٢٦ لِأَنَّ مَن ٱسْتَحَى بِي وَبِكَلَامِي فَبَهٰذَا بَسْتَحِي أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مَنَى جَاءٍ بِعَبْدِهِ وَمَجْدِ ٱلْاَب

وَٱلْمَلَاثُكُةِ ٱلْقِدِيسِينَ ٢٧٠ حَنَّا أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ مِنَ ٱلْقِيَامِ هُمْنَا فَوْمًا لَا يَذُوفُونَ ٱلْمُوْتَ حَفَّى بَرَ وْلِمَلَّكُوتَ ٱللَّهِ ٢٨ وَبَعْدُ هَٰذَا ٱلْكَلَامِ بِغُونَهَانِيَةِ أَيَّامٍ أَخَذَ بُطْرُسَ

وَبُوحَنَّا وَيَعْفُوبَ وَصَعِلْمَ إِلَى جَبَلِ لِيُصَلِّيَ. ٢٩ وَفِيهَا هُوَ يُصَلِّي صَارَتْ هَيْئَةُ وَجْهِهِ مُنَغَيِّرَةً وَلِبَاسُهُ مُبِيَّضًا لَامِكَا.

**1777** 

٢٠ وَ إِذَا رَجُلَانِ يَتَكُلُّهَانِ مَعَهُ وَهُمَا مُوسَى وَ إِيلَّيَّا ١٩ ٱللَّذَانِ ظَهَرًا بِعَيْدٍ وَتَكُلُّهَا عَنْ خُرُوجِهِ ٱلَّذِي كَانَ عَنِيدًا أَنْ بُكَيِّلُهُ فِي أُورُشَلِمَ وَ٢٠ وَأَمَّا يُطْرُسُ وَٱللَّذَانِ مَعَهُ فَكَانُوا قَدْ نَثَقَلُوا بِٱلنَّوْمِ . فَلَيَّمًا ٱسْتَيْنَظُولِ رَأَيْلِ عَجْدَهُ وَٱلرَّجُلَينِ ٱلْوَاقِنَيْنِ مَعَهُ ٢٠٠ وَفِيهَا هُمَا يُفَارِقَايِهِ قَالَ بُطْرُسُ لِيَسُوعَ يَا مُعَلِّرُ جَيْدٌ أَنْ نَكُونَ هُمُنَا غَلْنَصْنَعُ ثَلَاثَ مَظًا لَّ لَكَ وَاحِدَةً وَلِمُوسَى وَاحِدَةً وَلِإِيلًا وَاحِدَةً .وَهُوَ لَا بَعْلَمُ مَا يَقُولُ ٢٤٠ وَفِيما هُوَ يَقُولُ ذَٰلِكَ كَانَتْ سَحَابَةٌ ` فَظَلَّانُهُمْ . فَخَافُوا عِنْدَمَا دَخَلُوا فِي ٱلصَّابَهِ. ٢٥ وَصَامَرَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّعَابَةِ فَائِلًا هٰذَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ.لَهُ ٱسْمَعُوا. ٱلصُّوتُ وُحِدُ يَسُوعُ وَحْدَهُ • وَأَمَّا هُمُ فَسَكَتُوا وَلَمْ يُخْبُرُ وإ أَحَدًا فِي تِلْكَ آلَّا يَامٍ بِيشَىْءُ مِمَّا أَبْصَرُوهُ ٧٢ وَفِي ٱلْمُومِ ٱلنَّالِي إِذْ نَزَلُوا مِنَ ٱلْجَبِّلِ ٱسْتَقْبُلَهُ جَمَّعْ ۗ كَثِيرٌ ١٨٠ وَ إِذَا رَجُلُ مِنَ ٱلْجَمْعُ صَرَحَ فَائِلًا يَامُعَلِّرُ طْلُبُ إِلَيْكَ . أَنْظُرْ إِلَى أَبْنِي فَإِنَّهُ وَحِيدٌ لِي ٢٩ وَعَا رُوحٌ

مَّاْ خُذُهُ فَيَصْرَخُ بَغْنَةً فَيَصْرَعُهُ مَزْ بِلَا وَبِالْجَهْدِ بُغَارِفُهُ مُرَضِّضًا إِيَّاهُ ٤ وَطَلَبْتُ مِنْ تَلامِيذِكَ أَنْ بُخْرِجُوهُ فَلَمْ يَقْدُرُواه ٤٤ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَفَالَ أَيْهَا ٱلْجِيلُ غَيْرُ ٱلْمُوْمِنِ وَٱلْمُلْتَوِي . إِلَى مَنَى أَكُونُ مَعَكُمْ وَأَحْمَيلُكُمْ . قَدِّم أَبْنَكَ إِلَى هُنَا وَلَا وَمَا لَغِينَ هَوَ آتِ مَزْفَهُ ٱلشَّيْطَانُ وَصَرَعَهُ . فَٱنْتَهَرَ يَسُوعُ ٱلرُّوحَ ٱلْغِينَ وَشَفَى ٱلصَّيِّ وَسَلَّمَهُ إِلَى أَبِيهِ وَمَا فَنَهُمَ الْجَمِيعُ مِنْ عَظَمَةِ آللهِ

وَإِذْ كَانَ ٱلْجَبِيعُ بَتَعَجَّبُونَ مِنْ كُلِّ مَا فَعَلَ بَسُوعُ قَالَ لِتَلَامِيدِهِ مَعْ ضَعُوا ٱنْمُ هٰذَا ٱلْكَلَامَ فِي آذَانِكُمْ. إِنَّ آبَنَ ٱلْإِنْسَانِ سَوْفَ بُسَلَّرُ إِلَىٰ ٱلْدِي ٱلنَّاسِ ٥٠ عَوَا مَّا هُمْ فَكَرْ بَنْهُمُوا هٰذَا ٱلْقُولَ وَكَانَ مُعْنَى عَنْهُ لِكِيْ لاَ يَنْهُمُونُ. وَخَافُوا إِنْ يَسْأَ لُوهُ عَنْ هٰذَا ٱلْقُولِ

٢٤ وَدَاخَلُمْ فَيَكُرُ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ أَعْظَرَ فِيهِمْ. ٧ عَفَعَلِرَ يَسُوعُ فِكُرْ فَلْبِهِمْ وَأَخَذَ وَلَدًا وَأَفَامَهُ عِنْدَهُ ٨٤ وَقَالَ لَمْ مَنْ فَبِلُ هٰذَا ٱلْوَلَدَ بِأَسْيِ يَعْبَلُنِي وَمَنْ قَبِلِنِي يَعْبَلُ ٱلَّذِي

أَرْسَلِنِي لِأَنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِيكُمْ جَبِيعًا هُوَ يَكُونُ عَظِيمًا ٤٤ فَأَجَابَ يُوحَنَّا وَقَالَ يَامُعَلِّرُ وَأَيْنَا وَاحِدًا يُغْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ بِٱسَّمِكَ فَلَهُعَنَّاهُ لِإَنَّهُ لَيْسَ يَتَّبَعُ مَعَنَاه ٥٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا تَمْنَعُوهُ لَإِنَّ مِّنْ لَيْسَ عَلَيْنَا فَهُو مَعَنَا ١٥ وَحِينَ نَمُّتِ ٱلْأَيَّامُ لِأَرْتِفَاعِدِ ثَبَّتَ وَجُهَهُ لِينْطَلِقَ إِلَى أُورُشِلِمَ. ٥٠ وَأُرْسَلَ أَمَامَ وَجْهِهِ رُسُلًا، فَذَهَبُوا وَدَخَلُوا فَرْيَةً لِلسَّامِريَّانَ حَنَّى يُعِدُّوا لَهُ ٥٠٠ فَلَمْ بَفَبُلُوهُ لِأَنَّ وَجْهَةً كَانَ مُغِيَّهَا نُعُو أُورُشَلِمَ. ٤٠ فَلَمَّا رَأَى ذَٰلِكَ تِلْمِيذَاهُ يَعْفُوبُ وَيُوحَنَّا قَالَا يَارَبُ أَثْرِيدُ أَنْ نَقُولَ أَنْ نَنْزِلَ نَارٌ مِنَ ٱلسَّمَاءُ فَتَفْنِيَهُمْ كُمَّا فَعَلَ إِيلِيَّا أَيْضًا. ه و فَالْغَنْتَ وَانْهُرَهُمَا وَفَالَ لَمْنُمَا نَعْلَمَان مِنْ أَيُّ رُوحٍ أَنْهَاه ٥٦ لِأَنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ لَمْ يَّاتِ لِيُهْلِكَ أَنْهُسَ ٱلنَّاسِ بَلْ لِيُخَلِّصَ • فَمَضَوْ إِلَى فَرْيَةِ أَخْرَى ٧٥ وَفِيمًا هُمُ سَائِرُونَ فِي ٱلطَّريقِ قَالَ لَهُ وَإِحِدٌ يَاسَيِّدُ أَتَبَعْكُ أَيْنَهَا مَهْضِي ٥٨ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لِلْتُعَالِبِ

إِنْجِيلُ لُوقًا ٦ وَ٠١

137

أُوحِرَةٌ وَلِطَيُّورِ ٱلسَّمَاءُ أُوكَارٌ. وَأَمَّا أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَبْنَ بُسْنِدُ رَأْسَهُ ١٠ وَقَالَ لِآخَرَ أَنْبَعْنِي . فَقَالَ لَا يَاسِيْدُ ٱلذَّنْ لِي أَنْ أَمْضِيَ أُوَّلًا وَأَدْفِنَ أَبِيهِ ٢٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ دَعِ ٱلْمُونَى يَدْفِئُونَ مَوْنَاهُمْ وَأَمَّا أَنْتَ فَادْهَبُ وَنَادِ بِمَلَكُونِ ٱللهِ ١٦ وَقَالَ آخَرُ أَبْضًا أَنْبَعْكَ بَاسَيْدُ وَنَادِ بِمَلَكُونِ ٱللهِ ١٦ وَقَالَ آخَرُ أَبْضًا أَنْبَعْكَ بَاسَيْدُ يَسُوعُ لَبْسَ أَحَدْ بَضَعُ يَدَهُ عَلَى ٱلْحِرَاثِ وَيَنْظُرُ إِلَى ٱلْوَرَاهِ يَضُمُ لِمَكُونِ ٱللهِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعَاشِرُ

ا وَبَعْدَ ذُلِكَ عَيْنَ ٱلرَّبُ سَبَعِينَ آخَرِينَ أَيْضًا وَأَرْسَلَهُمُ ٱثْنَيْنِ ٱثْنَيْنِ أَنْمَ وَجْهِهِ إِلَى كُلِّ مَدِينَةٍ وَمَوْضِع حَيْثُ كَانَ هُو مُزْمِعًا أَنْ بَأْنِي وَ اَفَقَالَ لَهُمْ إِنَّ ٱلْحُصَادَ كَثِيرٌ وَلَكِنَّ ٱلْفَعْلَةَ فَلِيلُونَ فَآطُلْبُوا مِنْ رَبِّ ٱلْحُصَادِ أَنْ بُرْسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ وَالْفَعْبُولَ هَبُول هَا أَنَا أُرْسِلُكُمْ مِثْلَ مُمْلَانٍ مَيْنَ ذِنَابٍ وَ لَا تَعْمِلُول كِسًا وَلا مِزْوَدًا وَلا

أَحْذَيَةً وَلَا نُسَلِّمُوا عَلَى أَحَدٍ فِي ٱلطَّرِيقِ • • فِأَيُّ بَيْتٍ دَخَانُهُوهُ فَقُولُوا أُوَّلًا سَلَامْ لِهٰذَا ٱلْبَيْتِ ١٠ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ أَبْنُ ٱلسَّلَام يَجُلُ سَلَامُكُمْ عَلَيْهِ وَ إِلَّا فَيَرْجِعُ إِلَيْكُمْ. ٧ وَأُفِهُوا فِي ذٰلِكَ ٱلْبَيْتِ آكِلِينَ وَشَارِبِينَ مِبًّا عِنْدَهُم. لأَنَّ ٱلْفَاعِلَ مُسْتَعِقٌ أَجْرَتُهُ لَا تَنْتَقَلُوا مِنْ يَنْتِ إِلَى بَيْتٍ • وْأَيَّةُ مَدينَةِ دَخَلْنُهُوهَا وَفَبْلُوكُمْ فَكُلُوا مِمًّا يُقَدُّمُ لَكُمْ. ٠ وَأَشْفُوا ٱلْمَرْضَى ٱلَّذِينَ فِيهَا . وَقُولُوا لَهُمْ قَدِ ٱفْتُرَبّ مِنْكُرْ مَلَكُوتُ ٱللهِ ١٠ وَأَيَّةُ مَدِينَةِ دَخَلْتُمُوهَا وَكُمْ يَقْبُلُوكُمْ فَٱخْرُجُوا إِلَى شَوَارِعِهَا وَقُولُوا ١١ حَتَّى ٱلْغُبَارُ ٱلَّذِي لَصِقَ بِنَا مِنْ مَدِينَتِكُمْ نَنْفُضُهُ لَكُمْ. وَلَكِن أَعْلَمُوا هٰذَا إِ أَنَّهُ فَدِ أَفَتُرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ أَللهِ ١٢٠ مَأْ فُولُ لَكُمْ إِنَّهُ بَكُونُ لِسَدُومَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْمُوْمِ حَالَةٌ أَكُثْرُ ٱحْنِمَالًا مِمَّا لتلكَ آلْمَدينَةِ

١٠ وَبْلُ لَكِ يَاكُورَزِينُ وَيْلُ لَكِ يَا بَيْتَ صَيْدًا لَإِنَّهُ لَو مُنعِتْ فَيْكُما لَوْ أَنْهُ اللهُ عَنْوَعَهُ فِيكُمَا

إِغْيِلُ لُوفَا ١٠

737

لْتَابَّنَا فَدِيمًا جَالِسَنَيْنِ فِي ٱلْمُسُوحِ وَٱلرَّمَادِ ١٤٠ وَلَكِنَّ صُورَ وَصَيْدًا ۗ يَكُونُ لَمُهَا فِي ٱلدِّينِ حَالَةُ أَكِثُرُ أَحْبِهَا لَا مِمَّا لَكُمَاهِ ١٠ وَأَنْتِ بَاكَفْرَنَاحُومَ ٱلْمُرْتَفِعَةُ ۚ إِلَى ٱلسَّمَاءُ نُهُبَطِينَ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ. ٦ اَلَّذِي يَسْمَعُ مِنْكُرْ يَسْمَعُ مِنْكُر وَٱلَّذِي بُرْذِلَكُمْ بُرْذِلُنِي. وَٱلَّذِي بُرْذِلْنِي بُرْذِلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي ١٧ فَرَجَعَ ٱلسَّبْعُونَ بِفَرَحٍ قَائِلِينَ يَا رَبُّ حَنِّى ٱلشَّيَاطِينُ نَعْضَعُ لَنَا بِأَسْمِكَ ١٨٠ فَفَالَ لَهُمْ رَأَيْتُ ٱلْشَّيْطَانَ سَافِطًا مِثْلَ ٱلْبَرْقِ مِنَ ٱلسَّمَا • ١٩ مَا أَنَا أَعْطِيكُمْ \* سُلْطَانًا لِتَدُوسُوا ٱلْحَيَّاتِ وَٱلْعَقَارِبَ وَكُلَّ ثُوَّةِ ٱلْعَدُقِ وَلاَ يَضُرُّكُمُ شَيْءٍ · · · وَلٰكِنْ لاَ نَفْرُحُوا بَهٰذَا أَنَّ ٱلْأَرْوَاحَ تَغْضَعُ لَكُمْرُ بَلِ ٱفْرَحُوا بِٱلْحَرِيُّ أَنَّ أَسْمَا كُمُ كُتِبَتْ فِي

آءُوفِي نِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَهَّلَلَ بَسُوعُ بِٱلرُّوحِ وَفَالَ أَحْمَدُكَا بُهَا ٱلْآبُرَبُ ٱلسَّمَاءُ قَالْأَرْضِ لِأَنْكَ أَخْفَيْتَ هُذِهِ عَنِ ٱلْحُكَمَاءُ وَٱلْفُهَمَاءُ وَأَعْلَنْهَا لِلْأَطْفَالِ.نَعَمُ أَيْهُمَا ٱلْآبُ لِأَنْ هَٰكُمَا صَارَتِ ٱلْهَسَرَّةُ أَمَامَكَ ٢٦ عَالْتَفَ الْكَ ثَلَامِيدِهِ وَقَالَ كُلُّ شَيْءٌ قَدْ دُفِع إِلَيْ مِنْ أَبِي وَلَيْسَ الْحَدْ يَعْرِفُ مَنْ هُوَ ٱلْآبُ وَلَا مَنْ هُوَ ٱلْآبُ وَلَا مَنْ هُوَ ٱلْآبُ الْآبُ وَلَا مَنْ هُوَ ٱلْآبُ الْآبُ وَلَا مَنْ هُوَ ٱلْآبُ إِلَّا ٱلْآبُ وَلَا مَنْ هُوَ ٱلْآبُ الْآبُ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَقَالَ طُوبَى لِلْعَيْونِ ٱلّذِي تَنْظُرُ مَا تَنْظُرُ وَلَ أَنْ أَنْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

مَا النَّمْ لَسَمَعُونَ وَلَمْ لِسَمَعُوا وَ وَإِذَا نَامُوسِيٌ قَامَ بُجَرِّبُهُ فَائِلاً يَا مُعَلِّرُ مَاذَا أَعْمَلُ لِأَرِثَ ٱلْحَيْوةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ ٢٦٠ فَقَالَ لَهُ مَا هُوَ مَكْنُوبٌ فِي النَّامُوسِ. كَيْفَ نَفْرَأً. ٢٧ فَأَجَابَ وَفَالَ نُحِبُ ٱلرَّبَّ إِلَهَكَ مِنْ كُلِّ فَلْرِكَ وَفَرِيبُكَ مِثْلُ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلُّ فَدُرَتِكَ وَمِنْ كُلُّ فِكْرِكَ وَقَرِيبُكَ مِثْلَ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلُّ فَدُرَتِكَ مِالصَّوابِ أَجَبْتَ . إِفْعَلْ هٰذَا فَعَيْاهُ ٢٩ وَأَمَّا هُوَ فَإِذْ أَرَادَ إِلْهَكَ مِنْ مُو قَرِيبِي وَمَنْ هُو قَرِيبِي وَ ٢٠ فَأَجَابَ إنجيل لُوفَا ١

720

بَسُوعٌ وَقَالَ. إِنْسَانَ كَانَ نَازِلًا مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى أَرْجِمًا فَوَفَعَ بَيْنَ لُصُوصٍ فَعَرَّوْهُ وَجَرَّحُوهُ وَمَضَوْا وَتَرَكُوهُ بَيْنَ هَيُّ وَمَيْثِ وَ١٠ فَعَرَضَ أَنَّ كَاهِنَّا نَزَلَ فِي نِلْكَ ٱلطَّرِيق فَرَآهُ وَجَازَ مُفَايِلَهُ ٢٦ وَكَذَٰ لِكَ لَاوِيْ أَيْضًا إِذْ صَارَ عِنْدً ٱلْمَكَانِ جَا ۚ وَنَظَرَ وَجَازَ مُنَابِلَهُ ٢٠ وَلَكِنَّ سَامِريًّا مُسَافِرًا جَاء إِلَيْهِ وَلَمَّا رَآهُ نَعَنَّنَ ٢٤ فَتَقَدُّمْ وَضَمَدَ جِرَاحَاتِهِ وَصَبَّ عَلَيْهَا زَيْنًا وَخَمْرًا وَأَرْكَبُهُ عَلَى دَانْبِهِ وَأَنَّى بِهِ إِلَى فُنْدُق وَأَعْنَقَ بِهِ ٢٥ وَفِي ٱلْغَدِلَمَّا مَضَى أُخْرَجَدِ بِنَارَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا لِصَاحِبِٱلْنُنْدُقِ وَفَالَ لَهُ أَعْنَنِ بِهِ وَمَهْمَا أَنْفَتَ أَكْثَرَ فَعِنْدَ رُجُوعِي أُوفِيكَ • ٢٦ فَأَيُّ هُولًا ﴿ ٱلنَّلَيْةِ مَرَّى صَامَ قَرِيبًا لِلَّذِي وَقَعَ بَيْنَ ٱللَّصُوصِ ٤٧٠ فَقَالَ ٱلَّذِي صَنَعَ . عَهُ ٱلرَّحْمَةَ • فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَذْهَبْ أَنْتَ أَيْضًا وَأَصْنَعُ هَكَذَا ٨٠ وَفِيماً ثُمُّ سَائِرُ مِنَ دَخَلَ قَرْبَةً فَقَبَلَتُهُ آمُراً أَنَّ آمُهُمَا مَرْثَا فِي بَيْنِهَا • ٢٦ وَكَانَتْ لِهِذِهِ أَخْتُ تُدْعَى مَرْيَمَ ٱلَّتِي جَلَسَتْ عِنْدَ قَدَعَيْ يَسُوعَ وَكَانَتْ تُسْمَعُ كَالْاَمَةُ . ٤ وَأَمَّا

مَرْفَا فَكَانَتْ مُرْتَبِكَةً فِي خِدْمَةِ كَثِيرَةٍ . فَوَقَنَتْ وَقَالَتْ
بَارَبْ أَمَا تَبَالِي بِلَّنَّ أَخْنِي فَدْ تَرَكَتْنِي أَخْدُمُ وَحْدِي .
فَقُلْ لَهَا أَنْ نُعِينَنِي الْغَفَاجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهَا مُرْثَا مُرْثَا
أَنْتُ عَنْمَيْنَ وَتَضْطَرِبِينَ لِأَجُلِ أَمُورَ كَثِيرَةٍ . ٤٢ وَلَكِنَّ أَنْتُ عَنْمَ أَلْنُصِبَ الطَّلِحَ الْمُورَكَثِيرَةِ . ٤٢ وَلَكِنَّ أَنْعَ عَنْهَ إِلَى فَاحِدٍ . فَأَخْنَارَتْ مَرْمَ ٱلنَّصِبَ ٱلطَّلِحَ اللَّهِ عَلَى لَنْ يُنْزَعَ مِنْهَا.

ٱلأَصْعَاجُ ٱلْمَادِي عَشَرَ

ا وَإِذْ كَانَ يُصَلِّى فِي مَوْضِع لَمَّا فَرَغَ قَالَ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِيدِهِ يَا رَبْ عَلِيْهَا أَنْ نُصَلِّي كَمَا عَلَّرَ يُوحَنَّا أَيْضًا تَلامِيدَهُ. ٣ فَقَالَ لَمُرْ مَنَى صَلَّيْمُ فَقُولُوا أَ بَانَا ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمُواتِ.لِيَتَقَدَّسِ أَسْمُكَ. لِيَاْتِ مَلَكُونُكَ لِيَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي ٱلسَّمَاء كَذَٰلِكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ٣ خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْظِنَا كُلَّ يَوْمٍ ٤٠ وَأَغْفِرْ لَنَا خَطِالَهَانَا لِأَنْنَا نَعْنُ لَهُ الْفَافِيَةِ لَكِنْ نَجِينًا مِنَ ٱلشِّرِيرِ

هُ ثُمَّ قَالَ لَمُرْ مَنْ مِنْكُمْ كَكُونُ لَهُ صَدِيقٌ وَبَهْ اً ٱللَّيْلِ وَيَفُولُ لَهُ بَا صَدِيقُ أَفْرُضْنِي ثَلَثَةَ ٱرْغِفَةٍ ٦ لَإِنَّ صَدِينًا لِي جَاءِنِي مِنْ سَفَرِ وَلَيْسَ لِي مَا أَفَدِّمُ لَهُ . ِذٰلِكَ مِنْ دَاخِلِ وَيَقُولَ لَا تُزْعِجْنِي.ٱلْبَابُ مُغْلُقُ َدِي مَعِي فِي ٱلْفِرَاشِ . لَا أَفْدِرُ أَرْثُ أَفُهِمَ • ٨ أُقُولُ لَكُمْ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَقُومُ وَيُعْطِيهِ لِكُوْ بِهِ دِيقَهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَجْلِ لَجَاجَنِهِ يَغُومُ وَيُعْطِيهِ فَذُرَ مَا يَحْنَاجُ، مَأْنَا أَفُولُ لَكُمُ ۗ أَسَأَ لُوا نُعْطَوا . أَطْلَبُوا نَجَدُوا . إِفْرَعُوا الْأَنَّ كُلُّا مِنْ يَسْأَلُ لَأَخُذُ . وَمَنْ يَطْلُبُ يَحِدُ فَمِنْ مِنْكُمْ وَهُوَ أَبْ يَسْأَلُهُ خُبْزًا أَفَيُعْطِيهِ حَبَرًا.أَوْ سَمَكَةً أَفَيُعْطِيهِ حَبَّةً بَدَلَ ٱ أَسْرَارٌ نَعْرُفُونَ أَنْ تُعْطُوا أَوْلَادَكُمْ عَطَايَا جَيْدَةً فَكَمْ كُورِيُّ الْآبُ آلذِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ بُعْطِي ٱلرُّوحَ ٱلْفُدُسَ لِلْذِينَ بَسْأَ لُونَهُ

١٤ وَكَانَ نُغْرِجُ شَيْطَانًا وَكَانَ ذَٰلِكَ أَخْرَسَ.فَلَمَّا أَخْرِجَ ٱلشَّيْطَانِ تَكَلَّرَ ٱلْأَخْرَسُ فَتَعَبِّبَ ٱلْجُمُوعُ. ا وَأَمَّا قَوْمٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا بَبَعْلَزَبُولَ رَئيسِ ٱلشَّيَاطِينِ يُجْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ ٦٠ ا وَآخَرُونَ طَلَبُوا مِنْهُ آيَّةً مِنَ ٱلسَّمَاءُ يُجَرِّبُونَهُ ١٧٠ فَعَلِمَ أَفْكَارَهُمْ وَفَالَ لَمَمْ كُلُّ مَمْلَكَةٍ مُنْفَسِمَةٍ عَلَى ذَاتِهَا نَخْرَبُ وَيَعْتُ مُنْفَسِمٌ عَلَى بَيْثِ يَسْفُطُ ١٨٠ فَإِنْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ أَيْضًا يَنْفَسِمُ عَلَى ذَاتِهِ فَكَيُّفَ نَثْبُتُ مَمْلَكَتُهُ الْإِنَّكُمْ نَقُولُونَ إِنِّي بِبَعْلَزَبُولَ أَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ. ١٩ فَإِنْ كُنْتُ أَنَا بَبَعْلُزَ بُولَ أَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَأَبْنَا وَكُمْ بِهَنْ يُخْرِجُونَ.لِذَٰ لِكَ هُمْ يَكُونُونَ قُضَاتَكُمْ • ٢ وَلَكُنْ إِنْ كُنْتُ بِأَصْبِعِ ٱللهِ أُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَقَدْ أَفْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ ٱللهِ ١٥ حَبِنَهَا يَحِفَظُ ٱلْقَوَيْ ذَارَهُ مُنْسَكِّماً تَكُونُ أَمُوَالُهُ فِي أَمَانِ ٢٠٠ وَلَكِنْ مَنَّى جَاءٍ مَنْ هُوَ أَقُوى مِنْهُ فَإِلَّهُ يَغْلُيُهُ وَيَنْزِعُ سِلَاحَهُ ٱلْكَامِلَ ٱلَّذِي ٱتَّكَلَ عَلَيْهِ وَيُوَزَّعُ غَنَائِهَهُ ٢٠٠ مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُوَ عَلَى ". وَمَنْ لَا يَجْمَعُ مَعِي فَهُنَ

يُعْرِقُ ٢٤٠ مَنَى خَرَجَ ٱلرُّوحُ ٱلنَّيْسُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ بَجْنَارُ فِي أَمَا كِنَ لَيْسَ فِيهَا مَا مُ يَطْلُبُ رَاحَةً . وَإِذْ لَا يَجِدُ بَعُولُ أَرْجِعُ إِلَى يَشِي ٱلَّذِي خَرَجْتُ مِنْهُ ٥٦ فَيَأْنِي وَيَجِدُهُ مَكْنُوسًا مُزَيَّناً ٥٦٦ ثُمَّ يَذْهَبُ وَيَأْخُذُ سَبْعَةَ أَرْوَاحٍ أَخَرَ أَشَرٌ مِنْهُ فَتَذْخُلُ وَنَسْكُنُ هُنَاكَ. فَتَصِيرُ أَقَاخِرُ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانِ أَشَرٌ مِنْ أَقَائِلِهِ

الله المُونِيمًا هُوَ يَتَكَلَّرُ بِهِلْنَا رَفَعَتِ أَمْرَأَةٌ صَوْبًا مِنَ الْجَهْعِ وَقَالَتُ مَا اللهُ عَلَى الْبَطْنِ ٱلَّذِي حَمَلَكَ وَالنَّدْ يَهْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢٦ وَفِيماً كَانَ ٱلْجُمُوعُ مُزْدَحِينَ ٱبْتَدَأَ يَقُولُ. هٰفَا الْجِيلُ شِرِّيرٌ. يَطلُبُ آيَةً وَلَا نُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلاَّ آيَةً لَا يُعْلَى لَهُ آيَةً إِلاَّ آيَةً لَا يُعْلَى لَهُ آيَةً لِأَهْلِ نِينَوَى مُونَانَ آيَّةً لِأَهْلِ نِينَوَى مُونَانَ آيَّةً لِأَهْلِ نِينَوَى كَذَانَ آيَّةً لِأَهْلِ نِينَوَى كَذَانَ آيَّةً لِأَهْلِ نِينَوَى كَذَانَ آيَّةً لِلْهُولَ آيَّةً لِلْهُولَ آيَّةً لِلْهُ الْمُعِلِ 11 مَلِكَةً لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

لِّأَنَّهَا أَنْتُ مِنْ أَفَاصِي ٱلْأَرْضِ لِنَسْمَعَ حِكْمَةَ سُلِّيمَانَ وَهُوذَا أَعْظُ مِنْ سُلَيْمَانَ هُهُنَاهِ ٢٠ رِجَالُ نِينَوَي سَيَقُومُونَ فِي ٱلدِّينِ مَعَ هٰذَا ٱلْجِيلِ وَيَدِينُونَهُ. لَأِنَّهُمْ نَابُوا بِمُنَادَاتِهِ يُونَانَ وَهُوذَا أَعْظِيرُ مِنْ يُونَانَ هُمِنَا ٢٢ لَيْسَ أَحَدُ يُوفِدُ سِرَاجًا وَيَضَعُهُ فِي خِنْيَةٍ وَلَا نَحْتَ ٱلْمِكْيَالِ بَلْ عَلَى ٱلْمَنَارَةِ لِكَيْ يَنْظُرَ ٱلدَّاخِلُونَ ٱلنَّوَرَ • ٢٤ سِرَاجُ ٱلْجُسَدِ هُوَ ٱلْعَيْنُ. فَمَنَى كَانَتْ عَيْنُكَ بَسِيطَةً غَجَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ نَيْرًا. وَمَنَى كَانَتْ شِرِّيرَةً فَجَسَدُكَ يَكُونُ مُظْلِمًا. ٥٠ أَنْظُرُ إِذَا لِيَلاَّ يَكُونَ ٱلنُّورُ ٱلَّذِي فِيكَ ظُلْمَةً ٢٦٠ فَإِنْ كَانَ جَسَدُكَ كُلُّهُ نَيْرًا لَيْسَ فِيهِ جُزْمُ مُطْلِرٍ ۚ بَكُونُ نَبْرًا كُلُّهُ كَمَا حِينَمَا يُضِيءُ لَكَ ٱلسِّرَاجُ بلكعانين

مُ ﴿ وَفِيما هُوَ يَتَكَلَّمُ سَأَلَهُ فَرِيسِيٌّ أَنْ يَنَعَدَّى عِنْدَهُ . هَدَخَلَ وَٱتَّكَأَ ١٨ مَلَ مَا ٱلْفَرِيسِيُّ فَلَمَّا رَأَى ذَٰلِكَ تَعَجَّب إَنَّهُ لَمْ يَغْنَسِلْ أُوَّلًا فَبْلَ ٱلْغَدَا ﴿ ٢٩ فَغَالَ لَهُ ٱلرَّبُ ٱنْتُمُ إِنْجِيلُ لُوفَا ١١

107

ٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلْفَرِّيسِيُونَ تُنفُّونَ خَارِجَ ٱلْكَاسِ وَٱلْقَصْعَةِ وَأُمَّا بَاطِيْتُكُمْ فَمَوْلُو ۗ أَخْيِطَافًا وَخُبِثْآه ٠ كَا أَغْبِيَا ۗ أَلَيْسَ ٱلَّذِي صَنَعَ ٱلْخَارِجَ صَنَعَ ٱلدَّاخِلَ أَيْضًا ١٤ بَلْ أَعْطُوا مَا عِنْدُكُمْ صَدَقَةً فَهَوَذَا كُلُّ شَيْءٌ بَكُونُ نَفِيًّا لَكُمْ ٤٠٠ وَلَكُونْ وَيْلَ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْفَرِّيسِيْوِنَ لِإِنَّكُمْ نُعَشِّرُ وِنَ ٱلنَّعْنَعَ وَٱلسَّذَابَ وَكُلُّ بَعْلِ وَتَعَبَّاوَزُونَ عَن ٱلْحَقَّ وَمَحَبَّةِ ٱللهِ.كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَعْمَلُو اهْدُهِ وَلِاَنَتُرْكُوا تِلْكَ ٤٠٠ وَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ لَّأَنُّكُمْ نُعِبُّونَ ٱلْمَجْلِسَ ٱلْأَوَّلَ فِي ٱلْعَجَامِعِ وَالْغَيَّاتِ فِي ْلُأَسْوَاوْ مَعْهُ وَيْلُ لَكُمْ أَيْهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرْيسِيْونَ ٱلْمُرَاوُّونَ ِ أَنْكُرُ مِثْلُ ٱلْقَبُورِ ٱلْمُعْنَفِيةِ وَ**ا**لَّذِينَ بَهْشُونَ عَلَيْهَا لا يَعْلَمُونَ

مَّهُ فَأَجَابَ وَاحِدْمِنَ ٱلنَّامُوسِيِّينَ وَفَالَ لَهُ يَامُعَلِّرُ حِينَ نَغُولُ هٰذَا تَشْنُهُنَا نَحْنُ أَيْضًا وَ ٤٤ فَقَالَ وَوَيْلُ لَكُمْ أَنْمُ أَيْهَا ٱلنَّامُوسِيُّونَ لِأَنَّكُمْ نَحْمَلُونَ ٱلنَّاسَ أَحْمَالًا عَسِرَةَ ٱلْحَمْلِ وَأَنْمُ لَا مَمَسُّونَ الْآحْمَالَ بِإِحْدَى أَصَابِعَكُمْ ٤٧٠ وَمِلْ لَكُمْ ۚ لِأَنَّكُمْ ۚ تَبْنُونَ فَبُورَ ٱلْأَنْبِيَا ۗ وَآبَاؤُكُمْ نَتَلُوهُمْ ١٨٠ إِذَا تَشْهَدُونَ وَتَرْضَوْنَ بَأَعْمَال آبَائِكُمْ . لَا نَهُمْ هُمْ فَتَلُوهُمْ وَأَنْهُمْ تَبَنُّونَ فَبُورَهُمْ • ٤٠ لِذَٰلِكَ أَيْضًا فَالَتْ حِكْمَةُ ٱللَّهِ إِنِّي أَرْسِلُ إِلَيْهِمْ ٱلْبِيَاءِ وَرُسُلًا فَيَقْتُلُونِ مِنْهُمْ وَبَطْرُدُونَ. • وَلِكَىٰ يُطْلَبَ مِنْ هٰذَا ٱلْجِيل دَمُ جَبِيعِ ٱلْأَنْبِيَاءَ ٱلْمُهْرَقُ مُنْذُ إِنْشَاءُ ٱلْعَالَمِ . ١٥ مِنْ دَم هَا بِيلَ إَلَىٰ دَم زَكَرًا ٱلَّذِي أَهْلِكَ بَيْنَ ٱلْمَذْبَحِ وَٱلْبَيْتِ. نَهَمْ أُنُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يُطْلَبُ مِنْ هٰذَا ٱلْجِيلِ. ٥ وَيْلُ لَكُمْ يُهَا ٱلنَّامُوسِيُّونَ لِإَنَّكُمْ أَخَذْتُمْ مِفْنَاحَ ٱلْمَعْرِفَةِ.مَا دَخَلَمُ نْهُمْ وَأَلْنَاخِلُونَ مَنَعْنُهُوهُمْ

مَ وَفِيمَا هُو بُكِلِّهُمْ بِهِذَا ٱبْنَدَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرْيسِيْونَ عَنَقُونَ جِلَّا وَبُصَادِرُونَهُ عَلَى أُمُورِ كَثِيرَةٍ ، ٤٥ وَهُمْ بُرَافِبُونَهُ عَلَى أُمُورِ كَثِيرَةٍ ، ٤٥ وَهُمْ بُرَافِبُونَهُ طَالِينَ أَنْ يَصْطَادُوا شَيْئًا مِنْ فَوِدِ لِكَيْ بَشْتَكُوا عَلَيْهِ طَالِينِ أَنْ يَصْطَادُوا شَيْئًا مِنْ فَوِدِ لِكَيْ بَشْتَكُوا عَلَيْهِ اللّهِ عَشَرَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَشَرَ اللّهُ عَلَيْهُ النّانِي عَشَرَ اوَى أَنْنَاءُ ذَٰلِكَ إِذِ أَجْنَعَمَ رَبَواتُ ٱلشّعْبِ حَتَى اللّهُ عَبِ حَتَى

كَانَ بَعْضُهُمْ يَدُوسُ بَعْضًا ٱبْنَدَأَ يَنُولُ لِتَلَامِيذِهِ أَوْلَا نَحَوَّرُ وَالْأِنْفُسِكُمْ مِنْ خَبِيرِ ٱلْفَرِّيسِيْنَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلرَّيَا ۗ . ٣ فَلَيْسَ مَكْتُومَ ۚ لَنْ يُسْتَعْلَنَ وَلاَ خَنِيْ لَنْ يُعْرَفَ ٢٠ لِذَٰلِكَ كُلُّ مَا قُلْتُمُوهُ فِي ٱلظُّلْمَةِ بُسَّمَعُ فِي ٱلنَّورِ وَمَا كُلَّمَهُمْ بِهِ ٱلْأَذْنَ فِي ٱلْعَمَادِع بَنَادَى بِهِ عَلَى ٱلسَّطُوح ٤٠ وَلَكِنْ أُفُولُ لَكُمْ بَا أَحِبَّانُ لَا تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقْتُلُونَ ٱلْجَسَدَ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ لَبُسَ هُمْ مَا يَفْعَلُونَ أَكُثْرَ • بَلْ أَرِيكُمْ مِيَّنْ تَخَافُونَ . خَافُو إ مِنَ ٱلَّذِي بَعْدَ مَا يَفْتُلُ لَهُ سُلْطَانُ أَنْ يُلْفَى فِي جَهَنَّمَ . نَعَمُ أُفُولُ لَكُمْ مِنْ هٰذَا حَافُوا ٦٠ أَ لِيُسَتْ خَمْسَةُ عَصَافِيرَ نَبَاعُ بِفَلْسَيْنِ.وَوَاحِدْ مِنْهَا كَيْسَ مَنْسِيًّا أَمَامَ ٱللهِ. ٧ بَلْ شُعُورُ رُوُوسِكُمْ أَبْضًا حَبِيعُا مُعْصَاةٌ.فَلَا تَخَافُوا. أَنْمُ أَفْضَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَثِيرَةٍ • ٨ وَأَقُولُ لَكُمُ كُلُّ مَن ٱعْنَرَفَ بِي قُدَّامَ ٱلنَّامِلِ يَعْنَرِفُ بِهِ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ قُدَّامَرَ مَلَائِكَةِ ٱللهِ • وَمَنْ أَنْكَرَنِي فَلَامَ ٱلنَّاسِ بُنْكُرُ فَلَامَ مَلَائِكَةِ ٱللَّهِ. • ا وَكُلُّ مَنْ قَالَ كَلِمَةً عَلَى ٱبْنِ ٱلْإِنْسَان

يُغْفُرُ لَهُ. وَأَمَّا مَنْ جَذَّفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَا يُغْفَرُ لَهُ هَ ١١ وَمَنَّى فَدَّمُوكُمْ إِلَى ٱلْعَجَامِعِ وَٱلرُّوْسَاءُ وَٱلسَّلَاطِينِ فَلَا يَهُنُهُوا كَيْفَ أَوْ بِهَا تَخْتُونَ أَوْ بِهَا نَقُولُونَ. ١٢ الْأِنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْفُدُسِّ بُعَلِّهُكُمْ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَا يَجِبُ أَنْ نَعُولُوهُ ١٢ وَفَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْجَمْعُ بَامُعَلِّمُ ۚ فُلْ لِأَخِي أَنْ يَقَاسِمَنِي ٱلْمِيرَاتَ وَ ٤ فَعَالَ لَهُ يَا إِنْسَانُ مَنْ أَقَامَنِي عَلَيْكُمَا فَاضِيَّا أَوْ مُفَسِّمًا • ٥ وَقَالَ لَكُمْ أَنْظُرُوا وَنَحَفُّظُوا مِنَ ٱلطُّهُم . فَإِنَّهُ مَنَّى كَانَ لِأُحَدِكَثِيرٌ فَلَيْسَتْ حَيَاتُهُ مِنْ أَمُو المِود ا وَضَرَبَ كُمُ مُثَلًا فَائِلًا. إِنْسَانٌ غَنِي أَحْصَبَتْ كُورَنُهُ ١٧٠ فَفَكَّرَ فِي نَفْسِهِ قَائِلًا مَاذَا أَعْمَلُ لِأَنْ لَيْسَ لِي مَوْضِعْ أَجْمَعُ فِيهِ أَثْمَارِي ١٨٠ وَقَالَ أَعْمَلُ هٰذَا . أَهْدِمْرُ عَخَارِنِي وَأَبْنِي أَعْظَرَ وَأَجْعَ هُنَاكَ جَيِعَ غَلَانِي وَخَبْرَاتِي. ١٠ وَأَقُولُ لِنَفْسِي يَانَفْسُ لَكِ خَيْرًاتُ كَثِيرَةٌ مَوْضُوعَةٌ لِسِنِينَ كَثِيرَةِ. اسْنَرِيجِي وَكُلِي وَأَشْرَبِي وَأَفْرَجِي ٢٠٠ فَقَالَ لَهُ أَمَّهُ مَا غَيَّى هٰذِهِ ٱللَّيْلَةَ تُطْلَبُ نَفْسُكَ مِنْكَ. ضَذِهِ ٱلَّذِي ٱلَّذِي

أَعْدَدْتُهَا لِيهَنَّ تَكُونُ ٢٦ هَٰكَذَا ٱلَّذِي يَكْنِزُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ هُوَغَنِيًّا لِلهِ

٢٦ وَقَالَ إِنَلَامِيذِهِ مِنْ أَجْلِ هَٰذَا أَفُولُ لَكُمْ لَا يَهَنَّهُواْ لِمَاتِكُمْ بِمَا نَأْكُلُونَ وَلَا لِلْجَسَدِ بِمَا نَلْبَسُونَ ٢٠٠ ٱلْحَيْوةُ أَفْضَلْ مِنَ ٱلطُّعَامِ وَٱلْجُسَدُ أَفْضَلُ مِنَ ٱللِّبَاسِ ٢٤٠ تَأْمَلُوا ٱلْغِرْبَانَ . أَنَّهَا لَا تَزْرَعُ وَلَا تَعْصُدُ وَلَيْسَ لَهَا تَخْدَعْ وَلَا عَغْزَنْ وَأَلَّهُ يُقِينُهَا كُمْ أَنَّمُ بِٱلْحُرِيُّ أَفْضَلُ مِنَ ٱلطُّيُورِ • ٢٠ وَمَنْ مِنْكُمْرُ ۚ إِذَا آهُنَّمَ ۚ يَقُدِرُ أَنْ بَزِيدَ عَلَى نَامَنِهِ ذِرَاعًا وَاحِدَةً • ٢٦ فَإِنْ كُنْتُمْ لَا نَقْدِ رُونَ وَلَا عَلَى ٱلْأَصْغَرِ فَلِمَاذَا يَهُمُّونَ بِٱلْبُوَاقِي ٢٧ نَا مُّلُوا ٱلزُّنَابِقَ كَيْفَ نَنْهُو لَا نَتْعَبُ وَلاَ تَغْزِلُ.وَلَٰكِنْ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ وَلاَ سُلَيْمَانُ فِي كُلُّ مَعْدِهِ كَانَ يَلْبَسُ كُوَ إِحِدَةٍ مِنْهَا مِهَا فَإِنْ كَانَ ٱلْغُشْبُ ٱلَّذِي يُوجَدُ ٱلْيُومَ فِي ٱلْحَقْلِ وَيُطْرَحُ غَدًا فِي ٱلنَّاوْرِ يُلْبُسُهُ ٱللَّهُ هَٰكَذَا فَكُمْ ۚ بِٱلْحُرِيُّ يُلْبِسُكُمْ ۚ أَنْهُمْ يَا فَلِيلِي ٱلْإِبَانِ. ٢٩ فَلَا نَطْلُبُوا أَنْمُ مَا نَأْكُونَ وَمَا تُشْرَبُونَ وَلَا نَقْلَقُوا • ٢٠ فَإِنَّ

يُغْفُرُ لَهُ وَأَمَّا مَنْ جَذْفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَا يُغْفَرُلُهُ • ١ ا وَمَنَّى فَدَّمُوكُمْ إِلَى ٱلْعَجَامِعِ وَٱلرُّوْسَاءُ وَٱلسَّلَاطِينِ فَلَا مَهُمُولَ كَيْفَ أَوْ بِهَا تَخْتُمُونَ أَوْ بِهَا نَقُولُونَ. ١ الأِنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْفُدُسِ بُعَلِّمُكُمْ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَا يَجِبُ أَنْ نَعُولُوهُ ١٢وَفَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْجَمْعُ بَامُعَلِّمٌ ۚ فَلَ لِأَخِي أَنْ يُقَاسِمَنِي ٱلْمِيرَاتَ ١٤٠ فَقَالَ لَهُ يَا إِنْسَانُ مَنْ أَقَامَنِي عَلَيْكُمَا فَاضِيّا أَوْ مُقَيِّبُهَاهِ ٥ وَقَالَ لَكُمْ أَنْظُرُوا وَتَحَفَّظُوا مِنَ ٱلطُّهُع . فَإِنَّهُ مَنَّى كَانَ لِأَحَدِكَثِيرٌ فَلَيْسَتْ حَيَاتُهُ مِنْ أُمْ المِعة الرَضَرَبَ لَمُرْ مَثَلًا قَائِلًا. إِنْسَانٌ غَني أَحْصَبَتْ كُورَنُهُ ١٧٠ فَفَكِّرَ فِي نَفْسِهِ قَائِلًا مَاذَا أَعْمَلُ لِأَنْ لَيْسَ لِي مَوْضِعْ ٱجْعَهُ فِيهِ أَثْمَارِي • ٨ ا وَقَالَ أَعْمَلُ هٰذَا . أَهْدِمْ عَنَازِنِي وَأَنْنِي أَعْظَرَ وَأَجْمَعُ هُنَاكَ جَبِيعَ غَلَانِي وَخَبْرَاتِي. ١٩ وَأَنُولُ لِنَفْسِي يَا نَفْسُ لَكِ خَيْرَاتُ كَثِيرَةٌ مَوْضُوعَةٌ لِسِنِينَ كَثِيرَةِ. اِسْنَرِيجِي وَكُلِي وَأَشْرَبِي وَأَفْرَجِي. ٢٠ فَقَالَ لَهُ ٱللَّهُ مَا غَيِّي هٰذِهِ ٱللَّٰبَلَةَ نُطْلَبُ نَفْسُكَ مِنْكَ. ضَادِهِ ٱلَّهِي

أَعْدَدْتُهَا لِمِنْ تَكُونُ.٢١ هَكُلَا ٱلَّذِي يَكْنِرُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ هُوَ غَنِيًّا ثِلِهِ

٢٦ وَفَالَ اِتَلَامِيذِهِ مِنْ أَجْلِ هَٰذَا أَفُولُ لَكُمْ لَا تَهْتُمُوا لِحَيَاتُكُمْ بِمَا نَأْكُلُونَ وَلَا لِلْجُسَدِ بِمَا تَلْبَسُونَ ٢٠٠ أَلْحَيْوَةُ أَفْضَلْ مِنَ ٱلطُّعَامِ وَٱلْجُسَدُ أَفْضَلْ مِنَ ٱللِّبَاسِ ٢٤٠ تَأْمَلُوا ٱلْغِرْبَانَ. أَنَّهَا لَا تَرْرَعُ وَلَا تَعْصِدُ وَلَيْسَ لَهَا تَخْدَعْ وَلَا عَزَنْ وَأَلَّهُ مُقِينَهُا كُمْ أَنَّمُ بِٱلْحَرِيِّ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْطُيُورِ ، ٥٠ وَمَنْ مِنْكُمْرُ ۚ إِذَا آهُنَمَ ۚ يَقَدِّرُ أَنْ بَزِيدَ عَلَى فَامَتِهِ ذِرَاعًا ٣ فَإِنْ كُنْتُمْ لَا نَقْدِ رُونَ وَلَا عَلَى ٱلْأَصْغَرِ فَلِمَاذَا يَهُمُّونَ بِٱلْبُوَافِي ٢٧ تَأْمُّلُوا ٱلزَّنَابِقَ كَيْفَ تَنْهُو لَا نَتْعَبُ وَلَا تَغْزِلُ.وَلَٰكِنْ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ وَلَا سُلَيْمَانُ فِي كُلُّ مَعْدِهِ مَّانَ يَلْبَسُو كَوَاحِدَةِ مِنْهَا · ٢٨ فَإِنْ كَانَ ٱلْعُشْبُ ٱلَّذِي يُوجَدُ ٱلْيُوْمَ فِي ٱلْحَثَلِ وَيُطْرَحُ غَلَا فِي ٱلنَّنُورِ يُلْبِسُهُ ٱللَّهُ هَٰكَذَا فَكُمْ ۚ بِٱلْحَرِيُّ بُلْبِسَكُمْ ۚ أَنْهُمْ يَا قَلِيلِي ٱلْإِبَانِ. ٢٦ فَلَا تَطْلُبُوا أَنْتُمْ مَا نَأْكُلُونَ وَمَا تُشْرَبُونَ وَلَا نَقَلُقُو إِهِ ٢٠ فَإِنَّ

107

هٰذِهِ كُلُّهَا نَطْلُبُهُا أَمُ ٱلْعَالَمِ قَلْمًا أَنَهُ فَأَ بُوكُرْ يَعْلَرُ أَنْكُرْ غَنْا جُونَ إِلَى هٰذِهِ ١٠ بَلِ ٱطْلُبُوا مَلَكُوتَ ٱللهِ وَهٰذِهِ كُلُهَا ثَرَادُ لَكُرْ

٢٢ لَا نَعَفُ أَيُّهَا ٱلْنَطِيعُ ٱلصَّغِيرُ لِأَنَّ أَبَّاكُمْ قَدْ سُرًّ أَنْ بُعْطِيكُمْ ٱلْمَلَكُوتَ ٢٠٠ يعْمِ إِمَا لَكُمْ وَأَعْطُوا صَدَفَةً. اعْمَلُوا لَكُمْ أَكْاسًا لاَ تَنْنَى وَكَنْزًا لاَ يَنْفُذُ فِي ٱلسَّمُواتِ حَيثُ لَا يَقِرُبُ سَارِقَ وَلَا يُبْلِي سُوسٌ \* ٢٤ لَأِنَّهُ حَيثُ يَكُونُ كَنْزُكُمْ هُنَاكَ يَكُونُ قَلَبُكُمْ أَيْضًا • • ٢ لِنَكُنُ أَحْفَاؤُكُمْ ۗ نْطَقَةً وَسُرْجُكُمْ مُوْقَدَةً. ٢٦ وَأَنْهُمْ مِثْلُ أَنَاس يَنْتَظِرُونَ سَيْدَهُمْ مَنَى يَرْجِعُ مِنَ ٱلْعُرْسِ حَنَّى إِذَاجَا ۗ وَفَرَعَ يَفْتُحُونَ لِلْوَقْتِ ٢٧٠ طُوبَى لِأُولِيكَ ٱلْعَبِيدِ ٱلَّذِينَ إِذَا جَاءٍ ِهُمْ تَجَدُّهُمْ سَاهِرِينَ .أَكْوَقُ أُفُولُ لَكُمُ إِنَّهُ يَتَمَنْطَقُ يُكِيِّمُ وَيَتَقَدُّمُ وَيَخْدُمُهُمْ ٢٨ وَ إِنْ أَتَّىَ فِي ٱلْهَرَبِعِ ٱلنَّانِي أَوْ أَتَى فِي ٱلْهَرِيعِ ٱلثَّالِثِ وَوَجَدَهُمْ هَكَفَا فَطُوبَى لِأُولَٰئِكَ ٱلْعَبِيدِ. ٢٩ وَإِنَّهَا ٱعْلَمُوا هُذَا أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبُّ ٱلْبَيْتِ فِي

إنجيلُ لُوفَا ١٢

TOY

أَيَّةِ سَاعَةٍ يَٰاتِي ٱلسَّارِقُ لَسَهِرَ وَلَمْ يَدَعْ يَنَهُ يُنْفَبُ. ٤٠ فَكُونُوا أَنْمُ ۚ إِذَا مُسْتَعِدِّينَ لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْنِي ٱبْنُ ٱلْاِنْسَان

٤٤ فَنَالَ لَهُ بُطْرُسُ يَا رَبُ أَكَنَا نَتُولُ هَٰذَا ٱلْمَثَلَ أَمْ لِلْجَمِيعِ أَيْضًا. ٤٢ فَقَالَ ٱلرَّبُّ فَهَرْثِ هُوَ ٱلْوَكِيلُ ٱلْأَمِينُ ٱلْحَكِيمُ ٱلَّذِي يُعْيِمُهُ سَيَّدُهُ عَلَى خَدَمِهِ لِيُعْطِيمُهُ ٱلْفُلُوفَةُ فِي حِينِهَا. ٤٢ طُوبَى لِذُلِكَ ٱلْعَبْدِ ٱلَّذِي إِذَا جَاءَ سَيْدُهُ يَجِدُهُ يَفْعَلُ هَٰكَذَاهُ ٤٤ بِٱلْحَقُ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ يُقِيمُهُ عَلَى جَيِعِ أَمْوَالِهِ. ٥٠ وَلَكِنْ إِنْ قَالَ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدُ فِي قَلْبِهِ دِي يُبْطِئُ قُدُومَهُ. فَيَبَنَدِئُ يَضْرِبُ ٱلْغِلْمَانَ وَٱلْجُوَارِيَ وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَسْكُرُ. ٤٦ يَأْنِي سَيَّدُ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدِ فِي يَوْمِ لَا يَنْتَظِرُهُ وَفِي سَاعَةِ لَا يَعْرِفُا فَيَقَطَّعُهُ وَيَجْعَلُ نَصِيبَهُ مَعَ ٱلْحَائِنِينَ ٤٠ وَأَمَّا ذَلِكَ ٱلْعَبْدُ ٱلَّذِبِ يَعْلَمُ إِرَادَةً سَيِّدُهِ وَلَا يَسْتَعِدُ وَلَا يَفْعَلُ مُحَسِّبِ إِرَادَتِهِ فَيُضْرَبُ كَذِيرًا لَمُ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِي لَا يَعْلَمُ وَيَفْعَلُ مَا يَسْتَحِقُّ ضَرَبَات

يُضْرَبُ فَلِيلًا. فَكُلُ مَنْ أَعْطِي كَثِيرًا يُطْلَبُ مِنْهُ كَثِيرً وَمَنْ يُودِعُونَهُ كَثِيرًا لِبُونَهُ بِأَكْثِرَ

وَمَنْ يُورِعُونَهُ لَيُورُ بِكَ يَهُونَهُ بِالسَّارِ فَهَاذَا أُرِيدُ لَوِ الشَّارِ مَنْ يَازًا عَلَى الْأَرْضِ. فَهَاذَا أُرِيدُ لَوِ الشَّاطَرَمَتُ . • وَلِي صِبْغَةُ أَصْطَيِنُهَا وَكَبْفَ أَغْصِرُ حَتَّى لَكُمْلَ وَاهَ أَنْظُنُونَا أَيُّ حِبْثُ لِأَعْطِي سَلَامًا عَلَى الْأَرْضِ. كُمْلَ أَفُولُ لَكُمْ مَلِ انْقِسَامًا و آه لِأَنَّهُ يَكُونُ مِنَ الْلاَنَ خَسَةٌ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ مُنْقَسِمِينَ ثَلْتَةٌ عَلَى اَثْنَيْنِ وَإِنْهَانِ عَلَى الْأَنْ عَلَى الْذَاتِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْذَاتِ عَلَى الْنَاتِ عَلَى الْنَاتِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْذَاتِ عَلَى الْنَاتِ عَلَيْنِ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْنَاتِ عَلَى الْنَاتِ عَلَى الْنَاتِ عَلَى الْنَاتِ عَلَيْكُ اللّهُ الْنَاتِ عَلَى الْنَاتِ عَلَيْنَاتِ ال

ثَلْقَةٍ وَمُ ۚ يَنْفَسِمُ الْأَبُ عَلَى الْإِنْ وَالْإِنْ وَالْإِنْ عَلَى الْأَبِ وَالْإِنْ عَلَى الْأَبِ وَالْإِنْ عَلَى الْأَمْ وَالْخِمَاةُ عَلَى كَنْتِهَا وَالْكُنَّةُ عَلَى الْأَمْ وَالْخَمَاةُ عَلَى كَنْتِهَا وَالْكُنَّةُ عَلَى حَمَاتِهَا

وَ اللّهُ عَالَ أَيْضًا لِلْجُمُوعِ . إِذَا رَأَيْثُمُ ٱلسَّعَابَ تَطْلُعُ مِنَ ٱلْمُعَارِبِ فَلِلُوفْتِ نَقُولُونَ إِنَّهُ بَانِي مَطَرٌ . فَيَكُونُ مِنَ ٱلْمُعَارِبِ فَلِلُوفْتِ نَقُولُونَ إِنَّهُ بَانِي مَطَرٌ . فَيَكُونُ هَكَذَا . ٥٠ وَ إِذَا رَأَيْمُ رَبِحَ ٱلْجُنُوبِ مَهُتْ نَقُولُونَ إِنَّهُ مَكَذَا . ٥٠ وَ إِذَا رَأَيْمُ رَبِحَ ٱلْجُنُوبِ مَهُتْ نَقُولُونَ إِنَّهُ مَكُونُ . وَمَ مَرَاوُونَ تَعْرِفُونَ أَنْ نَهَيِّزُولَ مَنْ مَرَاوُونَ تَعْرِفُونَ أَنْ نَهَيِّزُولَ مَنْ مَرَاوُونَ تَعْرِفُونَ أَنْ نَهَيِّزُولَ وَجْهَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاءُ وَأَمَّا هَذَا ٱلزَّمَانُ فَكَيْفَ وَجْهَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاءُ وَأَمَّا هَذَا ٱلزَّمَانُ فَكَيْفَ

## إِنْجِيلُ لُوفًا ١٢ وَ١٢

لَا تُمَيِّزُونَهُ ٥٠٠ وَلِمَاذَا لَا تَحْكُمُونَ يِا كُنَّ مِنْ فَبِلِ نَهُ تُكُمُونَ يِا كُنَّ مِنْ فَبِلِ نَهُ وَبِكُمْ وَكُمْ وَهُمْ وَكُمْ والْ لِكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَمُولِكُمْ وَمِنْ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوالِمُولِ وَالْمُوا وَالْمُوالِمُولِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ والْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُ لِلْمُولِمُولُولُ لِلْمُولُولُ لِلْمُولُولُ لِلْمُولِمُولُولُ لِلْمُولُولُ لِلْمُولُولُ لِلْمُولُولُ لِلْمُولُولُ لِلْمُولُولُ لِلْمُولُولُ لِلْمُولُولُ لِلْمُولُولُ لِلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ لِلْمُولُولُ لِلْمُولُولُولُ لِلْمُولُولُولُولُ لِلْمُولُولُ لِلْمُولُولُولُ لِلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

فِي السِّجِينِ . ١٥٩ ٱلْفَلْسَ ِ ٱلْأَخْيِرَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

ا وَكَانَ حَاضِرًا فِي ذَلِكَ اَلْوَقْتِ قَوْمٌ كُغْيِرُونَهُ عَنِ
الْجَلِيلِيِّنَ الَّذِينَ خَاطَ يِلاَطُسُ دَمَهُمْ بِذَبَاجِهِمْ مَ الْجَلِيلِيِّنَ الْخَلْوَنَ اَنَّ هُولاً الْجَلِيلِيِّنَ الْخَلْدِينَ لَا مَّهُمْ كَابَدُوا مِثْلَ كَانُوا خُطَاةً اَكْثَرَ مِنْ كُلُّ الْجَلِيلِيِّنَ لِاَ مَّهُمْ كَابَدُوا مِثْلَ هُلَا مُكُورً مِنْ كُلُّ الْجَلِيلِيِّنَ لِاَ مَهُمْ كَابَدُوا مِثْلَ هُلَا مُكُورً مِنْ كُلُّ الْجَلِيلِيِّنَ لِاَ مَهُمْ كَابَدُوا مِثْلَ هُلَا مُكُورًا مُؤْلِكَ مَنْ اللَّهُ مَا كُورُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ مَنْ مَوْلِهُ مَنْ مَنْ عَلِيمًا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ الل

أَفُولُ لَكُمْ . بَلْ إِنْ لَمْ نَنُوبُوا فَجَيِيعُكُمْ كَذَٰلِكَ تَعَلِّكُونَ ٦ وَقَالَ هٰذَا ٱلْمَثَلَ.كَانَتْ لِوَاحِدِ شُجَرَةُ بِين مَغْرُوسَةٌ فِي كَرْمِهِ. فَأَتَى بَطْلُبُ فِيهَا ثَهَرًا وَلَمْ يَجِدْ ٥٠ فَقَالَ لِلْكَرَّامِ هُوَذَا ثَلَاثُ سِنِينَ آنِي أَطْلُبُ ثَمَرًا فِي هٰذِهِ ٱلنِّينَةِ وَلَمْ أَجِدْ. اقْطَعْها لِهَاذَا تُبَطِّلُ ٱلْأَرْضَ أَيْضًا ٥ مَأْجَابَ وَقَالَ لَهُ يَا سَيْدُ أَثْرُكُهَا هٰذِهِ ٱلسَّنَهَ أَيْضًا حَتَّى أَنْتُبَ حَوْلَهَا وَأَضَعَ زِبْلًا. ﴿ فَإِنْ صَنَعَتْ ثَهَرًا وَ إِلَّا فَغِيبِهَا بَعْدُ نَقْطَحُمَّا · ا وَّكَانَ يُعَلِّمُ فِي أَحَدِ ٱلْعَجَامِعِ فِي ٱلسَّبْتِ . ا وَ إِذَا أَمْرَأَةُ كَانَ بِهَا رُوحُ ضَعْفِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً وَكَانَتْ مُغَنِيَةً وَلَمْ نَقْدِرْ أَنْ تَنْتُصِبَ ٱلْبَيَّةَ ١٠ فَلَمَّا رَآهَا بَسُوعُ دَعَاهَا وَفَالَ لَهَا يَاأَمْرَاهُ إِنَّكِ مَعْلُولَةٌ مِر ﴿ ضَعِفْكِ ۥ ١٢ وَوَضَعَ عَلَيْهَا بَدَيْهِ فَغِي ٱلْحَالِ ٱسْتَفَامَتْ وَعَجَّدَتِ ٱللَّهُ • ١٤ فَأَجَابَ رَئِيسُ ٱلْحَجْمَعَ وَهُوَ مُغْتَاظٌ لِأَنَّ يَسُوعَ أَبْرَأَ فِي ٱلسَّبْتِ وَقَالَ لِلْجَمْعُ هِيَ سِنَّةُ أَيَّامُ يَنْبَغِي فِيهَا ٱلْعَمَلُ فَنِي هٰذِهِ ٱثْنُوا وَٱسْنَشْهُ وَاوَلَيْسَ فِي يَوْمِ ٱلسَّبْتِ • ٥ فَأَجَالِمَهُ إنجيلُ لُوفا ١٢

17.7

ٱلرَّبُ وَقَالَ يَا مُرَائِي ٱلْاَ يَعِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ ثَوْرَهُ أَوْ حِمَارَهُ مِنَ ٱلْمِدْوَدِ وَيَمْضِي بِهِ وَيَسْفِيهِ. ١٦ وَهٰذِهِ وُهِيَ أَبْنَهُ إِبْرُهِيمَ قَدْ رَبَطَهَا ٱلشَّيْطَانُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَّةً أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ نُحَلَّ مِنْ هٰذَا ٱلرَّبَاطِ فِي يَوْمِ ٱلسَّبْتِ • وَإِذْ قَالَ هُذَا أَخْجِلَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُعَانِدُونَهُ وَفَرحَ كُلُّ ٱلْجَمْعِ بِجَبِيعِ ٱلْأَعْمَالِٱلْجَيدَةِ ٱلْكَائِنَةِ مِنْهُ ١٨ فَقَالَ مَاذَا يُشْبُهُ مَلَكُوثُ ٱللَّهِ وَبَهَاذَا أَشَبُّهُهُ. ١٤ بُشْبِهُ حَبَّةَ خَرْدَلِ أَخَذَهَا إِنْسَانٌ وَأَلْفَاهَا فِي بُسْيَانِهِ فَنَمَتْ وَصَارَتْ شَجَرَةً كَبِيرَةً وَنَا وَتُ طُيُورُ ٱلسَّمَاء فِي

أغصانها

٢ وَقَالَ أَيْضًا مِهَاذَا أَشَبِّهُ مَلَكُوتَ ٱللهِ ٢١ يُشْبِهُ خَمِيرَةً أَخَذَنْهَا ٱمْرَأَةٌ وَخَبَأَنْهَا فِي ثَلَاثَةِ أَكْبَالِ دَفِيقٍ حَتَّى ٱخْنَمَرَ ٱلْجَهِيمُ

٢٦ وَأَجْنَازَ فِي مُدُّنِ وَقُرَّى يُعَلِّرُ وَيُسَافِرُ خُواُ وَرُشَلِيمَ. ٢٠ فَقَالَ لَهُ وَلَجَدُ أَ قَلِيلٌ هُمُ ٱلَّذِينَ عَالُصُونَ.

فَغَلْلَ لَهُمْ ٢٤ أَجْهَدُوا أَنْ تَدْخُلُوا مِنَ ٱلْبَابِ ٱلضَّيَّقِ. فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ كَثِيرِينَ سَيَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا وَلَا يَقْدُرُونَ ٥٠ مِنْ بَعْدُ مَا يَكُونُ رَبُّ ٱلْبَيْتِ غَدْ قَامَ وَأَغْلَقَ أَلْبَابَ وَآبِنَدَأَتُمْ نَقِفُونَ خَارِجًا وَنَقْرَعُونَ ٱلْبَابَ قَائِلِينَ يَا رَبُّ يَارَبُ أَفْخُ لَنَا بُجِيبُ وَيَغُولُ لَكُمْ لِا أَعْرِفُكُمْ مِنْ أَيْنَ أَنْهُ مِهُ ٢٦ حِينَيْذِ تَمِتَدُنُونَ نَقُولُونَ أَحَكُلْنَا قُدَّالَمَكُ وَشَر بَّنَا وَعَلَّمْتَ فِي شَوَارِعِنَاهِ ٢٧ فَيَقُولُ أَنْوُلُ لَكُمْ لَا أَعْرِفُكُمْ مِنْ أَبْنَ أَنْهُمْ. تَبَاعَدُ لَمْ عَنَّى يَا جَمِيعَ فَاعِلِى ٱلظَّلِّمْ وَ ٨٦ هُمَاكَ يَكُونُ ٱلْمُكَالِم وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ مَنَى رَأَيْمُ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْنُوبَ وَجَبِيمَ ٱلْأَنْبِيَاءُ فِي مَلَكُوتِ ٱللَّهِ وَّأَنْتُمْ مَطْرُوحُونَ خَارِجًا ٢٠٠ وَيَأْتُونَ مِنَ ٱلْمَشَارِق وَمِنَ ٱلْمَغَارِبِ وَمِنَ ٱلشَّمَالِ وَٱلْجُنُوبِ وَيَنْكِنُونَ فِي آللهِ. ٢٠ وَهُوَذَا آخِرُ ونَ يَكُونُونَ أَوَّ لِينَ وَأَوَّ لُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ ١١ فِي ذَٰلِكَ ٱلْمُوْمِ نَقَدَّمَ بَعْضُ ٱلْفَرَّبِسِيَّينَ فَائِلِينَ لَهُ

إنجيلُ لُوفَا ١٤ وَ ١٤

ٱخْرُجْ وَإَذْهَبْ مِنْ هَٰهُنَا لِأَنَّ هِيرُودُسَ يُرِيدُ أَنْ يَفْتُلَكَ. ٢٢ فَغَالَ لَهُمُ ٱنْضُوا وَفُولُوا لِهٰذَا ٱلنَّعْلَبِ هَا أَنَا أَخْرِجُ شَيَاطِينَ وَأَشْفِي ٱلْيُوْمَ وَغَدَّا وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلثَّالِثِ أَكَمُّلُ. ٢٢ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ أَشِيرَ ٱلْيُوْمَ وَغَلَّا وَمَا يَلِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَهْلِكَ نَبِيْ خَارِجًا عَنْ أُورُشَلِيمَ ٢٠ يَا أُورُشَلِيمُ يَا أُورُشَلِيمُ يَا فَاتِلَةَ ٱلْأَنْبِيَا ۗ وَرَاجِمَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَاكُمْ مَرَّةِ ٱرَدْثُ أَرْنِ أَجْمَعَ أُوْلَادَكِ كَمَا تَجْمَعُ ٱلدِّجَاجَةُ فِرَاخَهَا تَحْتَ جَنَاحَيْهَا وَلَمْ تُريدُول ٥٠ هُوَذَا يَتْكُمُ ۚ يُثَرُّكُ لَكُمْ خَرَابًا . وَٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ لَا نَرَوْنَنِي حَنَّى بَأْنِيَ وَفْتُ نَقُولُونَ فِيهِ مُبَارَكُ ٱلْآتِي بآسُم ٱلرَّبِّ

اَلْأَصَاحُ الرَّابِعِ َعَشَرَ

ا وَ إِذْ جَاءٍ إِلَى نَيْتِ أَحَدِ رُوَّسَاءُ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ فِي ٱلسَّبْت لِيَأْكُلَ خُبْزًا كَانُوا يُرَافِبُونَهُ ٢٠ وَإِذَا إِنْسَانَ مُسْتَسْقَكَانَ فَكَامَهُ ٢٠ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَكُلِّرَ ٱلنَّامُوسِيِّانَ

وَٱلْفَرِّيسِيُّنَ قَائِلًاهَلْ يَحِلُّ ٱلْإِبْرَاءُ فِي ٱلسَّبْتِ. ٤ فَسَكَتُوا.

فَأَمْسُكُهُ وَأَبْرَأَهُ وَأَطْلَقَهُ • ثُمَّ أَجَابَهُمْ وَقَالَ مَنْ مِنْكُمْ يَسْفُطُ حِمَارُهُ أَوْ ثَوْرُهُ فِي بِنْرٍ وَلَا يَنْشُلُهُ حَالًا فِي يَوْمِ ٱلسَّبْتِ • ٢ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ بُجِبُوهُ عَنْ ذَٰلِكَ

٧ وَفَالَ لِلْهَدْعُوِّينَ مَثَلًا وَهُوَ يُلَاحِظُ كَيْفَ ٱخْنَارُ وإِ ٱلْهُنَّكَآتِ ٱلْأُولَى فَائِلاً لَهُمْ ٨مَّنَى دُعِيتَ مِنْ أَحَدٍ إِلَى عُرْسِ فَلَا نُتَكِيْ فِي ٱلْمُنَّكَإِ ٱلْأَوْلِ لَعَلَّ احْرَمَ مِنْكَ يَكُونُ قَدْ دُعِيَ مِنْهُ . وَقَيَّاتِيَ ٱلَّذِي دَعَاكَ وَ إِيَّاهُ وَيَغُولَ لَكَ أَعْطِمَكَانًا لِهِذَا. فَعِينَئِذِ نَبْتَدِيُّ بَجُلِ تَأْخُذُ ٱلْمَوْضِعَ ٱلْأَخِيرَ • ١ بَلْ مَنَى دُعِيتَ فَٱذْهَبْ وَأَتَّكِي فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلْآخِيرِ حَنَّى إِذَا جَاءَ ٱلَّذِي دَعَاكَ يَتُولُ لَكَ يا صَدِيقُ ٱرْبَفِعْ إِلَى فَوْقُ. حِينَئِذِ بَكُونُ لَكَ عَجْدٌ أَمَامَ ٱلْمُنْكُمِينَ مَعَكَ وَا الْإِنَّ كُلُّ مَنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ يَتَّضِعُ وَمَنْ يَضَعُ

 إنجيلُ لُوفَاءًا

770

ٱلْأَغْنِيَاءُ لِثَلَّايَدُعُوكَ ثُمُ أَيْضًا فَتَكُونَ لَكَ مُكَافَاةً، ١٢ بَلْ إِذَا صَنَعْتَ ضِيَافَةً اَدْعُ ٱلْمَسَاكِينَ ٱلْجُدْعَ ٱلْعُرْجَ الْغُنِي. ١٤ فَيَكُونَ لَكَ ٱلطُّوبِي اذْ لَيْسَ لَمْرُ حَثَّى بُكَافُوكَ. لِإِنَّكَ ثَكَافَى فِي فِيَامَةِ ٱلْأَبْرَارِ

٥ ا فَلَمَّا سَمِعَ ذَٰلِكَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْمُنْكِيِّينَ قَالَ لَهُ طُوبَي لِمَنْ يَأْكُلُ خُبْزًا فِي مَلَكُوتِ ٱللهِ ١٦ فَقَالَ لَهُ. إِنْسَانُ صَنَعَ عَشَاءٌ عَظِيماً وَدَعَا كَثِيرِ بنَ. ١٧ وَأَرْسَلَ عَبْدُهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعَشَاءُ لِبَقُولَ اللَّهَدْعُوبِينَ نَعَالُوا لِأَنَّ كُلُّ شَيْءٍ فَدْ أَعِدُ . ١٨ فَأَبْنَدَأُ ٱلْجَبِيعُ بِرَاي وَاحِدٍ بَسْتَعْفُونَ . فَالَ لَهُ ٱلْأَوْلُ إِنِّي ٱشْنَرَيْتُ حَمْلًا وَإِنَّا مُضْطَرٌ أَنْ أَخْرُجَ كَأْنْظُرَهُ أَسْأَ لَكَ أَنْ تُعْفِينِي ١٠٠ وَفَالَ آخَرُ إِنِّي ٱشْتَرَبْتُ خَسْةً أَزْوَاجٍ بَفَرٍ وَأَنَا مَاضٍ لِأَمْعَنِهَا أَسْأَ لَكَ أَنْ تُعْفِينِي ٣٠ وَقَالَ آخَرُ إِنِّي نَزَوَّجْتُ بِآمْرَاٰةِ فَلِذَٰلِكَ لَا أَقْدَرُ أَنْ أَحِي مَا ٢ فَأَنَّى ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدُ كَأْخُبُرَ سَيَّدَهُ بِذَٰلِكَ مَحِينَئِذ غَضِبَ رَبُ ٱلْبَنْ وَقَالَ لِعَبْدِهِ أَخْرُجُ عَلَجِلًا إِلَى

شَوَارِع ٱلْمَدِينَةِ وَأَزْنِيهَا وَأَدْخِلْ إِلَى هُنَا ٱلْمَسَأَكِينَ وَآلِجُدْعَ وَالْعَرْجَ وَآلْعُنَى ٢٦٠ فَقَالَ ٱلْعَبْدُ يَا سَيْدُ فَذَ صَارَ كَمَا أَمَرْتَ وَيُوجَدُ أَيْضًا مَكَانٌ ٢٠٠ فَقَالَ ٱلسَّيْدُ لِلْعَبْدُ آخْرُجْ إِلَى ٱلطَّرُقِ وَٱلسِّيَاجَاتِ وَٱلْزِمْمُ بِٱلدُّخُولِ حَثَّىٰ يَمْنَكُنَّ بَيْنِي مِنْ ٱلَّذِي أُنُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَيْسَ وَاحِدْ مِنْ أُولُوكَ آارُجَالِ ٱلْمَدْعُونِينَ مَذُوقُ عَشَائي ٥٠ وَكَانَ خُمُوعُ كَثِيرَةٌ سَاثِرِينَ مَعَهُ فَٱلْتَفَتَ وَقَالَ لَمُ ٢٦ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَيَّ وَلَا يُبْغِضُ أَبَّاهُ يَأْمُّهُ وَإْمْرَأَ تَهُ وَأُولَادَهُ وَ إِخْوَنَهُ وَأَخَوَاتِهِ حَمَّى نَفْسُهُ أَيْضًا فَلَا بَهْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا ١٧٠ وَمَنْ لَا يَخْمِلُ صَلِيبَهُ وَمَّانِي وَرَائِي فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْعِينًا • ٢٨ وَمَنْ مِنْكُرْ وَهُنَّ يُريدُ أَنْ يَيْنَى بُرْجَا لَا يَجْلِسُ أَوَّلًا وَيَحْسِبُ ٱلنَّفْقَةُ هَلْ عِنْدَهُ مَا يَلْزَمُ لِكُمَا لِهِ. ٢٦ لِئَلاَّ بَضَعَ ٱلْأَسَاسَ وَلاَ يَقْدِرَ أَنْ يُكَمِّلَ فَيَبْنَدِئَى جَبِيعُ ٱلنَّاظِرِينَ يَهْزَأُونَ بِهِ ٢٠ فَائِلِينَ هٰذَا ٱلْإِنْسَانُ ٱبْنَدَأْ يَيْنِي وَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُكَمِّلَ • ٢١ وَأَيْ مَالِكِ

إِنْجِيلُ لُونَاهُ أُوَّهُ ا

FTY

إِنْ ذَهَبُ لِمُفَاتَلَةِ مَلِكِ آخَرَ فِي حَرْبِ لَا يَعْلِسُ أَوْلَا وَبَنَشَاوَرُهُلْ بَسْنَطِيعُ أَنْ يُلَافِيَ بِعَشَرَةِ الْآفِ ٱلَّذِي بَانِي عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَا . ٢٦ وَ إِلَا فَهَا كَامَ ذَلِكَ بَعِيدًا بُرْسِلُ عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَا . ٢٦ وَ إِلَا فَهَا كَامَ ذَلِكَ بَعِيدًا بُرْسِلُ مَنْ اللَّهُ وَلَيْمَ لِلصَّا وَ ١٦٠ فَكَذَلِكَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْفَارَةً وَيَسْأَلُ مَا هُوَ لِلصَّا وَ ١٦٠ فَكَذَلِكَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْفَارَةً وَيَسْأَلُ مَا هُوَ لِلصَّا وَ ١٤ فَمَدَ الطِلْ فَبِهَاذَا يُصَلِّدُ اللَّهُ عَبِيدًا وَلَكِنَ لِي تَلْمِيذًا وَمَا لَكُونَ لِي تَلْمِيدًا وَمَا لَكُونَ لَكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ لِكُونَ لِي تَلْمِيدًا وَلَكُونَ لِللّهُ وَلَكُونَ لِي تَلْمِيدًا فَيَعْدُونَ أَنْ يَكُونَ لِي تَلْمِيدًا وَلَكُونَ لِي تَلْمِيدًا وَمَا لَوْلَا لَمِنْ بَلَهُ فَيَطُرَحُونَهُ خَارِجًا وَمَنْ لَلْ لِلْمُعْ فَلْمُسُمِعُ فَلْمُنْ مُنْ لَكُونَ لِلْمَامِعِ فَلْمُسْمَعُ فَلْمُ مِنْ لَكُونَ لِلْمُ وَلَالِمَامُ لِللّهُ وَلَكُونَ لِكُونَ لِللّهُ وَلَكُونَ لِلْمُ اللّهُ مَا مُولِلْكُونَ لِللّهُ وَلَالِكُونَ لِلْمُ لِلْمُ وَلِهُ لَكُونَ لِلْمُ وَلَالِمُ لِللّهُ وَلَالْمُ لِلْمُ وَلِي لَا لَهُ مُنْ اللّهُ وَلَالِمُ لِللْمُ وَلَالْمُ لِللْمُ وَلَالْمُ لِلْمُ وَلِي لَا لَهُ مُنْ لِلْمُ لِلْمُ وَلِهُ لَا لَهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ وَلِهُ لَا لَالْمُ لِلْمُ وَلِهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَهُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَمُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَالْمُ لَا لَاللّهُ لَا لَالْمُوالِلْمُ لَا لَاللّهُ لَلْمُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا

الأصحاخ الخامس عفر

ا وَكَانَ جَمِعُ ٱلْعَشَّارِينَ وَآيُخُطَاةِ مَدْنُونَ مِنهُ لِسَمْعُوهُ.

ا فَتُدَّمَّرُ ٱلْفَرِّيسِيُونَ وَٱلْكَعَبَّةُ فَائِلِينَ هٰذَا يَقْبُلُ خُطَاةً

وَيَا حُكُلُ مَعَهُمْ الْفَكِّلَمُهُمْ بِهِذَا ٱلْهَلْلِ فَاثِلَا اللَّهُ إِنْسَانِ

مِنْكُمْ لَهُ مِئَةُ حَرُوفِ وَأَضَاعَ وَاحِدًا مِنْهَا أَلَا يَثْرُكُ

النِّسْعَةَ وَالتَّسْعِينَ فِي ٱلْبَرِيَّةِ وَيَذْهَبَ لِأَجْلِ ٱلضَّالِ حَقَّى يَجِدَهُ. ٥ وَإِذَا وَجَدَهُ يَضَعُهُ عَلَى مَنْكِيبَةٍ فَرِحًا. ٢ وَيَأْنِي إِلَى يَجِدَهُ. ٥ وَإِذَا وَجَدَهُ يَضَعُهُ عَلَى مَنْكِيبَةٍ فَرِحًا. ٢ وَيَأْنِي إِلَى

بَيْنِهِ وَيَدْعُو ٱلْأَصْدِفَاءَ وَٱلْجِيرَانَ فَاثِلًا لَمُرْ ٱفْرَحُوا مَعِي رُّنِّي وَجَدْثُ خَرُوفِي ٱلضَّالَ ٧٠ أُفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ مَكَلَا بَكُونُ فَرَحْ فِي ٱلسَّمَاءُ مِخَاطِقِ وَاحِدٍ بَنُوبُ أَكْثَرَ مِنْ يَسْعَةِ وَيَسْعِينَ بَارًا لَا يَعْنَاجُونَ إِلَى تَوْبَةِ مِدَأُوْ أَيَّةُ آمْرَأَةِ لَهَا عَشْرَهُ دَرِاهِرَ ۚ إِنْ أَضَاعَتْ دِرْهَمَا وَاحِدًا أَلَا تُوفِدُ سِرَاجًا وَتَكْثِسَ ٱلْبَيْتَ وَنُفَيْشَ بِٱجْتِهَادٍ حَثَّى نَجَدَهُ. ﴿ وِإِذَا وَجَدَنَّهُ تَدْعُو ٱلصَّدِيقَاتِ وَٱلْجَارَاتِ قَائِلَةً ٱفْرَحْنَ مَعِي لِأَنِّي وَجَدْثُ ٱلدِّرْهَرَ ٱلَّذِي أَضَعْتُهُ ١٠ هَكُمَّا أَفُولُ لَكُمْ يَكُونُ فَرَحْ فَذَامَ مَلاَئِكَةِ ٱللهِ بِخَاطِي وَاحِدٍ يَتُوبُ ١١ وَقَالَ. إِنْسَانُ كَانَ لَهُ آبِنَانِ ١٢ فَقَالَ أَصْغَرُهُمَا لِأَبِيهِ مَا أَبِي أَعْطِنِي ٱلْقِيمْ ٓ ٱلَّذِي يُصِيبُنِي مِنَ ٱلْمَالِ مَفَعَهُمَ لَهُمَا مَعِيشَتَهُ 10 وَبَعْدَ أَيَّامِ لَيْسَتْ بَكَثِيرَةِ جَمَعَ ٱلإَّبْنُ ٱلْأَصْغَرُ كُلِّ شَيْءٌ وَسَافَرَ إِلَى كُورَةٍ بَعِيدَةٍ وَهُنَاكَ بَذَّ سَرَ مَا لَهُ بِعَيْشِ مُسْرِفٍ • ١٤ فَلَمَّا أَنْفَقَ كُلَّ شَيْ ۗ حَدَثَ جَوعٌ شَدِيدٌ فِي تِلْكَ ٱلْكُورَةِ فَأَبْنَدَأَ يَعْنَاجُ، ﴿ فَمَضَى وَٱلْتَصَقَ

بَوَاحِدٍ مِنْ أَهْلَ تِلْكَ ٱلْكُورَةِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى حُنُو لِهِ لَيَرْعَى خَنَازِيرَ. ٦ ا وَكَانَ يَشْتَهِى أَنْ يَمْلَأَ بَطْنَهُ مِنَ ٱلْخُرْ ٱلَّذِي كَانَتِ ٱلْخُنَازِيرُ مَا حَكُلُهُ، فَكُمْ بُعْطِهِ أَحَدُ ١٧٠ فَرَجَا إِلَىٰ نَفْسِهِ وَقَالَكُمْ مِنْ أَجِيرِ لِأَبِّي يَفْضِّلُ عَنْهُ ٱلْخُبْزُ وَأَنَّا أَهْلِكُ جُوعًا. ١٨ أَفُومُ وَأَذْهَبُ إِلَى أَبِي فَأَفُولُ لَهُ بَا أَبِي أَخْطَأْتُ إِلَى ٱلسَّمَا ۚ وَفُدَّامَكَ. ٩ اوَلَسْتُ مُسْتَحَمًّا بَعَدُ أَنْ أَدْعَى لَكَ أَبْناً . إِجْعَلْنِي كَأْحَدِ أَجْرَاكَ. ٢ فَقَامَ وَجَاءٍ إِلَى أَبِهِ • وَإِذْ كَانَ لَمْ بَزُلْ بَعِيلًا رَآهُ أَبُوهُ فَغَيَّنَّ وَرَكَضَ وَوَفَعَ عَلَى عُنْقِهِ وَقَبَّلُهُ ٢١ فَقَالَ لَهُ ٱلْإِبْنُ يَا أَبِي أَخْطَأْتُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَقُدَّامَكَ وَلَسْتُ مُسْخَفًا بَعْدُ أَنْ أَدْعَى لَكَ أُناً ٢٠٠ فَمَالَ ٱلْآبُ لِعَبِيدِهِ أَخْرِجُوا ٱلْحُلَّةَ ٱلْأُولَى وَأَلْبُسُوهُ وَأَجْعَلُوا خَاتِمًا فِي يَدِهِ وَحِلَا فِي رِجْلَيْهِ. ٢٢ وَفَدِّمُوا ٱلْعِجْلَ ٱلْمُسَمَّنَ وَٱنْجُوهُ فَنَأْكُلَ وَنَفْرَحَ. ٢٤ لِأَنَّ ٱبني هٰذَا كَانَ مَيْناً فَعَاشَ وَكَانَ ضَالًا فَوْجِدَ . فَٱبْنَدَأُوا بَفْرُحُونَ. ٥٠ وَكَانَ ٱللهُ ٱلْأَكْثِيرُ فِي ٱلْحَقْلِ. فَلَمَّا جَاءَ وَقُرْبَ مِنَ

TY:

آلْبِيتِ سَمِعَ صَوْتَ آلَاتِ طَرَب وَرَفْصًا ٢٦٠ فَدَعَا وَإِحِدًا نَ ٱلْغِلْمَانِ وَسَأَلَهُ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا وِ ٢٧ فَقَالَ لَهُ . أُخُوكَ جَا ۚ فَلَا يَحَ أَ بُوكَ ٱلْعِجْلَ ٱلْمُسَمَّنَ لِأَنَّهُ فَبَلَهُ سَالِمًا • ١٨ فَغَضِبَ وَأَمْ بُرِدْ أَنْ يَدْخُلَ. فَخَرَجَ أَبُوهُ يَطْلُبُ إِلَيْهِ. ٢٦ فَأَجَابَ وَقَالَ لِآبِيهِ هَا أَنَا أَخْدُمُكَ سِنِينَ هٰذَا عَدَدُهَا وَقَطْ لَمْ أَنْجَاوَزْ وَصِيْنَكَ وَجَدْيَا لَمْ نُعْطِنِي فَطْ لِأَفْرَحَ مَعَ أَصْدِقَائِيهِ ٢٠ وَلَكِنْ لَمَّا جَا ۗ أَبْنُكَ هٰذَا ٱلَّذِي أَكِلَ مَعِيشَتَكَ مَعَ ٱلزَّوَانِي ذَبَعْتَ لَهُ ٱلْعِجْلَ ٱلْمُسَمِّّنَ ١٠ فَقَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ أَنْتَ مَعِي فِي كُلُّ جِينٍ وَكُلُّ مَا لِي فَهُوَ لَكَ • ٢٢ وَلَكِنْ كَانَ يَنْبِغِي أَنْ نَفْرَحَ وَنُسَرَّ لِأَنَّ أَخَاكَ هٰذَا كَانَ مَيِّناً فَعَاشَ وَكَانَ ضَالًّا فَوُجِدَ ٱلْأَصْعَاجُ آلسًادسُ عَشَرَ

ا وَفَالَ أَيْضًا لِتَلَامِيذِهِ كَانَ إِنْسَانُ غَنِيْ لَهُ وَرَكِلُ فَوَقِيَ لَهُ وَرَكِلُ فَوَقِيَ مِهِ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ يُبَدِّرُ أَمْوَالَهُ 1 فَدَعَاهُ وَقَالَ لَهُ مَا هٰذَا اللّهِ عَنْكَ أَعْظِ حِسَابَ وَكَالَتِكَ لِأَنَّكَ لَائَقَدْرُ

إنجيل لُوفَا ٦١

أَنْ نَكُونَ وَكِيلًا بَعْدُم ۚ فَقَالَ ٱلْوَكِيلُ فِي نَفْسِهِ مَاذَا أَفْعَلُ. لِأَنَّ سَيِّدِي يَٰإِخُذَ مِنِّي ٱلْوَكَالَةَ.لَسْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْتُبَ وَأُشْتَى أَنْ أَسْتَعْطِيَ مِ ٤ فَدْ عَالِمْتُ مَاذَا أَفْعَلُ حَتَّى إِذَا عُرْلْتُ عَنِ ٱلْوَكَالَةِ يَنْبُلُونِي فِي يُنُونِهِمْ • فَدَعَا كُلُّ وَإِحِدٍ مِنْ مَدْيُونِي سَيِّدِهِ وَقَالَ لِلْأَوَّلِكُمْ عَلَيْكَ لِسَيِّدِبِ. ٦ فَقَالَ مَئَهُ بَتُ زَيْتٍ وَفَقَالَ لَهُ خُذُ صَكَّكَ وَأَجِلُسُ عَاجِلًا وَأَكْنُبْ خَمِينَ ٢ ثُمُ ۚ فَالَ لِآخَرَ وَأَنْتَ كُمْ عَلَيْكَ.فَقَالَ مِنَهُ كُرُ فَعْجِ مَفَقَالَ لَهُ خُذْ صَكَّكَ مَإَكُنُبُ ثَمَانِينَ ٨ فَمَدَحَ ٱلسَّيُّدُ وَكِيلَ ٱلظَّلْمِ إِذْ بِحِكْمَةٍ فَعَلَ. لأَنَّ أَبْنَاءَ هٰذَا ٱلدَّهْرِ أَحْكُمُ مِنْ أَبْنَاءُ ٱلنَّورِ فِي جِيلِيمُ فَأَنَا أَفُولُ لَكُرُ أَصْنَعُوا لَكُرْ أَصْدِفَا عِبَالِ ٱلظَّلْمِ حَتَّى إِذَا فَنِينُمْ يَقَبُلُونَكُمْ فِي ٱلْمُظَالُ ٱلْأَبَدِيَّةِ. ﴿ ٱلْأَمِينُ فِي ٱلْقَلِيلِ أَمِينُ أَيْضًا فِي ٱلْكَثِيرِ. وَٱلظَّالِمُ فِي ٱلْقَلِيلِ ظَالِمٍ ۖ أَيْضًا ۚ فِي ٱلْكَثِيرِ ١١٠ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أَمَنَا ۚ فِي مَالِ ٱلظَّلْمِ فَمَنْ مَأْنَهُنُكُمْ عَلَى ٱلْحُقِّ ١٠ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أَمَنَا ۚ فِي مَا هُوَ

لِلْغَيْرِ فَمَنْ يُعْطِيكُمْ مَا هُوَ لَكُمْ ١٢٠ لَا يَفْدِرُ خَادِمْ أَنْ عَنْدِمُ مَا لَا يَفْدِرُ خَادِمْ أَنْ عَنْدِمَ سَيِّدَيْنَ لِلَّآنَ إِمَّا أَنْ يَبْغُضَ ٱلْوَاحِدَ وَيُحِبَّ ٱلْآخَرَ لَا تَعْدِرُونَ أَنْ نَعْدُمُوا أَوْ يُكَارِمَ ٱلْمَالَ فَعْدُمُوا اللهَ وَإِلْهَالَ

ا وَكَانَ ٱلْعَرِّيسِيُونَ أَيْضًا يَسْمَعُونَ لَمْذَا كُلُّهُ وَهُمْ مُحْوِنَ لَمْذَا كُلُّهُ وَهُمْ مُحْوِنَ لِلْمَالِ فَأَسْنَمُ أَلَّهُ مَا أَيْفًا كَلُهُ وَهُمْ تُحْرِفُ لَلْمَالِ فَأَسْنَمُ وَلَكِنَّ ٱللهَ يَعْرِفُ فَلُوبَكُرْ. تُرَّرُونَ أَنْهُ يَعْرِفُ فَلُوبَكُرْ. أَنْهُ يَعْرِفُ فَلُوبَكُرْ. إِنَّ ٱللهَ يَعْرِفُ فَلُوبَكُرْ. إِنَّ ٱللهَ يَعْرِفُ فَلُوبَكُرْ. إِنَّ ٱللهُ يَعْرِفُ فَلُوبَكُرْ. إِنَّ ٱللهُ يَعْرِفُ فَلُوبَكُرْ. إِنَّ اللهُ يَعْرِفُ فَلُوبَكُرْ. إِنَّ اللهُ يَعْرِفُ فَلُوبَكُرْ. إِنَّ اللهُ يَعْرِفُ فَلُوبَكُرْ. إِنَّ اللهُ مَنْ اللهُ يَعْرِفُ فَلُوبَكُرْ. أَلْهُ مِنْ اللهُ عَلَى عَنْدَ ٱلنَّاسِ هُو رِجْسٌ قُلْامَ آللهِ عَنْدَ النَّاسِ هُو رَجْسٌ قُلْامَ آللهِ عَنْدَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الْوَقْتِ يُبَشَّرُ بِمَلَكُوتِ اللهِ وَكُلُّ وَاحِدِ بَعْنَصِبُ نَعْسَهُ الْوَقْتِ يُبَشَّرُ بِمَلَكُوتِ اللهِ وَكُلُّ وَاحِدِ بَعْنَصِبُ نَعْسَهُ الْوَقْتِ يُبَشَّرُ مِنْ أَنْ إِلَيْهِ ١٠ وَلَكِنَّ زَوَالَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَسَعُ اللهِ وَكُلُّ مَنْ يَطَلَّقُونَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَسَعُ اللهُ مَنْ يَطَلَّقُونَ مَنْ اللهُ وَسِ ١٨ اكُلُّ مَنْ يُطَلِّقُ الْمُوسِ ١٨ اكُلُّ مَنْ يُطَلِّقُ الْمُوسِ ١٨ اكُلُّ مَنْ يُطَلِّقُ الْمُؤْتِ اللهُ وَيَتَزَوَّجُ بِمُطَلِّقَةً مِنْ اللهُ وَكُلُّ مَنْ يَتَزَوَّجُ بِمُطَلِّقَةً مِنْ رَجُلُ مَنْ يَتَزَوِّجُ بِيمُطَلِّقَةً مِنْ رَجُلُ مَنْ يَتَزَوِّجُ بِيمُطَلِّقَةً مِنْ رَجُلُ مَنْ يَتَزَوِّجُ بِيمُطَلِّقَةً مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْتُلُ مَنْ يَتَزَوِّجُ بِمُطَلِّقَةً مِنْ اللّهُ الْمُؤْتُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْتِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللل

وَ اَكُانَ إِنْسَانَ غَنِي وَكَانَ يَلْبَسُ ٱلْأَرْجُوانَ وَٱلْبَرَ

بَنَنْعُمُ كُلُّ يُومٍ مُتَرَّفِّهَا. ٢ وَكَانَ مِسْكِينُ آسْمُهُ لِعَازَرُ لَّذِي طُرِحَ عِنْدَ بَابِهِ مَضْرُوبًا بِٱلْقُرُوحِ ٢١٠ وَيَشْتَهِي أَنْ بَشْبَعَ مِنَ ٱلْفُتَاتِ ٱلسَّاقِطِ مِنْ مَائِدَةِ ٱلْغِنَىٰ . بَلْ كَانَتِ ٱلْكِلَابُ نَأْنِي وَتَلْحَسُ فُرُوحَهُ ٢٢ فَهَاتَ ٱلْمُسْكِينُ وَحَمَلَتُهُ ٱلْمَلَائِكَةُ إِلَى حِضْنِ إِبْرُهِيمَ. وَمَاتَ ٱلْغَيْقُ ٱبْضًا وَدُفِنَ ٢٠٠ فَرَفَعَ عَيْنَيْهِ فِي ٱلْهَاوِيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْعَذَابِ وَرَأْي إِبْرْهِيمَ مِنْ بَعِيدٍ وَلِعَازَرَ فِي حِضْنِهِ ٢٠٠ فَنَادَى وَقَالَ يَا أَبِي إنْرُهِيمَ أَرْحَمْنِي وَأَرْسِلْ لِعَازَرَ لِيَبُلُّ طَرَفَ إِصْبَعِهِ بِهَاءُ وَيُبَرُدَ لِسَانِي لِأَنِّى مُعَذَّبٌ فِي هٰذَا ٱللَّهِيبِ. ٢٥ فَقَا لَ إِبْرْهِيمُ يَا ٱبْنِي ٱذْكُرْ أَنَّكَ ٱسْتَوْفَيْتَ خَيْرَاتِكَ فِي حَيَاتِكَ وَكُفْلِكَ لِعَازَرُ ٱلْبُلَايَا. وَٱلْأَرَنَ هُوَ يَتَعَزَّى وَأَنْتَ نَتَعَذَّبُ ٢٦٠ وَفَوْقَ هَٰذَا كُلِّهِ بَيْنَا ۚ وَبَيْنَكُمْ هُوَّهُ عَظِيمَةٌ قَدْ أَثْبَنَتْ حَتَّى إِنَّ ٱلَّذِينَ بُرِيدُونَ ٱلْعُبُورَ مِنْ هُهِنَا إِلَيْكُمُ لَا يَقْدِرُ وِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ مِنْ هَنَاكَ يَجِنَّارُونَ إِلَيْنَا ٢٠٠ فَقَالَ أَمَّأَ لُكَ إِذَا يَا أَبَتِ أَنْ نُرْسِلَهُ إِلَى يَسْتِ أَبِي. ٢٨ لِأَنَّ لِي

TYE

خَسْةَ إِخْوَةٍ. حَنَّى يَشْهَدَ لَمُرْ لِكَيْلًا بَأْنُوا هُمْ أَيْضًا إِلَى مُوسَى مُوضِعِ ٱلْعَذَابِ لَهُ أَنْ اَمَ عَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ عِنْدَهُمْ مُوسَى وَالْأَنْسِيَاء لِيسْمَعُوا مِنْهُمْ • ٢٠ فَقَالَ لَا يَا أَبِي إِبْرَاهِيمَ . بَلْ إِذَا مَضَى إِلَيْهِمْ وَإِحِدْ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ يَتُوبُونَ • ٢١ فَقَالَ لَهُ إِنْ مَضَى إِلَيْهِمْ وَإِحِدْ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ يَتُوبُونَ • ٢١ فَقَالَ لَهُ إِنْ مَنْ مُوسَى وَالْأَنْسِيَاء وَلَا إِنْ قَامَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ مِنْ مُوسَى وَالْأَنْسِيَاء وَلَا إِنْ قَامَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْأَمْواتِ بَعَدُ وَلَا إِنْ قَامَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْأَمْواتِ بُعَدِّوْنَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ عَشَرَ

ا وَفَالَ لِيَلامِيذِهِ لَا يُمكُنُ إِلَّا أَنْ تَأْنِيَ ٱلْعَثَرَاتُ. وَلَكِنْ وَيْلَ لِلَّذِي تَأْنِي بِوَاسِطَتِهِ وَآخَيْرُ لَهُ لَوْطُوقَ عُنْفُهُ يَجَرِ رَحَى وَطُرِحَ فِي ٱلْجُرِ مِنْ أَنْ يُعْثِرُ أَحَدَ هُولا السَّفَارِ وَالْحَارِثُ وَلَا الْمُحْرَدُ وَإِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ أَخُوكَ فَوَيِّنْهُ وَ إِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ أَخُوكَ فَوَيِّنْهُ وَإِنْ تَابَ فَأَعْفِرْ لَهُ وَ لَا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّه إِنْجِيلُ لُوفَا ١٧

TYO

نَّقُولُونَ لِهٰذِهِ ٱلْجُمَّارَةِ أَنْقَلِعِي وَأَنْفُرِسِي فِي ٱلْجُرْ فَتُطِيعُكُمْ \* ٧ وَمَنْ مِنْكُمْ لَهُ عَبْدٌ يَحْرُثُ أَوْ يَرْعَى يَنُولُ لَهُ إِذَا دَخَلَ مِنَ ٱلْحَقُلِ نَقَدُّمْ سَرِيعًا رَأَيُّكِيْ. ٨ مَلْ أَلِا يَقُولُ لَهُ أُعْدِدْ مَا أَ تَعَشَّى بِهِ وَتَمَنَّطَقُ وَأَخْدُمْنِي حَتَّى آكُلَّ وَأَشْرَبَ وَبَعْدَ ذَلِكَ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ أَنْتَ مِ فَهَلُ لِذُكَ ٱلْعَبْدِ فَضْلُ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أَمِرَ بِهِ. لَا أَظُنُّهُ • أَكَذَٰ لِكَ أَنْهُمْ أَيْضًا مَنَّى فَعَلْهُمْ كُلُّ مَا أَمِرْتُمْ بِهِ فَقُولُوا إِنَّنَا عَيدٌ بَطَّالُونَ لِأَنَّنَا إِنَّهَا عَملْنَا مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْنَا ١١ وَفِي ذَهَابِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ أَجْنَازَ فِي وَسَطِ ٱلسَّامِرَةِ وَأُنْجَلِيلِ ١٢٠ وَفِيمَا هُوَ دَاخِلُ إِلَى فَرْيَةِ ٱسْتَقْبُلَهُ عَشَرَةُ رجَالَ بُرْصٌ فَوَقَنُوا مِنْ بَعِيدِ. ١٢ وَرَفَعُوا صَوْتًا قَائِلِينَ ا يَسُوعُ يَا مُعَلِّرٌ ۗ أَرْحَنَّاهُ ٤ فَنَظَرَ وَقَالَ هُرُ ٱذْهَبُوا وَأَرُوا أَنْفُسِكُمْ لِلْكَهَنَةِ وَفِيهَا هُمْ مُنْطَلِقُونَ طَهَرُوا • ٥ ا فَوَاحِدْ مِيْهُمْ لَمَّا رَأَى أَنَّهُ شُفِيَ رَجَعَ بُعَجِدُ ٱللَّهَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ . ١٦ وَخَرَّعَلَى وَجْهِهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ شَاكِرًا لَهُ . وَكَانَ سَامِرِيًّا .

١٧ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَكِسَ ٱلْعَشَرَةُ فَدْ طَهَرُوا.فَأَيْنَ ٱلتِّسْعَةُ. ١١ أَ لَمْ يُوجَدُ مَنْ يَرْجِعُ لِيُعْطِيَ مَجْدًا لِلَّهِ غَيْرٌ هَٰذَا ٱلْغَرِيبِ ٱلْجِنْسِ ١٠ أَثُمُ قَالَ لَهُ ثُمْ وَأَمْضٍ . إِيَانُكَ خَلَّصَكَ ٢٠ وَلَمَّا سَأَلَهُ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ مَفَى يَأْنِي مَلَكُوتُ ٱللهِ أُجَابَهُمْ وَقَالَ لَا يَأْتِي مَلَكُوتُ ٱللَّهِ بِهُرَاقَبَةِ ١٠ وَلَا يَقُولُونَ مُوَذَا هُمَّنَا أَوْهُوَذَا هُنَاكَ لِأَنْ هَا مَلَكُوتُ ٱللهِ دَاخِلُكُمْ ٢٦ وَفَالَ لِلنَّلَامِيدُ سَتَأْتِي أَيَّامٌ فِيهَا نَشْتَهُونَ أَنْ مَرَوْا يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّامِ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ وَلَا تَرَوْنَ ٢٠٠ وَيَقُولُونَ لَكُمْ ۚ هُوَذَا هُهُنَا أَوُ هُوَذَا هُنَاكَ.لاَ تَذْهَبُوا وَلاَ نَتْبَعُوا ١٤٠ لَأِنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبُرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ نَحْتَ ٱلسَّمَاءُ يُضِيءٍ إِلَىٰ نَاحِبَةِ قَعْتَ ٱلسَّمَا ۗ كَذٰلِكَ يَكُونُ أَبْضًا آبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ ٢٠٠ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أُوَّلًا أَنْ يَنَأَ لَمَّ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هٰنَا ٱلْحِيلِ ٢٦٠ وَكَمَا كَانَ فِي أَيَّام نُوحٍ كَذَٰلِكَ يَكُونُ أَيْضًا فِي أَيَّامِ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ ٢٦كَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَبُزَوِّجُونَ وَيَّتَزَوَّجُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِ ٱلَّذِي فِيهِ دَخَلَ نُوحٌ

ٱلْفُلْكَ وَجَاءَ ٱلطُّوفَانُ وَأَهْلَكَ ٱلْجَمِيعَ • ٢٨كَذٰلِكَ أَبْضًا فِي أَيَّام لُوطِ كَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَبَشْنَرُونَ وَيَسِعُونَ وَيَغْرِسُونَ وَيَنْونَ. ٢٦ وَلَكِزٌ ٱلْيُؤْمَرَ ٱلَّذِيبِ فِيهِ خَرَجَ لُوطُ مِنْ سَدُومَ ٱمْطَرَ نَارًا وَكِبْرِينًا مِنَ ٱلسَّمَا ﴿ فَأَهْلَكَ ٱلْجَمِيعَ. ٢٠ هَكَذَا يَكُونُ فِي ٱلْيُومِ ٱلَّذِي فِيهِ بُظْهَرُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ.٢١ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ مَنْ كَانَ عَلَى ٱلسَّطِّحُ وَأَنْبِعَنَّهُ فِي ٱلْبَيْتِ فَلَا يَنْزِلَ لِيَأْخُذَهَا. *وَٱلَّذِي فِي ٱلْحَمَّال*َكُلْلِكَ لاَ بَرْجع ۚ إِلَى ٱلْوَرَاء. ٢٢ اُذْكُرُو**ا** أَمْرًا ۚ ةَ لُوطٍ ١٠٠ مَنْ طَلَبَ أَنْ يُخَلِّصَ نَعْسَهُ بَهُكُهَا وَمَنْ أَهْلَكَهَا نُعْبِيهَا ه ٢٤ أَنُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ بَكُونَ أَثْنَانَ عَلَى فِرَاشِ وَاحِدٍ فَيُوْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُثْرَكُ ٱلْآخَرُ. ٥٠ تَكُونُ ٱثْنَتَانِ تَطْعَنَانِ مَعًا فَتُوْخَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَنُتُرَكِ ٱلْأُخْرَى ٢٦٠ يَكُونُ أَثْنَانِ فِي ٱلْحُقْلِ فَيُوْخَذُ ٱلْوَإِحِدُ وَيُتْرَكُ ٱلْآخَرُ ٢٧ فَأَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ أَيْنَ يَا رَبُّ فَقَالَ لَمْ حَيْثُ تَكُونُ ٱلْجُنَّةُ هُنَاكَ نَجْنِيمُ ٱلنَّسُورُ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلثَّامنُ عَشَرَ

ا وَقَالَ لَهُمْ ۚ أَيْضًا مُثَلَّا فِي أَنَّهُ يَسْبَغِي أَنْ بُصَلَّى كُلَّ حِين وَلاَ يُمِلُّ ٢ فَائِلاً.كَانَ فِي مَدِينَةٍ فَاضِ لاَ يَخَافُ أَللَّهُ وَلاَ بَهَابُ إِنْسَانَاهِ ۚ وَكَانَ فِي تِلْكَ ٱلْهَدِينَةِ ٱزْمَلَةٌ ۚ وَكَانَتْ تَأْتِي إِلَيْهِ فَائِلَةً أَنْصِفِنِي مِنْ خَصْبِي. ٤ وَكَانَ لَا يَشَاءُ إِلَى زَمَانِ وَلَكِنْ بَعْدَ ذَٰلِكَ قَالَ فِي نَنْسِهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَخَافُ ٱللَّهَ وَلَا أَهَابُ إِنْسَانًا ۗ فَإِنِّي لِأَجْلِ أَنَّ هَٰذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ نُزْ عِجُنِي أَنْصِنُهَا لِتَلَا تَأْتِيَ دَائِمًا فَتَقْمَعَنِي ٥٠ وَقَالَ ٱلرَّبُّ أَسْعُوا مَا يَقُولُ فَاضِي ٱلظُّلْمِ ٥٠ٲ فَلَا يُنْصِفُ ٱللَّهُ مُخْنَارِيهِ ٱلصَّارِخِينَ إِلَيْهِ مَهَارًا وَلَيْلًا وَهُوَ مُنْمَهَّلُ عَلَيْمٍ. ٨ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ يُنْصِفُهُمْ سَرِيعًا وَلَكِنْ مَنَى جَاءَ ٱبْنُٱلْإِنْسَانِٱلْكَمْ لَكُلَّهُ

يَجِدُ ٱلَّايِمَانَ عَلَى ٱلَّارْضِ

٩ وَفَالَ لِقَوْمٍ وَاثِقِينَ بِأَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ أَبْرَارُ وَيَحْنَقِرُونَ ٱلْآخَرِينَ لِهَٰذَا ٱلْمُثَلِّ. ١٠ إِنْسَانَانِ صَعِدًا إِلَى ٱلْهَيْكُل لِيُصَالِياً وَإِحِدٌ فَرِيسِينٌ وَأَلْاَخَرُ عَشَّارٌ. ١١ أَمَّا ٱلْفَرِّيسِيُّ إنجيل لوقاءا

۲Y۹

٥٠ فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ ٱلْأَطْفَالَ أَيْضًا لِيَلْمِسَهُمْ . فَلَمَّا رَآهُمُ اللَّهِ الْمُعْفَالَ أَيْضًا لِيَلْمِسَهُمْ . فَلَمَّا رَآهُمُ النَّكَامِيدُ أَنْتَهَرُوهُمْ . 11 أَمَّا بَسُوعُ فَدَعَاهُمْ وَقَالَ دَعُولَ اللَّوْلَادَ يَأْتُونَ إِلَيْ وَلَا نَمْنَعُوهُمْ لِأَنَّ لِمِثْلِ هُولًا مُلَكُوتَ اللهِ مِثْلَ اللهِ فَلَا مَلَكُوتَ اللهِ مِثْلَ اللهِ فَلَا مَلَكُوتَ اللهِ مِثْلَ وَلَدِ فَلَنْ يَدْخُلُهُ

١٨ وَسَأَلَهُ رَئِيسٌ فَائِلًا أَيْهَا ٱلْمُعَلِّرُ ٱلصَّالِحُ مَاذَا
 أَعْمَلُ لِأَرِثَ ٱلْحَيْوةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ ١٠٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لِمَاذَا

نَدْعُونِي صَاكِمًا. لَيْسَ أَحَدْ صَاكِمًا إِلَّا وَاحِدْ وَهُوَ ٱللهُ. ٣٠ أَنْتَ نَعْرِفُ ٱلْوَصَايَا . لَاتَزْن . لَا نَقْتُلْ . لَا تَسْرِقْ . لَا تَشْهَدُ بِٱلزُّورِ. أَكْرِمْ أَبَاكَ فَأُمَّكَ. ١٦ فَقَالَ هٰذِهِ كُلُّهَا حَفِظْنُهَا مُنْذُ حَلَاثَني. ٢٦ فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ ذَٰلِكَ فَالَ لَهُ يُعْوِزُكَ أَيْضًا شَيْءٌ. بعُ كُلُّ مَا لَكَ وَوَزِّعْ عَلَى ٱلْفُقَرَا ۗ فَيَكُونَ لَكَ كَنْرٌ فِي ٱلسَّمَا ۗ وَنَعَالَ ٱتَّبَعِنَى ٢٠٠ فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ حَزِنَ لِأَنَّهُ كَانَ غَنِيًّا جِدًّا. ٢٤ فَلَمًّا رَآهُ يَسُوعُ قَدْ حَزِنَ قَالَ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي ٱلْأَمْوَالِ إِلَىٰ مَلَّكُوتِ ٱللهِ • ٢٥ لِأَنَّ دُخُولَ جَمَلٍ مِنْ ثَقْبِ إِبْرَةِ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنْي إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ. ٢٦ فَقَالَ ٱلَّذِينَ سَمِعُو إِفَهَنْ بَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْلُصَ ٢٧٠ فَقَالَ غَيْرُ ٱلْمُسْتَطَاع عِنْدَ ٱلنَّاسِ مُسْتَطَاعٌ عِنْدَ ٱللَّهِ

٢٦ فَقَالَ بُطْرُسُ هَا نَحْنُ قَدْ تَرَكُنَا كُلَّ شَيْءٍ وَتَبِعْنَاكَ. ٢٩ فَقَالَ لَهُرُ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُرْ إِنْ لَيْسَ أَحَدْ تَرَكَ يَيْنَا أَوْ وَالِدَمْنِ أَوْ إِخْوَةً أَوِامْزاً ةَ أُوْ أُوْلَادًا مِنْ أَجْلِ مَلَكُوتِ ٱللهِ ٢٠ إِلَّا وَيَأْخُذُ فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَفِي ٱلدُّهُ وَٱلْآنِي ٱلْحَيْوَةَ ٱلْأَبْدَيَّةَ

٢١ وَأَخَذَ ٱلَّاثَنَّى عَشَرَ وَقَالَ لَكُمْ مَا نَعْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَسَيَتِمْ كُلُ مَا هُوَ مَكْنُوبٌ بِٱلْأَنْبِيَاءُ عَنِ آبْنِ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٢ لَأَنَّهُ يُسَلِّمُ ۚ إِلَى ٱلْأُمَ وَيُسْتَهَٰزَأً بِهِ وَيُشْتَمُ وَيُتْفُلُ عَلَيْهِ ٢٣ وَيَجْلِدُونَهُ وَيَفْتُلُونَهُ وَفِي ٱلْبُوْمِ ٱلنَّا لِثِ يَقُومُ. ٢٤ وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ ۚ يَغْهَمُوا مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا وَكَانَ هَٰذَا ٱلْأَثْرُ

مُعْنَى عَنْهُمْ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا قِيلَ

٢٠ وَلَمَّا ٱفْثَرَبَ مِنْ أَرْبِحَاكَانَ أَعْمَى جَالِسًا عَلَى ٱلطَّريق يَسْتَعْطِي ٣٦٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْجَمْعَ مُجْنَازًا سَأَلَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا ٥٧٠ فَأَخْبَرُ وَهُ أَنَّ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيُّ مُجْنَازٌ ٥ ٨٨ فَصَرَخَ قَائِلاً يَا يَسُوعُ أَبْنَ دَاوُدَ أَرْحَمْنِي ١٩٠ فَأَنْتَهَرَهُ ٱلْهُنَقَدَّمُونَ لِيَسْكُتَ.أَمَّاهُوَ فَصَرَخَ أَكُثْرَكَثِيرًا يَاأَبْنَ دَاوُدَ أَرْحَمْنِي • ٤ فَوَقَفَ يَسُوعُ وَأَمَرَ أَنْ يُقَدَّمَ إِلَيْهِ. وَلَمَّا أَقْثَرَبَ سَأَلَهُ ٤١ قَائِلًا مَاذَا تُريدُ أَنْ أَفْعَلَ بكَ. فَقَالَ

َهَا سَيِّدُ أَنْ أَبْصِرَ ١٠٤ فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ أَبْصِرْ. إِيَانُكَ قَدْ شَعَاكَ 1. أَنْهَ وَجَيِعُ شَعَاكَ 1. وَجَيِعُ اللَّهَ 1. وَجَيِعُ اللَّهَ 1. وَجَيِعُ اللَّهَ 1. وَجَيِعُ اللَّهُ عَبِدُ اللَّهَ 1. وَجَيِعُ اللَّهُ عَبِدٍ إِذْ رَأَ فَا سَجَّوُا ٱللهَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

اثُمُّ دَخَلَ وَأَجْنَازَ فِي أَرْيَحَاهُ ٢ وَإِذَا رَجُلُ أَسْمُهُ زَكًّا وَهُوَّ رَئِيسٌ لِلْعَشَّارِينَ وَكَانَ غَنِيًّا. ٢ وَطَلَبَ أَنْ يَرَى يَسُوعَ مَنْ هُوَ وَلَمْ يَقْدِرْ مِنَ ٱلْجَمْعِ لَأِنَّهُ كَانَ قَصِيرَ ٱلْقَامَةِ • ٤ فَرَكُضَ مُنَقَدِْمًا وَصَعِدَ إِلَى جُمَّيْزَةِ لِكَيْ بَرَاهُ . لِأَنَّهُ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَهُرَّ مِنْ هُنَاكَ. ٥ فَلَمَّا جَاءً بَسُوعُ إِلَى ٱلْمُكَانِ نَظَرَ إِلَىٰ فَوْقُ فَرَآهُ وَفَالَ لَهُ بَا زَكَّا أَسْرِعُ فَآثِرُلْ لَّأِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَمْكُكَ ٱلْمُؤْمَ فِي يَيْنِكَ ٦٠ فَأَسْرَعَ وَنَرَلَ وَفَيِلَهُ فَرِحًا ٥٠ فَلَمَّا رَأَى ٱلْجَبِيعُ ذٰلِكَ تَذَمُّرُوا فَائِلِينَ إِنَّهُ دَخَلَ لِبَبِيتَ عِنْدَ رَجُل خَاطِيْ. ٨ فَوَقَفَ زَكًّا وَقَالَ لِلرَّبِّ هَا أَنَا يَا رَبُ أَعْطِي نِصْفَ أَمْوَالِي لِلْمَسَاكِينِ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ وَشَبْتُ بِأَحَدِ أَرُدُ أَرْبَعَةَ أَضْعَافٍ • \* فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ

ٱلْمُؤْمَرَ حَصَلَ خَلَاصٌ لِهُذَا ٱلْمُنْتِ إِذْ هُوَ ٱبْضًا ٱبْنُ إِبْرُهِيمَ • ا لِأَنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ فَدُ جَا ِ لِكِيْ بَطْلُبَ وَنُخَلِّصَ مَا فَدْ هَلَكَ

١١ وَإِذْ كَانُوا يَسْمَعُونَ هَٰذَا عَادَ فَقَالَ مَثَلًا لَأَنَّهُ كَانَ فَرِيبًا مِنْ أُورُشِلِمَ وَكَانُوا يَظُنُونَ أَنَّ مَلَكُوتَ ٱللَّهِ عَنِيدٌ أَنْ بَطْهَرَ فِي ٱلْحَالِ - ١٦ فَقَالَ . إِنْسَانُ شَرِيفُ انْجِنْسِ ذَهَبَ إِلَىٰ كُورَة بَعِيدَةٍ لِيَأْخُذَ لِنَفْسِهِ مُلْكًا وَيَرْجِعَ ١٢ فَدَعَا عَشَرَةَ عَبِيدِ لَهُ وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَةَ أَمْنَاءٌ وَقَالَ لَهُمْ تَاجِرُوا حَنَّى آتَيَ. ١٤ وَأَمَّا أَهْلُ مَدينتِهِ فَكَانُوا يُبْغِضُونَهُ فَأْرْسَلُوا وَرَا ۗ هُ سَِفَارَةً فَائِلِينَ لَا ثُرِيدُ أَنَّ هَٰذَا يَمْلِكُ عَلَيْنَا. ٥ ا وَلَمَّا رَجَعَ بَعْدُمَا أَخَذَ ٱلْمُلْكَ أَمْرَ أُرِثِ يُدْعَى إِلَيْهِ أُولِيكَ ٱلْعَبِيدُ ٱلَّذِينَ أَعْطَاهُمُ ٱلْفِضَّةَ لِيَعْرِفَ بِمَا تَاجَرَ كُلُّ وَاحِدٍ ١٦٠ فَجَاءَ ٱلْأَوَّلُ قَائِلًا يَا سَيِّدُ مَنَاكَ رَبِحَ عَشَرَةَ أَمْنَا ﴿ ١٧ فَقَالَ لَهُ نِعِمَّا أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلصَّالِحُ. لِأَنَّكَ ُكُنْتَ أَمِينًا فِي ٱلْقَلِيلِ فَلَيْكُنْ لَكَ سُلْطَانٌ عَلَى عَشْر

مُدْن ١٨٠ ثُمَّ جَاء ٱلنَّانِي فَائِلًا يَا سَيَّدُ مَنَاكَ عَمَلَ خَمْسَةً أَمْنَاهُ ١٩ وَقَلَالَ لِلْهَا أَيْضًا وَكُنْ أَنْتَ عَلَى خَمْسِ مُدْنِ • ٢٠ ثُمَّ جَاء آخَرُ فَائِلًا يَا سَبَّدُ هُوَذَا مَنَاكَ ٱلَّذِهِ كَانَ عِنْدِي مَوْضُوعًا فِي مِنْدِيلِ. ٦١ لِأَنِّي كُنْتُ أَخَافُ مِنْكَ إِذْ أَنْتَ إِنْسَانُ صَارِمْ ۚ تَأْخُذُ مَا لَمْ نَضَعْ وَغَصُدُ مَا لَمْ تَزْرَعْ. ٢٢ فَعَالَ لَهُ مِنْ فَهِكَ أُدِينُكَ أَيْهَا ٱلْعَبْدُ ٱلشِّرْبُرُهُ عَرَفْتَ أَنِّي إِنْسَانُ صَارِمُ آخُذُ مَا لَمُ أَضَعْ وَأَحْصُدُ مَا لَمُ أَزْرَعْ. ٢٢ فَلِمَاذَا لَمْ نَضَعْ فِضِّنِي عَلَى مَائِدَةِ ٱلصَّبَارِفَةِ فَكُنْتُ مَنَى جِنْتُ أَسْنَوْفِيهِا مَعَ رِبًّا وَ٢٤ ثُمٌّ قَالَ الْحَاضِرِينَ خُذُوا مِنْهُ ٱلْمَنَا وَأَعْطُوهُ لِلَّذِي عِنْدَهُ ٱلْعَشَرَةُ ٱلْأَمْنَاعُ. ٢٥ فَقَالُهِ اللَّهُ يَا سَيَّدُ عِنْدَهُ عَشَرَةُ أَمْنَا وَ ٢٦ لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمُ ۚ إِنَّ كُلِّ مَنْ لَهُ يُعْطَى . وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَأَلَّذِي عِنْدَهُ يُوْخَذُ مِنْهُ • ٢٧ أَمَّا أَعْدَائِي أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ بُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ فَأْنُوا بِهِمْ إِلَى هُنَا مَاَّذْ بَعُوهُمْ قُدًّامِي ٢٨ وَلَمَّا قَالَ هٰذَا نَقَدَّمَ صَاعِدًا إِلَى أُورُشَلِيمَ ٢٩ وَإِذْ

إِنْجِيلُ لُوفَا ١٩

۲۸٥

فَرُبَ مِنْ بَيْتِ فِاحِي وَبَيْتِ عَنْيَا عِنْدَ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلزَّيْتُونِ أَرْسَلَ أَثْبَينِ مِنْ تَلامِينِهِ ٢٠ قَائِلاً. إِذْهَبَا إِلَى ٱلْقُرْيَةِ ٱلَّتِي أَمَامَكُمَا وَحِينَ تَدْخُلَانِهَا تَجِدَان حَجْشًا مَرْبُوطًا لَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ فَطُّ . فَحُلَّاهُ وَإِنِيَا بِهِ ٢١ وَ إِنْ سَأَ لَكُمَا أَحَدٌ لِمَاذَا نَحُلَانِهِ فَغُولَا لَهُ هُكُذَا إِنَّ ٱلرَّبُ نُحْنَاجُ إِلَيهِ ٢٠٠ فَمَضَى ٱلْمُرْسَلَانِ وَوَجَلَاكُمَا فَالَ كَمُمَاه ٢٢ وَفِيمَا هُمَا يَحُلَّانِ ٱنْجَعْشَ فَالَ لَمُمَا أَصُحَابُهُ لِمَاذَا نَحُلَّانِ ٱلْمَجَعْشَ . ٤٤ فَقَالَا ٱلرَّبُّ مُنَاجِحٌ إِلَيْهِ. ٢٥ وَأَ تَبَا بِهِ إِلَى بَسُوعَ وَطَرَحًا ثِيَابَهُمَا عَلَى ٱلْحَجَّشِ وَأَرُكُبَا بَسُوعَ. ٢٦ وَفِيهَا هُوَسَاءِ ﴿ فَرَشُوا ثِيَامُهُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ ٢٧ وَلَمَّا قَرُبَ عِنْدَ مُخْدَرٍ جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ ٱبْنَدَأَ كُلُّ جُهُورِ ٱلنَّلَامِيذِ يَفْرَحُونَ وَيُسَعِّنُونَ ٱللهَ بِصَوْثِ عَظِيمٍ لِأَجْل جَمِيع ِ ٱلْقُوَّاتِ ٱلَّذِي نَظَرُولَ . ٨٠ قَائِلِينَ مُبَارَكُ ٱلْمَلِكُ ٱلآتِي بأَسْمُ ٱلرَّبِّ.سَلامْ فِي ٱلسَّمَاءُ وَتَجَدُّ فِي ٱلْأَعَالِي ٢٩ وَأَمَّا بَعْضُ ٱلْفَرْيسِيِّينَ مِنَ ٱلْجَمْعِ فَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ ٱلْتَهِرْ عَلَامِيذَكَ. ٤ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُرْأَ فُولُ لَكُمْ إِنَّهُ إِنْ سَكَتَ هُولًا \* فَأَلْجِارَةُ نَصْرُحُ

ا؛ وَفِيمًا هُوَ يَقْتُرِبُ نَظَرَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَبَكَى عَلَيْهَا

٤٢ فَائِلاً إِنَّكِ لَوْعَلِمْتِ أَنْتِ أَبْضًا حَتَّى فِي يَوْمِكِ هُذَا

مَا هُوَ لِسَلَامِكِ. وَلَكِنِ ٱلْآنَ فَدْ أَخْنِيَ عَنْ عَيْنَكِ.

رَاءُ فَإِنَّهُ سَنَّاتِي أَيَّامٌ وَيُحِيطُ بِكِ أَعْدَاوُكِ بِمِنْرَسَةِ وَيُحْدِفُونَ بِكِ وَيُحَاصِرُونَكِ مِنْ كُلِّ حِهَةٍ. ٤٤ وَيَهْدِمُونَكِ وَيُحْدِفُونَ بِكِ وَيُحَاصِرُونَكِ مِنْ كُلِّ حِهَةٍ. ٤٤ وَيَهْدِمُونَكِ

وَبَيكِ فِيكِ وَلاَ يَنْزُكُونَ فِيكِ حَجَرًا عَلَى حَجَرِ لِأَنَّكِ لَرْ

تَعْرِ فِي زَمَانَ أَفْتِقَادِكِ ٥٤ وَلَمَّا دَخَلَ ٱلْهَيْكُلَ ٱبْنَدَأَ يُخْرِجُ ٱلَّذِينَ كَانُوا

مَعْ وَلَهُ دَحَلُ الهَيْمُلُ البَدُ جَرِجِ الدِيلِ سَالَهُ بَيِعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِيهِ ٤٦ قَائِلًا هُرْ. مَكْتُوبُ إِنَّ بَيْفِي

بَيْتُ ٱلصَّلُوةِ وَأَنْهُمْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةً لُصُوصٍ

٧٤ وَكَانَ بُعَلِّرُ كُلَّ يَوْمٍ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَكَانَ رُوسَاءُ ٱلْكُهَّنَةِ
وَالْكَنَهُ مَعَ وُجُوهِ ٱلشَّعْبِ بَطْلُبُونَ أَنْ بُهْلِكُوهُ ١٠٠ وَلَمْ
يَعِدُوا مَا بَعْعَلُونَ لِأَنَّ ٱلشَّعْبَ كُلَّهُ كَانَ مُنَعَلِّناً بِهِ بَسْمَعُ مِنْهُ

ٱلْآصِعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ

ا وَفِي أَحَدِ نِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ۚ إِذْ كَانَ بُعَلِّمُ ٱلشَّعْبَ فِي ٱلْهِيْكُلِ وَيُبَثِّرُ وَقَفَ رُؤَسًا ۗ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْكَتَبَةُ مَعَ ٱلشُّيُوحِ ٣ وَكُلُّمُوهُ فَائِلِينَ قُلْ لَنَا بِأَيُّ سُلْطَانِ نَفْعَلُ هٰذَا . أَوْ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي أَعْطَاكَ هٰذَا ٱلسُّلْطَانَ • ٢ فَأَجَابَ وَفَالَ لَمُرْ وَأَنَا أَيْضًا أَسُأَ لَكُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً فَقُولُوا لِي. ٤ مَعْمُودِيَّةٌ يُوحَنَّا مِنَ ٱلسَّهَاءَ كَانَتْ أَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ. ٥ فَنَآ مَرُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ فَاثِلِينَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمْ نُوْمِنُواه هِ. ٦ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ فَجَمِيعُ ٱلشَّعْبِ بَرْجُمُونَنَا لَأِنَّهُمْ وَاثِقُونَ بِأَنَّ يُوحَنَّا نَبِيُّ • ٧ فَأَجَابُوا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ. ٨فَفَالَ لَمُرْ يَسُوعُ وَلَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيُّ سُلْطَان

أَفْعَلُ هٰذَا

٩ وَأَبْنَكَأَ يَفُولُ لِلشَّعْبِ هٰذَا ٱلْهَثَلَ. إِنْسَانُ غَرَسَ كَرْمَا
 وَسَلَّهُهُ إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَرَ زَمَانًا طَوِيلًا. ١ وَفِي ٱلْوَقْتِ
 أَرْسَلَ إِلَى ٱلْكَرَّامِينَ عَبْدًا لِكِيْ يُعطُوهُ مِنْ ثَمَرِ ٱلْكَرْمِ.

تَجَلَدَهُ ٱلْكِرِّامُونَ وَأَرْسَلُوهُ فَارِغًا ١١٠ فَعَادَ وَأَرْسَلَ عَبْدًا آخَرَ. فَجَلَدُوا ذُلِكَ أَبْضًا وَأَهَانُوهُ وَأَرْسَلُوهُ فَارِغًا ١٠٠ ثُمَّ" عَادَ فَأَرْسَلَ ثَالِثَا. فَجَرَّحُوا هَلَا أَيْضًا وَأَخْرَجُوهُ ١٠ فَقَالَ صَاحِبُ ٱلْكَرْمِ مَاذَا أَفْعَلُ أَرْسِلُ ٱبْنِي ٱلْحَبَيبَ لَعَلَّهُمْ إِذَا رَأُوهُ يَا ابُونَ. ١٤ فَلَمَّا رَآهُ ٱلْكَرَّامُونَ تَا مَرُولَ فِيمَا يَهُمُ فَائِلِينَ هٰذَا هُوَ ٱلْوَارِثُ هَلُمٌ نَقْتُلُهُ لِكُيْ بَصِيرَ لَنَا ٱلْمِيرَاثُ ١٥ فَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكُرْمِ وَقَتْلُوهُ • فَمَاذًا يَفْعَلُ بِهِمْ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ ، ١٦ يَأْتِي وَيُهْلِكُ هُولًا ۗ ٱلْكُرَّالِمِينَ وَيُعْطَى ٱلْكَرْمَ لِآخَرِينَ . فَلَمَّا سَمِعُوا فَالُوا حَاشَاه ١٧ فَنَظَرَ إِلَيْمِ وَقَالَ إِذًا مَا هُوَ هَٰذَا ٱلْمُكُنُوبُ ٱلْحَجَرُ ٱلَّذِبِ رَفَضَهُ ٱلْبِنَـَّاوُّ وِنَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ. ٨ ٱكُلُّ مَنْ يَسْقُطُ عَلَى ذَٰلِكَ ٱلْحَجَرِ يَنْرَضَّضُ. وَمَنْ سَفَطَ هُوَ عَلَيْهِ يَسْحُقُهُ. ١٩ فَطَلَبَ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْكَتَبَةُ أَنْ يُلْقُوا ٱلْأَبَادِيَ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَلَكِنَّهُمْ خَافُوا ٱلشَّعْبَ. لِأَنَّهُمْ عَرَفُواْ أَ نَّهُ قَالَ هٰذَا ٱلْمَثَلَ عَلَيْهُمْ

٠٠ فَرَافَبُوهُ وَأَرْسَلُوا جَوَاسِيسَ يَنْزَا وْنَ أَنَّهُمْ أَبْرَاسٌ حَثَّىٰ بُسَائِمُوهُ إِلَى حُكُمْ ٱلْوَالِي وَسُلطَا ٢٦ فَسَنَّا لُوهِ فَاتِلِينَ يَا مُعَلَّمُ لَعَلَمُ ۖ أَنَّكَ بِٱلاَسْتَقَاءَةِ فَتَكَلَّمُ ۗ وَتُعَلِّمُ وَلَا نَقَبُلُ ٱلْوُجُوهَ بَلْي بِٱلْحَقِّ نُعَلَمُ طَرِيقَ ٱللَّهِ . ٢٦ أَمُحُوزُ لَنَا أَنْ نُعْطِيَ جُزِيَّةً لِقَيْصَرَامُ لَا ٢٢ فَشَعَرَ بِمَكْرِهِمْ وَقِالَ لَمْ إِلَا لَمَاذًا نَجُرُ بُونَنِي. ٤٢ أَزُونِي دِيَ الرَّا. لِمَنِ ٱلصَّورَةَ وَ أَنْكِنَا بَهُ وَأَجَابُوا وَقَا لُو إِنَّهُ صَرَّهُ ٢ وَمَا لَ لَمُ أَعْطُوا إِذَا مَا لَغَيْضَوَ لَقَيْضَرَ وَمَا لِلهِ يَلْهِ مِنْهِ مِنْ فَلَمْ يَقْدِرُ وَلِ أَنْ يُمْسِكُوهُ بكليكة فُذَامَ ٱلشَّعْبِ وَتَعَبُّوا مِنْ جَوَابِهِ وَسُكَتُوا ٢٧ وَجَفَرَ قَوْمٌ مِنَ ٱلصَّدُوقِيِّينَ ٱلَّذِينَ يُقَاوِمُونَ أَمْرَ ٱلْقِيَامَةِ وَمَمَا ۚ لَوْهُ ٢٨ فَايْلِينَ يَا مُعَلِّمُ كَتَبَ لَنَا مُوسَى إِنْ مَاكَ لِأَحَدِ أَخْ وَلَهُ أَمْرَأَهُ وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدٍ يَأْخُذُ أُخُوهُ ٱلْمَرْأَةَ وَيُغِيمُ نَسْلًا لِأَخِيهِ • ٢٩ فَكَانَ سَبْعُهُ إِخْوَةٍ . أُخُوهُ ٱلْمَرْأَةَ وَأَخَكَ ٱلْأُوَّلُ أَمْرَأَهُ وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدِ ١٠٠ فَأَخَذَ ٱلنَّانِي ٱلْكُمْأَةَ وَمَاكَ بِغَيْرِ وَلَدِ - ٢١ ثُمَّ أَخَذَهَا ٱلنَّالَثُ وَمُكْذَا

T1.

ٱلسَّبْعَةُ . وَلَمْ يَنْزُكُوا وَلَدًا وَمَانُوا. ٢٢ وَآخِرَ ٱلْكُلُّ مَانَتِ ٱلْمَرَأَةُ ٱبْضًا ٢٠٠ فَنِي ٱلْفِيَامَةِ لِمَنْ مِنْهُمْ نَكُونُ زَوْجَةً ۥلَأِنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلسَّبْعَةِ ٢٤ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمُرْ يَسُوعُ أَبْنَا ﴾ هٰنَا ٱلدَّهْرِ بُزَوِّجُونَ وَبُزَوِّجُونَ.٥٠ وَلَكِنَّ ٱلَّذِيْنَ حُسِبُوا أَهْلَا لِلْحُصُولِ عَلَى ذَٰلِكَ ٱلدَّهْرِ وَٱلْفِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لَا يُزَوُّجُونَ وَلَا يُزَوُّجُونَ ٢٦ إِذْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَمُونُوا أَبْضًا لِأَنَّهُمْ مِثْلُ ٱلْمَلَائِكَةِ وَهُمْ أَبْنَا ۗ ٱللهِ إِذْ هُمْ أَنْنَا ۗ ٱلْقِيَامَةِ. ٢٧ كَلُّ مَّا أَنَّ ٱلْمَوْتَى يَقُومُونَ فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ مُوسَى أَيْضًا فِي أَمْرِ ٱلْعُلَبْقَةِ كَمَا يَقُولُ. ٱلرَّبُّ إِلَّهُ إِبْرُهِيمَ وَإِلَّهُ إِسْخَقَ وَ إِلَّهُ يَعْفُوبَ. ٢٨ وَلَيْسَ هُوَ ۚ إِلَّهَ أَمْوَاتٍ بَلْ إِلَّهُ أَحْيَاءُ لِأَنَّ ٱلْجَهِيعَ عِنْدَهُ أَحْيَاءُ ٢٩٠ فَأَجَابَ فَوْمٌ مِنَ ٱلْكُتَبَةِ وَفَا لُو إِيَا مُعَلِّمُ حَسَنًا فُلْتَ. ٤ وَلَمْ يَغَمَّا سَرُ مِا أَيْضًا أَنْ يَسْأُ لُوهُ عَنْ شَيْءٍ

ا؛ وَقَالَ لَمُرْكَيْفَ يَغُولُونَ إِنَّ ٱلْمَسِيعَ آبْنُ دَاوُدَ. وَدَاوُدُ نَفْسُهُ يَغُولُ فِي كِتَابِ ٱلْمَزَامِيرِ فَالَ ٱلرَّبُ

لِرَبِي ٱجْلِسْ عَنْ يَمِينِ ٤٤ حَنَّى أَضَعَ أَعْلَاكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ ٤٤ فَإِذَا دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبًّا فَكَيْفَ يَكُونُ أَبْنَهُ ٥٤ وَفِيمَا كَانَ جَبِعُ ٱلشَّعْبِ يَسْمَعُونَ قَالَ لِتِلَامِينِهِ ٢٤ أَحْدُرُ وَلَ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ ٱلَّذِينَ يَرْغَبُونَ ٱلْمَشْيَ بِٱلطَّبَالِسَةِ وَيُجِبُونَ ٱلْغَيِّاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَٱلْعَبَالِسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْطَبَالِسَةِ وَلُخِبُونَ ٱلْغَيِّاتِ فِي ٱلْوَلامِ . ٤٤ الَّذِينَ بَأْكُانِ أَلْفُولَ فِي ٱلْوَلامِ . ٤٤ الَّذِينَ بَأْكُانِ بَنُوتَ ٱلْأَرْامِلِ وَلِعِلَّةِ يُطِيلُونَ ٱلصَّلُواتِ . هُولاهِ بَاْخُذُونَ دَيْنُونَةَ أَعْظَرَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَتَطَلَّعَ فَرَأَى ٱلْأَغْنِيا ۚ يُلْفُونَ فَرَايِنَهُمْ فِي ٱلْجُزَانَةِ وَالْمِنَهُمْ فِي ٱلْجُزَانَةِ وَالْمَا أَرْمَلَةً مِسْكِينَةً أَلْفَتْ هُنَاكَ فَلْسَيْنِ ١٠ فَقَالَ بِالْحُقِّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ هٰذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ ٱلْفَقِيرَةَ ٱلْفَتَ أَكْثَرَ وَلَا هٰذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ ٱلْفَقِيرَةَ ٱلْفَوْا فِي فَرَايِينِ وَنَ الْجُمِيعِ ٤٠ لِأَنَّ هُولًا ۚ مِنْ فَضْلَتِهِمْ أَلْفَوْا فِي فَرَايِينِ وَنَ الْجُمِيعِ ٤٠ لِأَنَّ هُولًا ۚ مِنْ فَضْلَتِهِمْ أَلْفَوْا فِي فَرَايِينِ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُلْفِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَل

مِجِ َارَةِ حَسَنَةِ وَنُحَفِ فَالَ ٦ هٰذِهِ ٱلَّذِي نَرَوْمَهَا سَنَانِي أَيَّامٌ · مَجِ َارَةً مَا مُ لَا يُنْزَكُ فِيهَا حَجُرْ عَلَى خَجَرِلَا يُنْفَضُ. ٧ فَسَأَ لُوهُ فَاتْلِينَ يَا مُعَلِّمٌ مَنَى يَكُونُ هٰذَا وَمَا هِيَ ٱلْعَلَامَةُ عِنِدَمَا يَصِيرُ هٰذَاه ٨ فَغَالَ أَنْظُرُوا لَا تَضِلُّوا . فَإِنَّ كَثِيرِ بِنَ سَبًّا ثُونَ بأُسْمِي فَائِلِينَ إِنِّي أَنَّا هُوَ وَٱلزَّمَانُ فَدْ فَرُبَ. فَلَا تَذْهَبُوا وَرَاءَهُمْ. ٩ فَإِنَا سَمِعْنُمْ بِجُرُوبِ وَفَلَافِلَ فَلَا نَجْزَعُوا لَّا نَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هٰذَا أَوَّلًا. وَلَكِنْ لَا يَكُونُ ٱلْمُنْتُهَى سَرِيعًا. · اثْمُ فَالَ لَهُمْ ۚ نَقُومُ أُمَّةٌ عَلَىٰ أُمَّةٍ وَمَمْلَكَهُ ۚ عَلَى مَلْكَةٍ . ١ ا وَتَكُونُ زَلَازِلُ عَظِيمَةٌ فِي أَمَاكِنَ وَمَجَاعَاتْ وَأُوْبِئَةٌ. وَتَكُونُ مَخاوفُ وَعَلَامَاتُ عَظِيمَةٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ١٢. وَفَبْلَ هَٰذَا كُلِّهِ يُلْفُونَ أَيْدِيَهُ عَلَيْكُمْ وَبَطْرُدُونَكُمْ وَيُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى عَجَامِعَ وَسُجُونِ وَنُسَافُونَ أَمَامَ مُلُوكٍ وَوُلَاةٍ لِآجُلِ أَسْمِي. ١٢ فَيَوُولُ ذَٰلِكَ لَكُمْ شَهَادَةً ١٤ فَضَعُوا فِي قُلُو بِكُمْ أَنْ لَا مَهَنَّهُ وَامِنْ فَبْلُ لِكُنْ يَحْتَمُوا ٥ الإِّنِّي أَنَا أَعْطِيكُمْ فَمَا وَحِكْمَةً لَا مَعْدِرُ حَبِيعُ مُعَانِدِيَكُمْ أَنْ بُهَاوِمُوهَا أَوْ بُنَافِضُوهَا ٥٠ ا وَسَوْفَ

مُونَ مِنَ أَلْوَالِدِينَ وَأَلْإِخْوَةِ وَأَلْأَفْرِبَا ۗ وَآلَآصُدِفَاء. وَيَقْتُلُونَ مِنْكُمْ . ١٧ وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ ٱلْجَيِيعِ مِنْ اَجْلُ أَشِي ١٨٠ وَلَكِنَّ شَعْرَةً مِنْ رُوُّوسِكُمْ لَا يَهَلِكُ. بِصَدِرِكُمُ 'أَفْنَنُوا أَنْفُسَكُمْ و ٢ وَمَنَى رَأَيْمُ أُورُشَلِيمَ تَعَاطَةَ بجُيُوش فَحِينَئِذِ أَعْلَمُوا أَنَّهُ فَدِ أَفْتَرَبَ خَرَابُهَا. ٢١ حِينَئِذِ لِيَهْرُبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْبَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجِبَالِ. وَٱلَّذِينَ فِي وَسَطِهَا فَلْمَفِرُ وَإِخَارِجًا . وَٱلَّذِينَ فِي ٱلْكُوَرِ فَلَا يَدْخُلُوهَا. ٢٢ لِأَنَّ هَٰذِهِ أَيَّامُ ٱنْنِقَامِ لِيَزَّ كُلُّ مَا هُوَ مَكْنُوبٌ.٢٠ وَوَيْلُ لِلْحَبَاكَى وَٱلْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ لَإِنَّهُ يَكُونُ ضِيقٌ عَظِيمْ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسُخْطَ عَلَى هٰلَا ٱلشَّعْبِ. ٢٤ وَيَعَعُونَ بِغَ ٱلسَّيْفِ وَيُسْبَوْنَ إِلَى جَبِيعِ ٱلْأَثْمَ . وَنَكُونُ أُورُشَلِيمُ مَدُوسَةً مِنَ ٱلْأَمَ حَتَّى تُكَبَّلَ أَزْمِنَةُ ٱلْأَمَ ٢٠ وَتَكُونُ عَلَامَاتٌ فِي ٱلشَّمْسِ وَٱلْقَهَرِ وَٱلْجُومِ وَعَلَى ٱلْأَرْضَ كَوْبُ أَمَ ِ بِعَيْرَةِ . ٱلْجَرُ وَٱلْأَمْوَاجُ تَضِعُ ٢٦ وَٱلنَّاسُ بَعْشَى عَلَيْهِمْ مِنْ خَوْفٍ وَٱنْتِظَارِ مَا يَانِّي عَلَى

ٱلْمَسْكُونَةِ لِآنَ قُوَّاتِ ٱلسَّمْوَاتِ نَنَزَعْزَعُ ٢٧ وَحِينَئِذٍ يُبْصِرُونَ أَنْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِياً فِي سَحَابَةِ بِقُوَّةٍ وَمَجْدَكَثِيرِهِ ٢٨ وَمَنَّى ٱبْنَدَأْتْ هٰذِهِ تَكُونُ فَٱنتَصِبُوا وَٱرْفَعُوا رُولُوسَكُمْ لِأَنَّ نَجَانَكُمْ نَفْتُرِبُ ٢٠٠ وَفَالَ لَكُمْ مَثَلًا . أَنْظُرُوا إِلَى شَجَرَةِ ٱلنِّين وَكُلِّ ٱلْأَشْجَارِ. ٢٠ مَنَى أَفْرَخَتْ تَنْظُرُونَ وَتَعْلَمُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنَّ ٱلصَّيْفَ فَدُ فَرُبَ ١٠٠ هَٰكَذَا أَنْهُمْ أَبْضًا مَنَى رَأَيْتُمْ هَٰنِهِ ٱلْأَشْيَاءُ صَائِرَةً فَٱعْلَمُوا أَنَّ مَلَكُوتَ ٱللَّهِ فَرِيبُ ١٢٦ أَكُونَ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يَمْضِي هٰذَا ٱلْجِيلُ حَنَّى يَكُونَ ٱلْكُلُّ ٢٠٠ اَلسَّمَا ۗ وَٱلْأَرْضُ نَزُولَانِ وَلَكِنَّ كَلَامِي لَا يَزُولُ ٤٤ فَٱحْتَرِزُوا لِأَنْفُسِكُمْ لِتَلَّا نَشْفُلَ فَلُوبُكُمْ فِي خُمَارِ وَسُكُرْ وَهُمُومِ ٱلْكَيْلُوةِ فَيْصَادِفِّكُمْ ذَٰلِكَ ٱلْمُؤْمِرُ بَغْنَةً • ٢٥ لِّأَنَّهُ كَالْغُرُّ بَانِي عَلَى حَبِيعِ ٱلْحَالِسِينَ عَلَى وَحِهِ كُلَّ ٱلْأَرْضِ ٢٦ إِسْهُرُولَ إِذَا وَلَضَرَّعُوا فِي كُلُّ حِينِ لِكَيْ تَحْسَبُوا أَهْلًا لِلنِّجَاةِ مِنْ جَمِيم هٰذَا ٱلْهُزْمِعِ أَنْ يَكُونَ وَلَقِفُوا قُدًّامَ أَبْنِ أَلْإِنْسَان

إنْجِيلُ لُوفَا ١٦ وَ٢٢ ٢٧ وَكَانَ فِي ٱلنَّهَارِ يُعَلِّمُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَفِي ٱللَّيْلِ يَخْرُجُ وَيَبِيتُ فِي ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلزَّيْنُونِ.٢٨ وَكَانَ كُلُّ ٱلشَّعْبِ يُبَكِّرُونَ إِلَيْهِ فِي ٱلْهَيْكُلِ لِيَسْعُوهُ أَلْأُصْعَاجُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَقَرْبَ عِيدُ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي يُفَالُ لَهُ ٱلْفِصْحُ. ٢ وَكَانَ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةُ يَطْلُبُونَ كَيْفَ يَقْتُلُونَهُ. لِأَنَّهُمْ

خَافُه ا الشُّعبَ

وَ فَدَ خَلَ ٱلشَّيْطَانُ فِي يَهُوذَا ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْإِسْخُورُيُوطِيَّ هُوَ مِنْ جُهْلَةِ ٱلْإِثْنَيْ عَشَرَهِ ؛ فَهَضَى وَتَكَلَّمَ مَعَ 'رُوّسَا ا لْكُهَنَــٰهُ ۚ وَقُوَّادِ ٱلْجُنْدِكَيْفَ يُسَلِّمُهُ إِلَيْهِمْ. • فَفرِحُوا . وَعَاهَدُوهُ أَنْ يُعْطُوهُ فِضَّةً • ٦ فَوَاعَدُهُمْ . وَكَانَ بَطْلُبُ

لِبُسَلِّمَةُ إِلَيْهِمْ خِلْوَا مِنْ جَمْعٍ

٧ وَجَهُ مَوْمُ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي كَانَ يَسْغِي أَنْ يُذْبَحَ فِيهِ ٱلْفِصْحُ ۥ ٨ فَأَرْسَلَ بُطْرُسُ وَبُوحَنَّا قَائِلًا ٱذْهَبَا وَأَعِدًّا لَنَا ٱلْفِصِّحَ لِنَا حَكُلَ ١٠ فَقَالًا لَهُ أَيْنَ مُرِيدُ أَنْ نُعِدِّه ١٠ فَقَالَ لَهُمَا إِذَا دِخَانُهَا ٱلْهَدِينَةَ يَسْنَقَبُلُكُمَا إِنْسَانِ حَامِلٌ جَرَةً مَاهِ. إِنْبَعَاهُ إِلَى ٱلْبَيْتِ حَبْثُ مَدْخُلُ الْ وَفُولًا لِرَبُّ ٱلْبَيْتِ بَقُولُ لِكَ ٱلْمُعَلِّمُ أَيْنَ ٱلْمَازِلُ حَيْثُ ٱلْحَلُ ٱلْبَيْتِ بَقُولُ لِكَ ٱلْمُعَلِّمُ أَيْنَ ٱلْمَازِلُ حَيْثُ ٱلْحَلُلُ ٱلْفَضِحَ مَعْ تَلَامِيدِ بِهِ 10 فَذَاكَ ثُرِيكُما عِلِيهَ كَبِيرَةً مَنْرُوشَةً . هُنَاكَ أَعِلًا 10 فَإِنَّا لَهُ مُولِكًا كَمَا قَالَ لَهُما. مَنْرُوشَةً . هُنَاكَ أَعِلًا 10 الْمَا لَمَا وَوَجَلَاكُمَا قَالَ لَهُمَا.

١٤ وَلَمَّا كَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱتَّكَأُ وَٱلَّاثَنَا عَشَرَ رَبِيُولًا مَعَةُه ٥ وَقَالَ لَمُرْ شَهُوَّةً أَشْنَهُمْ أَنْ آكُلَ هَٰذَا ٱلْفِيحِ مَعَكُمْ فَبْلَ أَنْ أَنَّا لَّرَ ٦٠ الَّذِي أَفُولُ لَكُمْ إِنِّي لِأَلَّكُ مِنْهُ بَعْدُ حَنَّى يُكْمَلَ فِي مَلَكُونِ ٱللَّهِ وَ٧ أَمُّ تَنَاوَلَ كَأْسًا وَشَكَّرَ وَفَالَ خُذُها هٰذِهِ مَا قُنَسِمُوهَا سَنْكُرُ و ١٨ لِأَنِّي أَفُولُ لَكُمْ \* إِنِّي لَا أَشْرَبُ مِنْ نِنَاجِ ٱلْكَرْمَةِ حَنَّى بَأَتِيَ مَلَكُونُ ٱللهِ. ١٩ وَأُخَذَ خُبْزًا وَشَكَرَ وَكَيَّرَ وَأَعْظَاهُمْ فَائِلًا هٰهَا هُوَ چَسَدِے ٱلَّذِي يُبْذَلُ عَيْنُكُمْ , اِحِنْتُوا هَٰذَا لِذِكُرِي. ٢٠ وَكَذَٰلِكَ ٱلْكُأْسِ ٱبْضَا بَعْدَ ٱلْعَثِيَا ۗ فَائِلًا هٰذِهِ ٱلْكُأْسُ

إنجيل لُوفَا ٢٢

T'TY

الله المُحَدِّدَةِ اللهِ اللهُ الله

المُعَادِم وَ ١٧ لِإِنْ مِن هُوَ الْحَيْرِ اللَّهِ يَعَلَى اللَّهِ عِنْكُمْ اللَّهِ عِنْدُمُ اللَّهِ عِنْدُمُ و عَنْدُمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْكُمْ . وَلِكُنِّي أَنَا سَنَكُمُ كُا لَّذِي مَعْدُمُ مُ ١٨ أَنْتُمُ ٱللَّهِ مِنَ أَنْبُوا مَعِي فِي تَجَارِبِي . ٢٦ وَأَنَا أَجْعَلُ لَكُمُرُ كَمَا جَعَلَ لِي أَبِي مَلَكُونًا . ٢٠ لِيَا كُمُولُ وَتَشْرَبُوا عَلَى

مَا يُدِينِ فِي مَلَكُونِي وَتَجْلِسُوا عَلَىٰ كَرَاسِيَّ نَدِينُونَ أَسْبَاطَ مَا يُدِينِ فِي مَلَكُونِي وَتَجْلِسُوا عَلَىٰ كَرَاسِيَّ نَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ ٱلْاِثْنِيُ عَشَرَ

٢١ وَفَالَ ٱلرَّبُّ سِمْعَانُ سِمْعَانُ هُوَذَا ٱلشَّيْطَانُ طَلَبَكُمْ لِكُوْ يُعَرِّبِلَكُمْ كَأَكْمِيْطُةِ. ١٦ وَلَكُنِي طَلَّبْتُ مِنْ أَجْلِكَ لِكَيْ لَا يَفْنَى إِيمَانُكَ. وَأَنْتَ مَنَى رَجَعْتَ ثَبِّتْ إِخْوَتَكَ ٢٠٠فَقَالَ لَهُ يَا رَبُّ إِنِّي مُسْتَعِدُ أَنْ أَمْضَىَ مَعَكَ حَنَّى إِلَى ٱلسِّجِن وَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَ ٢٤ فَقَالَ أَقُولُ لَكَ يَا بُطِرُسُ لَا يَعِيجِهُ ٱلدِّيكُ ٱلْيُوْمَ فَبْلَ أَنْ تُنْكِرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَ نَّكَ نَعْرُفُنِي هُ ؟ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ حِينَ أَرْسَالُنَكُمْ ۚ بِلَا كِيسٍ وَلَا مِزْوَدٍ وَلَا أَحْذِيَةٍ هَلُ أَعْوَزَكُمْ شَيْءٌ . فَقَالُوا لَاه ٢٦ فَقَالَ لَهُمْ لَكِن ٱلْآنَ مَنْ لَهُ كِيسٌ فَلْيَأْخُذُهُ وَمِزْوَذُ كَذَٰلِكَ. وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَلَيْبَعِ ثُوْبَهُ وَيَشْنَرِ سَيْفًا ٢٠٠ لِأَنِّي أُقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ مَنْهِي أَنْ يَنِمُ فِي ٱيْضًا هٰذَا ٱلْمِكْتُوبُ وَأَحْصِيَ مَعَ أَثْمَةٍ. لأَنَّ مَا هُوَ مِنْ جِهَنِي لَهُ أَنْفِضًا ﴿ ١٨٠ فَعَا لُوا يَا رَبُّ هُوذَا هُنَا سَيْفًان فَقَالِ أَهُمْ يَكُفّى ٢٦ وَخَرَجَ وَمَضَى كَالْعَادَةِ إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ. وَنَبِعَهُ أَبْضًا تَلَامِيذُهُ • • • وَلَمَّا صَارَ إِلَى ٱلْمَكَانِ فَالَ لَمُرْ صَلُّوا

لِكُيْ لَا تَدْخُلُوا فِي نَجْرِبَةِ وَا ؛ كَأْنَفُصَلَ عَنْهُمْ نَحْوَ رَمْيَةِ حَجَ وَحَفَا عَلَى زُكْبَنَّيْهِ وَصَلَّى ٤٢ فَائِلًا يَا أَ بَنَاهُ إِنْ شِيْتَ أَنْ تُجِيزَ عَنَّى هٰذِهِ ٱلْكَاسَ وَلَكِنْ لِتَكُنْ لَا إِرَا دَنِي مَلْ إِرَا دَنْكَ . ٤٤ وَظَهَرَ لَهُ مَلَاكُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ بَغَوْ يِهِ ٤٤ وَ إِذْ كَانَ فِي جِهَادِكَانَ بُصَلِّي بِأَشَدُ لِجَاجَةٍ وَصَارَ عَرَقُهُ كَفَطَرَاتِ دَم نَازَلَةٍ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ٥٠ ثُمَّ قَامَ مِنَ ٱلصَّلُوةِ وَجَهُ إِلَى تَلَامِيذِهِ فَوَجَدَهُمْ نِيَامًا مِنَ ٱلْحُزْنِ. ٤٤ فَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا أَنْهُ نِيَامٌ. فُومُوا وَصَلُّوا لِئُلَّا تَدْخُلُوا فِي نَجُرِيَةٍ ٤٧ وَيَنْهَا هُوَ يَتَكُلُّمُ ۚ إِذَا جَمْعٌ وَٱلَّذِي يُدْعَى بَهُوذَا فَاحِدْ مِنْ ٱلَّاثَنٰيُّ عَشَرَ يَتَقَدُّمُهُمْ فَدَنَا مِنْ يَسُوعَ لِيُقَبِّلُهُ ١٨٤ فَقَا لَهُ يَسُوعُ يَا يَهُوذَا أَبِثُبُلَةٍ تُسَلِّرُ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانَ. ٤٩ فَلَمَّا رَأَى ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ مَا يَكُونُ فَالُوا يَارَبُ أَنْضُرِبُ بِٱلسَّفِ وَضَرَبَ وَإِحِدْ مِنْهُمْ عَبْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ ٱلْلُهْنَى ١٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ دَعُوا إِلَى هٰذَا. وَلَهَسَ أَذْنَهُ وَأَبْرَأُهَا

. 9

٩٠ ثُمَّ قَالَ يَسُوعُ لِرُوَّسَاءً ٱلْكَهَنَّةِ وَقُوَّادِ جُنْدِ ٱلْهَيْكُمْ وُالشُّيُوخِ ٱلْمُعْبِلِينَ عَلَيْهِ.كُمَّا نَّهُ عَلَىٰ لِصَ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفٍ وَعِمِقَ ٥٠٠ إِذْ كُنْتُ مَعَكُمْ كُلَّ يَشِ فِي ٱلْهِيكُلِ لَمْ تَمَدُّ وَإِ عَلَى ۗ ٱلْآبَادِيّ ـ وَلَكِنّ هَٰذِهِ سَاعَتُكُمْ وَسُلْطَانُ ٱلظَّلْمَةِ ٤٥ فَأَخَذُوهُ وَسَافُوهُ وَأَدْخَلُوهُ إِلَى يَسْتِ رَئِيسَ أَكُهُنَّهِ وَأَمَّا بُطُرُسُ فَتَبِعُهُ مِنْ بَعِيدٍ. ٥٥ وَلَمَّا أَضْرَمُوا نَارًا فِي وَسَطِ ٱلنَّارِ وَجُلُسُوا مَعًا جَلَسَ بُطُرُسُ يَنْهُمْ ١٥ فَرَأَتُهُ جَارِيَةٌ جَالِسًا عِنْدَ ٱلنَّارِ فَنَفَرَّسَتْ فِيهِ وَقَالَتْ وَهُذَا كَانّ مَعَهُ ٩٧٠ هَأَ نُكُرَهُ فَآئِلًا لَسْتُ أَعْرِفُهُ بَا أَمْرَأَةُ ٩٨٠ وَبَعْدٌ فَلِيلِ رَآهُ آخَرُ وَقَالَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ. فَقَالَ بُطْرُسُ يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَنَّاهُ ٥٩ وَلَمَّا مَضَى نَعُوْسَاعَة وَاحِدَةِ أَحَدُ آخَرُ فَائِلًا بِٱلْحَقِّ إِنَّ هُلَا أَيْضًا كَانَ مَعَهُ لَإِنَّهُ جَلِيلُ أَيْضًا. ٦٠ فَقَالَ بُطْرُسُ يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَعْرِفُ مَا نَقُولُ . وَفِي ٱلْحَالِ بَيْنَهَا هُوَ يَنْكُلِّرُ صَاجَ ٱلدِّيكُ 10 فَٱلْنَفَتَ ٱلرَّبْ وَنَظُرَ إِلَى بُطْرُسَ. فَنَذَكَّرَ بُطْرُسُ كَالَامَ ٱلزَّبُّ كَيْفَ

فَالَ لَهُ إِنَّكَ فَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ نَنْكُرُنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ٦٢ فَخَرَجَ بِطُرْسُ إِلَى خَارِجٍ وَبَكَى بُكَامُرًا ٦٢ وَٱلرَّجَالُ ٱلَّذِينَ كَانُوا ضَابِطِينَ يَسُوعَ كَانُولِ يَسْتَهُزُّنُونَ بِهِ وَقُمْ تَجُلِدُونَهُ. ٦٤ وَغَطُّوهُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَ وَجْهَةُ وَبَسْأً لُونَهُ فَائِلِينَ تَنَبًّا. مَنْ هُوَ ٱلَّذِي ضَرَبَكَ. ٦٠ وَأَشْيَاءً أَخَرَ كُتِيرَةً كَانُوا يَغُولُونَ عَلَيْهِ مُجَدِّنِينَ 77 وَلَمَّا كَانَ ٱلنَّهَارُ ٱجْنَمَعَتْ مَشْعَةُ ٱلشَّعْبِ رُوِّسَاء ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَنْبَةُ وَأَصْعَدُوهُ إِلَى جُمْعِهِمْ ٦٧ قَائِلِينَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمُسِيعِ فَقُلْ لَنَا . فَقَالَ لَمْرُ إِنْ قُلْتُ لَكُمْرُ لَا نُصَدِّقُونَ. ٦٨ وَ إِنْ سَأَلْتُ لَا نَجِبُونَنِي وَلَا تُطْلِقُونَنِي. ٦٦ مُنْذُا أَلْآنَ يَكُونُ آبُنُ أَلْإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ فَقَّةٍ ٱللهِ. ٧٠ فَقَالَ ٱلْجَهِيعُ أَفَأَنْتَ أَبُّنُ ٱللهِ. فَقَالَ لَهُمْ أَنْتُمْ نَقُولُونَ إِنِّيمَ أَنَا هُوَ ١٧ فَعَا لُولِ مَا حَاجَنْنَا بَعْدُ إِلَى شَهَادَة لِأَنْنَا يُحْنِ سَمِعْنًا مِنْ فَهِمِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَقَامَرَ كُلُ جُمهُورِهِمْ وَجَالِهِ إِلَى بِيلَاطُسَ ٢ وَٱبْتَدَأُولِ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ فَائِلِينَ إِنَّنَا وَجَدْنَا هٰذَا يُفْسِدُ ٱلْأُمَّةَ وَيَمْنَعُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ فَائِلًا إِنَّهُ هُوَ مَسِيحٍ ۗ مَلكُ ٢٠ فَسَأَ لَهُ بِيلَاطُسُ فَائِلَا أَنْتَ مَلِكُ ٱلْيُهُودِ. فَأَحَابَهُ وَقَالَ أَنْتَ نَقُولُ ٤٠ فَقَالَ بِبِلَاطُسُ لِرُوِّسَاءٍ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْجُمُوعِ إِنِّي لَاأَجَدُ عِلَّةً فِي هَٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. ه فَكَانُوا يُشَدُّدُونَ فَائِلِينَ إِنَّهُ يُفَيِّجُ ٱلشَّعْبَ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي كُلُّ ٱلْدَبُودِيَّةِ مُبْنَدِئًا مِنَ ٱلْجَلِيلِ إِلَى هُنَا ٦٠ فَلَمَّا سَمِعَ بيلاطُسُ ذِكْرَ ٱلْجَلِيل سَأْلَ هَلِ ٱلرَّجُلُ جَلِيلٌيْ ٧ وَحِينَ عَارِ ۚ أَنَّهُ مِنْ سَلْطَنَةِ هِيرُودُسَ أَرْسَلَهُ إِلَى هِيرُودُسَ إِذْ كَانَ هُوَ أَبْضًا نِلْكَ ٱلْأَيَّامَ فِي أُورُشَلِيمَ ٨ وَأَمَّا هِيرُودُسُ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ فَرحَ جِلًّا لِأَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ مِنْ زَمَانِ طَوِيلِ أَنْ بَرَاهُ لِسَمَاعِهِ عَنْهُ أَشْيَاء

كَثِيرَةً وَتَرَجِّي أَنْ بَرَى آيَّةً تُصْنَعُ مِنْهُ. ﴿ وَسَأْلُهُ بِكَالَامِ

Digitized by Google

بَشْنَكُونَ عَلَيْهِ بِأَشْتِدَادِهِ الفَأَحْنَقَرَهُ هِيرُ ودُسُ مَعَ عَسَكَرَهِ وَأَسْتُهْزَأُ بِهِ وَأَلْبَسَهُ لِبَاسًا لَابِعًا وَرَدُّهُ إِلَى بِيلَاطُسَ • ١٢ فَصَارَ يَبِلَاطُسُ وَهِيرُودُسُ صَدِيْتَيْنِ مَعَ بَعْضِهَا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ لِأَنَّهُمَا كَانَا مِنْ فَبْلُ فِي عَدَاوَةٍ يَبِنْهُمَا ١٢ فَدَعَا بِيلَاطُسُ رُوسًا ۗ أَلْكَهَنَّةِ وَأَلْعُظَمَا ۗ وَٱلشَّعْبَ ١٤ وَقَالَ لَهُمْ . قَدْ قَدَّمْنُمْ إِلَيَّ لَهَذَا ٱلْإِنْسَانَ كَهَنْ يُفْسِدُ ٱلشَّعْبَ . وَهَا أَنَا قَدْ فَحَصْتُ فَدَّامَكُمْ ۚ وَكُمْ أَجِدْ فِي هٰذَا لْانْسَانِ عَلَّةً مِهَّا نَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ • ٥ وَلَا هِيرُودُسُ ا لِأَنِّي أَرْسَلِتُكُمْ ۚ إِلَيْهِ وَهَا لَاشَيْ بَسْغَيِّقْ ٱلْمَوْتَ صُنِعَ مِنْهُ ١٦٠ فَأَنَا أَوْدُبُهُ وَأَطْلِفُهُ ١٧ وَكَانَ مُضْطَرًّا أَنْ يُطْلِقَ إِكُلُّ عِيدٍ وَإِحِدًا ٨٠ فَصَرَحُوا بِعُمْلَيْمٍ قَائِلِينَ خُذْ هٰذَا طُلِقٌ لَناً بَارَابَاسَ ١٩٠ وَذَاكَ كَانَ فَدْ طُوحَ فِي ٱلسِّجْرِ. لِأَجْلِ فِنْنَةٍ حَدَّثَتْ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَقَتْلٍ ٢٠٠ فَنَادَاهُمْ أَبْضًا ، هُوَ يُرِيدُأُنْ يُطْلِقَ يَسُوعَ ١٠ فَصَرَ

٤٠ م

أَصْلَيْهُ ٱصْلَيْهُ ٢٦٠ فَقَالَ لَهُمْ ثَا لِئَةً فَأَتَّى شَرَّعَهِلَ هُفَاهِ إِنِّي لَمْ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةَ الْمَوْثِ. فَأَنَا أَوْدُبُهُ وَأَطْلِقُهُ ١٠٠ فَكَانُو إ لْجُونَ بأَصْوَاتِ عَظْيَمَة طَالْبِينَ أَنْ بَصْلَبَ وَقَوْرَبَتْ صُوَاتُهُمْ وَأَصْوَاتُ رُوْسَاءً أَلْكُهَنَّةِ ٢٤ فَحَكَّمَ يَالْأَعْلُسُ أَنْ تَكُونَ طِلْبَتُهُمْ ٥٠ فَأَطْلَقَ لَمُرْ ٱلَّذِي طُرَحَ فِي ٱلسِّيُّن لِأَجْلَ فَيْنَاغُ وَقَائِلَ ٱلَّذِي طَلَبُوهُ وَأَسْلَرَ يَسُوعَ لِمَشِينَتِهِمُ ٢٦وَلَمَّا مَضَوْا بِهِ أَمْسَكُوا سِمْعَانَ رَجُلًا فَيْرَوَانِهِ كَانَ آتِياً مِنَ ٱلْحَفْلِ وَوَضَعُوا عَلَيْهِ ٱلصَّلِيبَ لِيجُولَهُ خَلْتَ يَسُوعَ ٣٧٠ وَتَبَعَهُ جَهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلشَّعْبِ وَٱلدِّيمَاءَ ٱللَّوَاتِي كُنَّ يَلْظِنُ ۚ أَيْضًا وَيَنَّفُنَ عَلَيْهِ • ٢٨ فَٱلْنَفْتَ إِلَيْهِنَّ يَسُوعُ رِقَالَ. يَا بَنَاكِ أُورُشَلِيمَ لَا تَبْكِينَ عَلَى ۚ بَلِ ٱبْكِينَ عَلَى نَّفْسِكُنَّ وَعَلَى أُولَادَكُنَّ ١٦٠ لِأَنَّهُ هُوَذَا أَ يَّامُ ۖ تَأْتَى يَتُولُونَ فِيهَا طُولِيَ لِلْعَوَافِرِ وَلَلْبُطُونِ ٱلَّذِي لَمْ تَلِفُ وَٱلْثَقِدِيُّ ٱلَّذِي لَمْ ٢ حِينَائِذِ يَبِنَادُ ثُونَ يَغُولُونَ لِلْحِبَالِ أَسْفَطَى عَلَيْناً وَلِلْآكَكُمْ خَلِبْنَاءً ٣٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانُوا بِٱلْعُودِ ٱلرَّطْب

إنجيل لوقا٢٢

4.0

يَعْمَلُونَ هٰذَا فَمَاذَا يَكُونَ بِأَلْمَاسِ ٢٠٠ وَجَاءُ وَلَ أَيْضًا بِٱثْنَيْنِ آخَرَيْنِ مُذْنِيَنِ لِيُقْتِلًا مَعَهُ

٢٢ وَلَمَّا مَضَوْا بِهِ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي يُدْعَى جُعْبُهَةَ صَلَّيُوهُ هُنَاكَ مَعَ ٱلْهُذِنِينِ وَاحِدًا عَنْ يَمِينِهِ وَٱلْآخِرَ عَنْ يَسَارِهِ • ٢٤ فَقَالَ يَسُوعُ بَهَا أَبْنَاهُ أَغْفِرْ لَمُرْ لَأَنَّهُمْ لِا يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعُلُونَ وَ إِذِآ فَتَسَمُوا ثِيَابَهُ أَفَتُرَعُوا عَلَيْهَا ٣٥ وَكَانَ ٱلشَّعْبُ وَإِنْهِينَ يَنْظُرُ وِنَ. وَٱلرُّؤَسَاءُ أَيْضًا مُعَهُمْ يَسْغُرُونَ بِهِ فَأَثْلِينَ خَلُّصَ آخَرِينَ فَلْغِيَّالِمِنْ نَفْسَهُ إِنْ كَانَ هُوَ ٱلْمُسِيعَ مُغْنَارَ ٱللهِ ٤٦ وَٱنْجُنْدُ أَيْضًا ٱسْتَهَزَّأُوا بِهِ وَهُمْ يَأْتُونَ وَيُفَدِّمُونَ لَهُ خَلَّا ٢٧ قَائِلِينَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ مَلِكَ الْيَهُودِ تَخَلِّصُ نَفْسَكَ ١٨ وَكَانَ عُنُوانٌ مَكْنُهُونُ فَوْفَهُ بَاحْزُفِ يُونَانِيَّةِ وَرُومَانِيَّةٍ وَعِبْرَانِيَةٍ هَذَا هُوَ مَلِكُ ٱلْمِهَودِ، ٢٩ وَكَانَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْمُذْنِيَيْنَ ٱلْمُعَلَّقَيْنِ ثُجَدِّ فِي عَلَيْهِ فَأَرُالِ إِنْ كُنْبِتَ أَنْتَ ٱلْمَسِيمَ فَعَلِّصْ نَفْسَكَ وَ إِيَّانَاهِ ٤٠ فَأَجَابَ ٱلْآخَرُ كَأُنْهَرَهُ فِمَائِلًا أَوْلًا أَنْبِتَ نَجَافُ ٱللَّهُ

إِذْ أَنْتَ نَحْتَ هَٰذَا ٱلْحَكُم بَعَيْنِهِ. اءْأَمَّا نَحْنُ فَبَعَدْلَ لَأَنَّنَا نَنَالُ ٱسْنِعْفَاقَ مَا فَعَلْنَا .وَأَمَّا هٰذَا فَلَمْ ۚ يَفْعَلْ شَيْئًا لَيْسَ فِي عَلَهِهِ ٤٠ ثُمَّ قَالَ لِيَسُوعَ ٱذْكُرْنِي يَارَبُ مَنَى جَنْتَ فِي مَلَكُونِكَ. ٤٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكَ إِنَّكَ ٱلْبُوْمَ تَكُونُ مَعِي فِي ٱلْفِرْدَوْسِ ٤٤ وَكَانَ نَحْوُ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ. فَكَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى ٱلْأَرْضَ كُلِّهَا إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ وَمِنْ وَأَظْلَمَتِ ٱلثَّمْسِ وَأَنْشَقَ حِجَابُ ٱلْهَيْكُلِ مِنْ وَسَطِهِ • ٤٦ وَنَادَى بَسُوعُ بصَوْتِ عَظِيمٍ وَفَالَ يَاأُ بَنَاهُ فِي يَدَيْكَ أَسْتَوْدِعُ رُوحِي. وَأَمَّا قَالَ هٰذَا أَسْلَمَ ٱلرُّوحَ. ٤٧ فَلَمَّا رَأَى قَائِدُ ٱلْمِئَّةِ مَا كَانَ عَجَّدَ ٱللهَ قَائِلًا بِٱلْحَيِيقَةِكَانَ هَٰذَا ٱلْإِنْسَانُ بَارًا. ٨٤ وَكُلُ ٱلْجُمُوعِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُجْنَّدِهِ بِنَ لِهٰذَا ٱلْمَنْظَرَ لَمَّا أَبْصَرُوا مَا كَانَ رَجَعُوا وَهُمْ يَقْرَعُونَ صُدُورَهُمْ. ٤٠٠ وَكَانَ جَيِعُ مَعَارِفِهِ وَنِسَاءٌ كُنَّ قَدْ تَبَعْنُهُ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَاقِفِينَ مِنْ بَعِيدٍ يَنْظُرُونَ ذَٰلِكَ

4·7

٥٠ وَ إِذَا رَجُلُ ٱشْمُهُ يُوسُفُ وَكَانَ مُشِيرًا وَرَجُلًا صَاكِحًا يَازًا. ١٥ هٰذَاكُمْ يَكُنْ مُوَافِقًا لِرَأْيِهِمْ وَعَمَلِهِمْ. وَهُنَ مِنَ ٱلرَّامَةِ مَدِينَةِ لِلْبَهُودِ. وَكَانَهُوَ أَبْضًا يَنْتَظِرُ مَلَّكُوتَ ٱللهِ. ٥٠ هٰذَا نَقَدَّمَ إِلَى بِللَاطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ بَسُوعَ. ٥٠ وَأَنْزَلَهُ وَلَفَّهُ بِكُنَّانِ وَوَضَعَهُ فِي فَبْرِ مَغُوتٍ حَبْثُ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ وُضِعَ فَطْ. ٤٠ وَكَانَ يَوْمُ ٱلْإِسْنِعْدَادِ يَالسَّبْتُ يَلُوحُ.٥٥ وَتَبَعَنُهُ نِسَاءٌ كُنَّ فَدْ أَ تَيْنَ مَعَهُ مِر : ۖ ٱلْجَلِيل وَنَظَرْنَ ٱلْقَبْرَ وَكَيْفَ وُضِعَ جَسَدُهُ. ٦٥ فَرَجَعْنَ وَأَعْدَدْنَ حَنُوطًا وَأَطْيَابًا وَفِي ٱلسَّيْتِ أَسْنَرَحْنَ حَسَبَ ٱلْوَصِيَّةِ أَلْأُمْعُاجُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ ائُمُ ۚ فِي أُوِّلِ ٱلْأُسْبُوعِ أَوِّلَ ٱلْغِيرِ أَ نَيْنَ إِلَى ٱلْقَبْرِ

اَلْمُصَاحُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ اثُمَّ فِي أَوَّلِ الْأَسْبُوعِ أَوْلَ الْغَيْرِ أَ نَيْنَ إِلَى الْقَبْرِ حَامِلَاتِ الْخَنُوطَ الَّذِي أَعْدَدْنَهُ وَمَعَمُنَّ أَنَاسٌ • ٢ فَوَجَدْنَ الْحُجَرَ مُدَّحْرَجًا عَنِ الْفَبْرِ • ٢ فَدَخَانَ وَلَمْ يَجِدْنَ جَسَدَ الرَّبِّ بَسُوعَ • ٤ وَفِيهَا هُنَّ مُحْنَارَاتٌ فِي ذٰلِكَ إِذَا رَجُلَانِ وَفَفَا بِهِنَّ بِثِيَابٍ مِرَّافَةٍ • وَإِذْ كُنَّ خَائِفَاتٍ وَمُنكِسًاتٍ

وُجُومَهُنَّ إِلَى ٱلْأَرْضِ فَالاَكُنَّ. لِمَاذَا نَطْلُبْنَ ٱلْحَيَّ بَيْنَ ٱلْأَمْوَإِنِ. ٦ لَيْسَ مُوَ مُهَا لَكِيَّهُ فَامَ مُأَذْكُرْنَ كَيْفَ كَلَّمَكُنَّ وَهُوَ بَعْدُ فِي ٱلْجَلِيلِ ٧ فَائِلًا إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَلِّمَ أَنْ ٱلْإِنْسَانِ فِي أَيْدِي أَنَاسِ خُطَافٍ وَيُصْلَبَ وَفِي ٱلْمُومِ ٱلْمَالِكَ يَنُومُ مِهُ فَتَذَكَ كُرَّنَ كَلَامَهُ. ٦ وَرَجَعَنَ مِنَ ٱلْفَعْرِ بَلْخَبَرْنَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ وَجْيِعَ ٱلْبَافِينَ بَهِذَا كُلِيهِ • اوَكَانَتْ مَرْيُمُ ٱلْحَبْدَلِيَّةُ وَيُوَنَّا وَمَرْيَمُ أَمْ يَعْفُوبَ كَالْهَافِيَاتُ مَعَمِّنً ٱللَّوَاتِي فَلْنَ هُذَا لِلرُّسُلِ • ١ افْتَرَامِي كَالَامْ فَكُمَّ كُلُّا لَهُذَبَان وَلَمْ يُصَدِّ تُوهُنَّ ١٦٠ فَقَامَ بِطُرُسْ وَرَّكَضَ إِلَى ٱلْقَبْرِ فَٱنْجَى وَنَظَرَ ٱلْأَكُنُانَ مُوضُوعَةً وَحُدَهَا فَمَضَى مُتَعَبَّا فِي نَفْسِهِ مِيًّا كَانَ

ا وَإِذَا آثَنَانِ مِنْهُ كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْمُومِ إِلَى فَرْيَةِ بَعِيدَةِ عَنْ أُورُشَلِمَ سِتَّيِنَ عَلْوَةً أَسْهَا عِمَالِمُ وَلَيْ وَلَا مُنْطَلِقَانِ فَعْنَ عَنْ خَرِيعِ هَذِهِ الْكُورَانِ الْفَارَانِ الْفَارِبِ الْفَارَانِ الْفَارَانِ الْفَارَانِ الْفَارِي الْفَارَانِ الْفَارَانِ الْفَارِيرِ الْفَارِيرِ الْفَارِيرِ الْفَارِيرِ الْفَارِيرِ الْفَالَةِ الْمُؤْمِنِ وَلِيمَا الْمُؤْمِنِ وَلِيمَا لَوْلَانِ الْفَارِيرِ الْفِيرِيرِيرِ الْفَارِيرِ الْفِيرِيرِ الْفَارِيرِ الْفِيرِيرِ الْفِيرِيرِ الْفَارِيرِ الْفَارِيرِ الْفِيرِيرِ الْفَارِيرِ الْفَارِيرِ الْفَارِيرِ الْفِيرِيرِ الْفَارِيرِ الْفَالْوَالِيرِ الْفَارِيرِ الْفَارِيرِ الْفَارِيرِ الْفَالْوَالِيرِ الْفِيرِيرِيرِ الْفَالْوَالِيرِ الْفَالِيرِ الْفَارِيرِ الْفَارِيرِ الْفَالِيرَانِ الْفَالْوَالِيرِ الْفَالِيرِ الْفِيرِيرِ الْفَالِيرِيرِ الْفَالِيرِ الْفَالِيرِ الْفَالِيرِ الْفَالِيرِ الْفَالِيرِ الْفَالِيرِ الْفَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالْمَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالْمِيرِيرِيرَالِيرَالِيرَالْمِيرِيرِيرِيرِيرِيرِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالْمِيرِيرَالِيرَالِيرَالْمِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالْمِيرِيرَالِيرَالِ

إِلَيْهُمَا بَسُوعُ نَفْسُهُ وَكَانَ يَمْشِي مَعَمِيّاً ١٦٠ وَلَكِنْ أَمْسِكَتْ أَغْيِنْهُمَا عَنْ مَعْرِفَتِهِ • ١٧ فَقَالَ لَمُمَا مَا هٰذَا ٱلْكَالَامُ ٱلَّذِي نَّتَطَارَحَانِ بِهِ وَأَنْتُهَا مَاشِيَةِنِ عَابِسَيْنِ ١٨٠ فَأَجَابَ أُحَدُهُمَا ٱلَّذِي أَمْهُ كَلْيُوبَاسُ وَفَالَ لَهُ هَلْ أَنْتَ مُتَغَرَّبُ وَحْدَكُ فِي أُورُشَلِمَ وَكُمْ نَعْلَمِ ٱلْأُمُورَ ٱلَّذِي حَدَّثَتْ فِيهَا فِي هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ ١٩٠ فَنَالَ لَلْمَهَا وَمَا هِيَ فَنَالَا ٱلنَّفِيْصَةُ بِسُوعَ ٱلنَّاصِرِيُّ ٱلَّذِي كَانَ إِنْسَانَا نَبَيًّا مُفْتَدِرًا فِي ٱلْفِعْلِ وَٱلْفَوْلِ أَمَامَ ٱللَّهِ وَجَيِعِ ٱلشَّعْسِ • ٢ كَيْفَ أَسْلَمَهُ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَحُكَّامُنَّا لِقَضَامُ ٱلْمَوْمَتِ وَصَلَّبُوهُ. ٢١ وَغَنْ كُنَا نَرْجُو أَنَّهُ هُوَ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَغْدِيَ إِسْرَائِيلَ. وَلَكِنْ مَعَ هَذَا كُلِّهِ ٱلْمُؤْمَ لَهُ ثَلَاثَهُ أَيَّامٍ مُنْذُ حَدَثَ ذَلِكَ ٢٢٠ بَلَّ بَعْضُ ٱلنَّسَاء منَّا حَيَّرْنَنَا إِذْ كُنَّ بَاكِرًا عِنْدَ ٱلْقَرْرِ ٢٢٠ وَلَمَّا لَمْ يَجِدْنَ جَسَدَهُ أَ تَبْنَ قَائِلَاتِ إِنَّهُ وَأَبْنَ مَنْظَرَ مَلَاثِكَةٍ قَالُوا إِنَّهُ حَيِّهِ. ٤٤ وَمَضَى فَوْمُ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَنَا إِلَى ٱلْقَبْرِ فَوَجَدُوا هَكَنَا كَمَا فَالَتْ أَبْضًا ٱلنِّسَالِ وَأَمَّا هُوَ فَكُمْ بَرَّوْهُ. 10 فَعَالَ

جُومَ مِنَّ إِلَى ٱلْأَرْضِ قَالَا لَهُنَّ. لِمَاذَا نَطْلُبْنَ ٱلْحَيَّ بَيْنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٦ لَيْسَ هُوَ حَمْنَا لَكِيَّهُ قَامَ مَاذْكُرْنَ كَيْفَ كَلَّمَكُنَّ وَهُوَ بَعْدُ فِي ٱلْجَلِيلِ ٧ فَائِلًا إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَلَّمَ أَنْ أَلْإِنْسَانِ فِي أَيْدِي أَنَاسِ خُطَافٍ وَيُصْلَبَ وَفِي ٱلْمُومِ ٱلْقَالِث يَغُومُ مِه فَتَذَكَكُرْنَ كَلَامَهُ. ٩ وَرَجَعْنَ مِنَ ٱلْقَجْرِ وَلْخَبَرْنَ ٱلْأَحَدَ عَضَرَ وَجَيِعَ ٱلْبَافِينَ بِهَٰذَا كُلِّيهِ • ا وَكَانَتْ مَرِيَمُ ٱلْحَبْدَلِيَّهُ وَيُونًا وَمَرْيَمُ أَمْ يَعْفُوبَ كَالْهَافِيَاتُ مَمِّنً ٱللَّوَاتِي ظُنْ هُذَا لِلرُّسُلِ • ا افْتَرَا مِي كَلَا حُنَّ كُمْ مُ كَأَلْهُ لَمَان وَلَمْ يُصَدِّقُوهُنَّهُ ١٦ فَغَامَ بُطِّرُسُ وَرَّكُضَ إِلَى ٱلْقَبْرِ فَٱنَّحَىٰ وَنَظَرَ ٱلْأَكُعُانَ مُوضُوعَةً وَحُدَهَا فَمَضَى مُتَعَبَّا فِي نَفْسِهِ ميًا كَانَ

إلَيْهِمَا بَسُوعُ نَفْسُهُ وَكَانَ يَمْشِي مَعَهِيَاهَ ١٦ وَلَكِنْ أَمْسِكَتْ أَعْيُنْهُما عَنْ مَعْرِفَتْهِ • ١٧ فَقَالَ لَمُمَا مَا هٰذَا ٱلْكَالَامُ ٱلَّذِي نَّتَطَارَحَانِ بِهِ كَأْنْتُهَا مَاشِيَيْنِ عَابِسَيْنِ ١٨٠ فَأَجَابَ أُحَدُهُمَا ٱلَّذِي أَمْهُ كُلِّيوبَاسُ وَفَالَ لَهُ هَلْ أَنْتَ مُتَغَرَّبُ وَحْدَكَ فِي أُورُشَلِمَ وَإِنْ تَعْلَمِ ٱلْأُمُورَ ٱلَّذِي حَدَّثَتْ فِيهَا فِي هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ ١٩٠ فَنَالَ لَلْمَهَا وَمَا هِيَ فَنَالًا ٱلْمُغْنَصَّةُ بِسُوعَ ٱلنَّاصِرِيُّ ٱلَّذِي كَانَ إِنْسَانَا نَبِيًّا مُفْتَدِرًا فِي ٱلْنِعْلِ وَٱلْقُولِ أَمَامَ ٱللَّهِ وَجَهِمِ ٱلشَّعْسِ • ٢ كَيْفَ أَسْلَمَهُ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَحُكَّامُنَّا لِقَضَاهِ ٱلْمَوْتِ وَصَلَّبُوهُ ٢١ وَغَنْ كُنَا نَرْجُو أَنَّهُ هُوَ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَعْدِيَ إِسْرَائِيلَ. وَلَكِنْ مَعَ هٰلَا كُلِّهِ ٱلْمُؤْمَ لَهُ ثَلَاثَهُ أَيَّامٍ مُنْذُ حَدَثَ ذَٰلِكَ ٢٢٠ بَلْ بَعْضُ ٱلْنُسَاءمِيَّا حَيَّرْنَنَا إِذْ مُنِّنَّ مَا كِمَا عِنْدَ ٱلْقَرْرِ ٢٢٠ وَلَمَّا لَمْ يَجِدْنَ جَسَدَهُ أُ تَعَيْنَ قَائِلًانِ إِنَّهُنَّ رَأَئِنَ مَنْظَرَ مَلَائِكَةٍ فَالُو إِلَّهُ حَيِّهِ. ٤ وَمَضَى فَوْمٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَنَا إِلَى ٱلْنَبْرِ فَوَجَدُوا هَكُنَا كَمَا قَالَتْ أَبْضًا ٱلنِّسَالِ وَأَمَّا هُوَ فَكُمْ بَرُّوهُ. • ٢ فَعَالَ

جُومَهُنَّ إِلَى ٱلْأَرْضِ قَالَا لَهُنَّ. لِمَاذَا نَطْلُبْنَ ٱلْجِيُّ بَيْنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٦ لَيْسَ هُوَ هُنَا لَكِيَّهُ قَامَ مَاذْكُرْنَ كَيْفَ كُلَّمَكُنَّ وَهُوَ بَعْدُ فِي ٱلْجَلِيلِ ٧ فَاثِلًا إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَلَّمَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي أَيْدِي أَنَاسِ خُطَافٍ وَيُصْلَبَ وَفِي ٱلْمِيْمِ ٱلْقَالِثِ يَقُومُ مِهُ فَتَذَكِّرُنَ كَلَامَهُ. ٩ وَرَجَعْنَ مِنَ ٱلْقَعْرِ لُّخْبَرُنَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ وَجَهِمَ ٱلْبَافِينَ بِهٰذَا كُلِّهِ • ١ وَكَانَتْ مَرْيَمُ ٱلْحَبْدَلِيَّهُ وَيُونًا وَمَرْيَمُ أَمْ يَعْفُوبَ كَالْهَافِيَاتُ مَكُنَّ ٱللَّوَاتِي فَلْنَهُ فَا لِلرُّسُلِ الفَّتَرَامِي كَالْأَثْنَ لَمْ ۖ كَأَلْهَذَ يَان وَلَمْ يُصَدِّقُوهُنَّه ١٦ فَقَامَ يُطْرُسُ وَرَّكُضَ إِلَى ٱلْقَبْرِ فَٱنْجُنَى وَنَظَرَ ٱلْأَكْنَانَ مُوضُوعَةً وَحْدَهَا فَهَضَى مُنَعَبَّا فِي نَفْسِهِ مِمَّا كَانَ

ا وَ إِذَا النَّنَانِ مِنْهُ كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ فِي ذَٰلِكَ الْيُومِ إِلَى قَرْيَةِ بَعِيدَةِ عَنْ أُورُشَلِيمَ سِتَّيِنَ غَلُوةً أَسْمُا عِمُوا بِيُ وَ اللَّهُ الْمُؤْمِدَةِ عَنْ خَمِعِ هَذِهِ اللَّهُ الْمُؤْمِدَةُ عَنْ خَمِعِ هَذِهِ الْمُحَالَةُ وَكَانَا يَتَكَلَّمَانِ مَعْمُ الْمَعْ بَعْضِ عَنْ خَمِعِ هَذِهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُوالِمُ

إنجيل لوفا ٢٤

9.9

إِلَيْهِمَا يَسُوعُ نَفْسُهُ وَكَانَ يَمْشِي مَعَهِمَاهُ٦٦ وَلَكِنْ أَمْسِكَتْ أَعْيِنْهُمَا عَنْ مَعْرِفَتِهِ • ١٧ فَقَالَ لَمُهَا مَا هٰذَا ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي نَتَطَارَحَانِ بِهِ وَأَنْهَا مَاشِيَةِنِ عَابِسَيْنِ ١٨٠ فَأَجَابَ أُحَدُّهُمَا ٱلَّذِي أَشْهُ كَلْيُوبَاسُ وَفَالَ لَهُ هَلْ أَنْتَ مُتَغَرَّبُ وَحْدَكُ فِي أُورُشَلِمَ وَكُمْ نَعْلَمُ ٱلْأُمُورَ ٱلَّتِي حَدَّثَتْ فِيهَا فِي هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ ١٩٠ فَنَالَ لَلْمَا وَمَا هِيَ فَنَالَا ٱلْمُغْنَصَّةُ بِسُوعَ ٱلنَّاصِرِيُّ ٱلَّذِي كَانَ إِنْسَانَا نَبِيًّا مَفْتَدِرًا فِي ٱلْنِعْلِ وَٱلْقُولِ أَمَامَ ٱللَّهِ وَجَيِعِ ٱلشَّعْبِ . \* أَكَيْفَ أَسْلَمَهُ رُوَّسَاءِ ٱلْكَهَنَّةِ وَحُكَّامُنَّا لِغَضَامُ ٱلْمَوْمِتِ وَصَلَّبُوهُ ٢١٠ وَغَنْ كُنَا نَرْجُو أَنَّهُ هُوَ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَعْدِيَ إِسْرَائِيلَ. وَلَكِنْ مَعَ هٰذَا كُلِّهِ ٱلْمُؤْمَ لَهُ ثَلَاثَهُ أَيَّامٍ مُنْذُ حَدَثَ ذَٰلِكَ ٢٢٠ بَلَّ بَعْضُ ٱلْنُسَاء مَنَّا حَيْرُنَنَا إِذْ مُكُنِّ بَاكِمًا عِنْدَ ٱلْقَرْرِ ٢٢ وَلَمَّا لَمْ يَجِدْنَ جَسَدَهُ أَ تَبْنَ قَائِلَانِ إِنَّهُنَّ رَأَئِنَ مَنْظَرَ مَلَائِكَةٍ قَالُوا إِنَّهُ حَيَّ. ٤٤ وَمَضَى فَوْمٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَنَا إِلَى ٱلْنَبْرِ فَوَجَدُوا هَكُذَا كَمَا فَالَمْتُ أَبْضًا ٱلنِّسَالِ وَأَمَّا هُوَ فَكُمْ بَرَّوْهُ وَ ٢ فَعَالَ

لَهُمَا أَيُّهَا ٱلْغَبَيَّانِ وَٱلْبَطِيئَا ٱلْفُلُوبِ فِي ٱلْإِيَانِ بِجَمِيعٍ مَا تَكُلُّمَ بِهِ ٱلْأَنْبِيَاءُ . ٢٦ أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ ٱلْمُسِيحَ يَنَّا لَرُ بَهٰذَا وَيَدْخُلُ إِلَى مَجْدِهِ ٢٧ ثُمُ ٱبْنَدَأَ مِنْ مُوسَى وَمِنْ جَيِع ٱلْأَنْبِيَاءُ يُفَسِّرُ لَمُهَا ٱلْأُمُورَ ٱلْمُخْتَصَّةَ بِهِ فِي جَمِيعِ ٱلْكُتُبِ ٦٦ ثُمَّ ٱفْتَرَبُوا إِلَى ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ إِلَيْهَا وَهُوَ يَظَاهَرَكُأْ نَّهُ مُنْطَلِقٌ إِلَى مَكَانِ أَبْعَدَهِ ٢٩ فَأَ لْزَمَاهُ فَائِلَيْنِ ٱمْكُتْ مَعَنَا لِأَنَّهُ نَحُو ٱلْمَسَاءُ وَقَدْ مَالَ ٱلنَّهَارُهِ فَدَخَلَ لِيَهَكُكَ مَعَهُمَاه ٢٠ فَلَمَّا أَتَّكَأَ مَعَهُمَا أَخَذَ خُبْرًا وَبَارَكَ وَكَشَرَ وَنَاوَلُهُمَاهِ ٢١ فَٱنْفَعَتْ أَعْنِهُمَا وَعَرَفَاهُ ثُمُ ٱخْنَفَى عَنْهُمًا ٢٦٠ فَقَالَ بَعْضُهُمَا لِبَعْضِ أَلَمْ يَكُنْ قَلْبُنَا مُلْتَهِبًّا فِينَا إِذْ كَانَ يُكَلِّمُنَا فِي ٱلطِّرِيقِ وَيُوضِحُ لَنَا ٱلْكُتُبَ. ٢٠ فَقَامَا فِي نِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَرَجَعًا إِلَى أُورُشَلِيمَ وَوَجَدًا ٱلْأَحَدَ عَشَرَ مُجْنَمِعِينَ هُمْ وَٱلَّذِينَ مَعَهُمْ ٤٢ وَهُمْ يَفُولُونَ إِنَّ ٱلرَّبَّ قَامَ بِٱلْكُفِيقَةِ وَظَهَرَ لِسُعَانَ.٥٠ وَأَمَّا هُمَا فَكَانَا يُغْبِرَانِ بِمَا حَدَثَ فِي ٱلطِّريقِ وَكَيْفَ عَرَفَاهُ عِنْدَ كُسْرِ ٱلْخُبْزِ

إنجيلُ لُوفَا ٢٤

417

٢٦ وَفِيمَا هُمْ يَتَكُلُّمُونَ بَهٰذَا وَقَفَ يَسُوعُ نَفْسُهُ فِي سَطِم وَفَالَ لَمُرْ سَلَامٌ لَكُرْهُ ٢٧ فَعَرْعُوا وَخَافُوا وَظَنُوا نَّهُمْ نَظَرُولِ رُوحًا ١٨٠ فَقَالَ لَهُمْ مَا بَالُكُمْ مُضْطَر بينَ وَلِمَاذَا تَغْطُرُ أَفْكَارٌ فِي فُلُو بِكُرْ ٢٩٠ أَنْظُرُوا يَدَيُّ وَرِجْلَيَّ إَنِّي أَنَا هُوَ جُسُونِي وَأَنْظُرُوا فَإِنَّ ٱلرُّوحَ لَيْسَ لَهُ لَحُرْمٌ وَعِظَامٌ كُمَا تَرَوْنُ لِي. ٤ وَحِينَ قَالَ هُذَا أَرَاهُمُ يَدَّيْهِ وَرجُلَيْهِ ١٠ وَيَهْنَمَا هُمْ غَيْرُ مُصَدِّنِينَ مِنَ ٱلْفَرَح وَمُنْعَجِّبُونَ قَالَ لَهُمْ أَعِنْدُكُمْ هُمُ مَا طَعَامٌ ٤٢٠ فَنَاوَلُوهُ جُزِّا مِنْ سَمَكِ مُشْوِيٌّ وَشَيْئًا مِنْ شَهْدِ عَسَلِ ٤١٠ فَأَخَذَ وَأَكَلَ فُلَامَهُمْ ٤٤ وَقَالَ لَهُمْ هُٰنَا هُوَ ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي كُلَّهُۥنَكُمْ بِهِ وَإِنَّا بَعْدُ مَعَكُمْ ۚ أَنَّهُ لَا لِدَّ أَنْ يَنِمَّ جَيِيعُ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنِّي فِي نَامُوس مُوسَى وَٱلْأَنْبِياءَ وَٱلْهَزَامِيرِهِ ٤٥ حِينَئِذٍ فَتَحَ ذِهْنَهُمُ لِيَفْهُمُواْ ٱلْكُتُبَ. ٤٦ وَقَالَ لَهُمْ هَكَذَا هُوَ مَكْتُوبٌ وَهَكَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ ٱلْمُسِجِ يَنَّا لَّهُ وَيَقُومُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلثَّالِثِ. ٤٧ وَأَنْ يُكْرَزَ بِٱسْمِهِ بِٱلتَّوْبَةِ وَمَغْفِرَةٍ

ٱلْعَطَابًا لِجَهِيعِ ٱلْأُمْ مُبْتَدًا مِنْ أُورُشَلِمَ مَدَّ وَأَنْمُ شُهُودٌ الْعَلَاكَ. 13 وَهَا أَنَا أَرْسِلُ إِلَيْكُرْ مَوْءِدَ أَبِي. فَأَقِيمُوا فِي

مِدِينَةِ أُورُشَلِمَ إِلَى أَنْ تُلْبَسُوا فُقَّةً مِنَ ٱلْأَعَالِي

٠٠ مَا عَرَجُهُمْ عَارِجًا إِلَى بَيْتِ عَنْيًا وَرَقَعَ يَدَيْهِ

وَبَازَكُمُ أَ اه وَفِيهَا هُوَ يُبَارِكُمُ أَنْفَرَدَ عَنْهُمْ وَأَصْفِدَ إِلَى أَوْرُهُمْ وَأَصْفِدَ إِلَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْفِدَ إِلَى اللَّهُ عَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْكُ اللَّهُ عَامُهُمْ يَفُرَحُ إِلَى أَوْرُهُمْ لِيمَ يِفُرِحُ إِلَى أَوْرُهُمْ لِيمَ يِفُرِحُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ يَفُرِحُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْمُ عَلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِ

عَظِيمٍ ٥٠ وَكَانُوا كُلُّ حِينٍ فِي ٱلْهَيْكُلِ بُسَغِّوْنَ وَيُنَارِكُونَ ٱلْهَيْكُلِ بُسَغِّوْنَ وَيُنَارِكُونَ ٱلْهَاء آمِينَ

## إنجيل يوحنا

ٱلأَصَاحُ ٱلْأُولُ

ا فِي ٱلْبُدْ مَكَانَ ٱلْكَلِمَةُ وَٱلْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ ٱللّهِ وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللّهِ وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللّهِ وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللّهِ وَالْمَلْمَةُ اللّهِ وَالْمَلْمَةُ اللّهِ وَالْمُلْمَةُ اللّهِ وَاللّهُ وَعِنْدَ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَالطّلَاهُ لَمْ تَعْدِرِكَهُ ﴿ كَانَ إِنْسَانٌ مُرْسِّلُ مِنَ ٱللهِ ٱسْمُهُ مُوحَنَّاهِ ٢ لَهُ اَلَّهِ السَّمُهُ مُوحَنَّاهِ ٢ لَهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلْعَالَمُ وَكُونَ ٱلْعَالَمُ بِهِ وَلَمْ يَعْرِفُهُ ٱلْعَالَمُ ١١ إِلَى خَاصَّتِهِ

جَا وَخَاصَّنُهُ لَمْ نَفْبَلُهُ ١٦ وَأَمَّا كُلُّ ٱلَّذِينَ فَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِيرُ وَا أَوْلَادَ ٱللهِ أَي ٱلْمُوْمِنُونَ بِالسّهِ . الله الله الله الله الله الله وَلَا مِنْ مَشِبَتَةِ جَسَدٍ وَلَا مِنْ مَشِبَتَةِ جَسَدٍ وَلَا مِنْ مَشِبِئَةِ رَجُلٍ بَلْ مِنَ ٱلله

مِن سَيِسَرَرِبِنِ بَنَ مِنَ الْمَا وَحَلَّ بَنْنَا وَرَأَ بِنَا عَبْدَهُ مَعْدًا كَمَا لِوَحِيدِ مِنَ الْآبِ مَمْلُوا نِعْمَةً وَحَفًا هِ الْمُوحَنَّا شَهِدَ لَهُ وَنَادَى فَائِلًا هٰذَا هُو الَّذِي فَلْتُ عَنْهُ إِنَّ الَّذِي مَا لَيْ الَّذِي مَا لَيْ الَّذِي مَا أَيْ الَّذِي مَا الْمُوسَ بَهُوسَى الْحَدْنَا. وَنِعْ مَلْيُهِ مَعْنُ جَمِيعًا أَعْدُنَا. وَنِعْمَةً فَوْقَ نِعْمَةً . ١٧ الِأَنَّ النَّامُوسَ بِهُوسَى أَعْظِيرًا مَا النَّعْمَةُ وَالْحَقُ فَبِيسُوعَ الْمَسِيحِ صَارًا هِ ١٨ اللهُ اللهُ مَرَهُ أَحَدُ فَعَلَّ مَا لِأَنْ الْوَحِيدُ اللّهِ مَنْ فَي حَضِنِ الْمَا اللهُ عَبْدَ وَلَيْ مَنْ الْوَحِيدُ اللّهُ مَن فَي حَضِنِ الْمَاسِ مُو خَيْرَ

أَ وَهُذِهِ هِيَ شَهَادَةُ يُوحَنَّا حِينَ أَرْسَلَ ٱلْيَهُودُ مِنْ أُوسَلَ ٱلْيَهُودُ مِنْ أُوسَلِهِ كَانَّا أُوهُ مَنْ أَنْتَ. ٢٠ فَأَعْتَرَفَ وَإِنْ يَبِسُأَ لُوهُ مَنْ أَنْتَ. ٢٠ فَأَعْتَرَفَ وَإِنَّا يُنْكِرُ وَأَ فَرَّ إِنِّي لَسْتُ أَنَا ٱلْمَسِيحَ. ٢١ فَسَأَ لُوهُ إِذًا

مَاذَا. إِيلِيَّا أَنْتَ.فَقَالَ لَسْتُ أَنَا.أَلَنَّى أَنْتَ.فَأَجَابَ لَاه ٢٢ فَقَالُو إِلَّهُ مَنْ أَنْتَ لِنُعْطِيَ جَوَاً اللَّذِينَ أَرْسَلُونَا.مَاذَا نَقُولُ عَنْ نَفْسِكَ ٢٠٠ قَالَ أَنَا صَوْتُ صَارِحٍ فِي ٱلْبَرَّيْةِ فَوَّمُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّكَمَا قَالَ إِشَعْيَاءُ ٱلنَّتَى ٤٠ وَكَانَ ٱلْمُرْسَلُونَ مِنَ ٱلْفَرَّبِسِبِّينَ. ٢٥ فَسَأَ لُوهُ وَفَالُوا لَهُ فَمَا بَالُكَ نُعَمَّدُ إِنْ كُنْتَ لَسْتَ ٱلْمَسِيحَ وَلَا إِيلِيَّا وَلَا النِيَّ. ٢٦ أُجَابَهُ يُوحَنَّا قَائِلًا أَنَا أَعَيِّدُ بِمَا ﴿ وَلَكِنْ فِي وَسَطِيمُ فَائِحِ ۗ ٱلَّذِي لَسْنُمُ تَعْرِفُونَهُ ٢٧ هُوَ ٱلَّذِي يَٰا نِي بَعْدِي ٱلَّذِي صَارَ فُدَّامِيٱ لَّذِي لَسْتُ بُمُسْتَحِقٌّ أَنْ أَحُلَّ سُيُورَ حِذَائِهِ . ٢٨ هٰذَا كَانَ فِي بَيْتِ عَبْرَةَ فِي عَبْرِ ٱلْأَرْدُنِّ حَيْثُ كَانَ يوحنا يعمد

٢٦ وَفِي ٱلْغَدِ نَظَرَ بُوحَنَّا بَسُوعَ مُقْبِلًا إِلَيْهِ فَقَالَ هُوَذَا حَمَلُ ٱللهِ ٱلَّذِي يَرْفَعُ خَطِيَّةَ ٱلْعَالَمِ . ٢ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي فُلْتُ عَنْهُ بَأْنِي بَعْدِي رَجُلْ صَارَ فُدَّامِي لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلِي. ٢١ وَأَنَا لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهُ. لَكِنْ لِيُظْهَرَ لِإِسْرَائِيلَ لِذَٰ لِكَ جُسُهُ أَعَوْدُ بِالْهَامُ ٢٢ وَهَمِدَ بُوحَنَّا فَائِلاَ إِنِي قَدْ رَأَيْتُ الْرُوحَ فَارْلَا مِثْلُ عَلَيْهِ ٢٢ وَأَنَا الرُّوحَ فَارِلاً مِثْلُ عَلَيْهِ ٢٢ وَأَنَا السَّمَاءُ فَالْسَنَعَرُّ عَلَيْهِ ٢٢ وَأَنَا لَا رُحْتُ أَعْرُفُهُ . لَكِنَّ الَّذِي أَرْسَلَنِي لِإَعَيِّدَ بِالْهَاءُ ذَاكَ فَالَّ فَي أَكُنُ أَعْرُفُهُ . لَكِنَّ الَّذِي الرُّوحَ فَازِلاً وَمُسْتَقَرَّا عَلَيْهِ فَهَذَا هُوَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهَذَا هُوَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهَذَا هُوَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهَذَا هُوَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهَذَا هُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهَذَا هُو أَنْ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٠ وَفِي ٱلْغَدِ أَيْضًا كَانَ يُوحَنَّا وَإِنَّاهُوَ وَأَثْنَانِ مِنْ نَلَامِينِهِ. ٢٦ فَنَظَرَ إِلَى بَسُوعَ مَاشِيًّا فَقَالَ هُوَذَا حَمَلُ آَ قِلْهِ . ٢٧ فَسَعِمَهُ ٱلتِّلْهِ بِنَانِ يَتَكَلَّمُ فَتَبَعَا بَسُوعٌ . ٢٨ فَٱلْنَفَ يَسُوعُ وَتُظْرَهُمَا يَتُبْعَانِ فَقَالَ لَمُمَا مَاذًا نَطْلُبَانٍ. فَقَالَا رَبِّي ٱلَّذِي تَنْسِيرُهُ يَا مُعَلِّمُ أَيْنَ نَمْكُثُ ٢٩ فَقَالَ لَمْمُا نَعَالَيَا وَإِنْظُرَا فَأَ تَبَا وَنَطَرَا أَمْنَ كَانَ يَمْكُكُ وَمَكَفَا عِنْدَهُ ذٰلِكَ ٱلْبُومَ. وَكَانَ عَوَ ٱلسَّاحَةِ ٱلْعَاشِرَةِ • ٤َكَانَ ٱنْدَرَالُوسُ أَخُوسِمُعَانَ بُطُرُسِ فَإِجِلًا مِنْ ٱلْإِثْنَانِ ٱللَّذَيْنِ سَمِمَا يُوحَّنَّا وَنَبِعَانُهُ الْمُ هٰذَا وَجَدَأُولًا أَخَاهُ سِمْعَانَ فَعَالَ لَهُ قُدْ وَجَعْنَا مَسِيًّا. ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ ٱلْمَسِيعُ ٢٠٤ فَجَاءَ بِهِ إِلَى بَشُوعَ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ بَسُوعُ وَقَالَ أَنْتَ سِمْعَانُ مِنْ يُونَا مَأَنْتَ تُدْعَى صَفَا ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ يُطِرُّسِ

مَعْ وَفِي الْعَدِ أَرَادَ يَسُوعُ أَنْ يَخْرَجَ إِلَى الْجَلِلِ فَوَجَدَ فِيلَيْسَ مِنْ بَيْتِ صَيْدًا فِيلَيْسَ مِنْ بَيْتِ صَيْدًا مِنْ مَدِينَةِ أَنْدَرَاوُسَ وَيُطْرُسَ وَ عَلَيْسُ مِنْ بَيْتِ صَيْدًا مِنْ مَدِينَةِ أَنْدَرَاوُسَ وَيُطْرُسَ وَ عَلْمَيْسُ وَحَدَ نَتَنَائِلَ مِنْ مَدِينَةِ أَنْدَرَاوُسَ وَيُطُرُسَ وَ عَلْمُ مُوسَى فِي النّامُوسِ وَقَالَ لَهُ وَجَدَنَا ٱلَّذِي كُتَبَ عَنْهُ مُوسَى فِي النّامُوسِ وَقَالَ لَهُ وَجَدَنَا ٱلّذِي مَنَ النّاصِرَةِ مِنْ النّامُوسِ وَالنّائِسِ اللّهُ مِنْ النّاصِرَةِ مُعْمَى أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ صَالِح مَنَ النّامِرَةِ مُعْمَى أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ صَالِح مَنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٧٤ وَرَأَى يَسُوعُ نَشَائِيلَ مُقْبِلًا إِلَيْهِ فَقَالَ عَنْهُ هُوَذَا إِسْرَائِيلِيْ حَقَّا لَا غِشَ فِيهِ مَدَءُ قَالَ لَهُ نَشَائِيلُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُنِي هَ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ. فَبْلَ أَنْ دَعَاكَ فِيلَبْسُ وَأَنْسَ نَحْثَ ٱلتِينَةِ رَأَيْنَكَ وَمُأْلِلًا أَنْ مَنَائِيلُ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ أَنْتَ آبَى آلَةٍ . أَنْتَ مَلِكُ إِسْرَائِيلُ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ أَنْتَ آبَى آلَةٍ . أَنْتَ مَلِكُ إِسْرَائِيلُ وَقَالَ لَهُ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ هَلُ آَمَنْتَ لِاَ يَّي فَلْتُ لَكَ إِنِّي رَأَيْتُكَ تَعْتَ ٱلتِّينَةِ . سَوْفَ نَرَى أَعْظَمَرَ مِنْ هَذَاهِ اهُ وَقَالَ لَهُ الْحَقَّ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَ ٱلْحَقَ ٱلْحَقَ ٱلْعَلَى اللهِ مَعْنُوحَةً وَمَلاَئِكَةَ ٱللهِ بَصْمَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ وَمَلاَئِكَةَ ٱللهِ بَصْمَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ

ٱلْأَصْاَحُ ٱلنَّانِي

ا وَفِي ٱلْمُؤْمِ ٱلنَّا لِكِ كَانَ غُرْسٌ فِي قَانَا ٱلْجَلِيرِ وَكَانَتْ أَمُّ يَسُوعَ هُنَاكَ. ٢ وَدُعِيَ أَيْضًا يُسُوعُ وَتَلَامِيذُهُ إِلَى ٱلْغُرْسِ مَ وَلَمَّا فَرَغَتِ ٱلْخُمُرُ فَالَتْ أَمْ يَسُوعَ لَهُ لَيْسَ لَمُوْ خَمْرٌ ٤ قَالَ لَهَا يَسُوعُ مَا لِي وَلَكِ بَا ٱمْرَاةُ . أَمْ تَأْتِ سَاعَني بَعْدُه ٥ فَا لَتْ أَمُّهُ الْخُذَّامِ مَهْمَا فَالَ لَكُمْ ۗ فَأَفْعَلُوهُ.٦ وَكَانَتْ سِنَّةُ أَجْرَانِ مِنْ حِجَارَةٍ مَوْضُوعَةً هُنَاكَ حَسَبَ نَطْهِيرِ ٱلْبُهُودِ بَسَعُ كُلُ وَاحِدٍ مَطْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. ٧ فَالَ لَمُمْ يَسُوعُ أَمْلُأُ وَإِ ٱلْأَجْرَانَ مَا ٥٠ فَمَلَأُوهَا إِلَى فَوْقُ. ٨ ثُمُّ قَالَ لَمُرُ أَسْنَفُوا ٱلْآنَ وَفَدِّمُوا إِلَى رَئِيسَ ٱلْمُتَّكَامِ. فَقَدُّمُوا ١٠ فَلَمَّا ذَاقَ رَئِيسُ ٱلْمُثَّكَمَ ٱلْمَاءَ ٱلْمُغَوُّلَ خَمْرًا إنجيل بوحنا ٢

117

وَلَمْ بَكُنْ بَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هِيَ. لَكِنَّ ٱلْخُذَّامَ ٱلَّذِينَ كَانُوا فَدِ لَسْتَقُواْ ٱلْمَا عَلِمُوا دَعَا رَئِيسُ ٱلْمُتَّكِا ٱلْعَرِيسَ ١ وَقَالَ لَهُ كُلُّ إِنْسَانِ إِنَّهَا يَضَعُ ٱلْخُهُرَّ ٱلْجُيَّدَةَ أَوَّلًا وَمَنَّى سَكِرُوا غَينَئِذِ ٱلدُّونَ. أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ أَبْقَيْتَ ٱلْخَبْرَ ٱلْجَيْدَةَ إِلَى ٱلْاَنَ • ١ ا هٰذِهِ بِدَاْيَةُ ٱلْا يَاتِ فَعَلَهَا يَسُوعُ فِي قَانَا ٱلْجَلِيلِ وَأَظْهَرَ مَجْدَهُ فَآنَنَ بِهِ تَلَامِيذُهُ ١٢ وَبَعْدَ هٰذَا أَنْحَدَرَ إِلَىٰ كَغْرَنَاحُومَ هُوَ وَأَنَّهُ وَ إِخْوَنَهُ وَتَلَامِيذُهُ وَأَفَامُوا هُمَاكَ أَيَّامًا لَيْسَتْ كَثِيرَةَ. ١٢ وَكَانَ فِصْحُ ٱلْبُهُودِ فَرِيبًا فَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى أُورُشَلِمَ. ١٤ وَوَجَدّ في ٱلْهَيْكُلِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ بَقَرًا وَغَسَمًا وَحَمَامًا وَٱلصَّيَارِفَ جُلُوسًا. ٥ فَصَنَعَ سَوْطًا مِنْ حِبَالِ وَطَرَدٌ الْجُمِيعَ مِنَ ٱلْهِيْكُلِ ٱلْغَنَمَ وَٱلْبُقَرَ وَكُبُّ دَرَاهِمَ ٱلصَّيَارِفِ وَقُلْبَ مَوَائِدَهُمْ. ١٦ وَقَالَ لِبَاعَةِ ٱلْحَمَامِ أَرْفَعُوا هَذِهِ مِنْ هُمُناً لَا تَجْعَلُوا يَبْتَ أَبِي بَيْتَ تَجَارَةِ ١٧٠ فَتَذَكَّرَ تَلَامِيذُهُ أَنَّهُ مَّكُنُوبٌ غَيْرَةُ بَيْنِكَ أَكَلَبْنِي

٨١ فَأَجَابَ ٱلْمُهُودُ وَقَالُوا لَهُ أَيَّهَ آيَةٍ ثَرِينَا حَقِي تَنْعَلُ هٰذَاهِ ١ أَجَابَ بَشُوعُ وَقَالَ لَهُمُ ٱنْفُضُوا هٰذِا ٱلْهَيْكُلَ وَفِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أُقِيمُهُ • ٢ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ فِي سِتَ وَأَلْهُونَ سَنَةَ ثُنِي هٰذَا ٱلْهَكُلُ أَفَانَت فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُقِيمُهُ • ١٦ وَأَمَّا هُو فَكَانَ بَهُولٌ عَنْ هَيْكُلِ جَسَدِهِ • ٢٢ فَكَمَّا فَامَرَ مِنَ الْأَمْوَاتِ تَذَكِّرَ تَلابِيدُهُ أَنَهُ قَالَ هٰذِا فَإِمَا فَامَرَ مِنَ وَٱلْكَلَامَ اللّٰهِ مِنْ أَلَدِي فَهَا لَهُ يَهُوعُ

ٱلأَصِيَاجُ ٱلنَّالِثُ

اَكَانَ إِنْسَانُ مِنَ ٱلْغَرِّيسِيَّينَ ٱسْمُهُ مِنْفُودِهُ وَسُ رَئِيسُ لِلْبُهُودِهِ، هَذَا جَاءَ إِلَى يَشُوعَ لِيُلَا وَقِالَ لَهُ مَا مُعَلِّرُ

نَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ أَ تَبْتَ مِنَ ٱللَّهِ مُعَلِّمًا لِأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ يَعْدِرُ أَنْ يَعْمَلَ هٰذِهِ أَلْآبَاتِ أَنْتَ أَنْتَ نَعْمَلُ إِنْ لَمْ يَكُن ٱللهُ مَعَهُ ٤ أَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكَ إِنْ كَانَ أُحَدُ لَا يُولَدُ مِنْ فَوْقُ لَا يَعْدِرُ أَنْ يَرَى مَلَكُونَ ٱتْلْعِوهُ وَقَالَ لَهُ نِيتُو دِيمُوسُ كَيْفَ يُمْكِنُ ٱلْإِنْسَانَ أَنْ يُولَد. وَهُوَ شَخْ. أَ لَعَلَهُ يَقْدُرُ أَنْ يَدْخُلَ بَطْنَ أُمِّهِ ثَانِيَةَ وَيُولَدَ. ه أُجَابَ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَلْحُقَّ أَفُولُ لَكَ إِنْ كَانَ أَحُدُّ لَا يُولَدُ مِنَ ٱلْمَاءَ وَٱلرُّوحِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱللهِ ٦٠ ٱلْمَوْلُودُ مِنَ ٱلْجَسَدِ جَسَدٌ هُوَ وَٱلْمَوْلُودُ مِنَ ٱلرُّوحِ هُوَ رُوحٌ. ٧لَا نَتَعَبُّ أَيِّي فُلْتُ لَكَ يَنْبَنِي أَنْ تُولَدُوا مِنْ فَوْقُ ٨ اَلِرْبِهِ مَهُنَّ حَيْثُ نَشَا ۗ وَتَسْمَعُ صَوْمَا لَكِنَّكَ لَا نَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ تَأْتِي وَلَا إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ. هَٰكَذَا كُلُّ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱلرُّوح

اً اَجَابَ نِيغُودِيمُوسُ وَقَالَ لَهُ كَيْفَ يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ كَيْفَ يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَارِيلَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَلَسْتَ نَعْكُرُ هٰذَاهِ ١١ أَنْحَقَّ أَنْحَقَّ أَفُولُ لَكَ إِنَّنَا إِنَّمَا وَلَسْتُ نَعْبُلُونِ شَهَادَنَنَا وَكَسْتُمْ نَقْبُلُونِ شَهَادَنَنَا وَكَسْتُمْ نَقْبُلُونِ شَهَادَنَنَا وَكَسْتُمْ نَوْمِنُونَ فَكَيْفَ مَوْمِنُونَ وَلَكُمْ الْأَرْضِيَّاتِ وَلَسْتُمْ نَوْمِنُونَ فَكَيْفَ مُوْمِنُونَ إِنْ قُلْتُ لَكُرُ السَّمْوِيَّاتِ وَالسَّمْ أَوْمِنُونَ فَكَيْفَ مُوْمِنُونَ إِنْ قُلْتُ لَكُرُ السَّمْوِيَّاتِ وَالسَّمَا وَلَيْسَ أَحَدُ صَعِدِ إِلَى السَّمَا وَلَيْسَ أَحَدُ صَعِد إِلَى السَّمَا وَلَيْسَ أَحَدُ صَعِد إِلَى السَّمَا وَلَيْسَ أَحَدُ الْإِنْسَانِ إِلَى السَّمَا وَلَيْسَ أَلْإِنْسَانِ السَّمَا وَلَيْسَ أَلَاثُ الْإِنْسَانِ السَّمَا وَلَيْسَ أَلْإِنْسَانِ السَّمَا وَلَيْسَ أَلْوَلُ مِنَ السَّمَا وَلَيْسَ أَلْوِنْسَانِ اللَّهُ وَلَيْنَ السَّمَا وَلَيْسَ أَلْوَلُونَ إِلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْسَمَاءُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَانِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَالُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُونُ وَلَهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَالْهُ وَلَا لَالْمُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ و

١٤ وَكَمَا رَفَعَ مُوسَى ٱلْحَيَّةَ فِي ٱلْبَرَّيَّةِ هَٰكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُزْفَعَ آبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ٥ لِكَيْ لَا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونَ لَهُ ٱلْحَيُوةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ ١٦٠ لِإِنَّهُ هَكُذَا أَحَبَّ ٱللهُ ٱلْعَالَمَ حَقَّى بَذَلَ ٱبْنَهُ ٱلْوَحِيدَ لِكِيْ لَا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ ١٧ لِلَّانَّهُ لَمْ بُرْسِلِ ٱللَّهُ ٱبِّنَهُ إِلَى ٱلْعَالَمِ لِيَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِيُخْلُصَ بِهِ ٱلْعَالَمُ. ١٨ أَلَّذِي يُوْمِنُ بِهِ لَا يُدَانِ وَٱلَّذِي لَا يُوْمِنُ قَدْ دِينَ لِّأَنَّهُ لَمْ يُوْمِنُ بِأَهُمُ ٱبْنِ ٱللَّهِ ٱلْوَحِيْدِمُ \* ا وَهُذِهِ هِيَ ٱلدَّيْنُونَهُ إِنَّ ٱلنُّوسَ قَدْ جَاءُ إِلَىٰ ٱلْمَالَمِ عُلْحَبُ ٱلنَّاسُ ٱلظُّلْمَةَ أَحُنَّرَ مِنْ

﴿ إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ٢ .

477

ٱلنُّورِ لِأَنَّ أَعْمَالُمْ كَانَتْ شِرْيَرَةً • ٢ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ النُّورِ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ السَّيَّاتِ الْمَلِ النَّورِ لِبَلَا تُوَجَّخَ السَّيَّاتِ إِلَى ٱلنُّورِ لِبَلَا تُوجَّخَ أَعْمَالُهُ أَعْمَالُهُ أَمَّا مَنْ يَغْعَلُ ٱلْحُقَّ فَيُقْبِلُ إِلَى ٱلنُّورِ لِكِيُ لَطْهَرَأَعْمَالُهُ أَمَّا بِٱللهِ مَعْمُولَة "
نَظْهَرَأَعْمَالُهُ أَمَّا بِٱللهِ مَعْمُولَة "

آ وَبَعْدَ هٰذَا جَاءَ بَسُوعُ وَتَلَامِيذُهُ إِلَى أَرْضِ ٱلْبُهُودِيَّةِ وَمَكَتَ مَعَهُمْ هُنَاكَ وَكَانَ بُعَمِدُ. ٢٦ وَكَانَ بُوحَنَّا أَيْضًا يُعَمِّدُ فِي عَيْنِ نُونِ بِقُرْبِ سَالِيمَ لَا نَّهُ كَانَ هُنَاكَ مِيَاهُ كَثِيرَةٌ وَكَانُوا بَأْنُونَ وَيَعْتَمِدُونَ. ٢٤ لَا نَّهُ لَمْ يَكُنْ بُوحَنَّا قَدْ أَلْقِيَ بَعْدُ فِي ٱلسِّجْنِ

وَ وَحَدَثَتْ مُبَاحَنَهُ مِنْ تَلَامِيذِ بُوحَنَّا مَعَ بَهُودِ مِنْ جَهَةِ النَّطْبِيرِ 17 مَجَاءُ فَا إِلَى يُوحَنَّا وَفَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّرُ مُوَدَا اللَّهِ مِنَ كَانَ مَعَكَ فِي عَبْرِ الْأَرْدُنُ الَّذِي أَنْتَ فَدْ هُوذَا الَّذِي كَانَ مَعَكَ فِي عَبْرِ الْأَرْدُنُ الَّذِي الَّذِي أَنْتَ فَدْ شَهِدْتَ لَهُ هُو يُعَبِّدُ وَالْجَبِيعُ بَاتُونَ إِلَيْهِ ٢٧٠ أَجَابَ شَهِدْتَ لَهُ هُو يُعَبِّدُ وَالْجَبِيعُ بَاتُونَ إِلَيْهِ ٢٧٠ أَجَابَ فَي يُورِ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّ

إنجيلُ يُوحَنَّا ٢ وَ٤

377 قُلْتُ لَسْتُ أَنَا ٱلْمَسِيحَ بَلْ إِنِّي مُرْسَلٌ أَمَامَهُ • ٢٦ مَنْ لَهُ ٱلْعَرُوسُ فَهُوَ ٱلْعَرِيسُ وَأَمَّا صَدِيقُ ٱلْعَرِيسِ ٱلَّذِي يَقِفُ وَيَسْمُعُهُ فَيَغْرُحُ فَرَحًا مِنْ أَجْلِ صَوْتِ ٱلْعَرَيسِ. إِذَا فَرَحِي هٰذَا قَدْكُمَلَ ٢٠٠ يَنْبَغِي أَنَّ ذُلِكَ يَزِيدُ وَأَنَّي أَنَا أَنْقُصُ. ١٩َ أَلَٰذِي يَأْتِي مِنْ فَوْقُ هُوَ فَوْقَ ٱلْجَبِيعِ . وَٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ هُوَ ٱرْضِيْ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ يَتَكَلِّمُ ۖ. ٱلَّذِي يَأْتِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ هُوَ فَوْقَ ٱلْجَهِيعِ ٢٠٠وَمَا رَآهُ وَسَمِعَهُ بِهِ يَشْهَدُ وَشَهَادَتُهُ لَبْسَ أَحَدٌ يَقْبُلُهَا ٢٠ وَمَنْ قَبَلَ شَهَادَتَهُ فَقَدْ خَنَمَ أَنَّ ٱللهَ صَادِقُ. ٢٤ لِأَنَّ ٱلَّذِي أُرْسَلَهُ ٱللهُ يَتَكُلُّمُ

بَكَلَامِ ٱللهِ لِإِنَّهُ لَيْسَ بَكَيْلِ بُعْطِي ٱللهُ ٱلرُّوحَ. ٢٥ ٱلْآبُ يُعِيبُ ٱلْإِبْنَ وَفَدْ دَفَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي يَدِهِ. ٢٦ اَلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱلْإِبْنِ لَهُ حَيْنُ ۚ أَبَدِيَّةٌ ۚ فَإَلَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِٱلْإِبْنِ لَنْ

يَرِي حَيْوةً مَلْ يَهَكُثُ عَلَيْهِ غَضَبُ ٱللَّهِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ

و فَلَمَّا عَلَمُ ٱلرَّبُ أَنَّ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ سَمِعُوا أَنَّ بَسُوعَ

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ٤

270

يُصَيِّرُ وَيُعَوِّدُ تَلَامِيذَ أَكْثَرَ مِنْ يُوحَنَّا. ٢ مَعُ أَنَّ بَسُوعَ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ يُعَبِّدُ بَلْ تَلَامِيذُهُ.؟ تَرَكَ ٱلْيَهُودِيَّةَ وَمَضَى أَيْضًا إِلَى ٱلْجَلِيلِ. ٤ وَكَانَ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَجِنَازَ ٱلسَّامِرَةَ. ه فَأَنَّى إِلَى مَدِينَةٍ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ يُقَالُ لَهَا سُوخَارُ بِغُرْبِ ٱلضَّيْعَةِ ٱلَّتِي وَهَبَهَا يَعَثُوبُ لِيُوسُفَ ٱبْنِهِ ٦٠ وَكَانَتْ هُنَاكَ بِيْرُ يَعْنُوبَ • فَإِذْ كَانَ يَسُوعُ فَذْ نَعِبَ مِنَ ٱلسَّفَرِجَلَسَ هَٰكُذَا عَلَى ٱلْبُيْرِ . وَكَانَ نَعْوُ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ ٢٠ غَبَاءَت أَمَرَأَةٌ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ لِتَسْتَقِيَ مَا ۗ. فَقَالَ لَهَا بَسُوعُ أَعْطِيني لأَشْرَبَ • ٨ لِأَنَّ تَلَامِيذَهُ كَانُوا فَدْ مَضَوْا إِلَى ٱلْهَدِينَةِ لَيْتَاعُوا طَعَامًا • ؟ فَقَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ ٱلسَّامِرِيَّةُ كَيْفَ تَطْلُبُ مِنَّى لِنَشْرَبَ وَأَنْتَ يَهُودِيْ وَأَنَّا ٱمْرَأَةُ سَامِريَّةٌ . لِأَنَّ ٱلْمُهُودَ لَا يُعَامِلُونَ ٱلسَّامِرِيِّينَ. وَأَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهَا لَوْ كُنْتِ تَعْلَمِينَ عَطِيَّةَ ٱللَّهِ وَمَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَتُولُ لَكِ أَعْطِينِي لِأَشْرَبَ لَطَلَبْتِ أَنْتِ مِنْهُ فَأَعْطَاكِ مَا ۗ حَيَّاه ١١ قَالَت لَهُ ٱلْمَرْأَةُ كَاسَيْدُ لَادَلْوَ لَكَ وَٱلْبَيْرُ عَيِغَةٌ.

فَمِنْ أَنْنَ لَكَ ٱلْمَاءُ ٱلْحَيْ.١٢أَ لَعَلَّكَ أَعْظَمُ مِنْ آمِينًا يَعْنُوبَ ٱلَّذِي أَعْطَانَا ٱلْبِيْرَ وَشَرِبَ مِنْهَا هُو وَبَنُوهُ وَمَوَاشِيهِ ١٢٠ أَجَابُ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا كُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هَٰذَا ٱلْمَاءُ يَعْطَشُ أَيْضًا. ١٤ وَلَكِنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ ٱلْمَاءُ ٱلَّذِي أَعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. بَلِ ٱلْمَاهُ ٱلَّذِي أَعْطِيهِ يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَا حَيَنْبُعُ إِلَىٰ حَبُوةٍ أَبَدَّيْهِ . ٥ أَ فَا لَتْ لَهُ ٱلْمَزَّاةُ مَا سَيَّدُ أَعْطِنِي هُنَا ٱلْمَا ۗ لِكَيْ لَا أَعْطُشَ وَلَا آنَيَ إِلَىٰ هُنَا لِأَسْنَفِيَ. ١٦ قَالَ لَهَا بَسُوعُ أَذْهَبِي وَأَدْعِبِ زَوْجَكِ وَنَعَالَيْ إِلَى هُهُنَا • ١٧ أَجَاسَتِ ٱلْمَزْأَةُ وَقَالَتْ لَيْسَ لِي زَوْجُ ۚ قَالَ لَهَا يَسُوعُ حَسَّنَا قُلْتِ لَيْسَ لِي زَوْجُ. ١٨ لِأَنَّهُ كَانَ لَكِ خَسْمَةُ أَزْوَاجِ وَٱلَّذِي لَكِ ٱلْآنَ لَيْسَ هُوَ زَوْجَكِ. هٰنَا قُلْت بٱلصَّدْق، ١٩ قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرَأَةُ مَا سَيْدُ أَرِّي أَنَّكَ نَبَيْ. ٢ آَبَاوُنَا سَجَدُوا فِي هَٰذَا ٱلْجَبَلِ وَأَنْتُمْ نَتُولُونَ إِنَّ فِي أُورُشَلِمَ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُسْجَدَّ فِيهِ ١٠ قَالَ لَهَا يَسُوعُ

إنجيل بوحنا؛

411

بَا ٱمْرَأَةُ صَدِّنِينِي إِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ لَا فِي هَٰذَا ٱلْجُبَلِ وَلَا فِي رُشَلِهُمَ تَسْجُدُونَ لِلْلَآبِ ٢٦٠ أَنْهُمْ تَسْجُدُونَ لِهَا لَسْمُ مُونَ أَمَّا غَنُ فَنَسْجُدُ لِمَا نَعْلَمُ . لِأَنَّ ٱلْخَلَاصَ هُوَ مِنَ ٱلْيُهُود ٢٢٠ وَلَكِنْ تَأْتِي سَاعَة "وَهِيَ ٱلْآنَ حِينَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱكْنَيْفِيْوِنَ بَسْجُدُونَ لِلْآبِ بِٱلرُّوحِ ۚ وَٱلْحَقِّ لِإِنَّ ٱلْآبَ طَالِبُ مِثْلَ هُولَا ۚ ٱلسَّاجِدِينَ لَهُ ١٤٠ اَللهُ رُوحٌ: وَٱلَّذِينَ بَسْجُدُونَ لَهُ فَبَا لِرُوحٍ وَالْحَقُّ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدُولِ. ٥ قَا اَتْ لَهُ ٱلْمُزَاَّةُ ۚ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ مَسِيًّا ٱلَّذِي يُغَالُ لَهُ ٱلْمَسِيحُ يَانِي. فَمَتَى جَاءٍ ذَاكَ يُخِبُرُنَا بَكُلُّ شَيْءٍ ٢٦٠ قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَنَّا ٱلَّذِي أَكِيُّهُكَ هُوَ

آلاً وَعِنْدَ ذَٰلِكَ جَا ۚ تَلاَسِنُهُ وَكَانُوا بَنَهُ عَبُونَ أَنَهُ لِمَاذَا بَتَكَلَّمُ مَعَ أَمْرَأَةِ وَلَكِيْنَ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مَاذَا نَطْلُبُ أَوْ لِمَاذَا نَطُلُبُ أَوْ لِمَاذَا نَطُلُبُ مَعَ أَمْرَا فِي وَمَضَتْ إِلَى الْمَرْأَةُ وَجَرَّمَا وَمَضَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَتْ لِلنَّاسِ ٢٦ مَلُمُوا أَنْظُرُوا إِنْسَامًا قَالَ لِيَكُلُمُ مَا فَعَلْتُ أَلَّ لَعَلَّ هُذَا هُوَ ٱلْمَسِعُ وَمَ ٢ فَخَرَجُوا مِنَ لِيَكُلُ مَا فَعَلْتُ أَلْكُولُ هُذَا هُو ٱلْمَسِعُ وَمَ ٢٠ فَخَرَجُوا مِنَ لِي كُلُّ مَا فَعَلْتُ أَلْكُولُ هُذَا هُو ٱلْمَسِعُ وَمَ ٢٠ فَخَرَجُوا مِنَ

ٱلْهَدِينَةِ وَأُنُّوا إِلَيْهِ

٢١ وَ فِي أَثْنَاءُ ذَٰلِكَ سَأَ لَهُ تَلَامِيذُهُ فَأَثِلِينَ يَا مُعَلِّمُ كُلُّ. ٢٢ فَقَالَ لَهُمْ أَنَّا لِي طَعَامُ ۗ لِآكُلَ لَسُمُ تَعْرِفُونَهُ أَنَّمُ • ٢٠ فَقَالَ ٱلنَّلَامِيذُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكَعَلَّ أَحَدًا أَتَاهُ بِشَيْءٌ لِيَأْكُلَ. ٢٤ قَالَ لَهُرْ بَسُوعُ طَعَامِي أَنْ أَعْمَلَ مَشِيئَةً لَّذِي أَرْسَلَنِي زَأْ نَبُّم عَمَلَهُ ٥٠١ أَمَا نَقُولُونَ إِنَّهُ يَكُونُ أَرْبَعَةٌ أَنْهُرُ ثُمَّ يَأْتِي ٱلْحُصَادُ . هَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ ٱرْفَعُوا أَعْبِنَكُمْ . وَإَنْظَرُوا ٱلْمُنْهُولَ إِنَّهَا فَدِ ٱبْيَضَّتْ لِلْعُصَاد. ٢٦ وَٱلْحَاصِدُ بَأْخُذُ أَجْرَةً وَيَعِمُهُمْ ثَهُرًا لِلْعِينَةِ لِلْأَبْدِينَةِ لِكِي يَفْرَحَ ٱلزَّارِعُ وَأَنْحَاصِدُ مَعَّاهُ٢٠ لِأَنَّهُ فِي هٰذَا يَصْدُقُ ٱلْقُولُ إِنَّ وَإِحِيَّا بَزْرَعُ وَآخَرُ يَعْصِدُ ١٨٠ أَنَا أَرْسَلْتُكُمْ لِتَعْصِدُ مِلْ مَا كُمْ نَتْعَبُوا فِيهِ آخَرُونَ نَعِبُوا وَأَنُّمُ قَدْ دَخَلَمُ عَلَى نَعَبِهِمُ

٢٩ فَا مَنَ بِهِ مِنْ تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلسَّامِرِيَّبِنَ بِسَبَبِ كَلَامِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ نَشْهَدُ أَنَّهُ قَالَ لِيكُلُّ مَا فَعَلْتُ وَ ٤ فَلَمَّا جَاءَ إِلَيْهِ ٱلسَّامِرِيْوِنَ سَأَلُوهُ أَنْ يَمْكُثَ عِنْدَهُ أَ. فَمَكَتَ هُنَاكَ بَوْمَيْنِ الْهَا مَنَ بِهِ أَكُنَرُ جِلًا بِسَبَبِ كَلَامِهِ . ٢٤ وَفَا لُوا لِلْمَرْأَةِ إِنَّنَا لَسْنَا بَعْدُ بِسَبَبِ كَلَامِكِ نُوْمِنُ . لَا نَنْ فَذْ سَمِعْنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ هَلَا هُوَ يَاكُمْ مِعْنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ هَلَا هُوَ بِالْمُحْمِيْنَ وَنَعْلَمُ أَنَّ هَلَا هُو بِلْمُ الْمَالَمَ فَي الْمُعْمِعُ مُخَلِّصُ الْعَالَمَ فَي الْمُعْمِعَةُ الْمَسِيمُ مُخَلِّصُ الْعَالَمَ فَي الْمُعْمِعُ الْمُحَامِيةِ مُخَلِّصُ الْعَالَمَ فَي الْمُحْمِيْنَ وَلَا مُنْ الْمُحَامِ الْعَالَمُ فَي الْمُحْمَدِ فَي الْمُحْمَدِ فَي الْمُحْمَدِ فَي الْمُحْمَدِ فَي الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدِ فَي الْمُحْمَدُ الْمُحْمِينَ فَي الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدِ اللّهُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ اللّهُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمِدُ اللّهُ الْمُحْمَدُ اللّهُ الْمُحْمَدُ اللّهُ الْمُحْمَدُ اللّهُ ال

٢٤ وَبَعْدَ ٱلْمُؤْمَيْنِ خَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى ٱلْجَلِيلِ ٤٤٠ لِأِنَّ يَسُوعَ نَفْسَهُ شَهِدَ أَنْ لَيْسَ لِنَبَيُّ كَرَامَةٌ فِي وَطَنِهِ. ٥ ٤ فَلَمَّا جَاءَ إِلَى ٱلْجَلِيلِ فَبِلَهُ ٱلْجَلِيلِيُونَ إِذْ كَانُوإِ قَدْ عَايَنُوا كُلُّ مَا فَعَلَ فِي أُورُشَلِيمَ فِي ٱلْعِيدِ. لَأِنَّهُمْ هُوْ أَيْضًا جَاءُولِ إِلَى ٱلْعِيدِ. ٤٦ فَجَاءَ بَسُوعُ أَيْضًا إِلَى فَانَا ٱلْحَكِيلِ حَيْثُ صَنَعَ ٱلْمَاءَ خَمْرًا ۚ وَكَانَ خَلَامٌ ۖ الْمَلِكِ أَبُّنُهُ مَرِيضٌ فِي كَفْرَ نَاحُومَ • ٤٧ هٰذَا إِذْ سَمِعَ أَنَّ بَسُوعَ قَدْ جَاءَ مِنَ ٱلْمُهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجَلِيلِ ٱنْطُلُقَ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ أَنْ يَنْزِلَ وَيَشْفِيَ آبْنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُشْرِفًا عَلَى ٱلْمَوْتِ ١٨٠ فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا تُوْمِنُونَ إِنْ لَمْ تَرَوْلَ آيَاتٍ وَعَجَائِبَ ١٠٤ فَالَ لَهُ خَادِمُ ٱلْمَلِكِ يَا سَيِّدُ ٱنْزِلْ قَبْلَ أَنْ يَهُوتَ ٱبْنِي . • قَالَ

لَهُ بَسُوعُ آذْمَبْ إِبْنُكَ حَيْ أَمَا أَنَّ ٱلرَّجُلُّ مَا لَحَّلَكِمَةِ ٱلَّتِي قَالَهَا لَهُ يَسُوعُ وَذَهَبَ.١٥ وَفِيهَا هُوَ نَارِلُ ٱلْمُعَفِّلُهُ عَبِيدُهُ وَأُخْبُرُوهُ فَائِلِينَ إِنَّ آبنَكَ خَيٌّ ٥٠٠ فَٱسْتَغْبَرَهُمْ عَن ٱلسَّاعَةِ ٱلَّتِي فِيهَا أَخَذَ يَنَعَافَى فَقَالُوا لَهُ أَمْس فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّابِعَةِ نَرَكَتْهُ ٱلْحُنَّى ٥٠٠ فَنَهِيمَ ٱلْأَبُ أَنَّهُ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ فِيهَا بَسُوعُ إِنَّ ٱبْنَكَ كَيْ. فَا أَنَ هُوَ وَيَنْتُهُ كُلُّهُ. ٤٠ هَذِهِ أَيْضًا آيَةٌ ثَانِيَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ لَمَّا جَاءَمِنَ ٱلْمِهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجَلِيل

آلأصحاج ألخامين

ا وَبَعْدَ هَٰذَا كَانَ عِنْ لِلْيَهُودِ فَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَّ أُورُشَليمَ. ٢ وَفِي أُورُشَلِيمَ عِنْدَ بَابِ ٱلضَّانِ بِرَكَةٌ يَقَالُ لَهَا بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ بَيْتُ حِسْلًا لَهَا خَمْسَهُ أَرْوَقَةٍ. ٢ فِي هَٰذِهِ كَانَ مُضْطَعِما جُمُهُورٌ كَثِيرٌ مِنْ مَرْضَى وَعُي وَعُرْج وَعُسْم يَتُوَقُّعُونَ نَجْرِيكَ ٱلْمَاءِ ٤ لِأَنَّ مَلَاكَا كَانَ يَنْزِلُ أَحْيَانًا فِي ٱلْبُرْكَةِ وَيُجَرِّكُ ٱلْمَاءَ فَهَنْ نَزَلَ أَوَّلًا إنجيل يُوحَنَّاه

177

جَدَّ نَحْرِيكِ ٱلْمَا مَكَانَ يَبْرَأُ مِنْ أَيُّ مَرَضِ أَعْتَرَاهُمه وَكَانَ هُمَاكَ إِنْسَانٌ بِهِ مَرَضٌ مُنْذُ ثَمَّانِ وَثَلَاثِينَ سَنَةً. ٦ هٰذَا رَآهُ بَسُوعُ مُضْطَعِمًا وَعَلِمَ أَنَّ لَهُ زَمَانًا كَثِيرًا فَقَالَ لَهُ ثُريدُ أَنْ تَبْرَأُهُ ۗ أَجَابَهُ ٱلْمَريضُ يَاسَيَّدُ لَيْسَ لِي إِنْسَانُ يُلْقِيني فِي ٱلْبُرْكَةِ مَنَى نَحَرِّكَ ٱلْمَادِ. بَلْ بَيْنَهَا أَنَا آتَ بَنْزِلُ قُدًّامِي آخَرُ مِد قَالَ لَهُ يَسُوعُ قُم . آحْمِلْ سَرِيرَكَ وَآمْنِي، ٩ فَحَالًا بَرِئَى آلَإِنْسَانُ وَحَمَلَ سَرِيرَهُ وَمَشَى • وَكَانَ فِي ١٠ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ لِلَّذِي شُغِيَ إِنَّهُ سَبَنْ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَعْمِلَ سَرِيرَكَ ١٠ أَجَابَهُمْ إِنَّ ٱلَّذِي ٱبْرَانِي هُوَ فَالَ لِي أَحْمِلِ سَرِيرَكَ وَأَمْثُرِ • ١٢ فَسَأَلُوهُ مَنْ هُوَ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي فَالَ لَكَ آحْمِلْ سُرِيرَكَ وَأَمْشُ ١٢٠أَمَّا ٱلَّذِي شُنِيَ فَلَرْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَنْ هُوَ لِأَنَّ يَسُوعَ أَعْتَزُلَ. إِذْ كَانَ فِي ٱلْمَوْضِعِ جَمْعُ مُ ١٤ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَجَدَهُ يَسُوعُ فِي ٱلْهَيْكُلُ

وَقَالَ لَهُ هَا أَنْتَ فَدْ بَرِثْتَ. فَلَا نُغْطِيْ أَيْضًا لِتَلَا يَكُونَ

لَكَ أَشَرُهُ ١٠ فَهَضَى أَلْإِنْسَانُ وَأَخْبَرَ ٱلْبَهُودَ أَنَّ بَسُوعَ هُو ٱلَّذِي أَبْرَأَهُ ١٦ وَلِهُذَا كَانَ ٱلْبَهُودُ بَطْرُدُونَ بَسُوعَ وَيَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ لِأَنَّهُ عَمِلَ هٰذَا فِي سَبْتِ ١٧ فَأَجَابَمُ مُ وَيَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ لِأَنَّهُ مَا أَنْ فَأَنْ فَي سَبْتِ ١٨ فَمِنْ أَجْلِ يَسُوعُ أَبِي يَعْمَلُ حَتَّى ٱلْآنَ وَأَنَا أَعْمَلُ ١٨٠ فَمِنْ أَجْلِ مَسُوعُ أَبِي يَعْمَلُ حَتَّى ٱلْآنَ وَأَنَا أَعْمَلُ ١٨٠ فَمِنْ أَجْلِ هَنَا كَانَ ٱلْبَهُودُ يَطْلُبُونَ أَكُنَ أَنْ يَقْتُلُوهُ لِأَنَّهُ أَمْ يَنْقُضِ فَهَا لَا أَنْ يَقْتُلُوهُ اللَّهُ أَبُوهُ مُعَادِلًا السَّبْتَ فَقَطْ بَلْ قَالَ أَيْضًا إِنَّ ٱللهَ أَبُوهُ مُعَادِلًا نَفْسَهُ بِٱللهِ

أَ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَمْرُ الْحُقَّ الْحُقَّ الْحُقَّ الْحُقَّ الْحُقَّ الْحُولُ لَكُمْ لَا يَغْطُرُ الْحُقَّ الْحُقَّ الْحُقَّ الْحُولُ لَكُمْ لَا يَغْطُرُ الْحَقَ الْحَبْ الْإِبْنُ الْإِبْنُ وَيُرِيهِ جَمِيعٍ مَا هُقَ لَالْبَنْ وَيُرِيهِ جَمِيعٍ مَا هُقَ لَاللَّهِ اللَّهِ الْحَبْلُ الْحَفْظُرَ مِنْ هَذِهِ لِلْتَنْعَجِبُوا أَنْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

إنجيل بُوحَنّاه

لدلاله

ٱلِآنِنَ كَمَا يُكُومُونَ ٱلْآبَ مَنْ لَا يُكُومُ ٱلِآئِنَ لَا يُكُومُ ۗ ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ

٢٤ اَلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ مَنْ بَسْمَعُ كَلَامِحِ وَيُوْمِنُ بِٱلَّذِي أَرْسَلَنِي فَلَهُ حَيْوَةٌ أَبَدِّيَّةٌ وَلَا يَآنِي ۚ إِلَىٰ دَيْنُونَةِ مَلْ قَدِ أَنْتَقَلَ مِنَ ٱلْمَوْتِ إِلَى ٱلْحَبُوةِ.٥٠ ٱلْحَقَّ ٱُكْخَقَّ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ نَانِي سَاعَةٌ وَهِيَ ٱلْاَنَ حِينَ بَسْمَعُ ٱلْأَمْوَاتُ صَوْتَ ٱبْنِ ٱللَّهِ وَٱلسَّامِعُونَ يَحْيَوْنَ ١٦٠ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْآبَ لَهُ حَيْوةٌ فِي ذَاتِهِ كَذَٰلِكَ أَعْطَى ٱلَّابْنَ أَيْضًا أَنْ نَكُونَ لَهُ حَيْوةٌ فِي ذَاتِهِ.٢٧ وَأَعْطَاهُ سُلْطَانًا أَنْ يَدِينَ أَيْضًا لَّإِنَّهُ آبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٨ لَا نَنْعَجَّبُول مِنْ هٰذَا. فَإِنَّهُ نَأْتِي سَاعَهُ فِيهَا يَسْمَعُ جَبِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْقُبُورِ صَوْتَهُ. ٢٦ فَيُخْرُجُ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا ٱلصَّاكِمَاتِ إِلَى فَيَامَةِ ٱلْحَيْوةِ رَأَلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّبَّآتِ إِلَى فِيَامَةِ ٱلدَّيْنُونَةِ. ١٠٠ نَا لَا أَفْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْئًا ۚ كَمَا أَشْمَعُ أَدِينُ وَدَيْنُونَتِي عَادِلَةُ لِأَنِّي لَا أَطْلُبْ مَشِيئَتِي بَلْ مَشِيئَةَ ٱلْآسِ إِ لَذِي أَرْسَلِنِي

\*\*\*

١٦ إِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَنِي لَيْسَتْ حَمًّا • ٢٦َ ٱلَّذِي بَشْهَدُ لِي هُوَ آخَرُ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتُهُ ٱلَّذِي يَشْهَدُهَا لِي هِيَ حَقَّ. ٢٢ أَنْثُمْ أَرْسَلْتُمْ إِلَى يُوحَنَّا فَشَهِدَ لِغِيُّ . ٢٤ وَأَنَا لَا أَفَهَلُ شَهَادَةً مِنْ إِنْسَانٍ. وَلِٰكِنِّي أَفُولُ هٰذَا لِتَخْلُصُوا إِنَّهُمْ ٢٠ كَانَ هُوَ ٱلسِّرَاجَ ٱلْمُؤْفَدَ ٱلْمُنِيرَ ئَأْنُمُ أَرَدْتُمُ أَنْ تَبْنَاهِجُوا بِنُورِهِ سَاعَةً ٢٠٠ مَلْ مَّا أَنَا فَلِي شَهَادَةٌ أَعْظَرُ مِنْ بُوحَنَّا . لِأَنَّ ٱلْأَعْبَالَ ٱلَّتِي أَعْطَانِي ٱلْإِنَّ لِأَحْمَلِهَا هٰذِهِ ٱلْأَعْمَالُ بِعَيْنِهَا ٱلَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا هِيَ نَشْهَدُ لِي أَنَّ ٱلْآبَ فَدْ أَرْسَلَنِي ٢٧ وَٱلْآبُ نَفْسُهُ ٱلَّذِي أُرْسِلِنِي يَشْهَدُ لِي . لَمْ نَسْمَعُوا صَوْنَهُ فَطْ وَلَا أَبْصَرْتُمْ هَيْنَتُهُ. ٢٨ وَلَيْسَتْ لَكُمْ كَلِمَتُهُ ثَالِمَةً فِيكُمْ . لِأَنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلُهُ هُوَ مُ أَنْهُ تُوْمِنُونَ بِهِ ١٩٠ فَيْشُولَ ٱلْكُتُبَ لِأَنَّكُمْ تَظُنُونَ أَنَّ لَكُمْ فِيهَا حَيْوَةَ أَبِدَيَّةً. وَهِيَ ٱلَّذِي نَشْهَدُ لِي. ﴿ وَلَا نُرِيدُونَ أَنْ تَأْتُوا إِلَيَّ لِتَكُونَ لَكُمْ حَيوةً ا ؛ مَجْدًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَسْتُ أَنْهَلُ. آ ؛ وَلَكِيِّي قَدْ عَرَفْتُكُمْ

إنجيل يُوحَنَّاهُ وَ٦

460

أَنْ لَيْسَتْ لَكُمْ مَعَبَّهُ أَلَّهِ فِي أَنْفُسِكُمْ وَ ١٤٠ أَنَا قَدْ أَ بَيْتُ اِلْمَ مَا أَنَا قَدْ أَ بَيْتُ الْمَ مَا أَلِي وَلَسْنُمْ نَقْبُلُونَنِي إِنْ أَنَى آخَرُ بِأَسْمِ نَقْسِهِ فَذَلِكَ نَقْبُلُونَ مَعْلَا نَقْبُلُونَ مَعْلَا فَقْبُلُونَ مَعْلًا بَعْفُكُمْ مِنْ بَعْضِ قَالُمُ لَا يُعْدُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْإِلَهِ ٱلْوَاحِدِ لَسْمُ فَطُلُبُونَهُ

وَ الْاَسْ . بُوجَدُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ رَجَاؤُكُمْ . بُوجَدُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ رَجَاؤُكُمْ . بَوجَدُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ رَجَاؤُكُمْ . ٢٠ لِأَنَّكُمْ لَوْ كُنْتُمْ أَنْصَدِّفُونَنِي لِآنَهُ هُوَكَتَبَ كُنْتُمْ أَنْصَدِّفُونَ كُنْتُ ذَاكَ فَكَنْتُ أَنْصَدِّفُونَ كُنْتُ ذَاكَ فَكَيْفَ تَصَدِّفُونَ كُنْتُ ذَاكَ فَكَيْفَ تُصَدِّفُونَ كُنْتُ وَلَا كُنْتُ اللّهِ فَكَيْفَ لَمُ اللّهِ فَكَيْفَ مَا لَكُونَ كُنْتُ اللّهِ فَكَيْفَ اللّهُ فَكَيْفَ اللّهُ فَكَيْفَ اللّهُ فَكُنْ أَنْتُ اللّهُ فَكَيْفَ اللّهُ فَكَيْفَ اللّهُ فَكَيْفَ اللّهُ فَكُونَ كُنْتُ اللّهُ فَكَيْفَ اللّهُ فَكُونَ كُنْتُ اللّهُ فَكُونَ كُنْتُ اللّهُ فَنْ كُنْتُ اللّهُ فَكُونَا كُونَ كُنْتُ اللّهُ فَكُونَا كُونَا لَهُ اللّهُ فَهُونَا كُونَا لُونَا لَهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَكُونَا لَا لَهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْمُ لَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَاقِ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالْتُهُ لَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالِهُ فَاللّهُ فَالِهُ فَاللّهُ لَاللّهُولُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّه

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا بَعْدَ هٰذَا مَضَى يَسُوعُ إِلَى عَبْرِ بَعْرِ الْجَلِيلِ وَهُو بَحْرُ طَبَرَيَّةَ ا وَنَبِعَهُ جَمْعُ كَثِيرٌ لِأَنَّهُمْ أَبْصُرُ وَا آيَاتِهِ ٱلَّنِي كَانَ يَصْنَعُهَا فِي ٱلْمَرْضَى الْمُصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى جَبْلِ وَجَلَبَنَ هُنَاكَ مَعُ تَلَامِينِهُ مِ مُرَكَانَ ٱلْمُعْمُ عَبْدُ ٱلْبُهُودِ فَرِيبًا ﴿

ه فَرَفَعَ بَسُوعُ عَيْنَهِ وَنَظَرَ أَنَّ جَمْعًا كَثِيرًا مُغَيْلٌ إِلَيْهِ فَقَالَ لِنِيلِبِسَ مِنْ أَيْنَ نَبْنَاعُ خُبْزًا لِيَأْكُلَ هُولًا ﴿ ٦ وَإِنَّهَا قَالَ هُذَا لِسَمْتِينَهُ لِأَنَّهُ هُوَ عَلِمَ مَا هُوَ مُزْمِعٌ ۖ أَنْ يَفْعَلَ ٧ أَجَابَهُ فِيلْيُسُ لَا يَكْفِيهِمْ خُبْزٌ بِمِئَنَيْ دِينَارِ لِيَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ شَيْءًا يَسِيرًا ٨٠ قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَهُوَ أَنْدَرَاوُسُ أَخُو سِمْعَانَ بُطْرُسَ . ٢ هُنَا غُلَامْ مُعَهُ خَمْسَةُ أَرْغِفَةِ شَعِيرٍ وَسَمَّكَتَانٍ وَلَكِنْ مَا هٰذَا لِمِثْلِ هٰوُلاً ﴿ ١٠ فَقَالَ بَسُوعُ ٱجْعَلُوا ٱلنَّاسَ يَتَكِنُّونَ ۚ وَكَانَ فِي ٱلْمَكَانِ عُشُبُ كَثِيرٌ فَأَنَّكَأْ ٱلرِّجَالُ وَعَدَدُهُمْ نَعُوٰ خَمْسَةِ آلاَفٍ. ١١ وَأَخَذَ بَسُوعُ ٱلْأَرْغِفَةَ وَشَكَرَ وَوَزَّعَ عَلَى ٱلنَّلَامِيذِ وَٱلنَّاكُومِيذُ أَعْطَوُ ۚ ٱلْمُنَّكِّئِينَ • وَكَذٰلِكَ مِنَ ٱلسَّمَكَتَيْنِ بِقَدْرِ مَا شَاءُولِ. ٢٠ فَلَمَّا شَبِعُوا قَالَ لِتَلَامِيذِهِ أَجْمَعُوا ٱلْكِسَرَ ٱلْفَاضِلَةَ لِكَيْ لَا يَضِيعَ شَيْءٍ. ١٢ فَجَمَّعُوا وَمَلَأُوا ٱثْنَتَى عَشْرَةً فُفَّةً مِنَ ٱلْكِسَرِ مِنْ خَسْدَةِ أَرْغِفَةِ ٱلشَّعِيرِ ٱلَّتِي فَضِّلَتْ عَنِ ٱلْآكِلِينَ. ١٤ فَلَمَّا رَأَى ٱلنَّاسُ ٱلْآيَةَ

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ٦

477

ٱلَّنِي صَنَعَهَا يَسُوعُ فَالُولَ إِنَّ هَٰذَاهُوَ بِٱلْخَفِيقَةِ ٱلنَّبِيُّ ٱلْآتِي إِلَى ٱلْعَالَمِ مَنَ وَا مَا مَلَّمًا بَسُوعُ فَإِذْ عَلِمَ أَنَّهُمْ . زُمِعُونَ أَن بَانُوا وَيَخْطَفُوهُ لِيَجْعَلُوهُ مَلِكًا ٱنْصَرَفَ ٱبْضًا إِلَى ٱلْجَبَلِ وَحْدَهُ

١٦ وَلَمَّا كَارَتَ ٱلْمَسَاءُ نَزَلَ تَلَامِيذُهُ إِلَى ٱلْجُورِ. ١٧ فَدَخَلُواْ ٱلسَّفِينَةَ وَكَانُوا بَذْهَبُونَ إِلَى عَبْرِ ٱلْجَرْ إِلَى كَغْرَ نَاحُومَ • وَكَانَ ٱلظَّلَامُ فَدْ أَفْبَلَ وَلَمْ بَكُنْ بَسُوعُ فَدْ أَنَّىَ إِلَيْهِمِ • ١٨ وَهَاجَ ٱلْبَحْرُ مِنْ رِيجٍ عَظِيمَةِ نَهُبُ • ١٩ فَلَمَّا كَانُوا قَدْ جَذَّفُوا نَعْوَ خَمْس وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ غَلْوَةً نَظَرُوا يَسُوعَ مَاشِيًا عَلَى ٱلْبَحْرِ مُقْتَرِبًا مِنَ ٱلسَّفيِنَةِ فَخَافُوا ٠٠ فَقَالَ لَهُمْ أَنَا هُوَ لَا تَخَافُوا ٢٠ فَرَضُوا أَنْ يَقْبُلُوهُ فِي ٱلسَّنِينَةِ وَلِلْوَفْتِ صَارَتِ ٱلسَّنِينَةُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي كَانُوا ذَاهِبينَ إِلَيْهَا

٢٦ وَفِي ٱلْغَدِ لَمَّا رَأَى ٱلْجَمَعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا وَافِيْنَ فِي الْخَرِ ٱلْخَرِ أَنَّهُ لَمُ تَكُنْ هُنَاكَ سَغِينَةٌ ٱلْخَرَى سِوَى وَاحِدَةٍ

وَهِيَ تِلْكَ ٱلَّتِي دَخَلَهَا تَلَامِيذُهُ وَأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَدْخُل ٱلسَّفِينَةَ مَعْ تَلَامِيذِهِ بَلْ مَضَى تَلَامِيذُهُ وَحْدَهُمْ ٢٢٠ غَيْرَ أَنَّهُ جَامِتْ سُفُنْ مِنْ طَبَرَيَّةَ إِلَى فَرْبِ ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي أَكُلُوا فِيهِ ٱلْخُبْرَ إِذْ شَكَرَ ٱلرَّبْ. ٢٤ فَلَمَّا رَأَى ٱلْجَمْعُ أَنَّ بَسُوعَ لَيْسَ هُوَ هُنَاكَ وَلَا تَلَامِيذُهُ دَخَلُوا هُمْ أَيْضًا ٱلسُّفُنَ وَجَالِهِ إِلَى كَفْرَ نَاحُومَ يَطْلُبُونَ يَسُوعَ ١٥٠ وَلَمَّا وَجَدُوهُ فِي عَبْرِ ٱلْجُوْرُ فَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ مَنَى صِرْتَ هُنَاه ٢٦ أَجَابَهُمْ بَسُوعُ وَفَالَ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ ۚ أَنْهُمْ أَعْلَلُهُونِنِي لَيْسَ لِأَنَّكُمْ رَأَيْنُمْ آيَاتِ بَلْ لِأَنَّكُمْ أَكَالُمُ مِنَ ٱلْخُبُزِ فَشَبِعْتُمْ ٢٠ اِعْمَلُوا لاَ لِلطَّعَامِ ٱلْبَائِدِ بَلْ لِلطَّمَامِ ٱلْبَاقِي لِلْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِّيَّةِ ٱلَّذِي يُعْطِيكُمُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ لِأَنَّ هَٰذَا ٱللَّهُ ٱلْآبُ قَدْ خَنَمَهُ ٢٨٠ فَقَالُوا لَهُ مَاذَا نَفْعَلُ حَتَّى نَعْمَلَ أَعْمَالَ أَتَّهِ ٢٩٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُوْ هٰذَا هُوَ عَمَلُ ٱللَّهِ أَنْ تُوْمِنُوا بِٱلَّذِي هُوَ أَرْسَلَهُ • ٢٠ فَقَالُوا لَهُ فَأَ يَّهَ آيَةٍ تَصْنَعُ لِنَرَى وَنُوْمِنَ بِكَ • مَاذَا

إنجيل يوحنًا ٦

177

نَعْمَلُ • ٢١ آبَاوْنَا أَكَلُوا ٱلْمَنَّ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ خُبْزًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ لِيَأْكُلُوا

٢٢ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ لَيْسَ مُوسَى أَعْطَاكُمُ ٱلْخُبْزَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ بَلْ أَبِي يُعْطِيكُمُ ٱلْخُبْزَٱلْحَقِيقِيَّ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ٢٠٠ لِأَنَّ خُبْزَ ٱللَّهِ هُوَ ٱلنَّازِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ٱلْوَاهِبُ حَيْوَةً لِلْعَالَمِ ٢٤٠ فَقَالُوا لَهُ يَا سَيَّدُ أَعْطِنَا فِي كُلُّ حِين هٰذَا ٱكْخُبْزَه ٢٥ فَقَالَ لَهُرْ يَسُوعُ أَنَا هُوَ خُبْزُ ٱلْحَيْوةِ . مَنْ يُقْبِلْ إِلَيَّ فَلَا يَجُوعُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِي فَلَا يَعْطَشُ أَبَدًا. ٢٦ وَلَٰكِينًى فُلْتُ لَكُمْرٍ ۚ إِنَّكُمْ فَدْ رَأَيْنَهُونِي وَلَسْتُمْ تُوْمِنُونَ. ٢٧ كُلُّ مَا يُعْطِينِي ٱلْآبُ فَإِلَىٰ يُقْبِلُ وَمَنْ يُقْبِلُ إِلَىٰ لَا أَخْرِجُهُ خَارِجًا • ٢٨ لِأَنِّي قَدْ نَزَلْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ لَيْسَ لِأَعْمَلَ مَشِيئَتِي بَلْ مَشِيئَةَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي • ٢٩ وَهُذْهِ مَشِيئَةُ ٱلْآبِ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي أَنَّ كُلَّ مَا أَعْطَانِي لاَ ٱتْلِفُ مِنْهُ شَيْئَا بَلْ أَقِيمُهُ فِي ٱلْيُومِ ٱلْآخِيرِ. ٤٠ لِأَنَّ هَٰذِهِ هِي مَشِيئَةُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي أَنَّ كُلُّ مَنْ يَرَى ٱلْإِبْنَ وَيُؤْمِنُ بِهِ تَكُونُ لَهُ

حَيْوَةُ أَبَدِيَّةٌ وَأَنَا أَقِيمُهُ فِي ٱلْبُوَمِ ٱلْأَخِيرِ

٤١ فَكَانَ ٱلْمِهُودُ يَتَذَمَّرُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَالَ أَنَا هُوَ.

ٱلْخُبْرُ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٤٢ وَقَالُوا أَكَيْسَ هُذَا هُوَ

يَسُوعُ بْنُ يُوسُفَ ٱلَّذِي نَحْنُ عَارِفُونَ بِأَبِيهِ كَأْمِّهِ.فَكَيْفَ يَةُولُ هٰذَا إِنِّي نَزَلْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ٤٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ

لَمْ لَا نَتَذَهَّرُ وَا فِيمَا يَنْكُمْ \* ٤٤٠ لَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يُقْبِلَ إِلَيَّ إِنْ لَمْ يَجْنَذِبْهُ ٱلْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي كَأْنَا أَفِيمُهُ فِي ٱلْبُوَمِ

ٱلْآخِيرِ. ٥٠ إِنَّهُ مَكْنُوبٌ فِي ٱلْآنبيَاءُ وَيَكُونُ ٱلْجَيِيعُ

مُنَعَلِّمِينَ مِنَ ٱللهِ. فَكُلُّ مَنْ سَمِعَ مِنَ ٱلْآبِ وَنَعَلَّمَ يُفْبِلُ إِلَيَّ • ٢٤ لَيْسَ أَنَّ أَحَدًا رَأَى ٱلْآبَ إِلَّا ٱلَّذِي مِنَ ٱللَّهِ.

هٰذَا فَدْرَأَى ٱلْآبَ. ٤٧ أَكْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ مَنْ يُومِنُ بِي فَلَهُ حَيْرةٌ أَبَدِيَّةً مَاءَأَنَا هُوَ خُبْرُ ٱلْحَيْرةِ وَ 14 آبَاوُكُمْ

أَكَلُوا ٱلْهَنَّ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ وَمَانُوإٍ. • ه هٰذَا هُوَ ٱلْخُبْزُ ٱلنَّازِ لُ مِنَ ٱلسَّهَا ۚ لِكَيْ يَأْكُلُ مِنْهُ ٱلْإِنْسَانُ وَلَا يَهُوتَ ١٠ أَنَا

هُوَٱلْخُبْزُ ٱلْحَيُّ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ۚ إِنْ أَكَلَ أَكَدُ

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ٦

مِنْ هٰذَا ٱلْخُبْرُ بَعْيًا إِلَى ٱلْأَبَدِ. وَٱلْخُبْرُ ٱلَّذِي أَنَا أَعْطِي هُنَ جَسَدى أَلَّذِي أَبْذُلُهُ مِنْ أَجْلِ حَيْوةِ ٱلْعَالَمَ ٥٠ فَخَاصَمَ ٱلْبُهُودُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَائِلِينَ كَيْفَ يَقْدِرُ هْٰذَا أَنْ يُعْطَيْنَا جَسَدَهُ لِنَاْكُلَ. ٢٠ فَقَالَ لَمْرْ بَسُوعُ ٱُكُخَةً ٱلْكُنَّ أُنُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ نَأْكُلُوا جَسَدَ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ وَتَشْرَبُوا دَمَهُ فَلَيْسَ لَكُمْ حَيْوةٌ فِيكُمْ. ٤٠ .َنْ يَأْكُلُ جَسَدِي وَيَشْرَبُ دَمِي فَلَهُ حَيْوَةٌ أَبَدِيَّةٌ وَأَنَا أَفِيمُهُ فِي ٱلْيُومِ ٱلْأَخِيرِهِ٥٥ لِأَنَّ جَسَدِي مَأْكَلُ حَقْ وَدَمِي مَشْرَبٌ حَقُّ ٥٦٥ مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَبَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ. ٧٥كَمَا أَرْسَانِي ٱلْآبُ ٱلْحَيُّ وَأَنَا حَيُّ بٱلْاتِ فَمَنْ يَأْكُلِنِي فَهُوَ يَعِيًّا بِي. ٥٨ هٰذَا هُوَٱلْخُبْزُ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء لَيْسَ كَمَا أَكُلَ آبَاوُ كُمُ ٱلْمُنَّ وَمَاتُوا. مَنْ يَأْكُلْ هٰذَا ٱلْخُبْزَ فَإِنَّهُ يَعِيًّا إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٥٩ قَالَ هٰذَا

فِي ٱلْمُجْمَعُ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي كَفُرْ نَاحُومَ ٦٠ فَقَالَ كَثِيرُونَ مِنْ تَلَامِيذِهِ إِذْ سَمِعُوا إِنَّ لْهَنَا

ٱلْكَلَامَ صَعْبٌ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَسْمَعَهُ ١٠ فَعَلِرَ يَسُوعُ فِي نَفْسِهِ أَنَّ تَلَامِيذَهُ يَتَذَمَّرُونَ عَلَى هٰذَا فَقَالَ لَهُمْ أَهٰذَا يُغْذِرُكُمْ . ٦٣ فَإِنْ رَأَيْتُمُ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ صَاعِدًا إِلَى حَيْثُ كَانَأُوَّلَاهُ٦٢ اَلرُّوحُ هُوَ ٱلَّذِي يُحْيِي.أَمَّا ٱلْحَسَدُ فَلَا يُفِيدُ شَيْئًا . اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي أَكَلِّهِ كُمْ بِهِ هُوَ رُوخٌ وَحَيْوَةٌ ۖ ٦٤ وَلَٰكِنْ مِنْكُمْ ۚ فَوْمْ ۖ لَا يُوْمِنُونَ . لِأَنَّ يَسُوعَ مِنَ ٱلْبَدْءُ عَلِمَ مَنْ هُمُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ هُوَ ٱلَّذِي يُسَلِّمُهُ. ٥٠ فَقَالَ. لِهٰذَا قُلْتُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيَّ إِنْ لَمْ يُعْطَ مِنْ أَبِي

الْوَرَا وَلَمْ اللّهِ الْمَوْفَتِ رَجَعَ كَثِيرُ وَنَ مِنْ تَلَامِيذِهِ إِلَى الْوَرَا مِنْ تَلَامِيذِهِ إِلَى الْوَرَا وَلَمْ الْمَوْعُ لِلاِ تُنْفَى عَشَرَ الْوَرَا وَلَا أَنْمُ الْمُسْعِ اللّهِ تُنْفَى عَشَرَ الْوَرَا وَلَا تَنْمُ وَاللّهُ اللّهِ اللهِ الله

ٱلِإَثْنَيْ عَشَرَ وَوَاحِذْ مِنْكُمْ شَيْطَانْ ١٠ فَالَ عَنْ يَهُوذَا سِمْعَانَ ٱلْإِسْخَزْبُوطِيُّ. لِأَنَّ هٰذَا كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يُسَلِّمَهُ وَهُوَ وَإِحِدٌ مِنْ ٱلِّآثُنِّي عَشَرَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ إِلَى صُ عَـٰ

اوَّكَانَ يَسُوعُ يَنَرَدُّدُ بَعْدَ هٰذَا فِي ٱلْجَلِيلِ .لِّإِنَّهُ لَمْ بُرِدْ أَنْ يَتَرَدُّدَ فِي ٱلْبِهُودِيَّةِ لِأَنْ ٱلْبَهُودَ كَانُوا بَطْلَبُونَ أَنْ يَغْتَلُوهُ مَ وَكَانَ عِيدُ ٱلْبَهُودِ عِيدُ ٱلْمَظَالُ فَرِيبًا ٢٠ فَعَالَ لَهُ إِخْوَنُهُ أَنْتَقِلْ مِنْ هُنَا وَٱذْهَبْ إِلَى ٱلْبَهُودِيَّةِ لِكُنْ بَرَى تَلَامِيذُكَ أَيْضًا أَعْمَالَكَ ٱلَّذِي نَعْمَلُ. ۚ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ ۗ يَعْمَلُ شَيْئًا فِي ٱلْخَفَاءُ وَهُوَ بُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَلَانِيَةً • إِنْ كُنْتَ تَعْمَلُ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَاءَ فَأَظْهِرْ نَعْسَكَ لِلْعَالَمِ • و لِأَنَّ إِخْوَتُهُ أَيْضًا لَمْ يَكُونُوا يُوْمِنُونَ بِهِ. ٦ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ إِنَّ وَفْتِي لَمْ يَحْضُرْ بَعْدُ. وَأَمَّا وَقْنَكُمْ فَفِي كُلُّ حِينِ حَاضِرْهُ ٧ لَا يَقْدِرُ ٱلْعَالَمُ أَنْ يُبغِضَكُمْ وَلَكِنَّهُ يُبغِضَى أَنَا لِأَنِّي أَشْهَدُ عَلَيْهِ أَنَّ أَعْمَا لَهُ شِرِّيرَةٌ • ٨ إصْعَدُ وإ أَنْمُ ۚ إِلَى هٰذَا ٱلْعِيدِ .

أَنَا لَسْتُ أَصْعَدُ بَعْدُ إِلَى هَٰذَا ٱلْعِيدِ لِأَنَّ وَقْنِي لَمْ يُكُمَّلُ بَعْدُه ٢ قَالَ لَهُمْ هُذَا وَمَكَثَ فِي ٱلْجُلِيلِ

١٠ وَلَمَّا كَانَ إِخْوَنُهُ قَدْ صَعِدُ وَا حِينَيْدِ صَعَدَ هُوَ أَيْضًا إِلَى ٱلْعِيدِ لَا ظَاهِرًا بَلْكَأَنَّهُ فِي ٱلْخُفَاءِ 11 فَكَانَ ٱلْبَهُودُ يَطْلُبُونَهُ فِي ٱلْعِيدِ وَيَقُولُونَ أَيُّنَ ذَاكَ ١٢٠ وَكَانَ فِي أَنْجُمُوع مُنَاجَاةً كَثِيرَةً مِنْ نَعُوهِ . بَعْضُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ صَالِحِ `.وَآخَرُونَ يَفُولُونَ لَا بَلْ يُضِلُّ ٱلشَّعْبَ ١٠٠ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ يَتَكُلُّمُ عَنْهُ جِهَارًا لِسَبَبِ ٱلْخُوفِ مِنَ ٱلْمَهُودِ ١٤ وَلَمَّا كَانَ ٱلْعِيدُ قَدِ أَنْتُصَفَ صَعِدَ بَسُوعُ إِلَى ٱلْهَيُّكُلِ وَكَانَ يُعَلِّمُ ٥٠ اَ فَتَعَبَّبَ ٱلْيُهُودُ فَائِلِينَ كَيْفَ هٰذَا يَعْرِفُ ٱلْكُتْبَ وَهُوَ لَمْ يَتَعَلَّمْ ١٦٠ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ وَفَالَ تَعْلَبِي لَيْسَ لِي بَلْ لِلَّذِي أَرْسَلَنِي. ١٧ إِنْ شَاءَ أَحَدٌ أَنْ يَعْمَلَ مَشِيئَتُهُ يَعْرِفُ ٱلتَّعْلِيمَ هَلْ هُوَ مِنَ ٱللهِ أَمْ أَتَكَلَّهُ أَنَا مِنْ نَفْسِي • ١٨ مَنْ يَتَكَلَّرُ مِنْ نَفْسِهِ يَطْلُبُ مَجْدَ نَفْسِهِ . وَأَمَّا مَنْ يَطْلُبُ عَجْدًا لَّذِي أَرْسَلَهُ فَهُوَ صَادِقٌ وَلَيْسَ فِيهِ

ظُلْمُرْ ١٠٠ أَلَيْسَ مُوسَى قَدْ أَعْطَاكُمُ ٱلنَّامُوسَ وَلَيْسَ أَحَدْ مِنْكُمْ ۚ يَعْمَلُ ٱلنَّامُوسَ.لِمَاذَا تَطْلُبُونَ أَنْ نَقَتْلُو نِي ٢٠ أُجَابَ ٱلْجَمْعُ وَفَا لُواْ بِكَ شَيْطَانُ مَنْ بَطْلُبُ أَنْ يَفْتُلُكَ. ٢١ أُجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُرُ عَمَلًا وَاحِدًا عَمِلْتُ فَتَتَعَبُّونَ جَبِيعًا ٢٠٠ لِهٰذَا أَعْطَاكُمْ مُوسَى ٱلْخِنَانَ. لَبْسَ أَنَّهُ مِنْ مُوسَى بَلْ مِنَ ٱلْآبَاءِ فَفِي ٱلسَّبْتِ نَحْنِيْنُونَ ٱلْإِنْسَانَ ٢٠٠ فَإِنْ كَانَ ٱلْإِنْسَانُ يَقْبُلُ ٱلْخِنَانَ فِي ٱلسَّّبْتِ لِنَلاَ يُنْقَضَ نَامُوسُ مُوسَى أَفْتَسْخَطُونَ عَلَى ۚ لِأَنِّي شَفَيْتُ إِنْسَانَا كُلَّهُ فِي ٱلسَّبْتِ ٢٤٠ لَا تَعْكُمُوا حَسَبَ ٱلظَّاهِرِ بَل

أُحْكُمُوا حُكُمًّا عَادِلاً

٥٠ فَفَالَ فَوْمُ مِنْ أَهْلِ أُورُشَلِيمَ أَ لَيْسَ هٰنَا هُوَ ٱلَّذِي وَطُلُبُونَ أَنْ يَفْنُلُونَ ٢٦ وَهَا هُوَ يَنَكُلُّرُ جِهَارًا وَلَا يَفُولُونَ لَهُ شَيْعًا وَأَ لَعَلَّ الْمُوسَاعِ عَرَفُوا يَقِينًا أَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْمَسِيحُ كَهُ شَيْعًا وَلَا يَفُولُونَ هُوَ وَلَا يَفُولُونَ حَقَّاهُ ٢٦ وَلَكِنَّ هٰذَا نَعْلَمُ وَنْ أَيْنَ هُو . وَلَّ مَّا الْمَسِيحُ فَهَ فَي حَقَّ ١٠٥ وَلَكِنَّ هٰذَا نَعْلَمُ وَنْ أَيْنَ هُو . وَلَّ مَّا الْمَسِيحُ فَهَ فَي جَاءً لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنْ أَيْنَ هُو

٢٨ فَنَادَى يَسُوعُ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي ٱلْهَيْكُلِ فَائِلًا تَعْرُفُونَني وَتَعْرِفُونَ مِنْ أَيْنَ أَنَا وَمِنْ نَفْسِي لَمْ آتِ بَلِ ٱلَّذِي أَرْسَلَني هُوَ حَتْى ٱلَّذِي لَسْتُمْ أَنُّتُمْ تَعْرِفُونَهُ • ٢٩ أَنَّا أَعْرِفُهُ لِأَنِّي مِنْهُ وَهُوَ أَرْسَلِنَى. ٢٠ فَطَلَبُوا أَنْ يُمْسِكُوهُ . وَلَمْ يُلْق أَحَدٌ يَدًا عَلَيْهِ لِأَنَّ سَاعَنَهُ لَمَ نَكُنْ قَدْ جَاءِتْ بَعْدُ • ٢١ فَآمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْجَمْعُ وَفَالُوا أَلَعَلَّ ٱلْمَسِيمَ مَنَى جَاء بَعْمَلُ آيَاتِأَكُنُرَ مِنْ هٰذِهِ ٱلَّذِي عَبِلَهَا هٰذَا ٢٢ سَمِعَ ٱلْفَرُّ يَسِيْونَ ٱلْجَمْعَ يَنَنَاجَوْنَ بِهِلْنَا مِنْ نَعْوِهِ فَأْرْسَلَ ٱلْفَرْيِسِيْونَ وَرُوسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ خُدَّامًا لِيُمْسِكُوهُ • ٢٢ فَقَالَ لَهُرْ يَسُوعُ أَنَا مَعَكُمْ ۚ زَمَانَا يَسِيرًا بَعْدُ ثُمَّ أَمْضِي إِلَى ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي • ٢٤ سَتَطْلُبُونَني وَلَا نَجِدُونَني وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا لَا نَقْدِ رُونَ أَنُّمْ أَنْ تَأْتُو إ • ٢٥ فَقَالَ ٱلْبَهُودُ فِيمَا يَنْهُمْ إِلَى أَيْنَ هٰذَا مُزْمِعِ ۖ أَنْ يَذْهَبَ حَتَّى لَا نَجَدَهُ نَعْنُ • أَ لَعَلَّهُ مُزْمِعٍ ۚ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى شَنَاتِ ٱلْيُونَانِيُّنَ وَيُعَلِّمَ ٱلْيُونَانِيَّينَ. ٢٦ مَا هٰذَا ٱلْقُولُ ٱلَّذِي قَالَ سَتَطْلُبُونَنِي وَلَا

إنجيل بُوحَنَّا٧

437

نَجِدُونَنِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا لَا نَقْدِرُونَ أَنَّمُ أَنْ تَأْتُوا ٢٧ وَفِي ٱلْبُوْمِ ٱلْأَخِيرِ ٱلْعَظِيمِ مِنَ ٱلْعِيدِ وَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَى قَائِلًا إِنْ عَطِشَ أَحَدٌ فَلْيَهُ بِلْ إِلَيَّ وَيَشْرَبْ ١٨٠ مَنْ آمَنَ بِيكُمَا قَالَ ٱلْكِتَابُ نَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُمَا ﴿ حَيُّ ۗ و ٢٩ فَالَ هٰنَا عَن ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أَنْ يَفْبَلُوهُ.لِأَنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ لَمْ يَكُنْ فَدْ أَعْطِيَ بَعْدُ. لِأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَكُنْ فَدْ مُجِدَّ بَعْدُه ۚ ٤٠ فَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْجَهْم لَمَّا سَمِعُوا هٰذَا ٱلْكَلَامَ قَالُوا هٰذَا بِٱنْحَقِيقَةِ هُوَٱلنَّقِ. ٤٤ آخَرُونَ قَالُوا هُذَا هُوَ ٱلْمَسِيحُ وَآخَرُونَ قَالُوا أَلَعَلَّ ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ يَأْتِي. ٤٦ أَلَمْ يَقُلِ ٱلْكِتَابُ إِنَّهُ مِنْ نَسْل دَاوُدَ وَمِنْ بَيْتِ لَحُمْ ِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَ دَاوُدُ فِيهَا يَانِي ٱلْمَسِيخُ. ٤٢ فَحَدَثَ ٱنْشِفَاقُ فِي ٱلْجُمْعِ لِسَبَيهِ. ٤٤ وَكَانَ قَومٌ مِنْهُمْ بُرِيدُونَ أَنْ يُمْسِكُوهُ وَلَكِنْ لَمْ يُلْقِ أَحَدُ عَلَيْهِ ٱلْأَيَادِيَ هَ بَهَا ۗ ٱلْخُذَّامُ إِلَى رُوَّسَاءً ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفُرُّ يَسِيُّينَ. فَقَالَ هُوْلَاءُ لَهُونَ لَمَاذَا لَهُ تَأْتُهِ إِنَّهِ مِنْ أَدْ مَا أَجَابَ ٱلْخُدَّاءُ لَمْ يَنكُلُّ \*

فَطُّ إِنْسَانٌ هُكَٰذَا مِثْلَ هٰذَا ٱلْإِنْسَان ٤٧٠ فَأَجَابَهُمْ ٱلْفَرِّيسِيْونَ أَلَعَلَّكُمْ أَنْمُ أَيْضًا فَدْ ضَلَلْتُمْ ٤٨. أَلَعَلَ أَحَلًا مِنَ ٱلرُّوْسَاءُ أَوْ مِنَ ٱلْفَرَّ بِسِيَّينَ آمَنَ بِهِ. ٤٩ وَلَكِنَّ هٰنَا ٱلشُّعْبَ ٱلَّذِي لَا يَغْهُمُ ٱلنَّامُوسَ هُوَ مَلْعُونٌ • • قَالَ لَهُرْ نِيفُودِيمُوسُ ٱلَّذِيجَاءَ إِلَيْهِ لَيْلًا وَهُوَ وَاحِدْمِنْهُمْ. ١٥ أَلَعَلَّ نَامُوسَنَا يَدِينُ إِنْسَانًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ أُوَّلًا وَيَعْرِفْ مَاذَا فَعَلَ. ٥٠ أَجَابُوا وَفَالُوا لَهُ أَ لَعَلَّكَ أَنْتَ أَيْضًا مِنَ ٱلْجَلِيلِ. فَتِّشْ وَإَنْظُرْ. إِنَّهُ لَمْ يَثْمُ نَبِيٌ مِنَ ٱلْجَلِيلِ ٢٠ فَمَضَى كُلُّ

وَاحِدِ إِلَى بَيْنِهِ صِكُ الْمَا يَسُوعُ فَهَضِي إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ مِنْ عَــا

٢ ثُمَّ حَضَرَ أَبْضًا إِلَى ٱلْهَيْكُل فِي ٱلصُّبْحِ وَجَاءً إِلَٰهِ جَبِيعُ ٱلشُّعْبِ فَجَلَسَ يُعَلِّيهُمْ ٢٠ وَقَدَّمَ إِلَيْهِ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرُّ بِسِيُّْونَ ٱمْرَأَةً أَمْسِكَتْ فِي زِنَّا وَلَمَّا أَقَامُوهَا فِي ٱلْوَسَطِ؛ فَالْوالَهُ يَامُعَلِّرُ هٰذِهِ ٱلْمَرْأَةُ ٱمْسِكَتْ وَهِيَ تَزْنِي

فِي ذَاتِ ٱلْفِعْلِ • ٥ وَمُوسَى فِي ٱلنَّامُوسِ أَوْصَانَا أَنَّ مِثْلَ هٰذِهِ نُرْجَمُ. فَمَاذَا نَقُولُ أَنْتَ.٦ فَالُوا هٰذَا لِهُحَرَّبُوهُ لِكُنْ بَكُونَ لَهُرْ مَا يَشْنَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ • وَأَمَّا يَسُوعُ فَٱغْغَنَى إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ بَكْتُبُ بِأَصْبُعِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٧ وَلَمَّا ٱسْنَمَرُّ وَا بَسْأَ لُونَهُ ٱنْتَصَبَ وَقَالَ لَهُرْ مَنْ كَانَ مِنْكُرْ ۚ بِلاَ خَطِيَّةٍ فَلْيُرْمِهَا أَوْلَا تِجَهِرِ مِهُ ثُمَّ ٱلْغَنَّى أَيْضًا إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ٩ مَأْمًا هُمْ فَلَمَّا سَمِعُوا وَكَانَتْ ضَمَائِرُهُۥ تُبَكِّنَهُمْ خَرَجُولَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا مُبْتَدِيْهِنَ مِنَ ٱلشَّيُوخِ إِلَى ٱلْآخِرِينَ . وَبَقِيَ بَسُوعُ وَحْدَهُ وَٱلْمَرْأَةُ وَاقِفَةٌ فِي ٱلْوَسَطِهِ ۚ اَ فَلَمَّا ٱنْتَصَبَ يَسُوعُ وَلَمْ بَنْظُرْ أَحَدًا سِوَى ٱلْمَرْأَةِ فَالَ لَهَا يَا ٱمْرَأَةُ أَبْنَ هُمْ أُولِيكَ ٱلْمُشْتَكُونَ عَلَيْكِ. أَمَا كَانَكَ أَحَدُ. ١١ فَقَالَتْ لَا أَحَدَ يَا سَيَّدُ. فَقَالَ لَهَا بَسُوعُ وَلَا أَنَا أَدِينُكِ أَذْهَبِي وَلَا تُغْطِي أَيْضًا ١٢ ثُمَ كُلَّمَهُمْ بَسُوعُ أَبْضًا قَائِلًا أَنَا هُوَ نُورُ ٱلْعَالَمِ .

مَنْ يَتْبَعِنِي فَلَا يَمْشِي فِي ٱلظُّلْمَةِ كُلْ يَكُونُ لَهُ نُورُ ٱلْحَبُوةِ.

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ٨

١٢ فَقَالَ لَهُ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ أَنْتَ تَشْهَدُ لِنَفْسِكَ . شَهَادَتُكَ لَيْسَتْ حَقًّا ١٤٠ أُجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُرْ وَ إِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَتِي حَقْ لِأَنِّي أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ أَ تَيْتُ وَإِلَىٰ أَيْنَ أَذْهَبُ. وَأَمَّا أَنْهُمْ فَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ آتِي وَلا إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ • ٥ ا أَنْتُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ تَدِينُونَ أَمَّا أَناَ فَلَسْتُ أَدِينُ أَحَدًاهِ ٦ وَإِنْ كُنْتُ أَنَا أَدِينُ فَدَيْثُونَنِي حَقْ لِأَنِّي لَسْتُ وَحْدِي بَلْ أَنَا وَالْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي. ١٧ وَأَيْضًا فِي نَامُوسِكُمُ مَكْتُوبٌ إِنَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ حَقَّ ١٨٠ أَنَا هُوَ ٱلشَّاهِدُ لِنَفْسِي وَيَشْهَدُ لِي ٱلْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي. ١٩ فَقَالُوا لَهُ أَيْنَ هُوَ أَبُوكَ أَجَابَ يَسُوعُ لَسَمْ تَعْرِفُونَنِي أَنَا وَلَا أَبِي. لَوْعَرَفْتُمُونِي لَعَرْفُنُمْ أَبِي أَيْضًا

و مرصوب مرم بي بيد . ٢٠ هٰذَا ٱلْكَلَامُ فَالَهُ بَسُوعُ فِي ٱلْخِزَانَةِ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي ٱلْغِزَانَةِ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي الْهَيْكُلِ. وَلَمْ يُمْسِكُهُ أَحَدُ لِأَنَّ سَاعَنَهُ لَمْ تَكُنْ قَدْ جَاءَتْ بَعْدُ

٢١ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا أَنَا أَمْضِي وَسَتَطْلُبُونَنِي

وَتَمُوتُونَ فِي خَطِيْتِكُمْ • حَيْثُ أَمْضِي أَنَا لَا نَقْدِرُونَ أَنْهُ أَنْ تَأْتُوا ٢٢٠ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ أَلَعُلَّهُ يَقَتُلُ نَعْسَهُ حَتَّى يَقُولُ حَيثُ أَمْضِي أَنَا لَا نَقْدِرُونَ أَنْهُمْ أَنْ تَأْتُوا • ٢٢ فَقَالَ هُمْ أَنْهُمْ مِنْ أَسْفَلُ. أَمَّا أَنَا ضَمِنْ فَوْقُ. أَنْهُمْ مِنْ هَٰذَا ٱلْعَالَمِ . أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مِنْ هَٰذَا ٱلْعَالَمَ ٢٤٠ فَقُلْتُ لَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ ۗ تَمُونُونَ فِي خَطَاياً كُمْ . لِأَنْكُرْ إِنْ لَمْ تُوْمِنُوا أَبِّي أَنَا هُوَ نَهُونُونَ فِي خَطَابَاكُمْ • ٥٠ فَقَالُوا لَهُ مَنْ أَنْتَ • فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَا مِنَ ٱلْبُدُّ مَا أُكَلِّمُكُمْ أَيْضًا بهِ ٢٦٠ إِنَّ لِي أَشْيَاءً كَثِيرَةً أَ نَكَلَّمُ وَأَحْكُمُ بِهَا مِنْ نَعْوَكُمْ. لَكِنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلَني هُوَ حَثْقُ. وَأَناَ مَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهَٰذَا أَ قُولُهُ لِلْعَالَمِ . ٢٧ وَلَمْ يَنْهُمُوا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ عَنِ ٱلْآبِ ١٨٠ فَقَالَ لْمُرْ يَسُوعُ مَنَى رَفَعَتُمُ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ فَجِينَئِذِ نَفْهُمُونَ أَنِّي أَنَا هُوَ وَلَسْتُ أَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ نَفْسِي بَلْ أَ تَكَلَّمُرُ بِهِلَا كَمَا عَلَّمَنِي أَبِي. ٢٦ وَأَلَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ مَعِي وَلَمْ يَنْزُكُنِي ٱلْآبُ وَحْدِي لِأَنِّي فِي كُلُّ حِينٍ أَفْعَلُ مَا يُرْضِيهِ

۴ وَبَيْنَهَا هُوَ بَتَكُلُّرُ بِهِلْمَا آمَنَ بِهِكَثِيرُونَ. ٢١ فَقَالَ بَسُوعُ لِلْبَهُودِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ إِنَّكُرْ إِنْ تَبَنَّمْ فِي كَلَامِي فَبِٱلْحَقِيفَةِ تَكُونُونَ تَلَامِيذِي ٢٢ وَتَعْرُفُونَ ٱلْحُقُّ وَٱلْحُقُّ يُحَرِّرُكُمْ ٢٠ أَجَابُوهُ إِنَّنَا ذُرِّيَّهُ إِبْرُهِيمَ وَلَمْ نُسْتَعَبَّدُ لِأَحَدِ وَعِلْ كَيْفَ نَفُولُ أَنْتَ إِنَّكُمْ نَصِيرُونَ أَحْرَارًا ٤٤ أَجَابَهُمُ بِسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ كُلَّ مَنْ بَعْمَلُ ٱلْخُطِيَّةَ هُوَ عَبْدٌ لِلْخَطِيَّةِ. ٢٥ وَٱلْعَبْدُ لَا يَبْنَى فِي ٱلْبَيْتِ إِلَى ٱلْأُبَدِ. أَمَّا ٱلَّابْنُ فَيَبْقَى إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٢٦ فَإِنْ حَرَّرَكُمُ ٱلْأِبْنُ فَبِٱلْحُقِيفَةِ نَكُونُونَ أَحْرَارًا. ٢٧ أَنَا عَالِمِ ۗ أَنَّكُمُ ۚ ذُرَّيَّةُ إِبْرُهِيمَ. لَكِيْكُمُ ۗ نَطْلُبُونَ أَنْ نَقْتُلُونِي لِأَنَّ كَلَامِي لَا مَوْضِعَ لَهُ فِيكُمْرُ • ٢٨ أَناَ أَ تَكَلَّمُ ۚ بِهَا رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي. وَأَنْتُمْ نَعْمَلُونَ مَا رَأَيْتُمْ عِنْدَ نِيكُمْ: ٢٩ أُجَابُوا وَقَالُوا لَهُ أَبُونَا هُوَ إِبْرُهِيمُ. قَالَ لَهُمْ بُسُوعُ لَوْ كُنْمُ أَوْلَادَ إِبْرَاهِيمَ لَكُنْمُ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ إِبْرَاهِيمَ • ٤٠ وَلَكِنَّكُمُ ۗ ٱلْآنَ نَطْلُبُونَ أَنْ نَقْتُلُونِي وَأَنَا إِنْسَانُ فَلْـ كُلَّمُكُمْ بِٱلْحُقُّ ٱلَّذِي سَمِعَهُ مِنَ ٱللهِ لِمَنَّاكُمْ بَعْمَلُهُ إِبْرُهِيمُ.

إنجيل بُوحَاً ٨

404

اَءُأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ أَيكُمْ وَفَقَالُوا لَهُ إِنَّنَاكُمْ نُولَدْ مِنْ زِنَّا. لَنَا أَبْ وَاحِدْ وَهُوَ ٱللهُ ٤٠ فَقَالَ لَمُرْ يَسُوعُ لَوْكَانَ ٱللهُ أَبَّاكُمُ لَكُنَّمُ نُحِيُّونَنِي لَإِنَّنِي خَرَجْتُ مِنْ فِبَلِ ٱللهِ كَمْ نَيْتُ.لَأِنِّي لَمْ آتِ مِنْ نَفْسِي بَلْ ذَاكَ أَرْسَلَنِي. ٤٤ لِمَاذَا لَا تَنْهَمُونَ كَلَامِي.لَأِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ أَنْ نَسْمَعُوا فَوْلِي. اللهُ أَنْهُ مِنْ أَبِهِ هُوَ إِبْلِيسُ وَشَهُوَاتُ أَيكُمْ ثُريدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا . ذَاكَ كَانَ قَتَّالًا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلْبَدُّ ۚ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي ٱلْحَقُّ لِأَنَّهُ لَبُسَ فِيهِ حَقٌّ مَنَى تَكَلَّمَ بِٱلْكَذِبِ فَإِنَّهَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ لِأَنَّهُ كَذَابٌ مَأْ بُو ٱلْكَذَّابِ • • ٤ وَأَمَّا أَنَا فَلِأَنِّي أَفُولُ ٱلْحِنَّ لَسْنُمْ نُوْمِنُونَ بِي ٤٦٠ مَنْ مِنْكُرْ يُبَكِّئِنِي عَلَى خَطِيَّةٍ.فَإِنْ كُنْتُ أَفُولُ ٱلْحَقَّ فَلِمَاذَا لَسْنُمْ ۚ تُوْمِنُونَ بِي. ٤٤ أَلْذِي مِنَ آللهِ يَسْمَعُ كَلَامَ ٱللهِ لِذَٰلِكَ أَنْهُ لَسْنُمُ نَسْمَعُونَ لِأَنَّكُمْ لَسُنَّمْ مِنَ ٱللهِ

لَا فَأَجَابَ ٱلْمَهُودُ وَقَالُوا لَهُ أَلَسْنَا نَفُولُ حَسَنًا إِنَّكَ سَامِرِيْ وَبِكَ شَيْطَانُ • ٤٤ أَجَابَ بَسُوعُ أَنَا لَيْسَ بِي

يُطَانُ لِكِنِي أَحْرِمُ أَبِي وَأَنْتُمْ تُهِينُونَنِي. ﴿ أَنَا كَسْتُ أَطْلُبُ مَجْدِي. يُوجَدُ مَنْ يَطْلُبُ وَيَدِينُ • ١ ۚ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أْقُولُ لَكُمْ ۚ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَعْفَظُ كَلَامِي فَلَنْ يَرَى ٱلْمَوْتَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٢٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْهُودُ ٱلْآنَ عَلِمْنَا أَنَّ بِكَ شَيْطَانًا.فَدْ مَاتَ إِبْرُهِيمُ وَٱلْأَنْبِيَاءِ.وَأَنْتَ نَقُولُ إِنْكَانَ أَحَدُ تَعْفَظُ كَلَامِي فَلَرِ ﴿ يَذُوقَ ٱلْمَوْتَ إِلَى ٱلْأَبَدَ ۗ ٥٠ أَ لَعَلَّكَ أَعْظَرُ مِنْ أَسِنَا إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي مَاتَ. وَٱلْأَسْيَاءُ مَاتُوا.مَنْ نَجْعَلْ نَفْسَكَ. ٤٥ أَجَابَ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ أَجَدُ سِي فَلَيْسَ مَجْدِي شَيْئًا . أَبِي هُوَ ٱلَّذِي يُعَجَّدُنِي ٱلَّذِي وَلُونَ أَنْهُمْ إِنَّهُ إِلَهُ كُمْ ٥٠ وَلَسْنُمْ تَعْرُفُونَهُ. وَأَمَّا أَنَّا عْرَفُهُ وَ إِنْ قُلْتُ إِنِّي لَسْتُ أَعْرِفُهُ أَكُونُ مِثْلَكُمْ كَاذِبًا. كِنِّي أَعْرِفُهُ وَأَحْفَظُ قَوْلَهُ ٥٠٥ أَبُوكُمْ إِبْرُهِيمُ مَهَلَّلَ بِأَنْ يرَى يَوْمِي فَرَأَى وَفَرِحَ. ٧٥ فَقَالَ لَهُ ٱلْيَهُودُ لَيْسَ لَكَ خَمْسُونَ سَنَةً بَعْدُ أَ فَرَأَيْتَ إِبْرُهِيمَ . ٥٥ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ عَقَّ أَ فُولُ لَكُمْ فَيْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرُهِيمُ أَنَا كَائِنٌ •

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ٨ وَ٩

400

٥٠ فَرَفَعُوا حِبَارَةً لِيَرْجُهُوهُ أَمَّا يَسُوعُ فَأَخْنَفَى وَخَرَجَ مِنَ

ٱلْهَيْكُلِ مُجْنَازًا فِي وَسْطِهِمْ وَمَضَى هٰكَنَا

اَ لَأَصْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا وَفِيمَا هُوَ مُجْنَازٌ رَأَى إِنْسَانًا أَعْمَى مُنْذُ وِلاَدَنِهِ. ٢ فَسَأَ لَهُ تَلامِيذُهُ فَائِلِينَ يَا مُعَلِّرٌ مَنْ أَخْطَأَ هُذَا أَمْ أَبُواهُ حَتَّى وُلِدَ أَعْمَى. ٢ أَجَابَ يَسُوعُ لَا هٰذَا أَخْطَأَ وَلَا أَبُواهُ

حَنَّى وَلِدُ آعَمَى ۚ ١٣جَابَ يَسُوعَ لَا هَذَا آخَطَا وَلَا اَبُوَاهُ لَكِنْ لِتَظْهَرَ أَعْمَالُ ٱللَّهِ فِيهِ ۚ ٤ يَنْبَغِي أَنْ أَعْمَلَ أَعْمَالَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِى مَا دَامَ نَهَارْ. يَأْنِي لَيْلْ حِينَ لَا يَسْنَطِيعُ

ا لَدِي ارسِلْنِي مَا دَامَ نَهَارٍ. يَالِي لِيلَ حِينَ لَا يُستَطِّ أُحَدُّ أَنْ يَعْمَلَ. ٥ مَا دُمْتُ فِي ٱلْعَالَمِ فَأَنَا نُورُ ٱلْعَالَمِ

٢ قَالَ هٰذَا وَتَهٰلَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَصَنِعَ مِنَ ٱلْتُعْلِ طَيِنَا \* أَنَا لَهُ مِنَ ٱلْكُنْ مُن الْأَرْضِ وَصَنِعَ مِنَ ٱلْتُعْلِ طَيِنَا

َ وَطَلَى بِا لَطِّينِ عَيْنَي ٱلْأَعْمَى. ٧ وَفَالَ لَهُ ٱذْهَبِ ٱغْنَسِلْ فِي بِرُكَةِ سِلُوَامَ . ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ مُرْسَلْ فَهَضَى وَٱغْنَسَلَ وَأَنَّى بَصِيرًا

٨ فَٱلْجِيرَانُ وَٱلَّذِينَ كَانُوا بَرَوْنَهُ فَبْلًا أَنَّهُ كَانَ أَعْمَى ٨ فَٱلْجِيرَانُ وَٱلَّذِينَ كَانُوا بَرَوْنَهُ فَبْلًا أَنَّهُ كَانَ أَعْمَى

فَالُوا أَ لَيْسَ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كَانَ يَجْلِسُ وَيَسْتَعْطِي،

ا آخُرُونَ قَالُوا هَذَا هُوَ. وَآخَرُونَ إِنَّهُ يُشْبِهُ • وَأَمَّا هُوَ فَقَالُوا لَهُ كَبْفَ آنْفَعَتْ عَبْنَاكَ • وَقَالَ إِنْسَانُ يُقَالُ لَهُ يَسُوعُ صَنَعَ طِينًا وَطَلَى عَبْنَى وَقَالَ لِي آذْهَبْ إِلَى بِرَكَةِ سِلُوامَ وَأَغْنَسِلْ • وَطَلَى عَبْنَى وَقَالَ لِي آذْهَبْ إِلَى بِرَكَةِ سِلُوامَ وَأَغْنَسِلْ • فَطَلَى عَبْنَى وَقَالَ لِي آذْهَبْ إِلَى بِرَكَةِ سِلُوامَ وَآغُنَسِلْ • فَلَى عَبْنَى وَقَالَ لِي آذْهُ فَا بُصَرْتُ • ١٢ فَقَالُوا لَهُ أَيْنَ ذَاكَ • فَالَ لَا آغُلُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَكُ وَقَالَ لِا آغُلُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

١٢ فَأَتَوْلِ إِلَى ٱلْفَرِّيسِيُّينَ بِٱلَّذِي كَانَ قَبْلًا أَعْمَى. ١٤ وَكَانَ سَبْتُ حِينَ صَنَعَ يَسُوعُ ٱلطِّينَ وَفَخَ عَيْنَيْهِ • ه ا فَسَأَ لَهُ ٱلْفُرُّ بِسِيْوِنَ أَيْضًا كَيْفَ أَبْصَرَ.فَقَالَ لَمُرْ وَضَعَ طِينًا عَلَى عَيْنًا وَأَغْنَسَلْتُ فَأَنَا أَبْصِرُ ١٦٠ فَقَالَ فَوْمْ مِنَ ٱلْفَرُّ بِسِيِّينَ لَهُذَا ٱلْإِنْسَانُ لَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ لِأَنَّهُ لَا يَحْفَظُ ٱلسَّبْتَ.آخَرُونَ فَالُوا كَيْفَ يَقْدُرُ إِنْسَانٌ خَاطِئُ أَنْ يَعْمَلَ مِثْلَ هٰذِهِ ٱلْآيَاتِ، وَكَانَ يَنْهُمُ ٱنْشِقَاقُ، ١٧ قَالُوا أَيْضًا لِلْأَعْمَى مَاذَا نَقُولُ أَنْتَ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَكُمَّ عَيْنَيْكَ .فَقَالَ إِنَّهُ نَبْيْ • ١٨ فَكَرْ يُصَدِّق ٱلْيَهُودُ عَنْهُ أَنَّهُ

إنجِيلُ يُوحَنَّا ٩ كَانَ أَغَى فَأَبْصَرَ حَنَّى دَعَوْا أَبْوَي ٱلَّذِي أَبْصَرَ. ١ ١ فَسَأَ أُوهُمَا فَائِلِينِ أَهٰذَا ٱبنُكُمَا ٱلَّذِي نَعُولَان إِنَّهُ وُلِدَ أُعْيَ. فَكَيْفَ يُبْصِرُ ٱلْآنَ • ٢ أَجَابَهُمْ أَبِوَاهُ وَفَالاَ نَعْلَرُ أَنَّ هٰذَا ٱبْنَنَا وَأَنَّهُ وُلِدَ أَعْمَى. ٢١ وَأَمَّا كَبْفَ يُبْصِرُ ٱلْآنَ فَلَا نَعْلَمُ . أَوْمَنْ فَخَ عَيْنَهِ فَلَا نَعْلَمُ . هُوَ كَامِلُ ٱلسِّنَّ . ٱسْأَلُوهُ ضُو يَتَكَلَّمُ عَنْ نَفْسِهِ ٢٠ فَالَ أَبْوَاهُ هٰذَا لَأَنَّهُمَا كَانَا يَخَافَان مِنَ ٱلْيَهُودِ. لِأَنَّ ٱلْيَهُودَ كَانُوا قَدْ نَعَاهَدُوا أَنَّهُ إِن أَعْتَرَفَ أَحَدٌ بِأَنَّهُ ٱلْمَسِيمُ يُخْرَجُ مِنَ ٱلْجَهْمَعِ. ٢٠ لِذُلِكَ قَالَ أَبُوَاهُ إِنَّهُ كَامِلُ ٱلسِّنَّ ٱسْأَلُوهُ ٢٤ فَدَعَوْ إِثَانِيَةً ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي كَانَ أَعْيَ وَقَالُوا لَهُ أُعْطِ مَعْدًا لِلهِ. نَعْنُ نَعْلَمُ أَنَّ لَهٰذَا ٱلْإِنْسَانَ خَاطَعُ. ٢٠ فَأَجَابَ ذَاكَ وَفَالَ أَخَاطِئْ هُوَ. لَسْتُ أَعْلَمُ. إِنَّهَا أَعْلَمُ شَيْئًا وَإِحِلًا. أَنِّي كُنْتُ أَعْمَى وَالْآنَ أَبْصِرُ ٢٦ فَعَالُوا لَهُ أَيْضًا مَاذَا صَنَعَ بِكَ .كَيْفَ فَنَحَ عَيْنَكَ. ٢٧ أَجَابَهُمْ

فَذْ فُلْتُ لَكُمْ وَكُمْ تَسْمَعُوا لِمَاذَا نُرِيدُونَ أَنْ تَسْمَعُوا أَيْضًا.

٢٥٨ إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ٩

رُهُ ١ اللهُ الله

وَقَالُوا أَنْتَ تِلْمِيذُ ذَاكَ. وَإَمَّا غَنْ فَإِنَّنَا تَلَامِيذُ مُوسَى • وَقَالُوا أَنْتَ تِلْمِيدُ مُوسَى • ٢٦ نَعْنُ نَعْلُمُ أَنَّ مُوسَى كَلَّهُ ٱللهُ . وَأَمَّا هَٰذَا فَهَا فَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ

هُوَهِ ٢٠ أَجَابَ ٱلرَّجُلُ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ فِي هَٰذَا عَجَباً إِنْكُمْ لَسْنُمْ نَعْلَمُونَ مِنْ أَبْنَ هُوَ وَقَدْ فَغَ عَيْنِيَّ • ٢١ وَنَعْلَمُ أَنَّ ٱللهَ لَا يَشَهُ وَلِلْهُ طَاقِ مَلَى انْكَانَ أَحَدُ نَتَّ أَلَّهُ مَلَعُكُمُ

ٱللهَ لَا يَسْمَعُ لِلْخُطَاةِ. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَتَّقِي ٱللهَ وَيَفْعَلُ مَشِيئَتَهُ فَلِهِذَا يَسْمَعُ ٢٠٠ مُنْذُ ٱلدَّهْرِ لَمْ يُسْمَعُ أَنَّ أَحَدًا فَتَحَ - مَنْ يَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَا يَسْمَعُ ٢٠٠ مُنْذُ ٱلدَّهْرِ لَمْ يُسْمَعُ أَنَّ أَحَدًا فَتَحَ

عَنْيُ مَوْلُودٍ أَعْمَى ٢٠ لَوْ كُمْ يَكُنْ هَٰذَا مِنَ ٱللّهِ كُمْ يَقْدِرْ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا هَ ٢٠ أَجَالُوا وَقَالُوا لَهُ فِي ٱلْخَطَابَا وُلِدْتَ أَنْتَ يَجُهْلَةِكَ وَأَنْتَ تُعَلِّمُنَا هَ فَأَخْرَجُوهُ خَارِجًا

يُحُهُ لَتِكَ وَأَنْتَ تُعَلِّمُنَا . فَأَخْرَجُوهُ خَارِجًا ٥٦ فَسَمِعَ يَسُوعُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوهُ خَارِجًا فَوَجَدَهُ وَفَالَ لَهُ أَ تُوْمِنُ بِآبْنِ ٱللهِ ٢٦ أَجَابَ ذَاكَ وَفَالَ مَنْ هُوَ يَاسَيِّدُ لِأُومِنَ بِهِ ٢٧ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ قَدْ رَأَيْنَهُ وَٱلَّذِي يَتَكُلَّمُ

مَعَكَ هُوَ هُوَ. ٢٨ فَقَالَ أُومِنُ يَا سَيِّدُ. وَسَجَدَ لَهُ ٢٩ فَقَالَ يَسُوعُ لِدَيْنُونَةٍ أَ نَيْثُ أَنَا إِلَى هُذَا ٱلْعَالَمِ إِنْجِيلُ يُوحَنَّا 1 وَ١ ر. نبصِرُ فَخَطِيْتُكُمْ بَاقِيَة ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعَاشِرُ

حَنَّى يُبْصِرَ ٱلَّذِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَيَعْنَى ٱلَّذِينَ يُبْصِرُونَ . ٤٠ فَسِمِعَ هٰفَا ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ وَقَالُوا لَهُ أَلَعَلَّنَا نَحْنُ أَبِضًا عُمْيَانُ 13 فَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَوْكُنْتُمْ عُمْيَانَا لَمَا كَانَتْ لَكُرْ خَطِيَّةٌ ۗ. وَلَكِن ٱلْآنَ فَقُولُونَ إِنَّنَّا ا أَكُنَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِي لَا يَدْخُلُ مِنَ ٱلْبَابِ إِلَى حَظِيرَةِ ٱلْخِرَافِ بَلْ يَطْلُعُ مِنْ مَوْضِع ۗ آخَرَ فَلَاكَ سَارِ قُ وَلِصْ • ٢ وَأَمَّا ٱلَّذِي يَدْخُلُ مِنَ ٱلْبَابِ نَهُوَ رَاعِي ٱلْخِرَافِ. ٢ لِهٰذَا يَغْخُهُ ٱلْبُوَّابُ وَٱلْخِرَافُ تَسْمَعُ صَوْنَهُ فَيَدْعُو خِرَافَهُ ٱلْخَاصَّةَ بِأَسْمَاءٌ وَيُخْرِجُهَا. ٤ وَمَنَى أَخْرَجَ خِرَافَهُ ٱلْخَاصَّةَ يَذْهَبُ أَمَامَهَا وَٱلْخِرَافُ نَتْبَعُهُ لِإِنَّهَا لَا نَعْرِفُ صَوْتَهُ ٥٠ وَأَمَّا ٱلْغَرِيبُ فَلَا نَتْبَعْهُ بَلْ مَهُرُبُ مِنْهُ لِأَنَّهَا لَا نَعْرِفُ صَوْتَ ٱلْغُرَبَاءَ ٥٠ هٰذَا ٱلْمَثَلُ فَاللَّهُ لَكُمْ يَسُوعُ. وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَنْهَمُوا مَا هُوَ ٱلَّذِي كَانَ يُكَلِّمُهُمْ بِهِ

إنجيل بُوحَنَّا ١٠

٧ فَغَالَ لَمْرُ بَسُوعُ أَيْضًا ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنِّي أَ نَا بَابُ ٱلْخِرَافِ. ٨ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ أَ نَوْا فَبْلَى هُمْ سُرَّاقٌ وَلُصُوصٌ. وَلَكِنَّ ٱلْخِرَافَ لَمْ نَسْمَعُ لَمُرْ ١٠ أَنَا هُوَ ٱلْبَابُ. إِنْ دَخَلَ بِي أَحَدُ فَيُخْلُصُ وَبَدْخُلُ وَيَخْرُجُ وَيَجِدُ مَرْعَى. ١٠ اَلسَّارِقُ لَا بَأْتِي إِلَّا لِيَسْرِقَ وَيَذْبَحَ وَيُهْلِكَ. وَأَمَّا أَنَا فَفَدْ أَ تَبِتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَبُوَةٌ وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْضَلُ ١١ أَنَا هُوَ ٱلرَّاعِي ٱلصَّاكِحُ. وَٱلرَّاعِي ٱلصَّاكِحُ يَبْذُِلُ نَفْسَهُ عَن ٱلْخِرَافِ. ١٢ وَأَمَّا ٱلَّذِي هُوَ أَجِيرٌ وَلَيْسَ رَاعِيَّا ٱلَّذِي لَيْسَتِ ٱلْخِرَافُ لَهُ فَيَرَى ٱلذِّئْبَ مُقْبِلًا وَيَتْرُكُ ٱلْخِرَافَ وَيَهْرُبُ فَخَطَفُ ٱلذِّئْبُ ٱلْخِرَافَ وَيُبَدِّدُهَاهِ ١٢ وَٱلْأَجِيرُ يَهْرُبُ لَأَنَّهُ أَجِيرٌ وَلَا يُبَالِي بِٱلْخِرَافِ. ١٤ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي ٱلرَّاعِي ٱلصَّالِحُ وَأَعْرِفُ خَاصَّنِي وَخَاصَّنِي نَعْرُفُنِي ٥ اكْمَا أَنَّ ٱلآبَ يَعْرِفُنِي وَأَنَا أَعْرِفُ ٱلْآبَ. وَأَنَا أَضَعُ نَفْسِي عَن

ٱلْخِرَافِ. ١٦ وَلِي خِرَافُ أَخَرُ لَيْسَتْ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْحَظِيرَةِ

يَنْهَنِي أَنْ آتَيَ بِتِلْكِ أَيْضًا فَتَسْمَعَ صُوْتِي وَتَكُونُ رَعِيَّةٌ ۗ

Digitated by Google

وَاحِلَةُ وَرَاعِ وَاحِدُ ١٧٠ لِهٰذَا يُحْرِي ٱلْآبُ لِآنِي أَضَعُ نَفْسِي لِآخُذَهَا أَيْضًا ١٨٠ لَيْسَ أَحَدُ مَا خُدُهَا مِنِّي بَلْ أَضَعُهَا أَنَا مِنْ ذَاتِي لِي سُلْطَانُ أَنْ أَضَعُهَا وَلِي سُلْطَانُ أَنْ آخُذَهَا أَبْضًا هذِهِ ٱلْوَصِيَّةُ قَبِلْنُهَا مِنْ أَبِي

٩ الْحَدَّثَ أَيْضًا أَنْشِنَاقٌ بَيْنَ ٱلْيَهُودِ بِسَبَبِ هٰلَا ٱلْكَلَامِ ٢٠٠ فَقَالَ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ بِهِ شَيْطَانُ وَهُوَ يَهْذِي. لِمَاذَا نَسْنَعِعُونَ لَهُ ١٠ آخَرُونَ قَالُوا لِيْسَ هٰذَا كَلَامَ مَنْ بهِ شَيْطَانٌ. أَ لَعَلُّ شَيْطَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَفْتَحَ أَعْبُنَ ٱلْعُمْيَانِ ٢٢ وَكَانَ عِيدُ ٱلنَّجْدِيدِ فِي أُورُشَلِمَ وَكَانَ شِنَاءُ. ٢٢ وَكَانَ يَسُوعُ يَنَّمَشَّى فِي ٱلْهَيْكُلِ فِي رُوَاقِ سُلَيْمَانَ. ٢٤ فَٱحْنَاطَ بِهِ ٱلْيُهُودُ وَقَالُوا لَهُ إِلَى مَنَى نُعَلِّقُ أَنْفُسَنَا. إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمَسِيحَ فَتُلْ لَنَا جَهْرًا. ١٥ أَجَابَهُ ۚ يَسُوعُ إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ وَلَسْمُ تُوْمِنُونَ ۚ ٱلْأَعْمَالُ ٱلَّنِي أَنَا ۚ أَعْمَلُهَا بِٱسْمِ أَبِي هِيَ تَشْهَدُ كِي ٢٦٠ وَلَكِيُّكُمْ لَسْنُمْ تُوْمِنُونَ لِأَنَّكُمْ لَسْنُمْ مِنْ خِرَافِي كَمَاقُلْتُ لَكُمْ ٢٧٠ خِرَافِي نَسْمَعُ صَوْ تِي وَأَنَّا

ا ا فَتَنَاوَلَ ٱلْبُهُودُ أَيْضًا حِجَارَةً لِيَرْجُمُوهُ ٢٠ أَجَابَهُمْ ِ . يَسُوعُ أَعْمَا لَا كَثَيْرَةً حَسَنَةً أَرَيْتُكُمُ مِنْ عِنْدِ أَبِي. بِسَبَّبِ أَيُّ عَمَلَ مِنْهَا تَرْجُمُونَني • ٢٢ أُجَابَهُ ٱلْيَهُودُ فَائِلِينَ لَسْنَا نَرْجُهُكَ لِأَجْلِ عَمَلِ حَسَن بَلْ لِأَجْلِ نَجْدِيفٍ. فَإِنَّكَ وَأَنْتَ إِنْسَانُ نَجْعَلُ نَفْسَكَ إِلْهَا هَ٢١ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَكَيْسَ مَكْنُوبًا فِي نَامُوسِكُمْ أَنَا فُلْتُ إِنَّكُمْ آلِهَةٌ . ٢٠ إِنْ قَالَ آلِمَةُ لِأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ صَارَتْ إِلَيْمِ كُلِمَةُ ٱللَّهِ. وَلاَيْمُكِنُ أَنْ يُنْفَضَ ٱلْمَكْتُوبُ. ٢٦ فَأَلَّذَى قَدَّسَهُ ٱلْآبُ وَأَرْسَلَهُ إِلَى ٱلْعَالَمَ أَنْفُولُونَ لَهُ إِنَّكَ نَجُدِّفُ لِأَنِّي فُلْتُ إِنِّي ٱبْنُ ٱللهِ ٢٠٠ إِنْ كُنْتُ لَسْتُ أَعْمَلُ أَعْمَالَ أَبِي فَلَا تُوْمِنُوا بِي. ٢٨ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَعْمَلُ فَإِنْ لَمْ تُوْمِنُوا بِي فَآمِنُوا

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ١٠ وَال

757

بِٱلْأَعْمَالِ لِكِيْ نَعْرِفُوا وَتُوْمِنُوا أَنَّ ٱلْآبَ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ ٢٩ فَطَلَبُوا أَبْضًا أَنْ بُهْسِكُوهُ فَخَرَجَ مِنْ آيْدِيمِمْ. ٤٠ وَمَضَى أَبْضًا إِلَى عَبْرِ ٱلْأَرْدُنِ إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي كَانَ يُوحَنَّا يُعَبِّدُ فِيهِ أَوَّلَا وَمَكَثَ هُنَاكَ ١٤ فَأَنَى إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وَقَالُوا إِنَّ يُوحَنَّا لَمْ يَفْعَلُ آيَةً وَاحِدَةً. وَلَكِنْ كُلُّ مَا قَالَة يُوحَنَّا عَنْ هٰذًا كَانَ حَمَّا ١٤ فَآ مَنَ كَثِيرُونَ بِهِ هُنَاكَ

اَلْأَصْحَاجُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

ا وَكَانَ إِنْسَانُ مَرِيضًا وَهُوَ لِعَازَرُ مِنْ بَسْتِ عَنَا مِنْ قَوْيَةِ مَوْيَمَ وَمُرْثَا أُخْتِهَا ، ٢ وَكَانَتْ مَرْيُمُ ٱلَّتِي كَانَ لِعَازَرُ أُخُوهَا مَرِيضًا هِيَ ٱلَّتِي دَهَنَتِ ٱلرَّبَّ بِطِيبٍ وَمَسَعَتْ رِجْلَيْهِ بِشَعْرِهَا ، ٢ فَأَرْسَلَتِ ٱلْأُخْنَانِ إِلَيْهِ قَائِلَتَيْنِ بَاسَيِّدُ هُوذَا ٱلَّذِي نُحْبُهُ مَرِيضٌ

٤ فَلَمَّا سَمِّعَ بَسُوعُ فَالَ هَذَا ٱلْمَرَضُ لَمْسَ لِلْمَوْتِ
 بَلْ لِأَجْلِ مَجْدِ ٱللهِ لِيَنَّحِدَّ ٱبْنُ ٱللهِ بِهِ • • وَكَانَ بَسُوعُ
 بُحِيثُ مَرْفًا فَأَخْنَهَا وَلِعَازَرَ • • فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّهُ مَرِيضٌ مَكَثَ

حِيثَيْذِ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِيكَانَ فِيهِ يَوْمَيْنِ.٧ ثُمَّ ٱعْدَ ذَلِكَ قَالَ لِتَلَامِيذِهِ لِنَذْهَبُ إِلَى ٱلْبَهُودِيَّةِ أَبْضًا. ٨ قَالَ لَهُ ٱلنَّلَامِيذُ يَا مُعَلِّمُ ٱلْآنَكَانَ ٱلْبَهُودُ يَطْلُبُونَ أَنْ يَرْجُمُوكَ وَتَذْهَبُ أَيْضًا إِلَى هُنَاكَ ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ أَكَيْسَتْ سَاعَاتُ ٱلنَّهَارِ ٱثْنَتَيْ عَشْرَةً. إِنْ كَانَ أَحَدُ يَهْشِي فِي ٱلنَّهَارِ لَا يَعْثِرُ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ نُورَ لَهَذَا ٱلْعَالَمَ . • • وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَهْشِي فِي ٱللَّيْلِ يَعْثِرُ لِإَنَّ ٱلنُّورَ لَيْسَ فِيهِ ١١٠ فَالَ هْنَا وَبَعْدَ ذَٰلِكَ فَالَ لَمُرْ لِعَازَرُ حَبِيبُنَا فَدْ نَامَ. لَكِنَّى أَذْهَبُ لِأُوقِظَةُ ١٦٠ فَقَالَ تَلاَمِيذُهُ يَا سَيُّدُ إِنْ كَانَ قَدْ نَامَ فَهُو يُشْفَى ١٠ وَكَانَ يَسُوعُ يَفُولُ عَنْ مَوْتِهِ. وَهُمْ ظَنُّولَ أَنَّهُ يَفُولُ عَنْ رُفَادِ ٱلنَّوْمِ ١٤٠ فَقَالَ كَمَرُ بَسُوعُ حِينَٰئِذِ عَلَانِيَةً لِعَازَرُ مَاتَ. • ا وَأَنَا أَفْرَحُ لِأَجْلِكُمْ ۚ إِنِّي لَمْ أَكُنْ هُنَاكَ لِتُوْمِنُوا وَلَكِنْ لِنَذْهَبْ إِلَيْهِ ١٦ فَقَالَ تُومَا ٱلَّذِي يُّهَالُ لَهُ ٱلنَّوْأُمُ لِلتَّلَامِيذِ رُفَقَائِهِ لِنَذْهَبْ نَحْنُ أَيْضًا لِكَيْ نَبُوتَ مَعَهُ

١٧ فَلَمَّا أَنَّى يَسُوعُ وَجَدَّا نَّهُ فَدْ صَارَ لَهُ أَرْبَعَهُ أَيَّام فِي ٱلْنَابِرِ ١٨٠ وَكَانَتْ بَيْتُ عَنْيَا قَرِيبَةً مِنْ أُورُشَلِيمَ نَعْقَ خُمْسَ عَشْرَةَ غَلْوَةً. ١٩ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْبَهُودِ نَدْ جَامِولَ إِلَى مَرْنَا وَمَرْيَمَ لِيُعَزُّوهُهَا عَنْ أَخِيهِمَا ٢٠ فَلَهَّا سَمِعَتْ مَرْثَا أَنَّ يَسُوعَ آتِ لَاقَتْهُ. وَأَمَّا مَرْيَمُ فَأَسْتَمَرَّتْ جَالِسَةً فِي ٱلْبَيْتِ ١٠ فَقَالَتْ مَرْفَا لِيَسُوعَ بَاسَيِّدُ لُوكُنْتَ هُمْنَاكُمْ يَهُتْ أَخِي ٢٢٠ لِكِنِّي ٱلْآنَ أَيْضًا أَعْلَمُ أَنَّ كُلِّ مَانَطْلُبُ مِنَ ٱللَّهِ يُعْطِيكَ ٱللَّهُ إِيَّاهُ ٢٠ قَالَ لَهَا بَسُوعُ سَبَقُومُرُ أُخُوكِ ٢٤ فَالَتْ لَهُ مَرْثَا أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَقُومُ فِي ٱلْفِيَامَةِ فِي ٱلْيُومِ ٱلْآخِيرِ. ٢٥ قَالَ لَهَا بَسُوعُ أَنَا هُوَ ٱلْقِيَامَةُ وَأَكْيُوهُ مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَكِيْاً. ٢٦ وَكُلُّ مَنْ كَانَ حَيًّا وَآمَنَ بِي فَلَنْ يَهُونَ إِلَى ٱلْأَبَدِ .أَ تُوْمِنِينَ بَهْذَا. ٢٧ فَالَتْ لَهُ نَعُمْ يَاسَيْدُ. أَنَا فَدْ آمَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ ٱلْمَسِيمِ أَبْنُ ٱللَّهِ ٱلْآتِي إِلَى ٱلْعَاكَمِ ٦٨ وَلَمَّا فَالَتْ هٰذَا مَضَتْ وَدَّعَتْ مَرْيَمَ أُخْتَهَا سِرًّا

فَائِلَةً ٱلْمُعَلِّرُ فَدْ حَضَرَ وَهُوَ يَدْعُوكِ. ٢٩ أَمَّا يَلْكَ فَلَمَّا سَمِعَتْ قَامَتْ سَريعًا وَجَاءِتْ إِلَيْهِ. ٢٠ وَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ مَّدْ جَاءٍ إِلَى ٱلْمَرْيَةِ بَلْ كَانَ فِي ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي لَافَتْهُ فِيهِ مَرْثَاهِ ١١ ثُمَّ أَنَّ ٱلْمِهُودَ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَمَا فِي ٱلْمَيْتِ يُعَزُّونَهَا لَمَّا رَأْوْلِ مَرْيَمَ قَامَتْ عَاجِلًا وَخَرَجَتْ تَبعُوهَا قَائِلِينَ إِنَّهَا تَذْهَبُ إِلَى ٱلْفَبْرِ لِتَبْكِيَ هُنَاكَ ٢٢٠ فَمَرْيُمُ لَمَّا أَ نَتْ إِلَى حَيْثُ كَانَ بَسُوعُ وَرَأْتُهُ خَرَّتْ عِنْدَ رِجُلَيْهِ فَائِلَةً لَهُ يَا سَيَّدُ لَوْ كُنْتَ هٰهُنَا لَمْ يَهْتُ أَخِي ٢٠٠ فَلَمَّا رَآهَا يَسُوعُ تَبْكِي وَٱلْيَهُودُ ٱلَّذِينَ جَالِمِ لَمَعَهَا يَبْكُونَ ٱنْزُعَجَ بِٱلرُّوحِ وَأَضْطَرَبَ ٢٤ وَفَالَ أَيْنَ وَضَعْنُمُوهُ. قَالُوا لَهُ يَا سَيَّدُ تَعَالَ وَٱنْظُرْهِ ٢٥ بَكَى يَسُوعُ ٢٦ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ إَنْظُرُ وَإِكَيْفَ كَانَ يُحِيُّهُ ٢٧٥ وَقَالَ بَعْضٌ مِنْهُمْ أَكُمْ يَقْدُرْ هٰذَا ٱلَّذِي فَتَحَ عَيْنَي ٱلْأَعْجَى أَنْ يَعِعْلَ هٰذَا أَيْضًا لَا يَمُوتُ ٢٨ فَأُنْزَعَجَ يَسُوعُ أَيْضًا فِي نَفْسِهِ وَجَاءَ إِلَى ٱلْقَبْرِ. وَكَانَ مَغَارَةً وَقَدْ وُضِعَ عَلَيْهِ حَجَرْهُ ٢٩ قَالَ يَسُوعُ ٱرْفَعُوا ٱلْحَجَرَ فَا لَتْ لَهُ مَرْثَا أَخْتُ ٱلْهَيْتِ يَا سَيَّدُ فَدْ أَنْتَنَ لِأَنَّ لَهُ أَرْبَعَهُ أَيَّامٍ • ٤ قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَلَمُ أَوْلُ لَكِ إِنْ آَمَنْتِ نَرَيْنَ مَعِدَ ٱللهِ وَا ٤ فَرَفَعُوا ٱلْحَجِرَ حَيْثُ كَانَ ٱلْمَيْتُ مُؤْضُوعًا وَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ إِلَى فَوْوُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْآبُ أَشْكُرُكَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ لِي. ٤٢ وَأَنَّا عَلِيمْتُ أَنَّكَ فِي كُلُّ مِينِ نَسْمَعُ لِي. وَلَكِنْ لِأَجْلِ هٰذَا ٱلْجَهْعِ ٱلْوَاتِفِ فُلْتُ. لِيُوْمِنُوا أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي. ٤٠ وَلَمَّا فَالَ هٰذَا صَرَحَ بِصَوْتِ عَظِيمِ لِعَازَرُهَلُمٌ خَارِجًا وَ٤٤ فَعَرَجَ ٱلْمَبْتُ وَيَدَاهُ وَرَجْلَاهُ مَرْبُوطَاتْ بِأَفْهِطَةِ وَوَجْهُهُ مَلْفُوفْ بِمِنْدِيلٍ فَقَالَ لَمَرْ يسوع حلوه وَدَعُوهُ يَدْهَبُ

وَعَ فَكَثْيِرُونَ مِنَ ٱلْبَهُودِ ٱلَّذِينَ جَاءِ إِلَى مَرْبَمَ وَنَظَرُوا مَا فَعَلَ بَسُوعُ آمَنُوا بِهِ ٤٦٠ مَلَ مَا قَوْمٌ مِنْهُمْ فَمَضَوْا إِلَى ٱلْفَرِّيسِيِّينَ وَقَالُوا كَلَمْ عَمَّا فَعَلَ بَسُوعُ. ٤٤ فَجَمَعَ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرِّيسِيْونَ مَجْمَعًا وَقَالُوا مَاذَا نَصْنَعُ فَإِنَّ هَٰذَا ٱلْإِنْسَانَ بَعْمَلُ آيَاتٍ كَثِيرَةً • ٤٨ إِنْ

تَرَكْنَاهُ هَكَنَا يُوْمِنُ ٱلْجَهِيعُ بِهِ فَيَأْنِي ٱلرُّومَانِيُّونَ وَيَأْخُذُونَ مَوْضِعَنَا كُلِّ مِّننَا ٤٠٤ فَقَالَ لَهُمْ وَإِحِدٌ مِنْهُمْ. وَهُوَ قَيَافًا كَانَ رَئِيسًا لِلْكُهَنَةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ. أَنْنُمْ لَسْنُمْ تَعْرِفُونَ شَيْعًا. • • وَلَا نُنْكُرُونَ أَنَّهُ خَبْرٌ لَنَا أَنْ يَمُونَ إِنْسَانٌ وَاحِدْ عَن ٱلشُّعْبِ وَلَا تَهْلِكَ ٱلْأُمَّةُ كُلُّهَا. ١٥ وَإَنْ يَنُلُ لَهُذَا مِنْ نَفْسِهِ بَلْ إِذْ كَانَ رَئِيسًا لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ تَنَبَّأً ۗ أَنَّ يَسُوعَ مُزْمعُ ۚ أَنْ يَهُوتَ عَن ٱلْأُمَّةِ. ٥٠ وَلَيْسَ عَن ٱلْأُمَّةِ فَقَطْ بَلْ لِيَجْمَعَ أَبْنَاءَ ٱللَّهِ ٱلْمُنَفَّرُ قِينَ إِلَى وَإِحِدِ ٥٠ فَمِنْ ذَٰلِكَ ٱلْمُومِ تَشَاوَرُوا لِيَقْتُلُوهُ. ٤٠ فَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ أَيْضًا يَمْشِي بَيْنَ ٱلْيَهُودِ عَلَائِيَةً بَلْ مَضَى مِنْ هُنَاكَ ۚ إِلَى ٱلْكُورَةِ ٱلْقَرِيبَةِ مِنَ ٱلْبُرِّيَّةِ إِلَى مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا أَفْرَاجٍ ۗ وَمَكَتَ هُنَاكَ مَعُ تَلَامِيْدِهِ • وَكَانَ فِصْحُ ٱلْيَهُودِ فَريبًا.فَصَعِدَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْكُورِ إِلَى أُورُشَلِيمَ فَبْلَ ٱلْفِصْحِ لِيُطَهِّرُوا أَنْفُسَهُمْ

٥٥ فَكَانُوا يَطْلَبُونَ يَسُوعَ وَيَقُولُونَ فِيهَا يَنْهُمْ وَهُمْ وَاقِفُونَ

Digitized by Google

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا إِلا وَ١٢

177

فِي ٱلْهَيْكُلِ مَاذَا تَظُنُّونَ. هَلْ هُو لَا يَأْتِي إِلَى ٱلْهِيدِ. ٧٥ وَكَانَ أَيْضًا رُؤَسَاءُ ٱلْكُهَنَةِ وَٱلْفَرِّيسِيْوَنَ فَدُ أَصْدَرُوا أَمْرًا أَنَّهُ إِنْ عَرَفَ أَحَدٌ أَيْنَ هُوَ فَلَيْدُلَّ عَلَيْهِ لِكِيْ يُمْسِكُوهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

اثُمَّ فَبْلَ ٱلْفِصْحِ بَسِنَّةِ أَيَّامِ أَنَّى يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ عَنْياً حَيْثُكَانَ لِعَازَرُ ٱلْمَيْتُ ٱلَّذِي أَ فَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ا فَصَنَعُوا لَهُ هُنَاكَ عَشَا حَ وَكَانَتْ مَرْثَا تَخْذُمْ وَأَمَّا لِعَازَرُ فَكَانَ أَحَدَ ٱلْمُتَكِيْنَ مَعَهُ ٢٠ فَأَخَذَتْ مَرْيَمُ مَنَا مِنْ طِيبِ نَارِدِينِ خَالِصِ كَثِيرِ ٱلنَّهَنِ وَدَّهَنَّتْ فَدَعَيْ بَسُوعَ وَمَسَّحَتْ فَدَ مَيْهِ بِشَعْرِهَا فَأَمْنَالاً ٱلْبَيْثُ مِنْ رَائِحَةِ ٱلطِّيبِ. ٤ فَقَالَ وَاحِدْمِنْ تَلَامِيذِهِ وَهُوَ يَهُوذَا سِمْعَانُ ٱلْإِسْخَوْ يُوطَيُّ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ بُسَلِّمَهُ ٥ لِمَاذَا لَمْ يُبَعْ هٰذَا ٱلطِّيبُ بِثَلَاثٍ مِثَّةِ دِينَارِ وَيُعْطَ لِلْفُقَرَاءِ ٢٠ قَالَ لِهَذَا لَيْسَ لِأَنَّهُ كَانَ يُبَالِي بِٱلْفَقَرَاءِ بَلْ لِأَنَّهُ كَانَ سَارِقًا وَكَانَ ٱلصَّنْدُوقُ عِنْدَهُ

وَكَانَ بَعْمِلُ مَا يُلْفَى فِيهِ وَ لَفَقَالَ يَسُوعُ آثَرُكُوهَا. إِنَّهَا لِيَوْمٍ \_ تَكْفِينِي قَدْ حَفِظَتْهُ • لَا لِنَّ ٱلْفَقَرَا \* مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ • وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ

ا فَعَلِرَ جَمْعُ كَثِيرُ مِنَ ٱلْبَهُودِ أَنَّهُ هُنَاكَ فَجَالِهِ وَلَيْسَ لِأَجْلِ بَسُوعَ فَقَطْ بَلْ لِيَنظُرُوا أَيْضًا لِعَازَرَ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَ وَقَعَلْ لِعَازَرَ الْقَنْكُولِ لِعَازَرَ مِنَ ٱلْبَهُودِ كَانُوا بِسَبَيِهِ بَذْهَبُونَ وَيُومِنُونَ بِيسُوعَ وَيُومِنُونَ بِيسُوعَ وَيُومِنُونَ بِيسُوعَ

آنَّ بَسُوعَ آتِ إِلَى أُورُشَلِمَ ١٢ فَأَخَدُوا سُعُوفَ ٱلْغَيْدِ أَلَّذِي جَاءً إِلَى ٱلْعِيدِ أَنَّ بَسُوعَ آتِ إِلَى أُورُشَلِمَ ١٢٠ فَأَخَدُوا سُعُوفَ ٱلْغَلِ وَخَرَجُولَ لِلْقَائِهِ وَكَانُوا بَصْرُخُونَ أُوصَنَّا مُبَارَكُ ٱلْآتِي بِأَسْمِ ٱلرَّبِ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ ١٤ وَوَجَدَ بَسُوعُ جَمْشًا فَجَلَسَ عَلَيْهِ كَمَا هُو مَكْنُوبٌ ١٠ لَا تَخَافِي يَا ٱبنَّهَ صَهْبُونَ. فَعَلَسَ عَلَيْهِ كَمَا هُو مَكْنُوبٌ ١٠ لَا تَخَافِي يَا ٱبنَّهَ صَهْبُونَ. هُوذَا مَلِكُكِ بَانِي جَالِسًا عَلَى جَمْشِ أَ نَانِ ١٦٠ وَهٰذِهِ الْأُمُودُ لَمْ يَغْهُمُهَا تَلَامِينُهُ أَوْلًا وَلَكِنْ لَمَّا أَعَانِ ١٦٠ وَهٰذِهِ ٱلْأُمُودُ لَمْ يَغْهُمُهَا تَلَامِينُهُ أَوْلًا وَلَكِنْ لَمَّا تَعَانِ مَا مَعَهُمُ يَسُوعُ لَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

حِبَثِيْدِ تَذَكَّرُوا أَنَّ هٰذِهِ كَانَتْ مَكْنُوبَةَ عَنْهُ وَأَنَّهُمْ صَنَعُوا هٰذِهِ لَهُ ١٧٠ وَكَانَ ٱلْجَبْعُ ٱلَّذِي مَعَهُ بَشْهَدُ أَنَّهُ دَعَا لِعَازَرَ مِنَ ٱلْفَبْرِ وَأَفَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ١٨٠ لِهٰذَا أَيْضًا لَافَاهُ الْجَبْعُ لِلِّنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّهُ كَانَ فَدْصَنَعَ هٰذِهِ ٱلْاَتَّيَةَ ١٠ افْقَالَ الْفَرْيِسِيُونَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ٱنْظُرُوا. إِنَّكُرُ لَا تَنْفَعُونَ شَبْئًا. هُوذَا ٱلْعَالَمُ فَدْ ذَهَبَ وَرَاءَهُ

٢٠ وَكَانَ أَنَاسُ بُونَايِبُونَ مِنَ آلَٰذِينَ صَعِدُوا لِسَجْدُ وَا فِي ٱلْعِيدِ • ٢١ فَتَنَدَّمَ هُولًا ﴿ إِلَى فِيلُبْسَ ٱلَّذِي مِنْ يَمْتِ صَيْدًا ٱلْجَلِيلِ وَسَأَ لُوهُ فَائِلِينَ يَا سَيِّدُ نُرِيدُ أَنْ نَرَى يَسُوعَ. ٢٦ فَأَنَى فِيلْبُسُ وَفَالَ لِأَنْدَرَاوُسَ ثُمَّ فَالَ أَنْدَرَاوُسُ وَفِيلِبِسُ لِيَسُوعَ ٢٠٠ وَأَمَّا يَسُوعُ فَأَجَابَهُمَا فَائِلاً فَدْ أَنْتِ ٱلسَّاعَةُ لِيَتَعَبَّدَ أَنْ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٤ٱكُخَّ ٱكْخَقَّ ٱنُولُ لَكُمْرُ إِنْ لَمْ نَلَعُ حَبَّهُ ٱلْحِنْطَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَهُتْ فَهِيَ نَهْيَ وَحْدَمَا . وَلَكِنْ إِنْ مَانَتْ نَاتِي بِشَمَرَكَثِيرٍ. ٢٥ مَرْ يُحِبُّ نَفْسَهُ يُهِلِّكُهَا وَمَنْ يُبْغِضُ نَفْسَهُ فِي هٰذَا ٱلْعَاكُم تَحْفَظُهَا

إِلَى حَيْوِةٍ أَبَدَيَّةِ و ٢٦ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَغْدُمُنِي فَلْيَنْبَعْنِي. وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا هُنَاكَ أَيْضًا يَكُونُ خَادِمِي. وَ إِنْ كَانَ أُحَدُ يَغْدِ مَنَّى يُكُرِمُهُ ٱلْآبُ ٢٧ الْآنَ نَفْسِي قَدِ أَضْطَرَبَتْ. وَمَانَا أُنُولُ. أَيْهَا ٱلْآبُ نَجْنِي مِنْ هَٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ. وَلَكِنْ لِأَجْلِ مُلَا أَ نَبْتُ إِلَى هُذِهِ ٱلسَّاعَةِ. ١٦ أَيْهَا ٱلْآبُ تَجَّدِ أَسْمُكَ. فَجَاء صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمَاء مَجَدُثُ وَأَبَجَدُ أَيْضًا، ٢٠ فَٱلْجَمْعُ ٱلَّذِي كَانَ وَإِقِفًا وَسَمِعَ قَالَ قَدْ حَدَّثَ رَعْدٌ. وَآخَرُونَ قَالُوا قَدْ كُلُّمَهُ مَلَاكُ ٥٠٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَيْسَ مِنْ أَجْلِي صَارَ هٰذَا ٱلصَّوْتُ بَلْ مِنْ أَجْلِكُمْ ۗ ١٠ أَلْآنَ دَيْنُونَهُ هَٰذَا ٱلْعَالَم .ٱلْآنَ يُطْرَحُ رَئِيسُ هَٰذَا ٱلْعَالَم خَارِجًا. ٢٠ وَأَنَا إِن ٱرْتَفَعْتُ عَن ٱلْأَرْضِ أَجْذِبُ إِلَيَّ ٱلْجَبِيعَ، ٢٠ فَالَ هٰذَا مُشِيرًا إِلَىٰ أَيَّةِ مِيتَةِ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَمُوتَ. ٢٤ فَأَجَابَهُ ٱلْجَمِعُ نَعَنُ سَمِعْنَا مِنَ ٱلنَّامُوسِ أَنَّ ٱلْمُسِيعُ بَبْنَى إِلَى ٱلْأَبَدِ.فَكَمْفَ نَفُولُ أَنْتَ إِنَّهُ بَنْبَغِي أَنْ بَرْتَفِعَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ.مَنْ هُوَ هُذَا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِءُ ٢٠ فَقَالَ لَمُرْ يَسُوعُ

ٱلْنُورُ مَعَكُمْ ۚ زَمَانًا فَلِيلًا بَعْدُ. فَسِيرُ وَإِمَا دَامَ لَكُمْ ٱلْنُورُ لِيَلاَّ بُدْرِكُكُرُ ٱلظَّلَامُ. كَأَلَّذِي يَسِيرُ فِي ٱلظَّلَامِ لَا يَعْلَمُ إِلَىٰ أَيْنَ يَذْهَبُ ٢٠٠مَا دَامَ لَكُرُ ٱلنُّورُ آمِنُوا بِٱلنَّور لِنَصِيرُ وإِ أَبْنَاءَ ٱلنُّورِ • تَكُلَّمُ بَسُوعُ بِهِذَا ثُمُّ مَضَى وَٱخْنَفَى عَنْهُمْ ٢٧ وَمَعَ اللَّهُ كَانَ قَدْ صَنَعَ أَمَاكُمُ إِلَّاتِ هُذَا عَدَدُهَا اً يُوْمِنُوا بِهِ. ٢٨ لِيَزِمَّ قَوْلُ إِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيَّ ٱلَّذِي قَالَهُ يَا رَبُّ مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا وَلِمَنِ ٱسْتُعْلِنَتْ ذِرَاعُ ٱلرَّبِّ. ٢٦ لِهٰذَا لَمْ يَقْدِرُ وإِ أَنْ يُوْمِنُوا . لِأَنَّ إِشَعْبَاءَ قَالَ أَبْضًا ٠ ٤ فَدْ أَعْيَى عُيُونَهُمْ وَأَغْلَظَ فُلُوبَهُمْ لِئَلًا يُبْصِيرُوا بِعَيُونِهِمْ وَيَشْعُرُوا بِقُلُوبِهِمْ وَبَرْجِعُوا فَأَشْفِيَهُمْ • ا ٤ فَالَ ۚ إِشَعْبَاءُ هُذَا حِينَ رَأَى مَعْدَهُ وَنَكَلَّرَ عَنْهُ 13 وَلَكِنْ مَعَ ۚ ذَٰلِكَ آمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلرُّوْسَاءُ أَيْضًا غَيْرًا أَنْهُمْ لِسَبَبِ ٱلْفُرْبِسِينَ لَمْ يَعْتَرِفُوا بهِ لِئَلًا يَصِيرُ فِي خَارِجَ ٱلْمَجْمَعِ ٤٠٠ لِأَنَّهُمْ أَحَبُوا مَجْدَ ألناس أكثر مِن مَجْدِ آللهِ الله عَنَادَى يَسُوعُ وَقَالَ. أَلَدِي يُومِنُ بِي لَيْسَ يُومِنُ

بِي مَلْ بِٱلَّذِي أَرْسَلِنِي. ٥٤ مَا لَّذِي مَرَانِي مَرَى ٱلَّذِي أَرْسَلِّنِي. ٤٦ أَنَا فَدْ جُنْتُ نُورًا إِلَى ٱلْعَالَم حَنَّى كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِي لَا يَمْكُنُ فِي ٱلظُّلْمَةِ ٤٧ وَإِنْ سَمِعَ أَحَدُ كَلَامِي وَإَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لَا أَدِينُهُ . لِأَنِّي لَمْ آت لِأَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِأَخَلِّصَ ٱلْعَالَمَ وَلَهُ مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَغْبُلُ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ . ِ ٱلْكَالَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْبُومِ ٱلْأَخِيرِ.· ٤٤ لَأَنِّي لَمَ أَ تَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِي لَكِنَّ ٱلْآبَ ٱلَّذِي ٱرْسَلِنِي هُنَ أَعْطَانِي وَصِيَّةً مَاذَا أَقُولُ وَبِهَاذَا أَ تَكُلُّرُ. • وَأَنَا أَعْلَرُ أَنَّ وَصِيَّنَهُ هِيَ حَيْوةٍ أَبِدَيَّة . فَمَا أَنْكُلُّم أَنَّا بِهِ فَكُمَا فَالَ لي ٱلآبُ هَكُذَا أَتَكُلُّهُ

ٱلْآصِّاحُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

الَّمَّا بَسُوعُ فَهْلَ عِيدِ ٱلْفَصِّحِ وَهُوَ عَالِمِ أَنَّ سَاعَنَهُ فَدْ جَاءَتْ لِيَنْقَلَ مِنْ هُذَا ٱلْعَالَم لِلْ ٱلْآبِ إِذْ كَانَ فَدْ أَحَبُّمُ إِلَى ٱلْمُنْقَى. قَدْ أَحَبُّمُ إِلَى ٱلْمُنْقَى. تَخْوِنَ كَانَ ٱلْعَشَاءُ وَقَدْ ٱلْفَى ٱلشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ بَهُوذَا تَخْوِنَ كَانَ ٱلْعَشَاءُ وَقَدْ ٱلْفَى ٱلشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ بَهُوذَا

إنجيل يوحناً ١٢

**6**70

مِعْكَانَ ٱلْإِسْخُرِيوطِيِّ أَنْ بُسَلِّيهَ. ٢ يَسُوعُ وَهُوَ عَالِمِ ۗ أَنَّ ٱلْآبَ قَدْ دَفَعَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَى يَدَيْهِ وَأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ خَرَجَ وَ إِلَى ٱللَّهِ يَمْضِي. ؛ قَامَ عَنْ ٱلْعَشَاءُ وَخَلَعَ ثِيَابَهُ وَأَخَذَ مِنْشَفَةً وَأَ تُزَرَ بِهَا.ه ثُمَّ صَبَّ مَا ۚ فِي مِغْسَل وَٱبْتَدَأَ يَغْسِلُ أَرْجُلَ ٱلنَّلَامِيذِ وَيَمْسَحُهَا بِٱلْمِنْشَفَةِ ٱلَّتِيكَانَ مُثَّرِرًا بِهَاهِ فَجَاء إِلَى سِمْعَانَ بُطْرُسَ فَقَالَ لَهُ ذَاكَ يَاسَيَّدُأَنْتَ نَفْسِلُ رِجْلَيَّ.٧ أَجَابَ بَسُوعُ وَفَالَ لَهُ لَسْتَ نَعْلَمُ أَنْتَ ٱلْآنَ مَا أَنَا أَصْنَعُ وَلَٰكِنَّكَ سَتَغْهُمُ فِيمَا بَعْدُ ٨٠قَالَ لَهُ بُطْرُسُ لَنْ نَعْسِلُ رَجْلَى أَبَدًا . أَجَابَهُ بَسُوعُ إِنْ كُنْتُ لَا أُغْسِلُكَ فَلَيْسَ لَكَ مَعِي نَصِيبُ ١٠ قَالَ لَهُ سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَا سَيَّدُ لَيْسَ رِجْلَيَّ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا يَدَيَّ وَرَأْسِي. · ا قَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلَّذِي قَدِ أَغْنَسَلَ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَّا إِلَى غَسْلِ رَجْلَيْهِ بَلْ هُوَ طَاهِرْ كُلَّهُ وَأَنْهُ طَاهِرُونَ وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّكُمْ وَا الَّإِنَّهُ عَرَفَ مُسَلِّمَهُ . لِذَٰلِكَ قَالَ لَسْنُمْ كُلُكُ طَاهِرِينَ

١٢ فَلَمَّا كَانَ قَدْ غَسَلَ أَرْجُلُهُ ۚ وَأَخَذَ ثِيَابَهُ مَلَّ ثَكَّأً أَيْضًا فَالَ لَمُن أَ تَفْهَدُونَ مَا فَدْ صَنَعْتُ بِكُمْ ١٢٠ أَنْمُ تَدْعُونَني مُعَلِّمًا وَسَيَّنًا وَحَسَنًا نَقُولُونَ لِأَنِّي أَنَّا كَذَٰ لِكَ. ١٤ فَإِنْ كُنْتُ وَإِنَّا ٱلسَّيِّدُ وَإِلْمُعَلِّمُ فَدْ غَسَلْتُ أَرْجُلَكُمْ فَأَنْمُ يَجِبُ عَلَيْكُمُ أَنْ يَفْسِلَ بَعْضَكُمْ أَرْجُلَ بَعْضٍ ٥٠ الْإِنِّي أَعْطَيْنَكُمْ مِثَالًا حَنَّى كَهَا صَنَعْتُ أَنَا بِكُمْ تَصْنَعُونَ أَنْهُمْ أَيْضًا ١٠ الْمُعَقُّ ٱلْحَقُّ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَعْظَرَ مِنْ سَيِّدِهِ وَلَا رَسُولُ أَعْظَمَ مِنْ مُرْسِلِهِ ١٧ إِنْ عَلِمْتُمْ هٰذَا فَطُوبًاكُمْ إِنْ عَمِلْتُمُوهُ ١٨٠ لَسْتُ أَقُولُ عَنْ جَبِيعِكُمْ .أَنَّا أَعْلَرُ ٱلَّذِينَ ٱخْنَرْتُهُمْ. لَكِنْ لِيَزِّ ٱلْكِتَابُ اَلَّذِي يَأْكُلُ مَعِي ٱلْخُبْزُ رَفَعَ عَلَيٌّ عَقِبَهُ • ١١ أَفُولُ لَكُمْ ۗ ٱلْآنَ فَبْلَ أَنْ بَكُونَ حَنَّى مَنَى كَانَ تُوْمِنُونَ أَنَّي أَنَّا هُوَ. ٢ أَكُونَ ٱلْكُونَ حَنَّى الْكُونَ الْكُونَ أَقُولُ لَكُمُ ٱلَّذِي يَقْبَلُ مَنْ أَرْسِلُهُ يَقْبُلِنِي وَٱلَّذِي يَعْبُلُنِي يَعْبُلُ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي ٢١ لَمَّا قَالَ يَسُوعُ هٰذَا ٱصْطَرَبَ بِٱلرُّوحِ وَشَعِدً

انجيل يوحنا ١٢

443

وَقَالَ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُرُ سَيْسَلِّمِنِي ٢٢فَكَانَٱلنَّالَامِيذُ يَنْظُرُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَهُمْ مُعْنَارُونَ في مَنْ فَالَ عَنْهُ ٢٠ وَكَانَ مُتَّكِبًا فِي حِضْنِ بَسُوعَ وَإِحِدْ مِنْ تَلَامِيذِهِ كَانَ يَسُوعُ يُحِيَّهُ ٢٤٠ فَأُومًا ۚ إِلَيْهِ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنْ يَسْأَ لَ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ ٱلَّذِي فَالَ عَنْهُ وَ٥ فَأَ نَكَا ذَاكَ عَلَى صَدْرِ يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ يَا سَيَّدُ مَنْ هُوَ. ٦٦ أَجَابَ يَسُوعُ هُوَ ذَاكَ ٱلَّذِي أَغْمِسُ أَنَا ٱللَّقْمَةَ وَأَعْطِيهِ ۚ مَعْمَى ٓ ٱلْلَقْمَةَ وَأَعْطَاهَا لِيَهُوذَا سِمْعَانَ ٱلْإِسْخُرْيُوطِيُّ ٢٠٠ فَبَعْدَ ٱلْلَّقْهَةِ دَخَلَهُ ٱلشَّيْطَانُ. فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ مَا أَنْتَ تَعْمَلُهُ فَأَعْمَلُهُ بِأَكْثَرِ سُرْعَةِ و ٢٨ وَأَمَّا هٰذَا فَلَمْ يَغْهُمْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُنْكُبِينَ لَهَاذَا كُلُّهُهُ بِهِ ٢٦٠ لِأَنَّ فَوْمًا إِذْ كَانَ ٱلصَّنْدُوقُ مَعَ يَهُوذَا ظَنُوا أَنَّ يَسُوعَ قَالَ لَهُ ٱشْتَرِ مَا نَحْنَاجُ إِلَيْهِ لِلْعِيدِ أَوْ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا لِلْفَقَرَاهِ

٢٠ فَذَاكَ لَمَّا أَخَذَ ٱللَّقْمَةَ خَرَجَ لِلْوَقْتِ وَكَانَ لَيْلاً.
 ٢١ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ بَسُوعُ ٱلْآنَ نَجَدَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ

وَنَجَدُ ٱللَّهُ فِيهِ ٢٦ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ فَدْ تَحَجَّدَ فِيهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَيْجَدُهُ فِي ذَاتِهِ وَبُحَبُّدُهُ سَرِيعًا. ٢٠ يَا أُولَادِي أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا فَلِيلًا بَعْدُه سَتَطْلُبُونَني وَكَمَا فُلْتُ لِلْبَهُود حَيْثُ لَّذْهَبُ أَنَا لَا نَقْدِرُونَ أَنْمُ أَنْ تَأْنُوا أَفُولُ لَكُمْ أَنَّمُ ٱلْآنَ ٤٤ وَصِيَّةَ جَدِيدَةً أَنَا أَعْطِيكُمْ أَنْ نَحِبُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا.كُمَا أُحْبِيْنُكُمْ أَنَا تُحِبُّونَ أَنْهُ أَيْضًا بَعْضُكُمْ بَعْضًا ٥٠٠ بِهِذَا يَعْرِفُ ٱلْجَهِيعُ أَنَّكُمْ نَلَامِيذِي إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبٌّ بَعْضًا لِبَعْض ٢٦ قَالَ لَهُ سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَا سَيْدُ إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ. جَابَهُ يَسُوعُ حَبْثُ أَذْهَبُ لَانَقْدِرُ ٱلْآنَ أَنْ نَتْبَعِنَى وَلَكِنَّكَ سَتَنْبُعُنِي أُخِيرًا ٢٧٠ قَالَ لَهُ بُطْرُسُ يَا سَيَّدُ لِمَاذَا لَا أَنْدِرُ أَنْ أَنْبَعَكَ ٱلْآنَ. إِنِّي أَضَعُ نَفْسِي عَنْكَ. ٢٨ أَجَابَهُ بَسُوعُ أَ تَضَعُ نَفْسَكَ عَنِّي الْحَقَّ ٱلْحَقِّ أَنْوُلُ لَكَ لَا يَصِيحُ ٱلدِّيكُ حَنَّى تُنكِرَنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ الْاَ نَضْطَرَبْ فُلُو بُكُمْ أَنْهُمْ تَوْمِنُونَ بِٱللَّهِ فَالْمِنُوا بِي .

إنجيل بُوحَنَّا ١٤

**fY7** 

٢ فِي بَيْتِ أَبِي مَنَازِلُ كَثِيرَةٌ. وَ إِلَّا فَإِنِّي كُنْتُ فَدْ نُلْتُ لَكُمْ وَأَنَا أَمْضِي لِأَعِدُّ لَكُمْ مَكَانًا ٢٠ وَإِنْ مَضَيْتُ وَأَعْدَدْتُ لَكُمْ مَكَانًا آنِي أَبْضًا وَآخَذُكُمْ ۚ إِلَيَّ حَنَّى حَبْثُ أَكُونُ أَنَا تَكُونُونَ أَنْمُ أَيْضًا ٤٠ وَتَعْلَمُونَ حَيْثُ أَنَا أَذْهَبُ وَتَعْلَمُونَ ٱلطِّريقَ. ٥ قَالَ لَهُ تُومَا يَاسَبُّدُ لَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ نَذْهَبُ فَكَيْفَ نَعْدِرُ أَنْ نَعْرِفَ ٱلطِّرِيقَ ٦٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَا هُوَ ٱلطِّريقُ وَٱلْحُقُّ وَٱلْحَيْوَةُ • لَيْسَ أَحَدٌ بَأَنِي إِلَى ٱلْآبَ إِلَّا بي • ٧ لَوْكُنُمْ فَدْ عَرَفْتُمُونِي لَعَرَفْمُ أَبِي أَيْضًا . وَمِنَ ٱلْأَنَ نَعْرِفُونَهُ وَقَدْ رَأَيْنَهُوهُ مِهِ قَالَ لَهُ فِيلَنِّسُ بَاسَيْدُأْرَنَاٱلْاَبَ وَكَفَانَاه ٩ فَالَ لَهُ بَسُوعُ أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا هَٰذِهِ مُدَّثُهُ وَلَمْ نَعْرَفْنِي بَا فِيلْبِسُ مَالَّذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى ٱلْآبَ فَكَيْفَ نَقُولْ أَنْتَ أَرْنَا ٱلْآبَ. ﴿ الْآلَبِيْتَ تُوْمِنُ أَنِّي أَنَا فِي ٱلْآبَ ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي أَكَلِّمُ مِهِ لَسْتُ أَنَّكُمُ مُ بِهِمِنْ نَفْسِي لَكِنَّ ٱلْآبَ ٱلْحَالَ فِيَّ هُوَ بَعْبَلُ ٱلْأَعْمَالَ. صَدِّقُونِي أَنِّي فِي ٱلْآبِ وَٱلْآبَ فِي ۗ وَ إِلَّا فَصَدِّقُونِي

٠ ٨٦

مَبَبِ ٱلْأَعْمَالِ نَفْسِهَا ١٦٠ ٱلْحَقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ مَنْ بُومِنْ بِي فَٱلْأَعْمَالَ ٱلَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا يَعْمَلُهَا هُوَ أَيْضًا وَبَعْهَلُ أَعْظَمَ مِنْهَا لَأِنِّي مَاضِ إِلَى أَبِيهِ ١٢ وَمَهْمَا سَأَلْهُمْ بِالسِّي فَذَٰ لِكَ أَفْعَلَهُ لِيَنْهَجَّدَ ٱلْآبُ بِٱلِاّبْنِ. ١٤ إِنْ سَأَلْمُ شَيْنًا بِأَسْمِي فَإِنِّي أَفْعَلُهُ ه الرث كُنْتُمْ نُحْبُونَنِي فَأَحْفَظُوا وَصَايَايَ. ١٦ وَأَنَّا أَطْلُبُ مِنَ ٱلْآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزَّيًّا آخَرَ لِبَهْكُتُ مَعَكُمْ ۖ إِلَى ٱلْأَبَدِ. ١٧ رُوحُ ٱلْحَقُّ ٱلَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ ٱلْعَالَمُ أَنْ يَفْبَلَهُ لِأَنَّهُ لَا يَرَاهُ وَلَا يَعْرَفُهُ . وَأَمَّا أَنَّمُ فَتَعْرَفُونَهُ لَأَنَّهُ مَا كِنْ مَعَكُمْ ۚ وَيَكُونَ فِيكُمْ • ١٨ لَا أَنْزُكُكُمْ ۚ يَنَامَى . إِنَّهِ لِّيَ إِلَيْكُرُو ۚ ابَعْدَ قَلِيلَ لَا يَرَانِي ٱلْعَالَمُ أَيْضًا وَأَمَّا أَنْهُ رَوْنَنَى ۚ إِنِّي أَنَا حَيْ فَأَنْتُمْ سَتَعْيَوْنَ. ١٠ فِي ذٰلِكَ ٱلْمُؤْم تَعَلَّمُونَ أَنِّي أَنَا فِي أَبِي وَأَنْهُمْ فِيَّ وَأُنَّا فِيكُمْ ١١٠ الَّذِي عِنْكَهُ وَصَالَيَايَ وَجُنْظُهَا فَهُوَا لَذِي يُحِينِّى وَأَلَّذِي مُحْفِقٍ تَحِبُّهُ أَلِي

حَهُ مَأْظُهُ لَهُ ذَلِقِ

٢٢ فَالَ لَهُ يَهُوذَا لَيْسَ ٱلْإِسْخَرْيُوطِيٌّ مَا سَبِّدُ مَاذَا حَدَثَ حَنَّى إِنَّكَ مُزْمَعُ ۚ أَنْ نُظْهِرَ ذَاتَكَ لَنَا وَلَيْسَ لِلْعَالَمِ ٢٠٠ أُجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهُ إِنْ أُحَبِّنِي أُحَدُّ بَعِنَظُ كَلَامِي وَنُحِيُّهُ أَبِي وَ إِلَيْهِ نَانِي وَعِيْدَهُ نَصْنَعُ مَثْرِلًا ٢٤٠ اَلَّذِي لَا يُحِينِي لَا يَعْفَظُ كَلَامِي . وَٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَسْمَعُونَهُ لَيْسَ لِي مَلْ لِلْآبِ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي ٥٠ بِهِذَا كُلَّمْنُكُمْ وَأَنَّا عِنْدُكُمْ. ٢٦ وَأَمَّا ٱلْمُعَزَّى ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ ٱلَّذِي سَيْرُسِلَهُ ٱلْآبُ بِٱسْى فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلِّ شَيْءُ وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا فُلْنُهُ لَكُمْ ٢٧ سَلَامًا أَنْرُكُ لَكُمْ .سَلَامِي أَعْطِيكُمْ .لَيْسَ كَهَا يُعْطِي ٱلْعَالَا أَعْطِيكُمْ أَنَا ۚ لَا تَضْطَرِبْ فُلُوبُكُمْ ۚ وَلَا تَرْهَبْ إِ ٢٨ سَمِعْنُمْ أَنِّي فُلْتُ لَكُمْ أَنَا أَذْهَبُ ثُمَّ آتِي إِلَيْكُمْ وَلُوكُنْمُ بُوْنَنِي لَكُنْمُ تَغَرُّحُونَ لِأَنِي فَلْتُ أَمْضِي إِلَى ٱلْآبِ. لِأَنَّ أَبِي أَعْظِرُ مِنِّي. ٢٦ وَفُلْتُ لَكُمْ ٱلْآنَ فَبْلَ أَنْ يَكُونَ حَنَّى مَغَى كَانَ تُومِنُونَ. ٢ لَا أَ تَكَلَّمُ أَيْضًا مَعَكُمْ كَثِيرًا لِأَنَّ رَّئِيسَ هٰذَا ٱلْعَالَمَ بَأْنِي وَلَيْسَ لَهُ فِيَّ شَيْءٍ. ٢١ وَلَكِنْ لِيَغْهُمَ

417

ٱلْعَالَمُ أَنِي أُحِبُ ٱلْاَبَ وَكَمَا أَوْصَانِي ٱلْآبُ هَٰكَنَا أَفْعَلُ. فَوُمُوا نَنْطَلِقْ مِنْ هُهُنَا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا أَنَا ٱلْكُرْمَةُ ٱلْحَنِينِيَّةُ وَأَبِي ٱلْكُرَّامُ وَكُلُّ غِصْنِ فِي الْكُرَّامُ وَكُلُّ غِصْنِ فِي

لَا يَأْنِي بِشَمَرِ ۚ يَنْزِعُهُ . وَكُلُّ مَا يَأْنِي بِشَمَرِ يُنَيِّبِهِ لِيَأْنِيَ بَشَمَ أَكْثَرُهُ ٱلْأُنَّهُ ٱلْآنَ أَنْفِيا ۗ لِسَبَبِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي كُلَّمْتُهُ ٤ أَثُبُنُوا فِي ۚ وَإِنَّا فِيكُمْ وَكَمَا أَنَّ ٱلْغُصْنَ لَا يَقْدُرُ أَنْ اْيَ شِمَرٍ مِنْ ذَاتِهِ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِي ٱلْكُرْمَةِكُذُلِكَ أَنْهُ بْضًا إِنْ لَمْ نَشْبُتُوا فِي ٥٠ أَنَا ٱلْكَرْمَةُ وَأَنْتُمُ ٱلْأَغْصَانُ ٱلَّذِي يَثْبُتُ فِيَّ وَإِنَّا فِيهِ هٰذَا يَانِي شَمَرَكَثِيرٍ . لِأَنَّكُمْ بدُونِي لَا نَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْءًا ٥٠ إِنْ كَانَ أَحَدٌ لَا يَثْبُتُ فِي يُطْرَحُ خَارِجًا كَٱلْغُصْنِ فَعَجِفٌ وَيَجْمَعُونَهُ وَيَطْرَحُونَهُ فِي ٱلنَّارِفَعَيْنَرِقُ ٧ إِنْ ثَنَّمْ فِيٌّ وَثَبَّتَ كَلَامِي فِيكُمْرُ نَطْلُبُونَ مَا نُرِيدُونَ فَيَكُونُ لَكُمْ و ٨ بِهِذَا يَتَعَجَّدُ أَبِي أَنْ نَأْنُوا بِشَهَر

ما تريدُون فيكون لكر ٨٠ بهدا يُعْجِدُ ابِي أَن ثَانُوا بِشَهْرٍ كَثِيرٍ فَتَكُونُونَ تَلامِيذِي. ٢ كَمَا أُحَبِّنِي ٱلْآبُ كَذُلِكَ إِنْجِيلُ بُوحَنَّاهِ ١

717

أُحْبَبُتُكُمْ أَنَا . أَثْبُنُوا فِي عَبِيِّي النَّ حَفِظُتُمْ وَصَايَا أَبِي وَأَثْبُتُ نَشْبُنُونَ فِي عَبِيْ كَمَا أَنِي أَنَا فَدْ حَفِظْتُ وَصَايَا أَبِي وَأَثْبُتُ فِي عَبَّنِهِ السَّكُمْ بِهِلَا لِكِيْ يَثْبُتُ فَرَحِي فِيكُمْ وَبُكُمْلَ فَرَحُكُمْ

١٢ هٰذِهِ فِي وَصِيْنِي أَنْ نَحِبُوا بَعْضُكُمْ بِعْضًا كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ. ١٢ لَيْسَ لِأَحَدِ حُبُ أَعْظَرُ مِنْ هٰذَا أَنْ بَضَعَ أَحَدُ نَفْسَهُ لِآجُلِ أَحِبًّا يُهِ. ١٤ أَنْمُ أَحِبًّا بِي إِنْ فَعَلَّمُ مَا أُوصِيكُمْ بِهِ. ا لَا أَعُودُ أَسَيِّكُمْ عَبِيدًا لِأَنَّ ٱلْعَبْدَ لَا يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ سَيْدُهُ الْكِنِّي فَدَ سَمِينَكُمْ أُحِبًّا ۚ لِأَنِّي أَعَلَى مَكُمْ بِكُلُّ مَا سَمِعْنَهُ مِنْ أَبِيهِ ٦٠ النِّسَ أَنْهُمُ ٱخْتَرْنُهُونِي بَلْ أَنَا ٱخْتَرْنَكُمْ وَأَقَهُمُنُكُمْ لِتَذْهَبُوا وَثَأْنُوا بِشَهَرٍ وَيَدُومَ ثَمَرُكُمْ. لِكَيْ بُعْطِيكُمُ ٱلْآبُ كُلُّ مَا طَلَبْنُمْ بِأَسِي ١٧ بِهِذَا أُوصِيكُمْ حَتَّى نُحْبُوا بَعْضُكُمْ

١٨ إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ بُبغِضُكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ فَدْ أَبْغَضَنِي
 فَبلَكُمْرُو ١١ لَوْكُنْمُ مِنَ ٱلْعَالَم لِكَانَ ٱلْعَالَمُ مُحِبُّ خَاصَّنَهُ.

نَكُرُ لَسُمُ مِنَ ٱلْعَالَمَ بَلَ أَنَا ٱخْتَرَثُكُمْ مِنَ ٱلْعَالَمَ ۗ لِذَٰلِكَ يُبغِضُكُمُ ٱلْعَالَمُ • ٢ أَذْكُرُوا ٱلْكَالَامَ ٱلَّذِي فَلْتَهُ لَكُمْ لَيْسَ عَبْدٌ أَعْظَرَ مِنْ سَيِّدِهِ وإِنْ كَانُوا قَدِ أَضْطَهَدُونِي فَسَيَضْطُهِدُونَكُمْ وَ إِنْ كَانُوا قَدْ حَفِظُوا كَالَامِي فَسَيَحْفَظُونَ كَلَامَكُرْوا ٱلْكِيِّهُمْ إِنَّهَا يَفْعَلُونَ بِكُرْ لَهْذَا كُلَّهُ مِنْ أَجْل ٱسْمِي لَأَنَّهُمْ لَا يَعْرُفُونَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي ٢٦ لَوْلَمُ أَكُونِ قَدْ خِنْتُ وَكُلُّمْنُهُمْ لَمْ نَكُنْ لَمُرْ خَطِيَّةٌ . وَأَمَّا ٱلْآنَ فَلَيْسَ كُمْرْ عُذْرٌ فِي خَطِيتِهِمْ ٢٠٠ أَلَّذِي يُبغِضُنِي يُبغِضُ أَبِي أَيْضًاه ٢٤ لَوْكُمْ أَكُنْ قَدْ عَمِلْتُ يَنْهُمْ أَعْمَالًا كُمْ بَعْمَلُهَا أَحَدُ غَيْرِي لَمْ تَكُنْ لَمُرْ خَطِيَّةٌ ۚ فَإِنَّا ٱلْآنَ فَقَدْ رَأَوْ وَإَبْغَضُونِي أَنَا وَأَيِهِ ٥٠ لَكِنْ لِكِيْ نَتِمَّ ٱلْكَلِيمَةُ ٱلْمَكْتُوبَةُ فِي نَامُوسِهُمْ إنَّهُمْ أَبُغَضُونِي بِلَا سَبَبِ

٢٦ وَمَنَى جَاءَ ٱلْمُعَزِّي ٱلَّذِي سَأْرْسِلُهُ أَنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الْآبِ رَسِلُهُ أَنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الْآبِ رَبِيْنِيْ فَهُو بَشْهَدُ الْآبِ رَبِيْنِيْ فَهُو بَشْهَدُ لِيَا الْآبِيْنِيَا مِنْ الْآبِيْدَاءِ لِيَا الْآبُكُمُ مَعِي مِنْ ٱلْآبِيْدَاءِ لِيَا الْآبُكُمُ مَعِي مِنْ ٱلْآبِيْدَاءِ لِيَا الْآبُكُمُ مَعِي مِنْ ٱلْآبِيْدَاء

اَ لْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا قَدْ كُلَّمْنُكُمْ بِهِذَا لِكِيْ لَا نَعْنُرُوا ٢ سَخْرِجُونَكُمْ مِنَ

ٱلْعَجَامِعِ بَلْ تَأْتِي سَاعَةٌ فِيهَا يَظُنُّ كُلُّ مَنْ يَفْتُلُكُمْ أَ نَّهُ يُقَدِّمُ خِدْمَةً لِلهِ. ٢ وَسَيَفْعُلُونَ هٰذَا بِكُمْ ۚ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا

ٱلْاَبَ وَلَاعَرَفُونِي ٤٠ لَكِيِّ فَدْ كَلَّهْمَكُمْ بِهِذَا حَتَّى إِذَا جَاءِتِ ٱلسَّاعَةُ تَذْكُرُونَ أَنِّي أَنَا فَلْتُهُ لَكُمْ وَلَمْ أَفُلْ لَكُمْ مِنَ

ٱلْبِدَايَةِ لِأَنِّي كُنْتُ مَعَكُمْ ، وَأَمَّا ٱلْآنَ فَأَنَا مَاضٍ إِلَى ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَسْأَلُنِي أَنْنَ نَمْضِي. ٦ لَكِنْ اَنَّذُ يُوْ أَنْ مِنْ أَنِهُ إِنَّا يَنْ كَأَنَّارُهُ ، وَ يُهُ سَنِّ مَا مُعِيْ . ٢ لَكِنْ

لَا يَاْتِيكُمُرُ ٱلْمُعَزِّي. وَلَكِنْ إِنْ ذَهَبْتُ أَرْسِلُهُ إِلَيْكُمْ . ٨ وَمَنَى جَاءَ ذَاكَ بَبَكِّتُ ٱلْعَالَمَ عَلَى خَطِيَّةٍ وَعَلَى بِرٍّ وَعَلَى دَيْنُونَةٍ . \* أَمَّا عَلَى خَطِيَّةٍ فَلِأَنَّهُمْ لَا يُوْمِنُونَ بِي. ١٠ وَأَمَّا عَلَى بِرٍّ فَلِآتِي ذَاهِبْ ۚ إِلَى أَبِي وَلَا نَرَوْنَنِي أَيْضًا. ١١ وَأَمَّا عَلَى بِرُ

دَيْنُونَةِ فَلِأَنَّ رَئِيسَ هَٰذَا ٱلْعَالَمِ قَدْ دِينَ

١٦ إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَفُولَ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَسْنَطِيعُونَ أَنْ نَعْنَمِلُوا ٱلْآنَ ١٠ وَأَ مَّا مَنَى جَاءَ ذَاكَ رُوحُ ٱلْحَقِّ فَهُو بُرْشِدُكُمْ إِلَى جَبِعِ ٱلْحَقِّ لِأَنَّهُ لاَ يَنَكُلُّمُ مِنْ نَفْسِهِ بَلْ كُلْ مَا يَسْمَعُ بَتَكُلَّمُ بِهِ وَبُعْبُرُكُمْ مِأْمُورِ آتِيةً وَنَعْبُرُكُمْ مِأْمُورِ آتِيةً وَنَعْبُرُكُمْ مِنْ أَمُورِ آتِيةً وَنَعْبُرُكُمْ مِنْ أَمُورِ آتِيةً وَنَعْبُرُكُمْ مِنْ أَمُورِ آتِيةً وَنَعْبُرُكُمْ مِنْ أَمُورِ آتِيةً وَنَعْبِرُكُمْ وَكُورُ أَنْهُ بَا خُذُ مِمّا لِي وَبُعْبِرُكُمْ وَلَيْ لِلْآبِ هُو لَيْ لِلْآبِ إِنَّهُ بَلْكُمْ أَنْ وَنَعِي لِلْآبِ اللّهِ مَا يَلْ أَبْصَرُونَنِي أَمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ أَبْضًا تَرَوْنَنِي لِلْآبِ إِلَى الْآبِ وَلَيْ فَالْتُ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمُ لَا يَعْبُولُوا أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

٧١ فَقَالَ فَوْمْ مِنْ تَلَامِيذِهِ بَعْضُهُ ۚ لِبَعْضِ مَا هُوَ هُذَا الَّذِي يَقُولُهُ لَنَا بَعْدَ فَلِيلِ أَيْضًا لَا تُبْصِرُونَنِي ثُمَّ بَعْدَ فَلِيلِ أَيْضًا نَرَوْنَنِي ثُمَّ بَعْدَ فَلِيلِ أَيْضًا نَرَوْنَنِي وَلِأَنِّي ذَاهِبُ إِلَى ٱلْآبِ. ١٨ فَقَالُوا مَا هُوَ هُذَا الْفَلِيلُ ٱلَّذِي يَقُولُ عَنْهُ لَسْنَا نَعْلَمُ بِمَاذَا يَنَكَلَّمُ ١٠ فَعَلِمَ بَسُوعُ أَنَّهُ مُ كَانُوا بُرِيدُونَ أَنْ بَسْأَلُوهُ فَقَالَ لَهُمْ أَعَنْ هُذَا يَنَكُلُمُ وَفَقَالَ لَهُمْ أَعَنْ هُذَا يَسَاءُ لُونَ فِيمَا يَنْكُمْ لِأَنِّي فَلْتُ بَعْدَ فَلِيلٍ لَا تُبْصِرُونَنِي ثَنْسَاءُ لُونَ فِيمَا يَنْكُمْ لِأَنِّي فَلْتُ بَعْدَ فَلِيلٍ لَا تُبْصِرُونَنِي ثَمْدُ بَعْدَ فَلِيلٍ لَا تُبْصِرُونَنِي ثُمُ مَا اللّهُ فَا أَنُولُ لَكُمْ فَيَا لَا ثَبُولُ لَكُمْ اللّهُ فَا فُولُ لَكُمْ اللّهُ فَا فُولُ لَكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إِنَّكُمْ سَنَبُكُونَ وَتَنُوحُونَ وَالْعَالَمُ يَنْرَحُ .أَنْمُ سَعَزْنُونَ وَلَكِنَّ حُزْنَكُمْ بَيْغَوَّلُ إِلَى فَرَح • ١٦ اَلْمَرْأَهُ وَهِيَ نَلِدُ غَزَنُ لِأَنَّ سَاعَنَهَا قَدْ جَاءتْ. وَلَكِنْ مَنَى وَلَدَتِ ٱلطِّيْلَ لَا تَعُودُ تَذْكُرُ ٱلشِّدَّةَ لِسَبَبِ ٱلْنَرَحِ لَإَنَّهُ فَدْ وُلِدَ إِنْسَانَ فِي ٱلْعَالَمُ ٢٠٠ فَأَنْهُ كَذَٰلِكَ عِنْدَكُمُ ٱلْآتَ حُزْنُ. وَلِكِنَّى سَأْرَاكُمْ أَيْضًا فَتَغْرَحُ قُلُوبُكُمْ وَلَا يَنْزِعُ أَحَدٌ فَرَحَّكُمْ مِنْكُمْ. ٢٢ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْمُؤْمِ لَا نَسْأَلُونَنِي شَيْئًا مَاكِخَقَّ ٱلْحُقَّ ٱفْوَلَ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَا طَلَبَهُمْ مِنَ ٱلْآمِدِ بِأَسْمِي بُعْطِيكُمْ. ٢٤ إِلَى ٱلْآنَ لَمْ تَطْلُبُوا شَيْئًا بِٱسْمِى .أَطْلُبُوا تَأْخُذُول لِيَكُونَ فَرَحُكُ كَامِلًا

٥٠ قَدْ كَلَّمْنُكُمْ بَهِٰذَا بَأَمْثَالِ وَلَكِنْ تَأْتِي سَاعَةٌ ۖ حِينَ لَا أَحَلِّهُمُ أَيْضًا بِأَمْنَالِ بَلْ أَخْبُرُكُمْ عَنِ ٱلْآبِ عَلَانِيَةً. ٢٦ فِي ذٰلِكَ ٱلْيُوْمِ نَطْلُبُونَ بِٱسْمِي.وَلَسْتُ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي أَنَا أَسْأَلُ ٱلْآبَ مِنْ أَجْلِكُمْ .٢٧ لِأَنَّ ٱلْآبَ نَفْسَهُ يُحِبِّكُمْ لَأَنَّكُمْ فَدْ أَحْبَبْنُمُونِي وَآمَنَهُمْ أَنِّي مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ خَرَجْتُ.

11.7

٢٨ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ ٱلْآبِ وَفَدْ أَنَيْتُ إِلَى ٱلْعَالَمِ وَفَدْ أَنَيْتُ إِلَى ٱلْعَالَمِ وَأَنْدُ أَنَيْتُ إِلَى ٱلْعَالَمَ وَأَذْهَبُ إِلَى ٱلْآبِ

٢٦ قَالَ لَهُ تَلاَمِيدُهُ هُوذَا ٱلْآنَ نَتَكَلَّمُ عَلاَيهَ وَلَسْتَ نَعُولُ مَثَلًا وَاحِدً. ١٦ لُآنَ نَعْلَمُ أَنَّكَ عَالِمٌ مِكُلُ شَيْءُ وَلَسْتَ نَعْنَاجُ أَنْ بَسْأَ لَكَ أَحَدٌ. لِهٰذَا نُوْمِنُ أَنْكَ مِنَ وَلَسْتَ نَعْنَاجُ أَنْ بَسْأَ لَكَ أَحَدٌ. لِهٰذَا نُوْمِنُ أَنْكَ مِنَ اللهِ خَرَجْتَ ١٦ أُجَابَهُمْ بَسُوعُ ٱلْآنَ تُوْمِنُونَ فَيِهَا كُلُ وَاحِدِ اللهِ خَرَجْتَ مِنَادُ كُونَنِي وَحْدِي . وَأَنَا لَسْتُ وَحْدِي لِأَنَّ اللهِ عَامَةُ وَقَدْ أَبَتِ ٱلْآنَ نَتَفَرَّفُونَ فَيها كُلُ وَاحِدِ إِلَى خَاصَّيهِ وَنَاثُر كُونَنِي وَحْدِي . وَأَنَا لَسْتُ وَحْدِي لِأَنَّ الْعَالَمُ الْعَالَمُ مَنْكُونَ لَكُمْ فِي سَلَامٌ . فِي اللهُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ مَنْكُونَ لَكُمْ فِي سَلَامٌ . فِي اللهُ الْعَالَمُ مَنْكُونَ لَكُمْ فِي سَلَامٌ . فِي اللهُ الْعَالَمُ مَنْ مَنْ فِي اللهُ مَا أَلْعَالَمُ مَنْكُونُ لَكُمْ فِي مَا الْعَالَمُ الْعَالَمُ مَنْكُونُ لَكُمْ فِي مَا الْعَالَمُ الْعَالَمُ مَنْ اللهُ عَلَيْتُ الْعَالَمُ مَنْكُونُ لَكُمْ فِي مَا الْعَالَمُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ الْعَالَمُ مَنْكُونُ لَكُمْ فِي مَا الْعَالَمُ مَنْ عَلَيْ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

ا الْأَصْمَاحُ ٱلسَّابِعُ عَشَرَ

ا تَكَلَّمْ بَسُوعُ بِهِذَا وَرَفَعَ عَيْنَهِ نَحُو ٱلسَّمَا ۗ وَفَالَ أَيْهَا ٱلْآبُ فَدْ أَنْتِ ٱلسَّاعَةُ . مَجِّدِ ٱبْنَكَ لِيُمَجِّدَكَ ٱبْنُكَ أَيْضًا ٢ إِذْ أَعْطَيْنَهُ سُلْطَانَا عَلَى كُلِّ جَسَدِ لِيُعْطِي حَيْوةً أَبْدِيَّةً لِكُلِّ مَنْ أَعْطَيْنَةً . ٢ وَهٰذِهِ هِيَ ٱلْحَيْوةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْتَ ٱلْإِلَٰهَ ٱلْحَقِيقِيَّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ الْذِي أَرْسِ. الْعَبَلُ ٱلَّذِي أَلْذِي أَرْسِ. الْعَبَلُ ٱلَّذِي أَنْتَ أَعْطَيْنَنِي لِأَعْبَلَ قَدْ أَكْمِيلَتُهُ. • وَٱلْآنَ مَجِدْنِي أَنْتَ أَيْمَ اللّهَ الْآنَ مَجِدْنِي أَنْتَ أَيْمَ اللّهَ الْآنَ عَبِدُنِي أَنْتَ أَيْمَ اللّهَ الْآنَ عَبِدُنِي أَنْتَ أَيْمَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَنْدَكَ وَاللّهَ عَنْدَكَ فَيْلًا كَوْنِ ٱلْعَالَمَ فَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

٦ أَنَا أَظْهَرْتُ ٱشْهَكَ لِلنَّاسِ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي مِنَ ٱلْعَالَمِ ِ.كَانُوا لَكَ وَأَعْطَيْنَهُمْ لِي وَقَدْ حَنِظُوا كَالاَمَكَ . ٧ وَأُلْآنَ عَلِمُوا أَنَّ كُلُّ مَا أَعْطَيْنِنِي هُوَ مِنْ عِنْدِكَ ٨ لِأَنَّ ٱلْكَلَامَ ٱلَّذِي أَعْطَيْتَنِي قَدْ أَعْطَيْنُهُمْ وَهُمْ فَيِلُوا وَعَلِيمُوا يَقِينًا أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ وَآمَنُواأَ نَّكَ أَنْتَ أَرْسَانِينِي. ٠ مِنْ أَجْلِمِ أَنَا أَسْأَلُ لَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ ٱلْعَالَمَ بَلْ مِنْ أَجْلِ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي لَّإِنَّهُمْ لَكَ. ١ وَكُلُّ مَا هُوَ لِي فَهُوَلَكَ. وَمَا هُوَ لَكَ فَهُوَ لِي وَأَنَا مُعَجِّدٌ فِيهِمْ ١١ وَلُسْتُ أَنَا بَعْدُ فِي ٱلْعَالَمُ وَأَمَّا هُولَا ۚ فَهُمْ فِي ٱلْعَالَمَ وَأَنَا آتِي إِلَيْكَ وَأَيْهَا ٱلْآبُ ٱلْقُدُوسُ ٱحْفَظُمُ فِي ٱسْمِكَ ٱلَّذِينَ

أُعْطَيْنِي لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا نَحْنُ ١٦ حِينَ كُنْتُ مَعَهُمْ فِي ٱلْعَالَمُ كُنْتُ أَحْفَظُهُمْ فِي أَسْمِكَ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْنِي حَفِظْتُهُمْ وَمُ يَهْلِكُ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْنَ ٱلْهَلَاكِ لِينِمَّ ٱلْكِتَابُ. ١٠ أَمَّا ٱلْآنَ فَإِنِّي آتِي إِلَيْكَ. فَأَ تَكَلَّمُ بَهٰذَا فِي ٱلْعَالَمَ لِيَكُونَ لَهُمْ فَرَحِي كَامِلًا فِيهِمْ ١٤٠ أَنَا فَدْ أَعْطَيْنُهُمْ كَلَامَكَ وَ الْعَالَمُ أَبْغَضَهُمْ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ ٱلْعَالَمَ كَمَا أَنِّي أَنَا لَسْتُ مِنَ ٱلْعَالَمُ • • ا لَسْتُ أَسْأَلُ أَنْ تَأْخُذَهُمْ مِنَ ٱلْعَالَمُ ۖ بَلْ أَنْ نَحْفَظُهُمْ مِنَ ٱلشِّرِّيرِهِ ٦ ا لَيْسُوا مِنَ ٱلْعَالَمَ كَمَا أَنِّي أَنَّا لَسْتُ مِنَ ٱلْعَالَم ١٧٠ قَدِّسْهُمْ فِي حَنِّكَ.كَلَامُكَ هُوَ حَقْ ٨٠ أَكُمَا أُرْسَلْتَنِي إِلَى ٱلْعَالَمِ أَرْسَلْتُهُمْ أَنَا إِلَى ٱلْعَالَمِ . ١٠ وَلِأَجْلِمِ أَفَدِّسُ أَنَا ذَاتِي لِكُونُوا هُمُ أَيْضًا مُقَدَّسِينَ ٢٠ وَلَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ هُوَٰلَا ۚ فَعَطْ بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِي بِكَلَامِهِمْ. ٢١ لِيَكُونَ ٱلْجَمِيعُ مَاحِيًّا كُمَا أَنَكَ أَنْتَ أَنْهَا ٱلْآبُ فِي ۚ وَأَنَا فِيكَ لِيَكُونُوا

هُ أَيْضًا وَاحِدًا فِينَا لِيُوْمِنَ ٱلْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَانَتِني ٢٦٠ وَأَنَّا قَدْ أَعْطَيْنُهُمُ ٱلْعَجْدَ ٱلَّذِي أَعْطَيْنَنِي لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا أَنَّنَا نَعْنُ وَاحِدٌ. ٢٣ أَنَا فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيَّ لِيَكُونُوا مُكَمَّلِينَ إِلَى وَاحِدٍ وَلِيَعْلَمَ ٱلْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْنَنِي وَأَحْبَبْنُهُ كَمَا أَحْبَبْتَنِي. ٢٤ أَيْهَا ٱلْآبُ أَرِيدُ أَنَّ هُؤُلَاءً ٱلَّذِينَ أَعْطَيْنَنِي يَكُونُونَ مَغِي حَيْثُ أَكُونُ أَنَا لِيَنْظُرُ مِا مَجْدِي ٱلَّذِي أَعْطَيْتِنِي لَأَنَّكَ أَحْبَبْتِنِي فَبْلَ إِنْشَاءُ ٱلْعَالَمِ ٢٥٠ أَيْهَا ٱلْآبُ ٱلْبَارُ إِنَّ ٱلْعَالَمَ لَمْ يَعْرِفْكَ أَمَّا أَنَا فَعَرَفْتُكَ وَهُولًا ۗ عَرَفُوا أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَلْتِنِي. ٢٦ وَعَرَّفْتُهُمُ ٱسْمَكَ وَسَأَعَرِّفْهُمْ لِيَكُونَ فِيهِمُ ٱلْحُبُ ٱلَّذِي أَحْبَنِنِي بِهِ وَأَكُونَ أَنَا فِيهِمُ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ ا قَالَ بَسُوعُ هٰذَا وَخَرَجَ مَعَ ۚ تَلَامِيذِهِ ۚ إِلَى عَبْرِ وَّدِي قِدْرُونَ حَيْثُ كَانَ بُسْنَانٌ دَخَلَهُ هُوَ وَتَلامِيذُهُ. ٢ وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ يَعْرِفُ ٱلْمَوْضِعَ لِأَنَّ يَسُوعَ أَجْنَهُعَ ُ هُنَاكَ كَثِيرًا مَعَ لَلَامِيذِهِ • ٢ فَأَخَذَ يَهُوذَا ٱلْجُنْدَ وَخُدًّامًا

مِنْ عِنْدِ رُوِّسًا ۗ ٱلْكَهَنَٰذِ وَٱلْفَرِّ بِسِيِّينَ وَجَاءً إِلَى هُنَاكَ بِمَشَاعِلَ وَمَصَابِيحَ وَسِلَاحٍ . ٤ فَخَرَجَ بَسُوعُ وَهُوَ عَالِمْ ۗ بِكُلُّ مَا يَٰاتِي عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُرْ مَنْ تَطْلُبُونَ. ٥ أَجَابُوهُ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيُّ • قَالَ لَهُرْ بَسُوعُ أَنَا هُوَ • وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ أَيْضًا وَاقِنًا مَعَهُمْ. ۚ فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ ۚ إِنِّي أَنَا هُوَ رَجَعُوا إِلَىٰ ٱلْوَرَا وَسَفَطُوا عَلَى ٱلْأَرْض ٢٠ فَسَأَ لَكُمْ الْيُضَا مَنْ تَطْلُبُونَ. فَقَالُوا يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ ٨ أُجَابَ يَسُوعُ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي أَنَا هُوَ.فَإِنْ كُنْتُمْ تَطْلُبُونَنِي فَدَعُوا هُؤُلًا ۚ يَذْهَبُونَ. ٩ لِيَتِمَّ ٱلْفَوْلُ ٱلَّذِي فَالَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي لَمْ أَهْلُكُ منهم أحَلًا

مِيهِم احد الْمُمَّ إِنَّ سِمْعَانَ بِطُرُسَ كَانَ مَعَهُ سَيْفُ فَالْسَلَهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أَذُنَهُ ٱلْبُهْنَى. وَكَانَ ٱسْمُ ٱلْبَهْدِ مَلْخُسَ الفَقَالَ يَسُوعُ لِبُطْرُسَ ٱجْعَلْ سَيْفَكَ فِي ٱلْغِهْدِ الْكَأْسُ ٱلَّتِي أَعْطَانِي ٱلْآبُ ٱلْاَ أَشْرَبُهَا الْغِهْدِ الْكَأْسُ الَّتِي أَعْطَانِي ٱلْآبُ الْآبُ الْمَرْبُهَا مَا اثْمً إِنَّ الْجُنْدَ وَالْقَائِدَ وَخُذَامَ ٱلْبَهُودِ قَبَضُوا عَلَى

يَسُوعَ وَأَوْثَفُوهُ ١٢ وَمَضَوْا بِهِ إِلَى حَنَّانَ أَوَّلًا لِإَنَّهُ كَانَ حَمَا قَيَافَا ٱلَّذِي كَانَ رَبِّيسًا لِلْكُمِّنَةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ. ١٤ وَكَانَ فَيَافَا هُوَ ٱلَّذِي أَشَارَ عَلَى ٱلْبَهُودِ أَنَّهُ خَيْرٌ أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانُ وَاحِدُ عَنِ ٱلشَّعْبِ ٥ ا وَكَانَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ فَالْتِلْمِيذُ ٱلْإَخَرُ يَتْبَعَان يَسُوعَ . وَكَانَ ذَٰلِكَ ٱلتِّلْءِيذُ مَعْرُوفًا عِنْدَ رَئيس ٱلْكَهْنَةِ فَدَخَلَ مَعَ بَسُوعَ إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكُهَنَةِ • ١٦ وَأَمَّا بُطْرُسُ فَكَانَ وَاقِفًا عِنْدَ ٱلْبَابِ خَارِجًا . فَخَرَجَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ ٱلَّذِيكَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ رَئيسِ ٱلْكُهَّنَةِ وَكُلِّرَ

ٱلْبُوَّابَةَ فَأَدْخَلَ بُطْرُسَ ١٧٠ فَقَالَتِ ٱلْجَارِيَةُ ٱلْبُوَّابَةُ لِبُطْرُسَ أَلَسْتَ أَنْتَ أَيْضًا مِنْ تَلاَمِيذِ هَٰنَا ٱلْإِنْسَانِ. نَالَ ذَاكَ لَسْتُ أَنَا ١٨٠ وَكَانَ ٱلْعَبِيدُ وَٱلْخُلْامُ وَاقِفِينِ وَهُمْ فَدْ أَضْرَمُوا جَهْرًا . لِأَنَّهُ كَانَ بَرْدٌ . وَكَانُوا يَصْطَلُونَ

وَكَانَ بُطْرُسُ وَإِقِنًا مَعَهُمْ يَصْطَلَى ١١ فَسَأَلَ رَئِيسُ ٱلْكُمَّانَةِ يَسُوعَ عَنْ تَلَامِيذِهِ وَعَنْ

تَعْلِيمِهِ • ٢ أَجَابَهُ يَسُوعُ أَنَا كَلَّمْتُ ٱلْعَالَمَ عَلَانِيَةً. أَنَا َ عَلَّمْتُكُلَّ حِينِ فِي ٱلْعَجْمَعِ وَفِي ٱلْهَيُّكُلِّ حَيْثُ تَجْنَمُعُ ٱلْبَهُودُ دَائِمًا . وَفِي ٱلْخَفَاءَ لَمْ أَ تَكَلَّمُ بِشَيْءٍ ١٠ لِمَاذَا نَسْأَ لَنِي أَنَا. إِسْأَلِ ٱلَّذِينَ قَدْ سَمِعُوا مَاذَا كُلُّمْنُهُمْ. هُوَذَا هُوَلَا ۗ يَعْرُفُونَ مَاذَا قُلْتُ أَنَاهَ٢٦ وَلَمَّا فَالَ هُذَا لَطَمَ يَسُوعَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْخُدَّامِ كَانَ وَافِيًّا فَائِلًا أَهْكَذَا نُجَاوِبُ رَئيسَ ٱلْكَهَنَةِ • ٢٢ أَجَابَهُ بَسُوعُ إِنْ كُنْتُ فَدْ تَكَلَّمْتُ رَدِيًّا فَأَشْهَدْ عَلَى آلرَّدِيٌّ وَإِنْ حَسَّنَّا فَلِمَاذَا تَضْرُنني ٢٤٠ وَكَانَ حَنَّانُ فَدْ أَرْسَلَهُ مُونَقًا إِلَى فَيَافَا رَئيس ٱلْكَهَنَةِ

وَمِعَانُ بُطُرُسُ كَانَ وَأَقِفًا بَصْطَلِي. فَقَالُوا لَهُ أَلَسْتَ أَنْتَ أَبْضًا مِنْ تَلَامِيذِهِ فَأَنْكُرَ ذَاكَ وَقَالَ لَسْتُ أَلَاهِ فِي فَأَنْكُرَ ذَاكَ وَقَالَ لَسْتُ أَلَاهِ فِي فَلَامِيدِهِ وَيُسِ ٱلْكُهَنَةِ وَهُو نَسِيبُ أَلَاهَ فَعَلَمَ بُطُرُسُ أَذْنَهُ أَمَا رَأَيْتُكَ أَنَا مَعَهُ فِي ٱلْبُسْنَانِ. الذِي قَطَعَ بُطُرُسُ أَذْنَهُ أَمَا رَأَيْتُكَ أَنَا مَعَهُ فِي ٱلْبُسْنَانِ. لا فَأَنْكُرَ بُطُرُسُ أَبْضًا. وَلِلُوقْتِ صَاحَ ٱلدِّيكُ ٢٧ فَأَنْكُ أَنَا مَا عَلَى دَارِ ٱلْولايَةِ. ٢٨ فَكُ مَا يَسُوعَ مِنْ عِنْدِ فَيَافَا إِلَى دَارِ ٱلْولايَةِ.

إنجيل يُوحَنَّا ١٨

110

وَكَانَ صُغِ ۚ وَأَمْ يَدْخُلُوا هُمْ إِلَى دَارِ ٱلْوِلَابَةِ لِكِي لَا بَنَغِسُوا فَيَأْكُلُونَ ٱلْفِصْحَ ٢٦٠ نَخَرَجَ بِيلَاطُسُ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَيَّةَ شِكَايَةِ نُقَدِّمُونَ عَلَى هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. ٢٠ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ لَوْلَمْ يَكُنْ فَاعِلَ شَرَّ لَمَا كُنَّا فَدْ سَلَّمْنَاهُ إِلَيْكَ.٢١ فَقَالَ لَمْ بِيلَاطُسُ خُذُوهُ أَنْمُ وَأَحْكُمُوا عَلَيْهِ حَسَبَ نَامُوسِكُمْ. فَقَالَ لَهُ ٱلْمِيُّودُ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَقْتُلَ أَحَدًا ٢٢٠ لِيَتِمَّ فَوْلُ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَهُ مُشِيرًا إِلَى ٱ يَّذِ مِينَةٍكَانَ مُزْمِعًا أَنْ بَمُوتَ ٢٢ثُمَّ دَخَلَ بِيلَاطُسُ أَيْضًا إِلَى دَارِ ٱلْوِلَايَةِ وَدَعَا يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ مَلِكُ ٱلْبِهُودِ. ٢٤ أَجَابَهُ يَسُوعُ أَمِنْ ذَاتِكَ نَقُولُ هَٰذَا أَمْ آخَرُونَ فَالُوإِ لَكَ عَنِّي. ٢٥ أَجَابَهُ بِبِلَاطُسُ أَلَعَلَى أَنَا يَهُودِتْ أَمَّنُكَ وَرُوَسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ أَسْلَمُوكَ إِلَيَّ.مَاذَا فَعَلْتَ ٢٦٠أَجَابَ يَسُوعُ مَمْلَكَتِي لَيْسَتْ ُمِنْ هٰذَا ٱلْعَاكُم وَلُوكَانَتْ مَمْلَكِتِي مِنْ هٰذَا ٱلْعَاكُم لَكَانَ خُلَّامِي مُجَاهِدُونَ لِكَيْ لَأَسَلَّمَ إِلَى ٱلْيَهُودِ. وَلَكِنَ ٱلْآنَ لَيْسَتْ مَمْلَكِتِي مِنْ هُنَاهُ٢٠ فَقَالَ لَهُ بِيلَاطُسُ أَ فَأَنْتَ

517

إِذَا مَلِكٌ. أَجَابَ يَسُوعُ أَنْتَ نَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ . لِهٰذَا فَدُ وُلِدُتُ أَنَا وَلِهُذَا فَدْ أَ نَيْتُ إِلَى ٱلْعَالَمَ لِأَشْهَدَ لِلْحَقُّ كُلُّ مَنْ هُوَ مِنَ ٱلْحُقُّ بَسْمَعُ صَوْنِي ٨٠ فَالَ لَهُ بِيلَاطُسُ مَا هُوَ ٱلْحَقْ وَلَهًا قَالَ هُذَا خَرَجَ أَيْضًا إِلَى ٱلْبَهُودِ وَقَالَ. لَهُمْ أَنَا لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً وَإِحِدَةً. ٢٦ وَلَكُمْ عَادَةٌ أَنْ أَطْلِقَ لَكُمْ وَإِحِدًا فِي ٱلْفِصْحِ . أَ فَتُرِيدُونَ أَنْ أَطْلِقَ لَكُمْ مَلِكَ ٱلْبَهُودِ • ٤ فَصَرَخُوا أَيْضًا جَبِيعُهُ قَائِلِينَ لَيْسَ هٰذَا بَلْ بَارَابَاسَ وَكَانَ بَارَابَاسُ لِصَّا ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ ا فَحِينَئِذِ أَخَذَ بِيلَاطُسُ يَسُوعَ وَجَلَدَهُ ٢٠ وَضَغَرَ ٱلْعَسَكُرُ إِكْلِيلًا مِنْ شَوْكِ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَٱلْبُسُوهُ ثَوْبَ أَرْجُوَإِن. ٢ وَكَانُوا يَقُولُونَ ٱلسَّلَامُ يَا مَلِكَ ٱلْيُهُودِ وَكَانُوا يَلْطِمُونَهُ ٤٠ فَخَرَجَ بِيلَاطُسُ أَيْضًا خَارِجًا وَفَالَ لَهُمْ هَا أَنَأُ

أُخْرِجُهُ إِلَيْكُمْرُ لِتَعْلَمُوا أَنِي لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّهُ وَاحِدَهُ. ه غَزَجَ بَسُوعُ خَارِجًا وَهُوَ حَامِلٌ إِكْلِيلَ ٱلشَّوْكِ

وَتَوْبَ ٱلْأَرْجُوَإِن فَقَالَ لَهُمْ بِيلَاطُسُ هُوَذَا ٱلْإِنْسَانُ م ٦ فَلَمَّا رَآهُ رُوِّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَأَكْنَدَّامُ صَرَخُوا قَائِلِينَ أَصَابِهُ أَصْلِبُهُ ۚ قَالَ لَهُمْ يَبِلَاطُسُ خُذُوهُ أَنَّهُ وَٱصْلِبُوهُ لِأَنِّي لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً ٢٠ أَجَابَهُ ٱلْبَهُودُ لَنَا نَامُوسٌ وَحَسَبَ نَامُوسِنَا يَجِبُ أَنْ يَهُوتَ لِأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ أَبْنَ ٱللهِ 1 فَلَمَّا سَمِعَ بيلَاطُسُ هٰذَا ٱلْقُولَ ٱزْدَادَ خَوْفًا. ٩ فَدَخَلَ أَيْضًا إِلَى دَارِ ٱلْوِلاَيَةِ وَقَالَ لِيَسُوعَ مِنْ أَبْنَ أَنْتَ. وَأَمَّا بَسُوعُ فَكُمْ يُعْطِهِ جَوَابًا. • ا فَقَالَ لَهُ بِبِلَاطُسُ أَمَا تُكَلُّبُنِي أَ لَسْتَ نَعْلَمُ أَنَّ لِي سُلْطَانًا أَنْ أَصْلِبَكَ وَسُلْطَانًا أَنْ أَطْلِقَكَ ١١ أُجَابَ يَسُوعُ لَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَىَّ سُلْطَانُ ٱلْبَتَّةَ لُّو لَمْ تَكُنْ قَدْ أَعْطِيتَ مِنْ فَوْقُ وِلِذَٰ لِكَ ٱلَّذِي ٱسْلَمِنِي إِلَيْكَ لَهُ خَطِيَّةُ أَعْظُرُ ٢٠ امِنْ هٰذَا ٱلْوَقْتِ كَانَ يِيلَاطُسُ يَطْلُبُ أَنْ يُطْلِقَهُ وَلَكِنَّ ٱلْيَهُودَ كَانُوا يَصْرُخُونَ فَائِلِينَ إِنْ أَطْلَقْتَ هَٰذَا فَلَسْتَ مُحِيًّا لِقَيْصَرَ. كُلُّ مَنْ يَجِعَلُ نَفْسَهُ مَلَكًا يُقَاوِمُ فَيْصَرَ

١٦ فَلَمَّا سَمِعَ بِبِالْاطُسُ هٰذَا ٱلْقَوْلَ أَخْرَجَ بَسُوعَ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّ ٱلْوِلَابَةِ فِي مَوْضِع بُقَالَ لَهُ ٱلْبَلَاطُ وَبِالْعِبْرَانِيَّةِ جَبَّاثًا ٤٠ أَوَكَانَ ٱسْنِعْدَادُ ٱلْفَصِحِ وَنَحُو ٱلسَّاعَةُ وَبِالْعِبْرَانِيَّةِ جَبَّاثًا ٤٠ أَوَكَانَ ٱسْنِعْدَادُ ٱلْفَصِحِ وَنَحُو ٱلسَّاعَةُ السَّادِسَةِ فَقَالَ لِلْبَهُودِ هُوذَا مَلِكُكُمْ و ١ فَصَرَخُوا خُذُهُ السَّادِسَةِ فَقَالَ لِلْبَهُودِ هُوذَا مَلِكُكُمْ و ١ فَصَرَخُوا خُذُهُ خُذُهُ آصَلِيبُ مَلِكُمْ أَأَصَالِبُ مَلِكُمْ أَجَابَ خُذَهُ أَصَالِبُ مَلِكُمُ أَلَّا فَيْصَرَفُوا فَدُهُ رُوسًا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْه

فَأَخَذُوا يَسُوعَ وَمَضَوْا بِهِ ١٧ فَخَرَجَ وَهُوَ حَامِلْ صَلِيبَهُ إِلَى ٱلْمُوْضِعِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ مَوْضِعُ ٱلْجُعْجُمَةِ وَيُقَالُ لَهُ بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ جُجُنُّنَهُ ١٨ حَبْثُ صَلَبُقُ وَصَلَبُوا ٱثْنَيْنِ آخَرَيْنِ مَعَهُ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا وَبِسُوعٌ فِي ٱلْوَسْطِ

وَ اَ وَكَتَبَ بِيلاطُسُ عِنْوَانَا وَوَضَعَهُ عَلَى ٱلصَّلِيبِ. وَكَانَ مَكْتُوبًا بَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ مَلِكُ ٱلْيُهُودِ. ٢٠ فَقَرَأَ هٰنَا الْعِنْوَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْيُهُودِ لِأَنَّ ٱلْمَكَانَ ٱلَّذِي صُلِبَ فِيهِ بَسُوعُ كَانَ فَرِيبًا مِنَ ٱلْمَدِينَةِ. وَكَانَ مَكْنُوبًا بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ

وَٱلْمُونَائِيَةِ وَٱللَّاتِينِيِّ فَي ٢١٠ فَقَالَ رُوِّسَاءُ كَهَنَةِ ٱلْيَهُودِ لِيلَاطُسَ لَا تَكْنُبُ مَلِكُ ٱلْبَهُودِ بَلْ إِنَّ ذَاكَ فَالَ أَنَا مَلِكُ ٱلْيَهُود. ٢٦ أَجَابَ بِبِلَاطُسُ مَا كَتَبْتُ فَدْ كَتَبْتُ. ٢٢ ثُمَّ إِنَّ ٱلْعَسْكُمْرَ لَمَّا كَانُوا فَدْ صَلَّبُوا بَسُوعَ أَخَذُوا ثِيَابَهُ وَجَعَلُوهَا أُرْبَعَةَ أَفْسَامٍ لِكُلُّ عَسْكَرِيٌّ فِسْمًا.وَأَخَذُوا ٱلْقَبِيصَ أَبْضًا ۚ وَكَانَ ٱلْقَبِيصُ بِغَيْرِ خِيَاطَةٍ مَنْسُوجًا كُلُّهُ مِنْ فَوْقُ ٢٤٠ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ لَانَشُنَّهُ بَلْ نَقْتَرِعُ عَلَيْهِ لِمَنْ بَكُونُ . لِيَنِمُ ٱلْكِتَابُ ٱلْفَائِلُ ٱفْتَسَمُوا ثِيَابِي بَيْنُمْ وَعَلَى لِيَاسِي ٱلْقُوْلِ قُرْعَةً . هٰذَا فَعَلَهُ ٱلْعَسْكُرُ ٢٠ وَكَانَتْ وَاقِفَاتِ عِنْدَ صَلِيبِ يَسُوعَ أَمَّهُ وَأُخْتُ أَمِّهِ مَرْيَمُ زَوْجَةُ كِلُوبًا وَمَرْيَمُ ٱلْمَجْدَلِّيَّهُ ٢٦٠ فَلَمَّا رَأَى بَسُوعُ أُمَّهُ وَالتِّلْمِيذَ ٱلَّذِيكَانَ بُحِيَّهُ وَافِغًا فَالَ لِأُمِّهِ يَا ٱمْرَأَةُ هُوَذَا ٱبْنُكِ. ٢٧ ثُمَّ قَالَ لِلتِّلْمِيذِ هُوَذَا ٱمْكَ.

وَمِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ أَخَذَهَا ٱلنِّلْمِيذُ ۚ إِلَى ۚخَاصَّنِهِ ٢٨ بَعْدَ هٰذَا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فَذَكَهَلَ فَلِكِيْ يَثِمَّ ٱلْكِتَابُ قَالَ أَنَا عَطْشَانُ ٢٠ وَكَانَ إِنَا مُ مَوْضُوعًا مَمْلُوا خَلَا فَلَا فَكَلَ وَوَضَعُوهَا عَلَى زُوفًا وَقَدَّمُوهَا إِلَى فَهِهِ ٢٠ فَلَمَّا أَخَذَ يَسُوعُ ٱلْخُلَ قَالَ قَدْ أَحُمْلِ وَلَا كَالَ قَدْ أَحُمْلِ وَلَكَمْ الْمُوحَ الْخُلَلُ قَالَ قَدْ أَحُمْلِ وَلَكَمْ الْمُوحَ الْخُلَلُ قَالَ قَدْ أَحُمْلِ وَلَكُمْ الْمُوحَ

٢١ ثُمَّ ۚ إِذْ كَانَ ٱسْتِعْدَادُ ۚ فَلِكَىٰ لَا نَبْقَى ٱلْآجْسَادُ عَلَى ٱلصَّالِيبِ فِي ٱلسَّبْتِ لِأَنَّ يَوْمَ ذٰلِكَ ٱلسَّبْتِ كَانَ عَظِيمًا سَأْلَ ٱلْيَهُودُ بِيلَاطُسَ أَنْ تُكْسَرَسِيقَانُهُمْ وَيُرْفَعُوا ٢٠٠ فَأَتَى ٱلْعَسْكُرُ وَكَسَرُ وَإِسَاقَي ٱلْأَوَّلِ وَٱلْآخَرِ ٱلْمَصْلُوبِ مَعَهُ. ٢٢ مَلْ مَّا يَسُوعُ فَلَمَّا جَا ۗ فِل إِلَيْهِ لَمْ يَكْسِرُوا سَافَيْهِ لَأَنَّهُمْ رَأْوُهُ قَدْ مَاتَ. ٢٤ لَكِنَّ وَاحِدًا مِنَ ٱلْعَمْكُرَ طَعَنَ جَنَّبُهُ مِحْرَبَةِ وَلِلْوَقْتِ خَرَجَ دَمْ ۖ وَمَا لَاهُ ٢٥ فَلَّ لَّذِي عَايَنَ شَهِدَ وَشَهَادَتُهُ حَقٌّ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ لِتَوْمِنُوا أَنْهُمْ ٢٦ لَأِنَّ هٰذَا كَانَ لِينِمَّ ٱلْكِتَابُ ٱلْقَائِلُ عَظْمِ ۗ لَا يُكْسَرُ مِنْهُ • ٢٧ وَأَبْضًا يَنُولُ كِتَابُ آخَرُ سَيَنْظُرُونَ إِلَى ٱلَّذِى

٢٨ ثُمَّ ۚ إِنَّ يُوسُفَ ٱلَّذِي مِنَ ٱلرَّامَةِ وَهُوَ تِلْمِيذُ يَسُوعَ وَلَكِنْ خُنْيَةً لِسَبَبِ ٱلْخَوْفِ مِنَ ٱلْبَهُودِ سَأَلَ بِيلَاطُسَ أَنْ يَأْخُذَ جَسَدَ يَسُوعَ.فَأَذِنَ بِيلَاطُسُ فَجَاءً وَأَخَذَ جَسَدَ يَسُوعَ. ٢٩ وَجَاءُ أَيْضًا نِيفُودِبُمُوسُ ٱلَّذِي أَتَىَ أَوَّلًا إِلَىٰ يَسُوعَ لَيْلًا وَهُوَ حَامِلٌ مَزِيجَ مُرٍّ وَعُودٍ نَحُو مِئَّةِ مَنَّا. ٠ ٤ فَأَخَلَا جَسَدَ يَسُوعَ وَلَفَّاهُ بِأَكْفَانِ مَعَ ٱلْأَطْيَابِكَهَا لِلْيَهُودِ عَادَةٌ أَنْ يُكَفِّنُوا ١٠ وَكَانَ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي صُلِبَ فِيهِ بُسْنَانٌ وَفِي ٱلْبُسْنَانِ قَبْرٌ جَدِيدٌ كَمْ يُوضَعْ فِيهِ أَحَدُ فَطْ ٢٠٤ فَهُنَاكَ وَضَعَا يَسُوعَ لِسَبَبِ ٱسْتِعْدَادِ ٱلْيَهُودِ لِأَنَّ ٱلْقَبْرَكَانَ فَرِيبًا

ۗ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ

ا وَفِي أُولِ ٱلْأَسْبُوعِ جَاءَتْ مَرْيَمُ ٱلْعَبْدَلِيَّةُ إِلَى الْعَبْدَلِيَّةُ إِلَى الْعَبْدِ الْعَبْرِ مَا كُورًا وَٱلطَّلَامُ بَاقٍ فَنَظَرَتِ ٱلْحُبَرَ مَرْفُوعًا عَنِ ٱلْقَبْرِ وَالْعَلَى الْقَائِمِ وَإِلَى ٱلتِّلْمِيذِ مَرَّكَضَتْ وَجَاءَتْ إِلَى سِمْعَانَ بُطِرُسَ وَإِلَى ٱلتِّلْمِيذِ الْاَحْرِ ٱلَّذِي كَانَ بَسُوعُ نُحِيَّةً وَقَالَتْ لَمُمَا أَخَذُوا ٱلسَّيِدُ الْالْحَرِ ٱلَّذِي كَانَ بَسُوعُ نُحِيَّةً وَقَالَتْ لَمُمَا أَخَذُوا ٱلسَّيِدُ

إنْجيلُ يُوحَنَّا ٢٠ مِنَ ٱلْقَبْرِ وَلَسْنَا نَعْلَا أَيْنَ وَضَعُوهُ ٢٠ فَخَرَجَ بُطْرُسُ وَٱلْيَلْبِيذُ ٱلْآخَرُ وَأُنَّيَا إِلَى ٱلْقَابْرِ • ؛ وَكَانَ ٱلْإِثْنَانِ يَرْكُضَانِ مَعًا . فَسَبَقَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ بُطْرُسَ وَجَاءَ أَوَّلًا إِلَى ٱلْقَبْرِ ه وَأَنْحَى فَنَظَرَ ٱلْآكُفَانَ مَوْضُوعَةً وَلَكِيَّهُ لَمْ يَدْخُلْ. ٦ ثُمَّ جَاء سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَتْبَعُهُ وَدَخَلَ ٱلْفَبْرَ وَنَظَرَ ٱلْأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً ٧ وَإِلْمَنْدِيلُ ٱلَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ لَسْ مَوْضُوعًا مَعَ ٱلْأَكْنَانِ بَلْ مَلْفُوفًا فِي مَوْضِعٍ وَحْدَهُ . ٨ فَحِينَئِذ دَخَلَ أَبْضًا ٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ ٱلَّذِي جَاءِ أَوُّلًا إِلَى ٱلْقَبْرِ وَرَأَى فَآمَنَ • ٩ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بَعْدُ يَعْرَفُونَ ٱلْكِتَابَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. • ا فَمَضَى ٱلتِّلْمِيذَانِ أَيْضًا إِلَى مَوْضِعِهِمَا ١١ أَمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتْ رَافِغَةً عِنْدَ ٱلْقَبْرِ خَارِجًا تَبْكِي. وَفِيهَا هِيَ نَبْكِي ٱنْخَنَتْ إِلَى ٱلْنَبْرِ ١٢ فَنَظَرَتْ مَلاَكَيْنِ بْيَابِ بِيضِ جَالِسَيْنِ وَإِحِدًا عِنْدَ ٱلرَّأْسِ وَٱلْآخِرَ عِنْدَ ٱلرَّجْلَيْنِ حَيْثُ كَانَ جَسَدُ يَسُوعَ مَوْضُوعًا ١٢٠ فَقَالًا لَهَا

Digitized by Google

يَا أَمْرَأَهُ لِمَاذَا تَبْكِينَ. قَالَتْ لَهُمَا إِنَّهُمْ أَخَذُوا سَيِّدِي وَلَسْتُ أَعْلَمُ أَبْنَ وَضَعُوهُ ١٤ وَلَمَّا فَالَتْ هٰذَا ٱلْنُفَتَتُ إِلَى ٱلْوَرَاءُ فَنَظَرَتْ يَسُوعَ وَاقِفًا وَكُمْ تَعْلَمُ ۚ ٱنَّهُ يَسُوعُ. ١٠ قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا أَمْرَأَةُ لِمَاذَا تَبْكِينَ . مَنْ تَطْلُبينَ . فَظَيَّتْ بِلْكَ أَنَّهُ ٱلْبُسْتَانِيُّ فَقَالَتْ لَهُ بَاسَيْدُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ حَمَلْتُهُ فَقُلْ لِي أَبْنَ وَضَعْنَهُ وَأَنَا آخُذُهُ ١٦٥ قَالَ لَهَا بَسُوعُ يَا مَرْيَمُ.فَأَ لَتَنَتَتْ تِلْكَوَفَالَتْ لَهُ رَبُّونِي أَلَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا مُعَلِّرُ ١٧٠ قَالَ لَهَا يَسُوعُ لَا تَلْمُسِينِي لَأَنِي لَمْ أُصْعَدْ بَعْدُ إِلَى أَبِي. وَلَكِن آذْهَبِي إِلَى إِخْوَتِي وَفُو لِي أَمْرُ إِنَّى أَصْعَدُ إِلَى أَبِي وَأُبِيكُمْ وَإِلْيِي وَ إِلْهِكُمْ وَ الْعِكُمُ وَ ٨ الْحَكَاءَتُ مَرْيُمُ ٱلْعَجْدَلِيَّةُ وَأَخْبَرَتِ ٱلنَّلَامِيذَ أَنَّهَا رَأْتِ ٱلرَّبِّ وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هٰذَا

أُ اوَلَمَّا كَانَتْ عَشِيَّةُ ذَٰلِكَ ٱلْنُومِ وَهُوَ أَوَّلُ ٱلْأُسْبُوعِ وَكَانَتِ ٱلْأَبُولِ مُعَلَّقَةً حَبْثُ كَانَ ٱلنَّلَامِيذُ مُجْنَهِعِينَ لِكَانَتِ ٱلنَّلَامِيذُ مُجْنَهِعِينَ لِيسَبَّبِ ٱلْخُوفِ مِنَ ٱلْبُهُودِ جَاءً بَسُوعٌ وَوَقَفَ فِي ٱلْوَسْطِ

إُنجِيلُ بُوحَنَّا ٢٠

وَقَالَ لَمُنْ سَلَامْ لَكُنْ ٢٠ وَلَمَّا فَالَ هٰنَا أَرَاهُمْ بَدَيْهِ وَجَنْبَهُ . فَغَرِحَ ٱلنَّلَامِيدُ إِذْ رَأَقُ ٱلرَّبَ ٢١٠ فَقَالَ لَمُنْ بَسُوعُ أَبْضاً سَلَامْ لَكُنْ فَكَمَا أَرْسَلِنِي ٱلْآبُ أَرْسِلُكُمْ أَنَا . ٢٢ وَلَمَّا فَالَ هٰنَا نَعْ وَقَالَ لَمُرُ إَفْبَكُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ . أَمْسَكَتْ خَطَايَاهُ تُعْفَرُ لَهُ . وَمَنْ أَمْسَكُنُمْ خَطَايَاهُ أَمْسَكُتُهُ خَطَايَاهُ أَمْسَكُنُهُ أَمْسَكُنُهُ أَمْسَكُنُهُ خَطَايَاهُ أَمْسَكُنُهُ أَلَا أَلَاثُ أَمْسُكُنُهُ أَمْسَكُنُهُ أَمْسَكُنُهُ أَمْسُكُنُهُ أَمْسُكُنُهُ أَلَالَهُ أَلَاثُ أَمْسُكُنُهُ أَلَّالًا أَلْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ اللَّهُ اللّهُ ا

٢٤ أَمَّا نُومَا **كَاحِدُ مِنْ** الْإِثْنَىٰ عَشَرَ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلتَّوْلَمُ فَلَمْ يَكُنْ مَعَمُمْ حِينَ جَاءً بَسُوعُ ٥٠٠ فَقَالَ لَهُ ٱلتَّلامِيذُ الْمَرْ يَكُنْ مَعَمُمْ حِينَ جَاءً بَسُوعُ ٥٠٠ فَقَالَ لَمُرْ إِنْ لَمْ ٱبْصِرْ فِي الْاَحْرُونَ فَذْ رَأَيْنَا ٱلرَّبَّ • فَقَالَ لَمُرْ إِنْ لَمْ ٱبْصِرْ فِي بَدَيْهِ أَثْرَ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعْ إِصْبِعِي فِي أَثْرَ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعْ بِصِبَعِي فِي أَثْرَ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعْ إِصْبِعِي فِي أَثْرَ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعْ بَدِي فِي جَنْبِهِ لَا أُومِنْ أُ

آَءً وَبَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَ يَّامِ كَانَ تَلَامِيذُهُ أَيْضًا دَاخِلًا وَنُومًا مَعَمُمْ . فَجَاءً يَسُوعُ وَأَلْأَبْوَابُ مُغَلِّقَةٌ وَوَقَفَ فِي الْوَسَطِوقَالَ سَلَامُ لَكُمْ ٢٧٠ ثُمَّ قَالَ لِتُومًا هَاثِ إِصْبِعَكَ إِلَى هُنَا وَأَبْصِرْ يَدَيَّ وَهَاتِ بَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنْبِي وَلَا إِلَى هُنَا وَأَبْصِرْ يَدَيَّ وَهَاتِ بَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنْبِي وَلَا

إِنْجِيلُ بُوحُنّا ٢٠ وَ١٦

نَكُنْ غَيْرَ مُوْمِنِ بَلْ مُوْمِنًا مَهَ أَجَابَ نُومَا وَقَالَ لَهُ رَبِي وَ إِلْمِي ٢٦ قَالَ لَهُ يَسُوعُ لِأَنَّكَ رَأَيْنِي يَا نُومَا آمَنْتَ. طُوبَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَرَوْل

رِي لِيدِينَ المُنوا وَمُ برقَ ٢٠ وَآيَاتِ أُخَرَ كَثِيرَةً صَنَعَ يَسُوعُ فُدًّامَ تَلَامِيذِهِ لَمْ

وَ يُكْتَبُ فِي هٰذَا ٱلْكِتَابِ ١٠ مَأْ مَّا هٰذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ لِتُوْمِنُوا تُكْتَبُ فِي هٰذَا ٱلْكِتَابِ ١٠ مَأْ مَّا هٰذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ لِتُوْمِنُوا أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللهِ وَلِكِيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنُهُمْ حَيْوَةٌ بِٱسْمِهِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا بَعْدَ هٰذَا أَظْهَرَ أَيْضًا يَسُوعُ نَفْسَهُ لِلْنَّلَامِيدِ عَلَى بَعْرِ طَبَرِيَّة وَظَهَرَ هٰكَذَا وَكَانَ سِمْعَانُ بُطِرُسُ وَتُومَا ٱلَّذِي مَنَ فَانَا ٱلْجَلِيلِ وَأَبْنَا يُلِلُ الَّذِي مِن قَانَا ٱلْجَلِيلِ وَأَبْنَا وَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلَ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

إنجِيلُ يُوحَنَّا ٢٠

وَقَالَ لَمُنْ سَلَامْ لَكُنْ ٢٠٠ وَلَمَّا فَإِلَ هٰذَا أَرَاهُمْ بَدَيْهِ وَجَنْبَهُ وَ فَقَالَ لَهُمْ اللّهِ وَأَقُ الرّبّ ٢١٠ فَقَالَ لَمُرْ بَسُوعُ أَيْفًا اللّهِ الرّبّ أَرْسَلُكُمْ أَنَّا وَمَنَ أَنْا وَكُمْ الْرَسِلُكُمْ أَنْا وَكُمّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَرْسَلُكُمْ أَنَا وَهُو اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللمُلّمُ الللّهُ الللللمُلْمُ الللللمُلْمُ الللّهُ اللللمُلّمُ اللللمُلم

آَ وَبَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَ يَّامِ كَانَ تَلَامِيذُهُ أَيْضًا دَاخِلَا وَنُومًا مَعَمُ ، فَجَاءً يَسُوعُ وَأَلْأَبْوَابُ مُغَلِّقَةٌ وَوَقَفَ فِي الْوَسَطِوقِالَ سَلَامُ لَكُمْ ٢٧٠ ثُمَّ قَالَ لِتُومًا هَاتِ إِصْبِعَكَ إِلَى هُنَا وَأَبْصِرْ يَدَيَّ وَهَاتِ بَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنْبِي وَلَا

إِنْجِيلُ يُوحُنَّا ٢٠ وَ١٦

نَكُنْ غَيْرَ مُوْمِن بَلُ مُوْمِنًا وَ٢٨ أَجَابَ نُومَا وَقَالَ لَهُ رَبِيْ وَ إِلْهِي ٢٩ قَالَ لَهُ بَسُوعُ لِأَنَّكَ رَأَيْنَى بَا نُومَا آمَنْتَ. طُوبَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَإِمْ بَرَوْا

مَ وَآيَاتِ أُخَرَكَثِيرَةً صَنَعَ يَسُوعُ فُدَّامَ تَلَامِيذِهِ لَمُ تَكُمَّيَدِهِ لَمُ تَكُمَّيَدِهِ لَمُ تَكُمَّتُ فَيَدُ كُتِبَتْ لِتُوْمِنُوا تُكُمَّ فِي هُذَا ٱلْكِيَابِ ١٠ وَأَمَّا هُذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ لِتُوْمِنُوا أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللهِ وَلِكِيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنَهُمْ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ ٱللهِ وَلِكِيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنَهُمْ

حَيْوةً بِإِسْمِهِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

الا سخاج الحادي والعشرون ا بَعْدَ هٰذَا أَظْهَرَ أَبْضًا بَسُوعُ نَعْسَهُ لِلنَّلَامِيدِ عَلَى بَحْرِ طَبَرِيَّةَ وَظَهَرَ هٰكَذَا وَكَانَ سِمْعَانُ بُطِرُسُ وَتُومَا ٱلَّذِي بُهَالُ لَهُ ٱلنَّوْأَمُ وَنَشَائِيلُ ٱلَّذِي مِنْ قَانَا ٱلْجَلِيلِ وَأَبْنَا فَهُنُ اللَّهُ اللَّوْالُمُ الْفَالَةِ الْمَعْدِهِ مَعْ بَعْضِهِمْ وَ اَقَالَ هُرْ سِمْعَانُ بُطِرُسُ أَنَا أَذْهَبُ لِأَنصَيَّدَ وَقَالُوا لَهُ نَذْهَبُ هُمْ شِمْعَانُ بُطُرُسُ أَنَا أَذْهَبُ لِأَنصَيَّدَ وَقَالُوا لَهُ نَذْهَبُ فَعْنُ أَبْضًا مَعَكَ وَفَحَرُجُوا وَدَخَلُوا ٱلسَّفِينَةَ لِلْوَقْتِ وَفِي

نِلْكَ ٱللَّيْلَةِ لَمْ يُمْسِكُوا شَيْئًا ، ٤ وَلَمَّا كَانَ ٱلصُّبْحُ وَقَفَ

إُنجِيلُ بُوحَنَّا ٢٠

وَقَالَ لَهُمْ سَلَامْ لَكُنْ ٢٠٠ وَلَهُا قَالَ هَٰذَا أَرَاهُمْ بَدَيْهِ وَجَنْبَهُ وَقَالَ لَهُرْ اللَّهُ أَلُولُ الرّبّ ٢١٠ فَقَالَ لَهُرْ بَسُوعُ أَيْضًا سَلَامْ لَكُمْ وَكُمَا أَرْسَلِنِي ٱلْآبُ أَرْسِلُكُمْ أَنَا وَيَوْ اللّهُ أَرْسَلُكُمْ أَنَا وَهُو اللّهُ الرّوحَ ٱلْقُدُسَ وَمَنْ أَمْسُكُمْ خَطَايَاهُ تَعْفَرُ لَهُ . وَمَنْ أَمْسَكُمْ خَطَايَاهُ أَمْسُكُنُ أَمْسُكُمْ خَطَايَاهُ أَمْسُكُنُ أَمْسُكُمْ خَطَايَاهُ أَمْسُكُمْ فَعَالَيَاهُ أَمْسُكُمْ فَعَالَيَاهُ أَمْسُكُنُ

٢٤ أَمَّا نُومَا **وَاحِدُ مِنْ** أَلَّا ثَنَى عَشَرَ ٱلَّذِي يَقَالُ لَهُ ٱلتَّوْأَمُ فَلَمْ يَكُنْ مَعَمُمْ حِينَ جَاءً بَسُوعُ ٥٥٠ فَقَالَ لَهُ ٱلتَّلَامِيدُ أَلْاَحِرْ فِي الْاَحْرُ وَنَ فَذَ رَأَيْنَا ٱلرَّبَّ • فَقَالَ لَمُرْ إِنْ لَمْ أَبْصِرْ فِي يَدُهُ أَنْرَ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعْ إِصْبِعِي فِي أَثْرَ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعْ إصْبِعِي فِي أَثْرَ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعْ بَرَّابِهِ فِي جَنْبِهِ لَا أُومِنْ يَدِي فِي جَنْبِهِ لَا أُومِنْ

آَ وَبَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَ يَّامِ كَانَ تَلَامِيذُهُ أَبْضًا دَاخِلًا وَنُومَا مَعَمُمْ . فَجَاءً يَسُوعُ وَآلُأَبْوَابُ مُغَلِّفَةٌ وَوَقَفَ فِي الْوَسَطِوقَالَ سَلَامْ لَكُمْ ٢٧٠ ثُمَّ قَالَ لِنُومَا هَاثِ إِصْبِعَكَ إِلَى هُنَا وَأَبْضِرْ يَدَيَّ وَهَاتِ بَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنْبِي وَلَا إِلَى هُنَا وَأَبْضِرْ يَدَيَّ وَهَاتِ بَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنْبِي وَلَا

إِنْجِيلُ بُوحَنَّا ٢٠ وَ٢١

تَكُنْ غَيْرَ مُوْمِنِ بَلْ مُوْمِنَاه ٢٨ أَجَابَ نُومَا وَقَالَ لَهُ رَبِيٌّ وَ إِلْمِي ٢٦ قَالَ لَهُ بَسُوعُ لِإَنَّكَ رَأَيْنِي يَا نُومَا آمَنْتَ. طُوبَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ بَرَوْا

مُ وَآ يَاتِ أُخَرَكَٰثِيرَةً صَنَعَ يَسُوعُ فَدًّامَ تَلَامِيذِهِ لَمْ تَكُتَبْ فِي هُذَا اللّهِ اللّهِ مَا هَذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ الْتُوْمِنُوا أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمُسَيِحُ أَبْنُ ٱللّهِ وَلِكِيْ تَبْكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنَهُمْ خَيْوَةٌ بَاشْهِهِ

الأَصْحَاجُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ ا بَعْدَ هٰذَا أَظْهَرَ أَيْضًا بَسُوعُ نَفْسَهُ لِلتَّلَامِيدِ عَلَى بَعْرِ طَبَرِيَّةَ وَظَهْرَ هٰكَذَا وَكَانَ سِمْعَانُ بُطِرُسُ وَنُومَا ٱلَّذِي يُفَالُ لَهُ ٱلنَّوْأَمُ وَنَشَائِيلُ ٱلَّذِي مِنْ قَانَا الْجَلِيلِ وَآبْنَا يُفَالُ لَهُ ٱلنَّوْلَمُ وَنَشَائِيلُ ٱلَّذِي مِنْ قَانَا الْجَلِيلِ وَآبْنَا وَبْدِهِ مَعْ بَعْضِهِمْ وَ اَقَالَ هُرُ سِمْعَانُ بُطِرُسُ أَنَا أَذْهَبُ لِأَتَصَدَّدَ وَقَالُوا لَهُ نَذْهَبُ مَعْنُ أَيْضًا مَعَكَ وَنَحَرُّوا وَدَخَلُوا ٱلسَّغِينَةَ لِلْوَقْتِ وَفِي مَعْنُ أَيْضًا مَعَكَ وَنَحَرُّوا وَدَخَلُوا ٱلسَّغِينَةَ لِلْوَقْتِ وَفِي

ْ تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ لَمْ يُمْسِكُوا شَيْئًا ، ٤ وَلَمَّا كَانَ ٱلصُّبْحُ وَقَفَ

إُنجِيلُ بُوحَنَّا ٢٠

وَقَالَ لَمُرْ سَلَامْ لَكُرْ وَ ٢٠ وَلَهُا قَالَ هَٰذَا أَرَاهُمْ بَدَيْهِ وَجَنْبَهُ وَ فَقَالَ لَهُرْ وَجَنْبَهُ وَقَالَ لَهُرْ وَجَنْبَهُ وَقَالَ لَهُرْ اللَّهُ أَنْهَ اللَّهُ أَنْهَا اللَّهُ أَنْهَا أَنْسَلَهُمْ أَنْهَا أَنْسَلَهُمْ أَنْهَا أَنْسَلَهُمْ أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا اللَّهُ أَنْهَا اللَّهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ اللَّهُ أَنْهُ لَكُمْ أَنْهُ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

مَّا أَمَّا تُومَا **وَحِدْ مِنْ** أَلَانَيْ عَشَرَ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلتَّوْآَمُ فَكَرْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِبنَ جَاءً بَسُوعُ ٥٠ فَقَالَ لَهُ ٱلتَّلامِيدُ ٱلاَّخَرُونَ فَدْ رَأَيْنَا ٱلرَّبَّ • فَقَالَ لَمُرْ إِنْ لَمْ أَبْصِرْ فِي يَدَيْهِ أَنْرَ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعْ إِصْبِعِي فِي أَنْرِ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعْ بَدِي فِي جَنْبِهِ لَا أُومِنْ

أُدَّ وَبَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَ يَّامِ كَانَ تَلَامِيذُهُ أَيْضًا دَاخِلًا وَنُومًا مَعَمُمُ . فَجَاءً يَسُوعُ وَأَلْأَبْوَابُ مُعَلِّقَةٌ وَوَقَفَ فِي الْوَسَطِ وَقَالَ سَلَامُ لَكُمُ ٢٧٠ ثُمَّ قَالَ لِنُومًا هَاتِ إِصْبِعَكَ إِلَى هُنَا وَأَبْصِرْ بَدَيَّ وَهَاتِ بَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنْبِي وَلَا إِلَى هُنَا وَأَبْصِرْ بَدَيَّ وَهَاتِ بَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنْبِي وَلَا

إنجيل بوحَنَّا ٢٠ وَ٢١

تَكُنْ غَيْرَ مُوْمِنِ بَلْ مُوْمِنًاه ٢٨ أَجَابَ تُومَا وَقَالَ لَهُ رَبِّي وَ إِلْهِي. ٢٩ قَالَ لَهُ يَسُوعُ لَإَنَّكَ رَأْ يَنِنِي يَا نُومَا آمَنْتَ. طُوبَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ بَرَوْا

٢٠ وَآيَاتِ أَخَرَ كَثِيرَةً صَنَعَ يَسُوعُ فُدًّامَ نَلَامِيذِهِ لَمْ

تُكْتَبْ فِي هٰذَا ٱلْكِتَابِ ٢١ وَأَمَّا هٰذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ لِتُوْمِنُوا أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَلِكَيْ نَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنُهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا بَعْدَ هٰذَا أَظْهَرَ أَبْضًا يَسُوعُ نَفْسَهُ لِلنَّلَامِيذِ عَلَى بَجْر طَبَرَيَّةَ ۚ ظَهَرَ هَكَذَا ۗ آكَانَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَنُومَا ٱلَّذِي يْفَالْ لَهُ ٱلنَّوْأَمُ وَنَشَائِيلُ ٱلَّذِي مِنْ فَانَا ٱلْجَلِيلِ وَآبْنَا زَ بْدِبِ وَأَثْنَانَ آخَرَانِ مِنْ تَلَامِيذِهِ مَعَ مُعَضِهِمْ ٢٠ قَالَ هُرْ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنَا أَذْهَبُ لَأَنْصَيَّدَ . قَالُوا لَهُ نَذْهَبُ غَنْ أَيْضًا مَعَكَ . فَخَرَجُولِ وَدَخَلُوا ٱلسَّفِينَةَ لِلْوَقْتِ وَفِي نِلْكَ ٱللَّيْلَةِ لَمْ يُمْسِكُوا شَيْئًا ، ٤ وَلَمَّا كَانَ ٱلصُّحْ وَقَفَ

إِنْجِيلُ بُوحَنَّا ١٦

يَسُوعُ عَلَى ٱلشَّاطِقُ . وَلَكِنَ ٱلتَّلَامِيذَ لَمْ يَكُونُوا بَعْلَـمُونَ أَنَّهُ يَسُوعُ. ٥ فَقَالَ لَهُرْ يَسُوعُ يَا غِلْمَانُ أَ لَعَلَّ عِنْدَكُمْ إِدَامًا . أَجَابُوهُ لَاه ٢ فَقَالَ لَمُمْ ۚ ٱلْقُوا ٱلشَّبَكَةَ إِلَى جَانِبِ ٱلسَّنِينَةِ ٱلْأَيْمَنِ فَنَجَدُولِ فَأَلْقُوْلِ وَلَمْ يَعُودُولِ يَقْدِرُونَ أَنْ يَجْذِبُوهَا مِنْ كَثْرُةِ ٱلسَّمَكِ ٧ فَقَالَ ذَٰلِكَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ نُحِيْبُهُ لِبُطْرُسَ هُوَ ٱلرَّبُّ . فَلَمَّا سَمِعَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنَّهُ ٱلرَّبُ ٱتَّزَرَ بِنَوْبِهِ لِإَنَّهُ كَانَ عُرْيَانًا وَٱلْقَى نَفْسَهُ فِي ٱلْبُحُرِهِ مَ إِنَّا ٱلنَّلَامِيذُ ٱلْآخَرُ وِنَ فَجَاهِ وَإِ بِٱلسَّفِينَةِ لِّأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بَعِيدِينَ عَن ٱلْأَرْضِ إِلَّا نَعْوَ مِئَتَى ذِرَاعٍ وَهُ ْ يَجُرُونَ شَبَكَةَ ٱلسَّمَكِ • ٩ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى ٱلْأَرْض نَظَرُ وإ جَرًا مَوْضُوعًا وَسَمَكًا مَوْضُوعًا عَلَيْهِ وَخُبْرًا • ١ فَالَ لَمُرْ بَسُوعُ فَدِّمُوا مِنَ ٱلسَّمَكِ ٱلَّذِي أَمْسَكُتُمُ ٱلْآنَ ١١ فَصَعِدَ سِمْعَانِ بُطْرُسُ وَجَذَبَ ٱلشَّبَكَةَ إِلَى ٱلْأَرْضَ مُمْنَلِئَةً سَمَكًا كَبِيرًا مِئَةً وَثَلَاثًا وَخَسِينَ.وَمَعَ هُذِهِ ٱلْكَثْرَةِ

لَهُ نَنَخَرَّقِ ٱلشَّبَكَةُ ١٢٠ قَالَ لَمُرْ بَسُوعُ هَلُمُوا تَغَدُّوا وَلَمْ

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ٢١

يَجْشُرْ أَحَدُ مِنَ ٱلنَّلَامِيذِ أَنْ يَسْأَلَهُ مَنْ أَنْتَ إِذْ كَانُوا يَعْلُمُونَا أَنَّهُ ٱلرَّبِّ ٢٠ اثْمٌ جَاء يَسُوعُ وَأَخَذَ ٱكْنُبْرَ وَأَعْطَاهُمْ وَكُذَٰلِكَ ٱلسَّمَكَ ١٤٠هَٰذِهِ مَرَّهُ ۚ ثَالِيَّةُ ۚ طَهَرَ يَسُوعُ لِتَلَامِيذِهِ بَعْدَمَا قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ

ه ا فَبَعْدَهُمَا نَغَدَوْا قَالَ يَسُوعُ لِسِمْهَانَ بُطْرُسَ يَا سِمْعَانَ بْنَ يُونَا أَنْحِينِي أَكْثَرَ مِنْ هُولًا \*. قَالَ لَهُ نَعَمْ يَا رَبُّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ ۚ قَالَ لَهُ أَرْعَ خِرَافِي ١٦٠ فَالَ لَهُ أَيْضًا ثَانِيَةً يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا أَ تَحِبُّنِي. قَالَ لَهُ نَعَمْ يَا رَبُّ أَنْتَ نَعْلَمُ ۚ أَنِّي أُحِبُّكَ. قَالَ لَهُ أَرْعَ غَنْبِي ١٧٠ قَالَ لَهُ ثَالِقَةً يا سِمْعَانَ بْنَ يُونَا أَنْحِبْنِي فَعَرْنَ بُطْرُسُ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ ثَالِثَةً أَ نُحِبِّنِي فَقَالَ لَهُ يَا رَبُّ أَنْتَ نَعْلَمُ كُلُّ شَيْءٍ. أَنْتَ نَعْرِفُ أَنِّي أُحِبُّكَ. فَالَ لَهُ يَسُوعُ أَرْعَ غَنْمَى ١٨٠ أَلْحَقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكَ لَمَّا كُنْتَ أَكْثَرَ حَلَاثَةً كُنْتَ نُمَنْطِقُ ذَانَكَ وَنَمْشِي حَيْثُ نَشَاء . وَلَكِنْ مَنَى شِغْتَ فَإِنَّكَ نَهُ أَنْ يَدَيْكَ وَآخَرُ يُمَنْطِقُكَ وَيَعْمِلُكَ حَيْثُ لَاتَشَاهِ ١٩٠٠ قَالَ

هٰذَا مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِينَةٍ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ بُعَجِّدَ ٱللَّهَ بَهَا ۚ وَلَهَّا فَالَ هٰذَا قَالَ لَهُ ٱنْبُعْنِي ٢٠٠فَٱلْنَفَتَ بُطْرُسُ وَنَظَرَ ٱلتِّلْمِيذَ ٱلَّذِيكَانَ يَسُوعُ بُحِيُّهُ يَنْبَعُهُ وَهُوَ أَيْضًا ٱلَّذِي ٱتَّكَأْ عَلَى صَدْرِهِ وَفْتَ ٱلْعَشَاءُ وَقَالَ يَاسَيُّدُ مَنْهُوٓ ٱلَّذِي يُسَلِّمُكَ . ٢١ فَلَمَّا رَأَى بُطْرُسُ هٰذَا فَالَ لِيَسُوعَ يَا رَبُّ وَهٰذَا مَا لَهُ ٢٢٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ أَشَاءُ أَنَّهُ يَبْقَى حَتَّى أَجِي ۚ فَمَاذَا لَكَ. ٱنْبَعْنِي أَنْتَ. ٢٢ فَذَاعَ هٰذَا ٱلْقُولُ بَيْنَ ٱلْإِخْوَةِ إِنَّ ذَٰلِكَ ٱلنِّلْمِيذَ لَا يَمُوتُ. وَلَكِنْ لَمْ يَغُلْ لَهُ يَسُوعُ إِنَّهُ لَا يَمُوتُ. بَلْ إِنْ كُنْتُ أَشَاءُ أَنَّهُ يَبْغَى حَنَّى أَجِي ۗ فَمَاذَا لَكَ ٢٤ هٰذَا هُوَ ٱلنِّلْمِيذُ ٱلَّذِي يَشْهَدُ بِهٰذَا وَكَتَبَ هٰذَا . وَنَعْلَمُ ۚ أَنَّ شَهَادَتَهُ حَقٌّ • ٢٥ وَأَشْيَاءُ أَخَرُ كَثِيرَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ إِنْ كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَلَسْتُ أَظُنُ أَنَّ ٱلْعَالَمَ

تْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَلَسَتُ اظْنُ انَّ العَالَمُ لَفُسُهُ يَسَعُ ٱلْكُتُبُ ٱلْمُكْتُوبَةِ. نَفْسَهُ يَسَعُ ٱلْكُتُبُ ٱلْمُكَتُوبَةِ.

آمِينَ

## أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْأُوَّلُ ا ٱلْكَلَامُ ٱلْأَوْلُ أَنْشَأَتُهُ يَا ثَاوُفِيلُسُ عَنْ جَبِيع ٱبْنَكَأَ يَسُوعُ يَفْعُلُهُ وَيُعَلِّمُ بِهِ ٢ إِلَى ٱلْمُؤْمِ ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ فِيهِ اَ أَوْصَى بِٱلرُّوحِ ٱلْنُدُسِ ٱلرُّسُلَ ٱلَّذِينَ ٱخْنَارَهُمْ ٢َ أَلَّذِينَ أَرَاهُمُ أَيْضًا نَفْسَهُ حَيًّا بِبَرَاهِينَ كَثِيرَةِ بَعْدَمَا تَأْ وَهُوَ يَظْهُرُهُمْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَيَتَكَلَّمُ عَنِ ٱلْأُمُورِ ٱلْخُنُصَّةِ لله ٤٠ وَفِيمَا هُوَ مُجْنَيِهِ \* مَعَهُمْ أَوْصَاهُمْ أَرْن أُورُشَلِيمَ بَلْ يَنتَظِرُوا مَوْعِدَ ٱلْآبِ ٱلَّذِي يُوحَنَّا عَمَّدَ بِٱلْمَاءِ وَإ لرُّوح ِ ٱلْقُدُسِ لَيْسَ بَعْدَ هَٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ أَمَّا هُمُ ٱلْمُجْنَمِعُونَ فَسَأَ لُوهُ فَائِلِينَ يَارَبُ هَلْ

في هٰذَا ٱلْوَفْتِ تَرُدُّ ٱلْمُلْكَ إِلَى إِسْرَائِيلَ.٧فَعَالَ لَهُمْ لَيْسَ لَكُمُ ۚ أَنْ تَعْرُفُوا ٱلْأَزْمِنَةَ وَٱلْأَوْفَاتَ ٱلَّٰتِي جَعَلَهَا ٱلْآبُ فِي سُلْطَانِهِ . ٨ لَكُنَّكُمُ \* سَنَنَا لُونَ فُوَّةً مَنَى حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُونَ لِي شُهُودًا فِي أُورُشَلِيمَ وَفِي كُلُّ ٱلْبُهُودِيَّةِ وَٱلسَّامِرَةِ وَ إِلَىٰ أَفْصَى ٱلْأَرْض ٩ وَلَمَّا فَالَ هٰذَا أَرْنَفَعَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. وَأَخَذَنْهُ سَحَابَةُ مُ عَنْ أَعْيُنهُمْ • ا وَفِيمَا كَانُوا يَشْخُصُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِذَا رَجُلَانَ قَدْ وَقَفَا بِهِمْ بِلِيَاسِ أَبِيْضَ ١١ وَقَالَا أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْحَلِيلِيُّونَ مَا بَالُّكُمْ ۚ وَافِفِينَ تَنْظُرُ ونَ إِلَى ٱلسَّمَاءُ. إِنَّ بَسُوعَ هٰذَا ٱلَّذِي ٱرْنَفَعَ عَنْكُمْ ۚ إِلَى ٱلسَّمَاءُ سَيَأْتِي هَٰكَذَا كُمَا رَأْيْنُهُوهُ مُنْطَلَقًا إِلَى ٱلسَّمَا ١٢٠ حِينَيْنِهِ رَجَعُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ مِنَ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلرَّيْةُ وِنَ ٱلَّذِي هُوَ بِٱلْفَرْبِ مِنْ أُورُشَلِيمَ عَلَى سَفَر سَبْتِ. ١٢ وَلَمَّا دَخُلُوا صَعِدُوا إِلَى ٱلْعَلِيَّةِ ٱلَّذِيكَانُوا يُقِيمُونَ

وَبَرْثُولَمَاوُسُ وَمَنَّ وَيَعَنُّوبُ بْنُ حَلَّقَ وَسِمْعَاثُ ٱلْغَيُورُ وَيَهُوذَا أَخُو يَعْنُوبَ ١٤٠ هُولًا مُكُلَّمُ كَانُوا يُوَاظِبُونَ بِنَفْسِ وَاحِدَةٍ عَلَى ٱلصَّلُوقِ وَٱلطِّلْبَةِ مَعَ ٱلنِّسَاءُ وَمَرْبَمَ أَمَّ يَسُوعَ وَمَعَ إِخْوَنِهِ

٥ ا وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ فَامَ بُطْرُسُ فِي وَسُطِ ٱلنَّلَامِيذِ. وَكَانَ عِدَّهُ أَسْمَا ﴿ مَعَّا نَحْوَ مِثَةٍ وَعِشْرِينَ . فَقَالَ ١٦ أَيْهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَثِمَّ هٰذَا ٱلْبَكْتُوبُ ٱلَّذِي سَبَقَ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ فَقَالَهُ بِغَم دَاوُدَ عَنْ يَهُوذُاٱلَّذِي صَارَ دَلِيلًا لِلَّذِينَ قَبَضُوا عَلَى يَسُوعَ.٧ ا إِذْ كَانَ مَعْدُودًا يَهُنَّا وَصَامَرَ لَهُ نَصِيبٌ فِي هٰذِهِ ٱلْخِدْمَةِ ٥٨ ا فَإِنَّ هٰذَا أَفْتَنَى حَقْلًا مِنْ أَجْرَةِ ٱلظَّلْمُ ۖ وَإِذْ سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ أَنْشَقَّ مِنَ ٱلْوَسَطِ فَٱنْسُكَبَتْ أَحْشَانُهُ كُلُّهَا ١٠ وَصَارَ ذَٰ إِكَ مَعْلُومًا عِنْدَ جَمِيع سُكَّان أُورُشَلِيمَ حَنَّى دُعِيَ ذٰلِكَ ٱلْحَمْلُ فِي لْغَنِهِمْ حَفَلْ دَمَا أَيْ حَفْلَ دَم ٢٠٠ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ في سِفْر ٱلْمَزَامِيرِ لِتَصِرْ دَارُهُ خَرَابًا وَلاَ يَكُنْ فِيهَا سَاكِنْ وَلِيَأْخُذُ

وَظِيفَتُهُ آخَرُو ٢١ فَيَنْبَغِي أَنْ ٱلرِّجَالَ ٱلَّذِينَ ٱجْنَمَعُوا مَعَنَا كُلُّ ٱلزَّمَانِٱلَّذِي فِيهِ دَخَلَ إِلَيْنَا ٱلرَّبُّ يَسُوعُ وَخَرَجَ ٢٢ مُنْذُ مَعْمُودِيَّةِ يُوحَنَّا إِلَى ٱلْيُوْمِ ٱلَّذِـبِ ٱرْتَفَعَ فِيهِ عَنَّا يَصِيرُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ شَاهِدًا مَعَنَا بِقِيَامَتِهِ. ٢٢ فَأَقَامُو إِ ٱثْنَيْنِ يُوسُفَ ٱلَّذِي يُدْعَى بَارْسَابَا ٱلْمُلَقَّبَ يُوسُنُسَ وَمَنَّيَّاسَ. ٢٤ وَصَلَّوْا فَائِلِينِ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلْعَارِثُ فَلُوبَ ٱلْجَهِيعِ عَبَّنْ أَنْتَ مِنْ هٰذَيْنِ ٱلْإِثْنَيْنِ أَيَّا ٱخْتَرْتُهُ. ٢٠ لِلْمَاخُذَ فُرْعَةَ هٰذِهِ ٱلْخِيْدُمَةِ وَٱلرَّسَالَةِ ٱلَّذِي تَعَدَّاهَا يَهُوذَا لِيَذْهَبَ إِلَى مَكَانِهِ.٦٦ ثُمُّ ٱلْفَوْا فُرْعَتَهُمْ فَوَفَعَتِ ٱلْفُرْعَةُ عَلَى مَتِيَّاسَ فَحُسِبَ مَعَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ رَسُولًا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَلَمَّا حَضَرَ يَوْمُ ٱلْخَمْسِينَ كَانَ ٱلْجَبِيعُ مَعَّا بِنَفْسِ وَاحِدَةٍ وَ وَصَارَ بَغْنَةً مِنَ ٱلسَّمَا وَصَوْتُ كَمَا مِنْ هُبُوبِ وَاحِدَةٍ وَمَلَا حَثْلًا السَّمَا وَصَوْتُ كَمَا مِنْ هُبُوبِ رِيحٍ عَاصِفَةٍ وَمَلَا حَثُلًا اللَّبِينَ حَيْثُ كَانُوا جَالِسِينَ • وَظَهَرَتْ لَمُنْ اللَّهِ عَاصِفَةٍ وَمَلَا حَثُلًا اللَّبِينَ وَيُسْتَقَرَّتُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢

215

عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَأَمْنَلَا أَنْجَبِيعُ مِنَ ٱلرُّوحِ الْفَدُسِ وَا بُنَدَأُولَ بَنَكُلُّهُونَ بِأَلْسِنَةِ أَخْرَى كَمَا أَعْطَاهُمُ الْفُدُسِ وَا بُنَدَأُولَ بَنَكُلُّهُونَ بِأَلْسِنَةِ أُخْرَى كَمَا أَعْطَاهُمُ اللهُ وَ الرُّوحُ أَنْ بَنْطِنُول

ه وَكَانَ يَهُودُ رَجَالُ أَنْفِيَا ۗ مِنْ كُلُّ أَمَّذِ نَعْتَ ٱلسَّمَا ۗ سَاكِنِينَ فِي أُورُشَلِمَ. ٦ فَلَمَّا صَارَ هٰذَا ٱلصَّوْتُ ٱجْنَمَعَ نْجُمهُورُ وَنَحَيْرُوا لِأَنَّ كُلِّ وَاحِدِكَانَ يَسْمَعُهُمْ يَنَكَلَّمُونَ بلُغَنِهِ ٥٠ فَبُهِتَ ٱلْجَهِيعُ وَتَعَجَّبُوا قَائِلِينَ بَعْضُهُ ۚ لِبَعْض ْ نَرَى لَيْسَ جَمِيعُ هُؤُلا ۚ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ جَلِيليِّينَ ٨ فَكَيْفَ نَسْمَعُ نَحْنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا لَغَنَّهُ ٱلَّتِي وُلِدَ فِيهَا. ٩ فَرْتَبُونَ وَمَادِيُونَ وَعِيلَامِيُونَ وَأَلْسًاكِنُونَ مَا بَيْنَ ٱلنَّهْرَيْنِ وَٱلْبَهُودِيَّةَ وَكَبَّدُوكِيَّةَ وَبُنْتُسَ وَأُسِيًّا ١٠ وَفَرِيجِيَّةَ وَبَمْغِيلِيَّةَ وَمِصْرَ وَنَوَاحِيَ لِبِيَّةَ ٱلَّذِي نَحُوْ ٱلْفَيْرَوَانِ وَٱلرُّومَانِيْونَ ٱلْهُسْتَوْطِنُونَ يَهُودٌ وَدُخَلا ۗ إِلَكُرِيتِيُونَ وَعُرْبٌ نَسْمَعُهُمْ يَنَكُلُّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا بِعَظَائِمِ ٱللَّهِ ١٦٠ فَتَعَيْرَ ٱلْجَبِيعُ وَأَرْبَابُوا فَائلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَاه ١٢ وَكَانَ

آخَرُونَ بَسْنَهُ رُنُونَ فَائلِينَ إِنَّهُمْ فَدِ أَمْنَالَأُ وَإِ سُلَافَةً ١٤ فَوَقَفَ بُطْرُسُ مَعَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْيَهُودُ وَٱلسَّاكِنُونَ فِي أُورُسْلِيمَ أَجْمَعُونَ لِيَكُن هٰٰذَا مَعْلُومًا عِنْدَكُمْ وَأَصْغُوا إِلَى كَلَامِي. ٥ ا لِأَنَّ هُولًا مُ لَيْدُولِ سَكَارَى كَهَا أَنْهُمْ تَظُنُونَ . لِإَنَّهَا ٱلسَّاعَةُ ٱلثَّا لِثَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ. ٦ اَبَلْ هٰذَا مَا فِيلَ بِيُونِيلَ ٱلنَّبِيِّ . ٧ ايَقُولُ ٱللهُ وَيَكُونُ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْأَخِيرَةِ أَنِّي أَسُّكُبُ مِنْ رُوحِي عَلَى كُلُّ بَشَرِ فَيَتَنَبَأَ أَنُوكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَرَى شَبَابُكُمْ رُوِّي وَيَعْلُرُ شُيُوخُكُرُ أَحْلَامًا . ١٨ وَعَلَى عَبِيدِ هِ أَيْضًا وَ إِمَائِي أَسْكُبُ مِنْ رُوحِي فِي نِلْكَ ٱلْأَيَّامِ فَيَنْنَبَّأُونَ. ١٩ وَأَعْطِى عَجَائِبَ فِي ٱلسَّمَاءُ مِنْ فَوْقُ وَآيَاتِ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ دَمَّا وَنَارًا وَمُخَارَ دُخَانٍ. ٣٠ نَعَحُوَّلُ ٱلنَّمْسُ إِلَى ظُلْمَةِ وَٱلْفَهَرُ إِلَى دَمِ فَبْلَ أَنْ يَجِيهُ يَوْمُ ٱلرَّبِّ ٱلْعَظِيمُ ٱلشَّهِيرُ ١٦ وَيَكُونُ كُلُّ مَنْ يَدْعُو بأَسْم ٱلرَّبُّ عَلْصُ

٢٢ أَيُّهَا ٱلرُّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيايُّونَ ٱسْمَعُوا هَٰذِهِ ٱلْأَفْوَالَ. بَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ رَجُلُ قَدْ تَبَرْهَنَ لَكُمْ وِنْ فِبَلِ ٱللَّهِ بِغَوَّاتٍ وَعَجَائِبَ وَآبَاتِ صَنَعَهَا ٱللهُ بَيْدِهِ فِي وَسُطِكُمُ كُمَا أَنْتُمُ أَيْضًا تَعْلَمُ وَنَ. ٢٢ هٰذَا أَخَذْنُهُوهُ مُسَلَّمًا بِمَشُورَةِ ٱللهِ ٱلْعَنُومَةِ وَعِلْمِهِ ٱلسَّاسِ وَبَأَيْدِي أَثَمَةٍ صَلَبْنُمُوهُ وَقَتَلْنُهُوهُ ٢٤٠ أَلَّذِي أَ قَامَهُ ٱللهُ نَافِضًا أَوْجَاعَ ٱلْهَوْتِ إِذْ لَمْ يَكُنْ مُمْكِدًا أَنْ يُمْسَكَ مِنْهُ ٥٠ لِأَرْتَ دَاوُدَ يَغُولُ فِيهِ كُنْتُ أَرَّكَ ٱلرَّبُّ أَمَامِي فِي كُلُّ حِينِ أَنَّهُ عَنْ يَمِينِي لِكُنْ لَا أَ تَزَعْزَعَ. ٢٦ لِذُلِكَ شُرٌّ قَلْمِي وَتَهَلَّلَ لِسَانِي حَتَّى جَسَدى أَبْضًا سَبَسْكُنُ عَلَى رَجَا ۗ. ٢٧ لِأَنَّكَ لَنْ نَتْرُكَ نَفْيِي فِي ٱلْهَاوِيَةِ وَلاَتَدَعُ قُدُّوسَكَ بَرَىفَسَادًا ١٨٠ عَرَّفْيَنِي سُبُلَ ٱلْحَيُوةِ وَسَنَمْلَأَنِي سُرُورًا مَعَ وَجْهِكَ ٢٩٠ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ يَسُوغُ أَنْ يُفَالَ لَكُمْ جِهِارًا عَنْ رَئيس ٱلْاَتَاءَ دَاوُدَ إِنَّهُ مَاتَ وَدُفِنَ وَفَبْرُهُ عِنْدَنَا حَتَّى هٰذَا ٱلْمَوْمِ. ٢٠ فَإِذْ كَانَ نَبِيًّا وَعَلِمَ أَنَّ ٱللَّهَ حَلَفَ لَهُ بَفَسَم إَنَّهُ مِنْ

تَمَرَةِ صُلْبِهِ يُقِيمُ ٱلْمَسِيحَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ لِيَجْلِسَ عَلَى كُرْسِيَّهِ ٢١ سَبَقَ فَرَأَى وَنَكَلَّمَ عَنْ فِيَامَةِ ٱلْمَسِجِ ۚ إِ أَنَّهُ لَمُ لُتَرَكُ نَفْسُهُ فِي ٱلْهَاوِيَةِ وَلَا رَأَى جَسَدُهُ فَسَادًا. ٢٦ فَيَسُوعُ هٰذَا أَ فَامَهُ ٱللهُ وَنَعْرِنُ جَبِيعًا شُهُودٌ لِذَٰ لِكَ ٢٠٠ **وَ إِذِ** آرْتَفَعَ بَهِينِ ٱللَّهِ وَأَخَذَ مَوْعِدَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ مِنَ ٱلْآبِ سَكَبَ هٰنَا ٱلَّذِي أَنْهُ ٱلْآنَ تُبْصِرُونَهُ وَتَسْمَعُونَهُ ١٤٠ لِأَنَّ دَاوُدَامُ يَصْعَدُ إِلَىٰ ٱلسَّمُوَاتِ. وَهُوَ نَفْسُهُ يَقُولُ قَالَ ٱلرَّبُّ لِرَبِّي أَجْلِسْ عَنْ يَمِينِي ٥٠ حَنَّى أَضَعَ أَعْلَاءَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ. ٢٦ فَلْيَعْلَمْ يُقِينًا جَمِيعُ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ أَنَّ ٱللَّهَ جَعَلَ بَسُوعَ هٰذَا ٱلَّذِي صَالَبْنَهُوهُ أَنْتُمْ رَبًّا وَمَسِيعًا

٢٧ فَلَمَّا سَمِعُوا نُخِسُوا فِي فُلُوبِهِمْ وَتَالُوا لِبُطْرُسَ وَلِسَائِرِ ٱلرُّسُلِ مَاذَا نَصْنَعُ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ ١٨٠ فَقَالَ لَمُرْ يُطْرُسُ نُوبُوا وَلْيَعْنَمِدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ عَلَى ٱسْمِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ لِغُغْرَانِ ٱلْخَطَابَا فَتَقْبُلُوا عَطِيَّةَ ٱلرُّوحِ اَلْفُدُسِ ٢٩٠ لِأِنَّ ٱلْمَوْعِدَ هُوَلَكُمْ وَلِأَوْلِادِكُمْ وَلِكُلِّ ٱلَّذِينَ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢ عَلَى بُعْدِ كُلُّ مَنْ يَدْعُوهُ ٱلرَّبِّ إِلَّهُنَا. كَثِيرَةٍ كَانَ يَشْهَدُ لَهُرْ وَيَعِظُهُمْ فَائِلًا آخْلُصُوا مِنْ لِهٰذَا ٱلْجِيلِ ٱلْمُلْتَوِي ۗ ا ٤ فَقَبَلُوا كَالَامَةُ بِفَرَح وَأَعْنَمَدُ وَإِ وَأَنْضَمُ في ذٰلِكَ ٱلْبُوم نَعُوُ ثَلَاثَةِ ٱلْآفِ نَفْس ٤٢ وَكَانُوا يُوَاظِبُونَ عَلَى نَعْليمِ ٱلرُّسُلِ وَٱلشَّرَكَةِ وَكُسْرِ ٱلْخُبْزِ وَآلصَّاوَاتِ ٤٢٠ وَصَ وَكَانَتْ عَجَائِبُ وَآبَاتْ كَثِيرَةٌ نَجْرَى عَلَى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ. ٤٤ وَجَيِعُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا مَعًا وَكَانَ عِنْدُهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مُشْتَرَكًا. ٥٠ وَالْأَمْلَاكُ وَٱلْمُثَلَّاتُ وَيَفْسُمُونَهَا بَيْنَ ٱلْجَمِيعِ كَمَا يَكُونُ لِكُلُّ وَاحِدِ آحْنِيَاجِيْ. ٤٦ وَكَانُوا كُلُّ يَوْم يُوَاظِبُونَ فِي الْهِيكُلِ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. وَ إِذْ هُمْ يَكْسِرُونَ ٱلْخَبْزَ فِي ٱلْبَيُوبُ كَانُوا يَتَنَاوَلُونَ ٱلطُّعَامَ اطَةِ قَلْبِ ٤٧ مُسَعِّينَ ٱللَّهُ وَلَهُمْ نِعْمَةٌ لَدَّى بِ. وَكَانَ ٱلرَّبْ كُلُّ يَوْم بَضُمُ إِلَى ٱلْكَيَسِهَ

ٱلَّذِينَ يَخْلُصُونَ

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا وَصَعِيدَ بُطُرُسُ وَيُوحَنَّا مَعًا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ فِي سَاعَةِ ٱلصَّلَوةِ ٱلتَّاسِعَةِ. ٢ وَكَانَ رَجُلُ أَعْرَجُ مِنْ بَطْن أُمِّهِ مُعْمَلُ كَانُولٍ يَضَعُونَهُ كُلُّ يَوْمٍ عِنْدَ بَابِ ٱلْهَيْكُلِ ٱلَّذِي بُهَالُ لَهُ ٱلْجَهِيلُ لِيَسْأَلَ صَدَقَةً مِنَ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ ٱلْهَيْكُلُ. ٢ فَهَٰذَا لَهًا رَأَى بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا مُزْمِعَيْنِ أَنْ يَذْخُلَا ٱلْهَيْكُلَ سَأَلَ لِيَأْخُذَ صَدَفَةً ۚ ٤ فَتَفَرَّسَ فِيهِ بُطْرُسُ مَعَ يُوحَنَّا وَقَالَ أَنْظُرْ إِلَيْنَاهِ فَلَاحَظَهُمَا مُنْتَظِرًا أَنْ يَاخُذَ مِنْهُمَا شَيْئًا. ٦ فَقَالَ بُطْرُسُ لَيْسَ لِي فضَّةٌ وَلَا ذَهَبْ وَلَكِنِ ٱلَّذِي لِي فَإِيَّاهُ أَعْطِيكَ بِأَسْمِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ ٱلْمَاصِرِيِّ قُمْ وَٱمْش.٧ وَأَمْسَكَهُ بِيَدِهِ ٱلْيُمْنَى وَأَقَامَهُ فَغِي ٱلْحَالِ نَشَدَّدَتْ رَجْلَاهُ وَكَعْبَاهُ ٨ فَوَثَبَ وَوَقَفَ وَصَامَ يَمْفِي وَدَخَلَ مَعَهَا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ وَهُوَ يَمْشِي وَيَطْفُرُ وَيُسَيُّحُ ٱلله . ﴿ وَأَبْصَرَهُ جَهِيمُ ٱلشَّعْبِ وَهُوَ يَمْشِي وَيُسَبِّحُ ٱللَّهَ . ١٠ وَعَرَفُوهُ أَنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي كَانَ يَعْلِسُ لِأَجَلِ ٱلصَّدَفَةِ

أَعْمَالُ ٱلرُّسلِ؟

عَلَى بَابِ ٱلْهَيْكُلِ ٱلْجُمِيلِ فَأَمْنَكُأُوا دَهْشَةَ وَحَيْرَةً مِمَّا حَدَثَ لَهُ

١١ وَيَنْنَهَا كَانَ آلرَّجُلُ ٱلْأَعْرَجُ ٱلَّذِي شُغِيَ مُنَهَسِّكًا بِطُرُسَ وَيُوحَنَّا نَرَاكُضَ إِلَيْهِمْ جَمِيعُ ٱلشُّعْبِ إِلَى ٱلرُّوَاقِ لَّذِي يُقَالُ لَهُ رُوَاقُ سُلَيْمَانَ وَهُمْ مُنْدَهِشُونَ ١٢٠ فَلَمَّا رَأْے بُطْرُسُ ذٰلِكَ أَجَابَ ٱلشَّعْبَ أَيْهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيايْونَ مَا بَالْكُمْ نَتَعَجَّبُونَ مِنْ هٰذَا وَلِمَاذَا تَشْخُصُونَ إِلَيْنَا كُأْنَّنَا بِقُوَّنِنَا أَوْ نَقْوَإِنَا فَدْ جَعَلْنَا هَٰذَا يَمْشِي. ١٢ إِنَّ إِلٰهَ إِبْرَٰهِيمَ وَ إِشْحَقَ وَيَعْفُوبَ إِلٰهَ آبَائِنَا مَجَّدَ فَنَاهُ يَسُوعَ ٱلَّذِي أَسْلَمْتُمُوهُ أَنَّمُ وَٱنَّكَرْتُمُوهُ أَمَّامَ وَجْهِ بِيلَاطُسَ وَهُوَ حَاكِمْ وَإِطْلَاقِهِ. ٤ اوَلَكِنْ أَنُّمْ أَنْكُرْثُمُ ٱلْقُدُّوسَ ٱلْبَارَّ وَطَلَبْهُمْ أَنْ يُوهَبَ لَكُمْ رَجُلْ فَاتِلْ. ١٠ وَرَئِيسُ ٱلْحَيُوةِ فَتَلْنُهُوهُ أَلَّذِي أَفَاكَهُ ٱللهُ مِنَ ٱلْأُمُواتِ وَنَحْنُ شُهُودٌ لَذِلكَ ٦ ا وَبِا لَإِيَمَانَ بِٱسْمِهِ شَدَّدَ أَهُمُهُ هَٰذَا ٱلَّذِي تَنْظُرُ وِنَهُ وَنَعْرُفُونَهُ dُلْإِيَانُ ٱلَّذِي بِوَإِسِطَنِهِ أَعْطَاهُ هَذِهِ ٱلصِّحَةُ ٱلْمَامَ جَبِعِكُمْ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢

١٧ وَأَلْآنَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَا أَعْلَرُ أَنَّكُمْ بِهَاكَةِ عَمِلْتُمْ كَمَا رُوْسَانُوكُمْ أَبْضًا. ١٨ وَأَمَّا ٱللَّهُ فَمَا سَبَقَ وَأَنْبَأُ بِهِ بَأَفْوَاهِ جَمِيعِ أَنْبَيَائِهِ أَنْ يَتَأَلَّمَ ٱلْمَسِيحُ فَدْ نَمَّهُ هَٰكَذَا • ١٩ فَنُوبُولَ وَأَرْجِعُوا لِشُعْمَى خَطَايَاكُمْ لِكُنْ تَأْتِيَ أَوْقَاتُ ٱلْفَرَجِ مِنْ وَجُهِ ٱلرَّبِّ. ٢٠ وَبُرْسِلَ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ٱلْمُبَشَّرَ بِهِ لَكُمْ فَبْلُ. ٢١ ٱلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ ٱلسَّمَاءَ نَقْبُلُهُ إِلَى أَزْمِنَةِ رَدُكُلُّ شَيْءُ ٱلَّنِي تَكُلَّرَ عَنْهَا ٱللهُ بِفَرَجِيعِ أَنْبِيَائِهِ ٱلْقِدِّيسِينَ مُنْذُ الدُّهْو ٢٦ فَإِنَّ مُوسَى قَالَ لِلْا بَاءْ إِنَّ نَبِيًّا مِثْلِي سَيْقِيمُ لَكُمْ ٱلرَّبُ إِلٰهُكُمْ مِنْ إِخْوَتِكُمْ. لَهُ تَسْمَعُونَ فِي كُلُّ مَا مُكَلِّمُكُمْ بِهِ.٢٢ وَيَكُونُ أَنَّ كُلَّ نَفْسِ لَا تَسْمَعُ لِذَٰ لِكَ ٱلَّذِيُّ تُهَادُ مِنَ الشُّعْبِ ٢٤ وَجَبِعُ الْأَنْبِيَاءُ أَيْضًا مِنْ صَمُوبِيلَ فَمَا بَعْدَهُ جَبِيعُ ٱلَّذِينَ تَكُلُّمُوا سَبَقُوا وَأَنْبَأُ وَإِبَادِهِ ٱلْأَيَّامِ • و٢ أَنْهُمْ أَبْنَاءِ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَٱلْعَهْدِ ٱلَّذِي عَاهَدَ بِهِ ٱللَّهُ آبَاءَنَا قَايْلًا لِإِبْرُهِيمَ وَبِنَسْلِكَ نَتَبَارَكُ جَبِيعُ فَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ ٢٦ إِلَيْكُمْ أَوَّلًا إِذْ أَنَامَ ٱللهُ فَنَاهُ بَسُوعَ أَرْسَلَهُ يُبَارَكُكُمْ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ وَوَ بِرَدِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ عَنْ شُرُورِهِ أَلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ ا وَيَنَّهَا هُمَا نُخَاطِبَانِ ٱلشَّعْبَ أَفْبَلَ عَلَيْهِمَا ٱلْكَهَنَّةُ

وَفَائِدُ جُنْدِٱلْهَيْكُلِ وَٱلصَّدُوفِيُّونَ ٢ مُنَّضَعِّرِينَ مِنْ نَعْلِيهِ ۖ مَا ٱلشُّعْبَ وَنِدَائِهِهَا فِي بَسُوعَ بِٱلْقِيَامَةِ مِرَى ٱلْأَمْوَاتِ. ا فَأَ لْقُوْا عَلَيْهِ مَا ٱلْأَيَادِي وَوَضَعُوهُ مَا فِي حَبْسِ إِلَى ٱلْغَدِ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ صَارَ ٱلْمَسَاءُ ٤٠ وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ سَمِعُولِ

171

لْكُلِمَةَ آمَنُوا وَصَارَ عَدَدُ ٱلرَّجَالِ نَعْوَخُمْسَةِ آلَافِ ه وَحَدَثَ فِي ٱلْغَدِ أَنَّ رُوَّسَاءُ هُمْ وَشَيُوخُهُمْ وَكَتَبَهُمُ ٱجْنَمَعُوا إِلَىٰ أُورُشَلِيمَ ٦ مَعَ ۚ حَنَّانَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَّةِ وَقَيَافَا وَيُوحَنَّا وَأَلْإِسْكَنْدَرَ وَجَيِيعِ إَلْذِينَ كَانُوا مِنْ عَشِيرَةِ رُوَّسَاءٍ ٱلْكَهَنَةِ. ٧ وَلَمَّا أَفَامُوهُمَا فِي ٱلْوَسْطِ جَعَلُوا يَسْأُلُونَهُمَا َّيَّةِ فُوَّةٍ وَبِأْيِّ أَسْم صَنَعْتُهَا أَنَّتُهَا هٰذَا ٨٠ حِينَئِذِ ٱمْنَـكَلَّ

بُطْرُسُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَفَالَ لَهُمْ يَا رُوَّسَاءَ ٱلشَّعْبِ

وَشُبُوخَ إِسُرَائِيلَ ٦ إِنَّ كُنَّا نَعْصُ عَنْ إِحْسَانِ إِلَى إِنْسَانِ

سَنيم بَمَاذَا شُفِيَ هَٰذَا ١٠ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا عِنْدَ جَبِيعِكُمْ وَجَيِع شَعْبِ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ بِأَسْمٍ يَسُوعَٱلْمَسِيجِ ٱلنَّاصِرِيِّ ٱلَّذِي صَلَّبْتُمُوهُ أَنْهُمُ ٱلَّذِي أَقَامَهُ ٱللهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. بِذَاكَ وَفَفَ هٰذَا أَمَامَكُمُ صَحِيحًا ١ اهْذَا هُوَ ٱلْحَجُرُٱلَّذِي ٱحْنَقَرْتُهُوهُ أَيُّهَا ٱلْبَنَّاوُونَ ٱلَّذِي صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ. ١٢ وَلَيْسَ حَدِ غَيْرِهِ ٱلْخَلَاصُ لِأَنْ لَيْسَ أَسْمُ الْخَرُ نَعْتَ ٱلسَّمَاءُ فَدْ أَعْطِي مَانَ ٱلنَّاسِ بِهِ يَنْبَغِي أَنْ نَعْلُصَ ١٢ فَلَمَّا رَأَوْا نُجَاهَرَةَ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا وَوَجَدُوا أُنَّهُمَا إِنْسَانَانِ عَدِيمَا ٱلْعِلْمِ وَعَامِيَّانِ تَعَجَّبُوا . فَعَرَفُوهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ ۚ بَسُوعَ • ١٤ وَلَكِنْ إِذْ نَظَرُوا ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِبِ شُفِيَ وَافِقًا مَعَهُمَا لَمْ يَكُنْ هُمْ شَيْءٌ يُنَاقِضُونَ بِهِ ٥٠ افَأُمَرُ وهُمَا أَنْ يَخْرُجَا إِلَى خَارِجِ ٱلْعَجْمَعَ وَنَا مَرُوا فِيمَا يَنْهُمُ ١٦ قَائِلِينَ. مَاذَا نَفْعَلُ بَهٰذَيْنِ ٱلرَّجُلَيْنِ. لِأَنَّهُ ظَاهِرْ لِجِيمِيع سُكَّانِ أُورُشَلِيمَ أَنَّ آيَةً مَعْلُومَةً قَدْ جَرَتْ بِأَيْدِيهِمَا وَلاَنَفْدِرُأَنْ نَنْكِرُو ٧ اَوَلَكِنْ لِتَالَّا نَشِيعَ أَكْثَرَ فِي ٱلشَّعْبِ لِهُدُّدْهُمَا مَهْدِيدًا أَنْ لَا يُكَلِّمَا أَحَدًا مِنَ ٱلنَّامِ فِيمَا بَعْدُ بِهٰذَا ٱلاِسْمِ ١٨٠ فَدَعَوْهُمَا وَأَوْصَوْهُمَا أَنْ لَا يَنْطِفَا ٱلْبَنَّةَ وَلَا يُعَلِّمَا بَآسْم يَسُوعَ

٢٦ وَلَمَّا أُطْلِقًا أَ نَيَا إِلَى رُفَقَائِهِمَا وَأَخْبَرَاهُمْ بِكُلِّ مَا فَالَهُ لَهُمَا رُوَّسَاءُ أَلْكَهَنَةِ وَٱلشَّيُوخُ. ٢٤ فَلَمَّا سَمِعُوا رَفَعُوا بَنَفْسِ وَاحِدَةِ صَوْنًا إِلَى ٱللهِ وَفَا لُوا أَيُّهَا ٱلسَّبِدُ أَنْتَ هُوَ بَنَفْسِ وَاحِدَةِ صَوْنًا إِلَى ٱللهِ وَفَا لُوا أَيُّهَا ٱلسَّبِدُ أَنْتَ هُوَ أَلْا لَهُ ٱلصَّانِعُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلأَرْضَ وَٱلْحُرُ وَكُلَّ مَا فِيهَا. وَاللَّهُ ٱلصَّانِعُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلأَرْضَ وَٱلْحُرُ وَكُلَّ مَا فِيهَا. وَمَاللَهُ اللَّهُمُ وَتَفَكَّرَ وَكُلَّ مَا فِيهَا. وَالْقَائِلُ بِنَمْ وَلَوْدَ فَتَاكَ لِيهَاذَا ٱرْتَجَنَّتِ ٱلْأَمْمُ وَتَفَكَّرَ وَاللَّهُ مَا فَيَهَا لَهُ اللَّهُمُ وَتَفَكَّرَ

ٱلشُّعُوبُ بِٱلْبَاطِلِ. ٢٦ فَامَتْ مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ وَأَجْنَمَعَ ٱلرُّوْسَاءِ مَعًا عَلَى ٱلرَّبُ وَعَلَى مَسِيمِهِ.٢٧ لِأَنَّهُ بِٱلْحَقِيقَةِ آجْنَهَعَ عَلَىٰ فَتَاكَ ٱلْقُدُّوسِ بَسُوعَ ٱلَّذِي مَسَحَنَهُ هِيرُودُسُ وَبِيلَاطُسُ ٱلْبُنْطِيُّ مَعَ ۚ أَمَ وَشُعُوبُ إِسْرَائِيلَ ٢٨ لِيَفْعَلُوا كُلَّ مَا سَبَقَتْ فَعَبَّلْتُ يَدُكَ وَمَشُورَتُكَ أَنْ يَكُونَ • ٢٦ وَٱلْآنَ يَا رَبُّ ٱنْظُرْ إِلَى يَهْدِيدَاتِهِمْ وَأَنْخَ عَبِيدَكَ أَنْ يَّتَكَلَّمُوا بَكَلَامِكَ بَكُلُّ مُجَاهَرَةِ ٢٠ بِمَدُّ يَدِكَ لِلشِّفَاءُ وَلْغُرْآ آياتْ وَعَجَائِبُ بِٱمْم فَتَاكَ ٱلْفُدُّوسِ بِسُوعَ. ٢١ وَلَمَّا صَلُّوا تَزَعْزَعَ ٱلْمَكَانُ ٱلَّذِي كَانُوا مُجْنَمِعِينَ فِيهِ . وَأَمْنَلَأُ ٱلْجَيِيعُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقَدُسِ وَكَانُوا يَنَكَلُّمُونَ بِكَلَامٍ ٱللهِ بنجاهرة

مَا وَكَانَ لِحَهْ هُورِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَلْبُ وَاحِدٌ وَنَفْنَ وَاحِدٌ وَنَفْقَ مَا مَنْ أَمُوالِهِ لَهُ بَلْ كَانَ عِنْدَهُمْ كُلُ شَيْء مُشْتَرَكًا ١٠٠ وَبِقَقَ مَعْظِمَة كَانَ الشَّهَادَة بِقِيَامَة ٱلرَّبِ بَشُوعَ وَنِعْمَة الرَّسُلُ بُوَدُونَ ٱلشَّهَادَة بِقِيَامَة ٱلرَّبِ بَشُوعَ وَنِعْمَة الرَّسُلُ بُودُونَ ٱلشَّهَادَة بِقِيَامَة الرَّبِ بَشُوعَ وَنِعْمَة الرَّسُلُ بُودُونَ الشَّهَادَة بِقِيَامَة الرَّبِ بَشُوعَ وَنِعْمَة الرَّسُ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ؛ وَه

250

عَظِيمَةُ كَانَتُ عَلَى جَمِيعِهِمْ . ٢٤ إِذْ كُمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدُ الْمُنَاجَا لِأَنَّ كُلُ ٱلَّذِينَ كَانُوا أَصْحَابَ حُفُولِ أَوْ بَيُوتِ كَانُوا مَسْعَاتِ ٥٠ وَيَضَعُونَهَا كَانُوا مَسْعَاتِ ٥٠ وَيَضَعُونَهَا عِنْدَ أَرْجُلِ ٱلرُّسُلِ فَكَانَ بُوزَعُ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلُّ عَلَي كُلُّ عَلَى اللَّهُ الْمُولِي الْمُنْكِلِ الْمُولِي الْمُؤْلِقِي فَبُرُسِي ٱلْرُسُلِ مَنْ الْمُولِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ

اَلْأَصْعَاجُ الْخَامِسُ

ا وَرَجُلْ آشُمُهُ حَانِيًّا وَأَمْزاً ثَهُ سَنِيرَهُ بَاعَ مِلْكًا

ا وَأَخْلَسَ مِنَ ٱلنَّهَنِ وَآمْزاً ثَهُ لَهَا خَبَرُ ذَٰلِكَ وَأَنَى بِجُرْ وَوَضَعَهُ عِنْدَ أَرْجُلِ ٱلرُّسُلِ ، اَفَقَالَ بُطِرُسُ يَا حَنَانِيًّا لِمَاذَا مَلَاً ٱلشَّيْطَانُ فَلْبَكَ لِتَكْذِبَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَخَنْلِسَ مِنْ ثَمَنِ ٱلْحَقْلِ ، أَ لَيْسَ وَهُوَ بَاقِ كَانَ يَبْقَى لَكَ. وَنَعْنَا فِي مَا بَالْكَ وَضَعْتَ فِي وَلَمًّا بِيعَ أَلَمُ يَكُنْ فِي سُلْطَانِكَ . فَمَا بَالْكَ وَضَعْتَ فِي وَلَمًّا بِيعَ أَلَمُ يَكُنْ فِي سُلْطَانِكَ . فَمَا بَاللَّكَ وَضَعْتَ فِي

عَلْبِكَ هٰذَا ٱلْأَمْرَ أَنْتَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى ٱلنَّاسِ بَلْ عَلَى ٱللَّهِ • ه فَلَمَّا سَمِعَ حَنَانِيًا هَٰنَا ٱلْكَلَامَ وَقَعَ وَمَاتَ مَوَصَارَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى جَبِعِ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا بِذَٰلِكَ.٦ فَنَهَضَ ٱلْأَحْدَاثُ وَلَفُوهُ وَحَمَلُوهُ خَارِجًا وَدَفَنُوهُ

٧ ثُمُّ ۚ حَدَثَ بَعْدَ مُدَّةِ نَحْوِ ثَلَاثِ سَاعَاتِ أَنَّ أَمْرَأَ ثَهُ دَخَلَتْ وَأَيْسَ لَهَا خَبُرُ مَا جَرَى ١٨ فَأَجَابَهَا بُطْرُسُ قُولِي لَى أَبِهٰذَا ٱلْمِقْدَارِ بِعُنَّمَا ٱلْحَقْلَ.فَقَالَتْ نَعَمْ بِهٰذَا ٱلْمِقْدَارِهِ ٩ فَقَالَ لَهَا بُطْرُسُ مَا بَالْكُمَا ٱتَّنَقَتْمَا عَلَى نَجْرِبَةِ رُوحِ ٱلرَّبُ • هُوَذَا أَرْجُلُ ٱلَّذِينَ دَفَنُوا رَجُلَكِ عَلَى ٱلْبَابِ وَسَيَّعُملُونَكِ خَارِجًا. ١ فَوَقَعَتْ فِي ٱلْحَالِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَمَاتَتْ مُفَدَّخَلُ ٱلشَّبَابُ وَوَجَدُوهَا مَيْنَةً فَحَمَلُوهَا حَارِجًا وَدَفَنُوهَا بَجَانِبِ رَجُلُهَا وَ افْصَارَ خُوفْ عَظِيمٌ عَلَى حَبِيع ٱلْكَيِسَةِ وَعَلَى جَمِيعِ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا بِذَٰ لِكَ

١٢ وَجَرَفْ عَلَى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ آيَاتْ وَعَجَائبُ كَثِيرَةٌ " فِي ٱلشُّعْبِ وَكَانَ ٱلْجَهِيمُ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ فِي رُواقِ سُلَيْمَانَ. أَعْمَالُ ٱلرُّسُلُ هُ

**Ł**TY

11 وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَلَمْ بَكُنْ أَحَدُ مِنْمُ يَجُسُرُأَنْ يَلْنَصِقَ بِهِمْ لَكُنْ كَانَ الشَّعْبُ بُعَظِّهُمْ • ١٤ وَكَانَ مُوْمِنُونَ بَنْضَمُّونَ لِلرَّبِ أَحَدُ مَرَ رَجَالِ وَنِسَاء . فَاضَمُّونَ لِلرَّبِ أَحَدُ مَلُونَ الْمَرْضَى خَارِجًا فِي الشَّوارِعِ وَبَضَعُونَهُمْ عَلَى فُرُسُ وَأَسِرَة حَنَّى إِذَا جَاء بُطِرُسُ مَجْيِمُ وَرَضَى وَمُعَذَّبِينَ مِنْ أَرْ وَلَح يَجِيمُ وَكَانُوا يَعْمِلُهُ وَمُعَذَّبِينَ مِنْ أَرْ وَلَح يَجَيمُ وَكَانُوا يَعْمِلُهُ وَمُعَذَّبِينَ مِنْ أَرْ وَلَح يَجِيمُهُ وَكَانُوا يَعْمِلُهُ وَكَانُوا يَعْمِلُهُ وَمُعَذَّبِينَ مِنْ أَرْ وَلَح يَجِيمُهُ وَكَانُوا يَعْمِلُهُ وَكُونُ وَمُعَذَّبِينَ مِنْ أَرْ وَلَح يَجِيمُهُ وَكَانُوا يَعْمِلُهُ وَكَانُوا يُعْرَفُونَ جَعِيمُهُمْ وَمُعَذَّبِينَ مِنْ أَرْ وَلَح يَجِيمُهُمْ وَكَانُوا يُعْرَفُونَ جَعِيمُهُمْ وَكُونَا وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقَ عَلَيْهِ مَا مُؤْمَنَ وَمُعَذَّبِينَ مِنْ أَرْ وَلَح يَجِيمُهُمْ وَكَانُوا يُعْرَفُونَ جَعِيمُهُمْ وَمُعَذَّبِينَ مِنْ أَرْ وَلَح يَجْمِعُهُمْ وَكُونَ عَجِيمُهُمْ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَمُعَلِّهُمُ عَلَيْ وَمُعَلَّالُوا يُعْرَأُونَ جَعِيمُهُمْ وَمُعَدَّ بِينَ مِنْ أَرْ وَلَح يَعْمِعُهُمْ وَلَا لَهُ وَلَا يَعْرَفُونَ عَجِيمُهُمْ وَلَيْسَاء وَلَا يَعْرَفُونَ عَجِيمُهُمْ وَلَا لَهُ مُنْ مَنْ أَوْلُونَ عَلَيْهُ وَلَا لَعْمُ مُعْمُ وَلَمْ وَمُعَلَّا وَلَا يَعْرَفُونَ عَلِيمُ وَلَمْ يَعْمُ وَلَعْمَا لَا يَعْرَفُونَ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا يَعْرَفُونَ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَوْلًا لَهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَهُ عَلَيْنَ مَنْ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَامُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَا يَعْرَفُونَ وَلَا لَا يَعْمِلُونَ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَالَامُ الْمُؤْلِقِ لَا عَلَى فَالْمُ لَا عَلَى فَا عَلَامُ الْمُولِ عَلَيْكُونَ الْمُؤْلِقُ وَلَعْمُ وَالْمُوا يُعْرِقُونَ وَلَالَ وَلَامِ لَا عَلَى فَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَعْمُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَامُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَوْلِ مَا عَلَامُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُ وَلَامُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَامِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِولُولِهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُونَ الْ

رَيْسُ ٱلْكَهَنَةِ وَجَيِعُ ٱلَّذِينَ مَعَهُ ٱلَّذِينَ مَعَهُ ٱلَّذِينَ هُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ٱلْمَجْمَعَ وَكُلَّ مَشْجَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ٱلْحَبْسِ لِيُوْتَى بِهِمْ ٢٠٠ وَلَكِنَّ ٱلْخُذَّامَ لَمَّا جَاء وَإِلَمْ بَعِدُوهُمْ فِي ٱلسِّجْنِ فَرَجَعُوا وَأَخْبَرُوا ٢٠ فَائِلِينَ إِنَّنَا وَجَدْنَا ٱلْحَبْسَ مُعْلَقاً بِكُلُّ حِرْصٍ وَآلُحُرَّاسَ وَاقِفِينَ خَارِجًا أَمَامَ ٱلْأَبْوَابِ وَلْكِنْ لَمَّا فَقَعْنَا لَمْ نَعِدْ فِي ٱلدَّاخِلِ أَحَدًا

٠ ٤٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْكَاهِنُ وَفَائِدُ جُنْدِ ٱلْهَيْكُلِ وَرُوَّسَاءٍ ٱلْكَهَنَةِ هٰذِهِ ٱلْأَقْوَالَ ٱرْنَابُوا مِنْ جِهَنِهِمْ مَا عَسَى أَنْ يَصِيرَ هٰذَاه ٢ ثُمُّ جَا وَاحِدْ وَأَخْبَرَهُمْ فَائِلا هُوذَا ٱلرَّجَالُ ٱلَّذِينَ وَضَعْنُمُوهُمْ فِي ٱلسِّجْنِ هُمْ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَاقِفِينَ بُعَلِّمُونَ ٱلشَّعْبَ ٢٦٠ حِينَيْدِ مَضَى قَائِدُ ٱلْجُنْدِ مَعَ ٱلْخَدَّامِ فَأَحْضَرَهُمْ لَابِعُنْفِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَخَافُونَ ٱلشَّعْبَ لِتَلَا يُرْجَمُوا ٢٠ فَلَمَّا أُحْضَرُوهُ أُوْنَفُوهُ فِي ٱلْمَجْمَعِ . فَسَأَكُمُ ۚ رَئيسُ ٱلْكَهَنَةِ ٢٨ فَائِلًا أَمَا أُوْصَيْنَاكُمْ وَصِيَّةً أَنْ لَا نُعَلِّمُوا بِهِذَا ٱلْإِسْمِ . وَهَا أَنَّهُ فَدْ مَلَاثُمُ أُورُشَلِيمَ بِنَعْلِيمِكُمْ وَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْلِبُوا عَلَيْنَا دَمَ هٰذَا ٱلْانْسَانِ ٢٦ فَأَجَابَ بُطْرُسُ وَٱلْوْسُلُ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٥

171

وَفَا لُوا يَنْبَغِي أَنْ يُطَاعَ ٱللهُ أَكُثْرَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٢٠ إِلَهُ الْبَاءُ اللهُ الْحَثَرَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٢٠ إِلَهُ الْبَاءُ عَلَى الْبَيْنَ الْبَاهُ عَلَى خَشَبَةِ ١٠ هُذَا رَفْعَهُ ٱللهُ بِيَعِينِهِ رَئِيسًا وَمُحَلِّصًا لِيُعْطِيَ إِللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٢٢ فَلَمَّا سَمِعُوا حَنِقُوا وَجَعَلُوا يَتَشَاوَرُونَ أَنْ يَقَتْلُوهُمْ و ٢٤ فَقَامَ فِي ٱلْمَجْمَعَ رَجُلٌ فَرَيسِي ٱسْمُهُ غَمَا لَائِيلُ مُعَلَّمُ ٣٠ لِلنَّامُوسِ مُكَرَّمْ مُعِنْدَ جَمِيعِ ٱلشَّعْبِ وَأَمَرَّ أَنْ يُغْرَجَ ٱلرَّسُلُ قَلِيلًا. ٥٠ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ . أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيْونَ آخْنَرِ زُوا لَّإِنْفُسِكُمْ ۚ مِنْ جِهَةِ هُوِّلًا ۚ ٱلنَّاسِ فِي مَا أَنَّمُ مُزْمِعُونَ أَنْ تَنْعَلُوا ٢٦٠ لِأَنَّهُ فَبْلَ هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ فَامَ ثُودَاسُ فَائِلًا عَنْ نَفْسِهِ إِنَّهُ شَيْءٌ. أَ لَّذِي ٱلْنَصَقَ بِهِ عَدَدٌ مِنَ ٱلرَّجَالِ نَحْوُ أُرْبِع مِنْهِ ۚ ٱلَّذِي قُنِلَ وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ ٱنْفَادُوا إِلَيْهِ تَبَدَّدُولَ وَصَارُواْ لَا شَيْءَ ٢٧ بَعْدَ هَٰذَا قَامَ بَهُوذَا ٱلْجُلِيلَ فِي أَيَّام

## أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٥ وَ٦

ابِ وَأَزَاغَ وَرَاهُ هُ شَعْباً عَنِيرًا • فَذَاكَ أَيْضاً هَلَكَ هِيعُ ٱلَّذِينَ ٱنْفَادُ مِلْ إِلَيْهِ تَشَنَّتُوا ١٨ مَلَّ لَانَ أَفُولُ لَكُمْ تَغَوْإِ عَنْ هُوُلِا ﴿ ٱلنَّاسِ وَآثُرُ كُوهُمْ لِلَّانَّهُ إِنْ كَانَ هُذَا ٱلرَّايُ أُوْهُذَا ٱلْعَمَلُ مِنَ ٱلنَّاسِ فَسَوْفَ يَنْتَقِضُ. ٢٩ وَ إِنْ كَانَ مِنَ ٱللَّهِ فَلَا نَقْدِرُ وِنَ أَنْ تَنْقُضُوهُ لِيَّلَّا تُوجَدُوا مُعَارِبِينَ للهِ أَيْضًا • ٤ فَأَنْقَادُولِ إِلَيْهِ وَدَعَوٰ ٱلرُّسُلَ وَجَلَدُوهُمْ

وَأُوْصَوْهُمْ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُوا بَاسْم يَسُوعَ ثُمَّ أَطْلَقُوهُمْ ا ٤ وَأَمَّا هُمْ فَذَهَبُوا فَرحِينَ مِنْ أَمَامَ ٱلْعَجْمَعِ لِلَّإِنَّهُمْ

حُسِبُوا مُسْنَاْهِلِينَ أَنْ يُهَانُوا مِنْ أَجْلِ ٱسْمِهِ. ٤٢ وَكَانُوا لَا بَزَالُونَ كُلُّ يَوْمٍ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَفِي ٱلْبُيُوتِ مُعَلِّمِينَ

وَمُبَشِّرِينَ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

اَ لْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ تَكَاثَرَ ٱلنَّلَامِيذُ حَدَّثَ تَذَمَّرْ مِنَ ٱلْيُونَانِيِّينَ عَلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ أَنَّ أَرَاملَهُ ۚ كُنَّ يُغْفَلُ عَنْهُنَّ فِي ٱلْخِدْمَةِ ٱلْمُؤْمِيَّةِ ٤ فَدَءَا ٱلْإِنْنَا عَشَرَ جُمُّهُورَ ٱلتَّلَامِيد

وَقَا لُوا لَا يُرْضِى أَنْ نَنْرُكَ نَعْنُ كَلِيمَةَ اللَّهِ وَنَخْذُمَ مَوَائِدَ . ٤ فَٱنْغَيِبُوا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ سَبْعَةَ رِجَالٍ مِنْكُرْ مَشْهُودًا لَمَرْ وَمَمْلُوِّينَ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْمُدُسِ وَحِكْمَةِ فَنُقِيمَهُمْ عَلَى هٰذِهِ ٱكْحَاجَةِ. ٤ وَأَمَّا نَحْنُ فَنُوَاظِبُ عَلَى ٱلصَّلَوْةِ وَخِدْمَةِ ٱلْكَلِيمَةِ • فَعَسُنَ هٰذَا ٱلْقَوَلُ أَمَامَ كُلُّ ٱلْجُمْهُورِ فَٱخْنَارُ وَإِ أَسْتِفَانُوسَ رَجُلًا مَمْلُوا مِنَ ٱلْإِيَمَانِ وَٱلرُّوحِ ِٱلْقُدُسِ وَفِيلِبْسَ وَبْرُوخُورُسَ وَنِيكَانُورَ وَتِيمُونَ وَبَرْمِينَاسَ وَنِيةُولَاوُسَ دَخِيلًا إِنْطَاكِيًّا. ٦ ٱلَّذِينَ أَفَامُوهُمْ أَمَامَ ٱلرُّسُلِ فَصَلُّواْ وَوَضَعُوا عَلَيْهِمُ ۗ ٱلْأَيَادِيَ.٧وَكَانَتْ كَلِمَةُ ٱللهِ تَنْهُو وَعَدَدُ ٱلنَّلَامِيذِ يَتَكَانَرُ جِدًّا فِي أُورُشَلِمَ وَجُهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْكَهَنَةِ بُطِيعُونَ ٱلْإِيَانَ. ٨ وَإَمَّا ٱسْتِفَانُوسُ فَإِذْ كَانَ مَمْلُوا إِيَانًا وَثُوَّةً كَانَ يَصْنَعُ عَجَائِبَ وَآيَاتٍ عَظِيمَةً فِي ٱلشُّعْب

٩ فَنَهَضَ قَوْمُر مِنَ ٱلْعَجَمَعِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ مَجْمَعُ ٱللِّيبَرْتِينِيِّينَ قَالْقَيْرَ وَانِيِّينَ قَالْإِسْكَنْدَرِيَّيِنَ وَمِنَ ٱلَّذِينَ مِنْ كِيلِيكِيًّا وَأَسِيًّا يُحَاوِرُونَ آسْنِفَانُوسَ. ١ وَكَمْ يَقْدِرُ وَإِ أَنْ يُفَاوِمُوا ٱلْمِكْمَةُ وَٱلرُّوحَ ٱلَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِ ١١٠ حِينَيْذِ دَشُولِ لِرَجَالَ يَفُولُونَ إِنَّنَا سَمِعْنَاهُ يَتَكُلِّمُ بَكَلَام تَجْدِيفٍ عَلَى مُوسَى وَعَلَى ٱللهِ ١٦٠ وَهَيْجُوا ٱلشَّعْبَ وَٱلشُّيُوحَ وَٱلْكَتَبَةُ فَقَامُوا وَحَطِفُوهُ وَأَتَوْا بِهِ إِلَى ٱلْعَجْمَعُ ١٢ وَأَقَامُوا شُهُوكًا كَذَبَةَ يَفُولُونَ لَهٰذَا ٱلرَّجُلُ لَا يَثْثِرُ عَنْ أَنْ يَنَكَلَّمَ كَلَامًا تَجْدِيفًا ضِدَّ هٰنَا ٱلْمَوْضِعِ ٱلْمُقَدِّسِ وَٱلنَّامُوسِ.١٤ لِإِنَّا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنَّ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيُّ هٰذَا سَيَنْقُضُ هٰذَا ٱلْمُوضِعَ وَبُغَيْرُ ٱلْعُوَائِدَ ٱلَّذِي سَلَّمَنَا إِيَّاهَا مُوسَى. ٥ ا فَشَخَصَ إِلَيْهِ جَيِعُ ٱلْجَالِسِينَ فِي ٱلْمُعْمَعِ وَرَافِا وَجْهَةُكُا لَّهُ وَجْهُ مَلَاكٍ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ مَعْ صُ عَـٰ ا فَقَالَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ أَ نُرَى هَٰذِهِ ٱلْأُمُورُ هَٰكَنَا هِيَ٠ ٣ فَقَالَ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ وَٱلْآبَاءِ ٱسْمَعُوا . ظَهَرَ إِلَّهُ ٱلْعَجْدِ لِأَبِينَا إِبْرُهِيمَ وَهُوَ فِيمَا بَيْنَ ٱلنَّهْرَيْنِ قَبْلَمَا سَكَنَ فِي حَارَانَ ٢ وَقَالَ لَهُ أَخْرُجُ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ آ

277

عَشِيرَتِكَ وَهَلُمٌ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّنِي أَرِيكَ. ٤ فَخَرَجَ حِينَئِذِ مِنْ أَرْضِ ٱلْكَلْدَانِيْنَ وَسَكَنَ فِي حَارِ َانَ.وَمِنْ هُنَاكَ نَقَلُهُ بَعْدَمَا مَاتَ أَبُوهُ إِلَى هٰذِهِ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي أَنْهُ ۗ ٱلْاَنَسَا كِنُونَ فِيهَا. ٥ وَلَمْ بُعْطِهِ فِيهَا مِيرَانًا وَلَا وَطَأَةً فَدَم وَلَكِنْ وَعَدَ نْ يُعْطِيهَا مُلْكًا لَهُ وَلِنَسْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدُ وَلَدْ. ٦ وَتَكَلَّمُ ۗ ٱللَّهُ هَكَذَا أَنْ يَكُونَ نَسْلُهُ مُنَغَرَّبًا فِي أَرْضِ غَريبَةٍ نَعْبُدُوهُ وَيُسِيثُولَ إِلَيْهِ أَرْبَعَ مِئَةِ سَنَةٍ. ٧ وَٱلْأُمَّةُ ٱلَّتِي تَعْبُدُونَ لَهَا سَأْدِينُهَا أَنَا يَقُولُ ٱللهُ . وَبَعْدَ ذَٰلِكَ جُونَ وَيَعْبُدُونَنِي فِي هٰذَا ٱلْمَكَانِ٠٨ وَأَعْطَاهُ عَهْدَ ٱلْحَنَانِ وَهُكَذَا وَلَدَ إِسْحُقَ وَخَنَنَهُ فِي ٱلْبُوْمِ ٱلْنَّامِنِ.وَ إِسْحُقُ وَلَدَ يَعْفُوبَ وَيَعْفُوبُ وَلَدَ رُؤَسَاءً ٱلْآبَاءُ ٱلْآثَنَىٰ عَشَرَ ، ٩ وَرُوْسَاءِ ٱلْآبَاءِ حَسَدُولِ يُوسُفَ وَبَاعُوهُ إِلَى مِصْرَ وَكَانَ جَمِيع ضِيفًاتِهِ وَأَعْطَأَهُ نَعْمَةً أَلَّهُ مَعَهُ · ا وَإِنْقَذَهُ مِر · ي وَحِكْمَةً أَمَامَ فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ فَأَقَامَهُ مُدَبِّرًا عَلَى مِصْرَ وَعَلَىٰ كُلُّ بَيْنِهِ

١١ أُمُ أَنَّى جُوعٌ عَلَى كُلُّ أَرْضِ مِصْرَوَكَنْعَانَ وَضِيقٌ عَظِيمٌ فَكَانَ آبَاوُنَا لَا يَجِدُونَ فُوتًا ١٠ وَلَمَّا سَمِعَ يَعْنُوبُ أَنَّ فِي مِصْرَ فَعُمَّا أَرْسَلَ آبَاءَنَا أُوَّلَ مَرَّةٍ. ١٢ وَفِي ٱلْمُرَّةِ ٱلثَّالِيَةِ ٱسْتَعْرَفَ يُوسُفُ إِلَى إِخْوَنِهِ وَٱسْتَعْلَنَتْ عَشِيرَةُ يُوسُفَ لِفِرْعَوْنَ. ١٤ فَأَرْسَلَ يُوسُفُ وَأَسْتَدْعَى أَبَاهُ بَعْقُوبَ وَجَهِيعَ عَشِيرَتِهِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ نَفْسًاه ٥ ا فَأَزَلَ يَعْقُوبُ إِلَى مِصْرَ وَمَاتَ هُوَ وَآبَاوُنَا ١٦ وَنُقِلُوا إِلَى شَكِيمَ وَوُضِعُوا فِي ٱلْقَبْرِ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ إِبْرُهِيمُ بِثَمَن فِضَّةً مِنْ بَنِي حَمُورَ أَبِي شَكِيمَ ١٧٠ وَكَمَا كَانَ يَقُرُبُ وَفْتُ ٱلْمُوْعِدِٱلَّذِي أَقْسَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ لِإِبْرُهِيمَ كَانَ يَنْمُوٱلشَّعْبُ وَيَكُنُّو فِي مِصْرً ١٨ ۚ إِلَى أَنْ فَامَ مَلِكٌ آخَرُكُمْ يَكُنْ بَعُرْفُ يُوسُفَ. ١٦ فَأَحْنَالَ لَهُذَا عَلَى حِنْسِنَا وَأَسَاهُ إِلَى آآبَائِنَا حَتَّى جَعَلُوا أَطْفَالَهُمْ مَنْبُوذِينَ لِكَي لَا يَعِيشُوا ٠٠ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْوَفْتِ وُلِدَ مُوسَى وَكَانَ جَبِلاً جِلًّا. فَرُبِّيَ لَمْنَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ فِي بَنْتِ أَبِيهِ ٢١٠ وَلَمَّا نُبِذَ ٱلْخَذَنَّهُ

أَبْنَهُ فِرْعَوْنَ وَرَبَّتُهُ لِنَفْسِهَا ٱبْنَالَهُ ٢٦ فَنَهَٰذَّبَ حِكْمَةِ ٱلْمِصْرِيِّبِنَّ وَكَانَ مُفَنَّدِرًا فِي ٱلْأَفْوَالِ وَٱلْأَعْمَالِ. ٢٢ وَلَمَّا كَمِلَتْ لَهُ مُدَّةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً خَطَرَ عَلَى بَالِهِ أَنْ يَنْتَقِدَ إِخْوَتَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ٢٤ وَ إِذْ رَأْي وَاحِدًا مَظْلُومًا حَامَى عَنْهُ وَأَنْصَفَ ٱلْمَغْلُوبَ إِذْ قَتَلَ ٱلْمِصْرِيَّ. ٥٠ فَظَنَّ أَنَّ إِخْوَنَهُ يَنْهُمُ وَنَ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى يَدِهِ يُعْطِيهِمْ نَجَاةً. وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَفْهَمُوا ٢٦ وَفِي ٱلْمُوَّمِ ٱلنَّانِي ظُهَرَ لَهُمْ وَهُمْ يَتَخَاصَمُونَ فَسَافَهُمْ إِلَى ٱلسَّلَامَةِ فَائِلًا أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ أَنْهُمْ إِخْوَةٌ لِمَاذَا تَظْلِمُونَ بَعْضُكُمُ \* بَعْضًا ٢٠ فَأَ لَّذِبِ كَانَ يَظْلِمُ فَرِيهَهُ دَفَعَهُ قَائِلًا مَنْ أَ قَامَكَ رَئيسًا وَقَاضِيًا عَلَيْنًا. ٢٨ أَثْرِيدُ أَنْ نَقْتُلَنِي كُمَا قَتَلْتَ أَمْسِ ٱلْمِصْرِيُّ ٢٦٠ فَهَرَبَ مُوسَى بسَبَبِ هٰذِهِ ٱلْكَلِمَةِ وَصَارَ غَرِيبًا فِي أَرْضِ مَدْيَانَ حَيْثُ وَلَدَ أَبْنَيْن

٠٠ وَلَمَّا كَمِلَتْ أَرْبَعُونَ سَنَةً ظَهَرَ لَهُ .لَكَكُ ٱلرَّبِّ فِي بَرِّيَّذِ جَبَلِ سِينَا ۚ فِي لَهِيبِ نَارِ عُلَّيْفَةٍ ١٠٠ فَلَمَّا رَأَى مُوسَى ذَٰلِكَ تَعَجُّبَ مِنَ ٱلْمَنْظَرِ. وَفِيهَا هُوَ يَتَعَدَّمُ لِيَتَطَلَّعَ صَامَرَ إِلَيْهِ صَوْتُ ٱلرَّبِّ ٢٦ أَنَا إِلَٰهُ آبَائِكَ إِلَٰهُ إِبْرَهِمِمَ وَإِلَٰهُ إِسْخُنَ وَ إِلَٰهُ يَعْنُوبَ فَارْتَعَدَّ مُوسَى وَلَمْ يَجْسُرْ أَنْ يَنَطَلَّعَ ٢٢٠ فَغَالَ لَهُ ٱلرَّبُ آخُلِعُ نَعْلَ رِجْلَيْكَ لِأَنَّ الْمَوْضِعَ ٱلَّذِي أَنْتَ وَافِفْ عَلَيْهِ أَرْضُ مُغَدَّسَةُ ٢٠ إِنِّي لَقَدْ رَأَيْتُ مَشَقَّةً شَعِي ٱلَّذِينَ فِي مِصْرَ وَسَمِعْتُ أَيْنِهُمُ وَنَزَلْتُ لِأَنْ أَرْسِلْكَ إِلَى مِصْرَ

ونزلت لإنقِدهم مهمر الان ارسِلك إلى مصر ٥٠ هٰذَا مُوسَى ٱلَّذِي أَنْكُرُوهُ قَائِلِينَ مَن أَ قَامَكَ رَئِيسًا وَفَادِيًا بِيدِ ٱلْمَلَاكِ رَئِيسًا وَفَادِيًا بِيدِ ٱلْمَلَاكِ اللّهِ مَا أَنْسَلَهُ ٱللهُ رَئِيسًا وَفَادِيًا بِيدِ ٱلْمَلَاكِ اللّهِ مَا يَعْمَ لَهُ فِي ٱلْعَلَيْغَةِ. ٢٦ هٰذَا أَخْرَجَهُمْ صَانِعًا عَجَائِبَ وَآبَاتٍ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَفِي ٱلْبَحْرِ ٱلْأَحْمَرِ وَفِي ٱلْبَرِيَّةِ وَآبَاتٍ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَفِي ٱلْبَحْرِ ٱلْأَحْمَرِ وَفِي ٱلْبَرِيَّةِ وَآبَعِينَ سَنَةً

٢٧ هٰنَا هُوَ مُوسَى ٱلَّذِي قَالَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ نَبِيًّا مِثْلِي سَيْعِيمُ لَكُرُ ٱلْوَتُ مِنْ إِخْوَتِكُمْ لَهُ تَسْمَعُونَ ١٨٠ هٰذَا هُوَ الْفَرِيرُ لَهُ تَسْمَعُونَ ١٨٠ هٰذَا هُوَ الْفِرِيرُ لَهُ تَسْمَعُونَ ١٨٠ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي هُوا ٱلّذِي كَانَ فِي ٱلْمُلِاكِ ٱلَّذِي

كَانَ يُكَلِّمُهُ فِي جَبَل سِينَا ۚ وَمَعَ ۚ آبَائِنَا أَلَّذِي فَبِلَ أَفْوَالًا حَيَّةً لِيُعْطِيَنَا إِيَّاهَا. ٢٩ٱلَّذِي لَمْ يَشَأَ آبَاوُنَا أَنْ يَكُونُوا طَائِعِينَ لَهُ بَلْ دَفَعُوهُ وَرَجَعُوا بِنُلُوبِهِمْ إِلَى مِصْرَ ٤٠ فَائِلِينَ لِهٰرُونَ ٱعْمَلْ لَنَا آلِهَةً نَتَقَدَّمُ أَمَامَنَا لِأَنَّ لَهٰذَا مُوسَى ٱلَّذِي ٱخْرَجَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَلًا نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَهُ ا ٤ فَعَملُوا عِجْلًا فِي تِلْكَ أَلْأَيَّام وَأَصْعَدُوا ذَبِيحَة لِلصَّمَ وَفَرِحُوا بِأَعْمَالِ أَيْدِيهِمْ ٤٠٠ فَرَجَعَ ٱللَّهُ وَأَسْلَمَهُمْ لِيَعْبُدُولِ جُنْدَ ٱلسَّمَاءَكَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ ٱلْأَنْبِيَاء. هَلْ فَرَّابُهُ ۚ لِي ذَبَائِحَ وَفَرَابِينَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي ٱلْبَرَّيَّةِ يَا سَنَ إِسْرَائِيلَ. ٤٢ بَلْ حَمَلُتُمْ خَيْمَةَ مُولُوكَ وَغَجْرَ إِلَّهُكُمْ ۗ رَمْفَانَ ٱلنَّمَاثِيلَ ٱلَّذِي صَنَعْتُمُوهَا لِتَسْجُدُوا لَهَا.فَأَ ثَلُكُمْ إِلَى مَا وَرَاءَ بَابِلَ ٤٤ وَأَمَّا خَبْهَهُ ٱلشَّهَادَةِ فَكَانَتْ مَعَ ٱبَائِنَا فِي ٱلْبَرِّيَّةِ

٤٤ وَا مَا خَيْمَةُ الشَّهُ ادَةِ فَكَانَتْ مَعُ أَبَائِنَا فِي ٱلْبَرِيَّةِ كَمَا أَ مَرَ ٱلَّذِي كَلَّرَ مُوسَى أَنْ يَعْمَلَهَا عَلَى ٱلْمِثَالِ ٱلَّذِي كَمَا أَ مَرَ ٱلَّذِي كَلَّرَ مُوسَى أَنْ يَعْمَلَهَا عَلَى ٱلْمِثَالِ ٱلَّذِي كَانَ فَدْ رَآهُ. و٤ ٱلَّذِي أَدْخَالَهَا أَبْضًا آبَاؤُنَا إِذْ تَعَلَّمُوا كَانَ فَدْ رَآهُ. و٤ ٱلَّذِي أَدْخَالَهَا أَبْضًا آبَاؤُنَا إِذْ تَعَلَّمُوا كَانَ فَدْ رَآهُ. و٤ ٱلَّذِي الْمُؤْلَةِ إِنْ الْمُؤْلَةِ إِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللل

Digitized by Google

عَلَيْهَا مَعَ بَشُوعَ فِي مُلْكِ الْأُمَ الَّذِينَ طَرَدَهُمُ اللهُ مِنْ وَجُهِ آللهُ مِنْ وَجُهِ آلِئُهَا إِلَى أَلَّا مِ كَاوُدَ ٢٤ أَلَّذِي وَجَدَ نِعْمَةً أَمَامَ وَجُهِ آلِئُهِ مَا أَنْ يَجِدَ مَسْكِمًا لِإِلَٰهِ يَعْفُوبَ ٤٠ وَلَكِنَّ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

اه يَا فُسَاةَ ٱلرِّفَابِ وَغَيْرَ ٱلْعَنُونِينَ بِٱلْفُلُوبِ وَغَيْرَ ٱلْعَنُونِينَ بِٱلْفُلُوبِ وَأَلْاَ ذَالِ أَلْهُ مَا كَمَا كَانَ آلْهُ مَا كُمْ لَكَ أَنْهُ مَا مُنَا فَعُلُو مُونَ ٱلرُّوحَ ٱلْفُدُسَ. كَمَا كَانَ آبَاوُ كُمْ وَقَدْ فَتَلُوا ٱلَّذِينَ سَبَقُوا فَأَنْبَأُ لَى بِعِي الْبَارِ ٱلَّذِي أَنْهُ وَقَدْ فَتَلُوا ٱلَّذِينَ سَبَقُوا فَأَنْبَأُ لَى بِعِي الْبَارِ ٱلَّذِي أَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَقَالِيهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُولُ وَاللَّهُ وَالَ

Digitized by Google

عَلَيْهِ. ٥٥ وَأَ مَّا هُوَ فَشَخَصَ ۚ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَهُوَ مُمْتَلِيٌّ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَرَأَى مَجْدَ ٱللهِ وَيَسُوعَ فَائِمًا عَنْ يَبِينِ ٱللهِ. ٥٠ فَقَالَ هَا أَنَا ٱنْظُرُ ٱلسَّمْوَإِتِ مَفْنُوحَةً وَآبْنَ ٱلْإِنْسَانِ فَائِمًا عَنْ يَهِينِ ٱللهِ ٤٠٠ فَصَاحُوا بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَسَدُوا آَذَانَهُمْ وَهَجَمُوا عَلَيْهِ بِنَفْسِ وَاحِدَةٍ. ٥٨ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ وَرَحُوهُ وَٱلشُّهُودُ خَلَعُوا ثِيَابَهُمُ عِنْدَ رِجْلَيْ شَابٌ يُقَالُ لَهُ شَاوُلُ.٩٥ فَكَانُوا يَرْجُمُونَ ٱسْتِفَانُوسَ وَهُوَ يَدْعُو وَيَثُولُ الْهُمَا ٱلرَّبُ يَسُوعُ آفْبَلُ رُوحِي. · · ثُمَّ جَنَا عَلَى زُكْبَنَيْهِ وَصَرَحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ يَا رَبُّ لَا نُقِرْ كُمْ هٰذِهِ ٱلْخُطِيَّةَ . وَ إِذْ فَالَ هٰذَا رَفَدَ شَاوُلُ رَاضِيًا بِقَتْلِهِ

ٱلْآضَعَاجُ ٱلنَّامِنُ

وَحَدَثَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْبُوْمِ ٱصْطِهَادٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلَّني فِي أُورُشَلِمَ فَنَشَنَّتَ ٱلْجَبِيمِ فِي كُورِ ٱلْبُهُودِ لِهِ وَٱلسَّا مَا عَدَا ٱلرُّسُلِ ٢٠ وَحَمَلَ رِجَالْ أَنْقِيَا ۗ ٱسْتِفَانُوسَ وَعَهِ

عَلَيْهِ مَنَاحَةً عَظِيمَةً ٢٠ وَأَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ بَسُطُو عَلَى اللَّهِ مَنَاحَةً عَظِيمَةً ٢٠ وَأَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ بَسُطُو عَلَى الْكَيْسَةِ وَهُوَ يَدْخُلُ ٱلْبَيُونَ وَيَجُرُ رِجَالًا وَنِسَا وَيُسَلِّمُهُمْ إِلَى ٱلسِّجْنِ إِلَى ٱلسِّجْنِ

٤ فَأَ لَّذِينَ نَشَنَّتُوا جَالُوا مُبَشِّرِينَ بِٱلْكُلِمَةِ. ٥ فَٱنْحَدَرَ فِيلُبْشُ إِلَى مَدِينَةٍ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ وَكَانَ يَكُوزُكُمُ الْمُسِيحِ ٦ وَكَانَ ٱلْجُمُوعُ يُصْغُونَ بِنَفْسِ وَاحِدَةِ إِلَى مَا يَغُولُهُ فِيلْيِسُ عِنْدَ أَسْتِمَاعِمُ وَنَظَرِهِمُ ٱلْآيَاتِ ٱلَّذِي صَنَعَهَا • ٧ لِأَنَّ كَثِيرِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ بِهِمْ أَزْوَاحٌ نَجِسَةٌ كَانَتْ تَخْرُجُ صَارِخَةً بِصَوْتِ عَظِيمٍ . وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْمَفْلُوجِينَ وَٱلْعُرْجِ شُفُوا ۥ٨ فَكَانَ فَرَحْ عَظِيمْ ۖ فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ ۚ ٩ وَكَانَ فَبْلًا فِي ٱلْمَدِينةِ رَجُلْ ٱسْمُهُ سِيمُونُ يَسْتَعْمِلُ ٱلسِّحْرَ وَيُدْهِشُ شَعْبَ ٱلسَّامِرَةِ قَائِلًا إِنَّهُ شَيْءٍ عَظِيمٍ. ١٠ وَكَانَ ٱلْجَبِيعُ يَنْبُعُونَهُ مِنَ ٱلصَّغِيرِ إِلَى ٱلْكَبِيرِ قَائِلِينَ هٰذَا هُوَ فُوَّةٌ ٱللهِ ٱلْعَظِيمَةُ ١١ وَكَانُوا يَسْبِعُونَهُ لِكُونِهِمْ قَدِ ٱنْدَهَشُولِ زَمَانًا طَوِيلًا بِسِعْرِهِ ١٢٠ وَلَكِنَ لَمَّا صَدَّقُولِ

أُعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٨

فِيلِسْ وَهُوَ يُرَشُّرُ بِالْأُمُورِ الْنُخْنَطَةِ بِمَلَكُوتِ اللهِ وَبِأَسْمِ يَسُوعَ الْمَعَ يَسُوعَ الْمَسْعِ أَعْنَمَدُ وَ رِجَالًا وَنِسَاءَ ١٢٠ وَسِمُونُ أَبْضًا نَفُسُهُ آمَنَ. وَلَمَّا أَعْنَمَدُ كَانَ يُلاَذِمُ فِيلِبْسَ. وَإِذْ رَأَى

آياتٍ وَفُوَّاتٍ عَظِيمَةً نُجْرَى أَنْدُهَشَ ١٤ وَلَمَّا سَمِعَ ٱلرُّسُلُ ٱلَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ أَنَّ ٱلسَّامِرَةَ فَدْ فَبَلَتْ كَلِمَةً أَللهِ أَرْسَلُوا إِلَيْمِ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا. ١٠ ٱللَّذَيْنِ لَمَّا نَزَلًا صَلَّيَا لِأَجْلِمِ لِكِنْ يَقْبَلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ ١٦٠ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَدْ حَلَّ بَعْدُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ. عَيْرَ أَنَّهُمْ كَانُو إِمْعَنَهِدِينَ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ١٧٠ حِينَئِذٍ وَضَعَا ٱلْأَيَادِيَ عَلَيْمٍ فَقَبِلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ ١٨٠ وَلَمَّا رَأْك سِيمُونُ أَنَّهُ بَوَضُعُ أَيْدِي ٱلرُّسُلِ يُعْطَى ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ فَدَّمَ لَهُمَا دَرَاهِمَ ١٠ فَائِلاً أَعْطِيَانِي أَنَا أَبْضًا هٰذَا ٱلسَّلْطَانَ حَنَّى أَيْ مَنْ وَضَعْتُ عَلَيْهِ يَدَيَّ بَفْبُلُ ٱلرُّوحَ ٱلْفُدُسَ. ٢٠ فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ لِتَكُنْ فِضَّنْكُ مَعَكَ للْهَلَاكِ لِأَنَّكَ ظَنَنْتَ أَنْ نَفْنِنَى مَوْهِبَةَ أَلْلهِ بِدَرَاهِمَ ١٦ لَيْسَ لَكَ نَصِيبٌ

وَلَا قُرْعَهُ ۚ فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ. لِأَنَّ فَلْبَكَ لَيْسَ مُسْتَقِيمًا أَمَامَرَ ٱللهِ. ٢٢ فَنَتُ مِنْ شَرِّكَ هٰذَا وَإَطْالَبْ إِلَى ٱللهِ عَسَمَ أَنْ يُغْفَرَ لَكَ فِيكُرُ فَلَبْكَ ٢٢٠ لِأَنِّي أَرَاكِ فِي مَرَارَةِ ٱلْمُرُّ وَرِبَاطِ ٱلظُّلْم ٢٤٠ فَأَجَابَ سِيمُونُ وَقَالَ ٱطْلُهَا أَنْتُمَا إِلَى ٱلرَّبِّ مِنْ أَجْلِي لِكِنْ لَا بَأْنِيَ عَلَىٰ ۚ شَيْءٌ مِيًّا ذَكَرْنُمَا. ٢٥ ثُمُّ إِنَّهُمَا بَعْدَمَا شَهِدَا وَتَكَلَّمَا بِكَلِيمَةِ ٱلرَّبِّ رَجَعًا إِلَى أُورُسَلِيمٌ وَبَشِّرًا فُرِّي كَثِيرَةً لِلسَّامِرِيِّبنَ ٢٦ ثُمَّ إِنَّ مَلَاكَ ٱلرَّبِّ كُلِّرَ فِيلُسِ قَائِلًا ثُمْ وَأَذْهَبْ نَحُوُ ٱلْجُنُوبِ عَلَى ٱلطَّرِيقِ ٱلْفُغَدِرَةِ مِنْ أُورُسَلِيمَ إِلَى غَرَّةً ٱلَّتِي هِيَ بَرَّيَّةٌ ٣٧ فَقَامَرَ وَذَهَبَ . وَ إِذَا رَجُلُ حَبَّشِيٌّ خَصِيٍّ وَزِيرٌ لِكُنْلَاكَةً مَلِكَةِ ٱلْحَبَشَةِ كَانَ عَلَى جَمِيع خَرَائِنِهَا.فَهَٰذَا كَانَ فَدْ جَا ۗ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِيَسْعُدُ. ٢٨ وَكَانَ رَاجِعًا وَجَالِسًا عَلَى مَرْكَبَيهِ وَهُوَ يَقْرُأُ ٱلنَّى إِشَعْبَاءٍ. ٢٦ فَقَالَ ٱلرُّوحُ لِغِيلُبِّسَ نَقَدُّمْ وَرَافِقْ هُذِهِ ٱلْمَرْكَبَةَ . نِ ؟ فَبَادَرَ إِلَيْهِ فِيلَبِسُ وَسَمِعَهُ يَقُرَأُ ٱلنَّبِيُّ إِنْمَعْيَاهُ فَقَالَ

أُعْمَا لِ ٱلرُّسُلِ ٨

4 5 6

أَ لَعَلَّكَ نَفْهُمُ مَا أَنْتَ نَقَرَّأُ. ٢١ فَعَالَ كَيْفَ يُهْكِيْنِي إِنْ لَمْ بُرْشِدْنِي أُحَدٌ. وَطَلَبَ إِلَى فِيلُبْسَ أَنْ يَصْعَدَ وَيَجْلِسَ مَعَهُ، ٢٢ وَأَمَّا فَصْلُ ٱلْكِتَابِٱلَّذِي كَانَ بِغَرَّاهُ فَكَانَ هٰذَا مِثْلَ شَاةٍ سِيقَ إِلَى ٱلذُّنْجِ وَمِثْلَ خَرُوفٍ صَامِتِ أَمَامَ ٱلَّذِي يُجْزُهُ هَٰكَذَا لَمْ يَغْتُحُ فَاهُ.٢٢ فِي نَوَاضُعِهِ ٱنْتَزَعَ فَضَافَهُ وَجِيلُهُ مَنْ نُجْبِرُ بِهِ لِأَنَّ حَيَاتَهُ تُنْتَزَعُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ٢٤ فَأَجَابَ ٱلْخَصِيْ فِيلَيْسَ وَقَالَ أَطْلُبُ إِلَيْكَ.عَنْ مَنْ يَغُولُ ٱلنَّبِيْ هٰذَا. عَنْ نَفْسِهِ أَمْ عَنْ وَاحِدٍ آخَرَه ٢٥ فَفَتَحَ فِيلُبْسُ فَاهُ وَأَبْنَدَأَ مِنْ هٰذَا ٱلْكِتَابِ فَبَشَّرَهُ بِيَسُوعَ

٢٦ وَفِيهَا هُهَا سَائِرَانِ فِي ٱلطَّرِيقِ أَفْبَالَا عَلَى مَا ﴿
فَقَالَ ٱلْخُصِيُّ هُوَذَا مَا ﴿ مَاذَا يَهْنَعُ أَنْ أَعْنَهِ وَ الْحَالَ عَلَى مَا ﴿
فَقَالَ الْخُصِيُّ هُوذَا مَا ﴿ مَاذَا يَهْنَعُ أَنْ أَعْنَهِ وَالْحَابَ وَقَالَ فَيْلِيْسُ إِنْ كُنْتَ تُوْمِنُ مِنْ كُلِّ فَلْبِكَ يَجُورُ وَفَأَجَابَ وَقَالَ فَيْلِيْسُ إِنْ كُنْتَ تُومِنُ مَنْ أَلْهُ وَهُ اللّهِ وَهُ اللّهُ مَا فَأَمْرَأَنْ نَقِفَ الْمَرْكَبَةُ فَنَزَلِا كِلاَهُمَا إِلَى ٱلْهَا وَيِلْنِسُ وَٱلْخُصِيُّ فَعَمَّدَهُ ﴿
الْمَرْكَبَةُ فَنَزَلِا كِلاَهُمَا إِلَى ٱلْهَا وَيِلْنِسُ وَالْخُصِيُّ فَعَمَّدَهُ ﴿
الْمَرْكَبَةُ فَانَزَلِا كِلاَهُمَا إِلَى ٱلْهَا وَعِلْفِ رُوحُ ٱلرّبُ فِيلِنِسَ فَلَمْ ﴿
وَهُ الرّبُ فِيلُنِسَ فَلَمْ وَالْمَا مِنْ الْمَا وَعَلِيفَ رُوحُ ٱلرّبُ فِيلُنِسَ فَلَمْ وَالْمَا فَيْ اللّهِ مَا إِلَى الْمَاءَ خَطِفَ رُوحُ ٱلرّبُ فِيلُنِسَ فَلَمْ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٨ وَ٩

يُصِرْهُ ٱلْخَصِيُّ أَيْضًا . وَذَهَبَ فِي طَرِيفِهِ فَرِحًاه ٤ وَأَمَّا

فِيلِيْسُ فَوُجِدَ فِي أَشْدُودَ. وَيَنْهَا هُوَ مُجْنَازُ كَانَ يُبَشِّرُ جَمِيعَ ٱلْهُدُنِ حَثَّى جَاءٍ إِلَى قَيْصَرِيَّةَ

اَ لَأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا أَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ لَمْ بَزَلْ بَنْفُتُ تَهَدُّدًا وَقَتْلًا عَلَى الْمَاشِدِ ٱلرَّبِّ فَتَقَدَّمَ إِلَى رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ ٢ وَطَلَبَ مِنْهُ عَلَامِيدِ ٱلرَّبِّ فَتَقَدَّمَ إِلَى رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ ٢ وَطَلَبَ مِنْهُ

نلامِيذِ الرّبِ. فتقدمَ إِلَى رَئِيسِ الكَهْنَةِ ٢ وَطَلَبَ مِنْهُ رَسَائِلَ إِلَى دِمِشْقَ إِلَى ٱلْجُمَاعَاتِ حَتَّى إِذَا وَجَدَ أَنَاسًا

مِنَ ٱلطَّرِيقِ رِجَالًا أَوْ نِسَاءً بَسُوفُهُمْ مُوْتَقِبِنَ إِلَى أُورُشَلِمٍ . ٢ وَفِي ذَهَابِهِ حَدَثَ أَنَّهُ أَفْتَرَبَ إِلَى دِمِشْقَ فَبَغْنَةً أَبْرَقَ

حَوْلَهُ نُورُمِنَ ٱلسَّمَا مِنَ فَسَقَطَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسَمِعَ صَوْنًا قَائِلًا لَهُ شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي • • فَقَالَ مَنْ

أَنْتَ يَا سَيِّدُ. فَقَالَ ٱلرَّبُ أَنَا يَسُوعُ ٱلَّذِي أَنْتَ نَضْطَهِدُهُ. صَعْبُ عَلَيْكَ أَنْ تَرْفِسَ مَنَاخِسَ آفَالَ وَهُوَ مُرْتَعِدُ وَمُغَيِّرُ يَا رَبُ مَاذَا ثُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ. فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ فَهُرُ وَلَمْغَيِّرُ يَا رَبُ مَاذَا ثُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ. فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ فَهُرُ

Digitized by Google

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢

११०

ٱلرَّجَالُ ٱلْمُسَافِرُونَ مَعَهُ فَوَقَنُوا صَامِنِينَ يَسْمَعُونَ الصَّوْتَ وَلاَ يَسْطُونَ الْحَرْضِ الصَّوْتَ وَلاَ يَسْطُرُونَ أَحَدًا لَهُ فَنَهُ ضَ شَاوُلُ عَنِ الْأَرْضِ وَكَانَ وَهُو مَنْتُوحُ ٱلْعَبْنَيْنِ لاَ يُبْصِرُ أَحَدًا. فَٱقْنَادُوهُ بِيَدِهِ وَكَانَ قَلاَنَةَ أَبَّامٍ لاَ يُبْصِرُ فَلَمْ وَأَذْخَلُوهُ إِلَى دِمِشْقَ ١٠ وَكَانَ قَلاَنَةَ أَبَّامٍ لاَ يُبْصِرُ فَلَمْ فَا حَلْ وَهُ يَشْرَبُ

١٠ وَكَانَ فِي دِمَشْقَ بِلْمِيذُ ٱسْهُ حَنَابِيًّا. فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ فِي رُوْيَا يَا حَنَانِيًّا. فَقَالَ هٰأَ نَذَا يَا رَبُّ. ١١ فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ ثُمْ وَأَذْهَبْ إِلَى ٱلزُّقَاقِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْمُسْتَقِيمُ وَٱطْلُبْ فِي بَيْتِ يَهُوذَا رَجُلًا طَرْسُوسِيًّا ٱسْمُهُ شَاوُلُ. لِّإِنَّهُ هُوَذَا بُصِّلًى ١٢ وَقَدْ رَأَى فِي رُوْيَا رَجُلًا ٱشْهُ حَنَابِيًّا دَاخِلًا وَوَاضِعًا بَدَهُ عَلَيْهِ لِكُنْ يُبْصِرَه ١٢ فَأَجَابَ حَنَابِيًّا يَارَبُ قَدْ سَمِعْتُ مِنْ كَثِيرِينَ عَنْ هَٰذَا ٱلرَّجُلِ كُمْ مِنَ ٱلشُّرُورِفَعَلَ بِقِدِّ بِسِيكَ فِي أُورُشَلِيمَ ١٤٠ وَهُهُنَا لَهُ سُلْطَانُ " مِنْ قَبَلَ رُوِّسًا ۗ ٱلْكَهَنَةِ أَنْ يُوثِقَ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بِٱسْمِكَ ٥٠ افَقَالَ لَهُ ٱلرَّبْ ٱذْهَبْ لِإَنَّ هٰذَا لِي إِنَا ﴿ يُخْذَارُ

## أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٨ وَ٩

يُبْصِرْهُ ٱلْخَصِيُّ أَبْضًا. وَذَهَبَ فِي طَرِيفِهِ فَرِحًاه ٤٠ وَأَمَّا فِيلُبِسُ فَوُجِدَ فِي أَشْدُودَ. وَبَيْنَهَا هُوَ مُجْنَازُ كَانَ يُبَشِّرُ جَمِيعَ ٱلْهُدُنِ حَنَّى جَاءٍ إِلَى فَبْصَرِيَّةَ

اَ لَأَصْحَاجُ النَّاسِعُ

ا أَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ لَمْ يَزَلْ يَنْفِتُ تَهَدُّدًا وَفَتْلًا عَلَى نَلَامِيذِ ٱلرَّبِّ. فَتَفَدَّمَ إِلَى رئيس ٱلْكَهَنَةِ ٢ وَطَلَبَ مِنْهُ رَسَائِلَ إِلَى دِمَشْقَ إِلَى ٱلْجَمَاعَاتِ حَتَّى إِذَا وَجَدَأَ نَاسًا مِنَ ٱلطُّريق رِجَالًا أَوْ نِسَاءً يَسُوفُهُمْ مُوْتَقِينَ إِلَى أُورُشَلِمَ. ٢ وَفِي ذَهَابِهِ حَدَثَ أَنَّهُ أَقْتَرَبَ إِلَى دِمِشْقَ فَبَغْتَةً أَبْرَقَ حَوْلَهُ نُورْمِنَ ٱلسَّمَاءِ ٤ فَسَقَطَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسَمِعَ صَوْنًا فَائِلًا لَهُ شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا نَضْطَهِدُنِي • ه فَعَالَ مَنْ أَنْتَ يَا سَيْدٌ. فَقَالَ ٱلرَّبُ أَنَا يَسُوعُ ٱلَّذِي أَنْتَ نَضْطَهِدُهُ. صَعْبُ عَلَيْكَ أَنْ تَرْفُسَ مَنَاخِسَ. ٦ فَقَالَ وَهُوَ مُرْتَعِدُ وَمُعَيْرٌ يَا رَبُّ مَاذَا نُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ. فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبْ فَمُرْ وَأَدْخُلِ ٱلْمَدِينَةَ فَنُقَالَ لَكَ مَاذَا نَسْغِ أَنْ تَغْعَلَ ١٠ مَأْمًا

أَعْمَالُ أَلْرُسُلُ ا

११०

ٱلرَّجَالُ ٱلْمُسَافِرُونَ مَعَهُ فَوَقَفُوا صَامِيْنِ بَسْمَعُونَ الطَّوْتَ وَلَا يَنْظُرُونَ أَحَدًا لَهُ فَنَهُ ضَ شَاوُلُ عَنِ الْأَرْضِ الصَّوْتَ وَلَا يَنْظُرُونَ أَحَدًا لَا يُنْصِرُ أَحَدًا. فَٱقْنَادُوهُ بِيَدِهِ وَكَانَ ثَلَاثَةَ أَ بَامِ لَا يُنْصِرُ فَلَمْ وَكَانَ ثَلَاثَةَ أَ بَامِ لَا يُنْصِرُ فَلَمْ فَأَحْدُ وَكُنْ ثَلَاثَةَ أَ بَامِ لَا يُنْصِرُ فَلَمْ فَأَحْدُ وَكُنْ فَلَاثَةَ أَ بَامِ لَا يُنْصِرُ فَلَمْ فَا صَالَ فَلَاثَةً أَ بَامِ لَا يُنْصِرُ فَلَمْ فَا صَالَ وَلَا يَتُحَالَ وَلَا اللَّهَ أَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

١٠ وَكَانَ فِي دِمَيشْقَ تِلْمِيذُ آشُهُ حَنَانيًّا. فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ فِي رُوْياً يَا حَنَانِيًّا. فَقَالَ هٰأَ نَذَا يَا رَبُّ. ١١ فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبْ ثُمُّ وَٱذْهَبْ إِلَى ٱلزُّقَاقِ ٱلَّذِي يُفَالُ لَهُ ٱلْمُسْتَقِيمُ وَاطْلُبْ فِي بَيْتِ بَهُوذَا رَجُلًا طَرْسُوسِيًّا ٱسْمُهُ شَاوُلُ. لِّإِنَّهُ هُوَذَا يُصَلِّي ١٢ وَقَدْ رَأَى فِي رُوْيَا رَجُلًا ٱشْمُهُ حَنَابِيًّا دَاخِلَا وَوَاضِعًا بَدَهُ عَلَيْهِ لِكُنْ يُبْصِرَهِ ١٢ فَأَجَابَ حَنَايِبًا يَا رَبُّ قَدْ سَمِعْتُ مِنْ كَثِيرِينَ عَنْ لَهٰذَا ٱلرَّجُلِ كُمْ مِنَ ٱلشُّرُورِ فَعَلَ بِقِدِّ بِسِيكَ فِي أُورُشَلِيمَ ١٤٠ وَهُهُنا لَهُ سُلْطَانٌ مِنْ فَبَلَ رُوِّسًا ۗ ٱلْكَهَنَّةِ أَنْ يُوثِقَ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بأَسْمِكَ ٥٠ افْغَالَ لَهُ ٱلرَّبْ ٱذْهَبْ لِأَنَّ هُذَا لِي إِنَا ﴿ مُخْنَارٌ

لِحَمْلَ ٱسْمَى أَمَامَرُأُمُ وَمُلُوكٍ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ ١٦٠ لَأَنِي أُرْيِهِ كُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَكَّمَ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي ١٧٠ فَمَضَى حَنَانِيًّا وَدَّخَلَ ٱلْبَيْتَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ بَدَيْهِ وَفَالَ أَيُّهَا ٱلَّأْخُ شَاوُلُ فَدْ أَرْسَلَنِي ۚ ٱلرَّبْ بَسُوعُ ٱلَّذِي ظَهَرَ لَكَ فِي اطِّريقِ ٱلَّذِي جَنْتَ فِيهِ لِكُنْ نَبْصِرَ وَنَهْ إِلَّى مِنَ ٱلرُّوحِ لْقَدُسِ. ١٨ فَلِلْوَفْتِ وَفَعَ مِنْ عَيْنَيْهِ شَيْءٌ كَأَ نَهُ فُشُورٌ فَأَبْصَرَ فِي ٱلْحَالِ وَقَامَ وَأَعْنَمَدَ. ٩ اوَنَنَاوَلَ طَعَامًا فَنَقُوى. وَكَانَ شَاوُلُ مَعَ ٱلنَّلَامِيذِ ٱلَّذِينَ فِي دِمَيْشُو ٓ ۗ ٱلَّامَا • ٢ وَلِلْوَقْتِ جَعَلَ يَكُرِزُ فِي ٱلْعَجَامِعِ بِٱلْمَسِيحِ أَنْ لِهَا هُوَ أَبْنُ ٱللهِ و ٢١ فَبُهتَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُو إِيَسْهُمُونَ وَقَالُوا أَ لَيْسَ هٰنَا هُوَ ٱلَّذِي أَهْلَكَ فِي أُورُشَلِيمَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بِهٰذَا ٱلَّاِسْمِ . وَقَدْ جَاءَ إِلَى هُنَا لِهُذَا لِيَسُوفَهُمْ مُوثَقينَ إِلَى رُوِّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ. ٢٢ وَأَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ يَزْدَادُ فُوَّةً وَمُعَيْرُ ٱلْبَهُ وَدَ ٱلسَّاكِنِينَ فِي دِمَشْقَ مُحَقِّقًا أَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْمَسِيمُ ٢٢ وَلَمَّا نَمَّتْ أَ بَّامُ كَثِيرَةٌ نَشَاوَرَ ٱلْيُهُودُ لِيَغْتُلُونُ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٩ ٢٤ فَعَلِمَ شَاوُلُ بِمَكِيدَتِهِمْ. وَكَانُوا بِرَافِيبُونَ ٱلْأَبْوَابَ أَيْضًا نَهَارًا وَلَيْلًا لِيَقْتُلُوهُ. ٢٠ فَأَخَذَهُ ٱلثَّلَامِيذُ لَيْلًا وَأَنْزَلُوهُ مِنَ ٱلسُّورِ مُدَلِّينَ إِيَّاهُ فِي سَلُّ ٢٦ وَلَمَّا جَاءَ شَاوُلُ إِلَى أُورُشَلِيمَ حَاوَلَ أَنْ يَلْنَصِقَ بآ لَتَّلَامِيذِ.وَكَانَ ٱلْجَهِيعُ يَخَافُونَهُ غَيْرَ مُصَدِّقِينَ أَ نَّهُ تِلْهِيذٌ. ٢٧ فَأَخَذَهُ بَرْنَابًا وَأَحْضَرَهُ إِلَى ٱلرُّسُلِ وَحَدَّ ثَهُمُ كَيْفَ أَبْصَرَ ٱلرَّبَّ فِي ٱلطَّريقِ وَأَنَّهُ كَلَّمَهُ وَكَيْفَ جَاهَرَ فِي دِمَشْقَ بِأَسْم يَسُوعَ. ٦٨ فَكَانَ مَعَهُمْ يَدْخُلُ وَيَغْرِجُ فِي ورُشَليمَ وَمُجَاهِرُ بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ. ٢٦ وَكَانَ كَخَاطِبُ وَيُبَاحِثُ ٱلْيُونَانِيِّينَ فَحَاوَلُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ ٢٠٠ فَلَمَّا عَلِرَ

ٱلْإِخْوَةُ أَحْدَرُوهُ إِلَى فَيْصَرِيَّةَ وَأَرْسَلُوهُ إِلَى طَرْسُوسَ ٢٠ وَأَمَّاٱلْكَنَائِسُ فِي جَمِيعِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَٱلْجَلِيلِ وَٱلسَّامِرَةِ

٤٤٧

فَكَانَ لَهَا سَلاَمْ وَكَانَتْ تُبْنَى وَتَسِيرُ فِي خَوْفِ ٱلرَّبِّ وَبَنَعْزِيَةِ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِكَانَتْ نَتَكَاتَرُ

٢٢ وَحَلَثَ أَنَّ بُطْرُسَ وَهُوَ يَجْنَازُ بِٱلْجَهِيمِ

أَيْضًا إِلَى ٱلْقِدِّبسِينَ ٱلسَّاكِنِينَ فِي لَدَّةَ. ٢٣ فَوَجَدَ هُنَاكَ إِنْسَانًا ٱسْمُهُ إِينِيَاسُ مُضْطَجِعًا عَلَى سَرِيرٍ مُنْذُ ثَمَانِي سِنِينَ وَكَانَ مَغْلُوجًا. ٢٤ فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ يَا إِينِيَاسُ يَشْفِيكَ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ. ثُمْ وَأَفْرُشْ لِنَفْسِكَ . فَقَامَ لِلْوَفْتِ ٥٠٠ وَرَآهُ جَمِيعُ ٱلسَّاكِنِينَ فِي لَدُّةَ وَسَارُونَ ٱلَّذِينَ رَجَعُوا إِلَى ٱلرَّبِ ٢٦ وَكَانَ فِي يَافَا تِلْمِيذَةُ أَسْمُهَا طَابِيثًا ٱلَّذِيهِ مَرْجَمَّتُهُ غَزَالَةُ هُذِهِ كَانَتْ مُوْتَلِئَةً أَعْمَالًا صَالِحَةً وَ إِحْسَانَاتِ كَانَتْ نَعْمَلُهَا ٢٠٠ وَحَدَثَ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ أُنَّهَا مَرضَتْ وَمَاتَتْ. فَغَسَّلُوهَا وَوَضَعُوهَا فِي عِلْيَّةٍ. ٢٨ وَ إِذْ كَانَتْ لُدَّةُ قَريبَةً مِنْ يَافَا وَسَمِعَ ٱلنَّلَامِيذُ أَنَّ بُطْرُسَ فِيهَا أَرْسَلُوا رَجُلَيْنَ يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَوَانَى عَنْ أَنْ يَجِنَّارَ إِلَيْهُمْ ٢٩ فَقَامَ بُطُرُسُ وَجَاءً مَعَهُمَا فَلَمَّا وَصَلَ صَعِدُوا بِهِ إِلَى ٱلْعِلْيَّةِ فَوَقَفَتْ لَدَيْهِ جَبِعُ ٱلْأَرَامِلِ يَبْكِينَ وَبُرِينَ أَفْهِصَةً وَنْيَابًا مِمَّاكَانَتْ تَعْمَلُ غَزَالَةُ وَهِيَ مَعَمُنَّ. ۚ ۚ فَأَخْرَجَ بُِطْرُسُ ٱلْجَمِيعَ خَارِجًا وَجَنَا عَلَى رُكْبُنَيْهِ وَصَلَّى ثُمَّ ٱلْنَفَتَ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢ وَ٠١

229

إِلَى ٱلْجَسَدِ وَقَالَ بَاطَابِهَا فُومِي. فَفَحَتْ عَبْنَهَا. وَلَمَّا أَبْصَرَتْ بُطِرُسَ جَلَسَتْ ١٤ فَنَاوَلَهَا يَدَهُ وَأَ فَامَهَا. ثُمَّ نَادَى ٱلْفِدِيسِينَ وَآلُا رَامِلَ وَأَحْضَرَهَا حَبَّةً ٢٤ فَصَاسَ ذَاكَ مَعْلُومًا فِي بَافَا كُلِّهَا فَآمَنَ كَثِيرُونَ بِٱلرَّبِ وَلَكَ مَعْلُومًا فِي بَافَا كُلِّهَا فَآمَنَ كَثِيرُونَ بِٱلرَّبِ وَلَا عَنْدَ شِعَانَ رَجُلٍ دَبَّاغِ وَمُكَنَ أَيَّامًا كَثِيرَةً فِي بَافَا عِنْدَ شِعَانَ رَجُلٍ دَبَّاغِ أَلْعَاشِرُ وَكُلِّ دَبَّاغِ أَلْعَاشِرُ

ا وَكَانَ فِي قَيْصَرَيَّةَ رَجُلْ أَشَّهُ كَرْنِيلِيُوسُ قَائِدٌ مِنَّةٍ مِنَ ٱلْكَتِيبَةِ ٱلَّذِي تُدْعَى ٱلْإيطَالِيَّةَ. ٣ وَهُوَ نَقِي وَخَائِفُ ٱللهِ مَعَ جَيِع بَيْنِهِ يَصْنَعُ حَسَنَاتٍ كَثِيرَةً لِلشَّعْبِ وَيُصَلِّي إِلَى ٱللَّهِ فِي كُلُّ حِينٍ. ٢ فَرَأَى ظَاهِرًا فِي رُوْيَا نَحْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ مِنَ ٱلنَّهَارِ مَلاَكًا مِنَ ٱللهِ دَاخِلًا إِلَيْهِ وَقَائِلًا لَهُ يَاكَرْ نِيلِيُوسُ، ٤ فَلَمَّا شَخَصَ إِلَيْهِ وَدَخَلَهُ ٱلْخُوْفُ قَالَ مَاذَا يًا سَيَّدُ. فَقَالَ لَهُ. صَلَوَاتُكَ وَصَدَفَاتُكَ صَعَدَتْ تَذْكَارًا أَمَامَ ٱللهِ • وَٱلْآنَ أَرْسِلُ إِلَى بَافَا رِجَالًا وَأَسْتَذْعِ سْمُعَانَ ٱلْمُلَقَّبَ بُطُوْسَ. ٦ إِنَّهُ نَادِ لُ عِنْدَ سَعْعَانَ رَجُل

دَبَّاغِ يَنْهُ عِنْدَ ٱلْبَحْرِهُوَ يَقُولُ لَكَ مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ تَغْعَلَ • ٧ فَلَمَّا ٱنْطَلَقَ ٱلْهَلَاكُ ٱلَّذِي كَانَ يُكَلِّرُ كَرْنِيلِيُوسَ نَادَى ٱثْنَيْنِ مِنْ خُذَامِهِ وَعَسْكَرِيًّا نَقِيًّا مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا بُلَازِمُونَهُ ٨ وَأَخْبَرَهُمْ بِكُلِّ شَيْ ۗ وَأَرْسَلَهُمْ إِلَى يَافَا

٩ ثُمَّ فِي ٱلْغَدِ فِيمَا هُمْ يُسَافِرُونَ وَيَقْتَرِبُونَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ صَّوِدَ بُطْرُسُ عَلَى ٱلسَّطْحِ لِيُصَلِّيَ نَحُو ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ. ١٠ فَجَاعَ كَثِيرًا ئَاشْنَهَى أَنْ يَأْكُلَ . وَيَنْنَهَا هُمْ يُهَيُّمُونَ لَهُ وَقَعَتْ عَلَيْهِ غَيْبَةٌ ١١ فَرَأَى ٱلسَّمَاءَ مَغَنُوحَةً وَ إِنَاءَ نَازِلًا عَلَيْهِ مِثْلَ مُلاَ وَعَظِيمَةٍ مَرْبُوطَةٍ بِأَرْبَعَةِ أَطْرَافٍ وَمُدَلَّاةٍ عَلَى ٱلْأَرْضِ.١٢ وَكَانَ فِيهَا كُلُّ دَوَابٌ ٱلْأَرْضِ وَٱلْوُحُوشِ وَٱلزَّحَّافَاتِ وَطُيُورِ ٱلسَّمَا ۗ ١٢٠ وَصَارَ إِلَيْهِ صَوْتٌ فَه يَا بُطْرُسُ ٱذْبَحْ وَكُلْ ١٤٠ فَتَالَ بُطْرُسُ كَلَّا يَارَبُ لَّإِنِّي لَمْ آكُلْ فَطْ شَبْئًا دَنِسًا أَوْ نَجِسًاه ٥ ا فَصَارَ إِلَيْهِ أَيْضًا صَوْتٍ ثَانِيَةً مَا طَهَّرَهُ ٱللهُ لَا تُدَنِّسُهُ أَنْتَ ١٦ وَكَانَ هَنَا عَلَىٰ نَلَاثِ مَرَّاتِ ثُمَّ ٱرْنَفَعَ ٱلْإِنَاءِ أَيْضًا إِلَى ٱلسَّمَاءُ

١٧ وَ إِذْ كَانَ بُطْرُسُ بَرْنَابُ فِي نَفْسِهِ مَاذَا عَسَى أَنْ تَكُونَ ٱلرُّوْيَا ٱلَّتِي رَآهَا إِذَا ٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ أَرْسِلُوا مِنْ فِبَلَكَرْنيلِيُوسَ . وَكَانُوا فَدْ سَأْ لُوا عَنْ بَيْتٍ سِمْعَانَ وَفَدْ وَقَغُوا عَلَى ٱلْبَابِ ١٨ وَنَادَوْ يَسْغَبْرُونَ هَلْ سِمْعَانُ ٱلْمُلَقَّبُ بُطْرُسَ نَازِلْ هُنَاكَ • ١١ وَيَنْهَا بُطْرُسُ مُنَفَكِّرٌ \* في ٱلرُّوْيَا قَالَ لَهُ ٱلرُّوحُ هُوَذَا ثَلَثَهُ رِجَالٍ يَطْلُبُونَكَ. ٢٠ لَكِنْ قُمْ وَٱنْزِلْ وَآذْهَبْ مَعَهُمْ غَيْرَ مُرْتَابِ فِي شَيْءٍ لِأَنِّي أَنَا قَدْ أَرْسَانُهُمْ ٢١٠ فَنَزَلَ بُطْرُسُ إِلَى ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ أَرْسِلُوا إِلَيْهِ مِر نَ قِبَلَ كَرْنِيلِيُوسَ وَقَالَ هَا أَنَا ٱلَّذِي تَطْلَبُونَهُ . مَا هُوَ ٱلسَّبَبُ ٱلَّذِي حَضَرْتُمْ لِآجُلِهِ ٢٥ فَقَالُوإِ إِنَّ كَرْنِيلِيُوسَ فَائِدَ مِئَةِ رَجُلًا بَارًا وَخَائِفَ ٱللَّهِ وَمَشْهُودًا لَهُ مِر ﴿ كُلُّ أُمَّةِ ٱلْيَهُودِ أُوجِيَ إِلَيْهِ بِمَلَاكٍ مُعَدَّسِ أَنْ بَسْتَدْعِيَكَ إِلَى بَيْنِهِ وَيَسْمَعَ مِنْكَ كَلَامًا. ٢٢ فَدَعَاهُمْ إِلَى دَاخِل وَأَضَافَهُمْ. ثُمَّ فِي ٱلْفَدِ خَرَجَ بُطْرُسُ مَعَهُمْ وَأَناسَ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مِنْ يَافَا رَافَقُوهُ

٢٤ وَفِي ٱلْغَدِ دَخَلُوا فَيْصَرِيَّةَ . وَأَمَّا كَرْنِيلِيُوسُ فَكَانَ يَنْذَظِرُهُمْ وَفَدْ دَعَا أَنْسِبَاءُهُ وَأَصْدِفَاءُهُ ٱلْأَقْرَ بينَ • ٢٠ وَلَمَّا دَخَلَ بُطْرُسُ ٱسْتَقْبُلَّهُ كَرْبِيلِيُوسُ وَسَجَدَ وَاقِعًا عَلَى فَدَمَيْهِ ٢٦ فَأَ فَامَهُ بُطُرُسُ فَائِلًا فَمْ أَنَا أَبْضًا إِنْسَانُ ۗ ٢٧ ثُمَّ دَخَلَ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ مَعَهُ وَوَجَدَ كَثِيرِينَ مُجْنَهِينَ . ٢٨ فَقَالَ لَهُمْ أَنْمُ تَعْلَمُونَ كَيْفَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى رَجُلِ يَهُودِيُّ أَنْ يَلْنَصِقَ بِأَحَدِ أَجْنَيُّ أَوْ يَالِيَ إِلَيْهِ ۚ وَإِنَّا أَنَا فَقَدْ أَرَانِي ٱللَّهُ أَنْ لَا أَفُولَ عَنْ إِنْسَانَ مَا إِنَّهُ دَنِسٌ أَنْ نَعَسُ • ٢٦ فَلِذَٰ لِكَ جَنْتُ مِن ذُون مُنَاقَضَةٍ إِذِ ٱسْنَدْعَيْنَهُونِي. فَأَسْغَيْرُكُمْ لِأَيِّ سَبَبٍ ٱسْنَدْعَيْنَهُونِي. ٢٠ فَقَالَ كَزْنِيلِيُوسُ مُنْذُ أَزْبَعَةِ أَيَّامٍ إِلَى هَٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ كُنْتُ صَائِمًا ۚ وَفِي ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ كُنْتُ أَصَلَّى فِي بَيْنِي و إذَا رَجُلٌ قَدْ وَقَفَ أَمَامِي بِلِبَاسِ لَامِعِ إِنْ وَقَالَ يَأَكُرْنِيلِيُوسُ شُمِعَتْ صَلَاتُكَ وَذُكِرَتْ صَدَفَاتُكَ أَمَامَ ٱللهِ ٢٦ فَأَرْسِلْ إِلَى يَافَا وَٱسْتَدْع سَمْعَانَ ٱلْمُلَقَّبَ

عُرُسَ. إِنَّهُ نَازِلٌ فِي بَيْتِ سِمْعَانَ رَجُل دَبَّاغ عِنْدَ ٱلْجَوْرُ. فَهُوَ مَنَّى جَاءً يُكَلِّمُكَ. ٢٠ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْكَ حَالًا. وَأَنْتَ فَعَلَتَ حَسَنًا إِذْ جِنْتَ . وَأَلْآنَ نَحْنُ جَيِعًا حَاضِرُونَ أَمَامَ ٱللهِ لِنَسْمَعَ جَيِعَ مَا أَمْرَكَ بِهِ ٱللهُ ٤٤ فَغُخَرَ بُطْرُسُ فَاهُ وَفَالَ. بِٱلْحُقِّ أَنَا ٱجِدُ أَنَّ ٱللَّهَ. لَا يَفْئِلُ ٱلْوُجُوةِ. ٢٥ بَلْ فِي كُلَّ أَمَّةِٱلَّذِي يَنْفِيهِ وَيَصْنَعُ لْبَرْمَقَبُولْ عِنْدَهُ ٢٦ ٱلْكَلِمَةُ ٱكَّنِي أَرْسَلُهَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ يُبَشِّرُ بِٱلسَّلَامِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . لَهٰذَا هُوَ رَبُّ ٱلْكُلُّ. أَنْهُمْ نَعْلَمُونَ ٱلْأَمْرَ ٱلَّذِبِ صَارَ فِي كُلُّ ٱلْبَهُودِيَّةِ مُبْنَدِثًا مِنَ ٱلْجَلِيلِ بَعْدَ ٱلْمَعْمُودِيَّةِ ٱلَّٰنِي كَرَزَ بِهَا يُوحَنَّا. ٢٠ يَسُوعُ ٱلَّذِي مِنْ ٱلنَّاصِرَةِ كَيْفَ مَسَحَهُ ٱللَّهُ بِٱلرُّوحِ . تُدُس وَٱلْقُوَّةِ ٱلَّذِي جَالَ يَصْنَعُ خَيْرًا وَيَشْفِي جَبِيعَ لِطِ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ لِأَنَّ ٱللَّهَ كَانَ مَعَهُ • ٢٩ وَنَحْنُ شُهُودٌ بِكُلُ مَا فَعَلَ فِي كُورَةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَفِي أُورُشُلمَ .ٱلَّذي أَيْضًا قَتَلُوهُ مُعَلِّقِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةٍ وَ ٤ هَذَا أَ قَامَهُ ٱللَّهُ فِي

६०६

ٱلْبُومُ ٱلنَّالِثِ وَأَعْطَى أَنْ بَصِيرَ ظَاهِرًا ٤١ لَيْسَ لِجَمِيع ٱلشُّعْبِ بَلْ لِشُهُودٍ سَبَقَ ٱللهُ فَٱنْتَخَبَهُمْ. لَنَا نَحْنُ ٱلَّذِينَ أَكَلْنَا وَشَرِبْنَا مَعَهُ بَعْدَ فِيَامَتِهِ مِنَ ٱلْأُمْوَإِتِ. ٤٢ وَأَوْصَانَا أَنْ نَكْرَزَ لِلشَّعْبِ وَنَشْهَدَ بِأَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْمُعَيِّنُ مِنَ ٱللَّهِ دَيَّانَا لِلْأَحْيَاءُ مَأَ لْأَمْوَإِتِ ٤٠٤ لَهُ يَشْهَدُ جَبِيعُ ٱلْأَنْبِيَاءُ أَنَّ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ يَنَالُ بِأَسْمِهِ غُفْرَانَ ٱلْخَطَايَا ٤٤ فَبَيْنَهَا بُطْرُسُ يَتَكَلَّمُ بِهِذِهِ ٱلْأُمُورِ حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ عَلَى جَمِيعِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِّمَةَ. هَ فَأَنَّدَهَ شَنَّ ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مِنْ أَهْلِ ٱلْخِيَانَ كُلُّ مَنْ جَاء مَعَ بُطْرُسَ لِأَنَّ مَوْهِبَةَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ قَدِ ٱنْسَكَبَتْ عَلَى ٱلْأُمَ أَيْضًا. ٤٦ لِأَنَّمُ كَانُوا بَسْمَعُونَهُمْ بَتَكُلَّمُونَ بِٱلْسِنَةِ وَيُعَظُّمُونَ ٱللهَ وَحِينَتُذَ أَجَابَ بُطُرْسُ ٤٧ أَنْرَى يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَمْنَعَ ٱلْمَاءَ حَتَّى لاَ يَعْنَمِدَ هُوُّلاءً ٱلَّذِينَ فَبَلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ كَمَا نَعِنُ أَبْضًا مِلاَ وَأَمْرَ أَنْ يَعْتَمِدُ وَلِ بِأَسْمِ ٱلرَّبُّ وحِينَئذ سَأَ لُوهُ أَنْ يَمْكُكَ أَيَّامًا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

ا فَسَمِعَ ٱلرُّسُلُ وَٱلْإِخْوَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا فِي ٱلْبُهُودِيَّةِ أَنْ ٱلْأُمْمَ أَيْضًا فَبِلُوا كَلِيمَةَ ٱللهَ ٢٠ وَلَمَّا صَعِدَ بُطْرُسُ إِلَى أُورُشَلِيمَ خَاصَمَهُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَهْلِ ٱلْحِنَانِ ٣ قَاثِلِينَ إِنَّكَ دَخَلْتَ إِلَى رِجَالِ ذَوِي غُلْفَةٍ وَأَكُلْتَ مَعَهُمْ ٤٠ فَٱبْنَدَأَ بُطْرُسُ يَشْرَحُ لَهُمْ بِٱلنَّنَالُعِ فَائِلًا.ه أَ نَا كُنْتُ فِي مَدِينَةِ بَافَا أَصَلِّي فَرَأَبْتُ فِي غَبْبَةِ رُوْيًا إِنَا ۚ نَازِلَّا مِثْلَ مُلَا ۗ وَ عَظِيمَةٍ مُدَلَّاةٍ بِأَرْبَعَةِ أَطْرَافٍ مِنَ ٱلسَّمَاءُ فَأَنَى إِلَيَّ. ٦ فَتَفَرَّسْتُ فِيهِ مُنَأَوَّلًا فَرَأَيْتُ دَوَابٌ ٱلْأَرْضِ وَٱلْوُحُوشَ وَٱلزَّ حَافَاتِ وَطُبُورَ ٱلسَّمَا ﴿ ٧ وَسَمِعْتُ صَوْنَا فَائِلًا لِي فَرْ يَا بُطْرُسُ آذْبَحْ وَكُلْ ٨ فَقُلْتُ كَلَّا يَا رَبُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فَهِي فَطُّ دَنِسْ أُونُجَسْ ٩٠ فَأَجَابَنِي صَوْتُ ثَانِيَةٌ مِنَ ٱلسَّمَاء مَا طَهَّرَهُ ٱللهُ لَا تُنجُّسُهُ أَنْتَ. ١ وَكَانَ هٰذَا عَلَى ثَلَاث مَرَّاتِ ثُمَّ ٱنْنُشِلَ ٱلْجَمِيعُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ أَيْضًا ١١ وَإِذَا ثَلْثَةُ رَجَالَ فَذْ وَقَنُوا لِلْوَقْتِ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِي كُنْتُ فِيهِ

مُرْسَلِينَ إِلَيَّ مِنْ قَيْصَرِيَّةَ ١٢٠ فَقَالَ لِي ٱلرُّوحُ أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُمْ غَيْرً مُوْنَابٍ فِي شَيْءٍ.وَذَهِبَ مَعِي أَيْضًا هُوْلَاءًٱلْإِخْوَةُ ٱلسِّنَّةُ . فَدَخَلْنَا بَيْتَ ٱلرَّجُلِ ١٢ فَأَخْبَرَنَا كَيْفَ رَأْى ٱلْمَلَاكَ فِي بَيْنِهِ فَائِمًا وَفَائِلًا لَهُ أَرْسِلُ إِلَى بَافَا رَجَالًا وَإَسْنَدُع سِمْعَانَ ٱلْمُلَةْبَ بُطْرُسَ. ١٤ وَهُوَ يُكَلِّمُكَ كَلَامًا بِهِ غَنْكُ أَنْتَ وَكُلْ بَيْنِكَ • ٥ ا فَلَمَّا ٱبْتَأْتُ أَ تَكُلُّمُ حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ عَلَيْهِمْ كَمَا عَلَيْنَا أَيْضًا فِي ٱلْبُدَاءَةِ. ١٦ فَنَذَكَّرْتُ كَلَامَ ٱلرَّبُّكَيْفَ قَالَ إِنَّ يُوحَنَّا عَمَّدَ بِهَا ﴿ وَإِنَّا أَنَّمْ فَسَتَعَبَّدُونَ بِٱلْرُوحِ ٱلْقُدُسِ ١٧ فَإِنْ كَانَ ٱللهُ فَدْ أَءْطَاهُمُ ٱلْمَوْهِبَةَ كَمَا لَنَا أَيْضًا بٱلسُّويَّةِ مُوْمِنِينَ بِٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ فَمَنْ أَنَا.أَ فَادِرْ أَنْ أَمْنَعَ ٱللهَ ١٨٠ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَٰلِكَ سَكَتُوا وَكَانُوا يُعَبِّدُونَ ٱللَّهَ فَائِلِينَ إِذَا أَعْطَى أَلَهُ ٱلْأُمْ أَيْضًا ٱلنَّوْبَةَ لِكُيُوةِ ١٦ أَمَّا ٱلَّذِينَ نَشَتُّنُوا مِنْ جَرَّا ۗ ٱلضَّيقِ ٱلَّذِي حَصَلَ بِسَبِبِ ٱسْنِفَانُوسَ فَأَجْنَازُولِ إِلَى فِينِيقِيَةَ وَفُبْرُسَ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١١ وَأَنْطَاكِيَةَ وَهُ لَا يُكَلِّمُونَ أَحَدًا بِٱلْكَلِمَةِ إِلَّا ٱلْيُهُودَ فَقَطَمُ وَلَكِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَوْمْ وَهُمْ رِجَالْ فُبْرُسِيْونَ وَقَيْرَ وَانِيْونَ ٱلَّذِينَ لَمَّا دَخَلُوا أَنْطَاكِيَةَ كَانُوا نُخَاطِبُونَ ٱلْمُونَابِيِّينَ مَبَشِّرِينَ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ • ٢١ وَكَانَتْ يَدُ ٱلرَّبِّ مَعَمُ فَامَنَ عَدَدُ كَثِيرٌ وَرَجَعُوا إِلَى ٱلرَّبّ ٢٢ فُسُمِعَ ٱلْخُبَرُ عَنْهُمْ فِي آذَانِ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّذِي أُورُشَلِيمَ فَأُرْسَلُوا بَرْنَابَا لِكِيْ يَجِنْارَ إِلَى ٱنْطَاكِيَةَ ٢٢٠ أَلَّذِي لَمَّا أَتِّيَ وَرَأَى نِعْمَةَ ٱللَّهِ فَرحَ وَوَعَظَ ٱلْجَبِيعَ أَنْ يَثْبُنُوا فِي ٱلرَّبُّ بِعَزْمِ ٱلْقَلْبِ. ٢٤ لِأَنَّهُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَمُمْتَلِثًا مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقَدُسِ وَٱلْإِيمَانِ.فَٱنْضَمَّ إِلَى ٱلرَّبُّ ِجَعْ مُعَفِيرٌ ٢٠ ثُمَّ خَرَجَ بَرْنَابَا إِلَى طَرْسُوسَ لِيَطْلُبَ شَاوُلَ. وَلَمَّا وَجَدَهُ جَاءً بِهِ إِلَى أَنْطَاكِيَةَ ٢٦٠ نَحَدَثَ أُنَّهُمَا أَحْنَمَعَا ٱلْكَنِيسَةِ سَنَةً كَامِلَةً وَعَلَّمَا جَمْعًا غَفِيرًا وَدُعِيَ ٱلتَّلَامِيذُ سِعِيِّينَ فِي أَنْطَاكِيَةَ أُوَّلًا ٢٧ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٱنْحَدَرَ أَنْبِيَاهِ مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَىٰ

أَنْطَاكِيةَ ٢٨ وَقَامَرَ وَاحِدْ مَنْهُمُ أَسَهُ أَغَابُوسُ وَأَشَارَ اللّهُ اللّهُ أَغَابُوسُ وَأَشَارَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنِيدًا أَنْ بَصِيرَ عَلَى جَبِيعِ اللّهَ اللّهِ عَنْهَ اللّهِ اللّهِ عَنْهَ اللّهِ عَنْهَ اللّهِ عَنْهَ اللّهِ عَنْهَ اللّهُ اللّهِ عَنْهَ اللّهُ اللّهِ عَنْهَ اللّهُ وَيُوسَ فَيْصَرَ اللّهَ عَنْهُ اللّهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ وَيَدّ اللّهُ وَيَدّ اللّهَ عَنْهُ اللّهُ وَيَدّ اللّهُ وَيَدّ اللّهُ وَيَدّ اللّهُ وَاللّهُ وَيَدّ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَدّ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْمُ ا

ا لاصحاحُ النابي عشرَ ا وَفِي ذُلِكَ الْوَقْتِ مَدَّ هِيرُودُسُ الْمَلِكُ بَدَيْهِ لَيْسِيَ ۚ إِلَى أَنَاسِ مِنَ الْكَنِيسَةِ. ٢ فَقَنَلَ يَعْفُوبَ أَخَا يُوحَنَّا بِالسَّنْفِ، ٢ وَ إِذْ رَأَى أَنَّ ذُلِكَ بُرْضِي الْيَهُودَ عَادَ فَقَبَضَ عَلَى بُطِرُسَ أَبْضًا. وَكَانَتْ أَ بَامُ الْفَطِيرِ، ٤ وَلَمَّا أَمْسَكَهُ وَضَعَهُ فِي السِّبْنِ مُسَلِّمًا إِبَّاهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَرَابِعَ مِنَ الْمَسْكَرُ لِيَحْرُسُوهُ نَاوِيًا أَنْ يُقَدِّمَهُ بَعْدَ الْفَصِحِ إِلَى الشَّعْبِ، الْفَسْكَرِ لِيَحْرُسُوهُ نَاوِيًا أَنْ يُقَدِّمَهُ بَعْدَ الْفَصِحِ إِلَى الشَّعْبِ، ه فَكَانَ بُطِرُسُ مَعْرُوسًا فِي السِّعْنِ مَا اللهِ مِنْ أَجْلِهِ مَنْ فَكَانَ بُطِرُسُ مَعْرُوسًا فِي السِّعْنِ مَلْ اللهِ مِنْ أَجْلِهِ

٦ وَلَمَّا كَانَ هِيرُودُسُ مُزْمِعًا أَنْ يُفَدِّمَهُ كَانَ بُطْرُسُ فِي يْلْكَ ٱللَّبْلَةِ نَائِمًا بَيْنَ عَسْكُرَيْبْنِ مَرْبُوطًا بِسِلْسِلَتَيْنِ.وَكَانَ فَدَّامَ ٱلْبَابِ حُرَّاسْ يَعْرُسُونَ ٱلسِّعِنَ ١٠ وَإِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ أَقْبَلَ وَنُورْ أَضَا مِ فِي ٱلْبِيْتِ. فَضَرَبَ جَنْبَ بُطْرُسَ وَأَيْفَظَهُ فَا ثِلاً ثُمُّ عَاجِلًا. فَسَفَطَتِ ٱلسِّلْسِلَتَانِ مِنْ يَدَيْهِ مِهُ وَقَالَ لَهُ ٱلْمَلَاكُ تَمَنْطُقْ وَٱلْبَسْ نَعَلَيْكَ . فَنَعَلَ هَكَذَا . فَعَالَ لَهُ ٱلْبَسْ رِدَا ۗ كَ وَأَنْبَعْنِي ١٠ فَخَرَجَ يَنْبَعُهُ . وَكَانَ لَا يَعْلَمُ ۗ أَنَّ ٱلَّذِي جَرَى بِوَاسِطَةِ ٱلْمَلَاكِ هُوَ حَفِيقٌ بَلْ يَظُنُّ أَنَّهُ بَنْظُرُ رُوْبَاهِ. الْحَجَازَا ٱلْحَرْسَ ٱلْأَوَّلَ وَٱلنَّانِي وَأَنْبَا إِلَى بَابِ ٱلْحَدِيدِ ٱلَّذِي يُؤَدِّي إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَٱنْفُخَ لَمُهَامِنْ ذَاتِهِ فَخَرَجًا وَنَقَدُّمَا زُفَافًا وَإِجِدًا وَلِلْوَقْتِ فَارَقَهُ ٱلْمَلَاكُ ١١ فَفَالَ بُطْرُسُ وَهُوَ فَدْ رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ ٱلْآنَ عَلِمْتُ يَفِينَا أَنَّ ٱلرَّبِّ أَرْسَلَ مَلَاكُهُ وَأَنْفَذَنِي مِنْ يَدِ هِيرُودُسَ وَمِنْ كُلُّ أَنْتِظَارِشَعْبِ ٱلْبَهُودِ ١٢٠ ثُمَّ جَا وَهُوَ مُنْبَهُ إِلَى بَيْتِ مَرْجَ أُمَّ يُوحَنَّا ٱلْمُلْقَبِ مَرْفُسَ حَيْثُ

ِ كَانَ كَثِيرُونَ مُجْنَبِعِينَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ١٢٠ فَلَمًّا قَرَعَ بُطْرُسُ بَابَ ٱلدِّهْلِيزِ جَاءِتْ جَارِيَةٌ ٱسْمَا رَوْدَا لِتَسْمَعَ. ١٤ فَلَمَّا عَرَفَتْ صَوْتَ بُطُرُسَ لَمْ تَفْتَحَ ٱلْبَابَ مِنَ ٱلْفَرَحِ بَلْ رَكَضَتْ إِلَى دَاخِل وَأُخْبَرَتْ أَنَّ بُطْرُسَ وَاقِفْ قُدَّامَ ٱلْبَابِ ٥٠ فَعَالُوا لَهَا أَنْتِ بَهْذِينَ وَمَّا مَّا هِيَ فَكَانَتْ تُوَكِّدُ أَنَّ هَٰكِذَا هُوَ. فَقَالُوا إِنَّهُ مَلاَكُهُ ١٦٠ وَأَمَّا بُطْرُسُ فَلَبِثَ يَقْرَعُ فَلَمَّا فَتَحُوا وَرَأُوهُ أَنْدَهَشُوا ١٧٠ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بَيْدِهِ لِيَسْكُنُوا وَحَدَّثُهُمْ كَيْفَ أَخْرَجَهُ ٱلرَّبُ مِنَ ٱلسِّغِن. وَفَالَ أَخْبُرُوا يَعْنُوبَ وَأَلْإِخْوَةً بِهِلْنَا . ثُمَّ خَرَجَ وَذَهَبَ إلى موضع آخر ١٨ فَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ حَصَلَ أَضْطِرَابٌ لَيْسَ بِقَلِيلِ بَيْنَٱلْعَسْكُرْتُرَى مَاذَا جَرَى لِبُطْرُسَ. ٩ اوَأَ مَّا هِيرُودُسُ فَلَمَّا طَلَبَهُ وَلَمْ يَجِذُهُ فَعَصَ ٱلْحُرَّاسَ وَأَمَرَأَنْ يَنْفَادُولِ إِلَى ٱلْفَتُلْ ثُمَّ نَزَلَ مِنَ ٱلْمُهُودِيَّةِ إِلَى فَيْصَرِيَّهُ كَأَ فَامَ هُنَاكَ ٢٠ وَكَالَ هِيرُودُسُ سَاخِطًا عَلَى ٱلصُّورِيِّبِنَ

وَٱلصَّيْدَاوِيْهِنَ فَحَضَرُوا إِلَيْهِ بِنَفْسِ وَاحِدَةٍ وَأَسْنَعْطَفُوا بَلَاسْنُسَ ٱلنَّاظِرَ عَلَى مَضْعَع ٱلْمَلِكِ ثُمَّ صَارُولِ بَلْنَابِسُونَ ٱلْمُصَاكِحَةَ لِأَنَّ كُورَةَهُمْ نَقَتَاتُ مِنْ كُورَةِ ٱلْمَلِكِ. ٢١ فَفِي يَوْمٍ مُعَيَّنِ لَبِسَ هِيرُودُسُ ٱلْكُلَّةُ ٱلْمُلُوكِيَّةَ وَجَلَسَ عَلَى كُوْسِيُّ ٱلْمُلْكِ وَجَعَلَ نُجَاطِبُهُ ٢٦٠ فَصَرَخَ ٱلشَّعْبُ لَهَا صَوْتُ إِلهِ لَاصَوْتُ إِنْسَانِ ٢٠٠ فَهِي ٱلْحَالِ ضَرَبَهُ مَلَاكُ ٱلمرَّبُّ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْطِ ٱلْعَجْدَ لِلَّهِ فَصَارَ يَأَكُلُهُ ٱلدُّودُ وَمَاتَ ٢٤ وَأَمَّا كُلِّمَهُ ٱللَّهِ فَكَانَتْ تَنْهُو وَتَزيدُ ٥٠ وَرَجَعَ بَوْنَابَا وَشَاوُلُ مِنْ أُورُشَلِيمَ بَعْدَمَا كَمَّالَا ٱلْخِدْمَةَ وَأَخَذَا مُعَهُمَا يُوحَنَّا ٱلْمُلَقَّبَ مَرْفُسَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

ا وَكَانَ فِي أَنْطَاكِيَةَ فِي ٱلْكَتِيسَةِ هُنَاكَ أَنْبَا ۗ وَمُعَلِّمُونَ بَرْنَابَا وَسِمْعَانُ ٱلَّذِي يُدْعَى نِيْجَرَ وَلُوكِيُوسُ ٱلْقَيْرُ وَانْيُ وَمَنَا بِنُ آلَٰذِي تَرَبِّى مَعَ هِيرُودُسَ رَئِيسِ آلرُّبْعِ وَشَاوُلُ. يَا وَيَسْمَا هُمْ يَغِدُمُونَ ٱلرَّبُّ وَيَصُومُونَ قَالَ ٱلرُّوحُ

ٱلْنُدُسُ أَفْرِزُوا لِي بَرْنَابَا وَشَاوُلَ الْعَمَلِ ٱلَّذِي دَعَوْتُهُمَا إِلَّهُ مَا أَلْذِي دَعَوْتُهُمَا إِلَيْهِمَا الْأَيَادِيَ إِلَيْهِمَا الْأَيَادِيَ إِلَيْهِمَا الْأَيَادِيَ ثُمَّ أَطْلَعُومُهَا

ءُ فَهٰذَانِ إِذْ أُرْسِلًا مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ ٱنْحَدَرًا إِلَى سَلُوكِيَةَ وَمِنْ هُنَاكَ سَافَرًا فِي ٱلْبَعْرِ إِلَى فُبْرُسَ. • وَلَمَّا صَّارًا فِي سَلَامِيسَ نَادَيَا بَكُلِّهَةِ ٱللَّهِ فِي مَجَامِعِ ٱلْبَهُودِ. وَكَانَ مَعَهُمَا يُوحَنَّا خَادِمًا ٣٠ وَلَمَّا ٱجْنَازَا ٱلْجُزِيرَةَ إِلَىٰ بَافُوسَ وَجَدَا رَجُلاً سَاحِرًا نَبِيًّا كَذَّابًا يَهُودِيًّا ٱسْمُهُ بَارْيَشُوعُ · ٧ كَانَ مَعَ ٱلْوَالِي سَرْجِيُوسَ بُولُسَ وَهُو رَجُلْ َ فَهِمْ. فَهَٰذَا دَعَا بَرْنَابَا وَشَاوُلَ وَٱلْنَهَسَ أَنْ يَسْمُعَ كَلِمَةَ ٱللهِ. ٨ فَقَاوَمَهُمَا عَلِيمٌ ۖ ٱلسَّاحِرُ. لأَنْ هَكَذَا يُنَرَجُمُ ٱسْمُهُ. طَالِبًا أَنْ يُفْسِدُ ٱلْوَالِيَ عَن ٱلْإِيَان

ا وَأَمَّا شَاوُلُ ٱلَّذِي هُو بُولُسُ أَيْضًا فَٱمْنَاكَا مِنَ الرُّوحِ ٱلْفُدُسِ وَشَخَصَ إِلَيْهِ اوَقَالَ أَيْمَا الْمُمْتَلِيُّ كُلَّ عِنْ الرُّوحِ ٱلْفُدُسِ وَشَخَصَ إِلَيْهِ اوَقَالَ أَيْمَا ٱلْمُمْتَلِيُّ كُلَّ عِنْ وَكُلِّ بِرُّ ٱلْاَتَزَالُ عَيْنٌ وَكُلِّ بِرُّ ٱلْاَتَزَالُ عَيْنٌ وَكُلِّ بِرُ ٱلْاَتَزَالُ

Dig tured by Google

نُفْسِدُ سُبُلَ ٱللهِ ٱلْمُسْتَقِيمِةَ ١١ فَٱلْآنَ هُوَذًا يَدُ ٱلرَّبِّ عَلَيْكَ فَتَكُونُ أَعْمَى لَا تُبْصِرُ ٱلشَّمْسَ إِلَى حِينٍ. فَفِو أَنْحَالَ سَنَطَ عَلَيْهِ ضَبَابٌ وَظُلْمَةٌ فَجَعَلَ يَدُورُ مُلْتَبِسًا مَنْ يَقُودُهُ بِيدِهِ ١٦٠ فَٱلْوَالِي حِينَةِذِ لَمَّا رَأَى مَا جَرَى آمَنَ مُنْدَهِشًا مِنْ نَعلِيمِ ٱلرَّبِّ ٣ اثُمَّ ٱقْلُعَ مِنْ بَافُوسَ بُولُسُ وَمَنْ مَعَهُ وَإِ نَوْا إِلَى بَرْجَةِ بَمْفِيلِيَّةً. وَأَمَّا يُوحَنَّا فَفَارَقَهُمْ وَرَجَعَ إِلَى أُورُشَلِيمَ. ١٤ وَأَمَّاهُمْ فَجَازُوا مِنْ بَرْجَةَ وَأَ نَوْا إِلَى أَنْطَاكِيَة بِيسِيدِيَّةَ وَدَخَلُوا ٱلْمُجْهُعَ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَجَلَسُوا. ١٥ وَبَعْدَ فِرَاءَةِ ٱلنَّامُوس مَا لَأَسْيَا ۗ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُؤَّسَاءُ ٱلْمَجْمَعِ فَائِلِينَ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ إِنْ كَانَتْ عِنْدَكُمْ كَلِيمَةُ وَعْظِ لِلشُّعْبِ فَقُولُوا ١٦٠ فَقَامَ بُولُسُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ

أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُونَ وَٱلَّذِينَ يَتَّفُونَ ٱللهَ ٱشْمَعُوا ١٠ إِلَّهُ شَعْبِ إِسْرَائِيلِ هٰذَا ٱخْنَارَ آبَاءَنَا وَرَفَعَ ٱلشَّعْبَ فِي ٱلْفُرْيَةِ فِي أَرْضِ مِصْرَ. وَبِذِرَاعٍ مُرْتَفِعَةٍ أَخْرَجَهُمْ ٱلشَّعْبَ فِي ٱلْفُرْيَةِ فِي أَرْضِ مِصْرَ. وَبِذِرَاعٍ مُرْتَفِعَةٍ أَخْرَجَهُمْ

مِنْهَامِ ١ وَعَوْمُدُهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَحْنَمَلَ عَوَائِدَهُمْ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ ١ اثُمَّ أَهْلُكَ سَبْعَ أَمَم فِي أَرْضَ كَنْعَانَ وَفَسَمَ كَمُرْ أَرْضَهُمْ بِٱلْفُرْعَةِ. ٢٠ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ فِي نَغُو أَرْبَعَبِئَةٍ وَخَسْيِنَ سَنَةَ أَعْطَاهُمْ فُضَاةً حَنَّى صَمُوئِيلَ ٱلنَّبِيُّ ٢١٠ وَمِنْ ثُمَّ طَلَبُوا مَلِكًا فَأَعْظَاهُمُ ٱللهُ شَاوُلَ بْنَ فَيْسِ رَجُلًامِنْ سِبْطِ بنيَّامِينَ أُرْبَعِينَ سَنَةً ٢٦٠ ثُمُّ عَزَلَهُ وَأَ فَامَرَ لَهُمْ ۚ دَاوُدَ مَلِكًا ٱلَّذِي شَهِدَ لَهُ أَيْضًا إِذْ قَالَ وَجَدْثُ دَاوُدَ بْنَ يَسَّى رَجُلًا حَسَبَ فَلْيِ أَلَّذِي سَيَصْنَعُ كُلَّ مَشِيبًتِي ٢٠٠ مِنْ نَسْلِ هٰذَا حَسَبَ ٱلْوَعْدِ أَ قَامَ ٱللهُ لِإِسْرَائِيلَ مُعَلِّصًا يَسُوعَ ٢٤٠ إِذْ سَبَقَ يُوحَنَّا فَكَرَزَ فَبْلَ تَجِيئِهِ بِمَعْمُودِيَّةِ ٱلتَّوْبَةِ لِجَبِيع شَعْبِ إِسْرَائِيلَ ٥٠ وَلَمَّا صَارَ يُوحَنَّا يُكَمَّلُ سَعْيَهُ جَعَلَ يَقُولُ مَنْ تَظُنُّونَ أَنِّي أَ نَا.لَسْتُ أَ نَا إِيَّاهُ لَكِنْ هُوَذَا يَٰاتِي بَعْدِي ٱلَّذِي لَسْتُ مُسْتَعَقًّا أَنْ أَحُلَّ حِنَاءً قَدَّمَيْهِ ٢٦ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ بَنِي حِنْسِ إِبْرُهِيمَ وَٱلَّذِينَ يَنْكُمْ يَنْفُونَ ٱللَّهَ إِلَيْكُمْ أَرْسِلَتْ كَلِمَةُ هَٰذَا ٱلْخَلَاصِ.

٢٧ لَأَنَّ ٱلسَّاكِنِينَ فِي أُورُشَلِيمَ وَرُوَّسَاءَهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا هَٰنَاهُ وَأَقْوَإِلُّ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلَّذِي نُقُرّاً كُلَّ سَبْتِ تَمَّهُوهَا إِذْ حَكَمُوا عَلَيْهِ ٢٨٠ وَمَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا عِلَّةً فَاحِدَةً لِلْمَوْتِ طَلَبُوا مِنْ بِيلَاطُسُ أَنْ يُفْتَلَ. ٢٦ وَلَمَّا تَمُّهُوا كُلَّ مَا كُتِبَ عَهُمْ أَنْزَلُوهُ عَن ٱلْخُشَبَةِ وَوَضَعُوهُ فِي فَبْرِهِ ٠ وَلَكِنَّ ٱللهَ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٢١ وَظُهَرَ أَيَّامًا كَثِيرَةً لِلَّذِينَ صَعِدُ مِلْ مَعَهُ مِنَ ٱلْجُلِيلِ إِلَى أُورُشَلِيمَ ٱلَّذِينَ هُمْ شُهُودُهُ عِنْدَ ٱلشَّعْبِ ٢٦ وَنَعْنُ نَبْشُرُكُمْ بِٱلْمَوْعِدِ ٱلَّذِبِ صَارَ لَآبَائِنَا ٢٢ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَكْمَلَ لَنَا هَٰذَا نَحْنُ أَوْلَادَهُمْ إِذْ أَ قَامَ بَسُوعَ كَمَا هُوَمَكُنُوبُ أَيْضًا فِي ٱلْمَزْمُورِ ٱلنَّانِي أَنْتَ أَبْنِي أَنَا ٱلْيُومَ وَلَدْتُكَ . ٢٤ إِنَّهُ أَفَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ غَيْرً عَنِيدٍ أَنْ يَعُودَ ابْضًا إِلَىٰ فَسَادٍ فَهُكَذَا قَالَ إِنِّي سَأَعْطِيكُمْ مَرَاحِمَ دَاوُدَ ٱلصَّادِقَةَ. ٢٥ وَلِذَٰلِكَ قَالَ أَيْضًا فِي مَزْمُور آخُرَلَنْ تَدَعَ فُدُّوسَكَ بَرَى فَسَادَاه ٢٦ لِأَنَّ دَاوُدَ بَعْدَمَا خَدَمَ جِمَلَهُ بِمَشُورَةِ ٱللَّهِ رَفَدَ وَأَنْضَمَّ إِلَى آبَائِهِ وَرَأْى

فَسَادًا. ٢٧ وَأَمَّا ٱلَّذبِ أَفَامَهُ ٱللَّهُ فَلَمْ بَرَ فَسَادًا. ٨٦ فَلَيْكُنْ مَعْلُومًا عِنْدَكُمْ أَيْهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ أَيَّهُ بِهِذَا بُنَادَى لَكُمْ بِغُنْرَانِ ٱلْخَطَايَا. ٢٦ وَبَهْذَا يَتَبَرَّرُ كُلُّ مَنْ يُومِنُ مِنْ كُلُّ مَا لَمْ نَقْدِرُ وَإِ أَنْ نَتَبَرُّ رُوا مِنْهُ بِنَامُوسٍ مُوسَى. ٤٠ فَٱنْظُرُ مِلْ لِتُلَاّ يَأْنِيَ عَلَيْكُمْ مَا قِيلَ فِي ٱلْأَسْيَاءُ 1٤ أَنْظُرُ مِلْ أَيْهَا ٱلْمُنَهَاوِنُونَ وَتُعَبِّبُوا وَأَهْلِكُوا لِأَنَّنِي عَمَلًا أَعْمَلُ فِي أَ يَّامِكُمْ عَمَلًا لَا تُصَدِّفُونَ إِنْ أَخْبَرَكُمْ أَحَدُ بِهِ

٤٢ وَبَعْدَمَا خَرَجَ ٱلْيَهُودُ مِنَ ٱلْعَجْمَعِ جَعَلَ ٱلْأَمْمُ يَطْلُبُونَ إِلَيْهِمَا أَنْ يُكَلِّمَاهُمْ بِهٰذَا ٱلْكَلَام فِي ٱلسَّبْتِ ٱلْقَادِمِ ٤٢٠ وَلَمَّا ٱنْفَضَّتِ ٱلْجَمَاعَةُ نَبْعَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْبَهُودِ وَٱلدُّخَلامُ ٱلْهُتَعَبَّدِينَ بُولُسَ وَبَرْنَابَا ٱللَّذَيْنِكَانَا بُكُلِّمَانِمٍ وَيُغْنِعَانِمِ أَنْ يَثْبُنُوا فِي نِعْمَةِ ٱللهِ ٤٤ وَفِي ٱلسَّبْتِ ٱلنَّالِي ٱجْنَمَعَتْ كُلُّ ٱلْمَدِينَةِ نَقْرِيبًا لِتَسْمَعَ كَلِمَةَ ٱللهِ. ٥٤ فَلَمَّا رَأْى ٱلْهُ وَدُٱلْجُهُوعَ آمْنَالُا وَإِغَيْرَقُوجَعَلُوا بُعَا ومُونَ مَا قَالَهُ بُولُسُ مُنَاقِضِينَ وَمُجَدِّنِينَ . ٤٦. فَجَاهَرَ بُولُسُ

وَبَرِنَابًا وَقَالَا كَانَ يَجِبُ أَنْ نُكَلَّمُوا أَنْمُ أُوَّلًا بَكُلِمَةِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ إِذْ دَفَعَتْمُوهَا عَنْكُرْ وَحَكَمْنُوْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُسْتَحِيِّينَ لْعُيُّوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ هُوَذَا نَتَوَجَّهُ إِلَى ٱلْأُمَ ٢٤لِأَنْ هَكَلًا أَوْصَانَا ٱلرَّبْ. قَدْ أَفَهْنُكَ نُورًا لِلْأَمَم لِتَكُونَ أَنْتَ خُلَاصًا ۚ إِلَىٰ أَقْصَى ٱلْأَرْضِ • ٤٤ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْأُمُمُ ذَٰلِكَ كَانُوا يَفْرُحُونَ وَيُحَدُّونَ كَلِمَةَ ٱلرَّبِّ. وَآمِنَ جَبِعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُعَيَّنِينَ الْحِيُّوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ • ٤٤ وَٱنْتُشَرَتْ كَلِيَهَةُ ٱلرَّبِّ فِي كُلُّ ٱلْكُورَةِ. • وَلَكِنَّ ٱلْيُهُودَ حَرَّكُوا ٱلنَّسَاءُ ٱلْمُتَعَبِّدَاتِ ٱلشَّرِيفَاتِ وَوُجُوهَ ٱلْمَدِينَةِ وَأَثَارُوا ٱصْطِهَادَا عَلَى بُولُسَ وَبَرْنَابَا وَأَخْرَجُوهُمَا مِنْ تُغُومِمِ ١٥ أَمَّا هُمَا فَنَفَضَا غُيَارَ أَرْجُلِهِمَا عَلَيْهِ فَأَنَّنَا إِلَى إِيقُونِيَةَ ٢٠ وَأَنَّا ٱلنَّلَامِيذُ فَكَانُوا يَمْنَالِثُونَ مِنَ ٱلْفَرَح وَآلرُوح ٱلْقَدُس ٱلأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا وُحَدَثَ فِي إِيتُونِيَةَ أَنَّهُمَا دَخَلَا مَمَّا إِلَى مَجْمَعِ إِلَيْهُ وَيَوْنِيَةً أَنَّهُمَا دَخَلَا مَمَّا إِلَى مَجْمَعِ إِلَيْهُودِ وَٱلْمُولَانِيِّينَ. الْيُهُودِ وَٱلْمُونَانِيِّينَ.

٣ وَلَكِنَّ ٱلْبَهُودَ غَيْرَ ٱلْمُوْمِنِينَ غَرُولِ وَأَفْسَدُولِ نُفُوسَ ٱلْأُمَ عَلَى ٱلْرِخْوَةِ ٢٠ فَأَفَامَا زَمَانًا طُويلًا نُجَاهِرَان بٱلرَّبِّ ٱلَّذِيكَانَ يَشْهَدُ لِكَلِّيهَةِ نِعْمَتِهِ وَيُعْطَى أَنْ نُجْرَى آَيَاتُ وَعَجَائِبُ عَلَى أَيْدِيهِمَاهُ ٤ فَأَنْشَقُ جُمْهُورُ ٱلْمَدِينَةِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ مَعَ ٱلْيُهُودِ وَبَعْضُهُمْ مَعَ ٱلرَّسُولَيْنِ. ٥ فَلَمَّا حَصَلَ مِنَ ٱلْأَمْ وَٱلْهَهُودِ مَعَ رُوَّسَائِهِمْ هُجُومٌ لَيَبغُوا عَلَيْهِمَا وَيَرْجُمُوهُمَا ٦ شَعِرَا بِهِ فَهَرَبَا إِلَى مَدِينَتَى لِيَكَأُونَيَّهَ لِمُنْزَةَ وَدَرْبَةَ وَإِلَى ٱلْكُورَةِ ٱلْحِيطَةِ. ٧ وَكَانَا هُنَاكَ ٨ وَكَانَ يَعِلِسُ فِي لِسْنَرَةً رَجُلْ عَاجِزُ ٱلرَّجْلَيْنِ مُغْمَدُ

يَسَرَانِ اللهِ وَكَانَ يَجْلِسُ فِي لِسْنُرَةً رَجُلْ عَاجِرُ ٱلرِّجْلَيْنِ مُعْعَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَلَمْ يَهُمْ فَطَهُ وَهُمْ اللهِ وَإِذْ رَأَى أَنَّ لَهُ إِيمَانًا لِيُشْفَى ا قَالَ يَتَكَلَّمُ مُضَعَفًى اللهِ وَإِذْ رَأَى أَنَّ لَهُ إِيمَانًا لِيُشْفَى ا قَالَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَهُرْ عَلَى رِجْلَيْكَ مُنتَصِبًا . فَوَثَبَ وَصَارَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَهُرْ عَلَى رِجْلَيْكَ مُنتَصِبًا . فَوَثَبَ وَصَارَ بِمَشْبِي ا ا فَالْجُهُوعُ لَهًا رَأَوْ ا مَا فَعَلَ بُولُسُ رَفَعُوا صَوْبَهُمْ لِيمُنْ إِنَّ الْآلِهَ لَهُ فَعَلَ بُولُسُ رَفَعُوا صَوْبَهُمْ لِيكَالًو لِيكَالُولِ وَنَزَلُوا لِيمَانِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

إِلَيْنَا ١٦٠ فَكَانُوا يَدْعُونَ بَرْنَابَا زَفْسَ وَبُولُسَ هَرْمَسَ إِذْ كَانَهُوَٱلْمُنَقَدِّمَ فِي ٱلْكَلَامِ ١٢٠ فَأَتَى كَاهِنُ زَفْسَ ٱلَّذِي كَانَ فَدَّامَ ٱلْمَدِينَةِ بِثِيرَانِ وَأَكَالِيلَ عِنْدَ ٱلْأَبْوَابِ مَعَ ٱلْجُهُوعِ وَكَانَ بُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ ١٤٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلرَّسُولَانِ يَرْنَابَا وَبُولُسُ مَزَّفَا ثِيَابَهُمَا وَأَنْدَفَعَا إِلَى ٱنْجَمْع ِصَارِخَيْنِ ٥ اوَقَائِلَيْنِٱ بَهُمَا ٱلرَّجَالُ لِمَاذَا تَنْعَلُونَ هٰذَا مُغَنُ أَيْضًا بَشَرْ تَحْتَ آلَامَ مِثْلُكُمْ نَبَشِّرُكُمْ أَنْ نَرْجِعُوا مِنْ هٰذِهِ ٱلْأَبَاطِيلِ إِلَى ٱلْإِلَٰهِ ٱلْخَيِّ ٱلَّذِي خَلَقِ ۗ ٱلسَّمَاءَ كَالْأَرْضَ وَٱلْجَرِّ وَكُلُّ مَا فِيهَا. ١٦ أَلَّذِي فِي ٱلْأَجْيَالِ ٱلْمَاضِيَةِ نَرَكَ جَمِيعَ ٱلْأُمَ بَسْلُكُونَ فِي طُرُقِمِ. ١٧ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَنْرُكُ نَفْسَهُ بِلاَ شَاهِدِ وَهُوَ يَفْعَلُ خَيْرًا يُعْطِينَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ أَمْطَارًا وَأَزْمِنَةُ مُثْمَرَةً وَيَهَلَأُ فُلُوبَنَّا طُعَامًا وَسُرُورًا ١٨ وَبِغُولِهِمَا هٰذَا كَنَّا ٱلْجُهُوعَ بَٱلْجَهَدِ عَنْ أَنْ يَذْيَجُوا لَهُمَاهِ 11 ثُمَّ أَتَّى يَهُودُ مِنْ أَنْطَاكِيَةً وَإِبِنُونِيَّةً وَأَقْنَعُوا ٱلْجُبُوعَ فَرَجَهُوا بُولُسَ وَجُرْوهُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ ظَانِّينَ أَنَّهُ فَدُ مَاتَ.

٢٠ وَلَكِنْ إِذْ أَحَاطَ بِهِ ٱلنَّلَامِيذُ قَامَ وَدَخَلَ ٱلْهَدِينَةَ وَفِي ٱلْفَدِخَرَجَ مَعَ مُزِنَابَا إِلَى دَرْبَةَ . ٢١ فَبَشَّرَا فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ وَتَلْمَذَا كَثِيرِينَ ثُمَّ رَجَعًا إِلَى لِسْتُرَةً وَ إِيغُونِيَةَ وَأَنْطَا كِيَةَ ٢٢ يُشَدِّدَان أَنفُسَ ٱلنَّلَامِيذِ وَبَعِظَانِهِمْ أَنْ يَثْبُتُوا فِي ٱلْإِيَانِ وَأَ نَهُ بِضِيْقَاتِ كَثِيرَةِ يَنْهُغِي أَنْ نَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱللهِ ٢٠٠ وَأَنْغَبَا لَمُرْ فُسُوسًا فِي كُلُ كَنِيسَةٍ ثُمٌّ صَلَّيَا بأَصْوَامِ وَأُسْتَوْدَعَاثُمُ لِلرَّبِّ ٱلَّذِي كَانُوا قَدْ آمَنُوا بِيوْ ٢٤ وَلَمَّا آَجْنَازَا فِي بِيسِيدِيَّةَ أَ تَيَا إِلَى بَمْنِيلِيَّةَ.٣٥ وَتَكَلَّمَا بِٱلْكُلِمَةِ في بَرْجَةَ ثُمَّ نَزَلًا إِلَى أَ نَالِيَّةَ ٢٦ وَمِنْ هُنَاكَ سَافَرَا فِي ٱلْمِجْرُ إِلَى أَنْطَاكِيَةَ حَبْثُ كَانَا فَدْأَسْلِهَا إِلَى نِعْمَةِ أَنَّهِ لِلْعَمَلِ ٱلَّذِي أَكْمَلَاهُ ٢٧٠ وَلَكًا حَضَرَا وَجَمَعَا ٱلْكَنِيسَةَ ٱخْبَرَا بَكُلُ مَا صَنَعَ ٱللهُ مَعَهُمَا عَلْ نَهُ فَتَحَ لِلْأَمَ بَابَ ٱلْإِيَانِ. ٢٨ وَأَ قَامَا هُنَاكَ زَمَانًا لَيْسَ بِقَلِيلِ مَعَ ٱلتَّلَامِيذِ اَ لِأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ ا وَأَنْهُ دَرَ فَوْمْ مِنَ ٱلْبُهُودِيَّةِ وَجَعَلُوا يُعَلِّمُونَ ٱلْإِخْوَةَ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٥

EYI

أَنَّهُ إِنْ لَمْ تَخْنَيْنُوا حَسَبَ عَادَةِ مُوسَى لَا يُمْكِنُكُمْ أَنْ تَخْلُصُواه ٦ فَلَمَّا حَصَلَ لِبُولُسَ وَبَرْنَابَا مُنَازَعَةٌ وَمُبَاحَثَةٌ لَيْسَتْ بِقَلِيلَةِ مَعَهُم رَبُّوا أَنْ يَصْعَدَ بُولُسُ وَبَرْنَابَا وَأَناسُ آخَرُونَ مِنْهُمُ إِلَى ٱلرُّسُلِ وَٱلْمَشَايِجِ ۚ إِلَى أُورُشَلِمَ مِنْ أَجْلِ هٰذِهِ ٱلْمَسْئَلَةِ ٢٠ فَهُوْلَاء بَعْدَمَا شَيَّعَتْهُمُ ٱلْكَنبِسَةُ أَجْنَارُوا فِي فِينِينِيَةَ وَالسَّامِرَةِ نُغْبُرُونَهُمْ بُرْجُوعَ ٱلْأَمَ وَكَانُوا يُسَبُّونَ سُرُورًا عَظِيمًا لَجَيِيعِ ٱلْإِخْوَةِ. ٤ وَلَمَّا حَضَرُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ فَبَلَنْهُمُ ٱلْكَيْبِسَةُ وَٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَائِخُ فَأَخْبَرُوهُمْ بَكُلُ مَا صَنَعَ ٱللهُ مَعَهُمْ • وَلَكِنْ فَامَ أَنَاسٌ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا قَدْ آ مَنُوا مِنْ مَذْهَبِ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ وَقَا لُوا إِنَّهُ يَنْبُغِي أَنْ يُغَنِّنُوا وَيُوصَوْا بِأَنْ يَجْفَظُوا نَامُوسَ مُوسَى ٦ فَأَجْنَهُمَ ٱلرُّسُلُ وَٱلْهِشَايِحُ لِيَنْظَرُوا فِي هَٰٰيَا ٱلْأَمْرِ ٧ فَيَعْدُمَا حَصَلَتْ مُبَاحَثَةٌ كَثِيرَةٌ قَامَ بُطُوسُ وَقَالَ لَهُمْ أَيْهَا ٱلرَّحَالُ ٱلْاخْوَةُ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْذُ أَيَّامٍ فَدِيَةٍ أَخْنَارَ أَلَّهُ بَيْنَنَا أَنَّهُ بِغَلِي بَسْمَعُ ٱلْأُمُ كَلِيمَةَ ٱلْإِنْجِيلَ

٤٧٢

رُيْمِبنُونَ ٨ وَأَلَّهُ ٱلْعَارِفُ ٱلْقُلُوبَ شَهِدَ لَمُرْ مُعْطِيًّا لَمُرُ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ كَمَا لَنَا أَبْضًا. ٩ وَلَمْ يُمَيَّزُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِشَيْ إِذْ طَهَّرَ بِٱلْإِيَانِ قُلُوبَهُمْ • ﴿ وَفَٱلْآنَ لِمَاذَا ثُجُرُّ بُونَ ٱللَّهُ بَوَضْعُ نِيرِعَلَى عُنُقِ ٱلنَّلَامِيذِ لَمْ يَسْتَطِعْ آبَالُوْنَا وَلَا نَحْنُ أَنْ نَحْمِلُهُ ١٠ لَكِنْ بِنِعْمَةِ ٱلرَّبِّ بِسُوعَ ٱلْمَسِيحِ نُوْمِنُ أَنْ غَلُصَ كَمَا أُولِيكَ أَيْضًا ١٢٠ فَسَكَتَ ٱلْجُمْهُورُ كُلَّهُ. وَكَانُوا يَسْمَعُونَ بَرْنَابَا وَبُولُسَ نُجَدِّثَانِ بِجَبِيعِ مَا صَنَعَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْآبَاتِ وَٱلْعَائِبِ فِي ٱلْأُمَ بِوَاسِطَنِهُمْ ١٢ وَبَعْدَمَا سَكَتَا أَجَابَ بَعْنُوبُ قَائِلًا أَيْهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ ٱسْمَعُونِي ٤٠ مَعَانُ فَدْ أُخْبَرَكَيْفَ ٱفْنَقَدَ ٱللهُ أُوَّلًا ٱلْأُمَّ لِيَأْخُذَ مِنْهُمْ شَعْبًا عَلَى ٱسْمِهِ. • ا وَهٰذَا نُوَافِئُهُ أَفُوالْ الْأَنْبِيا عَكَمَا هُوَ مَكْتُوبُ ١٦ سَأَرْجِعُ بَعْدَ هَذَا وَإِنِّي أَيْضًا خَيْمَةً دَاوُدَ ٱلسَّافِطَةَ وَأَبْنِي أَيْضًا رَدْمَهَا وَأَفِيمُهَا ثَانِيَةً ١٧ لِكِنْ يَطْلُبَ ٱلْبَافُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلرَّبِّ وَجَبِيعُ ٱلْأَمَ ٱلَّذِينَ دُعِيَ ٱسْمِي عَلَيْهِمْ يَقُولُ ٱلرَّبُ ٱلصَّانعُ هٰذَا

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٥ ا

245

٢٦ حِينَةِذِ رَأَى ٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَائِخُ مَعَ كُلُّ ٱلْكَنِيسَةِ أَنْ يَغْنَارُوا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ فَيُرْسِلُوهُمَا إِلَى أَنْطَاكِيَةَ مَعَ بُولُسَ وَبَرْنَابَا يَهُوذَا ٱلْمُلَقِّبَ بَرْسَابَا وَسِيلًا رَجُلَيْن مِنْقِدِمَيْنِ فِي الْإِخْوَةِ. ٢٦ وَكَنْبُوا بِأَيْدِيهِمْ هُكُمًا . اَلرُّسُلُ لْمَشَائِخُ وَٱلْإِخْوَةُ يُهِدُونَ سَلاَمًا إِلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلْأَمَمَ فِي أَنْطَاكِيَةَ وَسُورِيَّةَ وَكِيلِيكِيَّةَ • ٢٤ إِذْ فَدْ سَمِعْنَا أَنَّ أَنَاسًا خَارِجِينَ مِنْ عِنْدِنَا أَزْعَجُوكُمْ بِأَفْوَال مُقَلِّبِينَ أَنْفُسَكُمْ وَفَائِلِينَ أَنْ تَغَنَّيْنُوا وَتَعْفَظُوا ٱلنَّامُوسَ. ُلَّذِينَ نَعْنُ لَمْ نَأْمُرُهُمْ. ٢٠ رَأَيْنَا وَقَدْ صِرْنَا بِنَفْسِ وَإِجِلَةٍ

## أعبال ألرسل ١٥

اعمال الرسل المن المؤلم المؤل

الواجِيهِ ٢٩ ان تمتنعِوا عما ديج لِالصّنام وعن الدم عَالْفَنْدُوقِ وَالزِّنَا ٱلَّذِي إِنْ حَفِظْتُمْ أَنْفُسَكُمْ مِتْهَا فَنِعِمّاً تَفْعَلُونَ مَكُونُوا مُعَافَيْنَ

مَسُونَ وَرَفَعُوا الرِّمَالَةَ وَا الْحَالَ إِلَى الْطَاكِيةَ وَجَعُوا الْجَهْهُورَ وَدَفَعُوا الرِّمَالَةَ وَا الْفَا فَرَعُوا الْمِسَبَبِ الْجُهْهُورَ وَدَفَعُوا الرِّمَالَةَ وَا الْفَا فَرَعُوا الْمِسَبَبِ وَعَظَا الْعُوزَيَةِ وَ٢٠ وَبَهُوذَا وَسِيلَا إِذْ كَانَا هُمَا أَيْضًا نَبِيْنِ وَعَظَا الْعُوزَةِ بِكَلَام كَثِيرٍ وَشَدَّدَاهُمْ ٢٠٠ ثُمَّ بَعْدَمَا صَرَفَا زَمَانًا الْإِخُوةَ بِكَلَام كَثِيرٍ وَشَدَّدَاهُمْ ٢٠٠ ثُمَّ بَعْدَمَا صَرَفَا زَمَانًا الْمُلْقِا بِسَلَام مِنَ الْإِخْوةِ إِلَى الرُّسُلِ ٢٠٠ ثُمَّ بَعْدَمَا صَرَفَا زَمَانًا الْمُلْقِا بِسَلَام مِنَ الْإِخْوةِ إِلَى الرُّسُلِ ٢٠٠ وَلَكِنَّ سِيلَارَأَى الْمُلْقِا بِسَلَام مِنَ الْإِخْوةِ إِلَى الرُّسُلِ وَبُرْنَا بَا فَأَ فَامَا فِي الْطَاكِيةَ الرَّكِ بُعْلَمَانِ وَيُهَوَّرُانَ مَعَ الْجَرِينَ كَثِيرِينَ أَيْضًا بَكَلِمَةِ الرَّكِةِ الرَّبُ

٢٦ ثُمَّ بَعْدَأً بَام قَالَ بُولُسُ لِبَرْنَابَا لِنَرْجِعْ وَنَفْتَقِدْ إِخْوَتَنَا فِي كُلُّ مَدِينَةِ نَادَيْنَا فِيهَا بَكَلِهَةِ ٱلرَّبِّ كَيْفِ هُمْ. ٢٧ فَأَشَارَ بَرْنَاهَا أَنْ يَأْخُلَا مَعَهَا أَيْضًا يُوحَنَّا ٱلَّذِي يُدْعَىٰ مَرْفُسرَ و ٢٨ عَلْ مَّا بُولُسُ فَكَانَ يَسْغَسِنُ أَنَّ ٱلَّذِي فَارَفَهُمَا مِنْ بَمْفِيلِيَّةً وَلَمْ يَذْهَبُ مَعَهُمَا لِلْعُمَلِ لَا يَأْخُذَانِهِ مَعَهُمَاهُ ٢٩ فَيُصَلِّ سِنْهُمَا مُشَاجِرَةٌ حَنَّى فَارَقَ أَحَدُهُمَا ٱلْآخَرُ. وَبَرْنَابَا أَخَذَ مَرْقُسَ وَسَافَرُ فِي ٱلْكُورِ إِلَى فَبْرُسَ. ٤٠ وَأَمَّا بُولُسُ فَأَخْنَارَ سِبِلَا وَخَرَجَ مُسْتَوْدَعًا مِنَ ٱلْإِخْوَةِ إِلَى نِعْمَةِ ٱللهِ ٤١ فَٱجْنَازَ فِي سُورِيَّةَ وَكِيلِيكِيَّةَ يُشَدِّدُ ٱلْكَتَائِسَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا ثُمُّ وَصَلَ إِلَى دَرْبَهَ وَلِسْتُرَةَ وَ إِذَا تِلْمِيذُ كَانَ هُنَاكَ أَسْمُهُ تِيمُونَا وُسُ أَبْنُ أَمْرَأَ فِي يُودِيَّةٍ مُومِنَةٍ وَلَكِنَّ أَبَاهُ يُونَاثِيْ. ٣ وَكَانَ مَشْهُودًا لَهُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لِسْنَرَةَ وَ إِيْفُونِيَةَ ٢٠ فَأَرَادَ بُولُسُ أَنْ يَخْرُجَ هٰذَا مَعَهُ فَأَخَذَهُ وَخَلَنَهُ

مِنْ أَجُلِ ٱلْبَهُودِ ٱلَّذِينَ فِي نِلْكَ ٱلْأَمَاكِنِ لِأَنَّ ٱلْجَمِيعَ كَانُوا يَعْرِفُونَ أَ مَاهُ أَنَّهُ يُونَاتِي ٤٠ وَ إِذْ كَانُواْ يَجْنَازُونَ فِي ٱلْمُدْنَ كَانُوا يُسَلِّمُونَهُمُ ٱلْفَضَايَا ٱلَّتِي حَكَمَ بِهَا ٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَايِخُ ٱلَّذِينَ فِي أُورُشَلِمَ لِيَعْنَظُوهَا. • فَكَانَتِ ٱلْكَنَائِسُ نَتَشَدُدُ فِي ٱلْهِيَانِ وَنَزْدَادُ فِي ٱلْعَدَدِكُلُّ يَوْمٍ ﴿ ٦ وَبَعْدَمَا أَجْنَازُ وَلَ فِي فِرِيجِيَّةَ وَكُورَةِ غَلَاطِيَّةَ مَنْعَهُمُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِٱلْكَلِمَةِ فِي أَسِيَّاهِ ٧ فَلَمَّا أَتَوْا إِلَى مِيسِيًّا حَاوَلُوا أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى بِثِينِيَّةَ فَلَمْ يَدَعْهُ ٱلرُّوحُ.٨ فَمَرُّولَ عَلَى مِيسِيًّا وَآغِدَرُولَ إِلَى تَرُولَسَ. ٩ وَظُهَرَتْ لِبُولُسَ رُوْيًا فِي ٱللَّيْلِ رَجُلْ مَكِدُوثِي فَاعَمْ ٣ يَطْلُبُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ أَغْبُرْ إِلَىٰ مَكِدُونِيَّةَ وَأُعِنَّاهِ ۗ ا فَلَمَّا رَأَى ٱلرُّوْيَا لِلْوَقْتِ طَلَبْنَا أَنْ نَغْرُجَ إِلَى مَكِدُوبِيَّةَ نُغَقَّيْنَ أَنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ دَعَانَا لِنَبِيُّرَهُمُ

ا ا فَأَفَلُعْنَا مِنْ تَرُوَاسَ وَتَوَجَّهُنَا بِٱلِاَسْتِقَامَةِ إِلَى سَامُونْزَاكِي وَفِي ٱلْغَدِ إِلَى نِيَابُولِيسَ. ١٦ وَمِنْ هُنَاكَ إِلَى سَامُونْزَاكِي وَفِي ٱلْغَدِ إِلَى نِيَابُولِيسَ. ١٢ وَمِنْ هُنَاكَ إِلَى

**ŁYY** 

فِيلِيُّ ٱلَّنِي هِيَ أُوِّلُ مَدِينَةٍ مِنْ مُفَاطَّعَةِ مَكِدُونِيَّةَ وَهِيَّ كُولُونِيَّةُ.فَأَ فَمُنَا فِي هُذِهِ ٱلْمَدينَةِ أَيَّامًاه ١٢ وَفِي يَوْم ٱلسَّبْتِ خَرَجْنَا إِلَى خَارِجِ ٱلْمَدِينَةِ عِنْدَ نَهْرِ حَيْثُ جَرَتِ ٱلْعَادَةُ أَنْ تَكُونَ صَلْوةٌ تَجَلَسْنَا وَكُنَّا نُكَلِّمُ ٱلنِّسَاءَ ٱللَّوَاتِي ٱجْنَمَعْنَ ١٤٠ فَكَانَتْ تَسْمَعُ ٱمْرَأَةٌ ۗ ٱسْمُهَا لِيدِيَّةُ بَيَّاعَهُ أَرْجُوانِ مِنْ مَدِينَةِ ثَيَاتِيرًا مُنْعَبِدَةٌ لِلَّهِ فَلَغُمَّ ٱلرَّبُّ قَلْبَهَا لِيُصْغِي إِلَى مَا كَانَ يَعُولُهُ بُولُسُ ٥٠ افْلَمَّا أَعْنَمَدَتْ هِيَ وَأَهْلُ بَيْنِهَا طَلَبَتْ فَائِلَةً إِنْ كُنْمُ فَدْ حَكَمْمُ ۚ أَنِّي مُوْمِنَةُ بِأَلْرُبُ فَأَدْخُلُوا يَيْنِي وَأَمْكُثُوا. فَأَلْزَمَنَا ١٦ وَحَدَثَ بَيْنَهَا كُنَّا ذَاهِبِينَ إِلَى ٱلصَّلَوْمِ أَنَّ جَارِيَةً بِهَا رُوحُ عِرَافَةِ ٱسْتَفْلَتْنَا.وَكَانَتْ تُكْسِبُ مَوَالِيَهَا مَكْسَبًا كَثِيرًا بَعِرَافَتِهَا ١٧٠ هَذِهِ ٱتَّبَعَتْ بُولُسَ وَ إِيَّانَا وَصَرَخَتْ فَائِلَةً هُولًا ۗ أَلْنَاسُ هُمْ عَبِيدُ ٱللهِ ٱلْعَلِيّ ٱلَّذِينَ يْنَادُونَ لَكُمْ ۚ بِطَرِيقِ ٱلْخَلَاصِ ١٨ وَّكَانَتْ تَفْعَلُ لَهَذَا أَيَّامَا كَثِيرَةً . فَضَجَرَ بُولُسُ وَٱلْتَفَتَ إِلَى ٱلرُّوحِ وَقَالَ

أَنَا آمُرُكَ بِإِمْم بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ أَنْ تَغُرُجَ مِنْهَا . فَخَرَجَ فِي تَلْكَ ٱلسَّاعَةِ

١٦ فَلَمَّا وَأَى مَوَالِيهَا أَنَّهُ فَدْ خَرَجَ رَجَا ۗ مَكَسَيْحٍ أَمْسَكُوا بُولُسَ وَسِيلًا وَجَرُوهُمَا إِلَى ٱلشُّوقِ إِلَى ٱلْخُكَّامِ • ٢٠ وَإِذْ أَ تَوْا بِهِمَا إِلَى ٱلْوُلَاةِ فَالُوا هٰنَانِ ٱلرَّجُلَانِ يُلَبُلان مَدِينَتُنَا وَهُمَا يَهُودُيَّانِ ٢٦ وَيُنَادِيَانِ بِعَوَاثِدَ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَفْبَلُهَا وَلَا نَعْمَلَ بِهَا إِذْ نَحْنُ رُومَانِيُونَ • ٢٢ فَقَامَ ٱلْجَمْعُ مَعًّا عَلَيْهِمَا وَمَزَّقَ ٱلْوُلَاةُ ثِيَابَهُمَا وَأَمَرُ وَإِ أَنْ بُضْرَبًا بِٱلْمِصِيُّ ٢٢٠ فَوَضَعُوا عَلَيْهِمَا ضَرَبَاتِ كَثِيرَةً وَإِلْقَوْهُمَا فِي ٱلسِّجْنِ وَلُوصَوْا حَافِظَ ٱلسِّجْنِ أَنْ يَجُوسَهُمَا بضَبْطِه ٢٤ وَهُوَ إِذْ أَخَذَ وَصِيَّةً مِثْلَ هَٰذِهِ ٱلْقَاهُهَا فِي

٢٥ وَنَعُو نِصْفِ ٱللَّهْلِ كَانَ بُولُسُ وَسِيلًا يُصَلِّياَنِ وُيُسَيِّمَانِ ٱللهَ وَٱلْمَسْجُونُونَ يَسْمَعُونَهُمَا • ٢٦ فَحَدَّثَ بَغْنَةً رَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ حَتَّى تَزَعْزَعَتْ أَسَاسًاتُ ٱلسِّجْنِ . فَٱنْفَعَتْ فِي ٱلْمَالِ ٱلْأَمْوَابُ كُلُّهَا وَأَنْفَكَّتْ فَيُودُ ٱلْجَبِيعِ ٢٧٠ وَلَمَّا أَسْنَيْفُظَ حَافِظُ ٱلسِّجْنِ وَرَأَى أَبْوَابَ ٱلسِّجْنِ مَنْتُوحَةً ٱسْنَالًا سَيْفُهُ وَكَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَعْتُلَ نَعْسَهُ ظَانًا أَنَّ ٱلْمَسْجُونِينَ قَدْ هَرَبُوا ١٨٠ فَنَادَى بُولْسُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَاثِلَا لَا تَفْعَلْ بنَفْسِكَ شَيْئًا رَدِيًا لِأَنَّ جَبِعَنَا لَهُنَا ١٩٠ فَطَلَبَ ضَوْمًا وَأَنْدَفَعَ إِلَى دَاخِل وَخَرٌ لِيُولُسَ وَسِيلًا وَهُوَ مُرْتَعِدٌ. ٠٠ ثُمُّ أُخْرَجِهُمَا وَقَالِ يَاسَيْدَيُّ مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ أَفْعَلَ لَكَىٰ أَخْلُصَ مَا ٢ فَقَالاَ آمِنْ بِٱلرَّبِّ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحِ فَعَلْصَ أَنْتَ وَأَهْلُ يَبْتِكَ.٢٣ وَكَلَّمَاهُ وَجَمِيعَ مَنْ فِي بَيْتِهِ بِكَلِّيمَةٍ ٱلرَّبِّ ٢٠٠ فَأَخَذَهُمَا فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مِنَ ٱللَّيْلِ وغَسَّالُهَمَا مِنَ ٱلْجِرَاحَاتِ وَأَعْنَمَدَ فِي ٱلْحَالِ هُوَ وَٱلَّذِينَ لَهُ أَجْمَعُونَ. ٢٤ وَلَمَّا أَصْعَدَهُمَا إِلَى بَيْنِهِ قَدَّمَ لَهُمَا مَائِدَةً وَتَهَلَّلَ مَعَ جَبِيع يَبْنِهِ إِذْ كَانَ فَدْ آمَنَ بِٱللَّهِ ٥٠ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ أَرْسَلَ ٱلْوُلَاةُ ٱلْجُلَّادِينَ قَائِلِينَ أَطْلِقْ ذَبْنِكَ ٱلرَّجُكَيْنِ. ٣٦ فَأَخْبَرَ حَافِظُ ٱلسِّجْنِ يُولْسَ ٤٨٠ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٦ و١٧

الان وادهما بِسلام ٢٧٠ فعال هر بولس ضربونا جهرا غَيْرُ مَقْضِيٍّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ رَجُلانِ رُومَانِيَّانِ وَٱلْقُونَا فِي

ٱلسِّعْنِ أَفَا لَآنَ يَطْرُدُونِنَا سِرًا كَلَّا بَلْ لِيَأْتُوا هُمُ أَنْسُهُمُ وَيُعْرِجُونَا وَلَا أَنْكُلامِ وَيُعْرِجُونَا وَلَا مَا فَأَخْبَرَ ٱلْجُلَادُونَ ٱلْوُلَاةَ بَهٰذًا ٱلْكَلامِ

وَجِرِجُونَ مَرَبُونَ مَرَاهُ مَعْمُوا أَنَّهُمَا رُومَانِيَّانِ. ٢٩ فَجَاءُ وَا وَتَضَرَّعُوا إِلَيْهُمَا رُومَانِيَّانِ. ٢٩ فَجَاءُ وَا وَتَضَرَّعُوا إِلَيْهُمَا وَاللَّهُ مَا أَنْ يَغْرُجَا مِنَ ٱلْمَدِينَةِ .

إِلَيْهِما وَاخْرَجُوهُما وَسَا لُوهُمَا انْ يَخْرُجَا مِنَ الْمَدِينَةِ • \* ٤ فَخَرَجَا مِنَ ٱلسِّجْنِ وَدَخَلَا عِنْدَ لِيدِيَّةَ فَأَبْصَرَا ٱلْإِخْوَةَ وَعَزَّ يَاهُمْ ثُمُّ خَرَجًا

اَلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعِ عَشَرَ

ا فَأَجْنَازَا فِي أَمْفِيبُولِيسَ فَأَبُولُونِيَّةَ وَأَنْهَا إِلَى نَسَالُونِيكِي حَبْثَ كَانَ مَجْمَعُ ٱلْبُهُودِ ٢٠ فَدَخَلَ بُولُسُ إِلَيْهِمْ حَسَبَ

عَادُتِهِ وَكَانَ نَجَاجُهُمْ ثَلَثَةً سَبُوتٍ مِنَ ٱلْكُتُبُ ٢ مُوضِعًا

وُمُبِيِّناً أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ ٱلْمَسِيحَ يَمَا لَمْ وَيَقُومُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. وَأَنَّ لَمَا أَنَا أَنَادِي

لَكُمْ ۚ بِهِۥ؛ فَٱفْتَنَعَ فَوْمُ مِنْهُمْ وَٱنْحَازُوا إِلَى بُولُسَ وَسِيلًا وَمِنَ ٱلْيَوْنَانِيِّنَ ٱلْمُتَعَبِّدِينَ جُهُورٌ كَثِيرٌ وَمِرِ : ٱلنِّسَاءُ ٱلْمُنَقَدِّمَاتِ عَدَدٌ لَيْسَ بَقَلِيلٍ • • فَغَامَرَ ٱلْبَهُودُ غَيْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱتَّخَذُوا رِجَالًا أَشْرَارًا مِنْ أَهْلِ ٱلسُّوقِ وَتَجَمَّعُوا وَسَجَّسُوا ٱلْمَدِينَةَ وَقَامُوا عَلَى بَيْت بَاشُونَ طَالْہِينَ أَنْ يُحِضِرُ وهُمَا إِلَى ٱلشَّعْبِ ٥٠ وَلَمَّا لَمْ يَعِدُوهُمَا جَرُّ وا يَاسُونَ مَلِّ نَاسًا مِنَ ٱلْإِخْوَةِ إِلَى حُكَّامِ ٱلْمَدِينَةِ صَارِخِينَ إِنَّ هُوُّلَاءُ ٱلَّذِينَ فَتَنُّوا ٱلْمَسْكُونَةَ حَضَرُولَ إِلَى هُمَا أَيْضًا. ٧ وَقَدْ قَبِلَهُ ۚ يَاسُونُ. وَهُولًا ۚ كُلُّهُ ۚ يَعْمَلُونَ ضِدَّ أَحْكَام قَيْصَرَ قَائِلِينَ إِنَّهُ يُوجَدُ مَلِكَ آخَرُ يَسُوعُ ٨ فَأَرْ عَجُوا ٱنْجَمْعَ وَحُكَّامَ ٱلْمَدِينَةِ إِذْ سَمِعُوا هٰذَاهِ ٩ فَأَخَذُوا كَفَالَةً مِنْ يَاسُونَ وَمِنَ ٱلْبَاقِينَ ثُمَّ ٱطْلَقُوهُمْ ١٠ وَأَمَّا ٱلْإِخْوَةُ فَلَلْوَقْتِ أَرْسَلُوا بُولُسَ وَسِيلًا لَيْلًا إِلَى بِيرِيَّةَ وَهُمَا لَمَّا وَصَلاَ مَضَيَا إِلَى تَجْبَعَ ٱلْبَهُودِ .

Eighted by Google

إِ ا وَكَانَ هُ وَٰلًا ۚ أَشْرَفَ مِنَ ٱلَّذِينَ فِي نَسَالُونِيكِي فَقَبَلُوا

ٱلْكَلِمَةَ بَكُلُ نَشَاطٍ فَاحِصِينَ ٱلْكُتُبَ كُلِّ يَوْمٍ هَلْ هَٰذِهِ ٱلْأَمُورُ هَٰكَذَا ۥ ١٢ فَآمَرَ بَى مِنْهُمْ كَفِيرُونَ وَمِنَ ٱلنِّسَاءُ ٱلْيُونَانِيَّاتِ ٱلشَّرِيفَاتِ وَمِنَ ٱلرِّجَالِي عَدَدٌ لَيْسَ بِقَلِيلِ ١٢ فَلَمَّا عَلِمَ ٱلْمُهُودُ ٱلَّذِينَ مِنْ نَسَالُو نِيكِي أَنَّهُ فِي بيريَّةَ أَيْضًا نَادَے بُولُسُ بِكَلِيهَةِ ٱللهِ جَامِعَ لِيُهَيِّعُونَ لْجُمُوعَ هُنَاكَ أَيْضًا. ١٤ فَعِينَئِذِ أَرْسَلَ ٱلْإِخْوَةُ بُولَسَ لِلْوَقْتِ لِيَمْدُهَبَ كَهَا إِلَى ٱلْبُعْرِ. وَأَمَّا سِيلًا وَ نِيمُوثَاوُسُ فَبَقِيَا هُنَا كَ.٥٠ وَأَلَّذِينَ صَاحَبُوا بُولُسَ جَاءُولَ بِهِ إِلَى أَثِينًا • وَلَمَّا أَخَذُوا وَصِيَّةً إِلَى سِيلًا وَتِيمُونَاوُسَ أَنْ يَأْنِيَا إلَيْهِ بِأَسْرَعِ مَا يُهْكِنُ مَضَوْا ١٦ وَيَنْهَا بُولَسُ يَنْتَظِرُهُمَا فِي أَثِينَا ٱحْنَدَّتْ رُوحُهُ فِيهِ إِذْ رَأَى ٱلْمَدينَةَ مَهْلُوءَةً أَصْنَامًا ١٧٠ فَكَانَ يُكُلِّمُ فِي ٱلْجَهْمَعِ ٱلْيَهُودَ ٱلْهُتَعَبِّدِينَ وَٱلَّذِينَ يُصَادِفُونَهُ فِي ٱلسُّوق كُلُّ يَوْمٍ ١٨٠ فَقَابَلَهُ قَوْمُ مِنَ ٱلْفَلَاسِفَةِ ٱلْأَيْكُورِيُّبِنَ عَالَرُوَا قِيِّينَ وَقَالَ بَعْضُ تُرَى مَاذَا يُرِيدُ هٰذَا ٱلْمِهْذَارُ

يُخْدَمُ بِأَيَادِي ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُ مُعْنَاجُ إِلَى شَيْءٍ. إِذْ هُوَ يُعْطِي الْجَبِيعَ حَيْوةً وَنَفْسًا وَكُلَّ شَيْءٍ. ٢٦ وَصَنَعَ مِنْ دَمِ وَإِحِدِكُلَّ أُمَّةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْكُنُونَ عَلَى كُلُّ وَجْهِ ٱلْأَرْضِ وَحَنَّمَ بِٱلْأَوْقَاتِ ٱلْمُعَيِّنَّةِ وَبِحُدُودِ مَسْكَتِهِمْ. ٢٧ لِكِيْ يَظْلُبُوا ٱللهَ لَعَلَّهُ يَتَلَمَّهُ وَنَهُ فَيَجِدُوهُ مَعَ ۚ أَنَّهُ عَنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا لَيْسَ بَعِيدًاه ٢٨ لِأَنَّنَا بِهِ نَعْيًا وَنَعَرَّكُ وَنُوجَدُ. كَمَا فَالَ بَعْضُ شُعَرَائِكُمْ أَيْضًا لِأَنَّنَا أَيْضًا ذُرَّيَّتُهُ. ٢٦ فَإِذْ نَعْنُ ذُرَّ يُّهُ ٱللَّهِ لَا يَنْبَغِي أَنْ نَظُنَّ أَنَّ ٱللَّاهُوتَ شَبيهُ بذَهَبِ أَوْ فِضَّةِ أَوْ حَجَر نَفْش صِنَاعَةِ وَآخْنِرَاعٍ إنْسَانِ. ٢٠ فَأَلَنَّهُ ٱلْأَنَّ بَأْمُرُ جَبِيعَ ٱلنَّاسِ فِي كُلُّ مَكَانٍ نْ يَنُوبُوا مُنَغَاضِيًّا عَنْ أَزْمِنَةِ ٱلْجُهُلِ. ٢١ لِأَنَّهُ أَقَامَ يَوْمًا هُوَ فِيهِ مُزْمَعُ ۗ أَنْ يَدِينَ ٱلْمَسْكُونَةَ بِٱلْعَدْلِ بِرَجُلِ فَذَ عَيْنَهُ مَقَدِّمًا لِلْجَهِيمِ إِيمَانًا إِذْ أَ فَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ٢٦ وَلَمَّا سَمِعُوا بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ كَانَ ٱلْبُعَضُ يَسْتَهُ زُنُونَ وَٱلْبُعْضُ يَقُولُونَ سُنَّمْهُمُ مِنْكَ عَنْ هَٰذَا أَيْضًا.

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٧ وَ١٨

٤人٥

ٱلْأَصِّعَاجُ ٱلنَّامِينُ عَشَرَ

ا وَبَعْدُ هَٰذَا مَضَى بُولُسُ مِنْ أَثِينَا وَجَاءً إِلَىٰ كُورِنْتُوسَ. ٢ فَوَجَدَ بَهُودِيًّا ٱسْمُهُ أَكِيلًا بُنْطِيٌّ ٱلْجُنْسَ كَانَ قَدْ جَاء مِنْ إِيطَالِيَةَ وَبِرِيسُكِلاً أَمْرَأَتَهُ لِأَنَّ كُلُودِيُوسَ كَانَ فَدْ أَمْرَأَنْ يَهْضِيَ جَيعُ ٱلْيَهُودِ مِنْ رُومِيَةَ. فَجَاءَ إِلَيْهِمَا. ٢ وَلِكُونِهِ مِنْ صِنَاعَتِهِمَا أَقَامَ عِنْدَهُمَا وَكَانَ يَمْهُلُ لِأَنَّهُمَا كَانَا فِي صِنَاعَتِهِمَا خِيَامِيِّيْنِ ٤٠ وَكَانَ نُجَاجُّ فِي ٱلْمُجْمَعَ كُلُّ سَبْتِ وَيُفَنَّعُ يَهُودًا وَيُونَانِيِّينَ. • وَلَمَّ لَا وَ تِيمُوثَاوُسُ مِنْ مَكِدُونِيَّةَ كَانَ بُولَسُ مُغْصِرًا ٱلرُّوحِ وَهُوَ يَشْهِدُ لِلْيَهُودِ بِٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ.٦ وَإِذْ كَانُوا يُفَاوِمُونَ وَكُجِدِّ فُونَ نَفَضَ ثِيَابُهُ وَقَالَ لَهُمْ دَمُكُمْ عَلَى رُوُّ وسِكُمْ ۚ أَ نَا بَرِي ﴿ مِنَ ٱلْآنَ أَذْهَبُ إِلَى ٱلَّامَمِ . ٧ فَأَنْتَقُلَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاء إِلَى بَيْتِ رَجُلُ أَسَّمُهُ يُوسُنُسُ كَانَ مُنْعَبِدًا للهِ وَكَانَ بَيْنُهُ مُلَاصِقًا لِلْمَجْمَعِ ٨٠ وَكُرِيسْبُسُ رَئِسُ ٱلْمُجْهَعَ آمَنَ بِٱلرَّبِّ مَعُ ْجَيعٍ بَيْنِهِ . وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْكُورِنْثِيَّنَ إِذْ سَمِعُوا آمَنُوا وَأَعْنَمَدُوا ٩ فَقَالَ ٱلرَّبُ لِبُولُسَ برُوْيَا فِي ٱللَّيْلِ لَاتَّخَفْ بَلْ تَكَلَّمْ وَلَا نَسْكُتْ. ١ الِّأَنِّي أَنَا مَعَكَ وَلَا يَقَعُ بِكَ أَحَدْ لِيُوْذِيَكَ. لِأَنَّ لِي شَعْبًا كَثِيرًا فِي هَٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ. ١ ا فَأَ فَامَ سَنَةً وَسِنَّةَ أَشْهُر بُعَلِّمُ بَيْنُهُمْ بِكُلِّمَةِ ٱللَّهِ ١٢ وَلَهَّا كَانَ غَالِيُونُ يَنَوَّلَّى أَخَاتِيَةً فَامَ ٱلْيَهُودُ بَنَفْس وَاحِدَةِ عَلَى بُولُسَ وَأَ نَوْا بِهِ إِلَى كُرْسِيُّ ٱلْوِلاَيَةِ ١٢ فَائِلِينَ إِنَّ هٰذَا يَسْتَهِيلُ ٱلنَّاسَ أَنْ يَعَبْدُ وِإِ ٱللَّهَ مِخْلَاف ٱلنَّامُوس. ١٤ وَ إِذْ كَانَ بُولُسُ مُزْمِعًا أَنْ يَفْتَحَ فَاهُ فَالَ غَالِيُونُ لِلْيَهُودِ لَوْكَانَ ظُلْمًا أَوْ خُبْنًا رَدِيًّا أَيْهَا ٱلْيَهُودُ لَكُنْتُ بِٱلْحُقُّ قَدِ ٱحْنَمَاتُكُمْ. ٥ ا وَلَكِنْ إِذَا كَانَ مَسْئَلَةً

عَنْ كَلِمَةِ وَأَسْمَا ﴿ وَنَامُوسِكُمْ فَتُبْصِرُ وِنَ أَنْمُ لِلَّانِي لَسْتُ

أَشَاءُ أَنْ أَكُونَ فَاضِيًا لِهَٰذِهِ ٱلْأُمُورِ. ٱلْكُرْسِيُّ ١٧٠ فَأَخَذَ جَمِيعُ ٱلْيُونَانِيِّينَ سُوسْتَانِيسَ رَئِيسَ مِنْ ذٰلِكَ

ٱلْمُحْمَعُ وَضَرَبُوهُ قُلَّامَ ٱلْكُرْسِيُّ وَكُمْ يَهُمُّ عَالِيُونَ شَيْءُ ١٨ وَأَمَّا بُولُسُ فَلَبِتَ أَيْضًا أَيَّامًا كَثْيِرَةً ثُمٌّ وَدَّعَ ُلْإِخْوَةَ وَسَافَرَ فِي ٱلْجَرْ إِلَى سُورِبَّةَ وَمَعَهُ بِرِيسْكِلًّا وَآكِيلًا بَعْدَمَا حَلَقَ زَاْسَهُ فِي كَغْرِ بَا لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌهُ ١ وَأَفْهَلَ إِلَى أَفْسُسَ وَتَرَكَّهُمَا هُنَاكَ. وَإَمَّا هُوَ فَلَاخَلَ ٱلْمُعْمَعَ وَحَاجٌ ٱلْيُهُودَ. ٢ وَ إِذْ كَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَمْكُثَ عِنْدَهُ زَمَانًا أَطْوَلَ لَمْ يُجِبْ. ٢١ بَلْ وَدَّعَهُمْ فَائِلًا يَنْبَغِي عَلَى كُلُ حَالِ أَنْ أَعْمَلَ ٱلْعِيدَ ٱلْقَادِمَ فِي أُورُشَلِمَ. وَلَكِنْ سَأَرْجِعُ الَيْكُمْ أَيْضًا إِنْ شَاءً ٱللهُ ۚ فَأَفْلَعَ مِنْ أَفَسُسَ ٢٦ وَلَمَّا نَزَلَ فِي قَيْصَرِيَّةً صَعِدَ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلْكَنِيسَةِ ثُمَّ ٱنْحَدَرَ إِلَىٰ أَنْطَاكِيَةَ ٢٠٠ وَبَعْدُمَا صَرَفَ زَمَانًا خَرَجَ وَأُحْنَازَ بِٱلْتَتَابُعِ فِي كُورَةِ غَلَاطِيَّةَ وَفَرَجِيَّةَ يُشَدُّدُ جَبِيعَ ٱلنَّلَامِيذِ

٢٤ ثُمُّ أَفْهَلَ إِلَى أَفْسُسَ يَهُودِي ٱشْمُهُ أَ بُلُوسُ إِسْكَنْدَرِبُ ٱلْجِنْسِ رَجُلُ فَصِيحٌ مُغْنَدِرٌ فِي ٱلْكُتُبِ ٥٠ كَانَ هٰذَا خَبِيرًا فِي طَرِيقِ ٱلرَّبِّ وَكَانَ وَهُوَ حَارٌ بِٱلرُّوحِ يَنَكُلُّرُ وَيُعَلِّرُ بِنَدْفِيقِ مَا يَخْنُصُ بِٱلرَّبِّ عَارِفًا مَعْمُوديَّةَ يُوحَنَّا فَقَطْ. ٢٦ ِ فَأَبْتَذَأَ هَٰذَا نُجَاهِرُ فِي ٱلْمَجْهَعِ. فَلَمَّا سَمِعَهُ أَكْوِلَا وَبِرِيسُكِلًّا أَخَذَاهُ إِلَيْهِمَا وَشَرَحَا لَهُ طَرِيقَ ٱلرَّبِّ بِأَكْثَرِ تَدْفِيقِ ٢٧ وَ إِذْ كَانَ بُرِيدُ أَنْ يَجْنَازَ إِلَىٰ أَخَائِيَةَ كَتَبَ ٱلْإِخْوَةُ إِلَىٰ ٱلنَّلَامِيذِ يَحُضُونَهُمْ أَنْ يَقْلُوهُ ، فَلَمَّا جَاء سَاعَدَ كَثِيرًا بِٱلنِّعْمَةِ ٱلَّذِينَ كَانُودِ قَدْ آمَنُوا. ٢٨ لَإِنَّهُ كَانَ بِٱشْتِكَادٍ نُغْيِرُ ٱلْبِهُودَ جَهْرًا مُبَيِّنًا بِٱلْكُتُبِ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمَسِيخُ

ٱلْأَصْعَاجِ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

ا فَحَدَثَ فِيمَا كَانَ أَ بُلُوسُ فِي كُورِ نَثُوسَ أَنَّ بُولُسَ بَعْدَمَا ٱجْنَازَ فِي ٱلنَّوَاحِي ٱلْعَالِيَةِ جَلَّهُ إِلَى أَفَسُسَ. فَإِذْ وَجَدَ تَلَامِيذَ ٢ فَالَ لَمُرْ هَلْ فَبِلْنُمُ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ لَمَّا آمَنْمُ . فَالُوا لَهُ وَلَا سَمِعِنَا أَنَّهُ يُوجَدُ ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ . الْفَقَالَ لَمُ فَيَالُوا بِبَعْمُودِيَّةِ يُوحَنَا . فَقَالُوا بِبَعْمُودِيَّةِ ٱلنَّوْبَةِ فَائِلاً عَمَّدَ بِبَعْمُودِيَّةِ ٱلنَّوْبَةِ فَائِلاً لِلشَّعبِ أَنْ يُومِنُوا بِأَلَّذِي يَأْتِي بَعْدَهُ أَيْ بِأَنْمَسِعِ يَسُوعَ . للشَّعبِ أَنْ يُومِنُوا بِأَلَّذِي يَأْتِي بَعْدَهُ أَيْ بِأَنْمَسِعِ يَسُوعَ . وَلَمَّا وَضَعَ لِلشَّعبِ أَنْ يُومِنُوا بِأَلَّذِي يَأْتِي بَعْدَهُ أَيْ بِأَنْمَسِعِ يَسُوعَ . وَلَمَّا وَضَعَ بُولُسُ يَدَيْهِ عَلَيْمٍ خَلَّ الرُّوحُ الْقُدُسُ عَلَيْمٍ فَطَعِنُوا بِنَا الرُّوحُ الْقُدُسُ عَلَيْمٍ فَطَعِنُوا يَتَمَلَّمُونَ بِلُعَانِ وَيَتَنَبَّأُونَ . لا وَكَانَ جَبِعُ ٱلرِّجَالِ نَعْقَ النَّي عَشَرَ

لَهُ مُّ دَخَلُ ٱلْجُمْعَ وَكَانَ يُجَاهِرُ مُدَّةَ ثَلَقَةِ أَشْهُرٍ مُكَةً ثَلَقَةِ أَشْهُرٍ مُحَاجًا وَمُقْنِعًا فِي مَا يَخْصُ بِمَلَكُوتِ ٱللهِ أَلْهِ أَوْلَمًا كَانَ فَوْمٍ يَتَقَسُّونَ وَلَا يَقْنَعُونَ شَانِهِ بِنَ ٱلطَّرِيقَ أَمَامَ ٱلجُهُمُورِ أَعْنَزُلَ عَنْهُمْ وَأَفْرَزَ ٱلتَّلَامِيذَ مُحَاجًا كُلَّ يَوْمٍ فِي مَدْرَسَةِ إِنْسَانِ ٱسْمَةُ تِيرَانْسُ • اوكانَ ذٰلِكَ مُدَّةً سَنَتَيْنِ حَتَّى إِنْسَانِ ٱسْمَةً تَيرَانْسُ • اوكانَ ذٰلِكَ مُدَّةً سَنَتَيْنِ حَتَّى سَمِعَ كَلَمَةَ الرَّبِ يَسُوعَ حَيْعُ ٱلسَّاكِينِ نَ فِي أَسِيًا مِنْ شَمِعَ كَلَمَةَ الرَّبِ يَسُوعَ حَيْعُ ٱلسَّاكِينِ نَ فِي أَسِيًا مِنْ يَهُودٍ وَيُونَانِينَ • الوَكانَ أَلَّهُ يَضْنَعُ عَلَى بَدَيْ أَسِيًّا مِنْ يَهُودٍ وَيُونَانِينَ • الوَكانَ أَلَّهُ يَضْنَعُ عَلَى بَدَيْ أَسِيًّا مِنْ يَهُودٍ وَيُونَانِينَ • الوَكانَ أَلَّهُ يَضْنَعُ عَلَى بَدَيْ بُولُسَ

فُوَّاتِ غَيْرَ ٱلْمُعْنَادَةِ . ١٢ حَنَّى كَانَ بُوْتَى عَن جَسَدِهِ بِمَنَادِيلَ أَوْ مَازِرَ إِلَى ٱلْمَرْضَى فَنَرُولُ عَنْهُمُ ٱلْأَمْرَاضُ وَخَرْجُ ٱلْأَرْوَاحُ ٱلشِّرِّيرَةُ مِنْهُمْ

١٢ فَشَرَعَ فَوْمِرٌ مِنَ ٱلْمَهُودِ ٱلطَّوَّافِينَ ٱلْمُعَرَّمِينَ أَنْ بُسَمُوا عَلَى ٱلَّذِينَ بِهِمِ ٱلْأَرْوَاجُ ٱلشِّيرُبَرَةُ بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ فَائِلِينَ نُفْسِمُ عَلَيْكَ بِيَسُوعَ ٱلَّذِي يَكْرِزُ بِهِ بُولُسُ ٤٠ وَكَانَ سَبْعَةُ بَنِينَ لِسَكَافَارَجُلِ بَهُودِي رَئِيسٍ كَهَنَةِ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا هٰذَاه ١٠ فَأَجَابَ ٱلرُّوحُ ٱلشِّرُيرُ وَفَالَ أَمَّا يَسُوعُ فَأَنَا أَعْرِفُهُ وَبُولُسُ أَنَا أَعْلَمُهُ فَأَمَّا أَنْهُ فَهَنْ أَنَّهُمْ ١٦٠ فَوَنَّبَ عَلَيْهِمُ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِيكَانَ فِيهِ ٱلرُّوحُ ٱلشَّرِّيرُ وَغَلَبَهُ ۚ وَفَوِيَ عَلَيْهِ حَنَّى هَرَبُوا مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْبَيْتِ عُرَاةً وَمُجَرَّحِينَ ١٧٠ وَصَارَ هٰذَا مَعْلُومًا عِنْدَ جَمِيع ٱلْبَهُودِ وَٱلْبُونَانِيِّينَ ٱلسَّاكِنِينَ فِي أَفْسُسَ . فَوَقَعَ خَوْفٌ عَلَى جَبِيعِيمُ وَكَانَ أَسْمُ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ يَنْعَظُّرُ ١٨٠ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يَأْتُونِ مُفَرِّينَ وَمُعْبِرِينَ

بِأَفْعَالِهِمْ ١٠ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ اللَّهِمَ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ السَّعْرَ بَعْمُونَ الْكُتُبَ وَنُحَرِّقُونَهَا أَمَامَ ٱلْجَهِيعِ . وَحَسَبُوا الشَّعْرَ بَعْمُونَ الْكُتُبَ وَنُحَرِّقُونَهَا أَمَامَ ٱلْخِهِيعِ . وَحَسَبُوا الشَّعْرَ بَعْمُ اللَّهُ مِنَ الْفِضَّةِ . ٢٠ هُكُذَا اللَّهُ مِنَ الْفِضَّةِ . ٢٠ هُكُذَا

كَانَتْ كَلِمَةُ ٱلرَّبِّ تَنْهُو وَنَوْوَى بِشِدَّةٍ

٢١ وَلَمَّا كَبِلَتْ هَٰذِهِ ٱلْأُمُورُ وَضَعَ بُولُسُ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ بَعْدَمَا يَجْنَازُ فِي مَكِدُونِيَّةَ وَإِنَّائِيَةَ يَذْهَبُ إِلَى اورُشَلِيمَ قَائِلًا إِنِّي بَعْدَمَا أُصِيرُ هُنَاكَ يَنْبَغِي أَنْ أُرَى رُومِيَةَ أَيْضًا. ٢٢ فَأَرْسَلَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ آثْنَيْنِ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَخْذُ مُونَهُ تِبُونَاوُسَ وَأَرْسُطُوسَ وَلَبِثَ هُوَ زَمَانَا فِي أَسِيًّا ٢٠٥ وَحَدَثَ في ذٰلِكَ ٱلْوَقْتِ شَغَّبُ لَيْسَ بَقَلِيل مِسَبَّبِ هَٰذَا ٱلطَّريقِ. ٢٤ لِأَنَّ إِنْسَانَا أَسْهُ دِيمْرِيُوسُ صَائِغٌ صَانعُ هَياكِل فضَّة لِأَرْطَامِيسَ كَانَ يُكَسِّبُ ٱلصَّنَّاعَ مَكْسَبًا لَيْسَ بِقَلِيلٍ. ٥ اَفْجَهُمُ مُ وَٱلْفَعَلَةَ فِي مِثْلُ ذَٰلِكَ ٱلْعَمَلِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرُّجَالُ أَنْمُ نَعْلَمُونَ أَنَّ سِعَتَنَا إِنَّمَا هِيَ مِنْ هٰذِهِ ٱلصِّنَاعَةِ ٢٦٠ مَأْنُمُ تَنظُرُونَ وَلَسْمَعُونَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفَسُسَ فَقَطْ بَلْ مِنْ

جَمِيعِ أُسِيًّا نَقْرِيبًا أَسْنَمَالَ وَأَزَاعَ بُولُسُ هٰذَا جَمْعًا كَثِيرًا قَائِلًا إِنَّ ٱ لَّنِي تُصْنَعُ بِٱلْآيَادِي لَيْسَتْ آلِهَةً ٢٧٠ فَلَيْسَ نَصِيبُنَا هٰذَا وَحْدُهُ فِي خَطَرِ مِنْ أَنْ يَحْصُلَ فِي إِهَانَةِ بَلْ أَبْضًا هَيْكُلُ أَرْطَامِيسَ ٱلْإِلْهَةِ ٱلْعَظِيمَةِ أَنْ يُحْسَبَ لَا شَيْءٍ وَأَنْ سَوْفَ تُهْدَمُ عَظَمَنُهُما فِي ٱلَّذِي يَمْبُدُهَا جَمِيعُ أَسِيًّا وَٱلْمَسْكُونَةُ وَ٢٨ فَلَمَّا سَمِعُوا ٱمْنَالَافً عَضَبَا وَطَفِقُوا يَصْرُخُونَ فَائلِينَ عَظِيمَةُ هِيَ أَرْطَامِيسُ ٱلْأَفَسُسِيَّنَ ٢٦ فَأَمْتُلَأَتَ ٱلْمَدِينَةُ كُلُّهَا ٱضْطِرَابًا وَٱنْدَفَعُوا سَفْس وَإِحِدَةِ إِلَى ٱلْمَشْهَدِ خَاطِفِينَ مَعَمُ عَابُوسَ وَأَرْسُنَرْخُسَ ٱلْمَكِدُونِيَّيْنِ رَفِيِقَىٰ بُولُسَ فِي ٱلسَّفَر

٠٠ وَلَمَّا كَانَ بُولُسُ يُرِيدُ أَنَّ يَدْخُلَ بَيْنَ آلشَّعْبِ لَمْ يَدَعْهُ ٱلنَّلَامِيذُ. ٢١ مَأْنَاسٌ مِنْ وُجُوهِ أَسِيًّا كَانُوا أَصْدِقَاءَهُ أَرْسَلُوا يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ نَفْسَهُ إِلَى ٱلْمَشْهُدِ. ٢٦ وَكَانَ ٱلْبُعَضُ بَصْرُخُونَ بِشَيْءٍ وَٱلْبُعْضُ بِشَيْءُ آخَرَ لِأَنَّ ٱلْمَعْنِلَ كَانَ مُضْطَرِبًا وَأَكْثَرُهُ ۚ لاَيَدْرُونَ

لِأَى شَيْءُ كَانُوا فَدَ ٱجْنَهَعُوا ٢٠٥ فَٱجْنَذَبُوا إِسْكَنْدُرَ مِنَ الْجَهُع . وَكَانَ ٱلْبِهُودُ يَدْفَعُونَهُ . فَأَشَارَ إِسْكُنْدُرُ بَيدِهِ بُرِيدُ أَنْ بَحِجُمَّ لِلشَّعْبِ ٤٠ فَلَمَّا عَرَفُوا أَنَّهُ يَهُودِيْ صَارَ صَوْتُ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْجَمِيعِ صَارِخِينَ نَحْوَ مُدَّةِ سَاعَنَيْنِ عَظِيمَةُ هِيَ أَرْطَامِيسُ ٱلْأَفَسِينَينَ ٥٠ ثُمَّ سَكَّنَ ٱلْكَاتِبُ ٱلْجَمْعَ وَفَالَ أَيْهَا ٱلرِّجَالُ ُفَسُسِيُّونَ مَنْ هُوَ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ مَدِينَةً لْأَفْسُسِيُّينَ مُتَعَبِّدَةٌ لِأَرَطَامِيسَ ٱلْإِلٰهَةِ ٱلْعَظِيمَةِ وَٱلنِّيهُ ال أَلَّذِي هَبَطَ مِنْ زَفْسَ. ٢٦ فَإِذْ كَانَتْ هُذِهِ ٱلْأَشْيَاءُ لَا نْقَاوَمُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونُوا هَادِئِينَ وَلَا نَفْعَلُوا شَيْئًا ٱقْتِحَامًا. ٢٧ لَٰۚإِنَّكُمْ أَنَيْنُمْ بِهٰذَيْنِ ٱلرَّجُلَيْنِ وَهُمَا لَيْسَا سَارِقَيْ

٢٧ لِإِنكُرْ النِيمْ بِهِذِينِ الرَّجِلِينِ وَهُمَا لِيسَا سَارِ فِي هَاكُلُ وَلاَ مُجَدِّفَيْنِ عَلَى إِلْهَتِكُمْ وَ٢٨ فَإِنْ كَانَ دِينْرِ يُوسُ وَالصَّنَّاعُ الَّذِينَ مَعَهُ لَمُ رَعْوَى عَلَى أُحَدِ فَإِنَّهُ نَعَامُ أَ يَّامُ وَ لِلْقَضَاءُ وَيُوجَدُ وُلَاةً فَلَيْرَافِعُوا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَ 10 وَإِنْ كُنْتُمْ نَطْلُبُونَ شَيْئًا مِنْ جِهَةِ أَمُورِ أُخَرَ فَإِنَّهُ يُعْضَى فِي عَفِل شَرْعِيِّ وَ ٤٠ لِآنَا فِي خَطَرِ أَنْ نَحَاكُمَ مِنْ أَجْلِ فِئِنَةِ فِئَلَةُ مِنْ أَجْلِ فِئِنَةِ فِلَا أَلْهُمْ وَلَيْسَ عِلَّهُ يُمْكِنَا مِنْ أَجْلِهَا أَنْ نَقَدِّمَ حِسَابًا عَنْ هٰذَا اللَّهُمْ عِ وَ٤٠ وَلَمَّا فَالَ هٰذَا صَرَفَ ٱلْحَفْلِ عَنْ هٰذَا اللَّهُمْ وَ ١٤ وَلَمَّا فَالَ هٰذَا صَرَفَ ٱلْحَفْلِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ

ا وَبَعْدَمَا ٱنْتُهَى ٱلشَّغَبُ دَعَا بُولُسُ ٱلتَّلَامِيذَ وَوَدَّعَهُمْ وَخَرَجَ لِيَذْهَبَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ ٢٠ وَلَمَّا كَانَ قَدِ أَجْنَازَ فِي يَلْكَ ٱلنَّوَاحِي وَوَعَظَهُمْ بَكَالُام كَثِيرِ جَاءً إِلَى هَلَّاسَ ا فَصَرَفَ ثَلَقَةً أَشْهُرٍ. ثُمَّ إِذْ حَصَلَتْ مَكِيلَةٌ مِنَ ٱلْبَهُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُزْمِعِ ۗ أَنْ بَصْعَدَ إِلَى سُورِيَّةَ صَارَ رَأْيُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى طَرِيقِ مَكِدُونِيَّةً ٤٠ فَرَافَقَهُ إِلَى أَسِيًّا سُوبَاتُرُسُ ٱلْهِيرِيُّ . وَمِنْ أَهُل تَسَالُونِيكِي أَرَّسْتَرْخُسُ وَسَكُونْدُسُ وَغَايُوسُ ٱلدَّرَبِيُّ وَنِيمُونَاوُسُ.وَمِنْ أَهْلِ أَسِيًّا تِيغِيكُسُ وَتَرُو فِيمُسُ. ٥ هُوُلا ۚ سَبَقُوا وَأَنْتَظَرُونَا فِي تَرُوَاسَ ٦٠ وَأَمَّا نَعْنُ فَسَافَرْنَا فِي ٱلْغِرْ بَعْدًا أَيَّام ٱلْفَطِيرِ مِنْ فِيلِيِّي وَوَافَيْنَاهُمْ فِي خَمْسَةِ أَيَّامِ إِلَى تُرُوَاسَ حَيْثُ صَرَفْنَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٠

270

٧ وَفِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ ۚ إِذْ كَانَ ٱلنَّاكَمِيذُ مُجْنَيْهِ عِينَ لِيَّكْسِرُ مِلْ خُبْرًا خَاطَبَهُمْ بُولُسُ وَهُوَ مُزْمِعِ ۗ أَنْ يَهْضِيَ فِي ٱلْغَدِوَأَطَالَ ٱلْكَلَامَ إِلَى نِصْفِ ٱللَّيْلِ ١٨ وَكَانَتْ .َصَابِيخُ كَثِيرَةٌ فِي ٱلْعِلِيَّةِ ٱلَّذِي كَانُوا مُجْنَبِعِينَ فِيهَا . ٩ وَكَانَ شَابٌ ٱسْمُهُ أَفْتِيغُوسُ جَالِسًا فِي ٱلطَّاقَةِ مُتَثَقِّلًا بِنَوْمٍ عَيِقٍ. وَ إِذْ كَانَ بُولُسُ يُخَاطِبُ خِطَابًا طُويِلًا غَلَبَ عَلَيْهِ ٱلنُّومُ فَسَفَطَ مِنَ ٱلطُّبَعَةِ ٱلنَّا لِنَهِ إِلَى أَسْفَلْ وَحُبِلَ مَيُّنَّا. ٠ ا فَنَزَلَ بُولُسُ وَوَفَعَ عَلَيْهِ وَأَعْنَنَقَهُ قَائِلًا لَا نَضْطَرِ بُوا لِأَنَّ نَفْسُهُ فِيهِ وَالنُّمَّ صَعِدَ وَكُسَّرَ خُبْزًا وَأَحَلَ وَتَكَلَّمَ كَثِيرًا إِلَى ٱلْغُرْ. وَهُكُذَا خَرَجَهِ ١٢ مَأْ نَوْا بِٱلْنُهُ وَنَعَزُّواْ نَعْزِيَةً لَيْسَتْ بِعَلِيلَةٍ

رَبْرُونَ مِنْ مِنْ مَسَعَنَا إِلَى ٱلسَّفِينَةِ وَأَفْلَعْنَا إِلَى أَسُوسَ مُرْمِعِينَ أَنْ نَا خُنُ فَسَبَقْنَا إِلَى ٱلسَّفِينَةِ وَأَفْلَعْنَا إِلَى أَسُوسَ مُرْمِعِينَ أَنْ نَا خُذَ بُولُسَ مِنْ هُنَاكَ لِآنَّهُ كَانَ فَدْ رَتَّبَ هَكَا مُرْمِعِينَ أَنْ نَا خُنَا أَنْ يَهْشِيَ مَا أَفَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُولِلَّا الللْمُؤْمِنِ الللللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنَا اللل

أَعْمَالُ ٱلْرُسُلِ ٣٠

وَأَفَلُنَا فِي ٱلْغَدِ إِلَى مُقَابِلِ خِيُوسَ. وَفِي ٱلْمُؤْمِ ٱلْآخَرِ مَا ذَا اللَّهُ مِنْ أَنْهُ مُعَابِلِ خِيُوسَ. وَفِي ٱلْمُؤْمِ ٱلْآخَرِ

َّالتَّالِي خِِنْنَا إِلَى مِيلِينُسَ.١٦ لِأَنَّ بُولُسَ عَزَمَرَ أَنْ يَتَعَاوَنَرَ أَفَسُسَ فِي ٱلْجُرْ لِتَلَا يَعْرِضَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ وَقْنَا فِي أَسِيَّا.

ا فَسَسَ فِي الْجِرِ لِنَا لَا يُعْرِضُ لَهُ أَنْ يُصْرِفُ وَقَنَا فِي السِيا . لِإِنَّهُ كَانَ يُسْرِغُ حَنَّى إِذَا أَمْكَنَهُ بَكُونُ فِي أُورُشَلِيمَ فِي

يَوْمِ ٱلْخُمْسِينَ

وَمِنْ مِيلِيتُسَ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَفْسُسَ وَٱسْتُدْعَى قُسُوسٌ أَ لَكَنبِسَةِ • ١٨ فَلَمَّا جَا وَلِ إِلَيْهِ قَالَ لَهُمُ ۚ أَنْتُمْ نَعْلَمُونَ مِنْ أُوَّل يَوْم دَخَلْتُ أُسِيًّا كَيْفَ كُنْتُ مَعَكُمْ كُلَّ ٱلزَّمَان ١٩ أَخْدُمُ ٱلرَّبَّ بِكُلُّ تَوَاضُع وَدُمُوع كَثِيرَةٍ وَبِتَجَارِبَ أُصَابَتْنِي بِمَكَايِدِ ٱلْيَهُودِ. • آكَيْفَ لَمْ أَوْجُرْ شَيْعًا مِنَ ٱلْفُوَائِدِ إِلَّا وَأَخْبَرْنَكُمْ وَعَلَّمْنَكُمْ بِهِجَهُرًّا وَفِي كُلُّ بَيْت. ٢١ شَاهِدًا لِلْيَهُودِ وَٱلْمُونَانِيِّينَ بِٱلنَّوْبَةِ إِلَىۤاللّٰهِ وَٱلْهِيَانِ ٱلَّذِي بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ٢٠٠ وَٱلْآنَ هَا أَنَا أَذْهَبُ لَى أُورُشَلِيمَ مُفَيِّدًا بِٱلرُّوحِ لَا أَعْلَمُ مَاذَا يُصَادِفْني هُمَاكَ.

٢٢ غَيْرً أَنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ بَشْهَدُ فِي كُلُّ مَدِينَةٍ فَائِلًا إِنَّ وُثْنَا ۚ وَشَمَائِكَ نَنْتَظِوْنِي • ٢٤ وَلَكِنْنِي لَسْتُ أَحْنَسِبُ لِشَيْ وَلَا نَفْسِي ثَمِينَةٌ عِنْدِي حَفَّى أَنَدِّيمَ بِفَرَحٍ سَعْبِي وَأَكْثِدُمَةَ ٱلَّتِي أَخَذْتُهَا مِنَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ لِأَشْهَدَ بِيشَارَةِ نِعْمَةِ ٱلله ٢٥ وَأَلَانَ هَا أَنَا أَعْلَمُ أَنْكُمْ لَا نَرَوْنَ وَجْهِي أَبْضًا أَنْهُمْ جَيِيعًا ٱلَّذِينَ مَرِّرْتُ يَنْتُكُمْ كَارِزًا بِمَلِّكُونِ ٱللَّهِ. ٢٦ لِذَٰ لِكَ أَشْهِدُكُمُ ٱلْبُومَ هٰنَا أَنِّي مَرِي ﴿ مِنْ دَمِ ٱلْجَمِيعِ ۗ ٢٧ لِأَنِّي لَمْ أَوْجُو أَنْ أَخْبَرَكُمْ بَكُلٌ مَشُورَةِ ٱللهِ ١٨٠ إِخْبَرِزُ وإ إِذَا لَّإِنْفُسِكُمْ وَلِجَمِيعِ ٱلرَّعِبَّةِ ٱلَّتِي أَفَامُّكُمُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ فِيهَا أَسَافِفَةُ لِنَرْعَوْ إَكَيِيسَةَ ٱللهِ ٱلنَّى ٱفْتَنَاهَا بِدَمِهِ ٢٩٠ لِأَنِّي أَعْلَمُ هَٰذَا أَنَّهُ بَعْدَ ذَهَابِي سَيَدْخُلُ بَيْنَكُمُ ۚ ذِئَابٌ خَاطِفَةٌ لَا تُشْفِوْ ﴾ عَلَى ٱلرَّعِيَّةِ. ٢٠ وَمِنْكُمْ أَنْثُمْ سَيَقُومُ رِجَالْ يَتَكُلُّمُونَ بَأْمُور مُلْتُويَةِ لِيَجْنَذِبُوا ٱلنَّلَامِيذٌ وَرَاءَهُمْ. ٢١ لِذَٰ لِكَ أَسْهُرُ مِلْ مُتَذَكِّرِينَ أَنِّي ثَلَاثَ سِنِينَ لَبُلًا وَهَارًا لَمْ أَفْتُرْ عَنْ أَنْ أَنْذِرَ بِدُمُوعٍ كُلَّ وَاحِدٍ ٢٠٠ وَٱلْأَنَّ

أَسْنَوْدِعَكُمْ يَا إِخْوَنِي لِلهِ وَلِكَلِيمَةِ نِعْمَنِهِ ٱلْفَادِرَةِ أَنْ تَبْنِيكُرْ وَتُعْطِيكُرْ وبِرَاثَا مَعَ جَبِعِ ٱلْمُقَدَّسِينَ ٢٠٠ فِضَّةَ أَنْ ذَهَبَ أَوْ لِيَاسَ أَحَدٍ لَمْ أَشْنَهِ ١٤٠ أَنْثُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ حَاجَانِي وَحَاجَاتِ ٱلَّذِينَ مَبِي خَدَّمَتُهَا هَاتَانِ ٱلْبَدَانِ. ٥٠ فِي كُلُّ شَيْءً أَرَيْتُكُمْ أَنَّهُ هَكَلَا يَنْبَغِي أَنَّكُمْ نَتْعَبُونَ وَتَعْضُدُونَ ٱلضَّعَفَاءُ مُنَذَكِّرِينَ كَلِمَاتِ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ أَنَّهُ قَالَ مَغَبُوطٌ هُوَ ٱلْعَطَاءِ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْأَخْذِ ٢٦ وَلَمَّا قَالَ هٰذَا جَنَا عَلَى زُكْبُنَيَّهِ مَعَ جَيِعِهِمْ وَصَلَّى. ٢٧ وَكَانَ بَكَالِهِ عَظِيمٌ مِنَ ٱلْجَمِيعِ وَوَقَعُوا عَلَى عُنُقِ بُولُسَ يُقَبِّلُونَهُ ٢٨ مُتَوَجِّعِينَ وَلا سِبَّمَا مِنَ ٱلْكَلِمَةِ ٱلَّتِي قَالَهَا إِأَنَّهُمْ لَنْ بَرَوْا وَجْهَهُ أَيْضًا ثُمَّ شَيَّعُوهُ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ

ٱلأَصْحَاجُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّا أَنْفَصَلْنَا عَنْهُمْ أَقْلَعْنَا وَجْنَا مُتَوَجَّهِينَ بِالْإِسْتِقَامَةِ إِلَى كُوسَ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّالِي إِلَى رُودُسَ. وَمِنْ هُنَاكَ إِلَى بَاتَرًا. ٢ فَإِذْ وَجَدْنَا سَفِينَةً عَايِرَةً إِلَى فِينِيقِيَةَ صَعِدْنَا

إِلَيْهِـا وَأَقْلَعْنَا ٢٠ ثُمَّ ٱطَّلَعْنَا عَلَى فَبْرُسَ وَنَرَكْنَاهَا بَسْرَةً وَسَافَوْنَا إِلَى سُورِيَّةَ وَأَقْبَلْنَا إِلَى صُورَ لِأَنَّ هُنَاكَ كَانَت ٱلسَّفِينَةُ تَضَعُ وَسْقَهَا ٤٠ وَ إِذْ وَجَدْنَا ٱلنَّلَامِيذَ مَكَثْنَا هُنَاكَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَكَانُوا يَقُولُونَ لِبُولُسَ بِٱلرُّوحِ أَنْ لَايَصْعَدَ إِلَى أُورُشَلِمَ. • وَلَكِنْ لَمَّا ٱسْنَكْمَلْنَا ٱلْأَيَّامَ خَرَجْنَا ذَاهِبِينَ وَهُمْ جَبِيعًا بُشَيْعُونَنَا مَعَ ٱلنِّسَاءُ وَٱلْأَوْلَادِ إِلَى خَارِجِ ٱلْمَدِينَةِ . فَجَنُونَا عَلَى رُكَبَنَا عَلَى ٱلشَّاطِي وَصَلَّبْنَا . ٦ وَلَمَّا وَدَّعْنَا بَعْضَنَا بَعْضًا صَعِدْنَا إِلَى ٱلسَّفِينَةِ . وَأَمَّا هُمْ فَرَجَعُوا إِلَى خَاصَّتِمِ

ٱلْيُهُوديَّةِ نَبِي ٱسْمُهُ أَغَابُوسُ. ١١ فَجَاءَ إِلَيْنَا وَأَخَذَ مِنْطَقَةَ بُولُسَ وَرَبَطَ يَدَيْ نَفْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَفَالَ هٰذَا يَتُولُهُ ٱلرُّوحُ لْقُدُسُ. ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِيبُ لَهُ هَٰذِهِ ٱلْهَنْطَقَةُ هَٰكُذَا سَيَرْ بُطُّهُ ٱلْهُودُ فِي أُورُشَلِهِمَ وَيُسَلِّمُونَهُ إِلَى أَبَّدِي ٱلْأَمَمَ ١٢٠ فَلَمَّا سَمِعْنَا هٰذَا طَلَبْنَا إِلَيْهِ نَعْنُ وَأَلَّذِينَ مِنَ ٱلْمَكَانِ أَنْ لَا يَصْعَدُ إِلَى أُورُشُلِيمَ ١٤٠ فَأَجَابَ بُولُسُ مَاذَا تَنْعَلُونَ تَبْكُونَ وَتَكْسِرُونَ فَلْبِي لِأَنِّي مُسْتَعِدٌ لَيْسَ أَنْ أَرْبَطَ فَفَطْ بَلْ أَنْ أَمُوتَ أَيْضًا فِي أُورُسَلِيمَ لِأَجْلِ أَسْمُ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ١٤ وَلَمَّا لَمْ يُفْنَعْ سَكَنْنَا فَائِلِينَ لِنَكُنْ مَشِيئَةُ ٱلرَّبِّ. ٥ ا وَبَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ تَأَهَّبُنَا وَصَعِدْنَا إِلَى أُورُشَلِيمَ. ١٦ وَجَاءَ أَيْضًا مَعَنَا مِنْ فَيْصَرِيَّةَ أَنَاسٌ مِنَ ٱلتَّلَامِيذِ ذَاهِبِينَ بِنَا إِلَى مَنَاسُونَ وَهُوَ رَجُلٌ فُبُرُسِيٌ تِلْمِيذٌ قَدِيمٌ لِنَازِلَ عِنْدَهُ ١٢ وَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَى أُورُشَلِيمَ فَبِلَنَا ٱلْإِخْوَةُ بِفَرَحٍ . ١٨ وَفِي ٱلْغَدَدَخَلَ بُولُسُ مَعَنَا إِلَى يَعْفُوبَ وَحَضَرَجِمِيعُ ٱلْمَشَايِخِ ١٩٠ فَبَعْدَمَا سَلَّرَ عَلَيْهِ طَفِقَ نُحَدِّثُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا

بَكُلُ مَا فَعَلَهُ ٱللهُ بَيْنَ ٱلْأُمَ بِوَاسِطَةٍ خِدْمَتِهِ. مَمِعُوا كَانُوا بُعَدُّونَ ٱلرَّبِّ. وَفَالُوا لَهُ أَنْتَ نَرَّكِ أَبْكًا ٱلْأَخُكُمْ يُوجَدُ رَبْوَةٌ مِنَ ٱلْهُودِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ جَيعًا غَيُورُونَ لِلنَّامُوسِ. ٢١ وَقَدْ أَخْبِرُولِ عَنْكَ أَنَّكَ تُعَلِّمُ جَمِعَ ٱلْيُهُودِٱلَّذِينَ بَيْنَ ٱلْأُمَّ ٱلَّإِرْتِيَادَ عَنْ مُوسَى فَائِلًا أَنْ لَا يَغْنِنُوا أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَسْلُكُوا حَسَبَ ٱلْعَوَائِدِ. ٢٦ فَإِذَا مَاذَا يَكُونُ.لَا بُدُّ عَلَى كُلُّ حَالِ أَنْ يَجِنْبِعَ ٱلْجُبْهُورُ لَأَنَّهُمْ سَيَسْمُعُونَ أَنَّكَ قَدْ جِنْتَ. ٢٠ فَأَفْعَلْ هٰذَا ٱلَّذِي نَقُولُ لَكَ.عِنْدَنَا أَرْبَعَهُ رِجَالِ عَلَيْمٍ نَذْرٌ.٢٤ خُذْهُولًا ۚ وَتَطَهَّرْ مَعَهُ وَأَنْفِقْ عَلَيْهِمْ لِيُعْلِقُوا رُوُّوسَهُمْ فَيَعْلَمَ ٱلْجَمِيعُ أَنْ لَيْسَ شَيْءٍ مِمَّا أَخْبِرُ مِلْ عَنْكَ بَلْ نَسْلُكُ أَنْتَ أَيْضًا حَافظًا لِلنَّامُوسِ. ٢٠ وَلَ مَّا مِنْ جِهَةِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ ٱلْأُمَمَ فَأْرْسَلْنَا نَعْنُ إِلَيْهِمْ وَحَكَمْنَا أَنْ لَاتَعِنْظُوا شَيْئًا مِثْلَ ذٰلِكَ سِوَى أَنْ نُجَافِظُوا عَلَى أَنْسُهِمْ مِمَّا ذُبِحَ لِلْأَصْام وَمِنَ ٱلدَّم وَٱلْعَنْوَقِ وَٱلزِّنَا ٢٠٠ حِينَئِذِ أَخَذَ بُولُسُ ٱلرُّجَالَ

## أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢١

فِي ٱلْغَدِ وَنَطَهَّرَمَعَهُمْ وَدَخَلَ ٱلْهَيْكُلَ مُخْبِرًا بِكَمَالِ أَيَّامٍ ٱلنَّطْهِيرِ إِلَى أَنْ يُفَرَّبَ عَنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ ٱلْفُرْبَانُ

عِيْرِ إِنَّ الْ يَرْبُ عَنْ مِنْ وَحِيدٍ إِنَّامُ اللَّبُعَةُ أَنْ نَنِمُ رَاهُ ٱلْدِيُّودُ ٢٧ وَلَمَّا فَارَبَتِ ٱلْأَيَّامُ ٱلسَّبْعَةُ أَنْ نَنِمُ رَاهُ ٱلْدِيُّودُ

ٱلَّذِينَ مِنْ أَسِيًّا فِي ٱلْهَيْكُلِ فَأَهَاجُوا كُلَّ ٱلْجَمْعِ وَأَلْقَوَا عَلَيْهِ الْجَمْعِ وَأَلْقَوَا عَلَيْهِ ٱلْأَيَّا الرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ عَلَيْهِ ٱلْأَيْجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ أَعْيَنُوا . هٰذَا هُوَ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي بُعَلِّرُ ٱلْجَهِيعَ فِي كُلُّ مَكَانٍ أَعِينُوا . هٰذَا هُوَ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي بُعَلِّرُ ٱلْجَهِيعَ فِي كُلُّ مَكَانٍ

ضِمَّا لِلشَّعْبِ وَٱلنَّامُوسِ وَهٰذَا ٱلْمَوْضِعِ حَثَّى أَدْخَلَّ يُونَانيِّينَ أَيْضًا إِلَى ٱلْهَيْكُلُ وَدَنَّسَ هٰذَا ٱلْمَوْضِعَ ٱلْمُقَدَّسَ.

يُونَانِيِّنَ أَيْضًا إِلَى آلْهَيْكَلِ وَدَنَّسَ هٰنَا آلْمَوْضِعَ آلْمُقَدَّسَ. ٢٦ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَدْرَأُوْلِمَعَهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ تُرُوفِيمُسَ ٱلْأَفَسُسِيَّ

٣ الإنهم كانوا فدراوا معه في المدينه نروميمس لا فسسي فَكَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ بُولُسَ أَدْخَلَهُ إِلَى ٱلْهَيْكُلِ. ٢٠ فَهَاجَتِ

ٱلْهَدِينَةُ كُلَّهَا وَنَرَاكُضَ ٱلشَّعْبُ وَآمْسَكُوا بُولُسَ وَجَرُّوهُ خَارِجَ ٱلْهَيْكُلِ وَلِلْوَقْبِ أَغْلِقَتِ ٱلْأَبْوَابُ.

١١ وَيَنْهَا هُمْ يَطْلُبُونَ أَنْ يَفْتُلُوهُ نَهَا خَبَرٌ إِلَى أَمِيرِ أَنْ يَنَ أَنَّ أَنْهَا صَكَانًا قَنْ أَنْ يَلَا خَبَرُ إِلَى أَمِيرِ

ٱلْكَتِيبَةِ أَنَّ أُورُشَلِيمَ كُلَّهَا قَدِ أَضْطَرَبَتْ ٢٠ فَلِلْوَقْتِ أَخَذَ عَسْكَرًا وَفُوَّادَ مِثَاتِ وَرَكَضَ إِلَيْمِ • فَلَمَّا رَأْفُا

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢١ ٱلْأَمِيرَ وَٱلْعَسْكُرَ كَفُوا عَنْ ضَرْب بُولُسَ ٢٢ حِبنَئِذٍ ٱفْثَرَبَ ٱلْأَمِيرُ وَأَمْسَكُهُ وَأَمَرَ أَنْ يُفَيَّدُ بسِلْسِلَتَيْن وَطَغَقَ يَسْتَخْبُرُ تُرَى مَنْ يَكُونُ وَمَاذَا فَعَلَ. ٢٤ وَكَانَ ٱلْبُعْضُ يَصْرُخُونَ بِشَيْءٍ وَٱلْبُعْضُ بِشَيْءِ آخَرَ فِي ٱلْجَمْعُ وَلَمَّا لَمُ يَقْدِرْ أَنْ يَعْلَمَ ٱلْمُقِينَ لِسَبَبِ ٱلشَّغْبِ أَ مَرَأَتُ يُذْهَبَ بِهِ إِلَى ٱلْمُعَسْكَرِهِ ٢٥ وَلَمَّا صَارَ عَلَى ٱلدَّرَجِ ٱتَّنْقَ أَنَّ ٱلْعَسَّكُرَ حَمَلَهُ بِسَبَبِ عُنْفِ ٱلْجَمْعِ . ٢٦ لأَنْ جُهُورَ ٱلشَّعْبِكَانُولِ يَتْبَعُونَهُ صَارِخِينَ خُذْهُ ٢٧ وَ إِذْ قَارَبَ بُولُسُ أَنْ يَدْخُلَ ٱلْمُعَسَّكُرَ قَالَ لِلْأَمِيرِ أَيَجُوزُ لِي أَنْ أَفُولَ لَكَ شَيْئًا.فَعَالَ أَنَعْرَفُ ٱلْيُونَانِيَّةَ . ٢٨ أَ فَلَسْتَ أَنْتَ ٱلْمِصْرِيُّ ٱلَّذِي صَنَعَ فَبْلَ هْذِهِ ٱلْأَيَّامِ فِينَنَّةَ وَأُخْرَجَ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ أَرْبَعَةَ ٱلْآلَافِ ٱلرَّجُلِ مِنَ ٱلْقَتَلَةِ ٢٠ فَقَالَ بُولُسُ أَنَا رَجُلْ يَهُودِيْ طَرْسُوسِيْ مِنْ أَهْلِ مَدِينَةٍ غَيْرِ دَنِيَّةٍ مِنْ كِيلِيكِيَّةَ . وَالْسَيِسُ مِنْكَ أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أَكِيلًمُ ٱلشَّعْبَ • ٤٠ فَلَمًّا أَذِنَ لَهُ

## أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢١

فِي ٱلْغَلِهِ وَنَطَهُّرَمَعَهُمْ وَدَخَلَ ٱلْهِيْكُلُّ مُعْبِرًا بِكَهَالِ أَيَّامِ ٱلتَّطْهِيرِ إِلَى أَنْ يُقَرَّبَ عَنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ ٱلْقُرْ بَانُ

٢٧ وَلَمَّا فَارَبَتِ ٱلْأَيَّامُ ٱلسَّبْعَةُ أَنْ نَنِمٌ رَآهُ ٱلْيَهُودُ ٱلَّذِينَ مِنْ أُسِيًّا فِي ٱلْهَيْكُلِ فَأَهَاجُوا كُلِّ ٱلْجَمْعُ ۚ وَٱلْفَوَا عَلَيْهِ ٱلْأَيَادِيَ ٢٨ صَارِخِينَ يَاأَيُّهَا ٱلرُّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ

أَعِينُوا . هٰذَا هُوَ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي يُعَلِّرُ ٱلْجَهِيعَ فِي كُلُّ مَكَان

ضِمًّا لِلشُّعْبِ وَٱلنَّامُوسِ وَهٰذَا ٱلْمَوْضِعِ حَنَّى ٱدْخَلَ يُونَانِيِّنَ أَيْضًا إِلَى ٱلْهَيْكُل وَدَنَّسَهٰنَا ٱلْمَوْضِعَ ٱلْمُقَدَّسَ.

٢٦ لِّأَنَّهُ كَانُوا قَدْرَأُ فَامَعَهُ فِي ٱلْهَدِينَةِ رُوفِيمُسَ ٱلْأَفْسِيقَ فَكَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ بُولُسَ أَدْخَلَهُ إِلَى ٱلْهَيْكُلِ. ٢٠ فَهَاجَت

ٱلْمَدِينَةُ كُلُّهَا وَنَرَاكُضَ ٱلشَّعْبُ وَأَمْسَكُوا بُولُسَ وَجُرُوهُ خَارِجَ ٱلْهَيْكُلِ وَلِلْوَقْتِ أَغْلِقَتِ ٱلْأَبْوَابُ.

ا ۚ وَيَنَّكَا هُمْ يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ نَمَا خَبَرْ إِلَى أَمِير ٱلْكَتِيبَةِ أَنَّ أُورُشَلِيمَ كُلُّهَا فَدِ ٱضْطَرَبَتْ ٢٠ فَلِلْوَقْتِ أَخَذَ عَسْكُرًا وَفُوَّادَ مِئَاتِ وَرَكَضَ إِلَيْمٍ. فَلَمَّا رَأْفَا

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢١ ٱلْأَمِيرَ وَٱلْعَسْكُرَ كَفُوا عَنْ ضَرْب بُولُسَ ٢٢ حِبنَتِنِدٍ ٱفْتَرَبَ ٱلْأَمِيرُ وَأَمْسَكَهُ وَأَمَرَ أَنْ بُفَيْدَ بسِلْسِلَتَيْنِ وَطَنِقَ يَسْتَغْبُرُ نُرَى مَنْ يَكُونُ وَمَاذَا فَعَلَ. ٢٤ وَكَانَ ٱلْبَعْضُ يَصْرُخُونَ بِشَيْءٍ وَٱلْبَعْضُ بِشَيْءِ آخَرَ فِي ٱلْجَمْعِ وَوَلَمَّا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَعْلَمَ ٱلْمِفِينَ لِسَبَبِ ٱلشُّغُب أَمَرَ أَنْ بُذْهَبَ بِهِ إِلَى ٱلْمُعَسِّكُرِ • ٢٥ وَلَمَّا صَارَ عَلَى ٱلدَّرَجِ ٱنَّفَقَ أَنَّ ٱلْعَسْكَرَ حَمَلَةُ بِسَبَبِ عُنْفِ ٱلْجَمْعِ . ٢٦ لِأَنْ جُهُورَ ٱلشَّعْبِكَانُوا يَتْبَعُونَهُ صَارِخِينَ خُذْهُ ٢٧ وَ إِذْ قَارَبَ بُولُسُ أَنْ يَدْخُلَ ٱلْمُعَسَّكُرَ قَالَ لِلْأَمِيرِ أَيَجُوزُ لِي أَنْ أَفُولَ لَكَ شَيْئًا.فَعَالَ أَ نَعْرِفُ ٱلْيُونَانِيَّةَ . ٢٨ أَ فَلَسْتَ أَنْتَ ٱلْمِصْرِيِّ ٱلَّذِبِ صَنَعَ فَبْلَ هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ فِتْنَةً وَأُخْرَجَ إِلَى ٱلْبَرَّيَّةِ ٱرْبَعَةَ ٱلْآلَافِ ٱلرَّجُل مِنَ ٱلْقَتَلَةِ ٢٠ فَقَالَ بُولُسُ أَنَا رَجُلْ يَهُوديْ طَرَسُوسِيْ مِنْ أَهْلِ مَدِينَةٍ غَيْرِ دَنِيَّةٍ مِنْ كِيلِيكِيَّةَ . وَالْسَيِسُ مِنْكَ أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أَكَلِّمَ ٱلشَّعْبَ. ٤٠ فَلَمَّا ٱذِنَ لَهُ

أَغْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢١ و٢٢ وَفَفَ بُولُسُ عَلَى ٱلدَّرَجِ وَأَشَارَ بَيْدِهِ إِلَى ٱلشَّعْبِ فَصَارَ سُكُوتُ عَظِيمٌ . فَنَادَى بِٱللَّغَةِ ٱلْعِبْرَانِيَّةِ فَاثِلًا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ ا أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْنَةُ وَٱلْآبَاءِ ٱسْمَعُوا ٱخْنِجَاجِي ٱلْآنَ لَدَيْكُمْ ٢٠ فَلَمَّا سَمِعُوا أَنَّهُ يُنَادِي لَمْمُ بِٱللَّفَةِ ٱلْعِبْرَانِيَّةِ أَعْطُوا سُكُونًا أَحْرَى فَقَالَ ١ أَ مَا رَجُلْ يَهُودِيْ وُلِدْتُ فِي طُرْسُوسَ كِيلِكِيَّةٌ وَلَكِنْ رَبِتُ فِي هَذِهِ ٱلْمَدِينَةِ مُؤدُّباً عِنْدَرِجْلَيْ غَمَا لَا ئِيلَ عَلَى نَحْفِيقِ ٱلنَّامُوسِ ٱلْأَبُويُ. وَكُنْتُ غَيُورًا للهِ كُمَا أَنْهُ جَبِيعُكُمُ ٱلْبُوْمِرَ. ٤ وَإَضْطَهَدْتُ هٰذَا ٱلطُّريقَ حَنَّى ٱلْمَوْتِ مُقَيِّدًا وَمُسَلِّمًا إِلَى ٱلشَّجُونِ رِجَالًا وَنِسَاءٍ.ه كَمَا يَشْهَدُ لِي أَيْضًا رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَجَمِيعُ ٱلْمُشْيَّةِ ٱلَّذِينَ إِذْ أَخَذْتُ أَيْضًا مِنْهُ رَسَائِلَ لِلْإِخْوَةِ إِلَى دِمِشْقَ ذَهَبْتُ لِآنِيَ بِٱلَّذِينَ هُمَاكً إِلَى أُورُشَلِيمَ مُقَيِّدِينَ لِكَيْ يُعَاقَبُوا ٢ فَعَدَثَ لِي وَأَنَا ذَاهِبْ وَمُتَقَرَّبْ إِلَى دِمِشْقَ أَنَّهُ نَعُو نِصْفِ ٱلنَّهَارِ بَعْنَةً أَبْرَقَ حَوْلِي مِنَ أَعْمَالُ ٱلرُّسُل ٢٢

0 . 0

ٱلسُّمَاءُ نُورٌ عَظِيمٌ. ٧ فَسَفَطْتُ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسَمِعْتُ صَوْتًا فَائِلًا لِي شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي ١٨ فَأَجَبْتُ مَنْ أَنْتَ يَاسَيْدُ . فَقَالَ لِي أَنَا بَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ ٱلَّذِبِ أَنْتَ تَضْطَهِدُهُ • وَٱلْذِينَ كَانُوا مَعِي نَظَرُوا اللَّورَ وَإِنْغَبُوا وَلَٰكِنَّهُمْ لَمْ يَسْمُعُوا صَوْتَ ٱلَّذِي كُلَّمِنِي ١٠ فَقُلْتُ مَاذَا أَنْعَلُ يَارَتْ. فَقَالَ لِي ٱلرَّبُّ قُمْ وَأَذْهَبْ إِلَى دِمَيشْقَ وَهُمَاكَ يُقَالُ لَكَ عَنْ جَبِعٍ مَا تَرَثُّبَ لَكَ أَنْ مَعْعَلَ ١١٠ وَإِذْ كُنْتُ لَا أَبْصِرُ مِرِ ﴿ أَجْلِ بَهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلنُّورِ ٱقْنَادَنِي بِيَدِي ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعِي فَجَنْتُ إِلَى دِمِيَشْقَ ١٢ ثُمَّ ۚ إِنَّ حَبَانِيًّا رَجُلًا نَقِيًّا حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ وَمَشْهُوكًا لَهُ مِنْ جَمِيعِ ٱلْمَهُودِ ٱلسَّكَانِ ۗ ا أَنَّى إِلَيَّ وَوَقَفَ وَقَالَ لِي أَيُّهَا ٱلْأَخُ شَاوُلُ أَبْصِرْ • فَهِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ نَظَرْتُ إِلَيْهِ ١٤ فَقَالَ. إِلٰهُ آبَائِنَا ٱنْتَخَبَكَ لِتَعْلَمَ مَشْبَتَتُهُ وَنُهْصِرَ ٱلْبَارِ وَنَسْمَعَ صَوْتًا مِنْ فَهِهِ. ٥ الْإِنَّكَ سَنَكُونُ لَهُ شَاهِدًا لِجَبِيع ٱلنَّاسِ بِهَا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ١٦٠ وَٱلْانَ

## أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٢

لِمَاذَا نَتَوَانَى. ثُمْ وَأَعْنَمِدْ وَأَعْسِلْ َخَطَايَاكَ دَاعِيًا بِٱسْمِ ٱلرَّبُّ

يَ ادهب فا في سارسك إلى المرام بعيد الله مَا فَسَمِعُوا أَصْوَاتُهُمْ فَائِلِينَ خُدْ مِثْلَ هَذَهِ الْكُلِمَةَ ثُمَّ رَفَعُوا أَصْوَاتُهُمْ فَائِلِينَ خُدْ مِثْلَ هَذَا مِنَ ٱلْأَرْضِ لَأَنَّهُ كَانَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَعْيِشَ ١٠٠ وَإِذْ كَانَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَعْيِشَ ١٢٠ وَإِذْ كَانُوا يَصِجُونَ وَبَطْرَحُونَ ثِيابَهُمْ وَيَطْرَحُونَ ثِيابَهُمْ وَيَطْرَحُونَ ثِيابَهُمْ وَيَرْمُونَ غُبَارًا إِلَى الْجَوِّعَ ١٤ أَمَرَ ٱلْأَمِيرُ أَنْ يُذْهَبَ بِهِ إِلَى الْجَوِّعَ ١٤ أَمَرَ ٱلْأَمِيرُ أَنْ يُذْهَبَ بِهِ إِلَى الْجَوِّعَ ١٤ أَمَرَ ٱلْأَمِيرُ أَنْ يُذْهَبَ بِهِ إِلَى الْمُعَسَكَرَ فَائِلًا أَنْ يُغْضَى بِضَرَبَاتٍ لِيَعْلَمَ لَأَنَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

أُعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٢ وِ ٢٢ سَبَبِ كَانُوا بَصْرُخُونَ عَلَيْهِ هَكَذَا ٢٠ فَلَمَّا مَدُّوهُ لِلسِّيَاطِ قَالَ بُولُسُ لِقَائِد ٱلْمِئَة ٱلْوَافِفِ أَيَجُوزُ لَكُمُ ۚ أَنْ نَجْلِدُولَ إِنْسَانًا رُومَانِيًّا غَيْرَ مَقْضِيٌّ عَلَيْهِ ٢٦٠ فَإِذْ سَمِعَ فَائِذُ ٱلْمِئَةِ ذَهَبَ إِلَى ٱلْأَمِير وَأَخْبَرَهُ قَائِلًا ٱنْظُرْ مَاذَا أَنْتَ مُزْوعٍ ۖ أَنْ تَفْعَلَ. لِأَنَّ هٰذَا ٱلرَّجُلَ رُومَانِيُّ • ٢٧ فَجَاءَٱلْأَمِيرُ وَفَالَ لَهُ قُلْ لِي . أَنْتَ رُومَانِيٌّ. فَقَالَ نَعَمُ ١٨٠ فَأَجَابَ ٱلْأَمِيرُ أَمَّا أَنَا فَبِمَبْلُغِ كَبِيرِ ٱفْنَانَيْتُ هَٰذِهِ ٱلرَّعَوِيَّةَ. فَقَالَ بُولُسُ أَمَّا أَنَا فَقَدْ وُلِدْتُ فِيهَاه٢٦ وَلِلْوَقْتِ تَنْحَىَّ عَنْهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُزْمِعِينَ أَنْ يَغْصُوهُ وَأَخْنَشَى ٱلْأَمِيرُ لَهَّا عَلِمَ أَنَّهُ رُومَانِي ۗ وَلِأَنَّهُ قَدْ قَيْدُهُ ٢٠ وَفِي ٱلْغَدِ إِذْ كَانَ يُريدُ أَنْ بَعْلَمَرَ ٱلْبَقِينَ لِمَاذَا يَشْتَكِي ٱلْبَهُودُ عَلَيْهِ حَلَّهُ مِنَ ٱلرِّبَاطِ وَأَمَرَ أَنْ يَعْضُرَ رُوَّسَاءُ ٱلْكُهَنَّةِ وَكُلُّ مَجْمَعِمْ فَأَحْدَرَ بُولُسَ وَأَفَامَهُ لَدَيْمِمْ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

الاصحاح الثاليث والعِشرَونَ افَتَفَرَّسَ بُولُسُ فِي ٱلْمَجْمَعِ وَفَالَ أَيْهَا ٱلرِّجَالُ

لْإِخْوَةُ إِنِّي بِكُلِّ ضَمِيرٍ صَالِحٍ قَدْ عِشْتُ لِلَّهِ إِلَى هَٰذَا ٱلْمَوْمِ ٢٠ فَأَ مَرَ حَنَانِيًّا رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ ٱلْوَاقِفِينَ عِنْدَهُ أَنْ يَضْرِبُوهُ عَلَى فَهِهِ ٢٠ حِينَئِذِ قَالَ لَهُ بُولُسُ سَيَضْرِبُكَ ٱللهُ أَيْماً ٱلْحَايْطُ ٱلْمُبَيِّضُ أَ فَأَنْتَ جَالِسْ نَحْكُمُ عَلَى حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ وَإِنْتَ تَأْمُرُ بِضَرْبِي مُغَالِفًا لِلنَّامُوسِ. ٤ فَقَالَ ٱلْوَافِنُونَ أَ تَشْيَمُ رَئِسَ كَهَنَّةِ ٱللهِ. ٥ فَقَالَ بُولُسُ لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَّهُ رَئِسُ كَهَنَةٍ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ رَئِيسُ شَعْبِكَ لا نَقُلْ فِيهِ سُوا ٦ وَلَمَّا عَلِمَ بُولُسُ أَنَّ فِسْمًا مِنْهُ ۚ صَدُّوفِيْونَ وَٱلْآخَرَ فَرِّ يَسِيْونَ صَرَخَ فِي ٱلْمَعْمَعَ أَيْهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ أَنَا فَرِّيسِيُّ ٱبْنُ فَرَّيسِيٌّ .عَلَى رَجَاء فِيامَةِ ٱلْأُمْوَإِتْ أَنَا أَحَاكُمْ. ٧ وَلَمَّا قَالَ هٰذَا حَدَثَتْ مُنَازَعَةٌ بَيْنَ ٱلْفَرَّيسِيُّينَ وَٱلصَّدُوفَيِّينَ وَٱنْشَقَّتِ ٱلْجُهَاعَةُ ۥ ٨ لِأَنَّ ٱلصَّدُوفَيِّينَ يَغُولُونَ إِنَّهُ لَيْسَ فِيَامَةٌ وَلَا مَلَاكٌ وَلَا رُوحٌ. وَأَمَّا ٱلْفَرُ بِسِيْونَ فَيُقِرُونَ بِكُلُّ ذَٰلِكَ • الْحَدَثَ صِيَاحُ عَظِيمٌ أَعْمَالُ ٱلرُّسُل ٢٣

0.1

وَنَهَضَ كَتَبَهُ فِسْمِ ٱلْفَرِّ بِسِيِّينَ وَطَفِتُوا بُخَاصِمُونَ فَاثِلِينَ كَسْنَا نَجِدُ شَيْئًا رَدِيًّا فِي هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. وَ إِنْ كَانَ رُوحٌ أَوْمَلَاكُ فَدْ كَلَّمَهُ فَلَا نُحَارِبَنَّ ٱللهَ

١٠ وَلَمَّا حَدَثَتُ مُنَازَعَةٌ كَثِيرَةٌ آخْنَشَى آلْأَمِيرُ أَنْ يَفْسَغُوا بُولُسَ فَأَمَرَ ٱلْعَسْكُرَ أَنْ يَنْزِلُوا وَيَغْنُطِفُوهُ مِنْ وَسْطِيمٌ وَيَأْنُوا بِهِ إِلَى ٱلْمُعَسِّكُرُهِ ١١وَفِي ٱللَّيْلَةِ ٱلنَّالِيَةِ وَقَفَ بِهِ ٱلرَّبُ وَقَالَ ثِنْ يَا بُولُسُ لِّأَنَّكَ كُمَا شَهِدْتَ بِهَا لِي فِي أُورُشَلِيمَ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَشْهَدَ فِي رُومِيَةَ أَيْضًا ١٢ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ صَنَّعَ بَعْضُ ٱلْيَهُودِ أَيُّنَافًا وَحَرَمُوا أَنْسَهُمْ قَائِلِينَ إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ حَثَّى يَقْتُلُوا يُولُسَ ١٠٠ وَكَانَ ٱلَّذِينَ صَنَعُوا هٰذَا ٱلنَّمَالُفَ أَكُ أَكُمُ مِنْ أَرْبَعِينَ ١٤٠ فَتَقَدُّمُوا إِلَى رُؤْمَا ۗ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلشَّيُوخِ وَقَالُوا فَدْ حَرَمْنَا أَنْفُسَنَا حِرْمًا أَنْ لَانَذُوقَ شَيْئًا حَثَّى نَقْتُلَ ُ لُسَ . • • ا وَإَلَانَ أَعْلِمُوا ٱلْأَمْبِرَ أَنْمُ مَعَ ٱلْعَجْمَعِ لِكَيْ يُتْرِلَهُ إِلَيْكُمْ عَلَاكَأْ نَكُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ تَفْحَصُوا بِأَكْثَرِ تَدْفِيق

عَمَّا لَهُ.وَ نَعْنُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَرِبَ مُسْتَعِدُّونَ لِقَتْلِهِ ١٦٠ وَلَكِنَّ ٱبْنَ أَخْتِ بُولُسَ سَمِعَ بِٱلْكَهِينِ فَجَاءٍ وَدَخَلَ ٱلْمُعَسَّكُرَ وَأُخْبَرَ بُولُسَ. ١٧ فَأَسْنَدْعَى بُولُسُ وَإِحِدًا مِنْ فَوَّاد ٱلْمِيَّاتِ وَقَالَ ٱذْهَبْ بَهِٰنَا ٱلشَّابُ إِلَى ٱلْأَمِيرِ لِأَنَّ عندُهُ شَيئًا نُعْبِرُهُ بِهِ ١٨٠ فَأَخَذَهُ وَأَحْضَرَهُ إِلِّي ٱلْأَمِيرِ وَفَالَ أَسْنَدْعَانِي ٱلْأَسِيرُ بُولُسُ وَطَلَبَ أَنْ أَحْضَرَ هَٰذَا ٱلشَّابَّ إِلَيْكَ وَهُوَ عَنْدَهُ شَيْ لِيَقُولَهُ لَكَ ١٩٠ فَأَخَذَاً لْأُمِيرُ بِيَدهِ وَتَغَيَّ بِهِ مُنْفَرِدًا مَلَّسَخُنْبَرَهُ مَا هُوَ ٱلَّذِي عِنْدَكَ لِتُغْبَرَني بِهِ . ٢٠ فَقَالَ إِنَّ ٱلْمُهُودَ تَعَاهَدُوا أَنْ يَطْلُبُوا مِنْكَ أَنْ تُنْزِلَ بُولُسَ غَدًا إِلَى ٱلْعَجْمَعَ كَأَنَّهُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ يَسْتَخْبُرُ وَإِ عَنْهُ بِأَكْثَرِ تَدْقِيقِ • ٢١ فَلَا تَنْقَدْ إِلَيْهِمْ لِأَنَّ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ كَامِنُونَ لَهُ فَدْ حَرَمُوا أَنْفُسَهُ ۚ أَنْ لَا يَأْكُوْا وَلاَ يَشْرَ بُوا حَنَّى يَقْتُلُوهُ.وَهُمْ أَلْآنَ مُسْتَعِدُونَ مُنتَظِّرُونَ الوَّعْدَ مِنْكَ ٢٢ فَأَطْلَقَ ٱلْأَمِيرُ ٱلشَّابُّ مُوصِيًّا إِيَّاهُ أَنْ لَا نَقُلُ

Eighted by Google

لِأَحَدِ إِنَّكَ أَعْلَمْتَنِي بِهٰذَاه ٢٢ ثُمَّ دَعَاٱثْنَيْنِ مِنْ فُوَّادِ ٱلْمِثَاتِ وَفَالَ أَعِدًا مِتَنَىٰ عَسْكَرِيِّ لِيَذْهَبُوا إِلَى فَيْصَرِيَّهَ وَسَبْعِينَ فَارِسًا وَمِئَنَىٰ رَامِحٍ مِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّا لِثَةِ مِنَ ٱللَّيْلِ. ٢٤ وَأَنْ يُفَدِّمَا دَوَابٌ لِيُرْكِبَا بُولُسَ وَيُوصِلاَهُ سَالِمًا إِلَى فِيلِكُسَ ٱلْوَالِي ٢٥ وَكُنَبَ رِسَالَةً حَاوِيَةً هٰذِهِ ٱلصُّورَةَ ٢٦ڴُلُودِيُوسُ لِيسِيَاسُ يُهْدِيبِ سَلَامًا إِلَى ٱلْعَزِيزِ فِيلِكُسَ ٱلْوَالِي ٧٦ ُهٰذَا ٱلرَّجُلُ لَمَّا أَمْسَكَهُ ٱلْيَهُودُ وَكَانُوا مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَفْبَلْتُ مَعَ ٱلْعَسَكَرِ وَأَنْقَذْتُهُ إِذْ أَخْبِرْتُ أَنَّهُ رُومَانِيِّهُ ٢٨ وَكُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَعْلَمَ ٱلْفِلَّةَ ٱلَّتِي لأَجْلِهَا كَانُوا يَشْنَكُونَ عَلَيْهِ فَأَنْزَلْتُهُ إِلَى تَجْمَعِهِمْ ٢٩٠ فَوَجَدْتُهُ مَشْكُوًّا عَلَيْهِ مِنْ جَهَةِ مَسَائِل نَامُوسِهِمْ. وَلَكِنَّ شَكْوَى تَسْغَقُ ٱلْمَوْتَ أُو ٱلْقُيُودَكُمْ تَكُنْ عَلَيْهِ ٢٠ ثُمُّ لَمَّا أَعْلَمْتُ بمَكِيدَةِ عَنيدَةِ أَنْ نَصِيرَ عَلَى ٱلرَّجُلِ مِنَ ٱلْبَهُودِ أَرْسَلْنَهُ للْوَفْتِ إِلَيْكَ آمِرًا ٱلْمُشْنَكِينَ أَيْضًا أَنْ يَقُولُوا لَدَيْكَ مَا عَلَيْهِ وَكُنَّ مُعَافَى ا؟ فَأَ لُعَسُكُرُ أَخَدُوا بُولُسَ كَمَا أَيْرُ وَا وَذَهَبُوا بِهِ لِبُلَا إِلَى أَنْيِبَا فِرِيسَ وَ ١٦ وَفِي ٱلْغَدِ نَرَكُوا ٱلْفِرْسَانَ يَدْهَبُونَ مَعَهُ وَرَجَعُوا إِلَى ٱلْمُعَسُكُرِهِ ٢٢ وَأُولِئِكَ لَمَّا هَخُلُوا فَيْصَرِبَّةَ وَدَفَعُوا الرِّسَالَةَ إِلَى ٱلْوَالِي ٱخْضُرُ وَا بُولُسَ فَيْصَرِبَّةَ وَدَفَعُوا ٱلرِّسَالَةَ إِلَى ٱلْوَالِي ٱلرِّسَالَةَ وَسَأَلَ مِنْ أَبَّةِ أَبْضًا إِلَيْهِ وَ وَجَدَ أَنَّهُ مِنْ كِيلِيكِيَّةً وَ٢ قَالَ سَأَسَّعُكُ مَنَى وَلاَيَةٍ هُو وَوَجَدَ أَنَّهُ مِنْ كِيلِيكِيَّةً وَ٢ قَالَ سَأَسَّعُكُ مَنَى وَلاَيَةٍ هُو وَوَجَدَ أَنَّهُ مِنْ كِيلِيكِيَّةً وَ٢ قَالَ سَأَسَّعُكُ مَنَى حَضَرَ ٱلْمُشْتَكُونَ عَلَيْكَ أَيْضًا وَأَ مَرَ أَنْ بُحُرَسَ فِي قَصْرِ حَضَرَ ٱلْمُشْتَكُونَ عَلَيْكَ أَبُضًا وَإِلَّا مَرَ أَنْ بُحُرَسَ فِي قَصْرِ حَضَرَ ٱلْمُشْتَكُونَ عَلَيْكَ أَيْضًا وَإِلَّا مَنْ أَنْ بُحُرَسَ فِي قَصْرِ عَلَيْكُ أَلِي السَّاسَةُ مَنْ كَالَ مَنْ اللّهُ مِنْ كِيلِيكِيَّةً وَمَا أَنْ بُحُرَسَ فِي قَصْرِ حَضَرَ ٱلْمُشْتَكُونَ عَلَيْكَ أَيْضًا وَإِلَى الْمُؤْلِقُ أَلَالْمُ اللّهُ مَنْ كَالِيكِيلَةً وَاللّهُ اللّهُ مِنْ كِيلِيكِيلَةً وَمَا أَنْ بُحُرَسَ فِي قَصْرِ فَي مَنْ كَبُولُ مَنْ كُونَ عَلَيْكُ أَلْمُ اللّهُ مِنْ كَاللّهُ اللّهُ مَنْ كُولُولُ مَنْ كُولُ مَنْ كَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ مِنْ كَلِيلُولُولُ مَا أَنْ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَبَعْدَ خَسْةِ أَ يَّامِ الْعُدَرَ حَنَانِيًّا رَئِيسُ الْكَهَنَةِ مَعَ الشَّيُوحِ وَخَطِيبُ الشَّهُ تَرْتُلُسُ فَعَرَضُوا لِلْوَالِي ضِدَّ الشَّهُ تَرْتُلُسُ فِي الشِّكَايَةِ قَائِلًا ؟ إِنَّنَا بُولُسَ. ٢ فَكَمَّا دُعِيَ الْبَنَكَأَ تَرْتُلُسُ فِي الشِّكَايَةِ قَائِلًا ؟ إِنَّنَا حَامِلُونَ بِوَاسِطَتِكَ عَلَى سَلَامٍ جَزِيلٍ وَقَدْ صَارَتَ حَامِلُونَ بِوَاسِطَتِكَ عَلَى سَلَامٍ جَزِيلٍ وَقَدْ صَارَتَ لِهَذِهِ الْأَمَّةِ مَصَالِحُ بِتَدْبِيرِكَ فَنَقَبْلُ ذَلِكَ أَيْهَا الْعَزِيزُ لِهَذِهِ الْأَمَّةِ مَصَالِحُ بِتَدْبِيرِكَ فَنَقَبْلُ ذَلِكَ أَيْهَا الْعَزِيزُ فَي كُلِّ زَمَانٍ وَكُلُّ مَكَانٍ. ٤ وَلَكُونَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَكُلُّ مَكَانٍ. ٤ وَلَكُونَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَكُلُّ مَكَانٍ. ٤ وَلَكُونَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَكُلُّ مَكَانٍ. ٤ وَلَكُونَ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٤ لِيْكُلُّ أُعَوِّفُكَ أَكْثَرَ أَلْنَهِسُ أَنْ نَسْمَعَنَا بِٱلْإِخْنَصَ يجِلْمِكَ ٥٠ فَإِنَّا إِذْ وَجَدْنَا هٰنَاٱلرَّجُلِّ مُفْسِدًا وَمُهَيِّجٌ فِتْنَهْ بَيْنَ جَمِيعِ ٱلْبَهُودِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمَسْكُونَةِ وَمِفْدَامَ شِيعَةِ ٱلنَّاصِرِيُّبِنَ ٦ وَقَدْ شَرَعَ أَنْ يُغِيُّسَ ٱلْهَيْكُلَ أَبْضًا أَمْسَكُنَّاهُ وَأَرَدْنَا أَنْ نَحْكُمُ عَلَيْهِ حَسَبَ نَامُوسِنَا. ٧ فَأَفْبُلَ لِيسِيَاسُ ٱلْأَمِيرُ بِعُنْفِ شَدِيدٍ وَأَخَذَهُ مِرِثِ بَيْنِ أَيْدِينَا ٨ وَأَمَرَ ٱلْمُشْتَكِينَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتُوا إِلَيْكَ.وَمِنْهُ يُمْكِنُكَ إِذَا فَحَصْتَ أَنْ نَعْلَمَ جَمِيعَ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ ٱلَّذِي نَشْتَكِي بِهَا عَلَيْهِ ٢٠ ثُمَّ وَإِفَةَهُ ٱلْبُهُودُ أَيْضًا قَائِلِينَ إِنَّ هٰذِهِ ٱلْأُمُورَ هَٰكُذَا

١٠ فَأَجَابَ بُولُسُ إِذْ أُوْمَأَ إِلَيْهِ ٱلْوَالِي أَنْ يَتَكَلَّمَ. إِنَّى إِذْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ قَاضِ لِهٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ أَخْخَ عَمَّا فِي أَمْرِي بِأَكْثَرِ سُرُورِ. ١١ كَأَنْتَ قَادِرْ أَنْ نَعْرِفَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي أَكْثَرُ مِن آثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا مُنْذُ صَعِدْتُ لِأَسْجُدَ فِي أُورُشَلِيمَ ١٢٠ وَلَمْ يَجِدُونِي فِي ٱلْهَيْكُلِ أَحَاجُ أَحَلَا أَوْأَصْنَعُ نَجَمُهُمَّا مِنَ ٱلشَّعْبِ وَلَا فِي ٱلْعَجَامِعِ

وَلا فِي ٱلْمَدينَةِ ١٢ وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُثْبِتُوا مَا يَشْتَكُونَ بِهِ ٱلْآنَ عَلَى ۗ 14. وَلَكِنَّنِي أَفِرْ لَكَ بَهِٰذَا أَنَّنِي حَسَبَ اطِّريقِ ٱلَّذِبِ يَفُولُونَ لَهُ شِيعَةٌ هَكَذَا أَعْبُدُ إِلْهَ آبَائِي مُوْمِنَا بِكُلُّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْبِيَاءٍ. ١٠ وَلِي رَجَاكُ بِٱللَّهِ فِي مَا هُمْ أَيْضًا بَنْنَظِرُونَهُ أَنَّهُ سَوْفَ تَكُونُ فَيِامَةُ لِلْأَمْوَاتِ ٱلْأَبْرَارِ وَٱلْأَثَمَةِ ١٦٠ لَذَٰلِكَ أَنَا أَيْضًا أَدَرِّبُ نَفْسِي لِيَكُونَ لِي دَائِمًا ضَمِيرٌ بِلاَ عَثْرَةٍ مِنْ نَعْو ٱللَّهِ عَلَنْاس.١٧ وَبَعْدَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ خَنْتُ أَصْنَعُ صَدَقَات لِأُمَّنِي وَفَرَايِنَ ١٨٠ وَفِي ذٰلِكَ وَجَدَنِي مُنَطِّهُرًا فِي ٱلْهَيْكُمِ [ سَ مَعَ جَمْعُ وَلَا مَعَ شَغَبِ قَوْمِرٌ هُمْ يَهُودٌ وِنِ أَسِيًّا اكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَعِضُرُوا لَدَيْكَ وَيَشْتَكُوا إِنْ كَانَ لَهُمْ عَلَىٰ ۚ شَيْءٍ. ٢٠ أَوْ لِيَقُلُ هُولَا ۗ أَنْهُ هُمْ مَاذَا وَجَدُوا فِي مِنَ ٱلذُّنْبِ وَأَنَا فَاعُ الْمَامَ ٱلْمُجْمَعُ ١٦ إِلَّا مِنْ حِهَّةِ هَٰذَا ٱلْقَوْلِ ٱلْوَاحِدِ ٱلَّذِي صَرَحْتُ بِهِ وَاقِفًا بَيْنَهُمْ أَنِّي مِنْ أُجْلِ فَيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ أَحَاكُمُ مِنكُمُ ٱلْبَوْمَ

٢٦ فَلَمَّا سَمِعَ هَٰذَا فِلِكُسُ أَمْلَمُ إِذْ كَانَ بَعْلَمُ الْمَالَمُ الْمَالُمُ الْمُلَمُ الْأَكُسُ الْمُلَمُ الْمُلَمِّ الْمُحَدَرَ الْمُحَدَّرَ الْمُعْدِرَ الْمُؤْرِكُمُ ٢١٠ وَأَمَرَ فَائِدَ ٱلْمُئِنَةِ لِيسِيَاسُ ٱلْأَمِيرُ أَفْحَصُ عَنْ أَمُورِكُمْ ٢١٠ وَأَمَرَ فَائِدَ ٱلْمُئِنَةِ لِيسِيَاسُ ٱلْأَمِيرُ أَفْحَصُ عَنْ أَمُورِكُمْ ٢١٠ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَلَا أَنْ يُعْرَسَ بُولُسُ وَتَكُونَ لَهُ رُخْصَةً وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يَعْدُرِمَهُ أَوْ يَالِيهِ

٢٤ ثُمَّ ۚ بَعْدُ أَيَّام جَاء فِيلِكُسُ مَعَ ۚ دُرُوسِلًا آمْرَاتِهِ وَهِي يَهُودِيَّةٌ فَٱسْتَحْضَرَ بُولُسَ وَسَمِعَ مِنْهُ عَر ﴿ ٱلْإِيمَانِ بِٱلْمَسِيجِ ٢٠٠ وَبَيْنَهَا كَانَ يَنْكُلُّهُ عَنِ ٱلْبُرُّ وَٱلنَّعَنَّفِ وَٱلدَّيْنُونَةِ ٱلْعَتِيدَةِ أَنْ تَكُونَ ٱرْنَعَبَ فِيلِكُسُ وَٱجَابَ أَمَّا ٱلْآنَ فَٱذْهَبْ وَمَنَّى حَصَلْتُ عَلَى وَفْتِ أَسْتَدْعِيكَ و ٢٦ وَكَانَ أَيْضًا يَرْجُو أَنْ يُعْطِيَهُ بُولُسُ دَرَاهِمَ لِيُطْلِقَهُ وَلِذَٰلِكَ كَانَ بَسْتَعْضِرُهُ مِرَارًا أَكُثَرَ وَيَنَكُلُّ مَعَهُ ٢٧ وَلَكِنْ لَمَّا كَمِلَتْ سَنَانِ قَبِلَ فِيلِكُسُ بُورُكِيُوسَ فَسْتُوسَ خَلِيفَةً لَهُ وَإِذْ كَانَ فِيلِكُسُ بُرِيدُ أَنْ بُودِعَ ٱلْيَهُودَمِنَّةً بَرَكَ بُولُسَ مُعَيِّدًا

017

ٱلأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَلَمَّا قَدِمَ فَسْنُوسُ إِلَى ٱلْوِلاَيَةِ صَعِدَّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ

أَ يَّامٍ مِنْ قَيْصَرِيَّةَ إِلَى أُورُشَلِيمَ • ٢ فَعَرَضَ لَهُ رَئيسُ

ٱلْكَهَنَةِ وَوُجُوهُ ٱلْهُودِ ضِدَّ بُولُسَ وَٱلْنَهُ مُوامِنْهُ ٢ طَا لَبِينَ عَلَيْهِ مِنَّةً أَنْ يَسْتَحْضِرَهُ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَهُمْ صَانِعُونَ كَمِينًا

لِيَقْتُلُوهُ فِي ٱلطَّرِيقِ ٤٠ فَأَجَابَ فَسْتُوسُ أَنْ يُحْرَسَ بُولُسُ فِي فَيْصَرِيَّةَ وَأَنَّهُ هُوَ مُزْمِعُ ۖ أَنْ يَنْطَلِقَ عَاجِلًا. • وَفَا لَ

فَلْيَاثُولْ مَعِي ٱلَّذِينَ هُمْ بَيَنَكُمْ مُقَتَدِرُونَ . وَ إِنْ كَانَ فِي

هٰذَا ٱلرَّجُل شَيْءٌ فَلْيَشْتَكُوا عَلَيْهِ

٦ وَبِعْدَمَا صَرَفَ عِنْدَهُمْ أَكُنَّرُ مِنْ عَشَرَةِ أَكَام

ٱنْعَدَرَ إِلَىٰ فَيْصَرِيَّهَ. وَفِي ٱلْغَدِ جَلَسَ عَلَى كُرْسِيَّ ٱلْعِلَايَةِ

وَأَمَرَ أَنْ يُوْتَى بِيُولُسَ. ٧ فَلَمَّا حَضَرَ وَفَفَ حَوْلَهُ ٱلْمَهُودُ ٱلَّذِينَ كَانُوا فَدِ ٱنْحَدَرُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَفَدَّمُوا عَلَى بُولُسَ

دَعَاوِيَ كَثِيرَةً وَتَقِيلَةً لَمْ يَقْدِرُ وَإِ أَنْ يُبَرْهِنُوهَا. ٨ إِذْ كَانَ

هُوَ يَجْتُحُ أَنِّي مَا أَخْطَأْتُ بِشَيْءُ لَا إِلَى نَامُوسِ ٱلْيَهُودِ وَلَا

إِلَى ٱلْهَيْكُلِ وَلَا إِلَى فَيْصَرَهِ وَلَكِنَّ فَسَنُوسَ إِذْ كَانَ بُرِيدُ أَنْ يُودِعَ ٱلْيَهُودَ مِنَّةً أَجَابَ بُولُسَ قَائلًا أَ تَشَاء أَنْ نَصْعَدَ إِلَى أُورُسَلِيمَ لِنُحَاكُمَ كُهُنَاكَ لَدَيٌّ مِنْ جِهَةِ هٰذِهِ ٱلْأَمُورِ. ۚ ا فَقَالَ بُولُسُ أَنَا وَاقِفُ لَدَى كُرْسِيٌّ وَلَابَةٍ فَيْصَرَحَيْثُ يَنْبَغِي أَنْ أَحَاكُمْ أَنَاكُمْ أَظْلِمِ ٱلْبِهُودَ بِشَيْ ۗ كَمَا تَعْلَمُ أَنْتَ أَبْضًا جَيْدًا ١ الزُّنِّي إِنْ كُنْتُ آثِمًا أَوْصَنَعْتُ شَيْئًا بَسْنَجِقُ ٱلْمَوْتَ فَلَسْتُ أَسْتَعْفِي مِنَ ٱلْمَوْتِ. وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ مِمًّا بَشْنَكِي عَلَى ۚ بِهِ هُولًا ۚ فَٱيْسَ أَحَدُ يَسْنَطِيعُ أَنْ يُسَلِّمِنِي أَمْرُ . إِلَى قَيْصَرَأَ نَا رَافِع مُ دَعْوَايَ . ١٢ حِينَتِلْدِ نَكَلَّرَ فَسُنُوسُ مَعَ أَرْبَابِ ٱلْمُشُورَةِ فَأَجَابَ إِلَى فَيْصَرَ رَفَعْتَ دَعْوَاكَ . إِلَى فَيْصَرَ تَذْهَبُ ١٢ وَبَعْدَمَا مَضَتْ أَ يَّامْ ۖ أَفْهَلَ أَغْرِيبَاسُ ٱلْهَلِكُ وَبَرْنِيكِي إِلَى قَيْصَرِيَّةَ لِيُسَلِّمَا عَلَى فَسْنُوسَ. ١٤ وَلَمَّا كَانَا بَصْرِفَانِ هُنَاكَ أَيَّامًا كَثِيرَةً عَرَضَ فَسْنُوسُ عَلَى ٱلْمَلِكِ أَمْرُ بُولُسَ قَائِلًا يُوجَدُ رَجُلْ نَرَكَهُ فِيلِكُسُ أَسِيرًا

٥ ا وَعَرَضَ لِي عَنْهُ رُوَّسَالُ ٱلْكَهَنَّةِ وَمَشَايِخُ ٱلْبَهُودِ لَمَّا كُنْتُ فِي أُورُشَلِيمَ طَالِبِينَ حُكُمًا عَلَيْهِ ١٦٠ فَأَجَبَتُهُمْ أَنْ لَيْسَ لِلرُّومَانِيَّينَ عَادَة أَنْ بُسَلِّمُوا أَحَدًا لِلْمَوْتِ فَبَلِ ۖ أَنْ يَكُونَ ٱلْمَشْكُو عَلَيْهِ مُوَاجَهَةً مَعَ ٱلْمُشْتَكِينَ فَيَحْصُلُ عَلَى فُرْصَةِ لِللَّاخْنِجَاجِ عَن ٱلشُّكُوى ١٧٠ فَلَمَّا ٱجْنَبَعُوا إِلَى هُنَا جَلَسْتُ مِنْ دُون إِمْهَالِ فِي ٱلْغَدِ عَلَى كُرْسِيِّ ٱلْوِلَايَةِ وَأُ مَرْتُ أَنْ يُوْلَى بِٱلرَّجُلِ . ١٨ فَلَمَّا وَقَفَ ٱلْمُشْتَكُونَ حَوْلَهُ لَمْ يَأْنُوا بِعِلَّةِ وَاحِدَةِ مِمَّا كُنْتُ أَظُنَّ. ١٦ لَكِنْ كَانَ لَمْرْ عَلَيْهِ مَسَائِلُ مِنْ جِهَةِ دِيَانَنِهِمْ وَعَنْ وَاحِدٍ ٱسْمُهُ يَسُوعُ فَذُ مَاتَ وَكَانَ بُولُسُ يَنُولُ إِنَّهُ حَيْ. ٢٠ وَ إِذْ كُنْتُ مُرْتَابًا فِي ٱلْمَسْئِلَةِ عَنْ هٰذَا قُلْتُ أَلَعَلَّهُ بَشَاءِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أُورُشِلِيمَ وَنُجِاكُمَ هُنَاكَ مِنْ جِهَةِ هَٰذِهِ ٱلْأُمُورِ. ٢١ وَلَكِنَ لَمَّا رَفَعَ بُولُسُ دَعْوَاهُ لِكَيْ يُعْنَظَ لِغَصْ أُوغُسُطُسَ أَمَرُتُ بِعِنْظِهِ إِلَى أَنْ أَرْسِلَهُ إِلَى قَبْصَرَ. ٢٢ فَقَالَ أَغْرِيبَاسُ لِفَسْتُوسَ كُنْتُ أُرِيدُ أَنَا أَيْضًا أَنْ

أَسْمَعَ ٱلرَّجُلَ . فَقَالَ غَلَا تَسْمَعُهُ الْمُعَدِيرِ فَقَالَ غَلَا تَسْمَعُهُ ٢٢ فَفِي ٱلْغَدِ لَمَّا جَاءً أُغْرِيبَاسُ وَبَرْنِيكِي فِي ٱحْنِفَالِ

عَظِيمٍ وَدَخَلَا إِلَى دَارِ ٱلاِسْنِهَاعِ مَعَ ٱلْأَمْرَا ۗ وَرِجَالِ ٱلْهَدِينَةِ ٱلْهُقَدَّمِينَ أَمَرَ فَسْنُوسُ فَأَتِيَ بِبُولُسَ. ٢٤٠ فَقَالَ فَسْنُوسُ أَيُّهَا ٱلْهَلِكُ أَغْرِيبَاسُ وَٱلرِّجَالُ ٱلْحَاضِرُونَ مَعَنَا أَجْمَعُونَ أَنْنُمْ نَنْظُرُونَ هُذَا ٱلَّذِبِ تَوَسَّلَ إِلَيَّ مِنْ

معنا الجمعون النم تنظرُونَ هذا الذِب تُوسَل إِلَيّْ مِنْ جِهَةِ كُلُّ جُمْهُورِ ٱلْمُهُودِ فِي أُورُشَلِيمَ وَهُنَا صَارِخِينَ أَنَّهُ لِكَمْ يَعْدُونَ أَنَّهُ لَكَمَّا وَجَدْثُ أَنَّهُ لَكَمَّا وَجَدْثُ أَنَّهُ

لَمْ يَغْعَلْ شَيْئًا يَسْنَعِقْ ٱلْمَوْتَ وَهُوَ قَدْ رَفَعَ دَعْوَاهُ إِلَى اللهِ عَرَمْتُ أَنْ أُرْسِلَهُ ٢٦ وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ بَقِينَ مَنْ جِهَنِهِ لِآكُنْتُ إِلَى ٱلسَّيِّدِ. لِذَلِكَ أَنَيْتُ بِهِ لَدَيْكُمْ وَنْ جِهَنِهِ لِآكُنْتُ بِهِ لَدَيْكُمْ وَنْ السَّيِّدِ. لِذَلِكَ أَنَيْتُ بِهِ لَدَيْكُمْ وَنْ جَهَنِهِ لِآكُ أَنْتُ السَّيِّدِ. لِذَلِكَ أَنَيْتُ بِهِ لَدَيْكُمْ وَنْ

مِنْ جِهِنِهِ لِإِكْنَبُ إِلَى السِيدِ. لِذَلِكَ ا نَيْتُ بِهِ لَدَيْكُمْ وَلَا سِيْمًا لَدَيْكُمْ وَلَا سِيْمًا لَدَيْكُمْ أَنْ الْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ حَثَى إِذَا صَامَ الْغَصُ بَكُونُ لِي شَيْءٌ لِأَكْنُبَ وَ٢٧ لِأَنِي أَرَى حَمَافَةً أَنْ أُرْسِلَ أَسِيرًا وَلاَ أَشِيرَ إِلَى ٱلدَّعَاوِي ٱلَّذِي عَلَيْهِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَقَالَ أَغْرِيبَا ۗ لِبُولُسَ مَأْذُونَ لَكَ أَن نَتَكَلَّمَ لَلَّهِ لَكَ أَن نَتَكَلَّمَ لَلَّهِ وَلَن لَكَ أَن نَتَكَلَّمَ لَا فَوْلَ لَكَ أَن لَكَ أَنْ لَكُمْ وَجَعَلَ يَخَيُّ ٢٠ إِنِّي اللَّهِ عَلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

أَحْسِبُ نَفْسِي سَعِيدًا أَيْهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ إِذْ أَنَا مُزْمِعٌ ` أَحْسِبُ نَفْسِي سَعِيدًا أَيْهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ إِذْ أَنَا مُزْمِعٌ

أَنْ أَخْجَ الْمُؤْمَ لَدَيْكَ عَنْ كُلِّ مَا نُجَاكِبُنِي بِهِ ٱلْمُهُودُ. الاسِيَّهَا وَأَنْتَ عَالِمِ مِجَهِيعِ ٱلْعَوَائِدِ وَٱلْمَسَائِلِ ٱلَّنِي بَيْنَ

الْمُهُودِ لِذَٰلِكَ أَلْنَهُسُ مِنْكَ أَنْ تَسْمَعَنِي بِطُولِ ٱلْأَنَاةِ.

٤ فَسِيرَ نِي مُنْذُ حَلَاثَنِي ٱلَّذِي مِنَ ٱلْبُدَاءَةِ كَانَتْ بَيْنَ أَمَّنِي مُ أُومَا مَنْ ذُكَ حَلَاثَةِ وَٱلْأَنْ مِنَ ٱلْبُدَاءَةِ كَانَتْ بَيْنَ أَمَّنِي

فِي أُورُشَلِيمَ يَعْرِفُهَا جَمِيعُ ٱلْمَهُودِهِ عَالِمِينَ بِي مِنَ ٱلْأَوَّلِ إِنْ أَرَادُولِ أَنْ يَشْهَدُوا أَنِّي حَسَبَ مَذْهَبِ عِبَادَتِنَا

إِنْ ارَادُولِ انْ يَشْهِدُوا آنِي حَسَّبَ مَذْهُبِ عِبَادُتِنَا ٱلْأَضْيَقِ عِشْتُ فَرِّ بِسِيَّاهَ وَٱلْآنَ أَ نَا وَاقِفْ أَحَاكُمْ عَلَىَ الْأَضْيَقِ عِشْتُ فَرِّ بِسِيَّاهَ وَٱلْآنَ أَ نَا وَاقِفْ أَحَاكُمْ عَلَى

رَجَاءُ ٱلْوَعْدِ ٱلَّذِي صَارَ مِنَ ٱللهِ لِآبَائِنَا ٧ ٱلَّذِي أَسْبَاطُناً الدُّوْلَ رَبِّ مَنْ مَ مَنَائِدُ مَن اللهِ لَوْبَائِنَا ٧ ٱلَّذِي أَسْبَاطُناً

ٱلْإِثْنَا عَشَرَ بَرْجُونَ نَوَالَهُ عَابِدِينَ بِٱلْجُهَدِ لَيْلًا وَبَهَارًا. فَهِنْ أَجْلِ هٰذَا ٱلرَّجَا وَأَنَا أُحَاكُمْ مِنَ ٱلْبُهُودِ أَيُّهَا ٱلْهَلِكُ

فَيْنِ اجْلِ مُعَدُّ الرَّجِّ الْمُ الْعُلِيِّ الْمُؤْلِدِينَ الْمُهُودِ الْمُهَا الْمُلِيِّ الْمُلِيِّ الْمُلِك أُغْرِيبَاسُ • ٨ لِهَاذَا يُعَدُّ عِنْدُكُمُ \* أَمْرًا لَا يُصَدَّقُ إِنْ أَقَامَ

آ وَلَمَّا كُنْتُ ذَاهِبًا فِي ذَلِكَ إِلَى دِمَشْقَ بِسُلْطَانِ وَوَصِيَّةٍ مِنْ رُوَّسًا وَ الْكَهَنَةِ ١٢ رَأَيْثُ فِي نِصْفِ النَّهَارِ فِي وَوَصِيَّةٍ مِنْ رُوَّسًا وَ الْكَهَنَةِ ١٢ رَأَيْثُ فِي نِصْفِ النَّهَارِ فِي الطَّرِيقِ أَيْهَا الْمَهَا وَأَنْضَلَ مِنْ لَمَعَانِ الطَّرِيقِ أَيْهَا الْمَالِكُ نُورًا مِنَ السَّمَا وَأَنْضَلَ مِنْ لَمَعَانِ الشَّمْسِ فَدْ أَبْرَقَ حَوْلِي وَحَوْلَ الذَّاهِبِينَ مَعِي وَ ١٤ فَلَمَّا الشَّمْسِ فَدْ أَبْرَقَ حَوْلِي وَحَوْلَ الذَّاهِبِينَ مَعِي وَ ١٤ فَلَمَّا سَعَطْنَا جَيِعُنَا عَلَى الْأَرْضِ سَمِعْتُ صَوْنًا لَكُلِّهُ فِي وَيَعُولُ سَعَطْنَا جَيْمَا عَلَى الْأَرْضِ سَمِعْتُ صَوْنًا لَكُلِّهُ فِي وَيَعُولُ بِالْفَهَ الْفِيرَانِيَّةِ شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا نَصْطَهِدُ فِي . صَعْبُ مَا فَلَكُ أَنْ نَرْفِسَ مَنَاخِسَ وَ ١ فَقُلْتُ أَنَا مَنْ أَنْ مَنْ أَنْتَ الْمَنْ أَنْ مَنْ أَنْتَ الْمَنْ أَنْتُ الْمَنْ أَنْتَ الْمَنْ الْتَنْ الْمَنْ أَنْتَ الْمَنْ الْمَافِلُ الْمَالِكُ الْمَالَ الْمَالِي الْمَالَ الْمَالَةِ الْمَالَقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ اللّهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَا مَنْ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُنْ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمِنْ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمُنْ الْمَلْلُولُ الْمِيلِيْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَعْمَالُولُ الْمَالَالُ الْمَالَ الْمَالُولُ الْمَالَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَالَ الْمَالُولُ الْمَالْمُولُ الْمَالُولُ الْمُعَلِي الْمَالَالَ الْمَالُولُ الْمَالَمُ الْمَالَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمُولُ الْمِلْمُولُ الْمِلْمُل

بَاسَيْدُ فَقَالَ أَنَا بَسُوعُ ٱلَّذِي أَنْتَ نَصْطَهِدُهُ ١٦٠ وَلَكِنْ فُمْ وَفِفْ عَلَى رَجْلَيْكَ لَأِنِّي لِهٰذَا ظُهَرْتُ لَكَ لَأَنْتَخِيَكَ خَادِمًا وَشَاهِدًا بِهَا رَأَيْتَ وَ بِهَا سَأَظْهَرُ لَكَ بِهِ ١٧ مُنْقَلًا إِيَّاكَ مِنَ ٱلشَّعْبِ وَمِنَ ٱلْأُمْمَ ٱلَّذِينَأَ نَا ٱلْأَنَ أَرْسِلُكَ

إِلَيْهِ ١٨ لِتَغْتَحَ عُيُونَهُمْ كَيْ يَرْجِعُوا مِنْ ظُلُهَاتِ إِلَى نُورِ وَمِنْ سُلْطَانِ ٱلشَّيْطَانِ إِلَى ٱللَّهِ حَتَّى يَنَالُوا بِٱلْإِيَانِ بِي

غُهْرَانَ ٱلْخُطَايَا وَنَصِيبًا مَعَ ٱلْمُقَدِّسِينَ

١٦ مِنْ ثُمَّ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ لَمْ أَكُنْ مُعَانِلًا لِلرُّوْيَا ٱلسَّمَاوِيَّةِ ٢٠ بَلْ أَخْبَرْتُ أَوَّلًا ٱلَّذِينَ فِي دَمَِشْوَ فِي أُورُشَلِمَ حَنَّى جَمِيعَ كُورَةِ ٱلْمِهُودِيَّةِ ثُمُّ ٱلْأَمَ أَن يَتُوبُوا وَيَرْجِعُوا إِلَى آللهِ عَامِلِينَ أَعْمَالًا تَليقُ ب ٢١ منْ أَجْلِ ذَٰلِكَ أَمْسَكَنِي ٱلْيَهُودُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَشَرَعُوا فِي قَتْلَى ٢٢٠ فَإِذْ حَصَلْتُ عَلَى مَعُونَةٍ مِنَ ٱللهِ بَقِيتُ إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْم شَاهِدًا لِلصَّغِيرِ وَٱلْكَبِيرِ وَأَنَا لَا أُفُولُ شَيْئًا غَيْرً مَا تَكُلُّمُ ٱلْأَنْبِيَا ۗ وَمُوسَى أَنَّهُ عَنِيدٌ أَنْ يَكُونَ ٢٣ إِنْ بُوَّلًم

أَعْمَالُ ٱلرُّسُل ٢٦

970

ٱلْمَسِيعُ يَكُنْ هُوَ أَوَّلَ فِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ مُزْمِعًا أَنْ يُنَادِيَ لِيَسْعِ لِيَكُنْ هُو أَوَّلَ فِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ مُزْمِعًا أَنْ يُنَادِيَ

٢٤ وَبَيْنَمَا هُوَ يَجْجُ بِهِلْنَا قَالَ فَسْنُوسُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ أَنْتَ يَهْذِبِ يَا بُولُسُ . ٱلْكُتُبُ ٱلْكَثِيرَةُ نُحُولُكَ إِلَى ٱلْهَذَيَانِ. ٢٥ فَقَالَ لَسْتُ أَهْذِي أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ فَسْتُوسُ بَلْ أَنْطِقُ بَكَلِمَاتِ ٱلصِّدْقِ وَٱلصَّحْوِ. ٢٦ لَأِنَّهُ مِنْ جِهَةِ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ عَالِمُ ٱلْمَلِكُ ٱلَّذِي أَكَلِمُهُ جَهَارًا إِذْ أَنَا لَسْتُ أَصَدِّقُ أَنْ يَخِغَى عَلَيْهِ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ . لِأَنَّ هٰذَا كُمْ يُنْعَلُ فِي زَاوِيَةِ ٢٧ أَ نُوْمِرِ ۚ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ ٱلْأَنْسِيَاءِ. أَنَا أَعْلَمُ ۚ أَنَّكَ تُوْمِنُ ٢٨ فَقَالَ أَغْرِيبَاسُ بُولُسَ بِقَلِيلِ نُقْنِعُنِي أَنْ أَصِيرَ مَسِعِيًّا • ٢٦ فَقَالَ بُولُسُ كُنْتُ أَصَلَّى إِلَى ٱللهِ أَنَّهُ بِقَلِيلٍ وَبِكَثِيرِ لَيْسَ أَنْتَ فَغَطْ بَلْ أَيْضًا جَبِيعُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَنِي ٱلْمُوْمَ بَصِيرُونَ هَٰكَذَا كَمَا أَنَا مَا خَلَا هٰذِهِ ٱلْقُيُودَ

٠٠ فَلَمَّا قَالَ هٰذَا قَامَ ٱلْمَلِكُ وَٱلْوَالِي وَبَرْنِيكِي

Eigitized by Google

وَٱلْجُا لِشُونَ مَعَهُمْ. ٢١ وَأَنْصَرَفُوا وَهُمْ يُكُلِّيمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَائِلِينَ إِنَّ هُذَا آلَإِنْسَانَ لَيْسَ يَفْعَلُ شَيْئًا بَسْنَجَقٌ ٱلْمَوْتَ أُو ٱلْقُيُودَ • ٢٢ وَقَالَ أَغْرِيبَاسُ لِفَسْنُوسَ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُطْلَقَ هٰذَا ٱلْإِنْسَانُ لَوْلَمْ يَكُنْ قَدْ رَفَعَ دَعْوَاهُ إِلَى قَيْصَرَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ ا فَلَمَّا ٱللَّٰتَفَرَّ ٱلرَّائِ أَنْ نُسَافِرَ فِي ٱلْجَرِ إِلَى إِيطَالِيَا سَلَّمُوا بُولُسَ قُأْسُرَى آخَرِينَ إِلَى قَائِدِ مِئَةٍ مِنْ كَتِيبَةِ أُوغُسْطُسَ آسَّهُ يُولِيُوسٌ ٢٠ فَصَعِدْنَا إِلَى سَفِينَةِ إِذْرَامِيتِينِيةٍ وَأَقْلُعْنَا مُزْمِعِينَ أَنْ نُسَافِرَ مَارِّينَ بِٱلْمَوَاضِعِ ٱلَّذِي فِي ٱسِيَّا. وَكَانَ مَعَنَا أَرَسْنَرْخُسُ رَجُلُ مَكِدُونِيْ مِنْ تَسَالُونيكِي. ٢ وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلْآخَرِ أَقْبَلْنَا إِلَى صَيْنَاءَ فَعَامَلَ يُولِيُوسُ بُولُسَ بِٱلرِّفْقِ وَأَذِنَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أَصْدِقَائِهِ لِيَعْصُلَ عَلَى عِنَايَةِ مِنْهُمْ ٤ ثُمَّ أَقُلَعْنَا مِنْ هُنَاكَ وَسَافَوْنَا فِي ٱلْعَرْ مِنْ تَعْتِ قُبْرُسَ لِأَنَّ ٱلرِّيَاجَ كَانَتْ مُضَادَّةً. • وَبَعْدَمَا عَبَرْنَا ٱلْبَحْرُ ٱلَّذِي بِجَانِبِ كِيلِيكَيَّةَ وَبَمْفِيلِيَّةَ نَزَلْنَا إِلَى مِيرًا لِيكِيَّةَ ٥٠ فَإِذْ وَجَدَ فَائِدُ ٱلْمِئَةِ هُنَاكَ سَفِينَةً إِسْكَنْدَرِيَّةً مُسَافِرَةً إِلَى إِيطَالِيَا أَدْخَلَنَا فِيهَا ٥٧ وَلَمَّا كُنَّا نُسَافِرُ رُوَيْدًا أَيَّامًا كُنَّا نُسَافِرُ رُوَيْدًا أَيَّامًا كُنَّا نُسَافِرُ وَيَدَّا أَيَّامًا كُنَّا نُسَافِرَةً وَبِالْجُهَدِ صِرْنَا بِفُرْبِ كَنِيدُسَ وَلَمْ نُمَكِيًّا الرَّبِحُ أَكُنْرَ سَافَرْنَا مِن نَعْتِ كَرِيتَ بِفُرْبِ سَلْمُونِي . الرَّبِحُ أَكُنْرَ سَافَرْنَا مِن نَعْتِ كَرِيتَ بِفُرْبِ سَلْمُونِي . اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٩ وَلَمَّا مَضَى زَمَانٌ طَويلٌ وَصَارَ ٱلسَّفَرُ فِي ٱلْجَرْ خَطِرًا إِذْ كَانَ ٱلصَّوْمُ أَيْضًا قَدْ مَضَى جَعَلَ بُولُسُ يُنْذِرُهُمْ ١٠ قَائِلًا أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَنَا أَرَى أَنَّ هُذَا ٱلسَّفَرَ عَنيدٌ أَنْ يَكُونَ بضَرَر وَخَسَارَةٍكَثِيرَةٍ لَيْسَ لِلشَّحْن وَٱلسَّنِينَةِ فَقَطْ بَلْ لِأَنْفُسِنَا أَيْضًا • ١١ وَلَكِنْ كَانَ قَائِدُ ٱلْمِئَةِ يَنْقَادُ إِلَى رُبَّانِ ٱلسَّفِينَةِ وَإِلَى صَاحِبِهَا أَكْثَرَ مِيًّا إِلَىٰ قَوْلِ بُولُسَ. ١٢ وَلِأَنَّ ٱلْبِينَا لَمْ يَكُنْ مَوْقِعُهَا صَاكِمًا للْمَشْةَ, ٱسْتَقَرَّ رَأْيُ أَكْثَرِهِمْ أَنْ يُقْلِعُوا مِنْ هُنَاكَ أَيْضًا عَسَى أَنْ يُمْكِنَهُمُ ٱلْإِفْبَالُ إِلَى فِينِكُسَ لِيَشْتُوا فِيهَا . وَهِيَ

770

مِينَا فِي كَرِيتَ تَنْظُرُ نَعْوَ ٱلْجُنُوبِ وَٱلشَّمَالِ ٱلْغَرْبِيَّيْنِ ١٤ فَلَمَّا نَسَّمَتْ رِيحِ مُجَنُوبٌ ظَنُوااً أَمَّهُ فَذَ مَلَكُوا مَقْصَدَهُمْ فَرَفَعُوا ٱلْمِرْسَاةَ وَطَفِقُوا يَجَاوَزُونَ كَرِيتَ عَلَى أَكُثَرَ فُرْبِ ٤ وَلَكِنْ بَعْدَ قَلِيلِ هَاجَتْ عَلَيْهَا رِبِحْ ۚ زَوْبَعِيَّة ۚ يَفَالُ لَهَا أُورُ وَكُلِيدُونُ • ٥ ا فَلَمَّا خُطِفَت ٱلسَّفِينَةُ وَلَمْ يُمْكِنِهَا ٱنْ نْفَابِلَ ٱلرُّبِحَ سَلَّمْنَا فَصِرْنَا نُحْمَلُ • ١٦ فَجَرَيْنَا نَحْتَ جَزِيرَةٍ بُفَالُ لَهَا كُلُوْدِبِ وَبِٱلْجُهَدِ فَدَرْنَا أَنْ نَمْلِكَ ٱلْقَارِبَ • ١٧ وَلَمَّا رَفَعُوهُ طَغِنُوا يَسْتَعْمِلُونَ مَعُونَاتِ حَارِمِينَ ٱلسَّفِينَةَ وَ إِذْ كَانُوا خَائِفِينَ أَنْ يَعَكُوا فِي ٱلسِّيرْتِسِ ٱنْزَلُوا ٱلْقُلُوعَ وَهَكَذَا كَانُوا نُحُمَلُونَ ١٨ وَ إِذْ كُنَّا فِي نَوْ ۗ عَنِيفٍ جَعَلُوا يُفَرُّغُونَ فِي ٱلْغَدِ. ١٦ وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلثَّالِثِ رَمَيْنًا أَيْدِينَا أَثَاثَ ٱلسَّفِينَةِ. ٢٠ وَ إِذْ لَمْ تَكُن ٱلشَّمْسُ وَلَا لْجُوْمُ تَظْهُرُ أَ يَامًا كَثِيرَةً وَٱشْتَدَّ عَلَيْنَا نَوْمٌ لَيْسَ بِقَلِيل أَنْنُزعَ أَخِيرًا كُلُّ رَجَاء فِي نَجَايِنَا ٢١ فَلَمَّا حَصَلَ صَوْمٌ كَثِيرٌ حِيا

وَسُطِيمٍ وَقَالَ كَانَ يَسْغِي أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَنْ تُدْعِنُوا لِي وَلاَ نْقَلِعُوا مِنْ كَرِيتَ فَتَسْلَمُوا مِنْ هٰذَا ٱلضَّرَر وَٱكْخَسَارَةِ. ٢٢ وَٱلْاَنَ أَنْذِرُكُمْ أَنْ نُسَرُّوا لَإَنَّهُ لَا تَكُونُ خَسَارَةُ نَفْسِ وَاحِدَةِ مِنْكُمْ إِلَّا ٱلسَّفِينَةَ ١٦٠ لِّإِنَّهُ وَقَفَ بِيهِ فِي وِ ٱللَّيْلَةَ مَلَاكُ ٱلْإِلْهِ ٱلَّذِي أَنَا لَهُ مَلَّ لَّذِي أَعْبُدُهُ ٢٤ فَائِلًا لَا نَعَفْ يًا بُولُسُ. يَنْبَغَى لَكَ أَنْ نَقِفَ أَمَامَ فَيَصَرَ. وَهُوَذَا فَدْ وَهَبَكَ أَنَّهُ جَمِعَ ٱلْمُسَافِرِينَ مَعَكَ.٥٠ لِذَٰلِكَ سُرُّ وإ أَيْهَا ٱلرَّجَالُ لِأَنِّيَأُومِنُ بِٱللهِ أَنَّهُ يَكُونُ هَٰكَذَا كُهَا فِيلَ لِي. ٢٦ وَلَكِنْ لَا بُدُّ أَنْ نَفَعَ عَلَى جَزِيرَةٍ ٢٧ فَلَمَّا كَانَت ٱللَّيْلَةُ ٱلرَّابِعَةً عَشْرَةً وَنَحْرٍ ٠٠ يُحْمَلُ تَائِهِينَ فِي بَغِرِ أَدْرِيَا ظَنَّ ٱلنُّوتِيَّةُ نَعُوَ نِصْفِ ٱللَّيْلِ أُنَّهُمْ ٱفْتَرَبُوا إِلَى بَرَّ ٢٨ فَقَاسُوا وَوَجَدُوا عِشْرِينَ قَامَةً . وَلَمَّا مَضُوا قَلِيلًا قَاسُوا أَيْضًا فَوَجَدُوا خَمْسَ عَشْرَةَ قَامَةً. ٢٦ وَ إِذْ كَانُوا يَجَافُونَ أَنْ يَفَكُوا عَلَى مَوَاضِعَ صَعْبَةِ رَمَوْا مِنَ ٱلْمُؤَخِّرِ أَرْبَعَ مَرَاسٍ وَكَانُوا يَطْلَبُونَ أَنْ يَصِيرَ ٱلنَّهَارُهُ

٢٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلنُّوتِيَّةُ يَطْلُبُونَ أَنْ يَهُرُبُوا مِنَ ٱلسَّفِينَةِ عَأْنُولُوا ٱلْفَارِبَ إِلَى ٱلْبَحْرِ بِعِلَّةِ أَنَّهُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ يَمُدُّوا مَرَاسِيَ مِنَ ٱلْمُقَدَّم ٢١ قَالَ بُولُسُ لِقَائِدِ ٱلْمِثَةِ وَٱلْعَسْكَر إِنْ لَمْ يَبْقَ هُولًا ﴿ فِي ٱلسَّفِينَةِ فَأَنْتُمْ لَا نَقْدِرُونَ أَنْ تَعْجُولِ ﴿ ٢٢ حِيثَةِ فَطَعَ ٱلْعَسْكُرُ حِبَالَ ٱلْفَارِبِ وَنَرَكُوهُ يَسْفُطُ. ٢٠وَحَثَّى فَارَبَ أَنْ بَصِيرَٱلنَّهَازُكَانَ بُولُسُ يَطْلُبُ إِلَى ٱلْجَهِيمِ أَنْ يَنَنَا وَلُوا طَعَامًا فَائِلًا هٰنَا هُوَ ٱلْيُوْمُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ وَأَنْتُمْ مُنتَظِرُونَ لَاتَزَالُونَ صَائِمِينَ وَلَمْ تَأْخُذُ وَلِ شَيْعًا ٢٤٠ لِذَلِكَ ٱلْنَوْسُ مِنْكُوْ أَنْ نَتَنَا وَلُوا طَعَامًا لِأَنَّ هٰذَا يَكُونُ مُفِيدًا لِنَجَاتِكُمْ لِأَنَّهُ لَا نَسْفُطُ شَعْرُةٌ مِنْ رَأْسِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ٥٠٠ وَلَمَّا فَالَ هٰذَا أَخَذَ خُبْرًا وَشَكَرَ ٱللَّهَ أَمَامَ ٱلْجَمِيعِ وَكَشَّرَ وَٱبْنَدَأَ يَأْكُلُ. ٢٦ فَصَارَ ٱلْجُمِيعُ مَسْرُورِينَ وَأَخَذُوا هُمْ أَيْضًا طَعَامًا . ٢٢ وَكُنَّا فِي ٱلسَّفِينَةِ جَمِيمُ ٱلْأَنفُسِ مَّتَيْنِ وَسِنَةً وَسَمْعِينَ ٢٨ وَلَمَّا شَبِعُوا مِنَ ٱلطَّعَامِ طَيْفُوا يُخَيِّفُونَ ٱلسَّفِينَةَ طَارِحِينَ ٱلْمُنْطَةَ فِي ٱلْبَعْرِ ٢٦ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ لَمْ يَكُونُوا

يَعْرُفُونَ ٱلْأَرْضَ وَلَكِنَّهُمْ ٱبْصَرُوا خَلِعِمًا لَهُ شَا إَنْ يَدْفَعُوا إِلَيْهِ ٱلسَّفِينَةَ إِنْ أَمْكَنَهُمْ • ٤ فَلَمَّا نَزَعُوا ٱلْمَرَاسِيَ تَارَكِينَ إِيَّاهَا فِي ٱلْبَحْرِ وَحَلُّوا رُبُكُلَ ٱلدَّفَّةِ أَيْضًا رَفَعُوا فِلْعاَّ لِلرُّبِحِ ٱلْهَاَّةِ وَأَفْبَلُوا ۚ إِلَى ٱلشَّاطِيُّ. ١٤ وَ إِذْ وَقَعُوا عَلَىٰ مَوْضِع بَيْنَ بَحْرَيْنِ شَطُّطُوا ٱلسَّفِينَةَ فَٱرْبَكَٰزَ ٱلْمُقَدَّمُ وَلَبِثَ لَا يَغَرَّكُ. وَإِنَّا ٱلْمُؤَخِّرُفَكَانَ يَغُلُّ مِنْ عُنْفِ ٱلْأَمْوَاجِ وَ ٤٢ فَكَانَ رَأْيُ ٱلْعَسْكَرِ أَنْ يَفْتُلُوا ٱلْأَسْرَى لِتَلَا يَسْجَ أَحَدْ مِنْهُ فَيَهُرُبَ • ٤٤ وَلَكِنَّ فَائِدَ ٱلْمِئَةِ إِذْ كَانَ بُرِيدُ أَنْ نُحَلِّصَ بُولُسَ مَنْعَهُمْ مِنْ هَٰذَا ٱلرَّأْيِ وَأَمَرَ أَنَّ ٱلْفَادِرِينَ عَلَى ٱلسِّبَاحَةِ بَرْمُونَ أَنْفُسَهُمْ أَوَّلًا فَيَغْرُجُونَ إِلَى ٱلْبُرُّ . ٤٤ وَٱلْبَافِينَ بَعْضُهُمْ عَلَى أَلْوَاحٍ وَبَعْضُهُمْ عَلَى قِطَعٍ مِنَ ٱلسَّفِينَةِ .فَهُكَذَا حَدَثَ أَنَّ ٱلْجَبِيعَ نَجُوْلِ إِلَى ٱلْبَرِّ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّا نَجُوا وَجَدُوا أَنَّ ٱلْجُزِيرَةَ نَدْعَى مَلِيطَةَ • ٢ فَقَدَّمَ

وَقَبَلُوا جَبِعَنَا مِنْ أَجْلِ ٱلْمَطَرَا لَّذِي أَصَابَنَا وَمِنْ أَجْلِ ٱلْبَرْدِ وَ مُجْهَعَ بُولُسُ كَثِيرًا مِن ٱلْقُضَانِ وَوَضَعَهَا عَلَى ٱلنَّارِ فَخَرَجَتْ مِنَ ٱلْحَرَارَةِ أَفْعَى وَنَشِبَتْ فِي يَدِهِ ٤ فَلَمَّا رَأَى ٱلْبَرَابِرَةُ ٱلْوَحْشَ مُعَلَّفًا بِيَدِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لَا بُدَّاأَنَّ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ فَاتِلْ لَمْ يَدَعْهُ ٱلْعَدْلُ يَعْيَا وَلَوْ نَجَا مِنَ ٱلْمُحْرِهِ ه فَنَفَضَ هُوَ ٱلْوَحْشَ إِلَى ٱلنَّارِ وَلَمْ يَنَضَرَّرْ بِشَيْءٍ رَدِيٌّ . ٦ وَأَمَّا هُمْ فَكَانُوا يَنتَظِرُونَ أَنَّهُ عَنيدٌ أَنْ يَنتَفَحُ أَوْ يَسْفُطَ بَغْتَةً مَيْناً • فَإِذِ ٱنْنَظَرُوا كَثِيرًا وَرَأْوًا أَنَّهُ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ شَيْءٍ مُضِرُّ تَغَيَّرُولَ وَقَالُوا هُو إِلَّهُ مُ ٧ وَكَانَ فِي مَا حَوْلَ ذَٰلِكَ ٱلْمَوْضِع ضِيَاعٌ لِمُقَدَّم كْجَزِيرَةِٱ لَّذِي ٱشْمُهُ بُوْ بْلْيُوسُ. فَهَٰذَا فَبِلْنَا وَأُضَافِيَنَا بِهُلَاطَفَةٍ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ ٨٠ فَحَدَّثَ أَنَّ أَيَا بُوبِلْيُوسَ كَانَ مُضْطَجِعًا مُعْنَزَى يَجُمَّى وَسَجْمٍ .فَدَخَلَ إِلَيْهِ بُولُسُ وَصَلَّى وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ فَشَفَاهُ • ٢ فَلَمَّا صَارَ هٰذَا كَانَ ٱلْبَافُونَ ٱلَّذِينَ بِهِ مُرَاضٌ فِي ٱلْجُزِيرَةِ بِأَنُونَ وَيُشْغُونَ. ١ فَأَكْرُمَنَا هُولًا \*

إكْرَامَاتِ كَثِيرَةً. وَلَمَّا أَفَلَعْنَا زَوَّدُونَا مَا يُخَنَاجُ إِلَيْهِ ا اوَبَعْدَ ثَلْنَةِ أَشْهُرَ أَقَلَعْنَا فِي سَفِينَةِ إِسْكَنْدَ رَبَّةٍ مَوْسُومَةٍ بِعَلَامَةِ ٱلْجُوْزَاءُكَانَتْ قَدْ شَنَتْ فِي ٱلْجُزِيرَةِ ١٢٠ فَنَرَلْنَا إِلَى سِرَاكُوسَا وَمَكَثْنَا ثَلْتُهَ أَيَّام ١٢٠ ثُمَّ مِنْ هُنَا كَ دُرْنَا وَأَفْبَلْنَا إِلَى رِيغِيُونَ . وَبَعْدَ يَوْمٍ وَاحِدٍ حَدَثَتْ رِيجٍ مَنُوبٌ فَعْنَا فِي ٱلْيُوْمِ ٱلنَّانِي إِلَى بُوطِيُولِي ٤ احَيْثُ وَجَدْنَا إِخْوَة فَطَلَبُوا إِلَيْنَا أَنْ نَمَكُثَ عِنْدَهُمْ سِبْعَةَ أَ يَّامٍ .وَهُكَذَا أَ تَيْنَا إِلَى رُومِيَةً. ٥ ا وَمِرِثْ هُنَاكَ لَهَا سَمِعَ ٱلْإِخْوَةُ بِجَابِرَنَا خَرَجُوا لِأَسْتِقِبَا لِنَا إِلَى فُورُنِ أَيْوسَ وَالثَّلَاثَةِ الْحَوَابِيتِ فَلَمَّا رَآهُمْ بُولُسُ شَكِّرُ آللهَ وَتَشَجَّعَ ١٦ وَلَمَّا أَ نَبِنًا إِلَى رُومِيَّةَ سَلَّمَ قَائِدُ ٱلْمِئَةِ ٱلْأَسْرَى إِلَى رَئِيسِ ٱلْمُعَسَّكُرِ. وَأَمَّا بُولُسُ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يُغِيمَ وَحْدَهُ مَعَ ٱلْعَسْكَرِيُ ٱلَّذِي كَانَ يَعْرُسُهُ ١٧ وَبَعْدُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ ٱسْتَدْعَى بُولُسُ ٱلَّذِينَ كَانُهِ وُجُوهَ ٱلْبَهُودِ.فَلَمَّا ٱجْنَمَعُوا فَالَهُمْ أَيْهَا ٱلرِّجَالُ ٱ

770

نْ شَبْئًا ضِدٌّ ٱلشُّعْبِ أَوْ عَوَائِدُ ٱلْأَبَّامُ المُتُ مُنَيِّدًا مِنْ أُورُشَلِيرَ إِلَى أَيْدِي ٱلرُّومَانِيِّينَ ٨ ١ ٱلَّذِينَ لَمَّا فَحَصُولَ كَانُوا بُرِيدُونَ أَنْ يُطْلِقُونِي لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِيَّ لَّهُ وَإِحِدَةُ لِلْمَوْتِ ١٠ اوَلَكُنْ لَمَّا فَاوَمَ ٱلْيَهُودُ ٱصْطُرِرْتُ نْ أَرْفَعَ دَعْوَ إِيَ إِلَى فَيْصَرَ. لَيْسَ كَأَنَّ لِي شَيْبًا لِأَشْتَكِيَ بِهِ عَلَىٰ أَمِّقِ. • ٢ فَلِهٰذَا ٱلسَّبَبِ طَلَبْنُكُمْ لِأَرْاكُمْ وَأَكَلُّهُمْ لِأَنَّي منْ أَجْلَ رَجَامُ إِسْرَائِيلَ مُوتَقْ بَهٰذِهِ ٱلسِّلْسِلَةِ • ٢٦ فَقَالُوا لَهُ نَعْنُ لَمْ نَفْبَلْ كِتَابَاتِ فِيكَ مِنَ ٱلْيَهُودُيَّةِ وَلاَ أَحَدُ مِنَ ٱلْاخْوَةِ جَاءً فَأَخْبَرَنَا أَوْ نَكُلُّمَ عَنْكَ بِشَيْ وَرِيُّ. ٢٦ وَلَكَنَّنَا نَسْنَعُسْنُ أَنْ نَسْمَعَ مِنْكَ مَاذَا تَرَى لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَنَا مِنْ جِهَةِ هٰذَا ٱلْمَذْهَبِ أَنَّهُ بُعَاوَمُ فِي كُلِّ مَكَان ٢٢ فَعَيْنُوا لَهُ يَوْمًا فَجَاءَ إِلَيْهِ كَثِيرُونَ إِلَى ٱلْمَثْرِل فَطَنِقَ يَشْرَحُ لَمُرْ شَاهِدًا بِمَلَكُوتِ ٱللَّهِ وَمُفْنِعًا إِيَّاهُمْ مِنْ نَامُوس مُوسَى وَٱلْأَنْبِيَاءُ بِأَمْرِ يَسُوعَ مِنَ ٱلصَّبَاحِ إِلَى ٱلْمَسَاء ٤٤ فَٱفْتَنَعَ بَعْضُهُمْ بِمَا فِيلَ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُوْمِنُوا

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٨

990

٣٥ فَأَنْصَرَفُوا وَهُمْ غَيْرُمُنْفِقِينَ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضَ لَمَّا فَالَ بُولُسُ كَلِّمَةً وَاحِدَةً إِنَّهُ حَسَنًا كَلِّرَ ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ آبَاءَنَا بِلِسَعْيَاءَ ٱلنَّهُ عُبِ وَفُلُ اللَّهُ عُبِ وَفُلُ اللَّهُ عُبِ وَفُلُ

سَنَسْمَهُ وَنَ سَمْعًا وَلَا تَنْهَمُونَ وَسَنَنْظُرُ ونَ نَظَرًا وَلَا نُبْصِرُ ونَ. ٢٧ لِأَنَّ قَلْبَ هُذَا ٱلشَّعْبِ قَدْ عَلُظَ وَ بِآذَ إِنهِمْ سَمِعُوا تَقِيلًا

وَأَعْيَنُهُمْ أَغْمَضُوهَا وَلِئَلاً يُنْصِرُوا بِأَعْيَنِهِمْ وَيَسْمَعُوا بِآذَانِهِمْ وَيَسْمَعُوا بِآذَانِهِمْ وَيَعْبَهُمْ وَيَعْبَهُمْ وَيَعْبَهُمْ وَيَعْبَهُمْ وَيَعْبَهُمْ وَيَعْبَهُمْ وَيَعْبُمُ وَيَعْبُمُ وَيَعْبُمُ اللَّهُ وَلَيْ أَلْكُمْ وَهُمْ عَنْدَكُمْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُمَ وَهُمْ سَيَسْمَعُونَ وَلَمْ مُ اللَّهُ وَلَمْ مُمَا حَنْهُ مَا حَنْهُ مُ سَيَسْمَعُونَ وَلَمْ مُ مُبَاحَثَةً مُ اللَّهُ وَلَمْ مُ مُبَاحَثَةً مُ اللَّهُودُ وَلَهُمْ مُبَاحَثَةً مُ اللَّهُ وَلَمْ مُ مُبَاحَثَةً مُ اللَّهُ وَلَمْ مُ مُبَاحَثَةً مُ اللَّهُ وَلَمْ مُ مُبَاحَثَةً اللَّهُ وَلَمْ مُ مُبَاحَثَةً اللَّهُ وَلَمْ مُ مُبَاحِثَةً اللَّهُ وَلَمْ مُ مُبَاحِثَةً اللَّهُ وَلَهُمْ مُ مُبَاحِثَةً اللَّهُ وَلَهُمْ مُ مُبَاحِثَةً اللَّهُ وَلَهُمْ مُنْ مُبَاعِدًا اللَّهُ وَلَهُمْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَهُمْ مُنْ مُبَاحِثَةً اللَّهُ وَلَهُمْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَهُمْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَيْهُمْ وَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَهُمْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ وَلَا مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

كَثِيرَةُ فِيهَا يَنْهُمُ ٢٠ وَأَ قَامَ بُولُسُ سَنَيْنِ كَامِلَتَيْنِ فِي يَبْتِ ٱسْتَأْجَرَهُ لِنَفْسِهِ . وَكَانَ يَفْبَلُ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ إِلَيْهِ ٢١ كَارِزًا

لِنَفْسِهِ . وَكَانَ يَعْبَلُ جَمِيعِ الدِينَ يَدْخُلُونَ إِلِيهِ ١٠٢١رِزَا بِمَلَكُوتِ ٱللهِ وَمُعَلِّمًا بِأَمْرِ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِعِ بِكُلِ مُجَاهِرَةِ بِلَا مَانِعِ

1

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً

ٱلأَصْاحُ ٱلْأُولُ لُسُ عَبْدُ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلْمَدْعُوْ رَسُولًا ٱلْمُفْرَرُ بِلِ ٱللهِ ٢ ٱلَّذِي سَبَقَ فَوَعَدَ بِهِ بِٱنْبِيَائِهِ فِي ٱلْكُتُبِ لْمُقَدِّسَةِ ٢ عَنِ أَبْيهِ . أَلَّذِي صَارَ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ مِنْ حِهَةِ ٱلْجَسَدِ } وَتَعَيِّنَ أَبْنَ ٱللهِ بِفَوَّةٍ مِنْ جِهَةِ رُوحٍ ٱلْقَدَاسَةِ بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. يَسُوعَ ٱلْمَسِيْحِ رَبَّا ه ٱلَّذِي بِهِ لِأَجْلِ ٱسْمِهِ قَبَلْنَا نِعْمَةَ وَرَسَالُةَ لِإِطَاعَةِ ٱلْإِيَانِ فِي جَهِيعِ ٱلْأَمَ ٦ ٱلَّذِينَ بَيْنَهُمْ أَنْهُمْ أَيْضًا مَدْعُوْهِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ . ٧ إِلَى جَهِيعِ ٱلْمَوْجُودِينَ فِي رُومِيَةَ أُحِبًّا آللهِ مَدْعُونِينَ قِلَّةِ يسِينَ . نِعْمَةُ لَكُمْ ۚ وَسَلَامُ مِنَ ٱللَّهِ أَبِنَا وَآلَاتُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

ٱلرُسَالَةُ إِلَىٰ أَهْلِ رُومِيَةَ ا ٨ أُوَّلًا أَشْكُرُ إِلَى بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مِنْ جِهَةِ جَمِيعِكُمْ أَنَّ إِيَانَكُمْ يُنَادَى بِهِ فِي كُلِّ ٱلْعَالَمِ • ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَعْبُدُهُ بُرُوجِي فِي إِنْجِيلِ ٱبْنِهِ شَاهِدٌ لِي كَبْفَ بِلَا ٱنْفِطَاع أَذْ كُرُكُمْ الْمُنْضَرُّ عَادَائِهَا فِي صَالَحَانِي عَسَى ٱلْآنَ أَنْ يَتَيَسَّرَ لِيمَرَّةً بِمَشِيئَةِ ٱللهِ أَنْ آنِيَ إِلَيْكُمْ وَا الَّإِنِّي مُشْتَاقَ أَنْ أَرَاكُمْ لِكِي أَمْغَكُمْ هِبَةً رُوحِيَّةً لِتَبَانِكُمْ ١٢. أَيْ لِنَتَعَرَّى يَنْكُمُ بِٱلْإِبَانِٱلَّذِي فِينَا جَهِيمًا إِبَانَكُمْ وَ إِيَمَانِي ١٢ أُمَّ لَسْتُ أَرِيدُ أَنْ تَجْهَلُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱنَّنِي مِرَارًا كَثيرَةً فَصَدْتُ أَنْ آتَيَ إِلَيْكُمْ. وَمُنِعْتُ حَنَّى ٱلْآنَ. لَكُونَ لِي تُمَرِ مِيكُمْ أَيْضًا كَمَا فِي سَائِرِ ٱلْأُمَ مِ ١٤ إِنِّي مَدْيُونَ لِلْيُونَا بِيَّنَ وَٱلْبَرَاءَةِ لِلْحُكَمَاءِ وَٱلْجُهَلَاءِ. ١٠ فَهِكَذَا مَا هُوَ لِي مُسْتَعَدُّ لِتَبْشِيرِكُمْ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ فِي رُومِيَّةَ أَيْضًا . ١٦ لِأَنِّي لَسْتُ أَسْغَى بِالْجِيلِ ٱلْمُسِيحِ لِأَنَّهُ قُوَّةُ ٱللَّهِ لِلْعَلَاصِ لِكُلُّ مَنْ يُوْمِنُ لِلْيَهُودِيُّ أَوَّلًا ثُمَّ لِلْيُوَالِيُّ • ١٧ لِأَنْ فِيهِ مُعْلَنْ بِرُ أَللهِ بِإِيمَانِ لِإِيمَانِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ

Digitized by Google

## ٱلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُوسِيَّةَ ا

أَمَّا ٱلْبَارُ فَبِٱلْإِبَانِ عَجْبًا

١٨ لِأَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ مُعَلِّنْ مِنَ ٱلدَّبَهَا ۗ عَلَى جَبِيعِ غُورِ ٱلنَّاسِ وَ إِثْمِيمِ ِ ٱلَّذِينَ يَغِيُزُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْإِثْمِ ِ ١٩ إِذْ مَعْرَفَةُ ٱللَّهِ ظَاهِرَةٌ فِيهِمْ لِأَنْ ٱللَّهَ أَظْهَرَهَا كُمْرُهُ ٢٠ لِأَنَّ أُمُورَهُ غَيْرَ ٱلْمِنْظُورَةِ تُرَــك مُنْذُ خَلْقِ ٱلْعَالَمَ مُدْرَّكَةً بِٱلْمُصْنُوعَاتِ قُدْرَتَهُ ٱلسَّرْمَدِيَّةَ وَلاَهُوتَهُ حَنَّى إِنَّهُمْ بِلاَ عُذْرِ. ٢١ لِأَنَّهُمْ لَهَا عَرَفُوا ٱللَّهَ لَمْ يُعَجِّدُوهُ أَنْ يَشْكُرُوهُ كَإِلْهِ بَلْ حَمِيْتُوا فِي أَفْكَارِ هِيرْ وَأَطْلُمَ قَلْبُهُمُ ٱلْغَيْقُ. ٢٦ وَيَسْمَا هُوْ بَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ حُكَّمَا وَ صَارُولَ جُهَلًا ٢٢ وَأَبْدَلُوا عَجْدَاً للهِ ٱلَّذِي لاَ يَفْنَى بِشِبْهِ صُورَةِ ٱلْإِنْسَان ٱلَّذِي يَغْنَى وَٱلطُّيُورِ وَٱلدَّوَابِّ وَآلزَّحَافَاتِ • ٢٤ لِذَلِكَ أَسْلَمَهُمُ ٱللهُ أَيْضًا فِي شَهَوَاتِ ثُلُوبِهِمْ ۚ إِلَى ٱلْجَّاسَةِ لِإِهَانَةِ أُجْسَادِ هِمْ بَيْنَ ذَوَاتِهِم ِ. ٢٥ ٱلَّذِينَ ٱسْنَبْدَلُوا حَتَّى ٱللَّهِ بِٱلْكَذِبِ وَأَنْقُواْ وَعَبَدُواْ ٱلْفَغُلُوقَ دُونَ ٱلْخَالِقِ ٱلَّذِيهُوَ مُبَارَكُ إِلَى ٱلْأَبْدِ آمِينَ ٢٦٠ لِذَلِكَ أَسْلَمَهُمُ ٱللهُ إِلَى أَهُوا ﴿

ٱلرَّسَانَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١ الْهُوَانِ. لِأَنَّ إِمَاثُهُمُ أَسْتَبْدُلْنَ ٱلْإِسْتِعْمَالَ ٱلطَّبِيعِيَّ بِٱلَّذِي عَلَىٰ خِلَافِ ٱلطَّبِيعَةِ . ٢٧ وَكَذَٰلِكَ ٱلذُّكُورُ يَضًا نَارِ كِينَ أَسْتِعْمَالَ ٱلْأَنْثَى ٱلطَّبِيعِيُّ أَشْتَعَلُوا بِشَهُوَتِهِمْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ فَاعِلِينَ ٱلْغَشَاءِ ذُكُورًا بِذُكُورِ وَنَاثِلِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ جَزَاءٌ صَلَالِهِمِ ٱلْمُحِنَّ • ٢٨ وَكَمَا لَمُ بَسْخَسِنُوا أَنْ يُبِغُوا آللهَ فِي مَعْرِفَنِهِمْ أَسْلَمَهُمُ ٱللهُ إِلَى ذِهْنِ مَرْفُوض لِيَفْعَلُوا مَا لَا يَلِيقُ . ٢٩ مَهْلُونِينَ مِنْ كُلُّ إِثْمٍ وَزِنَّا وَشَرٍّ وَطَمَعٍ وَخُبْثِ مَشْخُونِينَ حَسَلًا وَقَتْلًا وَخِصَاءًا وَمَكْرًا

لِنَعْلُوا مَا لَا يَلِينَ ٢٦ مَمْلُوئِنَ مِنْ كُلِّ إِنْمْ وَزِنَّا وَشَرِّ وَصُوا ٢٠ نَهَّامِينَ مُغْتَرِينَ مُبْغِضِينَ لِلْهِ ثَالِينَ مُنَعَظِّمِينَ مُدَّعِينَ مُهْدَعِينَ شُرُورًا غَيْرَ طَائِعِينَ لِلْوَالِدِينِ ٢١ بِلاَ فَهُمْ وَلاَعَهْدِ وَلاَحُهُ وَلاَ رَضَى وَلاَ رَحْمَة ٢٦ ٱلَّذِينَ إِذْ عَرَفُوا حُكُمُ ٱللهِ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِثْلَ هَذِهِ يَسْنَوْجِبُونَ الْمَوْتَ لاَ يَعْمَلُونَهَا فَقَطْ بَلْ أَيْضًا يُسَرُّونَ مِثْلَ هَذِهِ يَسْنَوْجِبُونَ الْمَوْتَ لاَ يَعْمَلُونَهَا فَقَطْ بَلْ أَيْضًا يُسَرُّونَ مِنْ إِلَّا إِنْ

## ٱلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةَ ٢

اَ لَأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا لِذَلِكَ أَنْتَ بِلاَ عُذْرٍ أَيْهَا ٱلْإِنْسَانُ كُلُّ مَنْ
 يَدِينُ. لِأَنَّكَ فِي مَا تَدِينُ غَيْرَكَ خَيْمُ عَلَى نَفْسِكَ. لِأَنَّكَ
 أَنْتَ ٱلَّذِي تَدِينُ نَفْعَلُ تِلْكَ ٱلْأُمُورَ بِعَيْنِهَا ١٠ وَخَنْ

انت الدِي تَدِينَ تَعَعَلَ تِلْكَ الْأُمُورِ بِعِينِهَا • أُ وَمُحَنَّ نَعْلَمُ أَنَّ دَيْنُونَةَ ٱللهِ هِيَ حَسَبُ ٱلْحُقِّ عَلَى ٱلَّذِينَ يَنْعُلُونَ نَعْلَمُ أَنَّ دَيْنُونَةَ آللهِ هِيَ حَسَبُ ٱلْحُقِّ عَلَى ٱلَّذِينَ يَنْعُلُونَ

مِثْلَ هَٰذِهِ وَ ثَا أَفَتَظُنَّ هَٰذَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي تَدِينُ ٱلَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هَٰذِهِ وَأَنْتَ تَفْعَلُهَا ٱلَّكَ تَنْجُو مِنْ تَنْ ذَنَ اللهِ مَا أَنَ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

دَيْنُونَةِ ٱللهِ ٤٠ أَمْ نَسْتَهِينَ بِغِنَى لُطْفِهِ وَ إِمْهَا لِهِ وَطُولِ أَنَاتِهِ غَيْرَ عَالِمٍ أَنَّ لُطْفَ ٱللهِ إِنَّهَا بَقْتَادُكَ إِلَى ٱلتَّوْبَةِ.

ُ وَلَكِنَّكَ مِنْ أَجْلِ فَسَاوِتِكَ وَفَلْبِكَ غَيْرِ ٱلنَّائِبِ تَذْخَرُ لِنَفْسِكَ غَضَبًا فِي يَوْمِ ٱلْعُضَبِ وَأَسْتِعْلَانِ دَيْنُونَةِ ٱللهِ

اَلْعَادِلَةِ ٦ ٱلَّذِي سَيْجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ أَعْمَا لِهِ. اَلْعَادِلَةِ ٦ ٱلَّذِي سَيْجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ أَعْمَا لِهِ.

٧ أَمَّا ٱلَّذِينَ بِصَبْرِ فِي ٱلْعَمَلِ ٱلصَّالِحِ بَطْلُبُونَ ٱلْعَدْ وَٱلْكَرَامَةَ وَٱلْبَقَاءَ فَبِٱلْكَيْوَةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ . ٨ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ هُمُ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّحَرُّبِ وَلاَ يُطَاوِعُونَ الْحِقَ بَلْ يُطَاوِعُونَ

Digitized by Google

ٱلرُّ سَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ٢

لِلْإِثْمِ فَسَخَطْ وَغَضَبُ ٢ شِدَّةٌ وَضِيْقٌ عَلَى كُلُّ نَفْس إِنْسَانِ يَفْعَلُ ٱلشَّرَّ ٱلْيُهُودِيِّ أَوَّلًا ثُمَّ ٱلْيُونَانِيُّ . ١ وَمَجْدُ وَكَرَامَةُ وَسَلَامٌ ْكِكُلُ مَنْ يَغْعَلُ ٱلصَّلاَحَ ٱلْيُهُودِيُّ أُوِّلًا

ثُمُّ ٱلْيُونَانِيُّ . ١ الْإِنْ لَيْسَ عِنْدَ ٱللَّهِ مُحَابَاةٌ ١٢ لَأَنَّ كُلُّ مَنْ أَخْطَأُ بدُونِ ٱلنَّامُوسِ فَبدُونِ

ٱلنَّامُوسِ يَهْلِكُ . وَكُلُّ مَنْ أَخْطُأُ فِي ٱلنَّامُوسِ فَبَٱلنَّاهُوسِ يُدَانُ ٢٠ الْإِنْ لَيْسَ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلنَّامُوسَ هُمْ أَبْرَارٌ عِنْدَ ٱللَّهِ مَلِ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِٱلنَّامُوسِ هُمْ

يُبرَّرُونَ ١٤٠ لِأَنَّهُ ٱلْأُمُ ٱلَّذِينَ لَيْسَ عِنْدُهُمُ ٱلنَّامُوسُ مَنَى فَعَلُوا بِٱلطَّبِيعَةِ مَّا هُوَ فِي ٱلنَّامُوسِ فَهُوْلِاءَ إِذْ لَيْسَ

لَهُ ٱلنَّامُوسُ هُمْ نَامُوسُ لِأَنْفُسِهِمِ ١٥ ٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ

عَمَلَ ٱلنَّامُوسِ مَّكْتُومًا فِي قُلُوبِهِمْ شَاهِدًا أَيْضًا ضَمِيرُهُمْ وَأَفْكَارُهُمْ فِيمَا يَنْهَلَ مُشْنَكَيَةً أَوْ مُخْتَجَّةً . ١٦ فِي ٱلْيُؤْمِ ٱلَّذِي فِيهِ يَدِينُ ٱللهُ سَرَائِرَ ٱلنَّاسِ حَسَبَ إِنْجِيلِي بِيَسُوعَ أنسي

## ٱلرُسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ٢

١٧ هُوَذَا أَنْتَ نُسَمَّى بَهُودِيًّا وَنَكِلُ عَلَى ٱلنَّامُوس وَتَغْتَوْرُ بِٱللَّهِ ١٨ وَتَعْرِفُ مَشْيِئَتَهُ وَنُمَيِّزُ ٱلْأُمُورَ ٱلْنُخَالِفَةَ مُتَعَلِّمًا مِنَ ٱلنَّامُوسِ ١٦ وَنْثِقُ أَنَّكَ قَائِدٌ لِلْعُمْيَانِ وَنُورٌ لِلَّذِينَ فِي ٱلظُّلْمَةِ ٢٠ وَمُهَذِّبٌ لِلْأَغْبِيَا ۗ وَمُعَلِّمُ ۗ لِلْأَطْفَال وَاكَ صُورَةُ ٱلْعِلْمِ وَٱلْحَقَ فِي ٱلنَّامُوسِ . ٢١ فَأَنْتَ إِذَا ٱلَّذِي تُعَلِّمُ غَيْرَكَ ٱلسَّتَ تُعَلِّمُ نَفْسَكَ. ٱلَّذِي تَكُرزُ أَنْ لاَ يُسْرَقَ أَتَسْرِقُ ٢٦٠ ٱلَّذِي نَفُولُ أَنْ لاَ يُزْنَى أَتَرْنِي. ٱلَّذِي نَسْتَكُوٰهُ ٱلْأَوْثَانَ أَنَسْرِقُ ٱلْهَيَاكِلَ ٢٠٠ ٱلَّذِي تَفْتَيْرُ بِٱلنَّامُوسِ أَبْتَعَدِّي ٱلنَّامُوسِ نُهِينُ ٱللهَ . ٢٤ لِأَنَّ أَسْمَ ٱللهِ يُجِدُّ فُ عَلَيْهِ بِسَبَيِكُمْ بَيْنَ ٱلْأَمْمَ كَمَا هُوَمَكُنُوبٌ. ٢٥ فَإِنَّ ٱلْحَيْمَانَ يَنْفَعُ إِنْ عَمِلْتَ بِٱلنَّامُوسِ . وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ مُتَعَدِّيًا ٱلنَّامُوسَ فَقَدْ صَارَ خِيَانُكَ غُرْلَةً • ٢٦ إِذَا إِنْ كَانَ ٱلْأَغْرَلُ يَعْفَظُ أَحْكَامَ ٱلنَّامُوسِ ٱفْهَا نَعْسَبُ غُرْلَتُهُ خِنَانًا . ٢٧ وَتَكُونَ ٱلْغُرْلَةُ ٱلَّتِي مِنَ ٱلطَّبِيعَةِ وَهِيَ نُكَبِّلُ ٱلنَّامُوسَ تَدِينُكَ أَنْتَ ٱلَّذِي فِي ٱلْكِتَابِ

Digitized by Google

ٱلرُّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُونِيَةً ٢ و٢ وَٱلْخِنَانِ نَتَعَدَّى ٱلنَّامُوسَ . ٦٨ لِأَنَّ ٱلْبَهُودِيَّ فِي ٱلظَّاهِرِ لَيْسَ هُوَّ يَهُودِيًّا وَلاَ ٱلْخِنَانُ ٱلَّذِي فِي ٱلظَّاهِرِ فِي ٱلْكُمْ خِنَانًا ٢٦ مَلِ ٱلْمَهُودِيُّ فِي ٱلْخَفَاءُهُوَ ٱلْبَهُودِيُّ. وَخِنَانُ ٱلْقَائْبِ بِٱلرُّوحِ لَا بِٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْخِيَانُ. ٱلَّذِي مَدْحُهُ لَيْسَ مِنَ ٱلنَّاسِ بَلْ مِنَ ٱللهِ ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثَ ا إِذَا مَا هُوَ فَصْلُ ٱلْيَهُودِيُّ أَوْ مَا هُوَ نَفْعُ ٱلْخِنَانِ. ٢ كَثِيرٌ عَلَى كُلُ وَجِهِ . أَمَّا أُوِّلًا فَلاَنَّهُمْ ٱسْتُومِنُوا عَلَى أَفُوَ إِلَ ٱللهِ ٢٠ فَمَاذَا إِنْ كَانَ فَوْمْرٌ لَمْ يَكُونُوا أَمَلَهُ. أَفَلَعَلُّ عَدَمَ أَمَانَتِهِ يُبطِلُ أَمَانَةَ ٱللهِ. ٤ حَاشًا. بَلْ لِيَكُنِ ٱللهُ صَادِقًا وَكُلُ إِنْسَانَ كَاذِبًا .كُمَا هُوَ مَكْنُوبٌ لِكَيْ نَتْبَرٌ رَ فِي كَلاَمِكَ وَنَعْلِبَ مَنَى حُوكِمْتَ ه وَلَكِنْ إِنْ كَانَ إِنْهُنَا يُبِيِّنُ بِرَّ ٱللَّهِ فَمَاذَا نَفُولُ. أَ لَمَلَ ٱللهَ ٱلَّذِي يَجُلِّبُ ٱلْغُضَبَ ظَالِمْ. أَ تَكُلِّمُ بِعَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ. ٦ حَاشًا. فَكَيْفَ يَدِينُ ٱللهُ ٱلْمَالَرَ إِذْ ذَاكَ.

## ٥٤٢ ٱلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةَ ٢

٧ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ صِدْقُ ٱللَّهِ قَدِ أَزْدَادَ بَكَذِبِي لِعَجْدِهِ فَلِمَاذَا أَدَانُ أَنَّا بَعْدُ كَمَّاطِي. ٨ أَمَا كَمَا يُفْتَرَى عَلَيْنَا يَّكُمَا يَزْعُمُ فَوْمُ ۗ أَنَّنَا نَقُولُ لِنَفْعَلِ ٱلسَّيِّآتِ لِكِيْ تَأْتِيَ ٱلْكَيْرَاتُ. أَلْذِينَ دَيْنُونَتُهُمْ عَادِلَةً ٩ فَمَاذَا إِذَا . أَ نَعْنُ أَفْضَلُ . كَالَّا ٱلْبِئَلَّةَ . لأَنَّنَا فَدْ شَكَوْنَا أَنَّ ٱلْهُودَ وَٱلْدُونَانِيِّينَ أَجْمَعِينَ نَحْتَ ٱلْخَطِيَّةِ • أَكُمَا هُوَ مُكْتُوبُ أَنَّهُ لَيْسَ بَازٌ وَلاَ وَاحِدٌ. ١١ لَيْسَ مَنْ يَفْهُمُ. لَيْسَ مَنْ يَطْلُبُ ٱللهَ. ١٦ ٱلْجَبِيعُ زَاعُولَ وَفَسَدُوا مَعًا. لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلَاحًا لَيْسَ وَلاَ وَاحِدْ. ١٢ حَغِرَتُهُمْ فَارْ مَفْتُوخٌ . بِأَلْسِنَتِهِمْ فَدْ مَكَرُولٍ . سِمَّ ٱلْأَصْلَالِ غَنْتَ شِفَاهِمٍ . ١٤ وَفَكُمُ مُمَلُو الْعُنْةَ وَمُرَارَةً . ١٥ أَرْجُلُهُمْ سَرِيعَةُ ۚ إِلَىٰ سَفْكَ ِ ٱلدَّم ِ . ١٦ فِي طَرُفِهِم ِ أَغْنِصَابُ وَسُعُقْ . ١٧ وَطَرِيقُ ٱلسَّالِكُم لَمْ يَعْرَفُوهُ . ١٨ لَيْسَ خَوْفُ أَلْلُهِ قُلَّامَ عُيُونِهِمْ ١١٠ وَتَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ

كُلُّ مَا يَهُولُهُ ٱلنَّامُوسُ فَهُو يُكَلِّمُ بِهِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّامُوسِ

ٱلرَّسَالَةُ إِلَىٰ أَهْلِ رُومِيَّةً ٢ . ٤٥٠ لِكَىٰ يَسْتَدُّ كُلْ فَمْ وَيَصِيرَ كُلْ ٱلْعَالَمِ نَحْتَ فِصَاصٍ مِنَ ٱللهِ وَ ٢٠ لِأَنَّهُ بَأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ كُلُّ ذِي جَسَدِ لا يَتَبَرَّرُ أَمَامَهُ . لِأَنَّ بِٱلنَّامُوسِ مَعْرِفَةَ ٱلْخَطِيَّةِ ٢١ وَإَنَّا ٱلْآنَ فَنَدْ ظَهَرَ بِرَّٱللَّهِ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ مَشْهُودًا لَهُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْبِيَاءِ ٢٢٠ بِرْ ٱللَّهِ بِٱلْإِيمَانِ بَيَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ إِلَى كُلُّ وَعَلَى كُلُّ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ. لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ. ٢٢ إِذِ ٱلْجَمِيعُ أَخْطَأُوا وَأَعْوَزَهُمْ مَجَدُ ٱللهِ. ٢٤ مُتَبَرِّرِينَ مَجَّانًا بِنِعْمَتِهِ بِٱلْفِيدَاءُ ٱلَّذِي بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ و٢ ٱلَّذِي قَدُّمَهُ ٱللَّهُ كَنَّارَةً بِٱلْإِيمَانِ بِدَمِهِ لِإِظْهَارِ بِرَّهِ مِنْ أَجْلِ ٱلصَّغْمُ عَنِ ٱلْخُطَابَا ٱلسَّا إِنَّهُ بِإِ مُهَالِ ٱللهِ ٢٦ لِإِظْهَارِ بِرَّهِ فِي ٱلرَّمَانِ ٱلْكَاضِرِ لِيكُونَ **بَارٌ وَ يُب**ِرُرَ مَنْ هُوَ مِنَ ٱلْإِيَانِ بِيَسُوعَ ٢٠٠ فَأَيْنَ ٱلْإِنْتَخَارُ. قُدِ ٱنْتَفَى . بِأْيُّ نَامُوسٍ . أَبْنَامُوسِ ٱلْأَعْمَالِ . كَلًّا . بَلُّ بِنَامُوسِ لْإِيَان • ٢٨ إِذَا نَحْسِبُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ يَنَبَّرَّرُ بِٱلْإِيَانِ بِنُونِ أَعْمَالَ ٱلنَّامُوسِ ٢٠٠ أُمَّ ٱللَّهُ لِلْيَهُودِ فَقَطْ،

ٱلرَّسَالَةُ إِلَى أَمْلِ رُوسِيَةَ ٢ و٤

أَ لَيْسَ لِلْأُمَ أَبْضًا . لَكَي لِلْأُمَ أَيْضًا . ٢٠ لِإِنَّ ٱللَّهُ وَاحِدٌ هُوَ ٱلَّذِى سَيْبَرُرُ ٱلْخِنَاتَ بِٱلْإِيَانِ وَٱلْغُرْلَةَ ُلْإِيَانِ • ٢١ أَفُنُبْطِلُ ٱلنَّامُوسَ بِٱلْإِيَانِ. حَاشَا . بَلْ رُبِّ أَنَّامُوسَ ثُبِّتُ النَّامُوسَ

اَ لَأَصَّاحُ ٱلرَّابِعُ

ا فَمَاذًا نَقُولُ إِنَّ أَ بَانَا إِبْرُهِيمَ قَدْ وَجَدَ حَسَبَ ٱُنْجَسَدِ . ٢ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ إِبْرُهِيمُ فَدْ تَبَرَّرَ بِٱلْأَعْمَالِ فَلَهُ فَخُرْ ۗ وَلَكِنْ لَيْسَ لَدَى ٱللهِ ٢٠ لِأَنَّهُ مَاذَا يَقُولُ ٱلْكِتَابُ. فَأَمَّنَ إِبْرُهِيمُ بِٱللَّهِ فَخُسِبَ لَهُ بِرَّا ٤٠ أَمَّا ٱلَّذِي يَعْمَلُ فَلَا نُحْسَبُ لَهُ ٱلْأَجْرَةُ عَلَى سَبِيل نِعْمَةٍ بَلْ عَلَى سَبِيل دَّيْنِ . • وَإَمَّا ٱلَّذِي لَا يَعْمَلُ وَلَكِنْ يُوْمِنُ بِٱلَّذِي بُنَرِّرُ ٱلْفَاجِرَ فَايَمَانَهُ نُحِسَبُ لَهُ بِرًّا • آكَمَا يَنُولُ دَاوُدُ أَيْضًا فِي نَطْوِيبِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يَعْسِبُ لَهُ ٱللَّهُ بِرَّا بِدُونِ أَعْمَالٍ . ٧ طُوبَى لِلَّذِينَ غُفِرَتْ آثَامُهُمْ وَسُيْرَتْ خَطَآيَاهُمْرْ . ٨ طُوبَى لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي لَا يَجْسِبُ

﴿ ٱلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةً ٤ لَهُ ٱلرَّبُ خَطِيَّةً . ٩ أَنَهٰذَا ٱلنَّطْوِيبُ هُوَ عَلَى ٱلْخِنَان فَقَطْ أَمْ عَلَى ٱلْغُزُلَةِ أَيْضًا . لِأَنَّنَا نَقُولُ إِنَّهُ حُسِبَ لِإِبْرُهِمَ ٱلْإِيَانُ بِرًّا. ١٠ فَكَيْفَ حُسِبَ. أَ وَهُوَ فِي ٱكْخِنَانِ أَمْ فِي ٱلْغُرَلَةِ . لَيْسَ فِي ٱلْخِنَانِ بَلْ فِي ٱلْغُرْلَةِ . ١ ا وَأَخَذَ عَلَامَةُ ٱلْخِنَانِ خَنْهًا لِيرِّ ٱلْإِيَانِ ٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلْغُزَلَةِ لِيَكُونَ أَبَّا لَجِيمِعِ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي ٱلْغُرْلَةِ كَنْ يُعْسَبَ لَهُمْ أَيْضًا ٱلْبُرْ. ١٢ كَلَّا الْخِنَانِ لِلَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ ٱلْخِنَانِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا يَسْلُكُونَ فِي خُطُوات إِيَمَانِ أَسِنَا إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي كَانَ وَهُوَ فِي ٱلْغُرُلَةِ. ١٢ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّامُوسِ كَانَ ٱلْوَعْدُ لِإِبْرُهِيمَ أَوْ لِنَسْلِهِ أَنْ يَكُونَ وَإِنَّا لِلْعَالَمِ بَلْ بِبِرِّ ٱلْإِبَانِ ١٤٠ لَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ هُمْ وَرَثَةً فَقَدْ تَعَطَّلَ آلْإِيَمَانُ وَبَطَلَ آلْوَعْدُ. ١٥ لِأَنَّ آلنَّامُوسَ يُنْشَيُّ غَضَبًّا إِذْ حَيْثُ لَيْسَ نَامُوسُ لَيْسَ أَيْضًا تَعَدُّهِ ١٦٠ لِهِلْنَا هُوَ مِنَ ٱلْإِيمَانَ كَيْ يَكُونَ عَلَى سَبيل ٱلنِّعْمَةِ لِيُّكُونَ ٱلْوَعْدُ

ٱلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةٌ ٤

وَطِيدًا لَجِيبِعِ ٱلنَّسْلِ لَيْسَ لِبَنْ هُوَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَتَطْ بَلْ أَيْضًا لِبَنْ هُوَ مِنْ إِيَانِ إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي هُوَ أَبْ لِجَمِيعِنَا . ١٧ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ إِنِّي فَدْ جَعَلْمُكَ

آبَ الْحِمْيِعِيْا . ١٧ فَهَا هُو مَمْتُوبَ إِنِي قَدْ جَعَلَمُكَ أَبًا لِأَمْ كَثِيرَةِ . أَمَامَ أَلَّهِ ٱلَّذِي آمَنَ بِهِ ٱلَّذِي نَجْمِي ٱلْمَوْنَى وَيَدْعُو ٱلْأَشْيَاءَ غَيْرَ ٱلْمَوْجُودَةِ كَأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ.

١٨ فَهُو عَلَى خِلافِ ٱلرَّجَاءِ آبَنَ عَلَى ٱلرَّجَاءِ لِكَيْ
 بَصِيرَ أَبًا لِأُمْ كَثِيرَةٍ كَمَا فِيلَ هَكُذَا يَكُونُ نَسْلُكَ.

يَصِيرُ أَ بَا لَاِهُمْ يَثَيِّرُهُ فَهَا فِيلَ هَدَكُ يَكُونُ تُسَلَّكُ. 11 وَ إِذْ لَرْ يَكُنْ ضَعِيفًا فِي ٱلْإِيمَانِ لَمْ يَعْتَبِرْ جَسَدَهُ

وَهُوَ قُدْ صَارَ مُهَانًا إِذْ كَانَ أَبْنَ نَعُو بِثِنَةِ سَنَةٍ وَلاَ مُهَانِيَّةً مُسْتُودَع سَارَةً . ٢٠ وَلاَ بِعَدَم إِيَانِ ٱزْنَابَ

مهاسِه مستودع ساره . ١٠ ور بعدم إيان ارف في وَعْدِ ٱللهِ بَلْ نَقَوَّى بِٱلْإِيَانِ مُعْطِيًا مَجْدًا لِلهِ.

١٦ وَلَيْقَنَ أَنَّ مَا وَعَدَ بِهِ هُو قَادِرْ أَن يَنْعَلَهُ أَيْضًا.
 ١٢ إِذْ لِكَ أَيْضًا حُسِبَ لَهُ بِرَّا ٢٣٠ وَلَكِنْ لَمْ يُكْتَبُ

مِنْ أَجْلِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ حُسِبَ لَهُ ٢٤ بَلْ مِنْ أَجْلِيَا فَيْنُ أَجْلِيَا فَيْنُ أَجْلِيَا فَيْنُ أَبْلِيَا أَلَّذِينَ نُوْمِنُ بِمَنْ

ٱلرُسَالَةُ إِلَىٰ أَمْلِ رُومِيَةَ ٤ وَه أَ قَامَ يَسُوعَ رَبُّنَا مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٢٥ ٱلَّذِي أَسْلِمَ مِنْ أُجْلِ خَطَايَانَا وَأُفِيمَ لِأَجْلِ تَبْرِبرِنَا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ ا فَإِذْ فَدْ تَبَرُّرُنَا بِٱلْإِيمَانِ لَنَا سَلَامُرْ مَعَ ٱللَّهِ بِرَ بِنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ ٢ ٱلَّذِي بِهِ أَيْضًا فَدْ صَارَ لَنَا ٱلدُّحُولُ بِٱلْإِيَانِ إِلَى هَٰذِهِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلَّذِي نَحْنُ فِيهِــَا مُعْيَمُونَ وَنَفَيْخُرُ عَلَى رَجَاءً مَعْدِ ٱللهِ ٢٠ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ فَغَطْ بَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضًا فِي ٱلضَّيْفَاتِ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلضَّيْقَ يُنشَى ۚ صَبْرًا ٤ وَٱلصَّبْرُ تَزْكِيَةً وَٱلنَّزَكِيَةُ رَجَا ۗ ٥ وَٱلرَّجَاءِ لَا نُجْزِي لِأَنَّ مَحَبَّةَ ٱللَّهِ قَدِ ٱنْسَكَبَتْ فِي قُلُو بِنَا بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلْمُعْطَى لَنَا ٥٠ لِأَنَّ ٱلْمَسِيحَ إِذْ كُنَّا بَعْدُ ضُعَلَاءُ مَاتَ فِي ٱلْوَقْتِ ٱلْمُعَيَّنِ لِأَجْلِ ٱلْفُجَّارِ . ٧ فَإِنَّهُ بِٱلْجُهْدِ يَمُوتُ أَحَدُ لِأَجْلِ بَارٍّ. رُبَّهَا لِأَجْلِ ٱلصَّالِحِ يَجْسُرُ أَحَدُ أَيْضًا أَنْ يَهُوتَ . ٨ وَلَكِنَّ أَللَّهَ بَيِّنَ تَحَيَّتُهُ لَنَا لِأَنَّهُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ ٱلْمُسِيحِ لِأَجْلِنَا . ٩ فَبَٱلْأُوْلَى

## ٤٥ أَلْرُسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةً ٥

١٢ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَأَ نَمَا بِإِنْسَانِ وَاحِدٍ دَخَلَتِ ٱلْاَءَأِيَّةُ إِلَى ٱلْعَالَمِ وَبِٱلْخَطِيَّةِ ٱلْمَوْتُ وَهٰكَذَا ٱجْنَازَ ٱلْمَوْثُ إِلَى جَمِيعِ ٱلنَّاسِ إِذْ أَخْطَأَ ٱلْجَمِيعُ ١٢٠ فَإِنَّهُ حَنَّى ٱلنَّامُوسِ كَانَتِ ٱلْخَطِّيَّةُ فِي ٱلْعَالَمُ عَلَى أَنَّ ٱلْخَطِيَّةَ لَا نَحْسَبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَامُوسٌ . ١٤ لَكِنْ قَدْ مَلَكَ ٱلْمَوْتُ مِنْ آدَمَ إِلَى مُوسَى وَذَٰلِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَمُ يُغْطِئُوا عَلَى شِبْهِ تَعَدِّي آدَمَ ٱلَّذِي هُوَ شَالُ ٱلَّآتِي. ١٥ وَلَكِنْ لَيْسَ كَأَلْخُطِيلَةِ هَكَنَا أَيْضًا ٱلْهَبَهُ. لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يَخَطِّينُهِ وَاحِدٍ مَاتَ ٱلْكَثِيرُونَ فَبِٱلْأُولَى كَثِيرًا

اَلْرُسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ٥ ٥٤٦

نِعْمَةُ ٱللَّهِ وَٱلْعَطِيَةُ بِٱلنِّعْمَةِ ٱلَّتِي بِٱلْإِنْسَانِ ٱلْوَاحِدِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ قَدِ ٱزْدَادَتْ لِلْكَنِيرِينَ ١٦٠ وَلَيْسَ كَمَا بوَإحِدِ فَدْ أَخْطَأَ هٰكَنَا ٱلْعَطِيَّةُ. لِأَنَّ ٱلْحُكْمَرَ مِنْ وَإِحِدٍ لِلدُّ بْنُونَةِ . وَأَمَّا ٱلْهِبَةُ فَمِينْ جَرَّى خَطَايَا كَثِيرَةٍ لِلنَّبْرِيرِ • ١٧ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِخَطِيَّةِ ٱلْوَاحِدِ قَدْ مَلَكَ ٱلْمَوْثُ بٱلْوَاحِدِ فَبَٱلْأَوْلَى كَثِيرًا ٱلَّذِينَ يَنَالُونَ فَيْضَ ٱلنَّعْمَةِ وَعَطِيَّةَ ٱلْذِرِّ سَيَهْ[ِكُونَ فِي ٱلْحَيْوةِ بِٱلْوَاحِدِ بَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ ١٨٠ فَإِذًا كُمَّا مُغَطِّيةٍ وَإِحِدَةٍ صَارَ ٱلْحُكُمْ ۗ إِلَى جَمِيع ٱلنَّاس لِلدَّيْنُونَةِ هَكَذَا بِبِرٍّ وَاحِدٍ صَارَتِ ٱلْهِبَهُ ﴿ إِلَى جَمِيعِ ٱلنَّاسِ لِتَبْرِيرِ ٱلْحَبُوةِ • ١٩ لِأَنَّهُ كَمَا بِمَعْضِيَةِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْوَاحِدِ جُعِلَ ٱلْكَذِيرُونَ خُطَاةً هَكَذَا أَيْضًا بإطَاءَةِ ٱلْوَاحِدِ سَيْجُعَلُ ٱلْكَثِيرُونَ ٱبْرَارًا ٢٠٠ وَأَمَّا ٱلنَّامُوسُ فَدَخَلَ لِكُنْ تَكْثُرَ ٱلْخَطِّيَّةُ . وَلَكِنْ حَيْثُ كَثْرَتِ ٱلْخَطَيَّةُ ٱزْدَادَتِ ٱلنِّعْمَةُ جِلَّا ٢١ حَتَّى كَمَا مَلَكَتِ ٱلْخَطِّيَّةُ فِي ٱلْمَوْتِ مُكَنَّا تَمْلِكُ ٱلنِّعْمَةُ بِٱلْبَرُ

الرَّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ٥ و٦ الْخُيُوفِ ٱلْأَبَدِيَّةِ بِيَسُوعَ ٱلْنَسِيعِ رَبِيْاً ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ ا فَمَاذَا نَنُولُ . أَ نَبْنَى فِي ٱلْخُطِيَّةِ لِكِي تَكْثَرُ ٱليُّعْمَةُ. ٢ حَاشًا . نَحْنُ ٱلَّذِينَ مُنْنَا عَنِ ٱلْخَطِيَّةِ كَيْفَ نَعِيشُ بَعْدُ فِيهَا ١٠ أَمْرُ نَجْهَلُونَ أَنْنَا كُلَّ مَن ٱعْنَمَدَ لِيُسُوعَ ٱلْمَسِيمِ أَعْنَمَدْنَا لِمُوتِهِ ، فَذُفِّنَّا مَعَهُ بِٱلْمَعْمُودِيَّةِ لِلْمَوْتِ حَنَّى كُمَّا أَفِيمَ ٱلْمَسِيخُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ بِعَدِ ٱلْآبِ هَٰكَذَا نَسْلُكَ غَرْبُ أَيْضًا فِي جَدَّةِ ٱلْحَيْوةِ . ه لِأَنَّهُ إِنْ كُنَّا فَدْ صِرْنَا مُغِّدِينَ مَعَهُ بِشِبْهِ مَوْتِهِ نَصِيرُ أَيْضًا بِنِيَا مَتِهِ 7 عَالِمِينَ هَٰذَا أَنَّ إِنْسَانَنَا ٱلْعَنِيقَ قَدْ صُلِبَ مَعَهُ لِبُطُلَ جَسَدُ ٱلْخَطِيَّةِ كَيْ لَانَعُودَ نُسْتَعَبَّدُ أَبْضًا لِلْحَطِيَّةِ ، ٧ لِأَنَّ ٱلَّذِي مَاتَ قَدْ تَبَرًّا مِنَ ٱلْحَطِيَّةِ . ٨ فَإِنْ كُنَّا قَدْ مُتْنَا مَعَ ٱلْمَسِيعِ نُوْمِنُ أَنَّنَا سَغَيْاً أَيْضًا مَعَهُ ٢ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلْمُسِيحِ بَعْدَ مَا أُفِيمَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لاَ يَهُونُ أَيْضًا . لاَ يَسُودُ عَلَيْهِ ٱلْهُونُ بَعَدُ . ا لِأَنْ

ٱلرُّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٦ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي مَانَهُ قَدْ مَانَهُ لِلْحَطِّيَّةِ مَرَّةً وَإِحِدَةً وَأَكْبُوهُ ٱلَّتِي يَمْياَهَا فَيَعْياَهَا لِلْهِ وَ الكَذَٰلِكَ أَنْهُمْ أَيْضًا أَحْسِبُوا أَنْفُسَكُمْ أَمْوَانًا عَن ٱلْخُطِيَّةِ وَلَكِنْ أَحْيَاهُ لِلَّهِ بِٱلْمَسِيمِ بَسُوعَ رَبُّنَا ١٦٠ إِذَا لَا تَمْلِكُنَّ ٱلْخُطِّيَّةُ فِي جَسَدَكُمْ ٱلْمَائِتِ لِكَنْي تُطِيعُوهَا فِي شَهَوَاتِهِ . ١٢ وَلاَ نُقَدِّمُوا أَعْضَاءَكُمْ ۚ ٱلآتِ إِنْمِ لِلْعَطِيَّةِ بَلْ فَدِّمُوا ذَوَائِكُمْ لِلَّهِ كَأْحَيَا ۚ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَعْضَاءَكُمْ ٱلْآتِ برَّ لِلَّهِ. ١٤ فَإِنَّ ٱلْخُطِلَّةَ لَن نَسُودًاكُمْ لِأَنكُرْ لَمَهُمْ غَنَ ٱلنَّامُوسِ بَلْ تَعْتَ ٱلنَّعْمَةِ ١٠ فَمَاذَا إِذَا. أَنْخُطِئُ لِأَنَّنَا لَسْنَا تَحْتَ ٱلنَّامُوس بَلْ تَحْتَ ٱلنِّعْمَةِ . حَاشَا ١٦٠ أَلَسُمْ تَعَلَّمُونَ أَنَّ ٱلَّذِي نُقَدُّمُونَ ذَوَاتِكُمْ لَهُ عَبِيدًا لِلطَّاعَةِ أَنْهُمْ عَبِيدٌ لِلَّذِي تُطِيعُونَهُ إِمَّا لِخُطِّيَّةِ لِلْمَوْتِ أَوْ لِلطَّاعَةِ لِلْبِرْ ١٧٠ فَشُكُرًا يِثْهِ إِنَّكُمْ كُنْنُمْ عَبِيدًا لِلْخَطِيَّةِ وَلَكِيِّكُمْ أَطَعْنُمْ مِنَ ٱلْفَكْبِ صُورَة ٱلتَّعْلِيمِ ٱلَّذِي نَسَلَّمْ مُومًا ١٨ وَ إِذْ أَعْنِعْمْ مِنَ

الرَّسَالَةُ إِلَى أَهْل رُوبِيَةَ ٦ و٧ ٱلْخَطِّيَّةِ صِرْنُمْ عَبِيدًا لِلْبِرِّ ١٦٠ أَنَكُلُّرُ ۚ إِنْسَانِيًّا مِنْ أَجْل ضَعْفِ جَسَدِكُمْ ۚ وَلَأَنَّهُ كَمَا قَدَّمْنُمْ أَعْضَاءَكُمْ عَبِيدًا لِلُّجَّاسَةِ تَأْلَاثُمْ لِللَّهُمْ هَكَنَا ٱلْآنَ فَدِّمُوا أَعْضَاتُمُ عَبِيدًا لِلْبِرِّ لِلْقَدَاسَةِ ٢٠٠ لِأَنَّكُمْ لَمَّاكُنْتُمْ عَبِيدَ ٱلْخَطِيَّةِ كُنْهُ ۚ أَحْرَارًا مِنَ ٱلْهِرِّ • ٢١ فَأَيْ ثَمَرَكَانَ لَكُمْ حِيلَيْذِ مِنَ ٱلْأُمُورِ ٱلَّذِي تَسْخُونَ بِهَا ٱلْآنَ. لِأَنَّ نِهَايَةَ تِلْكَ ٱلْأُمُورِ هِيَ ٱلْمَوْتُ ٢٠٠ وَأَمَّا ٱلْآنَ إِذْ أَعْنِفَتُمْ مِنَ ٱلْخَطِيَّةِ وَصِرْتُمْ عَبِيدًا يِلْهِ فَلَكُمْ ثَمَرُكُمْ لِلْفَدَاسَةِ وَٱلنَّهَابَهُ حَيْهِ ۚ أَبَدَيَّةٌ ۚ ٢٢ لِأَنَّ أَجْرَةَ ٱلْخَطِّيَّةِ فِي مَوْتٌ. وَإِمَّا هَبَهُ ٱللهِ فَهِيَ حَيْوَةٌ أَبَدَيَّةٌ بِٱلْمَسِيجِ بَسُوعَ رَبِّنَا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ ا أَمْ نَجْهَلُونَ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ . لِأَنِّي أَكَارُهُ ٱلْعَارِفِينَ بِٱلنَّامُوسِ. أَنَّ ٱلنَّامُوسَ يَسُودُ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ مَا دَامَ حَيًّا ٢٠ فَإِنَّ ٱلْمَرْأَةَ ٱلَّذِي نَحْتَ رَجُل هِيَ مُرْتَبِطُهُ ۗ

بِٱلنَّامُوسِ بِٱلرَّجُلِ ٱلْحَيُّ . وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ

Digitized by Google

ٱلرُّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٧ ٢٥٥ فَقَدُ نَحُرَّرَتْ مِنْ نَامُوسِ ٱلرَّجُلِ ٢٠ فَإِذًا مَا دَامَ ٱلرَّجُلُ حَيًّا نُدْعَى زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلِ آخَرَ . وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّجُلُ فَهِيَ خُرَّةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ خَنَّى إِنَّهَا لَيْسَتْ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلِ آخَرَ . ؛ إِذًا بَا إِخْوَتِي أَنْثُمُ أَيْضًا قَدْ مُثْمُ لِلنَّامُوسِ بَجِسَدِ ٱلْمَسْجِ لِكَىٰ نَصِيرُ لِ لِآخَرَ لِلَّذِبِ فَدْ أَقِيمَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لِنُشْرَ لِلْهِ • وَلَأَنَّهُ لَمَّا كُنَّا فِي ٱلْجَسَدِ كَانَتْ أَهْوَا الْمُسَدِ ٱلْخَطَايَا ٱلَّذِي بِٱلنَّامُوسِ نَعْمَلُ فِي أَعْضَائِنَا لِكَنْي نُشْهِرَ للْمَوْتِ. ٦ وَأَمَّا ٱلْأَنَّ فَقَدْ نَحَرَّرْنَا مِنَ ٱلنَّامُوسِ إِذْ مَاتَ ٱلَّذِي كُنَّا مُمْسَكِينَ فِيهِ حَنَّى نَعْبُدَ بِجِدَّفِي ٱلرُّوحِ لاً بعِنْقَ ٱلْحُرْفِ

رُ فَهَاذَا نَفُولُ. هَلِ ٱلنَّامُوسُ خَطِيَّةٌ. حَاشَا. مَلْ لَمْ أَعْرِفِ الْخَطِيَّةُ وَاللَّهُ وَلِي النَّامُوسِ. فَإِنِّنِي لَمْ أَعْرِفِ النَّامُوسُ لَا تَشْنَهِ. لَمْ وَلَكِنَّ ٱلْخَطِيَّةُ الشَّهُوةَ لَوْ لَمْ نَعْلُ شَهْوَةٍ. وَهِي مُتَّذِنَةٌ فُرْصَةً بِٱلْوَصِيَّةِ أَنْشَأَتْ فِي كُلَّ شَهْوَةٍ.

٥٥٠ أَرْسَالَةُ إِلَىٰ أَمْلِ رُومِيةَ لِإَنْ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ ٱلْخَطِّيَّةُ مَيِّنَةٌ . ٦ أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ بدُونِ ٱلنَّامُوسِ عَائِشًا فَبْلاً. وَلَكِنْ لَمَّا جَاءِبِ ٱلْوَصِيَّةُ عَاشَتِ ٱلْخَطِيَّةُ فَهُتْ أَنَّا. ﴿ فَوُجِدَتِ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلَّتِي الْمُحْوَةِ هِيَ نَفْسُهَا لِي الْمَوْتِ ١١٠ لِأَنَّ ٱلْخَطِيَّةَ وَهِيَ مُغْذِنَةٌ فُرْصَةً بِٱلْوَصِيَّةِ خَدَعَنْنِي بِهَا وَقَتَلَنْنِي ١٢٠ إِذَا ٱلنَّامُوسُ مُقَدَّسِ وَٱلْوَصِيَّةُ مُقَدَّسَةٌ وَعَادِلَةٌ وَصَاكِمَةً. ١٢ فَمَلْ صَارَ لِي ٱلصَّاكِحُ مَوْتًا . حَالِمًا . بَلُ ٱلْخَطِّيَّةُ. لِكَىٰ نَظْهَرَ خَطِيَّةً مُنْشِئَةً لِي بِٱلصَّاكِحِ مَوْتًا لِكِيْ نَصِيرَ ٱلْخَطِّيَّةُ خَاطِئَةً جِدًّا بِٱلْوَصِيَّةِ ١٤ فَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ ٱلنَّامُوسَ رُوحِيٌّ وَأَمَّا أَنَا فَجَسَدِيْ مَبِيعٌ مَنْفَتَ ٱلْخَطَيَّةِ . ٥ الإَّنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَّا أَفْعَلُهُ إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا أُريدُهُ بَلْ مَا أَبْغِضُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ . ١٦ فَإِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ مَا لَسْتُ أُرِيدُهُ فَإِنِّي أَصَادِنُ ٱلنَّامُوسَ أَنَّهُ حَسَنَّ ١٧٠ فَٱلْانَ لَسَتُ بَعَدُ أَفْعَلُ ذَٰلِكَ أَنَّا بَلِ ٱلْخُطِيَّةُ ٱلسَّاكِيَةُ فِي ١٨٠ فَإِنِّي أَعَلَمُ أَنَّهُ

Digitized by Google

ٱلرُّ سَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٧ َلَمْسَ سَاكِنْ فِيَّ أَيْ فِي جَسَدِي شَيْءٌ صَالِحٍ . لِأَنَّ الْمِسْ فَيْءَ صَالِحٍ . لِأَنَّ الْمِسْتُ الْمُسْتُ فَلَسْتُ أَجِدُ ١٩٠ لِأَنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ ٱلصَّاكِحَ ٱلَّذِي أُريدُهُ بَلِ ٱلشُّرُّ ٱلَّذِي لَسْتُ أَر يِدُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ ٢٠٠ فَإِنْ كُنْتُ مَا لَسْتُ أَرِيدُهُ إِيَّاهُ أَنْعَلُ فَلَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُهُ أَنَا بَلِ ٱلْخَطِيَّةُ ٱلسَّاكِنَةُ فِيَّ ١١٠ إِذَا أَجِدُ ٱلنَّامُوسَ لى حِينَمَا أُريدُ أَنْ أَفْعَلَ ٱلْحُسْنَى أَنَّ ٱلشَّرَّ حَاضِرْ عِنْدِي • ٢٢ فَإِنِّي أُسَرُ بِنَامُوسِ ٱللَّهِ بِحَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْبَاطِنِ . ٢٢ وَلَكِنَّى أَرَك نَامُوسًا آخَرَ فِي أَعْضَائِي نُعَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنِي وَيَسْبِينِي إِلَى نَامُوسِ ٱلْخَطَيْةِ ٱلْكَائِنِ فِي أَعْضَائِي ٢٤٠ وَيْجِي أَنَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلشَّفَىٰ. مَنْ يُنْفِذُنِي مِنْ جَسَدِ هَلَا ٱلْمَوْتِ. ٢٥ أَشْكُرُ ٱللَّهَ

بِيسُوعَ ٱلْمُسِيمِ رَبِّناً ﴿ إِذَا أَنَا نَفْسَى بِذِهْنِي أَخْذُمُ

نَا.ُوسَ ٱللهِ وَلَكِنْ بِٱلْجُسَدِ نَامُوسَ ٱلْخُطِيَّةِ

Dig licent by Google

## ٱلرُّسَالَةُ إِلَىٰ أَهْلِ رُوسِيَةَ ٨ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّا بِنُ ا إِذَا لَا شَيْءَ مِنَ ٱلدُّيْنُونَةِ ٱلْآنَ عَلَى ٱلَّذِينَ ثُمُّ فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ ٱلسَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ بَلْ حَسَبَ ٱلرُّوحِ ٢٠ لِأَنَّ نَامُوسَ رُوحِ ٱلْكَيُوةِ فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ قَدْ أَعْنَقَنِي مِنْ نَامُوسِ ٱلْخَطِيْةِ وَٱلْمَوْتِ ٢ لِأَنَّهُ مَا كَانَ ٱلنَّامُوسُ عَاجِزًا عَنْهُ فِي مَا كَانَ ضَعِيفًا بِٱلْجَسَدِ فَٱللَّهُ إِذْ أَرْسَلَ ٱبْنَهُ فِي شِبْهِ جَسَدِ ٱلْخَطِّيَّةِ

وَلَأَجْلِ ٱلْكَطِيَّةِ دَانَ ٱلْخَطَيَّةَ فِي ٱلْحَسَدِ ؛ لِكَنِّ يَنْمَ حُكُمُ ٱلنَّامُوسِ فِينَا نَحْنُ ٱلسَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ آنجَسَدِ بَلْ حَسَبَ ٱلرُّوحِ . • فَإِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ حَسَبَ أَجَسَدِ فَبِهَا لِلْجَسَدِ يَهْنَهُونَ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ حَسَبَ ٱلرُّوحِ فَهِمَا لِلرُّوحِ وَ ٦ لِأَنَّ ٱمْنِهَامَ ٱلْجُسَدِ هُوَ مَوْتُ وَلَكِنَّ آهْنِيمَامَ ٱلرُّوحِ هُوَ حَيْوَةٌ وَسَلَامٌ ٣٠٠ لِأَنَّ ٱهْنِيمَامَ ٱلْجَــَدِ هُوَ عَدَاوَةٌ لِلهِ إِذْ لَيْسَ هُوَ خَاضِمًا لِنَامُوس ٱللهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا لَا يَسْتَطِيعُ . ٨ فَٱلَّذِينَ هُمْ فِي ٱلْجَسَدِ

ٱلرِّسَالَةُ إِلَىٰ أَمْلِ رُومِيَّةَ ٨ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ بَرْضُوا ٱللَّهَ ٤٠ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَسْتُمْ فِي آَكِسَدِ بَلْ فِي ٱلرُّوحِ إِنْ كَانَ رُوحُ ٱللهِ سَاكِنَا فِيكُمْ • وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَيْسَ لَهُ رُوحُ ٱلْمَسِعِ فَذَالِكَ لَيْسَ لَهُ ١٠٠ وَ إِنْ كَانَ ٱلْمَسِيحُ فِيكُمْ فَٱلْجُسَدُ مَيِّتْ بِسَبَبِ ٱلْخَطِيَّةِ مَأْمًا ٱلرُّوحُ فَحَيْوَةٌ بِسَبَبِ ٱلْبِرِّ. ١١ وَ إِنْ كَانَ رُوحُ ٱلَّذِي أَقَامَ بَسُوعَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ سَاكِنًا فِيكُمْ فَٱلَّذِي أَقَامَ ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ سَجُبِي أَجْسَادًكُمُ ٱلْمَائِيَةَ أَيْضًا برُوحِهِ ٱلسَّاكِن فِيكُمْ ١٢٠ فَإِذَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ نَحْنُ مَدْيُونُونَ لَيْسَ الْجِسَد لِنَعِيشَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ. ١٢ لِأَنَّهُ إِنْ عِشْنُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ فَسَنَمُونُونَ. وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ بِٱلرُّوحِ نُمِينُونَ أَعْمَالَ ٱلْجَسَدِ فَسَغَيُّونَ . ١٤ لِأَنَّ كُلُّ ٱلَّذِينَ يَنْتَادُونَ برُوحِ ٱللَّهِ فَأُولِيْكَ هُمْ أَبْنَامُ ٱللهِ ١٥٠ إِذْ لَمْ تَأْخُذُولَ رُوحَ ٱلْمُبُودِيَّةِ أَيْضًا لِلْحَوْفِ بَلْ أَخَذْنُمْ رُوحَ ٱلنَّبَيِّ ٱلَّذِي بِهِ نَصْرُخُ مَا أَبَا ٱلْآبُ ١٦٠ الرُّوحُ نَفْسُهُ أَيْضًا يَشْهَدُ

ٱلرُّسَالَةُ إِلَىٰ أَمْلِ رُوسِيَةٌ ٨ لَّرْ وَإِحِمَا أَنَّمَا أَوْلَادُ ٱللهِ ١٧٠ فَإِنْ كُنَّا أَوْلَادًا فَإِنَّا وَرَثَةُ أَيْضًا وَرَثَهُ ٱللهِ وَوَارِثُونَ مَعَ ٱلْمَسِيحِ . إِنْ كُنَّا نَنَّأَ لَمْ مَعَهُ لِكَيْ نَنْحَجَّدَ أَيْضًا مَعَهُ ١٨ فَإِنِّي أُحْسِبُ أَنَّ ٱلْاَمَ ٱلزَّمَانُ ٱلْحَاضِر لَا نُقَاسُ بِٱلْمُجَدِ ٱلْعَنِيدِ أَنْ يُسْتَعْلَرَى فِينَا ١٩٠ لِأَنَّ اَنْتِظَارَ ٱكْلِيغَةِ يَتَوَفَّعُ ٱسْتِعْلاَنَ أَبْنَامُ ٱللهِ ٢٠٠ إِذْ أُخْضِعَتِ ٱلْخَلِيقَةُ لِلْبُطْلِ. لَيْسَ طَوْعًا بَلْ مِنْ أَجْل ٱلَّذِي أَخْضَعَاً . عَلَى ٱلرَّجَاءُ . ٢١ لِأَنَّ ٱلْخَلِيقَةَ نَفْسَهَا أَيْضًا سَنْعَتَقُ مِنْ عُبُودِبَّةِ ٱلْفَسَادِ إِلَى خُرِّيَّةِ مَعْدِ أَوْلَادِ ٱللهِ • ٢٢ فَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ ٱلْحَلِيقَةِ نَيْنُ وَنُتَكِّضُ مَمَّا إِلَى ٱلْآنَ. ٢٢ وَلَيْسَ هَكَنَا فَقَطْ بَلَّ نَحْنُ ٱلَّذِينَ لَنَا بَاكُورَهُ ٱلرُّوحِ نَحْنُ أَنْفُسْنَا أَيْضًا نَوْنُ فِي أَنْفُسِنَا مُتَوَفِّمِينَ ٱلتَّبَنِّيَ فِلَهِ ٱجْسَادِنَا . ٢٤ لأَنْمَا بٱلرَّجَاءُ خَلَصْنَا . وَلَكُنَّ ٱلرَّجَاءَ ٱلْمَنْظُورَ لَيْسَ رَجَاءً . لِأَنَّ مَا يَنْظُرُهُ أَحَدُ كَيْفَ يَرْجُوهُ أَيْضًا ٢٥٠ وَلْكِنْ إِنْ كُنَّا

ٱلرَّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةً ٨ نَوْجُو مَا لَشْنَا نَنْظُرُهُ فَإِنَّنَا نَتَوَقَّعُهُ بِٱلصَّبْرِ ٢٦٠ وَكَذَٰ لِكَ ٱلرُّوحُ أَيْضًا يُعِينُ ضَعَفَاتِنَا . لِأَنَّنَا لَسْنَا نَعْلَمُ مَا نُصَلَّى لِأَجْلِهِ كَمَا يَنْبَغِي وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ نَفْسَهُ يَشْفَعُ فِينَا بِأَنَّاتِ لَا يُنْطَقُ جَا . ٢٧ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَغْصُ ٱلْفُلُوبَ يَعْلَمُ مَا هُوَ أَهْتِهَامُ ٱلرُّوحُ . لِأَنَّهُ بِحَسَبِ مَشِيئَةِ ٱللهِ يَشْفَعُ فِي ٱلْقِدُّ بِسِينَ. ٢٨ وَنَحْنُ نَعْلَمُ ۚ أَنَّ كُلَّ ٱلْأَشْيَاءُ نَعْمَلُ مَعَّا لِلْغَيْرِ لِلَّذِينَ نُحِبُّونَ ٱللَّهَ ٱلَّذِينَ هُمْ مَدْعُوْونَ حَسَبَ قَصْدِهِ • ٢٦ لَإِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَ نَعَرَفُهُمْ سَبَقَ فَعَيْهُمْ لِّلَكُونُوا مُشَابِهِينَ صُورَةَ ٱبْنِهِ لِلَكُونَ هُوَ بَكْرًا بَيْنَ إِخْوَةٍ كَثِيرِينَ . ٢٠ وَٱلَّذِينَ سَّبَقَ فَعَيَّنُهُمْ فَهُوْلَا مِنَاهُمْ أَيْضًا . وَٱلَّذِينَ دَعَاهُمْ فَهُوُّلَاءُ بَرَّرَهُمْ أَيْضًا . وَآلَذِينَ بَرَّرَهُمْ فَهُوُّلَاءً تَجَّدَهُمْ أَيْضًا • ٢١ فَمَاذَا نَقُولُ لِهِذَا . إِنْ كَانَ ٱللهُ مَعَنَا فَهَنْ عَلَيْنًا ١٢٠ ٱلَّذِي لَمْ بُشْفِقْ عَلَى أَبْنِهِ بَلْ بَذَلَهُ لِأَجْلِنَا أَجْهَعِينَ كَيْفَ لَا يَهِبْنَا أَيْضًا مَعَهُ كُلُّ شَيْءٌ • ٢٠ مَنْ سَيَشْنَكِي عَلَى مُخْنَارِي ٱللهِ . اَللهُ

ٱلرَّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ٨ و١ هُوَ ٱلَّذِي يُؤَرِّرُ . ٢٤ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَدِينُ . ٱلْمَسِيخُ هُوَ ٱلَّذِي مَاتَ بَلْ بِٱلْحَرِيِّ فَامَ أَيْضًا ٱلَّذِى هُوَ أَيْضًا عَنْ يَمِينِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَيْضًا يَشْغَمُ فِينَا • ٢٠ مَنْ سَيَغْصِلْنَا عَنْ مَحَبِّهِ ٱلْسَبِعِ . أَشِدَّةُ أَمْ ضِيقٌ أَمْ ٱصْطِهَادٌ أَمْ جُوعٌ أَمْرٍ عُزِيُّ أَمْرِ خَطَرٌ أَمْرِ سَيْفٌ . ٢٦ كَهَا هُوَ مَكْتُوبٌ إِنَّنَا مِنْ أَجْلِكَ نُهَاتُ كُلَّ ٱلنَّهَارِ. فَدْ حُسِبْنَا مِثْلَ غَنَمَ لِلذُّنجِ ٢٠٠ وَلَكِّنَا ۚ فِي هٰذِهِ جَسِمِهَا يَعْظُمُ ٱنْتِصَارُنَا بِٱلَّذِي أُحَبِّنَا ١٨٠ فَإِنِّي مُتَبَقِّنُ أَنَّهُ لَا مَوْتَ وَلَا حَيْوَةَ وَلَا مَلاَئِكَةَ وَلَا رُوَّسَاءً وَلَا فُوَّاكِ وَلاَ أَمُورَ حَاضِرَةً وَلاَ مُسْتَقَبَّلَةً ٢٩ وَلاَ عُلُو وَلاَ عُمْنَ وَلَا خَلِينَةَ أُخْرَى نَقْدِرُ أَنْ تَفْصِلْنَا عَنْ عَجَّبْةِ ٱللَّهِ ٱلَّهِ ٱلَّهِ فِي ٱلْنُسِيجِ يَسُوعَ رَبِّناً اَ لَأَصَّاحُ ٱلنَّاسِعُ أَفُولُ ٱلصِّدْقَ فِي ٱلْمَسِيمِ لِلَّا إِنَّ وَصَيرِي شَاهِدٌ لِي بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٢ إِنَّ لِي جُزْنًا

ٱلرُّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةً ٢ عَظِيمًا وَوَجَمًا فِي قَلِمِي لاَ يَنفَطِعُ ٢٠ فَإِنِّي كُنتُ أُوِّدُ لَوْ أَكُونُ أَنَّا نَفْسِي مَحْزُومًا مِنَ ٱلْمَسِيعِ لِأَجْلِ إِخْوَلِي أَنْسِبَائِي حَسَبَ ٱلْجُسَدِ ؛ ٱلَّذِينَ هُمْ إِسْرَائِيلِيُونَ وَلَهُمْ ٱلتَّبَيُّ وَٱلْجَدُ وَٱلْعُهُودُ وَٱلاَّشْتِرَاعُ وَٱلْعِبَادَةُ وَٱلْهَوَاعِيدُ. ه وَلَمْ ٱلْآبَاءُ وَمِنْهُمْ ٱلْمَسِيمُ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ ٱلْكَاثِنُ عَلَى ٱلْكُلُ إِلٰهَا مُبَارَكًا إِلَى ٱلْأَبَدِ آمِينَ ﴿ وَلَكِنْ لَيْسَ هَكَنَّا حَنَّى إِنَّ حَكَلِمَةً ٱللَّهِ فَدُ سَّفَطَتْ. لَإِنْ لَيْسَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ مِنْ إِسْرَائِيلَ هُمْ إِسْرَائِيلْيُونَ. ٧ وَلاَ لِأَنَّهُمْ مِنْ نَسْل إِبْرَهِيمَ هُمْ جَمِيعًا أُوْلَادٌ . بَلْ بَا إِسْحَقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلُ • ٨ أَيْ لَيْسَ أُوْلَادُ ٱلْجَسَدِ هُمْ أُوْلَادَ ٱللَّهِ بَلْ أُوْلَادُ ٱلْمَوْعِدِ نُحْسَبُونَ نَسْلًا • الزُّنَّ كَلِمَهَ ٱلْمَوْعِدِ هِيَ هَٰذِهِ . أَنَا لَتَي نَحْوَ هَٰذَا ٱلْوَقْتِ وَيَكُونُ لِسَارَةً ٱبْنُ ١٠٠ وَلَيْسَ ذَلِكَ فَقَطَ بَلْ رَفْقَةُ أَيْضًا وَفِيَ خُلِلَ مِنْ وَاحِدٍ وَهُوَ إِسْمُقْ

Digitaled by Google

أَ بُونًا. ا الْإِنَّهُ وَهُمَّا لَمْ يُولَدَا بَعْدُ وَلَا فَعَلَّا خَيرًا أَيْ

ٱلرُسَالَةُ إِلَى أَمْلِ رُومِيَةَ ٢

ا الله الرسامة إلى الله روبية ؟ شَرًّا لِكُنْ يَثْبُتَ قَصْدُ ٱللهِ حَمَّبَ ٱلْإِخْنِيَارِ لَيْسَ مِنَ اللهُ أَكُالُ اللهِ عَمْدُ أَلْلهِ حَمَّبَ ٱلْإِخْنِيَارِ لَيْسَ مِنَ

ٱلْأَعْمَالِ بَلْ مِنَ ٱلَّذِي يَدْعُو. ١٢ فِيلَ لَهَا إِنَّ ٱلْكِبِرَ يُسْتَعْبُدُ الِصَّغِيرِ. ١٢ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ ٱحْبَبْتُ

بعقوب كابغضت عيسق

لِفِرْعَوْنَ إِنِّي لِمِلْنَا بِعَنْبِهِ أَفَهْ نُكَ لِكِيْ أَظْهِرَ فِيكَ فَيْ أَظْهِرَ فِيكَ فَوْقِي فَي كُلُّ ٱلْأَرْضِ ١٨٠ فَإِذَا هُوَ بَرْحَمُ مَنْ بَشَاء مَنْ بَشَاء مَ ١٩ فَسَتَقُولُ هُوَ بَرْحَمُ مَنْ بَشَاء مَ ١٩ فَسَتَقُولُ

من است أنها الإنسان الدِي عَبَاوِب الله و العلل المُعْنِيَّةُ لَقُولُ لِجَالِمِ لِلهَاذَا صَنَعْنَى مُكَانًا و اللهَ أَمْ أَيْسَ لِلْخُرِّافِ سُلْطَانِ عَلَى ٱلطَّيْنِ أَنْ يَصَنَعُ مِنْ كُتْلَةِ لِلْخُرَّافِ سُلْطَانِ عَلَى ٱلطَّيْنِ أَنْ يَصَنَعُ مِنْ كُتْلَةِ

ٱلرَّسَالَةُ إِلَى أَمْلِ رُومِيَّةً ٢ م ٢٠٠٠ وَاحِدَةِ إِنَّا لِلْكُرَامَةِ وَآخَرَ لِلْهُوَانِ ٢٠٠ فَمَاذَا إِنْ كَانَ ٱللهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُظْهَرَ غَضَبَهُ وَيُبِيِّنَ فُوْتَهُ أَحْنَمَلَ بِأَنَاةٍ كَثِيرَةٍ آنِيَةً غَضَبِ مُهِنَّأَةً لِلْهَلَاكِ. ٢٢ وَلِكَىٰ بُبِيْنَ غَنِيَ خَجْدِهِ عَلَى آبِيَةِ رَحْمَةٍ فَدْ سَبَّقَ وَأَعَدُهَا لِلْمُجَدِّ. ٢٤ ٱلَّتِي أَيْضًا دَعَانَا نَعْنُ إِيَّاهَا لَيْسَ مِنَ ٱلْيُهُودِ فَقَطْ بَلْ مِنَ ٱلْأُمَ أَيْضًا ٥٠٠ كَمَا يَقُولُ فِي هُوشَعَ أَيْضًا سَأَدْعُو ٱلَّذِي لَيْسَ شَعْبَى شَعْبِي طَأَلَّتِي لَيْسَتْ مَحْبُوبَةً مَحْبُوبَةً . ٢٦ وَيَكُونُ فِي ٱلْأَوْضِع ٱلَّذِي قِيلَ لَمُّ فِيهِ لَسْنُمْ شَعْبِي ٱنَّهُ هَمَاكَ يُدْعَوْنَ أَبْنَاهُ أَلَّهِ ٱلْحَىُّ ٢٧٠ وَ إِشَعْبَاءُ يَصْرُخُ مِنْ حِهَةِ إِسْرَائِيلَ وَ إِنْ كَانَ عَدَدُ ٰ بَنِي ﴿ إِسْرَائِيلَ كَرَمْلِ ٱلْجَرْ فَٱلْبَوِّيَّةُ سَخَلُصُ . ٦٨ لَأَنَّهُ مُنَيِّمُ أَمْرِ وَقَاضٍ بِٱلْبِرِّ , لِأَنَّ ٱلرَّبُّ يَصْنَعُ أَمْرًا مَنْضِيًّا بِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٢٠٠ وَكَهَا سَبَقَ إِشَعْيَا ۗ فَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَبُّ ٱلْجُنُودِ أَبْقَى لَنَا نَسْلَا لَصِرْنَا مِثْلَ سَدُومَ وَشَابَهْنِاً عَهُورَةَ

Digitized by Google

## وَ ٱلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُورِيَةً ﴿ وَ ا

ألأضحاخ ألعاشر

ا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنَّ مَسَرَّةً قَلْمِي وَطَلِبَنِي إِلَى ٱللهِ لِأَجْلِ إِسْرَافِيلًا هِيَ لِلْخَلَاصِ ٢٠ لِأَنِّي أَشْهَدُ لَهُمْ أَنَّ لَمْ غَيْرَةً لِللهِ وَلَكِنْ لَيْسَ حَسَبَ ٱلْمَعْرِفَةِ مَ الْأَبْهُمُ إِذْ كَانُولُ عَيْرَةً لِللهِ وَلِكُنْ لَيْسَ حَسَبَ ٱلْمَعْرِفَةِ مَ الْأَبْهُمُ إِذْ كَانُولُ عَيْرَةً لِللهِ وَلِيطْلُبُونَ أَنْ يَثْنِبُوا بِرَّ أَنْفُرِهُمُ لِإِنَّ مُوسِ فِي الْمُعْرَفِي اللهِ وَلَيْ اللهِ وَيَطْلُبُونَ أَنْ يَثْنِبُوا بِرَّ أَنْفُرِهُمُ إِذْ نَفْرِهِمُ لَلْمُوسِ فِي الْمُعْرَفِي اللهِ اللهِ وَيَطْلُبُونَ أَنْ يُقْدِينُ اللهُ وَلِي اللهِ وَيَطْلُبُونَ أَنْ يَثْنِبُوا بِيرًا اللهِ وَيَطْلُبُونَ أَنْ يُقْبِينُوا بِيرًا اللهِ وَيَطْلُبُونَ أَنْ يَقْبُولُ مِنْ اللهُ وَيَعْلَمُونَ فَي اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

َ ٱلرَّ سَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةَ · ١ ٱلْبِرِّ ٱلَّذِي بِٱلنَّامُوسِ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي يَغْعُلُهَا سَجَيْاً بِهَا ٦٠ وَأَمَّا ٱلْبِيرُ ٱلَّذِي بِٱلْإِيمَانِ فَيَقُولُ هَٰكَذَا لَا نَقُلْ فِي قَلْبُكَ مَّنْ يَصْعَدُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ أَيْ لِمُحْدِرَ ٱلْسَبِيمَ. ٧ أَوْ مَنْ يَهْبُطُ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ أَيْ لِبُصْعِدَ ٱلْمُسِيِعَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ . لَم لَكِنْ مَاذَا يَغُولُ. ٱلْكَلِمَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ فِي فَمِكَ وَفِي فَلْبِكَ أَيْ كَلِمَةُ ٱلْإِبَانِ لَّنِي نَكُوزُ بِهَا . ٩ لِأَنَّكَ إِنِ أَعْتَرَفْتَ بِغَيِكَ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَإَمَنْتَ بِعَلْمِكَ أَنَّ ٱللَّهَ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ خَلَصْتَ ١٠ الِّنَّ ٱلْقَلْبَ يُؤْمَنُ بِهِ لِلْبِرِّ وَٱلْفَرِّ يُعْتَرَفُ بِهِ لِلْخَلَاصِ. ١١ لِأَنَّ ٱلْكِينَابَ يَفُولُ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ يهِ لَا يُعْزَى • ١٢ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ أَيْنَ ٱلْبَهُودِيَّ وَٱلْمُونَانِيّ لَأِنَّ رَبًّا وَإِحِنَّا لِلْجَهِيعِ غَنْيًا لِجَهِيعِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بِهِ ١٢٠ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ يَدْعُو بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ يَجُلُصُ . ١٤ فَكَيْفَ يَدْعُونَ بِمَنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ . وَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ بِهَنْ لَمْ يَسْمُعُوا بِهِ . وَكَيْفَ يَسْمُعُونَ بِلاَ كَارِزٍ .

ٱلرَّسَالَةُ إِلَى أَهْلَ رُومِيَّةً · اوا ا ١٠ وَكَيْفَ يَكْرِزُونَ إِنْ لَمْ يُرْسَلُوا .كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ مَا أَجْمَلَ أَفْدَامَ ٱلْمُبَشِّرِينَ بِٱلسَّلَامِ ٱلْمُبَشِّرِينَ بِٱلْحَيْرَاتِ • ١٦ لَكِنْ لَيْسَ ٱلْجَيِيعُ قَدْ أَطَاعُوا ٱلْإِنْجِيلَ . لَّأَنَّ إِشَعْيَاءً يَقُولُ يَا رَبُّ مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا . ١٧ إِذَا ٱلْإِيَانُ بِٱلْخَبَرِ وَٱلْحَبَرُ بَكَلِيهَةِ ٱللهِ ١٨٠ لَكِنَّهِ ۚ أَنْوُلُ أَلَعَلُّمُ لَمْ يَسْمَعُوا . لَكَى . إِلَى جَبِيعِ ٱلْأَرْضِ خَرَجَ صَوْتُهُمْ وَ إِلَى أَفَاصِي ٱلْمَسْكُونَةِ أَفْوَالُهُمْ ١٩٠ لِكِنِّي أَقُولُ أَ لَعَلَّ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَعْلَمْ. أَوْلًا مُوسَى يَغُولُ أَنَا أَغِيرُمُ بِمَا لَيْسَ أُمَّةً . بِأُمَّةٍ غَبِيَّةٍ أَغِيظُكُمْ ٢٠٠ ثُمَّ إِشَعْبَاء يَّجَأَسَرُ وَيَقُولُ وُجِدْتُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَمْ يَطْلُبُونِي وَصِرْتُ ظَاهِرًا لِلَّذِينَ لَمْ يَسْأَلُوا عَنِّي. ٢١ أَمَّا مِنْ جِهَةِ إِسْرَائِيلَ فَيَغُولُ طُولَ ٱلنَّهَارِ بَسَطْتُ يَدَيِّتَ إِلَى شعب معاند ومقاوم

ٱلْأَصَّحَاجُ ٱلْكَادِيَ عَشَرٌ أَنَا قُولُ أَلَعَلَ ٱللهَ رَفَضَ شَعْبَهُ. حَاشَا. لِأَنِي

ٱلرُّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةً ١١ أَنَا أَيْضًا إِسْرَائِيلِيْ مِنْ نَسْلِ إِبْرُهِيمَ مِنْ سِبْطِ بِنِيامِينَ ٢ لَمْ بَرْفُضِ أَللهُ شَعْبُهُ ٱلَّذِي سَبَقَ فَعَرَفَهُ • أَمْ لَسْنَمُ نَعْلَمُونَ مَاذًا يَقُولُ ٱلْكِتَابُ فِي إِيلِيَّا كَيْفَ يَنُوسُلُ إِلَى ۚ ٱللَّهِ ضِدٌّ إِسْرَائِيلَ قَائِلًا ۚ يَا رَبُّ تَتَلُوا أَنْبِيَا ۗ كَ وَهَدَّمُوا مَذَابِحَكَ وَبَقِيتُ أَنَا وَحْدِي وَهُمْ يَطْلُبُونَ نَفْسِي • ٤ لَكِنْ مَاذَا يَفُولَ لَهُ ٱلْوَحْيُ . أَبْقَيْتُ لِنَفْسِي سَبْعَةَ آلَاف رَجُل لَمْ يَعْنُوا رُكَّبَةً لِبَعْلٍ • • فَكَذَٰ لِكَ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْحَاضِرِ أَيْضًا فَدْ حَصَلَتْ بَقَيَّةٌ حَسَبَ ٱخْنِيَارِ ٱلنِّعْمَةِ . ٦ فَإِنْ كَانَ بِٱلنِّعْمَةِ فَلَيْسَ بَعْدُ بِٱلْأَعْمَالِ. وَ إِلَّا فَلَيْسَتِ ٱلنِّعْمَةُ بَعْدُ نِعْمَةً . وَإِنْ كَانَ بِٱلْأَعْمَالِ فَلَيْسَ بَعْدُ نِعْمَةً. وَإِلَّا فَٱلْعَمَلُ لاَ يَكُونُ بَعْدُ عَمَلًا. ٧ فَمَاذَا. مَا يَطْلُبُهُ إِسْرَائِيلُ ذَٰلِكَ لَمْ يَنَلُهُ . وَلَكِن ٱلْمُعْنَارُونَ نَالُوهُ . وَأَمَّا ٱلْمَاقُونَ فَتَقَسُّوا لَا كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ أَعْطَاهُمُ أَلَّهُ رُوحَ سُبَاتِ وَعْيُونًا حَتَّى لاَ يُبْصِرُوا وَآذَانًا حَتَّى لاَ يَسْمَعُوا إِلَى هٰذَا

ٱلرُسَالَةُ إِلَىٰ أَمْلِ رُوبِيَّةُ ا ٱلْمَوْمِ ١٠ وَدَاوُدُ يَتُولُ لِتَصِرْ مَائِدَنُهُمْ فَحَنَّا وَقَنَصًا وَعَثْرَةً وَهُجَازَاةً لَهُمْ . ١٠ لِنَظْأَبُرْ أَعْبُنُهُ كَيْ لَا يُنصِرُوا وَلْغُن ظُهُورَهُمْ فِي كُلُ حِبنِ ١١ فَأَ قُولُ أَلَكُلُهُمْ عَنْرُوا لِكَيْ يَسْفُطُوا. حَاشًا. بَلْ بَرَلْتِهِمْ صَارَ ٱلْكَلَاصُ لِلْأُمَمَ لِإِغَارَتِهِمْ ١٢٠ فَإِنْ كَانَتْ زَلَّهُمْ غِنِّي لِلْعَالَمْ وَنَفْصَانُهُمْ غِنِّي لِلْأَمْ فَكُمْ ٱلْحَرِيُّ مِلْوُهُمْ ١٠٠ فَإِنِّي أَفُولُ لَكُمُ أَيُّهَا ٱلْأَمَمُ . بِهَا نَّي أَنَا رَسُولُ لِلْأَمَ أُعَبِّدُ خِدْمَنِي ١٤ لَعَلِي أُغِيرُ أَنْسِبَائِي وَأُخَلِّصُ أَنَاسًا مِنْهُمْ ٥٠١ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ رَفْضُهُ: هُوَ مُصَاكِحَةً ٱلْعَالَم فَمَاذَا يَكُونُ ٱقْنِبَالُهُمْ ۚ إِلَّا حَيْوةً مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ١٦٠ وَ إِنْ كَانَت ٱلْبَاكُورَةُ مُفَدَّسَةً فَكَذَ اللَّهِ الْعَجِينُ. وَإِنْ كَانَ ٱلْأَصْلُ مُقَدِّمًا فَكَذَٰ لِكَ ٱلْأَغْصَانُ ١٧٠ فَإِنْ كَانَ قَدْ فُطِعَ بَعْضُ ٱلْأَغْمَان وَأَنْتَ زَيْنُونَهُ بَرِّيَّةٌ طُعِيْتَ فِيهَا فَصِرْتَ شَرَيْكًا فِي أَصْلِ ٱلزَّيْنُونَةِ وَدَسَمِهَا ١٨ فَإِلَّا تَنْتَخِيرٌ عَلَى ٱلْأَغْصَانِ.

ٱلرَّمَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةَ ١١ مَاهُ وَإِنِ ٱفْغَرَتَ فَأَنْتَ لَسْتَ تَعَمِلُ ٱلْأَصْلِ بَلِ ٱلْأَصْلُ إِيَّاكَ يَحْمِلُ ١٩٠ فَسَنَفُولُ فُطِعَت ٱلْأَعْصَانُ لِأُطَّعْمَ أَ نَاهُ ٢٠ حَسَنًا . مِنْ أَجْلِ عَدَمِرِ ٱلْإِمَانِ قُطِعَتْ وَأَنْتَ بِٱلْإِيَانِ ثَبِتٌ . لاَ تَسْتَكُبْرُ بَلْ خَفْ ١٦ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱللهُ كُمْ يُشْفِقِ عَلَى ٱلْأَغْصَانِ ٱلطَّبِيعِيِّتْمِ فَلَعَلَّهُ لاَ يُشْفِقُ عَلَيْكَ أَيْضًا . ٢٢ فَهُوَذَا لُطَفْ ٱللَّهِ وَصَرَامَتُهُ. أَمَّا ٱلصَّرَامَةُ فَعَلَى ٱلَّذِينَ سَفَطُوا . وَأَمَا ٱللَّطْفُ فَلَكَ إِنْ ثَبَتَ فِي ٱللَّطْفِ وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَبْضًا سَنْفَطَعُ. ٢٠ وَهُمْ إِن لَمْ يَثْبِتُوا فِي عَدَمِ ٱلْإِيَانِ سَيْطَعُمُونَ. لِأَنَّ ٱللَّهَ قَادِرْ أَنْ يُطَعِّبُهُمْ أَيْضًا ١٤٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ قُطِعْتَ مِنَ ٱلزَّيْتُونَةِ ٱلْبُرَّيَّةِ حَسَبَ ٱلطَّيِيمَةِ وَطُعِيْنَ عِلِلَافِ ٱلطَّبِيعَةِ فِي زَيْنُونَةٍ جَيِّدَةٍ فَكُمْ بِٱلْحَرَيُّ يُطَعَّرُ هُوُّلًا ۚ ٱلَّذِينَ هُمْ حَسَبَ ٱلطَّبِيعَةِ فِي زَيْتُونَتِهِمُ ۗ الخاصة ٥٠ فَإِنِّي لَسْتُ أَرِيدُ أَيُّهَا ٱلْإِخْرَةُ أَنْ نَجْهَلُوا هَٰفَا

ٱلرُّ سَالَّةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةَ ١١ ٱلمِيرَ. لِلَّا تَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ حُكَمَا . أَنَّ ٱلْقَسَارَةَ فَدْ حَصَلَتْ جُزْنَيًّا لِإِسْرَائِيلَ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ مِأْوُّ ٱلْأَمَ ٢٦ وَهَكَذَا سَعَلْصُ جَمِيعُ إِسْرَائِيلَ.كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ سَغَرْجُ مِنْ صِهِيُونَ ٱلْمُنْفِذُ وَيُرِدُ ٱلْفُجُورَ عَنْ يَعْفُوبَ. ٢٧ وَهَٰذَا هُوَ ٱلْعَهْدُ مِنْ قَبِلِي لَمْ مَنَى نَزَعْتُ خَطَابَالْهُمْ. ٢٨ مِنْ جِهَةِ ٱلْإِنْجِيلِ هُمْ أَعْلَا مِنْ أَجْلِكُمْ . وَأَمَّا مَنْ جِهَةِ ٱلْإَخْنِيَاسِ فَهُمْ أَجِبًا ۚ مِنْ أَجْلِ ٱلْاَبَاءِ ٢٦ لِأَنَّ هِبَاتِ ٱللهِ وَدَعُونَهُ هِيَ بِلاَ نَدَامَةٍ . ٢٠ فَإِنَّهُ كُمَا كُنْتُمْ أَنَّمُ مَرَّةَ لَا نُطِيعُونَ أَللهَ وَلَكِن أَلْآنَ رُحِيهُمُ بِعِصْيَانِ وَوَلاَ ١٦ هُكَنَّا هُولًا ۚ أَيْضًا ٱلْآنَ لَمْ يُطِيعُواْ لِكُنْ يُرْحَمُواْ هُمْ أَيْضًا بَرَحْمَتِكُمْ • ٢٢ لِأَنَّ ٱللَّهَ أَغُلَقَ عَلَى ٱلْجَمِيعِ مَعًا فِي ٱلْعِصْيَانِ لِكُنْ بَرْحَمَ ٱلْجَهِيعَ ٢٠ يَا لَعُمْقِ غَنِي ٱللَّهِ وَحِيْمَتِهِ وَعِلْمِهِ. مَا أَنْعَدَ أَحْكَامَهُ عَن ٱلْغُص وَطُرُقَهُ عَنْ ٱلاَسْتِفْصَاء ١٤٠ لِأَنْ مَنْ عَرَفَ فِكُرَ ٱلرَّبُ أَوْ مَنْ صَارَ لَهُ مُشِيرًا . ٢٠ أَوْ مَنْ

ٱلرَّسَالَةُ إِلَىٰ أَهْلِ رُومِيَّةَ ١١و١٢ سَبَقَ فَأَعْطَاهُ فَيْكَافَأَ . ٢٦ لِأَنَّ مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلَّ ٱلْأَشْيَاءُ . لَهُ ٱلْمُجَدُّ إِلَى ٱلْأَبَدِ . آمِينَ ٱلْأَصَاحُ ٱلنَّانِي عَشَرَ ا فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ بِرَأْفَةِ ٱللَّهِ أَنْ مُعَمِّدُ الْجَسَّادُكُمُ ذَبِيعَةً حَيَّةً مُقَدِّسَةً مُرْضِيَّةً عِنْدَ ٱللهِ عِبَادَتُكُمُ ٱلْعَنَالِيَّةَ. ٢ وَلاَ نُشَاكِلُوا هٰذَا ٱلدَّهْرَ . بَلْ تَغَيَّرُوا عَنْ شِكْلُكُمْ بِعَلِيدِ أَذْهَانِكُمْ لِقَنْبَرُ إِلَى إِرَادَهُ ٱللَّهِ ٱلصَّاكِحَةُ ٱلْمَرْضِيَّةُ ٱلْكَامِلَةُ ٢٠ فَإِنِّي أَفُولُ بِٱلنِّعْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لِي لِكُلِّ مَنْ هُوَ يَسْكُمْ أَنْ لاَ يُرْتَنِّي فَوْقَ مَا يَنْهَغِي أَنْ يَرْنَعُيَ بَلْ بَرْنَيْنِيَ إِلَى ٱلنَّعَقُلِ كَمَا فَسَمَ ٱللهُ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِقْدَارًا مِنَ ٱلْإِيمَانِ. ٤ فَإِنَّهُ كُمَّا فِي جَسَدٍ وَاحِدِ لَنَا أَعْضَالِهُ كَثِيرَةٌ وَلَكِنْ لَيْسَ جَبِيعُ ٱلْأَعْضَاءُ لَهَا عَبَلْ وَإِحِدُ ٥ هَٰكَذَا نَعْنُ ٱلْكَثِيرِينَ جَسَدٌ وَإِحِدْ فِي ٱلْمُسِيمِ وَأَعْضَاءُ بَعْضًا لِبَعْضِ كُلُّ وَإِحِدٍ لِلْلَّخَرِ. ٦ وَلَكُنْ لَنَا مَوَاهِبُ مُعْلَلِفَةً مُحَسَبِ ٱلنَّعْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ

Digitized by Google

ٱلرُّسَالَةُ إِلَى أَمْلِ رُومِيَّةَ ١٢ لَنَّا ۚ أَ نُبُورُ ۚ فَبِٱلنِّسِبَةِ ۚ إِلَى ٱلْإِيَانِ ٢٠ أَمْ خِدْمَةٌ فَغِي ٱلْخِدْمَةِ. أَمْرِ ٱلْمُعَلِمُ فَفِي ٱلنَّعْلِيمِ. ٨ أَمْرِ ٱلْوَاعِظُ فَفِي ٱلْوَعْظِ. ٱلْمُعْطِي فَيِسَعَاء. ٱلْمُدَيِّرُ فَبَاجْتَهَادِ. ٱلرَّاحِمُ فَبِسُرُورٍ • ٢ ٱلْعَجَبَّةُ فَلْتَكُنْ بِلاَ رِيَاءٌ . كُونُوا كَارِهِينَ ٱلشُّرِّ . مُلْتُصِيْنَ بِٱلْكَيْرِ . ١ وَادِّينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِٱلْعَبَّةِ ٱلْآخَوِيَّةِ . مُقَدِّمِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي ٱلْكَرَامَةِ . ١١ غَيْرَ مُنْكَاسِلِينَ فِي ٱلاَّجْنِهَادِ . حَارُبنَ فِي ٱلرُّوحِ . عَابِدِينَ ٱلرُّبِّ. ١٢ فَرِحِينَ فِي ٱلرُّجَاءُ · صَابِرِينَ فِي ٱلصِّيقِ. مُواظِيدِتَ عَلَى ٱلصَّلْوةِ ١٢٠ مُشْتَرِكِينَ فِي أَحْنِيَاجَاتِ ٱلْقِدِّ بِسِينَ . عَاكِنِينَ عَلَى إِضَافَةِ ٱلْغُرَبَاءِ. ١٤ بَارِكُوا عَلَى ٱلَّذِينَ يَضْعَلَهِ وَنَكُمْ . بَارِكُوا وَلاَ تَلْعَنُوا . ه ا فَرَحًا مَعَ ٱلْفَرَحِينَ وَبُكَّا ۚ مَعَ ٱلْبَاكِينَ ١٦٠ مُهَنِّينَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ أَهْنِيمَامًا وَإِحِمًّا غَيْرَ مُهْنَبِّينَ بِٱلْأَمُورِ ٱلْمَالِيَةِ مَلْ مُنْعَادِينَ إِلَى ٱلْمُنْضِعِينَ وَلَا تُكُونُوا حُكَمَا عِنْدَ أَنْهُ لِكُمْ ١٧٠ لَا نَجَازُ لِي أَحَدًا عَنْ شَرُّ بِشَرُّ.

ٱلرُّسَالَةُ إِلَى أَمْلِ رُوسِيَةَ ١٢و١٢ م٧٠ مُعْتَنِينَ بِأُمُورٍ حَسَنَةٍ فَلَّامَ جَبِيعٍ ٱلنَّاسِ ١٨ إِنْ كَانَ مُبْكِنًا فَحَسَبَ طَافَتِكُمْ سَالِمُوا جَبِيعَ ٱلنَّاسِ. ١٦ لَا تَنتَقَمُوا لِإِنْفُسِكُمْ أَبُّهَا ٱلْآحِبَّا ۚ بَلَ أَعْطُوا مَكَانًا لِلْغَضَبِ لِأَنَّهُ مَكْنُوبٌ لِيَ ٱلنَّفَهَٰهُ أَنَّا أَجَازِي يَفُولُ ٱلرُّبُ ٢٠٠ فَإِنْ جَاعَ عَدُولَ فَأَطْعِمُهُ . وَإِنْ عَطِشَ فَأَسْفِهِ. لِأَنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَهٰ الْجَهْمَ جَهْرَ نَارِ عَلَى رَاسِهِ. ٢١ لاَ يَعْلَبُنكَ ٱلشَّرْ بَلِ ٱعْلِبِ ٱلشَّرُّ بِٱلْحُيْرِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ ا لِتَغْضَعْ كُلُّ نَفْسِ لِلسَّلاَطِينِ ٱلْفَائِقَةِ . لَأَنَّهُ لَيْسَ شُلْطَانُ إِلَّا مِنَ ٱللَّهِ فَإِللَّاطِينُ ٱلْكَائِنَةُ هِيَ مُرَنَّبُهُ مِنَ أَمَّهِ ٢٠ حَنَّى إِنَّ مَنَّ بُهَاوِمُ ٱلسَّلْطَانَ يْقَاوِمُ تَرْتِيبَ ٱللَّهِ وَٱلْمُقَاوِمُونَ سَيَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ دَيْنُونَةً . ٢ فَإِنَّ ٱلْكُكَّامَ لَيْسُوا خَوْمًا لِلْأَعْمَالِ ٱلصَّاكِحَةِ بَلْ لِلشِّرُ بِرَةِ . أَنَّرِيدُ أَنْ لَا تَخَافَ ٱلسَّلْطَانَ . أَفَعَلَ

ٱلصَّلَاحَ فَبَكُونَ لَكَ مَدْحٌ مِنْهُ. ؛ لِأَنَّهُ خَادِمُ ٱللهِ

Digitized by Google

٧٤ ٱلرُسَالَةُ إِلَىٰ أَمْلِ رُومِيَةَ ١٢ لِلصَّلَاحِ . وَلْحَيِنْ إِنْ فَعَلْتَ ٱلشَّرُّ فَخَفَ . لِأَنَّهُ لَا يَعْمِلُ ٱلسَّيْفَ عَبَّنَا إِذْ هُوَ خَادِمُ ٱللَّهِ مُنْتَقِرْ الْغَضَبِ مِنَ ٱلَّذِي يَنْعَلُ ٱلشُّرَّ • ولذَٰ لِكَ يَلْزَمُ أَنْ يُخْضَعَ لَهُ لَيْسَ بِسَبَبِ ٱلْغَضَبِ فَتَطْ بَلْ أَيْضًا بِسَبَبِ ٱلضَّمِيرِ. ٦ فَإِنَّكُرُ لِأَجْلِ هُذَا تُوفُونَ ٱلْجُزْيَةَ أَيْضًا. إِذْ هُمْ خُدًّامُ أَلَّهِ مُوَاظِيُونَ عَلَى ذَٰلِكَ بِعَبْنِهِ • ٧ فَأَعْطُوا ٱلْجَمِيعَ حُنُوفَهُمْ. ٱلْجِزْيَةَ لِمَنْ لَهُ ٱلْجِزْيَةُ. ٱلْجِمَايَةَ لِمَنْ لَهُ ٱلْجِبَايَةُ . وَإِنْ كَوْفَ لِمَنْ لَهُ ٱلْخُوفُ وَأَلْإِكْرَامَ لِمَنْ لَهُ الاكرام

الإُلْرَامِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ٱلرَّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةَ ١٢و١٤ ١١ هٰذَا وَ إِنَّكُمْ عَارِفُونَ ٱلْوَفْتَ أَنَّهَا ٱلْآنَ سَاعَةُ لِنَسْتَيْفِظَ مِنَ ٱلنَّوْمِ . فَإِنَّ خَلَاصَنَا ٱلْآنَ أَفْرَبُ مِمَّا كَانَ حِينَ آمَنًا ١٦٠ قَدْ تَنَاهَى ٱللَّيْلُ وَنَقَارَبَ ٱلنَّهَائُرُ فَلَخَلُعُ أَعْمَالَ ٱلظُّلْمَةِ وَنَلْبَسُ أُسِلِّحَةَ ٱلنَّورِ . ١٢ لِنَسْلُكُ بِلِيَافَةِ كُمَا فِي ٱلنَّهَاسِ لَا بِٱلْبَطَرِ وَٱلسَّكُرُ لَا بِٱلْمَضَاجِعِ وَٱلْعَهَرِ لَا بِٱلْخِصَامِرِ وَٱلْحَسَدِ. ١٤ بَل ٱلْبَسُوا ٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ وَلاَ نَصْنَعُوا نَدْبِيرًا لِجُسَدِ لِأَجْلِ ٱلشَّهَوَاتِ ٱلْأَصَّاحُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ ا وَمَّنْ هُوَ ضَعِيفٌ فِي ٱلْإِيَانِ فَٱفْلُوهُ لَا لِنُعَاكَهَةِ ٱلْكَفْكَارِ • ٢ وَاحِدْ يُؤْمِنُ أَنْ يَأْكُلَ كُلَّ شَيْءٌ وَأَمَّا ٱلضَّميفُ فَيَأْكُلُ بُنُولًا. ٢ لَا يَزْدَر مَنْ يَأْكُلُ بِهَنْ لاَيَأْكُلُ. وَلاَ يَدِنْ مَنْ لاَيَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ لَأَنَّ ٱللَّهِ فَيَلَهُ . ٤ مَنْ أَنْتَ ٱلَّذِي تَدِينُ عَبْدٌ غَيْرِكَ . هُوَ لِمُولَاهُ يَثْبُتُ أَوْ يَسْقُطُ . وَلَكِنَّهُ سَيْثَبِّتُ لَأَنَّ ٱللَّهَ

٥٧٦ ٱلرُسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ١٤ فَادِرٌ أَنْ يُثَبُّنَّهُ . ٥ وَلِحِدٌ يَعْنَيَرُ يَوْمًا دُونَ يَوْمِ وَإِخَرُ يَعْتَبُرُكُلَّ يَوْمِ . فَلَيْنَيِّنْ كُلُّ وَاحِدٍ فِي عَقَلِهِ ٦٠ ٱلَّذِي يَهُمُ بِٱلْيُومِ فَلِلرَّبِّ يَهُمُ . فَٱلَّذِسِهُ لَا يَهُمُ بِٱلْيُومِ فَلِلرَّبِّ لاَ بَهَٰمُ . وَأَلَّذِي يَأْكُلُ فَلِلرَّبِّ يَأْكُلُ لِأَنَّهُ يَشْكُرُ ٱللَّهُ. وَٱلَّذِي لَا يَأْكُلُ فَلِلرَّبِّ لَا يَأْكُلُ وَيَشْكُرُ ٱللهَ ٢٠ لِأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يَعِيشُ لِذَاتِهِ وَلاَ أُحَدُ يَمُوتُ لِلَاتِهِ. ٨ لِأَنَّنَا إِنْ عِشْنَا فَلِلرَّبِّ نَعِيشُ وَ إِنْ مُنْنَا فَلِلرَّبِّ نَمُوتُ . فَإِنْ عِشْنَا وَ إِنْ مِنْنَا فَلِلرَّبِّ نَحْنُ. ٩ لِأَنَّهُ لِهٰذَا مَاتَ ٱلْمَسِيعُ وَقَامَرَ وَعَاشَ لِكَيْ بَسُودَ عَلَى ٱلْأَحْبَاءُ وَٱلْأَمْوَاتِ . ١ وَأَمَّا أَنْتَ فَلَمَاذَا تَدِينُ أَخَاكَ . أَوْ أَنْتَ أَيْضًا لِمَاذَا نَزْدَرِي بِأَخِيكَ. لِأَنَّنَا جَبِيعًا سَوْفَ نَقِفُ أَمَامَ كُرْسِيِّ ٱلْمَسِيعِ ١١٠ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ أَنَا حَيْ بَنُولُ ٱلرَّبُ إِنَّهُ لِي شَجْنُو كُلُّ رُكَّبَهِ وَكُلُّ لِسَانِ سَعِيْمَدُ ٱللهَ ١٢٠ فَإِذَا كُلُّ وَإِحِدٍ مِنَّا سَبُعْطَى عَنْ نَفْسِهِ حِسَابًا لِلْهِ ١٠٠ فَلَا نُعَاكِمُ أَيْضًا

ٱلرُّسَالَةُ إِلَى أَمْلِ زُومِيَّةً ١٤ بَعْضَنَا بَعْضًا بَلْ بِٱلْحَرِيُّ ٱحْكُمُوا بِهِلْنَا أَنَّ لَا يُوضَّعَ لِلْأَخِ مَصْدَمَةٌ أَوْ مَعْنَرَةٌ ١٤ إِنِّي عَالِمٌ وَمُتَيَنِّنٌ فِي ٱلرَّبِّ يَشُوعَ أَنْ لَيْسَ شَيْءٍ نَجِسًا بِنَاتِهِ إِلَّا مَنْ يَجْسِبُ شَيْئًا نَجِسًا فَلَهُ هُوَ نَجِسُ. • ١ فَإِنْ كَانَ أُخُوكَ بِسَبَبِ طَعَامِكَ نُحْزَنُ فَلَسْتَ نَسْلُكُ بَعَدُ حَسَبَ ٱلْحَبَّةِ. لا مُرْلِكُ بِطَمَامِكَ ذُلِكَ ٱلَّذِي مَاتَ ٱلْمَسِيحُ لِأَجْلِهِ. ١٦ فَلَا يُفْتَرَ عَلَى صَلَاحِكُمْ ١٧٠ لِأَنْ لَيْسَ مَلَكُوتُ ٱللهِ أَكْلًا وَشِرْبًا . بَلْ هُوَ بَرْ وَسَلَامَرُ وَفَرَحُ فِي ٱلْوُوحِ ٱلْقُدُس. ١٨ لِأَنَّ مَنْ خَدَّمَ ٱلْمَسِيحَ فِي هَٰذِهِ فَهُنَ مَرْضَيْ عِنْدُ ٱللهِ وَمُزَكِّى عِنْدَ ٱلنَّاسِ ١٩٠ فَلْنَعْكُونَ إِذَا عَلَىٰ مَا هُوَ لِلسَّلَامِ وَمَا هُوَ لِلْبُنِيَانِ بَعْضُنَا لِبَعْضِ. ٠ الْاَ تَنْفُضْ لِأَجْلَ ٱلطُّعَامِ عَهَلَ ٱللَّهِ ، كُلُّ ٱلْأَشْيَاء طَاهِرَةٌ لَكِيْهُ شَرْ لِلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يَأْكُلُ بِعَنْرَةٍ . ا احسن أن لا تأكل كما ولا تشرَّب خبرا ولا شَيْئًا يَصْطَدِمُ بِهِ أَخُوكَ أَو يَعْثَرُ أَوْ يَضْعُفُ ٢٠٠ أَلَكَ

## ٧٨ اَلرُسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١٤٥٠ إِيَانْ. فَلَبُكُنْ لَكَ بِنَفْسِكَ أَمَامَرَ ٱللَّهِ وَطُوبَى لِمَنْ لَا يَدِينَ نَفْسَهُ فِي مَا يَسْخَسِنُهُ . ٢٢ وَأَمَّا ٱلَّذِي يَرْتَابُ فَإِنْ أَكُلَ بُنَانُ لِأَنَّ ذَٰلِكَ لَبْسَ مِنَ ٱلْأَمَانِ . وَكُلُ مَا لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيَانِ فَهُوَ خَطِيَّةٌ ۗ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ ا فَعِبُ عَلَيْنَا نَعْنُ ٱلْأَفْوِيَاةِ أَنْ نَعْنُولَ أَضْعَافَ ٱلضُّعَفَاء وَلَا نُرْضَيَ أَنْفُسَنَا . ٢ فَلَيْرْض كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا فَرِيبَهُ لِلْحَيْرِ لِأَجْلِ ٱلْبُنْيَانِ. ٢ لِأَنَّ ٱلْمَسِيحَ إَيْضًا لَمْ يُرْضِ نَفْسَهُ بَلْ كَلَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ تَعْيِيرَاكُ مُعَيِّرِيكَ وَقَعَتْ عَلَىٰ ۚ ٤ لِأَنَّ كُلَّ مَا سَبَقَ فَكُتِبَ ,كُتِيبَ لِإِجْلِ تَعْلِيمِنَا حَنَّى بِٱلصَّارِ وَٱلنَّعْزِيَةِ بِهَا فِي ٱلْكُتُبُ يَكُونُ لَنَا رَجَانُوهُ وَلَمْعُطِكُمْ إِلَّهُ ٱلصَّبْرِ وَالْتُعْزِيَةِ أَنْ تَهْنَمُوا أَهْنِمَامًا وَإِحِلًا فِيمَا بَيْنَكُمْ مِحَسَبِ ٱلْمَسِيعِ يَسُوعَ ٦ لِكُن تُعَيِّدُوا ٱللهَ أَبَا رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ بِنَفْسِ وَاحِدَةِ وَفَم وَاحِدِ • ٧ لِذَلِكَ أَفَبُلُوا

ٱلرَّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ١٠ بَعْضُكُرْ بَعْضًا كُمَا أَنَّ ٱلْمَسِيحَ أَيْضًا فَبِلَنَا لِلْعَلِدِ ٱللهِ. ٨ وَأُقُولُ إِنَّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعَ قَدْ صَارَ خَادِمَ ٱلْخِنَانِ مِنْ أَجْلِ صِدْقِ ٱللهِ حَنَّى يُنَبِّتَ مَوَاعِيدَ ٱلْآبَاءِ. ﴿ وَأَمَّا ٱلْأُمْ مُ فَعَجَّدُوا ٱللَّهَ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّحْمَةِ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ سَأَحْمَدُكَ فِي ٱلْأَمَمَ وَأَرَتَٰلُ لِأَسْمِكَ . ١ وَيَقُولُ أَيْضًا تَهَلُّلُوا أَيْهَا ٱلْأَمْمُ مَعْ شَعْبِهِ. وَأَيْضًا سَيُّوا ٱلرَّبِّ يَا جَبِيعَ ٱلْأُمْ ِ وَآمْدَ حُوهُ يَا جَمِيعَ ٱلشُّعُوبِ ١٦ وَأَيْضًا يَعُولُ إِشَعْيَاءُ سَيَكُونُ أَصْلُ يَسَّى وَٱلْفَائِمُ لِيَسُودَ عَلَى ٱلْأَمْمَ عَلَيْهِ سَيَكُونَ رَجَاءٍ ٱلْأُمَ ١٢٠ وَلْيَمْلَأْكُمْ ۚ إِلَّهُ ٱلرَّجَاءَ كُلُّ سُرُور وَسَلاَمٍ فِي ٱلْإِيَمَانِ لِتَزْدَادُوا فِي ٱلرَّجَاءُ بِفُوَّةِ ٱلرُّوح ١٤ وَأَنَّا نَفْسِي أَيْضًا مُتَّنَّفِنْ مِنْ حِهَيْكُمْ ۚ يَا إِخْوَنِي أَنَّكُمْ أَنْهُمْ مَشْحُونُونَ صَلَاحًا وَمَمْلُووُونَ كُلُّ عِلْمٍ. فَادِرُونَ أَنْ يُنْذِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا . ١٥ وَلَكِنْ بِأَكْثِرِ

## ٱلرُّسَالَةُ إِلَى أَمْلِ رُومِيَةً ١٠

جَسَارَةِ كَتَبَّتُ إِلَيْكُمْ جُزِئِيًّا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كَلْذَكِرِ لَكُمْرُ بِسَبَبِ ٱلنَّعْهَةِ ٱلَّذِي وُهِبَتْ لِي مِنَ ٱللَّهِ ١٦ حَتَّى أَكُونَ خَادِمًا لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ لِآجُلِ ٱلْأَمَمِ مُبَاشِرًا لِإِنْجِيلِ ٱللهِ كَكَاهِن لِيَكُونَ فُرْبَانُ ٱلْأَمَم مَقْبُولَا مُقَدَّسًا ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ.١٧ فَلِي ٱفْتَخِارٌ ۚ فِي ٱلْمَسِيمِ بَسُوعَ مِنْ جِهَةِ مَا يَثْهِ . ١٨ لِأَنِّي لَا أَجْسُرُ أَنْ أَنَكُلُّمْ عَنْ شَيْءُ مِمَّا لَمْ يَفْعَلُهُ ٱلْمُسِيمُ بِوَاسِطَتِي لِأَجْلِ إِطَاعَةِ ٱلْأُمَرِ لْقُول وَالْفِيدُل ١٦ بِفُوقِ آيَاتِ وَعَجَالِبَ بِفُوقِ رُوح الله ِ. حَتَّى إِنِّي مِنْ أُورُشَايِمَ وَمَا حَوْلَهَا إِلَى ۚ إِلَّهِرِيكُونَ فَدْ أَكْمَلُتُ ٱلنَّبْشِيرَ بِإِنْجِيلِ ٱلْمَسِيحِ • ٢ وَلَكِنْ كُنْتُ مُعْتَرِصًا أَنْ أَبِثَيْرَ هَكَنَا . لَيْسَ حَيْثُ شُكَّى ٱ لَمَسِيحُ لِثَلَاّ اَنْنَيَ عَلَى أَسَاسَ لِآخَرَ .٢١ َ إِلْ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ ٱلَّذِينَ أَهُ يُغْبِرُوا بِهِ سَيْبُصِرُونَ وَأَلْذِينَ أَمْ يَسْمُعُوا سَيَفْهُمُونَ • ٢٢ لذلكُ كُنْتُ أَعَاقُ ٱلْمَرَارَ ٱلْكَثِيرَةَ عَنِ ٱلْمَجِيُّ إِلَيْكُمْ . ٢٢ مَلْ مَا ٱلْآنَ فَإِذْ لَيْسَ لِي مَكَانٌ بَعْدُ فِي هٰذِهِ

ٱلْأَقَالِيمِ وَلِي ٱشْنِيَانٌ إِلَى ٱلْعَجِيءُ إِلَىٰكُمْ مُنذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ ٢٤ فَعِنْدَ مَا أُذْهَبُ إِلَى ٱسْبَانِيَا آنِي إِلَّكُمْ. لَأَنِي أَرْجُو أَنْ أَرَاكُمْ فِي مُرُورِي وَنْشَيِّعُونِي إِلَى هُنَاكَ إِنْ نَمَلًا نُ أُوَّلًا مِنْكُمْ جُزِئيًّا ٢٥٠ وَلَكِن ٱلْآنَ أَنَا ذَاهِبْ إِلَى أُورُشَلِمَ لِأَخْدُمَ ٱلْقِدِّ بِسِينَ ٢٦٠ لِأَنَّ أَهْلَ مُكِدُونِيَّةً وَأَخَائِيَةَ أَسْخُسَنُوا أَنْ يَصْنَعُوا تَوْزِيعًا لِفُقَرًا ۗ ٱلْقِدِّيسِينَ ٱلَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ ٢٠ ٱسْغَسَنُوا ذَٰلِكَ وَ إِنَّهُمْ لَمُوْ مَذَيُونُونَ وَلَأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْأُمَ قَدِ ٱشْتَرَكُوا فِي رُوحِيَّاتِهِمْ عَبِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَغْدِرُمُوهُمْ فِي ٱلْجَسَدِيَّاتِ أَيْضًا . ٢٨ فَهَنَى أَكْمُلُتُ ذَٰلِكَ وَخَنَمْتُ كُمْ هٰذَا ٱلثَّمَرَ فَسَأَمْضِي مَارًا بَكُمْ ۚ إِلَىٰ أَسْبَانِيَا . ٢٩ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنِّي إِذَا جَفْتُ إِلَيْكُمْ سَأْحِيُّ فِي مِلْ مَرَّكَةِ إِنْجِيلِ ٱلْمَسِيعِ . ٣ فَأَطْأُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْسَبِيمِ وَبِعَبَّةً ٱلرُّوحِ أَنْ نَجَاهِدُ لِمَ مَعِي فِي ٱلصَّلَوَاتِ مِنْ أَجْلِي إِلَى ٱللهِ ١٦ لِكُنَّى أَنْقَكَ مِنَ ٱلَّذِينَ هُمْ غَيْرُ مُوْمِنِينَ فِي ٱلْمِيْهِدِيَّةِ

ٱلرُسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُوسِيَةَ ١٥و١٦ وَلِكَنِي نَكُونَ خِدْمَنِي لِأَجْلِ أُورُشَلَيْمَ مَفْبُولَةً عِنْدَ ٱلْفَدُّ بِسِينَ ٢٢ حَتَّى أَحَيَّ ۚ إِلَيْكُمْ ۚ بِفَرَح ۚ بِإِرَادَةِ ٱللَّهِ وَأَسْتَرِيحَ مَعَكُمْ و ٢٢ إِلَّهُ ٱلسَّلَامِ مَعَكُمْ أَجْمَعِينَ . آمِينَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ ا أُوصِي إِلَيْكُمْ بِأُخْنِنَا فِيبِي ٱلَّذِي هِيَ خَادِءَةُ ٱلْكَيِسَةِ ٱلَّذِي فِي كَخْشَرِيَا ٢كَيْ نَتْبُلُوهَا فِي ٱلرَّبِّ كَمَا يَحِقُ لِلْقِدِّ بِسِينَ وَنَتُومُوا لَهَا فِي أَيَّ شَيْءٌ ٱحْنَاجَنْهُ مِنْكُمْ . لْأَنَّهَا صَارَتْ مُسَاعِدَةً لِكَثِيرِينَ وَلِي أَنَا أَبْضًا ٢ سَلِّيمُوا عَلَى بِرِيسْكِلاً وَأَكِيلاَ ٱلْعَامِلَيْنِ مَعِي فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ . ٤ ٱللَّذَينِ وَضَعَا عُنْعَيْهِمَا مِنْ أَجْل حَبَاتِي ٱللَّذَيْنِ لَسْتُ أَنَا وَحْدِي أَشْكُرُهُمَا بَلْ أَيْضًا جَبِيعُ كَنَائِسٍ ٱلْأَمَرِ. ٥ وَعَلَى ٱلْكَبِسَةِ ٱلَّذِي فِي يَنْيِهِمَا . سَلِّيهُوا عَلَىٰ أَيَنْنِتُوسَ حَبِيبِي ٱلَّذِي هُوَ بَٱكُورَةُ أَخَائِيَةً الْمُسِيمِ . ٦ سَلِّيمُوا عَلَى مَرْيَمَ ٱلَّذِي نَعِبَتْ الْآجُلِيَا كَثِيرًا . ٧ سَلِّيمُوا عَلَى أَنْدَرُونِكُوسَ وَيُونِيَاسَ نَسِيبَيُّ ٱلْمَأْسُورَيْنِ

ٱلرُّسَالَةُ إِلَىٰ أَهْلَ رُومِيَةَ ١٦ مَعِي ٱللَّذَيْنِ هُمَا مَشْهُورَان بَيْنَ ٱلرُّسُلِ وَقَدْ كَانَا فِي ٱلْمَسِيحِ فَبْلَى ٨ سَلِّيمُوا عَلَى أَمْبِلِيَاسَ حَبِيبِي فِي ٱلرَّبِّ. ٩ سَلُّمُوا عَلَى أُورْبَانُوسَ ٱلْعَامِلِ مَعَنَا فِي ٱلْمَسِيحِ وَعَلَى إِسْتَاخِيسَ حَبِيبِي ١٠٠ سَلِّمُوا عَلَى أَبَلِّسَ ٱلْمُزَّكِّي فِي ٱلْمَسِيجِ . سَلِّيمُوا عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ اهْلِ أَرْسُنُوبُولُوسَ. ١١ سَلِّمُوا عَلَى هِيرُودِ بُونَ نَسِيبِي . سَلِّمُوا عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ نَزَكِيشُوسَ ٱلْكَائِنِينَ فِي ٱلرَّبِّ • ١٢ سَلِّهُ وَا عَلَىٰ تَريفَيْنَا وَتَريفُوسًا ٱلنَّاعِبَيِّنِ فِي ٱلرَّبِّ . سَلِّمُوا عَلَىٰ بَرْسِيسَ ٱلْنُعْبُوبَةِ ٱلَّذِي نَعِبَتْ كَثِيرًا فِي ٱلرَّبِّ ١٠٠ سَلِّيمُوا عَلَى رُوفُسَ ٱلْمُعْنَارِ فِي ٱلرَّبِّ وَعَلَى أَمِّهِ أَمِّي ١٤٠ سَلِّمُوا عَلَى أَسِينْكِرِيتُسَ فِلِيغُونَ هَرْمَاسَ بَنْزُبَاسَ وَهَرْمِيسَ وَعَلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مَعَهُمْ • ٥ ا سَلِّمُوا عَلَى فِيلُولُوغُسَ وَجُولِيَا وَنِيرِيُوسَ وَأُخْنِهِ وَأُولُهُۥَاسَ وَعَلَى جَيِيع لْقِدُ بِسِينَ ٱلَّذِينَ مَعْهُمْ ١٦٠ سَلِّهُ وَا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضَ بِنْبِلَةِ مُقَدَّسَةِ . كَنَاتِسُ ٱلْمُسِيحِ نُسَلَّمُ عَلَيْكُمُ .

١٧ وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ نُلاَحِظُوا ٱلَّذِينَ يَصْنَعُونَ ٱلشِّفَاقَاتِ وَٱلْعَثَرَاتِ خِلاَّقًا لِلتِعْلَمِ أَلَّذِي نَعَدُّونُهُ وَأَعْرِضُهِا عَنْهُمْ • ١٨ لِإِنَّ مِثْلَ هُولَا ۗ لَا يَغْدُرُونَ رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ بَلْ الْطُوبَهُمْ. وَبِٱلْكَلِامِ ٱلطَّيْبِ وَٱلْأَفْوَالِ ٱلْحَسَّنَةِ بَخْذَعُونَ فُلُوبَ ٱلْهُلَمَاءِ. 1 لِأَنَّ طَاعَنَكُمْ ۚ ذَاعَتْ إِلَى ٱلْجَهِيمِ . فَأَفْرَحُ أَنَا بِكُمْ وَأَرِيدُ أَنْ تَكُونُوا حُكَمَاهُ لِلْغَيْرِ وَيُسَطَاهُ لِلثَّمْرُونِ وَإِلَّهُ ٱلسَّلَامِ سَيَسْعَوْثِ ٱلشَّبْطَانَ نَحْتَ أَرْجُلِكُمْ سَرِينًا • نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَكُمْ • ١٦ يُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ تِيهُوثَاوُسُ ٱلْعَامِلُ مَعِي وَلُو كِيُوسُ وَيَاشُونُ وَسُوسِيبَاثُرُسُ أَنْسِبَائِبِ ٢٣٠ أَبَا تَرْتِيُوسُ كَاتِبُ هٰذِهِ ٱلرَّسَالَةِ أَسَلَمُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلرَّبِيِّ ٢٠٠ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ غَايِسُ مُضَيِّفِي وَمُضَيِّفُ ٱلْكَنبِسَةِ كُلِّهَا • بُسَلِّهُ عَلَيْكُمْ أَرَاسْنُسُ خَارِنُ ٱلْمَدِينَةِ وَكَوَازَنُسُ ٱلْأَخُ

## ٱلرَّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١٦ ٢٤ نِعْمَةُ رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعُ جَبِيعِكُمُ • آمِينَ ٢٠ وَلِلْفَادِيرِ أَنْ يُنَبِّنَكُمْ حَسَبَ إِنْجِيلِي وَٱلْكِرَازَةِ نُوعَ ٱلْمَسِيعِ حَسَبَ إِعْلَانِ ٱلسِّرِّ ٱلَّذِي كَانَ مَكْتُومًا فِي ٱلْأَزْمِيَةِ ٱلْأَزَلِيَّةِ ٢٦ وَلَكِنْ ظَهَرَ ٱلْآنَ وَأَعْلَمَ بهِ جَمِيعُ ٱلْأَمَ بِٱلْكُتُبِ ٱلنَّبَوِيَّةِ حَسَبَ أَمْرِ ٱلْإِلْهِ ٱلْأَزَلِيُّ لِإِطَاعَةِ ٱلْإِبَانِ ٢٧ لِلَّهِ ٱلْكَكَيْمِ وَحْدَهُ بَيسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لَهُ ٱلْمَجَدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ.

َکْتِیَتْ إِلَى أَمْلِ رُومِیَةَ مِنْ کُورِنْتُوسَ عَلَی یَدِ فییِی خَادِ.َةِ كَنْبِسَةِ كَغْرِیّا

## رِسَالَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْل

ٱلأَضَاجُ ٱلْأَوْلُ

ا بُولُسُ ٱلْمَدْءُوْ رَسُولًا لِيَسُوعَ ٱلْمَسِجِ بِمَشِيئَةِ ٱللَّهِ وَسُوسْنَانِيسُ ٱلْأَخُ ٢ إِلَى كَنِيسَةِ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فِي كُورِنْثُوسَ ٱلْمُقَدَّسِينَ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ٱلْمَدْعُوَّينَ نِدِّ بِسِينَ مَعَ جَمِيعٍ ٱلَّذِينَ يَدْءُونَ بِٱشْمَ رَبَّنَا يَسُوعَ نْمَسِعِ فِي كُلُ مَكَانِ لَمْ وَلَنَا . ٢ نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامُرْ مِنَ ٱللهِ أَيِينَا وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

٤ أَشْكُرُ ۚ إِلَٰى فِي كُلُّ حِينٍ مِنْ جِهَٰنِكُمْ عَلَى نِعْمَهِ ٱللهِ ٱلْمُعْطَاةِ لَكُمْ فِي بَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ هِ أِنَّكُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ سْتَغَنَّيْنُمْ فِيهِ فِي كُلُّ كَلِّمَةِ وَكُلُّ عِلْمِ آكُمَا ثُبُّتَتْ فِيكُمْ

شَهَادَةُ ٱلْمَسِيمِ ٧ حَنَّى إِنَّكُمْ لَسُمْ نَافِصِينَ فِي مَوْهِ بَهِ مَّا وَأَنْمُ مَنُونِهِ أَلْسَمِعِ ٨ ٱلَّذِي وَأَنْهُمْ مُنُونِعُ أَنْفُ إِلَى النَّهَا يَةِ بِلاَ لَوْمِ فِي يَوْمِ رَبِّنَا بَسُوعَ الْمَسِيمِ ٨ ٱلَّذِي سَنْهُ أَنْفُ اللَّهُ الَّذِي بِهِ دُعِيمُ إِلَى شَرِكَةِ النَّهُ الَّذِي بِهِ دُعِيمُ إِلَى شَرِكَةِ النَّهُ الَّذِي بِهِ دُعِيمُ إِلَى شَرِكَةِ النَّهِ بَسُوعَ الْمَسِمِ رَبِّنَا

﴿ ا وَلَٰكِيَّنِي أَطْلُبُ إِلَّكُمْ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ بِأَسْمِ رَبِّهَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنْ نَقُولُوا جَمِيعَكُمْ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَا يَكُونَ بَيْنُكُ ٱنْشِقَافَاتْ بَلْكُونُوا كَامِلِينَ فِي فِكْرٍ وَاحِدٍ وَرَأَي وَاحِدٍ • ١١ لِأَنِي أُخْبِرْتُ عَنْكُمْ يَا إِخْوَتِي مِنْ أَهْلِ خُلُوِي أَنَّ يَنْكُمْ خُصُومَاتٍ • ١٦ فَأَنَّا أَعْنِي هَٰذَا أَنَّ كُلَّ رَاحِدٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَنَّا لِبُولُسَ رَأَنَا لِأَبْلُومِ رَأَنَا لِصَفَا رَأْنَا لِلْمَسِيعِ وَ ١٢ مَلِ أَنْفَسَمَ ٱلْمَسِيعُ . ٱلْعَلَ بُولُسَ صُلِبَ لِأَجْلِكُمْ أَمْرُ بِأَسْمِ بُولُسَ أَعْنَهَدْتُمْ ١٤ أَشْكُرُ ٱللهَ إِنِّي لَمْ أَعْمَدُ أَحَدًا مِنْكُمْ إِلَّا كِرِيسُبُسَ وَغَايُسَ ١٥ حَنَّى لَا يَقُولُ أَحَدُ إِنِّي عَمَّدُتُ بِأَسْمِ.

١٦ وَعَبَّدْتُ أَيْضًا بَيْتَ أَسْتِنَانُوسَ. عَدَا ذَٰلِكَ لَسْتُ أَعْلَمُ هَلْ عَمَّدْتُ أَحَدًا آخَرَ ١٧ لِأَنَّ ٱلْمَسِيحَ لَمْ يُرْسِلْنِي لِأُعَوِّدَ بَلْ لِأَبْشُرَ لَا بَحِيْمَةِ كَالَامِ لِثَلَّا يَتَعَطَّلَ صَلِيبُ ٱلْمَسِيمِ ١٨٠ فَإِنَّ كَلِمَةَ ٱلصَّلِيبِ عِنْدٌ ٱلْهَالِكِينَ جَهَالَةٌ وَأَمَّا عِنْدَنَا نَعْنُ ٱلْفَخْلُصِينَ فَهِيَ فُوَّةٌ ٱللَّهِ. ١١ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ سَأْمِيدُ حَكِمْهَ ٱلْحُكَمَاءِ وَأَرْفِيضُ فَهُمَّ ٱلْهَاءُ ٢٠ أَيْنَ ٱلْكَكَيمُ. أَيْنَ ٱلْكَانِبُ. أَيْنَ مُبَاحِثُ هْنَا ٱلدُّهْرِ. أَلَمْ بَجَهُلِ ٱللهُ حَكْمَةَ هُذَا ٱلْعَالَمِ. ٢١ لِأَنَّهُ إِذْ كَانَ ٱلْهَالُمْ فِي حِكْمَةِ ٱللهِ لَمْ يَعْرِفِ ٱللهَ بِٱلْحُرِكْمَةِ أَسْغُسُنَ ٱللهُ أَنْ يُخِلِّصَ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِجَهَا آلِهِ ٱلْكِرَازَةِ. ٢٦ لِأَنَّ ٱلْمُهُودَ يَمْأُ لُونَ آيَةً وَٱلْمُونَانِيِّنَ يَطْلُبُونَ حِكْمَةً. ٢٦ وَلَكِيُّنَا غَنْ نَكْمِرْزُ بِٱلْمَسِيمِ مَصْلُوبًا لِلْبَهُودِ عَثْرَةً وَلِلْيُونَانِيْنَ جَهَالَةً. ٢٤ وَإِمَّا لِلْمَدْعُوْمِنَ مَهُودًا وَيُونَانِيِّينَ فَيِأْلْمَسِعِ فُوَّةِ ٱللَّهِ وَحِكْمَةِ ٱللهِ. ٥٠ لِأَنَّ جَهَالَةً ٱللهِ أَخْكُرُ مِنَ ٱلنَّاسِ. وَضَعْفُ ٱللهِ أَقُونِي مِنَ

ألناس

٢٦ فَٱنْظُرُولِ دَعْوَنَكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ لَيْسَ كَثْيِرُونَ حُكَمَا ﴿ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ لَيْسَ كَثْيِرُونَ أَقُويًا ﴿ لَيْسَ كَثِيرُونَ شُرَفَاءُ ٢٧ بَلِ ٱخْنَارَ ٱللَّهُ جُهَّالَ ٱلْعَالَمَ لِيُغْزِيَ ٱلْخُكُمَاةِ . وَلَخْنَارَ ٱللَّهُ ضُعَلَهُ ٱلْعَالَمُ لِلْغُوْسِيَةِ ٱلْأَقْوِيَاءَ ٢٨ وَأُخْنَاسَ ٱللَّهُ أَذْنِيَاءَ ٱلْعَالَمَ وَٱلْمُؤْدَرَى وَغَيْرً ٱلْمَوْجُودِ لِيُبْوِلَ ٱلْمَوْجُودَ ٢٩ لِكَيْ لَا يَفْتَخِرَ ۗ ٱلْ ذِي جَسَدٍ أَمَامَهُ . ٢٠ وَمِنْهُ أَنْتُمْ مِٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ٱلَّذِي صَارَ لَنَا حِكْمَةً مِنَ ٱللَّهِ وَبِرًّا وَقَلَاسَةً وَفِيَّاهُ . ٢١ حَنَّى كَمَّا هُوَ مَكْنُوبٌ مَن ٱفْتُحَرَّ فَلَيْفَتِحُوْ بِٱلرَّبِّ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي ا مُأْنَا لَمَّا أَنَيْتُ إِلَيْكُرْ أَنَّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَيْتُ وري مُعَنَدَ مَا يَعْدِهِ أَنَّالِهِ مِنْ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ أَنْهِا

لَيْسَ بِسُمُو ٱلْكَلَامِ أُو ٱلْحِكْمَةِ مُنَادِيًا لَكُرْ بِشَهَادَةِ ٱللهِ. ٢ لِأَنِّي لَمْ أَعْزِمْ أَنْ أَعْرِفَ شَيْئًا بَيْنَكُمْ إِلاَّ بَسُوعَ ٱلْمَسِجَ وَإِيَّاهُ مَصْلُوبًا • ٢ وَأَنَا كُنْتُ عِنْدَكُمْ فِي ضَعْفٍ وَخَوْفٍ

وَرَعْدَةِ كَنْيِرَةٍ. ٤ وَكَلَامِي وَكِرَارْنِي لَمْ يَكُونَا بِكَلَام آنْكِكُمَةِ آلْإِنْسَانِيَّةِ آلْمُهْنِعِ بَلْ بَبُرْهَانِ آلرُّوحِ وَٱلْقُوَّةِ • لِكَنْ لَا يَكُونَ إِيَانُكُمْ بِحِكْمَةٍ ٱلنَّاسِ بَلْ بِفُوَّةِ ٱللَّهِ ٦ لَكِيْنَا نَتَكُمْ مُحِكْمَةً يَيْنَ ٱلْكَامِلِينَ وَلَكِن مُحَكَّمَةٍ تْ مِنْ هٰنَا ٱلدَّهْرِ وَلاَمِرِنْ عُطْمَاءٌ هٰنَا ٱلدَّهْرِ ٱلَّذِينَ يُبْطُلُونَ . ٧ مَلْ نَتَكَلَّرُ بِحِيكُمَةِ ٱللَّهِ فِي سِرٍّ . ٱلْكِكْمَةِ ٱلْمَكْنُومَةِ ٱلَّتِي سَبَقَ ٱللهُ فَعَيِّنَهَا فَبْلَ ٱلدُّهُورِ حَجْدِنَا . ٨ ٱلَّتِي لَمْ يَعْلَمْهَا أَحَدْ مِنْ عُظَمَا ۗ هُذَا ٱلدَّهْرِ . نْنَ لَوْ عَرَفُوا لَمَا صَلَّبُوا رَبِّ ٱلْعَجْدِ. ﴿ بَلْ كُمَّا هُنَ مَكْتُوبٌ مَا لَمْ نَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنْ وَلَمْ بَغْطُرْ عَلَى بَالِ إِنْسَانِ مَا أَعَدُّهُ ٱللَّهُ لِلَّذِينَ مُحِبُّونَهُ ١ فَأَعْلَنَهُ ٱللَّهُ لَنَا نَعْنُ بِرُوحِهِ. لَإِنَّ ٱلرُّوحَ بَغَضَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَعْمَاقَ ٱللَّهِ مِ ١ الْأَنْ مَنْ مِنَ ٱلنَّاسِ يُعْرِفُ أُمُورَ ذِنْسَانِ إِلَّا رُوخُ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي فِيهِ . هَكَذَا أَيْضًا مُورُ ٱللَّهِ لَا يَعْرَضُا أَحَدٌ إِلَّا رُوخَ ٱللَّهِ ١٢٠ وَنَحْنُ لَمْ ۗ

نَأْخُذ رُوحَ ٱلْعَالَم ِ لَل ٱلرُّوحَ ٱلَّذِي مِنَ ٱللَّهِ لِنَعْرِفَ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلْمَوْهُوبَةَ لَنَا مِنَ ٱللَّهِ ١٢ ٱلَّتِي نَتَكَلَّمُ بِهَا أَيْضًا لاَ بِأَفْوَالِ نُعَلِّمُهَا حِكْمَةٌ إِنْسَائِيَّةٌ بَلْ بَمَا يُعَلِّمُهُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ فَارِنينَ ٱلرُّوحِيَّاتِ بِٱلرُّوحِيَّاتِ. ١٤ وَلَكِنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلطَّبِيعَ لَا يَقْبَلُ مَا لِرُوحِ ٱللَّهِ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ جَهَالَةٌ. وَلاَ يَعْدِرُ أَنْ يَعْرِفَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا مُحْكُرُ فِيهِ رُوحِيًّا. ١٥ وَأَمَّا ٱلرُّوحِيُّ فَجَكُمُ ۚ فِي كُلِّ شَيْءٌ وَهُوَ لَا بَحُكُمُ نِيهِ مِنْ أَحَدِ ١٦٠ لِأَنَّهُ مَنْ عَرَفَ فِكُرُ ٱلرَّبِّ فَيُعَلِّمُهُ. وَأَمَّا غَوْنُ فَلَناً فِكُرْ ٱلْسَبِعِ

ٱلْأَصَعَاجُ ٱللَّالِثَ

ا وَأَنَا أَيْهَا الْإِخْوَةُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَكِيلِمُمُ كُوْوِهِيِّنَ بَلْ كَجَسَدِيِّبَنَ كَأَطْفَالِ فِي ٱلْمَسِيحِ. وَكَاطَفَالِ فِي ٱلْمَسِيحِ. وَسَفَيْتُكُمْ لَبَنَا لَا طَعَامًا لِأَنْكُمْ لَمْ تَكُونُوا بَعْدُ تَسْتَطِيعُونَ بَلِ ٱلْآنَ أَيْضًا لَا تَسْتَطِيعُونَ الْإِنْكُمْ بَعْدُ جَسَدِيُونَ. فَإِنَّهُ إِذْ فِيكُمْ حَسَدٌ وَخِصَامُ وَنَ الْشِفَاقُ ٱلسَّمْ جَسَدِيْبِنَ فَإِنَّهُ إِذْ فِيكُمْ حَسَدٌ وَخِصَامُ وَانْشِفَاقُ ٱلسَّمْ جَسَدِيْبِنَ فَإِنَّهُ إِذْ فِيكُمْ حَسَدٌ وَخِصَامُ وَانْشِفَاقُ ٱلسَّمْ جَسَدِيْبِنَ

وَنَسْلُكُونَ مِجَسَبِ ٱلْبَشَرِهِ ٤ لِأَنَّهُ مَنَّى قَالَ وَلِحِدْ أَنَّا لِمُولُسُ وَلَخَرُ أَنَا لِأَبُلُوسَ أَفَلَسْنُمْ جَسَدِيبِّنَ ه فَهَنْ هُوَ بُولُسُ وَمَنْ هُوَ أَبُلُوسُ . بَلْ خَادِمَانِ آمَنْغُ بِوَاسِطَتِهِهَا وَكَهَا أَعْطَى ٱلرَّبْ لِكُلِّ وَإِحِدٍ • ٦ أَنَّا غَرَسْتُ وَأَبْلُوسُ سَفَى لَكِنَ ٱللَّهَ كَانَ بُغَى. ٧ إِذَا لَيْسَ ٱلْفَارِسُ شَيْئًا وَلَا ٱلسَّاقِي بَلِ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نُنْي . ٨ وَٱلْفَارِسُ وَٱلسَّاقِي هُمَا وَاحِدْ وَاٰحَيِنَ كُلُّ وَاحِدِ سَيَأْخُذُ أَجْرَتُهُ بَعَسَبِ نَعَبِهِ ١٠ فَإِنَّنَا نَعْنُ عَامِلاَن مَعَ ٱللَّهِ وَأَنَّهُمْ فَكُلَّحَةُ ٱللَّهِ. بِنَا اللَّهِ ١٠ حَسَبَ نِعْمَةُ ٱللَّهِ ٱلْمُعْطَاةِ لِي كَبِّنَا ۗ حَكَيْمِ قَدْ وَضَعْتُ أَسَاسًا كَلَّخَرُ يَنْبِي عَلَيْهِ . وَلَكُنْ فَلْيَنْظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ كَيْفَ يَبِنِي عَلَيْهِ ، الا فَإِنَّهُ لاَ بَسْنَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَضَعَ أَسَاسًا آخَرَ غَيْرَ ٱلَّذِي وُضِعَ ٱلَّذِي هُوَ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ ١٦٠ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَنِي عَلَى هَذَا ٱلْأَسَاسَ ذَهَبَّ فِضَّةً جِجَارَةً كُرِيَّةً خَشَبًا عُشْبًا فَشَا ١٢ فَعَمَلُ كُلُ وَاحِدٍ سَيْصِيرُ ظَاهِرًا لِإِنَّ ٱلْيُومَ

سَيبَيَّنهُ . لِأَنَّهُ بِنَارٍ يُسْتَعْلَنُ وَسَنَعْجِنُ ٱلنَّامُ عَمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا هُوَ ١٤ إِنْ بَقِيَ عَمَلُ أَحَدٍ قَدْ بَنَاهُ عَلَيْهِ فَسَيَّا خُذُ أَجْرَةً ١٥٠ إِنِ أَخْرَقَ عَمَلُ أَحَدِ فَسَغِّسَرُ وَأَمَّا هُوَ فَسَغِلُصُ وَلَكِن كَمَا بِنَارِ ١٦٠ أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ هَيْكُلُ ٱللَّهِ وَرُوحُ ٱللَّهِ يَسْكُنُ فِيكُمْ ١٧٠ إِنْ كَانَ أُحَدُّ يُفْسِدُ هَيْكُلَ ٱللَّهِ فَسَيْفُسِدُهُ ٱللَّهُ لِأَنَّ هَيْحَكُلَ ٱللَّهِ مُقَدَّسٌ ٱلَّذِي أَنْهُمْ هُوَ ١٨٠ لَا يَخْدَعَنَّ أَحَدٌ نَفْسَهُ. إِنْ كَانَ أَحَدُ يَظُنُ أَنَّهُ حَكِيمٌ بَيْنَكُمْ فِي هَٰذَا ٱلدَّهْرِ فَلْيَصِرْ جَاهِلًا لِكَنْ يَصِيرَ حَكِيمًا ١٠ الْأَنَّ حِكْمَةَ هٰذَا ٱلْعَالَمُ هِيَ جَهَالَةٌ عِنْدَ ٱللَّهِ لِأَنَّهُ مَكْنُوبٌ ٱلْآخِذُ ٱلْكُكُمَاءُ بِمُكْرِهِمْ ٢٠٠ وَأَبْضًا ٱلرَّبْ يَعْلَمُ أَفْكَارَ ٱلْكُكُمَاءُ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ . ٢١ إِذَا لاَ يَغْتِرَنَّ أَحَدٌ بِٱلنَّاسِ . فَإِنَّ كُلُّ شَيْءٌ لَكُمْ . ٢٦ أَبُولُسُ أَمْرِ أَبُلُوسُ أَمْرِ صَفَا أَمْرٍ ٱلْعَالَمُ أَمْ ٱلْكَيْنَةُ أَمْ ٱلْمَوْتُ أَمْ ٱلْأَشْبَاءُ ٱلْحَاضِرَةُ أَمْ ٱلْمُسْنَفَيِلَةُ كُلُ شَيْءٌ لَكُمْ ٢٠ مَلَّ مَّا أَنْتُمْ فَلَلْمَسِيحِ

وَأَنْسَبِحُ لِلْهِ

ٱلأعماخ ٱلرَّاجِ

يَكُونُ ٱلْهَدْحُ لِكُلِّ فَاحِدٍ مِنَ ٱللهِ آ نَهُذَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ حَوَّلَتُهُ نَشْبِيهًا إِلَى نَفْسِي وَ إِلَى أَبُلُوسَ مِنْ أَجُلِكُمْ لِكِيْ نَتَعَلَّمُوا فِينَا أَنْ لاَ نَفْتَكُرُوا فَوْقَ مَا هُو مَكْ تُومِثُ كِي لاَ يَنْتَظِ أَكْدَ لِأَجْلِ ٱلْوَاحِدِ عَلَى ٱلْآخَرِ • ٧ لِأَنَّهُ مَنْ بُهَيْرُكَ . وَأَيْ شَقْ الْكَ لَمُ تَأْخُذُهُ .

اڭورنئوسَ ؛ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَخَنْتَ فَلِمَاذَا تَفْغَرُ كَأَنَّكَ لَمْ تَأْخُذْ. ٨ إِنَّكُمْ قَدْ شَبِيعُمْ قَدِ أَسْتَغَنَّيْمْ . مَلَكُمْمْ بِدُونِنَا . وَلَيْتَكُمْ مَلَكُمْ لِنَمْلِكَ نَحْنُ أَبْضًا مَعَكُمْ ١٠ فَإِنِّي أَرَى أَنَّ ٱللَّهُ أَبْرَزَنَا نَعْنُ ٱلرُّسُلُ آخِرِينَ كَأَنَّنَا مَعْكُومْ عَلَيْنَا بِٱلْمَوْتِ. لْأَنَّنَا صِرْنَا مَنْظَرًا لِلْعَالَمِ لِلْمَلاَئِكَةِ وَٱلنَّاسِ ١٠٠ نَحْنُ جُهَّالُ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَسِيحِ وَأَمَّا أَنْهُ ۚ فَحُكَمَاءٍ فِي ٱلْمَسِيحِ . نَعَنُ ضُعَفَاتُهُ وَأَمَّا أَنْهُمْ فَأَفْوِيَاهِ . أَنْهُمْ مُكَرَّمُونَ وَأَمَّا نَعَنُ فَبَلاَ كَرَامَةِ وَ ١١ إِلَى هُذِهِ ٱلسَّاعَةِ نَجُوعُ وَنَعْطَشُ وَنَعْرَى وَنْلُكُمُ ۗ وَلَيْسَ لَنَا ۚ إِفَامَةٌ . ١٢ وَنَتْعَبُ عَامِلِينَ بِأَيْدينَا . نْشَمْ فَنْبَارِكُ. نَضْطَهَدُ فَنَحْنَهِلُ. ١٢ يُفْتَرَى عَلَيْنَا فَنَعِظُ. صِزْنَا كَأَقْذَارِ ٱلْعَالَمُ وَوَسَخَ كُلُّ شَيْءٌ إِلَى ٱلْاَنَ ١٤ لَيْسَ لِكُنْ أَخْطِكُمْ أَكْتُبُ بِهِلْمَا بَلْ كَأُولِادِي ٱلْأَحِبَّا ۗ أَنْذِرُكُمْ ١٥ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَأَنَّ لَكُمْ رَبَوَاتٌ مِنَ ٱلْمُرْشِدِينَ فِي ٱلْمُسِيعِ لَكِنْ لَيْسَ آبَانُو كَثِيرُونَ . لِأَنِّي أَنَا وَلَدْنُكُمْ فِي ٱلْمَسِعِ بَسُوعَ بِٱلْإِنْعِيلِ ١٦٠ فَأَطَلُبُ ٱلْكُمُ أَنْ نَكُونُوا

Digitized by Googl

مُنَهَنَّايِنَ بِي مِ١٧ لِذَلِكَ أَرْسَلْتُ إِلَّكُمْ بِيمُونَاوُسَ ٱلَّذِي هُوَ ٱبْنِي ٱلْكَبِيبُ وَٱلْآمِينُ فِي ٱلرَّبِّ ٱلَّذِي يُذَكِيُّرُكُمْ بِطُرُفِي فِي ٱلْمَسِيمِ كَمَا أَعَلِّمُ فِي كُلِّ مَكَانٍ فِي كُلِّ كَنِيسَةِ ١٨ فَٱنْتُغَ فَوْمِرْ كَأَنِّي لَسْتُ آتِياً إِلَّيْكُمْ • ١٦ وَلِكِيِّي سَالَةٍ ۚ إِلَيْكُمْ سَرِيعًا إِنْ شَاءَ ٱلرَّبُّ فَسَأَعْرِفُ لَهْنَ كَلَامَ ٱلَّذِينَ ٱنْتَغَوا بَلْ قُوْنَهُمْ . ٢٠ لِأَنَّ مَلَّكُوتَ ٱللهِ لَيْسَ بِكَلَامٍ بَلْ بِفُوَّةٍ . ٢١ مَاذَا نُرِيدُونَ . أَبِعَصَّا آني إلَيْكُمْ أَمْ بِٱلْعَبَّةِ وَرُوحِ ٱلْوَدَاعَةِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ ا يُسْمَعُ مُطْلَقاً أَنَّ سَنَكُمُ زَلِّي وَزَلَى هَٰكَذَا لَا يُسَّى بَيْنَ ٱلْأَمْمِ حَتَّى أَنْ تَكُونَ لِلْإِنْسَانِ ٱمْرَأَهُ أَبِيهِ • ٢ أَفَأَنَّمُ بُنْتَغِوْنَ وَبِٱلْحَرِيِّ لَمْ تَنُوحُوا حَتَّى بْرْفِعَ مِنْ وَسُطِّكُمْرُ ٱلَّذِي فَعَلَ هٰذَا ٱلْفِعْلَ ٢٠ فَإِنِّي أَنَا كَأَنِّي غَائِبٌ بِٱلْجَسَد وَلَكِنْ حَاضِرٌ بِٱلرُّوحِ فَدْ حَكَمْتُ كَأَنَّى حَاضِرٌ فِي ٱلَّذِي فَعَلَ هَٰلَا مَكُفًا ٤ أَسُم رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ

اڭورننوس ٥

۲۶٥

إِذْ أَنْهُ وَرُوحِي مُجْنَبِعُونَ مَحْ فُوَّةِ رَبِّنَا يَسُوعَ مَسِيحٍ ٥ أَنْ يُسَلِّمَ مِثْلُ هَٰذَا لِلشَّيْطَانِ لِهَلَاكِ ٱلْجَسَدِ لِكَنْ تَخْلُصَ ٱلرُّوحُ فِي بَوْمِ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٦٠ لَيْسَ ٱفْتِخَالُكُمْ حَسَنًا ۥ أَلَسْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ خَبِيرَةً صَغِيرَةً نُغَيِّرُ ٱلْعَجِينَ كُلُّهُ ٢٠ إِذَا نَقُولَ مِنْكُمْ ٱلْخَيِيرَةَ ٱلْعَتِيقَةَ لِكُنْيَ نَكُونُولَ عَيِنًا جَدِيدًا كُمَّا أَنْتُمْ فَطِيرٌ. لِأَنَّ فِصْحَنَا أَيْضًا ٱلْمُسِيحِ قَدْ نُهِحَ لِأَجْلِنَا ٨ إِذًا لِنُعَيْدُ لَبْسَ بَخْمِيرَةِ عَنْبِغَةِ وَلاَ بَخَبِيرَةِ ٱلشُّرُ وَٱلْخُبُثِ بَلْ مِنَطِيرِ ٱلْإِخْلَاصِ وَٱلْحَقُّ ٩ كُتَبُّتُ إِلَيْكُمْ فِي ٱلرَّسَالَةِ أَنْ لَا تُخَالِطُوا ٱلزُّنَاةَ. ﴿ ا وَلَيْسَ مُطْلَقاً زُنَاةً هَٰذَا ٱلْعَالَمَ أُو ٱلطَّمَّاعِينَ أَقِ ٱُنْحَاطِنِينَ أَوْ عَبَدَةَ ٱلْأَوْتَانِ وَإِلَّا فَيَلْزَمُكُمْ أَنْ تَخْرُجُوا بَنَ ٱلْعَالَمُ ١١٠ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَكَتَبْتُ إِلَيْكُمْ إِنْ كَانَ أَحَدُ مَدْعُوْ أَخًا زَانِيًا أَوْ طَمَّاعًا أَوْ عَابِدَ وَثَنِ أَوْ شَتَّامًا لُّوْسَكُيْرًا أَوْخَاطِفًا أَنْ لَا نَخَالِطُها وَلَا نُوْ كَلُوا مِثْلَ هَلَا. ١١ لِّأَنَّهُ مَاذَا لِي أَنْ أَدِينَ ٱلَّذِينَ مِنْ خَارِجٍ ِ. أَلَسْمُ

ٱلأضَاجُ ٱلسَّادِسُ ا أَيْجَالَسُ مِنْكُمْ أُحَدُ لَهُ دَعْوَى عَلَى آخَرَ أَنْ يُحَاكَمَ عِندَ ٱلظَّالِمِينَ وَلَيْسَ عِندَ ٱلْفِيَّابِسِينَ ٢٠ أَكَسْمُ نَّعَلَّمُونَ أَنَّ ٱلْقِدِّيسِينَ سَيَدِينُونَ ٱلْعَالَمَ. فَإِنْ كَانَ ٱلْعَاكَمُ يُكَانُ بَكُمُ أَفَأَنَّمُ غَيْرُ مُسْتَأْهِلِينَ لِلْمَعَاكُمَ ٱلصُّغْرَى ٥٠ أَلَسُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّنَا سَنَدِينُ مَلَاثِكَةً فَبَٱلْأُوْلِيَ أَمُورَ هَٰذِهِ ٱلْكَيْرِةِ وَ ٤ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ۚ هَا كُمْ ۚ فِي أُمُور هٰذِهِ ٱلْحَيْرَةِ فَأَجْلِيهُ وَالْمُعْنَقِرِينَ فِي ٱلْكَنْيِسَةِ فُضَاّةً. ه لِتَخِيْلِكُمْ أَفُولُ. أَهُكُنَا لَيْسَ يَنْكُمْ حَكِيمٌ وَلَا وَاحِدْ يَهْدُرُ أَنْ يَغْضِيَ بَيْنَ إِخْوَتِهِ . ٦ لَكِنَّ ٱلْأَخَ بُحَاكِمُ ۗ ٱلْأَخَ وَذٰلِكَ عِنْدَ غَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ. ٧ فَٱلْآنَ فِيكُمْ ۗ عَبْثُ مُطْلَقاً لِأَنَّ عِنْدُكُمْ مُحَاكَمَاتٍ بَعْضِكُمْ مَعَ بَعْضٍ. لِمَاذَا لاَ نُظْلَمُونَ بِٱلْحَرِيُّ . لِمَاذَا لاَ نُسْلَبُونَ بِٱلْحَرِيُّ . ٨ لَكِن أَنَّمْ تَظْلِمُونَ وَنَسْلُمُونَ وَذَٰلِكَ لِلْإِخْوَةِ ١٠ أَمْ السَّمْ نَعْلَمُونَ أَنَّ الظَّالِمِينَ لَا يَرِثُونَ مَلَّكُوتَ اللهِ هَ لَا يَرْفُونَ مَلَّكُوتَ اللهِ هَ لَا يَرْفُونَ مَلَّكُوتَ اللهِ هَ لَا يَضْلُوا . لَا زُنَاهُ وَلَا عَبَدَهُ أَوْنَانِ وَلاَ فَاسِفُونَ وَلاَ مَا يُونُونَ وَلاَ مَا يَوْنَ مَلَكُونَ وَلاَ سَكِيْرُونَ وَلاَ شَاوَلُونَ وَلاَ مَا اللهِ وَاللهِ عَلَا كَانَ أَنَاسُ مَا يُمْ إِلَيْهِ وَلاَ مَا يَوْلاَ فَا لَا يَكُنْ أَنَاسُ مَا يُكُرْ . يَرْبُونَ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أَعْضَاءُ زَانِيَةِ. حَاشَا ١٦٠ أَمْ لَسْمُ نَعْلَمُونَ أَنَّ مَنِ ٱلْنَصَقَ بِزَانِيَةٍ هُوَجَسَدٌ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ يَفُولُ يَكُونُ ٱلْأَثْنَانِ جَسَدًا وَإِجِلًا ١٧٠ وَإِمَّا مَن ٱلْنَصَقَ بِٱلرَّبِّ فَهُو رُوحٌ وَإِحِدٌ. أَهْرُبُوا مِنَ ٱلزُّنَا ۗ كُلُّ خَطِيَّةٍ يَفْعَلُهَا ٱلْإِنْسَانُ هِيَ حَارِجَةٌ عَنَ ٱلْجُسَدِ. لَكِنَّ ٱلَّذِي يَزْنِي تُخْطِقُ إِلَى جَسَدِهِ. ١٦ أَمْ لَسُهُ نَعْلُهُونَ أَنَّ جَسَدَكُمْ هُوَ هَبْكُلْ لِلرُّوحِ ٱلْقُدُس ٱلَّذِي فِيكُرُ ٱلَّذِي لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَأَنَّكُمْ لَسُمُمْ لَإَنْفُسِكُمْ ۗ • ٠ وَلِأَنَّكُمْ فَدِ أَشْنُرِيتُمْ بِنَهَنَّ بِنَهَنَّ فَعَيِّدُوا ٱللَّهَ فِي أَجْسَادِكُمْ وَفِي أَزْوَاحِكُمْ ٱلَّذِي هِيَ لِلْهِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ

ا وَأَمَّا مِنْ حِهَةِ ٱلْأُمُورِ ٱلَّتِي كَتَبْنُمْ لِي عَنَهَا فَحَسَنُ لِلرَّجُلِ أَنْ لاَ يَهَمَّ أَمْراً قَ. ٢ وَلَكِنْ لِسَبَبِ ٱلزِّنَا لِيَكُنْ لِكُلُّ وَاحِدَةٍ رَجُلُهَا ٢٠ لِيُوفِ لِكُلُّ وَاحِدَةٍ رَجُلُهَا ٢٠ لِيُوفِ الرَّجُلُ ٱلْمَرْأَةَ وَلَيْكُنْ لِكُلُّ وَاحِدَةٍ رَجُلُهَا ٢٠ لِيُوفِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مَعَهَا الْوَاحِبَ وَكَذَلِكَ ٱلْمَرْأَةُ أَيْضًا الرَّجُلُ الْمَرْأَةُ أَيْضًا الرَّجُلُ ١٠ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ نَسَلُطْ عَلَى جَسَدِهَا بَلْ لِلرَّجُلِ. الرَّجُلِ. الرَّجُلِ.

وَكَذَلِكَ ٱلرَّجُلُ أَيْضًا لَيْسَ لَهُ نَسَلْطُ عَلَى جَسَدِهِ بَلَ لِلْمَرَّةِ وَ الرَّأَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَرَّةِ وَ الرَّأَنْ يَكُونَ عَلَى مُوَافَقَة إِلَى حِينِ لِكَيْ نَتَغَرَّعُوا لِلصَّوْمِ وَالصَّلُوةِ ثُمَّ مَوَافَقَة إِلَى حِينِ لِكَيْ لَانجُرِّ بَكُرُ ٱلشَّيْطَانُ لِسَبَبِ عَدَم بَعْنَهُ وَأَنْ يَكُونَ جَمِيعُ ٱلنَّاسِ عَدَم بَنَاهَ يَكُونَ جَمِيعُ ٱلنَّاسِ كَمَا بَنَاهُ الْكُونَ جَمِيعُ ٱلنَّاسِ كَمَا أَنَا لَكُونَ خَلِيعُ اللَّهُ مَوْهِبَتُهُ ٱلْخَاصَّةُ مِنَ ٱللهِ الْوَاحِدُ هَكُونَا وَالْاَحْرُونَ مَكُونَ جَمِيعُ ٱلنَّاسِ كَمَا هُونَ اللهِ الْوَاحِدُ هُكُونَا وَاللَّهُ مُؤْمِنَةً لَا كَاصَّةُ مِنَ ٱللهِ الْوَاحِدُ هُكُونَا وَاللَّهُ مُؤْمِنَا وَاللَّهُ مُؤْمِنَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَاسِلُ اللَّهُ الْمَاسِلُ اللَّهُ الْمَاسِلُ اللَّهُ الْمَاسِ اللَّهُ الْمَاسِلُ اللَّهُ الْمَاسِلُ اللَّهُ الْمَاسِلُ اللَّهُ الْمَاسِلُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُ اللَّهُ الْمَاسِلُ الْمَاسِلُ الْمَاسِلُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُلْسُولُ الْمَاسِلُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُاسِلُ اللَّهُ الْمَاسِلُ اللَّهُ الْمَاسِلُ الْمَاسِلُ اللَّهُ الْمَاسِلُ اللَّهُ الْمَاسِلُ اللَّهُ الْمَاسِلُ اللَّهُ الْمَاسِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مَا اللَّاسُ اللَّهُ الْمَاسِلُ اللْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤُمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مِلْمُ الْمُؤْمِنَا مِنْ الْمُؤْمِنَا مِلْمُؤْمِنَا مُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنَا مِلْمُؤْمِنَا مِلْمُؤْمِنَا م

مَّدَدُ فَي مُرَاكِنُ أَفُولُ لِغَيْرِ ٱلْمُنَزَوِّ حِينَ وَلِلْأَرَامِلِ إِنَّهُ حَسَنُ كُمْرُ إِذَا لَبِنُوا كَمَا أَنَا ٤٠ وَلَكِنْ إِنْ لَرْ بَضِبُطُوا أَنْفُسَهُمْ فَلَيْنَزَوَّجُول لِأَنَّ ٱلنَّزَوْجَ أَصْكُ مِنَ ٱلْخَرْقِ. ١٠ وَأَمَّا ٱلْمُنَزُوِّجُونَ فَأُوصِيهِمْ لَاأَنَا بَلِ ٱلرَّبُ أَنْ لاَتُفَارِقَ ٱلْمُزَاةُ رَجُلَهَا ١١ وَإِنْ فَارَقَتَهُ فَلَتُلْبُ غَيْرُ مُنْزَوِّجَةِ أَوْ لِتُصَالِحُ رَجُلَهَا . وَلاَ يَنْرُكِ ٱلرَّفَةُ إِنْ كَانَ أَنْهُ . مَنْزَوِّجَةِ أَوْ لِتُصَالِحُ رَجُلَهَا . وَلاَ يَنْرُكِ ٱلرَّفَةُ إِنْ كَانَ أَنْهُ .

لَهُ أَمْرًأُهُ عَيْرُ مُوْمِنَةٍ وَهِيَ نَرْنَضِي أَنْ نَسْكُنَ مَعَهُ فَلَا يَنْزُكُهَا ١٠ ا وَأَلْمَوْ أَهُ ٱلَّتِي لَهَا رَجُلْ غَيْرُ مُؤْمِن وَهُوَ يَرْتَضِي أَنْ يَسْكُنَ مَعَهَا فَلَا تَتْزُكُهُ ١٤٠ لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ غَيْرَ ٱلْمُؤْمِن مَنْدُسْ فِي ٱلْمُرْأَةِ وَإِلْمُرْأَةُ فَيْرُ ٱلْمُؤْمِنَةِ مُقَدَّسَةٌ فِي ٱلرَّجْلِ. وَ إِلَّا فَأُولَاذُكُمْ نَجَسُونَ. فَأَمَّا ٱلْآنَ فَهُمْ مُنْدَّسُونَ. ١٥ وَلَكِنْ إِن فَارَقَ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ فَلَيْفَارِقِ. لَيْسَ ٱلْأَخُ أُواْ لَأَخْتُ مُسْتَعْبَدَا فِي مِثْلَ هَٰذِهِ ٱلْأَحْوَالِ. وَلَكِنَّ ٱللَّهُ قَدْ دَعَانَا فِي ٱلسَّلَامِ • ١٦ لِأَنَّهُ كَيْفَ نَعْلَمِينَ أَيَّنُهَا ٱلْهَرْأَةُ هَلْ تَعْلَصِينَ ٱلرَّجُلَ . أَوْ كَيْفَ نَعْلَمْ ۚ أَيُّهَا ٱلرَّجُلُ هَلْ نُحَلِّصُ ٱلْمَرْأَةَ . ١٧ غَيْرَ أَنَّهُ كَمَا فَسَمَ ٱللهُ لِكُلُّ وَلِحِدِ كَمَا دَعَا ٱلرَّبُّ كُلُّ وَإِحِدٍ هَٰكَذَا لِيَسْلُكُ وَهَٰكَذَا أَنَا آمُر فِي جَمِيمِ ٱلْكَنَائِسِ ١٨٠ دُعِيَ أَحَدٌ وَهُوَ مَعْنُونَ فَلَا بَصِرْ أَغْلَفَ. دُعِيَ أَحَدٌ فِي ٱلْغُرْلَة فَلَا يَخْنَيْنَ ١٩٠ لَيْسَ ۚ ٱكْخِنَانُ شَيْئًا وَلَيْسَت ٱلْفُرْلَةُ شَيْئًا بَلْ حِنْظُ وَصَايَا ٱتَّهِ ۗ ٢٠ اَلدَّعْوَةُ ٱلَّذِي دُعِيَ فِيهَا كُلُّ وَإِحِدٍ فَلْيَلْبَتْ فِيهَا.

٢١ دُعِيتَ وَأَنْتَ عَبْدُ فَلَا يَهُمَّكَ. بَلْ وَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَصِيرَ حُرًّا فَأَسْتَعْمَلُ الْكُرِيُّ و ٢٦ لِأَنَّ مَنْ دُعِيَ فِي ٱلرَّبُ وَهُوَ عَبْدُ فَهُوَ عَنْيَقُ ٱلرَّبُ كَذَٰلِكَ أَيْضًا ٱلْحَرُ ٱلْمَدْعُو هُو عَبْدُ لِلْمَسِعِ ٢٠٠ قَدِ أَشْتُرِيثُمْ بِشَهَنِ فَلَا تَصِيرُوا عَبِيدًا لِلنَّاسِ ٢٠ مَا دُعِيَ كُلُّ وَاحِدٍ فِيهِ أَيْمًا ٱلْإِخْوَةُ فَلَيْلُبَتْ فِي ذَٰلِكَ مَعَ ٱللَّهِ ٢٥ وَأَمَّا ٱلْعَذَارَى فَلَيْسَ عِنْدِي أَمْرٌ مِنَ ٱلرَّبّ فِيهِنَّ وَلَٰكِنِّنِي أَعْطِي زَأَيًا كَمَنْ رَحِمَهُ ٱلرَّبْ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا • ٢٦ فَأَظُنُ أَنَّ هَلَا حَسَنُ لِسَبَبِ ٱلضَّيْقِ ٱلْحَاضِر أَنَّهُ حَسِّنْ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ هَكَنَا ١٧٠ أَنْتَ مُوْتَبِطُ بِٱمْرَأَةٍ فَلَا نَطْلُبِ ٱلْإِنْفِصَالَ. أَنْتَ مُنْفُصِلٌ عَرَبَ آَمْرَأَةُ فَلَا نَطْلُب آمْرَأَةً ٢٨٠ لَكِيَّكَ وَإِنْ تَزَوَّجْتَ لَمْ نَخْطِئْ . وَإِنْ نَزَوَّجَتِ ٱلْعَنْوَاءُ لَمْ نَخْطَىٰ . وَلَٰكِنَّ مِثْلَ هُوْلَا ۚ يَكُونُ لَهُمْ ضَيَقٌ فِي ٱلْجَسَدِ . كَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي

أَشْفِقُ عَلَيْكُمْ • ٢٩ فَأَفُولُ هَٰذَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْوَقْتُ مُنْذُ

ٱلْآنَ مُنَصَّرٌ لِكَنْ بَكُونَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ نِسَامُ كَأَنْ لَيْسَ لَمْرْ . ٢٠ وَٱلَّذِينَ يَبِكُونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَبْكُونَ وَٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ كَأَنَّهُ لَا يَفْرَحُونَ وَأَلَّذِينَ يَشْنَرُونَ كَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُونَ . ٢١ وَإَلَّذَينَ يَسْتَعْمِلُونَ هَٰذَا ٱلْعَالَمَ كَأَنَّهُمْ لَا يَسْنَعْمِلُونَهُ . لِأَنَّ هَيْئَةَ هَٰذَا ٱلْعَالَمُ تَزُولُ ٢٠٠ فَأَرِيدُ أَنْ تَكُونُوا بِلَا هُمُّ . غَيْرُ ٱلْمُنزَوِّج ِ يَهُمُّ فِي مَا لِلرَّبِّ كَيْفَ بُرْضِي ٱلرَّبِّ. ٢٢ فَأَمَّا ٱلْمُؤْرَّوِّ جُ فَيَهُمْ فِي مَا للْعَالَمُ كَيْفَ يُرْضِي آمْرَأَتُهُ ٤٠ إِنَّ بَيْنَ ٱلزَّوْجَةِ وَٱلْعَذْرَاء فَرْفًا. غَيْرُ ٱلْمُنَزَوِّجَةِ مَهُمْ فِي مَا لِلرَّبِّ لِتَكُونَ مُقَدَّسَةً جَسَلًا وَرُوحًا. وَأَمَّا ٱلْمُتَزَوِّجَةُ فَتَهَمُّ فِي مَا لِلْعَالَمُ كَيْفَ نُرْضِي رَجُلُهَا ٢٥ لَهُذَا أَفُولُهُ لَحَيْرِكُمْ لَيْسَ لِكِنْي أَلْقِيَ عَلَيْكُمْ وَهَنَّا

بَلْ لِأَجْلِ ٱللِّيَافَةِ وَأَنْهُنَابَرَةِ لِلرَّبُّ مِنْ دُونِ ٱرْنِياَكِ. ٢٠ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدْ بَظُنْ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِدُونِ لِيَافَةِ عَدْرَائِهِ إِذَا تَجَاوَرَنِ ٱلْوَفْتَ وَهَٰكَذَا لَزِمَ أَلْنَ

بَصِيرَ فَلْيَغَلُّ مَا يُرِيدُ . إِنَّهُ لَا يُغِطِيُّ . فَلَيْءَزَوَّجَا . ٢٧ كَأَمَّا مَنْ أَفَامَ رَاسِخًا فِي قَلْبِهِ وَلَيْسَ لَهُ ٱصْطِرَارْ بَلْ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى إِرَادَنِهِ وَقَدْ عَزَمَ عَلَى هَذَا فِي قَلْبِهِ أَنْ يَجْفُظَ عَذْرَاءُهُ فَحَسَّنًا يَفْعُلُ ١٨٠ إِذَا مَنْ زَوَّجَ فَحَسَّنًا يَنْعَلُ وَمَنْ لَا يُزَوَّجُ يَفْعَلُ أَحْسَنَ . ٢٦ ٱلْمَزْأَةُ مُرْتَبِطَةٌ بِٱلنَّامُوسِ مَا ذَامَ رَجُلُهَا حَيًّا. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ رَجُلُهَا فَهِيَ حُرَّةٌ لِكِيْ نَتَزَوَّجَ بِمَنْ نُرِيدُ فِي ٱلرَّبُ فَقَطْ ١٠٠ وَلَكِيَّهَا أَكْثَرُ غِبْطَةً إِنْ لَبِئَتْ هُكَذَا بِحَسَبِ رَأْبِي. وَأُظُنُّ أَنِّي أَنَا أَيْضًا عِنْدِي رُوخُ أَلْلَهِ

ٱلْآصَعَاجُ ٱلنَّامِنُ

ا تَأْمًا مِنْ جِهَةِ مَا ذُبِحَ لِلْأُوْتَانِ فَنَعْلَمُ أَنَّ لِجَمِينَا عِلْمًا وَ أَلْفَى أَلْكُونَا الْعَسَبَةَ نَبْنِي وَ الْإِلْ كَانَ أَحَدُ بَظُنْ أَنَّهُ بَعْرِفُ شَبْقًا فَإِنَّهُ كَمْ بَعْرِفُ شَيْفًا بَعْدُ كَمَا مَجِبُ أَنْ بَعْرِفَ شَبْقًا فَإِنَّهُ كُمْ بَعْرِفُ شَيْفًا بَعْدُ كَمَا مَجِبُ أَنْ بَعْرِفَ شَبْقًا فَإِنَّهُ لَمْ إِنْ كَانَ آگورنٹُوسَ^ نَاکَوْرِنٹُوسَ<sup>،</sup> عِنْدُهُ مِنْ فَدِین \* حِمَا

أَحَدُ نُمِيثُ ٱللهَ ظُمَّا مَعْرُوفٌ عِنْدَهُ مِ ۚ فَمِينَ جِهَةِ أَحَالُ مَا نُهِجَ لِلْأَوْنَانِ نَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ وَثَنْ فِي ٱلْعَالَمِ مِنْ ثُنِّ مِنْ اللهِ آرَدُ اللهِ مِنْ أَنْ لَيْسَ وَثَنْ فِي ٱلْعَالَمِ عِنْهُ مِنْ أَنْ الْعَالَمِ عِنْهُ مِ

وَأَنْ لَهُمَّ إِلَّهُ آخَرُ إِلَّا وَلِحِدًا. • لِأَنَّهُ وَإِنْ وُجِدَ مَا يُسَمَّى آلِهَةً سِوَالِهُ كَانَ فِي ٱلسَّمَاءُ أَوْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مَا يُسَمَّى آلِهَةً سِوَالِهُ كَانَ فِي ٱلسَّمَاءُ أَوْ عَلَى ٱلْأَرْضِ

كَمَّا يُوجَدُ اللَّهَ كَثِيرُونَ وَأَرْبَابُ كَثِيرُونَ . 7 لَكِنْ لَنَا إِلَٰهُ وَلِحِدُ ٱلْآشِياً وَلَابُ الَّذِي مِنْهُ جَسِيعُ ٱلْآشْياً وَوَخُنْ لَهُ وَرَبِّ وَإِحِدٌ بَسُوعُ ٱلْمَسِيعُ ٱلَّذِي بِهِ

وَنَعْنُ لَهُ. وَرَبُّ وَاحِدٌ بَسُوعُ الْمَسِيمُ الذِي بِهِ جَيِيعُ ٱلْأَشْيَاءُ وَنَعْنُ بِهِ ٢٠ وَلَكِنْ لَيْسَ ٱلْعِلْمُ فِي

جَبِيعُ الأشياعُ وَنَحَنُ بِهِ ٢٠ وَلَكِنْ لَيْسَ الْعِلْمُ فِي الْجَبِيعُ الْأَشَالِ الْعِلْمُ فِي الْمُؤْتِي الْجَبِيعِ . بَلْ أَنَاسُ بِٱلضَّيْرِ نَعْوَ ٱلْوَثَنِ إِلَى ٱلْاَتَ

يَأْكُلُونَ كُنَّانَّهُ مِيَّا َذُبِحَ لِوَثَنِ . فَضَمِيْرُهُمْ إِذْ هُوَ ضَعِيفٌ يَنَغَبَّسُ . ٨ وَلَكِنَ ٱلطَّعَامَ لَا بُقَدِّمِنَا إِلَى ٱللهِ.

لِأَنْنَا إِنْ أَكُلْناً لِاَنْزِيدُ وَ إِنْ لَمْ نَأْكُلُ لاَّ نَنْتُصُ .

وَلَكِنِ أَنْظُرُوا لِئَلًا بَصِيرَ سُلْطَانَكُمْ هَٰذَا مَعْثَرَةً لِلشَّعْفَاء وَ الظِّنَّةُ إِنْ رَآكَ أَحَدٌ يَا مَنْ لَهُ عِلْمُ لَلْمُعَفَاء وَ اللِّنَّةُ إِنْ رَآكَ أَحَدٌ يَا مَنْ لَهُ عِلْمُ مُتَكِيدًا فِي هَيْمُكُ إِذْ هُوَ مُتَكِيدًا فِي هَيْمُهُ إِذْ هُوَ مُتَكِيدًا فِي هَيْمُهُ إِذْ هُوَ مُتَكِيدًا فِي هَيْمُهُ إِذْ هُوَ

ضَعِيفٌ خَنَّى بَأْكُلِّلَ مَا ذُبِجَ لِلْأَوْثَانِ ١١ فَيَهْلِكَ مِسَبَبِ عِلْمِكَ ٱلْأَحُ ٱلضَّيِفُ ٱلَّذِي مَاتَ ٱلْسَبِيحُ مِنْ أَجْلِهِ. ١٢ وَهُكَذَا إِذْ نُعْطِئُونَ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ وَنَجْرَحُونَ ضَمِيرَهُمُ ٱلضَّعِيفَ ثَغْطِئُونَ إِلَى ٱلْمُسِيعِ . ١٠ لِذَٰ لِكَ إِنْ كَانَ طَعَامٌ بُعْثِرُ أَخِي فَكُنْ آكُلُ كَمُمَّا إِلَى ٱلْأَبَّدِ لِئَلَا أَعْثِرَ أَخِي

اَلْأَصَّاحُ النَّاسِعُ

وأكستُ أَنَا رَسُولًا. أَلَسْتُ أَنَا حُرًا. أَمَا رَأَيْتُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ رَبِّناً . ٱلَسِّنُمْ أَنْتُمْ عَمَلِي فِي ٱلرَّبِّ . ٢ إِنْ كُنْتُ لَسْتُ رَسُولًا إِلَى الْخَرِينَ فَإِنَّهَا أَنَا ، إِلَيْكُمْرْ رَسُولْ لِأَنَّكُمْرْ أَنْهُمْ خَتْمُ رِسَالَتِي فِي ٱلرِّبِّ . ٢ هٰذَا هُوَ ٱحْتِجَاجِي عِنْدَ ٱلَّذِينَ يَفْحَصُونِنِي ۗ ٤ ٱلْعَلِّنَا لَيْسَ لَنَا سُلْطَانُ أَنْ نَأْكُلُ وَنَشْرَتِ. • أَلَعَلْنَا لَيْسَ لَنَا سُلْطَانُ أَنْ نَجُولَ بِأَخْتِ زَوْجَةً كَبَافِي ٱلرُسُلِ وَإِخْوَةِ ٱلرَّبِّ وَصَفَا . ٦ أَمْ أَنَا وَبَرْنَابًا

وَحْدَنَا لَيْسَ لَنَا سُلْطَارِثِ أَنْ لَا نَشْنَغِلَ ٧٠ مَنْ نَجِنَّدُ قَطُّ بِنَغَيَّةِ نَفْسِهِ. وَمَنْ يَغْرِسُ كُرْمًا وَمِنْ قَمَرِهِ لَا يَأْكُلُ أَوْ مَنْ بَرْعَى رَعِيَّةً وَمِنْ لَبَنَ ٱلرَّعِيَّةِ لَا يَأْكُلُ ١٨ أَلَعَلَى أَتَكُلَّمُ بِهِٰذَا كَإِنْسَانِ أَمْ لَيْسَ ٱلنَّامُوسُ أَيْضًا يَتُولُ هَٰذَا. ٩ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي نَامُوسٍ مُوسَى لَا نَكُمْ ۚ نَوْرًا دَارِسًا ۚ أَلَعَلَّ ٱللَّهَ تُمِيُّهُ ٱللَّٰبِرَانُ ١٠ أَمْ يَقُولُ مُطْلَقاً مِنْ أَجْلِنَا . إِنَّهُ مِنْ أَجْلِنَا مَكْتُوبٌ. لِأَنَّهُ يَنْبَغِي الْحِرَّاتِ أَنْ بَحْرُتَ عَلَى رَجَا ۗ وَالِدَّارِسِ عَلَى ٱلرَّجَاءُ أَنْ يُكُونَ شَريكًا فِي رَجَائِهِ ١١ إِنْ كُنَّا نَحْنُ فَدْ زَرَعْنَا لَكُمْ ٱلرُّوحِيَّاتِ أَفَعَظِيم ۖ إِنْ حَصَدْنَا مِنْكُمْ ٱلْجُسَدِيّاتِ ١٢٠ إِنْ كَانَ آخَرُ وِنَ شُرَّكَا ۗ فِي ٱلسَّلْطَانِ عَلَيْكُرْ أَفَلَسْنَا نَحْنُ بِٱلْأَوْلَى. لَكِيَّنَا كُمْ نَسْنَعْمِلْ هٰذَا ٱلسُلْطَانَ بَلْ نَتَّحَبَّلُ كُلَّ شَيْءً لِيُلَّا نَجْعَلَ ءَاثِقًا لِإِنْجِيلِ ٱلْمَسِيمِ ١٢٠ أَلَسْمُ نَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْأَشْيَاءُ ٱلْمُقَدَّسَةِ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ

اڭورِنٹوسَ ٦

7.1

يَأْكُلُونَ . ٱلَّذِينَ بُلَازِمُونَ ٱلْمَذْيَجَ بُشَارِكُونَ ٱلْمَذْيَجَ . ١٤ هَٰكَذَا أَبْضًا أَمَرَ ٱلرَّبُ أَنَّ ٱلَّذِينَ يُبَادُونَ ٱلْإِنْجِيلِ مِنَ ٱلْإِنْجِيلِ يَعِيشُونَ ١٥٠ أَمَّا أَنَا فَكُرْ أَسْتَعْمِلْ شَبْئًا مِنْ هَلَا. وَلاَ كَتَبْتُ هَٰذَا لِكَيْ بَصِيرَ فِيَّ هَٰكَٰنَا. لِأَنَّهُ خَيْرٌ لِي أَنْ أَمُونَ مِنْ أَنْ يُعَطِّلَ أُحَدُ فَخْرِي ١٦٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتُ أَبْشُرُ فَلَيْسَ لِي فَخْرْ إِذِ ٱلضَّرُورَةُ مَوْضُوعَةٌ عَلَىٰ • فَوَيْلٌ لِي إِنْ كُنْتُ لاَ أَبَشِّرُ. ١٧ فَإِنَّهُ إِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ هَٰذَا طَوْعًا فَلِي أُجْرٌ. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ كَرْهَا فَعَدِ ٱسْنُوْمِنْتُ عَلَى وَكَا لَةٍ. ١٨ فَهَا هُوَ أَجْرِي إِذْ وَأَنَا أَبَشِّرُ أَجْعَلُ إِنْجِيلَ ٱلْمَسِيعِ بلاَنَفَةٍ حَنَّىٰ لَمُ أَسْتَعْمِلْ سُلْطَانِي فِي ٱلْإِنْجِيلِ. ١٩ فَإِنِّي إِذْ كُنْتُ خُرًا مِنَ ٱلْجَهِيعِ ٱسْتَعْبَدْتُ نَفْسِي الْجَهِيعِ لِأَرْجَجَ ٱلْأَكْثَرِينَ . ٢٠ فَصِرْتُ لِلْيُهُودِكَيَهُودِيِّ لِأَرْبَحَ ٱلْيَهُودَ. وَلِلَّذِينَ نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ كَأَنِّي نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ لِأَرْبَحَ ٱلَّذِينَ نَعْتَ ٱلنَّامُوسِ. ٢١ وَلِلَّذِينَ بِلَا نَامُوسٍ

اڭورنثوسَ ٦ كَأَنِّي بِلاَ نَامُوسٍ . مَعَّ أَنِّي لَسْتُ بِلاَ نَامُوسِ بِلَّهِ بَلْ نَعْتَ نَامُوسِ لِلْمَسِيمِ لِأَرْبَحَ ٱلَّذِينَ بِلاَ نَامُوسِ. ٢٢ صِرْتُ لِلضَّعَنَاءُ كَضَعِيفٍ لِأَرْبَحَ ٱلضَّعَنَاءِ . صِرْتُ لِلْكُلُّ كُلَّ شَيْءٍ لِأَخَلِّصَ عَلَى كُلُّ حَالِ فَوْمًا. ٢٣ وَهَذَا أَنَا أَنْعَلَهُ لِأَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ لِأَكُونَ شَرِيكًا فِيهِ ٤٠ ٱلْسَّمْ نَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِّينَ يَرْكُضُونَ فِي ٱلْمِيْدَانِ جَمِيعُمْ يَرْكُفُونَ وَلَكِنَّ وَإِحِلًا يَأْخُذُ ٱلْجَعَالَةَ. هَكَذَا أَرْكُضُولَ لِكِنْ تَنَالُول. ٥٠ وَكُلُّ مَنْ نُجَاهِدُ يَضْبُطُ نَفْسَهُ فِي كُلُّ شَيْءٍ. أَمَّا أُولِيكَ فَلِكَيْ يَأْخُذُولَ إِكْلِيلًا يَغْنَى عَلِّمًا نَعْرِ فَإِكْلِيلًا لَا يَنْنَى • ٢٦ إِذَا أَنَا أَرْكُفُ هَٰكَذَا كَأَنَّهُ لَيْسَ عَنْ غَيْرِ يَقِينٍ. هَٰكَذَا أُضَارِبُ كَأْنِّي لاَ أَضْرِبُ ٱلْهَوَاءِ . ٢٧ بَلِّ أَفْهُم جَسَدِي وَأُسْتَعَبِدُهُ حَنَّى بَعْدَ مَا كُرَزْتُ لِلْآخَرِينَ لَا أُصِيرُ أَناً نَفْسِي مَرْفُوضًا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ إِلَى صَا عَلَـ ا فَإِنِّي لَسْتُ أُرِيدُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ نَجْهَاٰلِهِ أَنَّ آبَاءِنَا جَبِيعَهُمْ كَأْنُولَ نَعْتَ ٱلسَّعَابَةِ وَجَبِيعَهُمُ أَجْنَازُولَ فِي ٱلْجُرِّ ٢ وَجَمِيعَهُمُ ٱعْنَمَدُولَ لِمُوسَى فِي ٱلشَّكَابَةِ وَفِي ٱلْجُرِ ٢ وَجَمِيعَهُمْ ٱكْلُولَ طَعَامًا وَاحِدًا رُوحِيًّا ٤ وَجَمِيعَهُمْ شَرِبُوا شَرَابًا وَاحِدًا رُوحِيًّا. لِأَنَّهُمْ كَانُولَ يَشْرَبُونَ مِنْ صَغْرَةِ رُوحِيَّةِ تَابِعَتِهُمْ وَٱلصَّغْرَةُ كَأَنْتِ ٱلْمُسِيحِ. ٥ لَكِنْ بِأَكْثَرِهِمْ كَمْ يُسَرَّ ٱللهُ لِأَنَّهُمْ طُرِحُول فِي ٱلْقَفْرِ. ٦ وَهَلِدِرُ ٱلْأُمُورُ حَدَثَتْ مِثَالًا لَنَا حَنَّى لَا نَكُونَ نَعْنُ مُشْنَهَيِنَ شُرُورًا كَلَمَا ٱشْنَهَى أُولَٰئِكَ • ٧ فَلَا تَكُونُولَ عَبَدَةَ أَوْنَانِ كَمَا كَانَ أَنَاسٌ مِنْهُمْ .كُمَّا هُوَ مَكْتُوتُ جَلَسَ ٱلشَّعْبُ لِلأَكْلُ وَٱلشُّرْبِ ثُمَّ قَامُوا لِلْعِبِ ٨٠ وَلَا نَرْنِ كُمَا زَنَى أَنَاسٌ مِنْهُمْ فَسَقَطَ فِي بَوْمٍ وَاحِدٍ ثَلَثَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَا. ١ وَلاَ نُجَرِّبِ ٱلْمَسِيحِ كَمَا جَرَّبُ أَيْضًا أَنَامَنْ

Digitized by Google

مِنْهُمْ فَأَهْلُكُنَّهُمْ ٱلْحَيَّاتُ. ا وَلاَ نُتَذَّمُو وَ كُمَّا تَذَمَّرُ أَيْضًا أَنَاسٌ مِنْهُمْ فَأَهْلُكُهُمْ ٱلْهُ لِكِ . ١١ فَهَذَهِ ٱلْأُمُورُ جَمِيمُمَا أَصَابَتْهُمْ مِثَالًا وَكُتِبَتْ لِإِنْذَارِنَا نَعْنُ ٱلذِينَ أَنْتَهَتْ إِلَيْنَا أَوَاخِرُ ٱلدُّهُورِ • ١٢ إِذَا مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ قَامُ ۗ فَلَيْنْظُرْ أَنْ لَا يَسْفُطُ ١٢٠ لَمْ نُصِبْكُرْ تَجْرِبَة ۗ إِلَّا بَشَرِيَّةٌ ۚ . وَلٰكِنَّ ٱللَّهَ أَمْيِنُ ٱلَّذِي لاَ يَدَعُكُمُ ۚ نُجُرَّبُونَ فَوْقَ مَا نَسْنَطِيعُونَ بَلْ سَجِعَلُ مَعَ ٱلْتَجْرِبَةِ أَيْضًا ٱلْمَنْلَا لِتَسْتَطِيعُوا أَنْ نَعَنَّمِلُوا مِ ١٤ اِلْـٰ لِكَ يَا أُحِبًّا بِي ٱهْرُ بُوامِنْ عبَادَةِ ٱلْأُوْثَانِ ٥ ا أَفُه لَ كُمَا الْحُكَمَاء . أَحَكُمُوا أَنْهُمْ فِي مَا أَفُولُ. ١٦ كَأْمِنُ ٱلْبُرَكَةِ ٱلَّذِي نُبَارِكُهَا ٱلْيُسَتْ فِيَ شَرِكَةَ دَم ٱلْمَسِيعِ .ٱكْنَبْزُ ٱلَّذِي نَكْسِرُهُ ٱلَّيْسَ هُوَ شَرَكَةَ جَسَدِ ٱلْمُسِيجِ ١٧٠ فَإِنَّنَا نَعُنُ ٱلْكَثِيرِينَ خُبْرُ ۗ وَإِحِدْ جَسَدٌ

وَاحِدٌ لأَنَّا جَمِيعَنَا نَشْتَرِكُ فِي ٱلْخُبْرِ ٱلْوَاحِدِ • ١٨ ٱنْظُرُوا

إِسْرَائِيلَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ. أَلَيْسَ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلدَّبَائِحَ

Engineed by Google

رُ شُرَكَاهُ ٱلْمَذْيَحِ ١٦٠ فَمَاذَا أَفُولُ . أَإِنَّ ٱلْوَثَنَ شَيْهِ وْ إِنَّ مَا ذُبِحَ لِلْوَنِّنِ شَيْءٍ. ٢٠ بَلْ إِنَّ مَا يَذْ بَكُهُ ٱلْأُمَ نَإِنَّمَا بَذْبُحُونَهُ لِلشَّبَاطِينِ لَا لِلهِ. فَلَسْتُ أَرِيدُ أَنْ تَكُونُوا . . نَتْمْ شُرَكَاءُ ٱلثَّيَاطِينِ • ٢٦ لَانَقْدِ رُونَ أَنْ نَشْرَ بُوا كَأْسَ ٱلرَّبُّ وَكُأْسَ شَيَاطِينَ. لاَنَقْدِرُونَ أَنْ تَشْنَرِكُوا فِي مَائِدَةِ ٱلرَّبُّ وَفِي مَائِدَةِ شَيَاطِينَ. ٢٦ أَمْ نُغِيرُ ٱلرَّبِّ . أَ لَعَلَّنَّهُ أقوى مينه ... ٢٦ كُلُ ٱلأَشْيَاءُ غَمِلُ لِي لَكِنْ لَيْسَ كُلُ ٱلأَشْيَاءُ

مَ كُلُ الْأَشْيَاءُ عَلَى لِي لَكِنْ لَيْسَكُلُ الْأَشْيَاءُ مَعِلَ لِي لَكِنْ لَيْسَكُلُ الْأَشْيَاءُ مَعَلَى فِي وَلَكِنْ لَيْسَكُلُ الْأَشْيَاءُ مَنْ فَوْ لِنَفْسِهِ بَلْ كُلُ وَاحِدِ مَا هُوَ لِلْآخِرِ . 17 لِأَنَّ لِلرَّبُ فَوَ لِلْآخِرِ . 17 لِأَنَّ لِلرَّبُ فَاحِمِينَ عَنْ شَيْءً مِنْ أَجْلِ الضَّيِيرِ . 17 لِأَنَّ لِلرَّبُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ لِلرَّبُ الْمُؤْمِنِينَ لِلرَّبُ لَكُرُ مَكُلُ مَا يُعَدَّمُ لَكُمْ لَكُو لَكُلُ مَا يُعَدَّمُ لَكُمْ لَكُلُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَجْلِ الضَّيِيرِ . 18 وَلِينَ إِنْ كَانَ أَحَدُ مِنْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ يَدُعُومُ وَمُرْ يَدُونَ أَنْ تَذُهُمُوا فَكُلُ مَا يُعَدَّمُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُلُ مَا يُعَدَّمُ لَكُمْ لَكُولُ مَا يُعَدَّمُ لَكُمْ لَكُولُ اللَّهُ بِيرِ . 18 وَلِينَ إِنْ كَانَ أَحَدُ مِنْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَجْلِ الضَّيِيرِ . 18 وَلِينَ إِنْ كَانَ أَحْدُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لَيْسَ كُلُ مَا يُعَدِّمُ لَكُمْ لَكُولُ الْمَا يُعَدِّمُ لَكُمْ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ . 18 وَلَكُنْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُ مَا يُعَدِّمُ لَكُولُ الْمَا يَعْدَمُ لَكُولُ الْمُعْلِمِ . 18 وَلَكُنْ إِلَى الْمُعْلِمِ . 18 وَلَكُنْ إِلَى الْمُعْلِمِ . 18 وَلَكُنْ إِلَى الْمُعْلَى اللْمُلْكُولُ مَا يُعَدِّمُ الْمُعْلِمُ . 18 وَلَكُنْ إِلَى الْمُنْ الْمُلْكُولُ مَا يُعْدَلُونَ إِلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللْمُلْكُولُ اللْمُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُ لَلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا إِلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

ا كُورَنثوسَ اوَا ا

قَالَ لَكُمْ أُحَدُ هٰذَا مَذْبُوحٌ لِوَثَنِ فَلَا تَأْكُلُوا مِنْ أَجْلِ

ذَاكَ ٱلذِي أَعْلَمَكُمْ وَٱلضَّمِيرِ. لِأَنَّ لِلرَّبِّ ٱلْأَرْضَ وَمِلْأَهَا ٢٩ أُفُولُ ٱلضَّهِيرُ . لَيْسَ ضَمِيرَكَ أَنْتَ بَلْ

ضَيرُ ٱلْآخَرِ. لِأَنَّهُ لِمَاذَا لَمُحَكَّرُ فِي حُرَّيْنِي مِنْ ضَيبِرِ آخَرَ.

٤٠٠ فَإِنْ كُنْتُ أَنَّا أَتَنَاوَلُ بِشُكُرْ فَلِمَاذَا يُفْتَرَى عَلَى ۖ لِأَجْل مَا أَشَكُرُ عَلَيْهِ • ٢١ فَإِذَا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ أَوْ نَشُرَبُونَ أَنْ

تَنْعَلُونَ شَيْئًا فَٱفْعَلُوا كُلَّ شَيْءِ لِعَجْدِ ٱللَّهِ • ٢٢ كُونُوا بِلَا

عَثْرَةِ لِلْيَهُودِ وَلِلْيُونَانِيْنَ وَلِكَتِيسَةِ ٱللَّهِ . ٢٢ كَمَا أَنَا

أَيْضًا أَرْضِي ٱلْجَبِيعَ فِي كُلُّ شَيْءٌ غَيْرٌ طَالِبٍ مَا يُوَافِنُ نَفْسِي بَلِ ٱلْكَثِيرِينَ لِكَيْ يَخْلُصُول

صل اكُونُوا مُتَهَيَّلِينَ بِيكَهَا أَنَا أَيْضًا بِٱلْمَسِعِ

ٱلْأَصَّاحُ ٱلْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ عَلَ

مَ فَأَمْدَحُكُمْ أَبْهَا ٱلْإِخْوَةُ عَلَىٰ أَنَّكُمْ تَذْكُرُونَنِي فِي كُلُ شَيْءٌ وَنَعْفَظُونَ ٱلنَّعَالِمَ كَمَا سَلَّمَهُمَا إِلَّكُمْ . م وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ تَعْلَمُهِا أَنَّ رَأْسَ كُلُّ رَجْلٍ هُوَ ٱلْمَسِيخُ.

وَأَمَّا رَأْسُ ٱلْمُرْأَةِ فَهُوَ ٱلرَّجُلُ. وَرَأْسُ ٱلْمَسِيمِ هُوَ أَنَّلُهُ ۚ ٤ كُلُّ رَجُل يُصَلِّى أَوْ يَتَنَّا ۚ وَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ شَيْءٌ بَشِينُ رَأْسَهُ ٥٠ وَإُمَّا كُلُّ أَمْرَأَةٍ نُصَلَّى أَوْ نَتَنَبَّأَ وَرَأْسُهَا غَيْرُ مُغَطَّى فَتَشِينُ رَأْسَهَا لِأَنَّهَا وَٱلْعَلُوقَةَ شَيْءٌ وَإِحِدْ بِعَيْنِهِ ٥٠ إِذِ ٱلْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ لَا نَتَغَطِّى فَلْيُقَصَّ شَعَرُهَا. وَ إِنْ كَانَ فَسِيعًا بِٱلْمَرْأَةِ أَنْ نُقَصَّ أَوْ نُحُلَقَ فَلْتَتَغَطَّ . ٧ فَإِنَّ ٱلرَّجُلَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُغَطِّي رَأْسَهُ لِكُوْنِهِ صُورَةً ٱللَّهِ وَ مَجْدَهُ . وَأَمَّا ٱلْمَرْأَةُ فَهَيَ مَجْدُ ٱلرَّجْلِ . ٨ لِأَنَّ ٱلرَّجْلَ لَيْسَ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ بَلِ ٱلْمَرْأَةُ مِنَ ٱلرَّجُلِ . • وَلِأَنَّ ٱلرَّجُلِ كَمْ يُخْلَقُ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَرْأَةِ بَلِ ٱلْمَرْأَةُ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّجُلِ . ١٠ لَهُذَا يَنْبِغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ لَهَا سُلْطَانٌ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ أَجْلِ ٱلْمَلَائِكَةِ • ١١ غَيْرَ أَنَّ ٱلرَّجُلَ لَيْسَ مِنْ دُونِ ٱلْمَرْأَةَ وَلَا ٱلْمَرَأَةُ مِنْ دُونِ ٱلرَّجُلِ فِي ٱلرَّبِّ . ١٢ لَأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْمَرْآةَ فِيَ مِنَ ٱلرَّجُلِ هَكَفَا ٱلرَّجُلُ أَيْضًا هُوَ بِٱلْمَرْأَةِ . وَلَكِنَّ جَمِيعَ ٱلْأَشْبَاءُ هِيَ مِنَ ٱللَّهِ .

717

١٢ أَحْكُمُوا فِي أَنْفُسِكُمْ . هَلْ بَلِيقُ بِٱلْهَزَاةِ أَنْ تُصَلَّى إِلَى ٱللهِ وَهِيَ غَيْرُ مُغَطَّاةِ . ١٤ أَمْ لَيْسَتِ ٱلطَّيبِعَةُ نَفْسُهَا تُعَلِّمُكُمْ أَنَّ ٱلرَّجُلِّ إِنْ كَانَ يُرْخِي شَعْرُهُ فَهُوَ عَيْبٌ لَهُ. ٥ ا وَأَمَّا ٱلْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ تُرْخِي شَعَّرَهَا فَهُو َ مَجَدْ لَهَا لأَنَّ ٱلشَّعْرَ فَدْ أَعْطِيَ لَهَا عِوضَ بْرْفُع ١٦٠ وَٱكِنْ إِنْ كَانَ أُحَدُ أَبِظُهُرُ أَنَّهُ يُحِبُّ ٱلْخِصَامَ فَلَبْسَ لَنَا نَحْنُ عَادَةٌ مِثْلُ هَذِهِ وَلاَ لِكَنَائِسِ ٱللهِ ١٧ وَلَكِيَّنِي إِذْ أُوصِي بِهِٰذَا لَسْتُ أَمْدَحُ كَوْنَكُرْ تَجْنَبِعُونَ لَيْسَ لِلْأَفْضَلِ بَلْ لِلْأَرْكِإِ ١٨٠ لِإِنَّتِي أَوَّلًا حِينَ نَجْنَمِعُونَ فِي ٱلْكَنبِسَةِ أَسْهُمُ أَنَّ يَسْكُمُ ٱنْشِفَاقَاتِ وَأَصَدِّ فَي بَعْضَ ٱلنَّصْدِيقِ ١٦٠ لِإَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ يَنْكُرْ بِدَعْ أَيْضًا لِيَكُونَ ٱلْمُزَكُّونَ ظَاهِرِينَ يَنْكُرْ.

٢٠ فَعِينَ نَجْنَبِهُ وَنَ مَعَا لَيْسَ هُو لِأَكْلِ عَشَاءُ ٱلرَّبُ الْآلُلِ اللهُ عَشَاءَ نَفْسِهِ فِي ٱلْأَكْلِ اللهُ كُلُ فَلَا خُرُ يَسْكُورُ ١٦٠ أَفَلَيْسَ لَكُمْ البُوتُ فَا لُوْاحِدُ بَجُوعُ وَٱلْآخَرُ يَسْكُورُ ١٣٠ أَفَلَيْسَ لَكُمْ البُوتُ

لِتَأْكُلُوا فِيهَا وَتَشْرَبُوا. أَمْ نَسْتَهِينُونَ بَكَيْبِسَّ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ. مَاذَا أُقُولُ لَكُمْ: أَ أَمْدَحُكُمْ عَلَى هَٰذَا كَسْتُ أَمْدَحُكُمْ ٢٣٠ لِأَنَّنِي نَسَلَّمْتُ مِنَ ٱلرَّبِّ مَا سَكَّمْتُكُرْ أَيْضًا إِنَّ ٱلرَّبُّ يَسُوعَ فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلَّتِي أَسْلِرَ فِيهَا أَخَذَ خُبْرًا ٢٤ وَشَكَرَ فَكَسَّرَ وَفَالَ خُذُولِ كُلُوا هٰذَا هُوَ جَسَدِي ٱلْمَكْسُورُ لِأَجْلِكُ مُ أَصْنَعُوا هَلَا لِذِكْرِي. ه ٢ كَذَٰ لِكَ ٱلْكَأْسُ أَيْضًا بَعْدُ مَا نَعَشُوْ إِ قَائِلًا هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ فِيَ ٱلْعَهْدُ ٱلْجَدِيدُ بِدَى . أَصْنَعُولِ هَلَا كُلُّهَا شَرَبْتُمْ لِذِكْرِي. ٢٦ فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَكُلْتُمْ هَٰذَا ٱلْخُبُزَ وَشَرِبْتُمْ هٰذهِ ٱلْكُأْسَ تُغْبِرُونَ بِمَوْتِ ٱلرَّبِّ إِلَى أَنْ يَجِي ٢٠٠ إِذَا أَنَّى مَنْ أَكُلَ هَلَا ٱلْخُبْرُ أَوْ شَرِبَ كَأْسَ ٱلرَّبِّ بِدُونَ ٱسْغَفَاقٍ يَكُونُ مُجُرِمًا فِي جَسَدِ ٱلرَّبِّ وَدَمِهِ ١٨٠ وَلَكِنْ لِتَنْتَخِن ٱلْإِنْسَانُ نَنْسَهُ وَهُكُذَا يَأْكُلُ مِنَ ٱكْفُيْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ ٱلْكَأْسِ. ٢٦ لِأَنَّ ٱلَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَّبُ بِدُونِ أَسْخُفَاقٍ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ دَينُونَةً لَنَفْسِهِ غَيْرَ مُبَيَّزُ جِسَدً

الرَّبُ وَ ٢٠ مِنْ أَجْلِ هَٰذَا فِيكُمْ كَثِيرُ وَنَ ضُعَفَا ۗ وَمَرْضَى وَكَثِيرُ وَنَ ضُعَفَا ۗ وَمَرْضَى وَكَثِيرُ وَنَ يَرْفُدُ وَنَ وَ ١٦ لِأَ نَنَا لَوْ كُنَّا حُكَمْنَا عَلَى أَنفُسِنَا لَهَا حُكِرَ عَلَيْنَا نُوَّدَّبُ لِهَا حُكِرَ عَلَيْنَا نُوَّدِ لِهَا حُكِرَ عَلَيْنَا نُوَّدِ بِهِ لَهَا لَمْ وَ ٢٢ إِذَا يَا إِخْوَلِي مِنَ الرَّبُ لِكَيْ لَا نُدَانَ مَعَ ٱلْعَالَمُ وَ ٢٢ إِذَا يَا إِخْوَلِي مِنَ الْمَا مَعْ أَلْعَالُمُ وَ الْعَلْمُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلِ اللْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِ اللْمُعْلَى الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْم

ا وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلْمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَكُمْ مِنْ جِهَةِ ٱلْمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ فَكَسْتُ أَرِيدُ أَنْ نَجْهَلُوا ٢٠ أَنْهُمْ نَعْلَمُونَ أَنْكُمْ كُنْهُ أَمَّا مُنْهُ لَيْ الْكُورَةُ أَمَّا كُنْهُ نُسَاقُونَ ٢٠ لِذَلِكَ مُنْفَادِينَ إِلَى ٱلْأَوْفَانِ ٱلْبُكُم كَمَا كُنْهُ نُسَاقُونَ ٢٠ لِذَلِكَ أَعْرَفُكُمْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولُ أَعْرَفُكُمْ أَنْ يَعُولُ بَسُوعُ رَبْ يَعُولُ بَسُوعُ رَبْ يَسُوعُ أَنْ يَعُولُ بَسُوعُ رَبْ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا الرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٤٠ فَأَنْوَاعُ مَوَاهِبَ مَوْجُودَةٌ وَلَكِنَّ ٱلرَّوحَ وَاحِدَدُ وَلَكِنَ الرَّوحَ وَاحِدَدُ وَلَكِنَّ الرَّوحَ وَاحِدَدُ وَاحِيدُ وَاحِدَدُمُ مَوْ وَحَدَةً وَلَكِنَّ الرَّوحَ وَاحِدَدُ وَلَكِنَّ الرَّوحَ وَاحِدَ وَاحِدَدُ وَلَكِنَّ الرَّوحَ وَاحِدَدُ وَلَكِنَّ الْوَلَعُ فَاعِمُ الْعَلَى الْمُعْلِقُ الْعَلَاقُ وَلَائِقُونَ الْعَلَاقُ وَلَائِقُونَ الْعَلَاقُ وَلَائِقُونَ الْعَلَاقُونَ الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُونَ وَالْعَلَاقُونَ وَاحِيدُونَ الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَاحِدُونَا الْعَلَاقُ وَلَوْلَ وَالْعَلِي وَاحْدُونَهُ وَلَكُنَ الرَّهِ وَاحْدَاقُ وَالْعَلَى وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَى وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَ

آگُورَنثوسَ ١٢

719

كَاحِدٌ . ٦ وَأَنْوَاعُ أَعْمَال مَوْجُودَةٌ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ وَإِحِدٌ ٱلَّذِي يَعْمَلُ ٱلْكُلَّ فِي ٱلْكُلُّ • ٧ وَلَكِنَّهُ لِكُلُّ وَاحِدٍ بَعْطَى إِظْهَارُ ٱلرُّوحِ لِلْمَنْفَعَةِ ٥٨ فَإِنَّهُ لِوَاحِدٍ بَعْطَى بِٱلرُّوحِ كَلَامُ حِكْمَةِ. وَلِآخَرَ كَلَامُ عِلْمِ بِحَسَبِ ٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ. ٩ وَلِآخُرَ إِيَانٌ بِأَ لِرُوحِ ٱلْوَاحِدِ. وَلِآخُرَ مَوَاهِبُ شِفَاءُ بِٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ. ١٠ وَلِآخَرَ عَمَلُ فُوَّاتِ وَلِآخَرَ نُبُوَّةً وَلِآخَرَ نَمْيِيزُ ٱلْأَرْوَاحِ · وَلِآخَرَ أَنْوَاءُ ٱلْسِنَةِ . وَلِآخَرَ بَرْجَهَةُ ٱلْسِنَةِ . ١١ وَلَكِر َّ هَذِهِ كُلُّهَا يَعْمَلُهَا ٱلرُّوحُ ٱلْوَاحِدُ بِعَيْنِهِ قَاسِمًا لِكُلُّ وَاحِدٍ بِمُفْرَدِهِ كُمَّا يَشَاءُ • ١٢. لِأَنَّهُ كُمَّا أَنَّ ٱلْجُسَدَ هُوَ وَاحِدٌ وَلَهُ أَعْضَا ۗ كَثِيرَةٌ وَكُلُ أَعْضَاءُ ٱلْجَسَدِ ٱلْوَاحِدِ إِذَا كَانَتْ كَثِيرَةً هِيَ جَسَدٌ كَاحِدٌ كَذَٰ لِكَ ٱلْمَسِيحُ أَيْضًا ١٠ الْإِنَّنَا جَبِيعَنَا برُوح وَاحِدٍ أَيْضًا أَعْنَمَدْنَا إِلَى جَسَدِ وَاحِدِ يَهُودًا كُنَّا أَمْ يُونَانِيِّينَ عَبِيدًا أَمْ أَحْرَارًا وَجَبِيعُنَا سُفِينَا رُوحًا وَاحِدًا ١٤٠ فَإِنَّ ٱلْجُسَدَ أَيْضًا لَيْسَ عُضْوًا وَاحِدًا بَلْ

أَعْضَاءُ كَثِيرَةٌ. ١٠ إِنْ فَالَتِ ٱلرَّجْلُ لِأَنِّي لَسْتُ بَلَّا لَسْتُ مِنَ ٱنْجَسَدِ . أَفَلَا تَكُنْ لِذُلِكَ مِنَ ٱنْجُسَدِ . ٦ اوَإِنْ قَالَتِ ٱلْأَذْنُ لِأَنِّي لَسْتُ عَبْنًا لَسْتُ مِنَ ٱلْجَسَدِ. أَفَلُا تَكُنْ لِذَٰ لِكَ مِنَّ ٱلْجُسَدِ ١٧٠ لَوْ كَانَ كُلُّ ٱلْجُسَدِ عَبْناً وَأَيْنَ ٱلسَّمْعُ. لَوَكَانَ ٱلْكُلُّ سَمَّعًا فَأَيْنَ ٱلشَّمْ. ١٨ وَإَمَّا ٱلْآنَ فَنَدْ وَضَعَ ٱللهُ ٱلْأَعْضَا كُلِّ وَلِحِدٍ مِنْهَا فِي ٱلْجَسَدِ كُمَّا أَرَادَ ١٠ وَلَكِنْ لَوْ كَانَ جَبِيهُماً غُضُوًّا وَإِحِلًّا فَأَيْنَ ٱلْجُسَدُ ٢٠٠ فَٱلْآنَ أَعْضَاكُ كَثِيرَةٌ وَلَكِنْ جَسَدٌ وَإِحِدٌ . ١٦ لَا نَفْدِرُ ٱلْعَيْنُ أَنْ نَقُولَ لِلْيَدِ لَاحَاجَةً لِي إِلَيْكِ. أُو ٱلرَّأْسُ أَيْضًا لِلرَّجْلَيْنِ لَا حَاجَةَ لِي إِلَيْكُمَا ٢٢ بَلْ بِٱلْأُو ٰ لِيَ أَعْضَا ۗ ٱلْجُسَدِ ٱلَّذِي نَظْهَرُ أَضْعَفَ فِي ضَرُوريَّةٌ `. ٢٢ وَأَعْضَاءُ ٱلْجَسَدِ ٱلَّتِي نَعْسِبُ أَنَّهَا بَلَا كَرَامَةِ نُعْطِيهَا كَرَامَةً أَفْضَلَ . وَأَلْأَعْضَاءُ أَنْقَبِيحَةُ فِينَا لَهَا جَمَالٌ أَفْضَلُ . ٢٤ وَأَمَّا ٱلْجَهِيلَةُ فِينَا فَلَيْسَ لَهَا ٱحْنِيَاجٌ. لَكِنَّ ٱللَّهَ مَزَجَ ٱلْجَسَدَّ مُعْطِيًّا ٱلنَّافِصَ كَرَامَةً

أَفْضَلَ ٢٥ لِكُنَ لَا يَكُونَ أَنْشِفَاقٌ فِي ٱلْجَسَدِ بَلْ مَهُمُ ٱلْأَعْضَاءُ أَهْتِهَامًا وَاحِدًا بَعْضُهَا لِبَعْضِ ٢٦٠ فَإِنْ كَانَ عُضُو ۗ وَاحِد ۚ يَتَأَلَّرُ فَجَمِيعُ ٱلْأَعْضَاءُ نَتَأَ لَرُ مَعَهُ. وَإِنْ كَانَ عُضُو ۗ مَاحِدُ يُكُرُمُ فَجَهِيعُ ٱلْأَعْضَاءُ تَقْرَحُ مَعَهُ . ٢٧ مَأْمًا أَنْتُمْ فَجَسَدُ ٱلْمُسِيحِ وَأَعْضَانُهُ أَفْرَ ادَّاه ٢٨ فَوَضَعَ ٱللهُ أَنَاسًا فِي ٱلْكَنِيسَةِ أَوْلَارُسُلَا ثَانِيًا أَنْبِيَاءُ ثَالِثًا مُعَلِّمِينَ ثُمَّ فُوَّاتٍ وَبَعْدَ ذُلِكَ مَوَاهِبَ شِفَاءًا عُوَّانًا تَكَابِيرَ وَأَنْوَاعَ ٱلْسِنَةِ ٢٠٠ ٱلْعَلَّ ٱلْجَبِيعَ رُسُلُ . أَلَمَلَّ ٱلْجَيِيعَ أَنْبِيَاءٍ . أَلَعَلَّ ٱلْجَبِيعَ مُعَلِّمُونَ . أَلَعَلَّ ٱلْجَبِيعَ أَصْحَابُ فُوَّاتِ. ٢٠ أَلَعَلَّ الْحَبِيعِ مَوَاهِبَ شِفَاهِ. أَلَعَلَّ الْحَلِّ ٱنْجَيِيعَ يَنَكُلُّمُونَ بِأَلْسِنَةِ . أَلَعَلَّ ٱلْجَيِيعَ يُنَرْجِيمُونَ , ٢١ وَلَكِنْ جِدُولَ لِلْمَوَاهِبِ ٱلْحُسْنَى . وَأَيْضًا أَرِيكُمْ \* طَرِيفًا أَفْضَلَ

ٱلْأَضَّاجُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ ﴿ إِنْ كُنْتُ أَنَكُلُّرُ مِا لْسِنَةِ ٱلنَّاسِ وَٱلْمَلاَثِكَةِ وَلَكِنْ

775

لِّسَ لِي مُعَبِّهُ فَقَدُ صِرْتُ نَعَاسًا بَطِنُ أَوْ صَغْبًا بَرِنْ ا ٢ وَإِنْ كَانَتْ لِي نُبُوَّهُ ۖ وَأَعْلَمُ جَمِيعَ ٱلْأَسْرَارِ وَكُلَّ عِلْمُ وَإِنْ كَانَ لِي كُلُ ٱلْإِبَانِ حَتَّى أَنْلَ ٱلْجِبَالَ وَلَكِنْ لَيْسَ لِي مُعَبَّةٌ فَلَسْتُ شَيْئًا ٢٠ وَ إِنْ أَطْعَمْتُ كُلُّ أَمْوَالِي وَ إِنْ سَلَّمْتُ جَسَدِي حَنَّى أَحْنَرَقَ وَلَكِنْ لَيْسَ لِي عَبَّهُ فَلَا أَنْتَفِعُ شَيْئًا مِ ٤َ أَنْجَعَبُهُ نَتَأَنَّى وَتَرْفَقُ . ٱلْجَبَّةُ لَا تَحْسِدُ. ٱلْعَبُّهُ لَانَّتَفَاخَرُ وَلَاتَنْتَغَخُهُ وَلَانْفَجُ وَلَاتَطْلُبُ مَا لِنَفْسِهَا وَلَا نَحْنَدُ وَلَا نَظُنُ ٱلسُّوءَ ٦ وَلَا نَفْرَحُ بِٱلْاثِمْ مِلْ نَفْرَحُ ٱلْحُقُ ٧وَنَعْنَمِلُ كُلُّ شَيْءٌ وَنُصَدِّقُ كُلُّ شَيْءٌ وَنَرْجُو كُلُّ شَيْ وَنَصْبِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ ٨٠ ٱلْعَمِيَّةُ لَا نَسْفُطُأْ بَدًا . وَأَمَّا ٱلنُّبُوَّاتُ فَسَنَّبُطُلُ وَٱلْأَلْسِنَةُ فَسَنَّتُهِي وَٱلْعِلْرُ فَسَيْبُطُلُ. ٩ لِأَنَّا نَعْلَمُ بَعْضَ ٱلْعِلْمِ وَنَتَّلَبًّا أَبَعْضَ ٱلنَّنَّبُوءَ . ١ وَلَكِنْ مَنَى جَاءُ ٱلْكَامِلُ فَحِينَذِ يُبطُلُ مَا هُوَ بَعْضُ ١٠ اللَّمَا كُنْتُ طِفْلًا كَطِفْل كُنْتُ أَنْكُمْ ۗ وَكَطِفْل كُنْتُ أَفْطَنُ وَكَطِفْل كُنْتُ أَفْتَكُرْ. وَلَكِم ﴿ لَمَّا صَرْثُ رَجُلًا أَيْطُلْتُ مَا

Digitized by Google

ا کورنٹوسَ ۱۴و۱۶

716

لِلطِّهْلِ ١٦ فَإِنَّنَانَنْظُرُ ٱلْآنَ فِي مِزْآةٍ فِي لَغْزِ لَكِنْ حِينَتِذِ وَجْهَا لِوَجْهِ . أَلْآنَ أَعْرِفُ بَعْضَ ٱلْمَعْرِفَةِ لَكِنْ حِينَئِذِ سَأَعْرِفُ كَمَا عُرِفْتُ ١٢٠ أَمَّا ٱلْآنَ فَيَثَبُتُ ٱلْإِيَانُ

ىَ ٱلرَّجَاءِ وَٱلْعَبَّةُ هٰذِهِ ٱلنَّلْقَةُ وَلَٰكِنَّ أَعْظَهُنَّ ٱلْعَجَّةُ ۗ ٱلْأَصْ وَٱللَّا مِنَ

ٱلْأَحِمَّا كُمُ ٱلرَّالِعُ عَشَرَ أَنَّ عَلَى ثَلَّالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ا أَنْبُعُوا ٱلْعَبَّةَ وَلَكُونَ جِدُوا لِلْمَوَاهِبِ ٱلرُّوجِيَّةِ وَلِكُونَ جِدُوا لِلْمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ وَلِلْأَوْلَ مَنْ يَنْكُلِّرُ لِلسَّانِ لَا يُكَلِّرُ النَّاسَ بِلُا اللَّهِ لِأَنْ لِيْسَ أَحَدُ يَسْمَعُ . وَلَكِيَّهُ بِٱلرُّوحِ يَتَكَلَّرُ بِأَسْرَادٍ . ؟ وَأَمَّا مَنْ يَتَكَلَّرُ لِلسَّانِ يَبِيْ نَفْسَهُ . وَأَمَّا مَنْ يَتَكَلَّرُ إِلْسَانِ يَبِيْ نَفْسَهُ . وَأَمَّا مَنْ يَتَكَلَّرُ إِلَيْ أَرِيدُ أَنْ نَتَسَلَّا أَوْ لَيْ أَنْ لَمَنَالًا لَكُنْ مَنْ اللَّهُ وَلَى أَنْ لَمَنَا لَلْ مَنْ اللَّهُ وَلَى أَنْ لَمَنَالًا لَا يَرْجَعَ حَلَّى اللَّهُ لِللَّالَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَى أَنْ لَمَنَالًا لَا يَرْجَعَ حَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْهُ وَلَى أَنْ لَكُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنَالُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْونُ إِلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُولُولُولُكُمُ الللَّهُ اللْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللْمُولِي الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُ

مَتَكُلُّمًا بِأَلْسِنَةٍ فَمَاذَا أَنْفَعُكُمْ إِنْ لَمْ أَكُلُّمُكُمْ إِمَّا بِإِعْلَانِ

Digitized by Google

أَوْ بِعِلْمِ أَوْ بِنَبُوقِ أَوْ بِتَعْلِيمِ ٢٠ أَلْأَشْيَاءُ ٱلْعَادِمَةُ ٱلنَّفُوسِ لَّتِي نُعْطِي صَوْنًا مِزْمَارٌ أَوْ فِيثَارَةٌ مَعَ ذَٰلِكَ إِنْ لَمْ تُعْطِ فَرْقًا للنَّغَمَاتِ فَكَيْفَ يُعْرَفُ مَا زُمَّرَ أَوْ مَا عُزِفَ بهِ ٨ فَإِنَّهُ إِنْ أَعْطَى ٱلْبُويُ أَيْضًا صَوْنًا غَيْرً وَإَضِحٍ فَمَنْ يَهِيُّـا ۚ لِلْقِيَالِ ١٠ مَكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا إِنْ لَمْ تُعْطُوا بِٱللِّسَانِ كَلَامًا يُغْهُمُ فَكَيْفَ بُعْرَفُ مَا تُكُلِّرَ بِهِ . فَإِنَّهُمْ تَكُونُونَ نَتَكُلُّمُونَ فِي ٱلْهَوَاءِ ١٠٠رُبُّهَا تَكُونُ أَنْوَاعُ لْغَاتِ هٰذَا عَدَدُهَا فِي ٱلْعَالَمُ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا بِلَا مَعْنَى. ١١ فَإِنْ كُنْتُ لِا أَعْرِفُ فُوَّةً ٱللَّغَةِ أَكُونُ عِنْدَ ٱلْمُتَكَّلُّهُ أَعْجَبِيًّا وَٱلْمُنْكَأَيْرُ أَعْجَبِيًّا عِنْدِي • ١٢ مُكَذَا أَنْمُ أَبْضًا إِذْ إِنَّكُمْ غَيُورُونَ لِلْمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ ٱطْلُبُوا لِأَجْلِ بُنْيَانِ ٱلْكَيِسَةِ أَنْ تَزْدَادُولِ ١٠٠ لِذَ لِكَ مَنْ يَنْكَلَّمُ بِلْسَان فَلْيُصَلُّ لِكِنِّي يُنْزَجِرَ ١٤٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتُ أُصِلِّي بلِسَان فَرُوحِي نُصَلِّي وَأَمَّا ذِهْنِي فَهُوَ بِلَا ثَمَرٍ • ١٠ فَمَا هُوَ إِذًا. أُصَلَّى بِٱلرُّوحِ وَأُصَلَّى بِٱلدِّمِنِ أَيْضًا . أَرَبِّلُ بِٱلرُّوحِ إِ

وَأُرَيِّلُ بِٱلذُّوهُنِ أَبْضًا ١٦٠ وَ إِلَّا فَإِنْ بَارَكْتَ بِٱلرُّوحِ فَأَ لَّذِي بُشْغِلُ مَكَانَ ٱلْعَامِيُّ كَيْفَ يَفُولُ آمِينَ عِنْدَ شُكْرِكَ . لِأَنَّهُ لاَ يَعْرِفُ مَاذَا نَقُولُ ١٧٠ فَإِنَّكَ أَنْتَ تَشْكُرُ حَسَنًا وَلَٰكِنَ ٱلْآخَرَ لَا يُبنَى ١٨ أَشْكُرُ ۚ إِلَى إِنَّى أَ تَكُمُّ بِأَلْسِنَةِ أَكْثَرَ مِنْ جَبِعِكُمْ ١٩. وَلَكِنْ فِي كَبِسَةٍ أُريدُ أَنْ أَتَكَلَّمَ خَمْسَ كَلِمَاتِ بذِهْنِي لِكِيْ أَعَلِمٌ آخَرِينَ أَيْضًا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِكَلِمَةِ بِلِسَانِ. ٢٠ أَيَّهَا ٱلْإِخْوَةُ لَا تَكُونُوا أَوْلَادًا فِي أَذْهَانِكُمْ\* بَلْ كُونُوا أَوْلَادًا فِي ٱلشَّرِّ. وَأَمَّا فِي ٱلْأَذْهَانِ فَكُونُواَ كَا مِلِينَ ١٦ مَكُنْتُوبٌ في ٱلنَّامُوس إنَّي بذَوي أَلْسِنَةِ أَخْرَى وَ بِشِفَاهِ أَخْرَى سَأُكُمُّ لَهُ اللَّهُ عَبَ وَلاهَكُذَا يَسْبَعُونَ لِي يَغُولُ ٱلرَّبْ. ٢٦ إِذًا ٱلْأَلْسِنَةُ آيَةٌ لَا لِلْمُؤْمِنِينَ بَلْ لِغَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ . أَنَّا ٱلْنَبُوَّةُ فَلَيْسَتْ لِغَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ. ٢٠ فَإِن ٱجْنَهَعَتِ ٱلْكَنِيسَةُ كُلُّهَا فِي مَّكَانِ وَإِحِدٍ وَكَانَ ٱلْجَيِيعُ يَتَكُلُّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ فَدَخَلَ عَامِيُّونَ أَوْ غَيْرُ بِنِينَ أَفَلَا يَنُولُونَ إِنَّكُمْ تَهَذُونَ • ٢٤ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أُونَ فَدَخَلَ أَحَدٌ غَيْرُ مُؤْمِنِ أَوْ عَامَيْ فَإِنَّهُ يُوجُّ مِنَ ٱلْجَبِيعِ . يُحْكُرُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْجَبِيعِ . تَصِيرُ خَنَايَا قَلْبِهِ ظَاهِرَةً وَهَكَذَا يَخِرُ عَلَى وَجْهِهِ وَيَسْجُدُ يِلْهِ مُنَادِيًا أَنَّ أَلَّهُ بِٱلْحَقِيقَةِ فَيكُمُ ٣٦ فَمَاهُوَ إِذَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ . مَنَى آجْنَمَعْتُمْ فَكُلُّ وَإِحِدٍ مِنْكُمْ لَهُ مَزْمُورٌ لَهُ نَعْلِمٌ لَهُ لِسَانٌ لَهُ إِعْلَانٌ لَهُ مَرْجَمَةٌ. فَلْيُكُنْ كُلُّ شَيْءُ لِلْبُنْيَآنِ. ٢٧ إِنْ كَانَ آحَدٌ يَنَكَلَّمُ بِلِيهَ فَٱثْنَيْنِ ٱثْنَيْنِ أَوْعَلَى ٱلْأَكْثَرِ ثَلَقَةً ثَلَثَةً وَبِتَرْتِي وَإِحِدٌ. ٢٨ وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُنَرْجِمٌ ۖ فَلْيَصْمُتْ فِي ٱلْكَنِيسَ وَلْيُكَلِّمُ نَفْسَهُ وَٱللَّهَ ٢٩ أَمَّا ٱلْأَنْبِيَاءُ فَلَيْتَكُلِّمِ ٱثْنَانِ أَوْ ثَلْثَهُ ۗ ۴۰ وَلَكُنْ إِدِ بَ كُت ٱلْأَوَّلُ ١٠ لِأَنَّكُمْ لَقُدْرُونَ جَهِ وَإِحِدًا وَإِحِدًا لِيَتَعَلَّمَ ٱلْجَمِيعُ وَيَتَعَزَّى ٱلْأَنْبِيَاءُ خَاضِعَةٌ لِلْأَنْبِيَاءُ . ٢٢ لِأَرْبُ ٱللَّهَ لَيْسَ إِلَّهُ

تَشْوِيشِ بَلْ إِلْهُ سَلَامٍ كَمَا فِي جَمِيعٍ كَنَاتِسِ ٱلْقِدِ بِسِينَ. ٣٤ لِتَصْمُتْ نِسَاوُكُمْ فِي ٱلْكَنَائِسِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَأْذُونًا لَهُنَّ أَنْ يَنكَلُّمْنَ بَلْ يَخْضَعْنَ كَمَا يَقُولُ ٱلنَّامُوسُ أَيْضًا. ٥٠٠ وَلَكِنْ إِنْ كُنَّ بُرِدْنَ أَنْ يَتَعَلَّمُنَ شَبُّنًا فَلْيَسْأَ لْنَ رِجَالُمُنَّ فِي ٱلْبَيْتِ لِأَنَّهُ فَبِيمٍ ۗ بِٱلنِّسَاءُ أَنْ نَتَكُلُّمْ فِي كَنيِسَةٍ • ٣٦ أُمْ مِنْكُمْ خَرَجَتْ كَلِمَةُ ٱللهِ . أَمْ إِلَيْكُمْ وَحْدَكُمُ أَنْتُهَاتُ ٢٧ إِنْ كَانَ أَحَدُ بَحْسِبُ نَفْسَهُ نَبِيًّا أَوْ رُوحِيًّا فَلْيُعْلَمْ مَا أَكْنَبُهُ إِلَيْكُمْ أَنَّهُ وَصَايَا ٱلرَّبِّ ١٨٠ وَلَكِنْ إِنْ يَجْهَلُ أَحَدُ فَلَيْهِهَلْ ٢٠ إِذَا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ جِدُوا لِلْتَنْبُوءِ وَلَا تَمْنَعُوا ٱلتَّكَلُّرَ بِأَ لْسِنَةٍ. ٤٠ وَلْكُنْ كُلُّ شَيْءٍ بليافة ومجسب ترتبب ٱلْأَحْمَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا وَأُعَرِّفُكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ بِٱلْإِنْجِيلِ ٱلَّذِي بَشَّرْتُكُمْ بِهِ وَفَيِلْتُمُونَ إِنْ كُنْتُمْ ب بِهِ وَفَيِلْتُمُوهُ وَنَقُومُونَ فِيهِ ٢ وَ بِهِ ٱيْضًا نَخْلُصُونَ إِنْ كُنْتُمْ تَذْكُرُونَ ٱتِي كَلَامٍ بَشَّرْتُكُمْ بِهِ إِلاَّ إِذَا كُنْتُمْ قَدْ آمَنْتُمْ عَبَّنَّا ٢٠ فَإِنَّنِي سَلَّمْتُ إِلَيْكُمْ فِي ٱلْأَوِّلِ مَا فَبِلْتُهُ أَنَّا أَيْضًا أَنَّ ٱلْمَسِيحَ مَاتَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا حَسَبَ ٱلْكُنْبِ. ٤ كَأَنَّهُ دُفِنَ وَأَنَّهُ قَامَ فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّا لِثِ حَسَبَ ٱلْكُتُبِ ه وَأَنَّهُ ظُهَرَ لِصَفَّا ثُمَّ لِلإِنَّنَىٰ عَشَرَ. ٦ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهَرَ دَنْعَةً وَلِحِدَةً لِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِيئَةِ أَخِ أَكْثَرُهُمْ بَاقِ ۚ إِلَى ٱلْآنَ وَلَٰكِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ رَقَدُ مِا . ٧ وَبَعْدَ ذُلِكَ ظَهَرَ لِيَعْثُوبَ ثُمُ ۚ لِلرُّسُلِ أَجْمَعِينَ ٨ وَآخِرَ ٱلْكُلُّ كُأُّ ثُمُّ لِلسِّفطِ ظَهَرَ لِي أَناً 1 لِأَنِّي أَصْغَرُ ٱلرُّسُلِ أَناً ٱلَّذِي لَسْتُ أَهْلًا لِأَنْ أَدْعَى رَسُولًا لِأَنِّي أَضْطَهَدْتُ كَنيسَةَ ٱللهِ. • اوَلَكُنْ بِنِعْمَةِ ٱللهِ أَنَّا مَا أَنَّا وَنِعْمَتُهُ ٱلْمُعْطَاةُ لِي لَمْ تَكُوْ بَاطِلَةً بَلْ أَنَا نَعِبْتُ أَكْثَرَ مِنْهُمْ جَمِيعِهِمْ . وَلَكِنْ لَا أَنَا بَلْ نِعْمَةُ ٱللهِ ٱلَّذِي مَعِي • ١١ فَسَوَا ﴿ أَنَّا أَمْ أُولِيكَ هَكَنَا نَكُرزُ وَهَكَذَا آمَنَهُ ١٣ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ٱلْمُسِيحُ يُكْرَزُ بِهِ أَنَّهُ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ فَكَيْفَ يَقُولُ قَوْمٌ مَنْكُمْ إِنْ لَيْسَ فِيَامَةُ

Digitized by Google

أُمُّواتِ • ١٢ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيَامَةُ أَمْوَاتٍ فَلَا يَكُونُ ٱلْمَسِيحُ قَدْ قَامَ. ١٤ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْمَسِيعُ قَدْ قَامَ فَبَاطِلَةٌ كُرَازُنْنَا وَبَاطِلْ أَيْضًا إِيمَانُكُمْ . ٥٠ وَنُوجَدُ ثَنُ أَيْضًا شُهُودَ زُور لِلَّهِ لِأَنَّنَا شَهَدْنَا مِنْ جَهَةِ ٱللَّهِ أَنَّهُ أَفَامَ ٱلْمَسِيحَ وَهُوَ لَمْ يُقِمْهُ إِنْ كَانَ ٱلْمُوتَى لَا يَتُومُونَ ١٦٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْمَوْنَىٰ لَا يَقُومُونَ فَلَا يَكُونُ ٱلْمَسِيحُ فَدْ قَامَ . ١٧ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْمُسِيحُ قَدْ قَامَ فَبَاطِلٌ إِيمَانُكُمْ . أَنْمُ بَعْدُ فِي خَطَايَاكُمْ. ١٨ إِذًا ٱلَّذِينَ رَفَدُ فِي ٱلْمَسِيحِ أَيْضًا مَلَكُوا. ١٦ إِنْ كَانَ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلْحَيْوةِ فَقَطْ رَجَا ﴿ فِي ٱلْمُسِجِ فَإِنَّنَا أَشْقَى جَبِيعٍ ٱلنَّاسِ • ٢ وَلَكِنِ ٱلْآنَ قَدْ فَامَ ٱنْمَسِيحُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَصَارَ بَاكُورَةَ ٱلرَّاقِدِينَ. ١ وَفَإِنَّهُ إِذِ ٱلْمَوْتُ بَإِنْسَانِ بَإِنْسَانِ أَيْضًا قِيَامَةُ ٱلْأَمْوَإِتِ ٢٢٠ لِأَنَّهُ كَمَا فِي آدَمَ يَمُوتُ ٱلْجَمِيعُ لَمُكَذَا فِي ٱلْمَسِيحِ سَيْمُياً ٱلْجَبِيعُ • ٢٢ وَلَكِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِي رُسْتِهِ . ٱلْمَسِعُ بَا كُورَةُ ثُمُّ ٱلَّذِينَ لِلْمَسِمِ فِي مَجِيئِهِ . ٢٤ وَبَعْدَ ذُلِكَ ٱلنِّمَايَةُ مَنَى سَلَّمَ ٱلْمُلْكَ لِلْهِ ٱلْآبِ مَنَى أَبْطَلَ كُلَّ رِيَاسَةٍ وَكُلَّ سُلْطَانِ وَكُلُّ فُوَّةٍ ٥٠ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ بَمْلِكَ حَنَّى يَضَعَ جَبِيعَ ٱلْأَعْلَاءُ تَحْتَ فَدَمَيْهِ . ٢٦ آخِرُ عَدُو يُبطِّلُ هُنَ ٱلْمَوْتُ. ٢٧ لِأَنَّهُ أُخْضَعَ كُلَّ شَيْءٌ نَعْتَ فَدَمَيْهِ • وَلَكِنْ حِينَمَا يَقُولُ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ قَدْ أُخْضِعَ فَوَاضِحُ ۗ أَنَّهُ غَيْرُ ٱلَّذِي أَخْضَعَ لَهُ ٱلْكُلُّ . ٢٨ وَمَنَى أَخْضِعَ لَهُ ٱلْكُلُّ فَحِينَاذِ ٱلْإِبْنُ نَفْسُهُ أَيْضًا سَعِضَعُ لِلَّذِي أَخْضَعَ لَهُ ٱلْكُلَّكِي الْخَضَعَ لَهُ ٱلْكُلَّكِي بَكُونَ ٱللهُ ٱلْكُلِّ فِي ٱلْكُلِّ ٢٩ وَ إِلاَّ فَمَاذَا يَصْنَعُ ٱلَّذِينَ يَعْنَبِدُونَ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَمْوَاتِ. إِنْ كَانَ ٱلْأَمْوَاتُ لَايَفُومُونَ ٱلْبَنَّةُ فَلِمَانَا

٢٠ وَ إِلاَّ فَهَاذَا بَصْنَعُ ٱلَّذِينَ يَعْنَهِدُونَ مِنْ أَجْلِ الْأَمْوَاتِ لَاَيَّنُومُونَ ٱلْبَنَّةُ فَلِهَاذَا يَعْنَودُونَ وَنَ أَجْلِ ٱلْأَمْوَاتِ ٢٠ وَلِهَاذَا نُعَاطِرُ نَعْنُ كَلَّ سَاعَةٍ و ١١ إِنِّي بِاَفْغِارِكُ ٱلَّذِي لِي فِي يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ كُلَّ سَاعَةٍ و ١١ إِنِّي بِاَفْغِارِكُ ٱلَّذِي لِي فِي يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ رَبِّنَا أَمُوثُ كُلَّ مَوْمَ و ١٢ إِنْ كُنْتُ كَإِنْسَانِ قَدْ حَارَبُتُ وَبِنَا أَمُوثُ كُلِّ مَوْمَ وَ ١٢ إِنْ كُنْتُ كَإِنْسَانِ قَدْ حَارَبُتُ وَكُوشًا فِي أَفْسَسَ فَهَا ٱلْهَنْفَعَةُ لِي إِنْ كَانَ ٱلْأَمْوَاتُ لَا يَقُومُونَ فَلَنَا كُلُ وَنَشْرَبُ لِأَنْفَانَا عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَانِ فَلَا مَا الْمَانَعُةُ لِي إِنْ كَانَ ٱلْأَمْواتُ لِلْأَلْلُ وَنَشْرَبُ لِأَنَّا أَنَا عَلَا اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَنَشْرَبُ لِأَنَّا أَنَا عَلَا اللَّهُ وَتَعْلَولُ وَنَشْرَبُ لِأَنَّا أَنَا اللَّهُ الْمَوْتُ فَاللَّالِ اللَّهُ وَالْمَانِ اللَّهُ الْمُؤْلُقُولُ وَنَشْرَبُ لِأَنَّا أَنَا اللَّهُ وَالْمَانِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ الْمَانَا اللَّهُ الْمُؤْلُقُولُ وَلَا اللَّهُ الْمَانَا اللَّهُ الْمَانَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَالَ اللَّهُ الْمَانَا اللَّهُ الْمَالِمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ الْمِي الْمَالَالُولُ وَلَالَ اللَّهُ الْمَالِقُ لَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَالُولُ وَلَالْمُ الْمَالَالُولُ وَلَا الْمَالَالُولُ وَلَوْلُولُ الْمَالَّةُ لَالْمُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ فِي الْمُلْكُ وَلَالْمُؤْلُولُ الْمِؤْلُ الْمَالِقُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّذِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْم

فَإِنَّ ٱلْمُعَاشَرَاتِ ٱلرَّدِيَّةَ تُنْسِدُ ٱلْأَخْلَاقَ ٱلْجَيْدَةَ. ٢٤ أُصْحُوا لِلْبِرُ وَلَا تَغْطِئُوا لِأَنَّ قَوْمًا لَبْسَتْ لَمَرْ مَعْرِفَةٌ بأَ اللهِ. أَفُولُ ذَٰلِكَ لِتَجْبِلِكُمْ ٥٠ لُكِنْ يَقُولُ فَائِلْ كَيْفَ يُفَامُ ٱلْأَمْوَاتُ وَبَأْيُّ جِسْمٍ يَأْنُونَ • ٢٦ يَاغَبِيُّ . ٱلَّذِي تَزْرَعُهُ لَآنُجِياً إِنَّ لَرْ يَمُتْ . ٢٧ وَٱلَّذِي تَزْرَعُهُ لَسْتَ تَزْرَعُ ٱلْجِسْمَ ٱلَّذِي سَوْفَ بَصِيرُ بَلْ حَبَّةً نُجَرَّدَةً رُبَّهَا مِنْ حِنْطَيْهِ أَوْ أَحَدِ ٱلْبُوَاقِي ٨٨ وَلَٰكِنَّ ٱللهَ يُعْطِيهَا حِسْمًا كَمَا أَرَادَ وَلِكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْبُزُورِ جِسْمَةُ • ٢٩ لَيْسَ كُلُ جَسَدِ جَسَدًا وَاحِدًا بَلْ لِلنَّاسِ جَسَدٌ وَاحِدٌ وَلِلْبُهَامِ عَسَدٌ ٱخَّرُ. وَلِلسَّمَكِ ٱخْرُ وَلِلطُّيْرِ ٱخْرُهُ ٤٠ وَأَجْسَامُ ۖ مَهُويَّةٌ وَأَجْسَامُ ٱرْضِيَّةٌ.

لَكِنَّ عَبْدُ ٱلسَّمُوِيَّاتِ شَيْ ثُمْ وَعَبْدُ ٱلْأَرْضِيَّاتِ آخَرُ الْاَعْبَدُ الْمُثَمْسِ شَيْ ثُمْ وَعَبْدُ ٱلْفَهُمِ آخَرُ وَعَبْدُ ٱلْفُومِ آخَرُ لِأَنَّ لَمُنَا لَمُعْلَمُ الْمُحْدِ وَعَبْدُ الْفُومِ آخَرُ لِأَنَّ نَجْمًا يَهِمَا أَنْ فَا الْمَا فَيَامَةُ الْمُحْدِ وَكَامُ فِي عَدَم فَسَادِ 13 يُزْرَعُ فَي فَسَادٍ وَيَقَامُ فِي عَدَم فَسَادٍ 15 يُزْرَعُ فَي فَسَادٍ وَيَقَامُ فِي عَدَم فَسَادٍ 15 يُزْرَعُ فِي فَسَادٍ وَيَقَامُ فِي عَدَم فَسَادٍ 15 يُزْرَعُ

فِي هَوَانِ وَيْنَامُ فِي مَجْدٍ. بُزْرَعُ فِي ضَعْفُ وَيُقَامُ فِي فَوْةٍ. ٤٤ يُزرَعُ جِسْمًا حَيَوَانِيًّا وَيْقَامُ جِسْمًا رُوحَانِيًّا . يُوجَدُ حِسْ حَبَوَانِيٌّ وَيُوجَدُ جِسْ رُوحَانِيٌّ . ٤٠ هَكَنَا مَكْتُوبٌ أَيْضًا . صَارَ آدَمُ ٱلْإِنْسَانُ ٱلْأَوَّلُ نَنْسًا حَيَّةً وَإَدَمُ ٱلْآخِيرُ رُوحًا مُحْيِيًا ١٦٠ لَكِنْ لَبْسَ ٱلرُّوحَانِيُّ أُوَّلًا بَل ٱلْحَيَوَانِيْ وَبَعْدَ ذَٰ اِكَ ٱلرُّوحَانِيُّ ٤٧٠ ٱلْإِنْسَانُ ٱلْأَوَّلُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نُرَانِيْ . ٱلْإِنْسَانُ ٱلنَّانِي ٱلرَّبُّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ. ٨٤ كَمَا هُوَ ٱلثَّرَابِيُّ هَكَذَا ٱلنَّرَابِيُونَ أَيْضًا. وَكَمَا هُوَ ٱلسَّمَاوِيُّ هَٰكَذَا ٱلسَّمَاوِيُونَ أَيْضًا. ٤٠ وَكَمَا لَبِسْنَا صُورَةَ ٱلْآرَابِيُّ سَلَبُسُ أَيْضًا صُورَةَ ٱلسَّمَاوِيِّ • • • فَأَفُولُ هَٰذَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنَّ لَحْمًا وَدَمًا لَا يَقْدِرَانِ أَنْ بَرِثَا مَلَّكُونَ ٱللهِ. وَلَا يَرِثُ ٱلْفَسَادُ عَدَمَ ٱلْفَسَاد ٥٠ هُوَذَا سِرْ أَفُولُهُ لَكُمْ . لَانَزْفُدُ كُلُنَّا وَلَكُنَّنَا كُلَّنَا نَتَغَيْرُ ٥٢ فِي لَحْظَةٍ فِي طَرْفَةِ عَيْنِ هِنِدَ ٱلْبُوقِ ٱلْأَخِيرِ . فَإِنَّهُ سَيْبُوَّ قُ فَيُقَامُ ٱلْأَمْوَاتُ عَدِيبِي فَسَادٍ وَغَنْ نَتَغَيَّرُهِ

Digitized by Googl

مِ وَأَنَّ هَٰذَا ٱلْفَاسِدَ لَابُدَّ أَنْ يَلْبَسَ عَدَمَرَ فَسَادٍ وَهُلَا ٱلْمَائِثَ يَلْبُسُ عَدَمَ مَوْتٍ . ٤٥ وَمَنَّى لَبِسَ هَٰذَا ٱلْفَأْسِدُ عَدَمَ فَسَادِ وَلَبِسَ هٰذَا ٱلْمَائِثُ عَدَمَ مَوْتِ فَحِينَئِذِ تَصِيرُ ٱلْكَلِمَةُ ٱلْمَكْنُوبَةُ أَبْنُلِعَ ٱلْمَوْتُ إِلَى غَلَبَةٍ . ٥٠ أَيْنَ شَوْكُتُكَ يَامَوْتُ. أَيْنَ غَلَبَتُكِ يَاهَاوِيَهُ ٥٠٠ أَمَّا شَوْكَةُ ٱلْدَوْتِ فَهِيَ ٱلْخَطِيَّةُ. وَفُوَّةُ ٱلْخَطِيَّةِ هِيَ ٱلنَّامُوسُ. ٥٧ وَلَكِنْ شُكْرًا لِلهِ ٱلَّذِي يُعْطِينَا ٱلْعَلَيْهَ بِرَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ • ٨٥ إِذَا يَا إِخْوَنِي ٱلْأَحِبَّاءَ كُونُوا رَاسِخِينَ غَيْرَ مُنْزَعْزِعِينَ مَكْثِرِينَ فِي عَمَلِ ٱلرَّبِّكُلُّ حِينِ عَالِمِينَ أَنَّ نَعَبُّكُمْ ۗ لَيْسَ بَاطِلًا فِي ٱلرَّبِّ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلْجَهْعُ لِأَجْلِ ٱلْفِدِّيسِينَ فَكَمَا أَوْصَيْتُ كَنَاتُسِينَ فَكَمَا أَوْصَيْتُ كَنَاتُسَ غَلَاطِيَّةَ هُكَانًا ٱفْعَلُوا ٱنْمُ ٱيْضًا • عَنِكُرُ عَنْدَهُ . عَنِكُرُ عَنْدَهُ . خَارِنًا مَا نَيَسَرَ حَتَّى إِذَا جِمْتُ لَا يَكُونُ جَمْعٌ حِينَئِذٍ • خَارِنًا مَا نَيَسَرَ حَتَّى إِذَا جِمْتُ لَا يَكُونُ جَمْعٌ حِينَئِذٍ •

٢ وَمَتَى حَضَرْتُ فَٱلَّذِينَ تَسْتَحْسِنُونَهُمْ أَرْسِلُهُ ۚ بِرَسَائِلَ لَعِمْلِلُوا إِحْسَانَكُمْ إِلَىٰ أَوْرُشَلِيمَ . ٤ وَ إِنْ كَانَ يَسْخَتِقُ أَنْ أَذْهَبَ أَنَا أَيْضًا فَسَيَذْهَبُونَ مَعِي • \* وَسَأْجِهِ ۚ إِلَيْكُرْ مَنَى أَجْنَزْتُ بِمَكِدُونِيَّةَ. لِأَنِّي أَجْنَازُ بِمَكِدُونِيَّةَ. ٦ وَرُبَّهَا أَمْكُتُ عِنْدَكُمْ أَوْ أَشَنِّي أَيْضًا لِكِنْ نُشَيِّعُونِي إِلَى حَيْثُهَــَا أَذْهَبُ ٢٠ لِأَنِّي لَسْتُ أَرِيدُ ٱلْأَنَ أَنْ أَرَاكُمْ فِي ٱلْعُبُوسِ لِأَنِّي أَرْجُو أَنْ أَمْكُكَ عِنْدَكُمْ زَمَانًا إِنْ أَذِنَ ٱلرَّبْ. ٨ وَلَكِنَّنِي أَمْكُتُ فِي أَفَسُسَ إِلَى يَوْمِ ٱلْخَمْسِينَ . ٩ لِأَنَّهُ قَدِ أَنْفُتُ لِي بَابٌ عَظِيمٌ فَعًا لُ وَيُوجَدُ مُعَانِدُونَ كَثِيرُونَ ١٠ ثُمَّ إِنْ أَنَّى تِيمُوثَاوُسُ فَٱنْظُرُوا أَنْ يَكُونَ عِنْدَكُمْ بِلاَخُوْفِ. لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ عَلَى ٱلرَّبُّ كَمَا أَنَا أَيْضًا. ١١ فَلَا يَعْنَقِوْهُ أَحَدُ بَلْ شَيْعُوهُ بِسَلَامٍ لِيَا نِيَ إِلَى ۗ لِأَنْيِ أَنْتَظِرُهُ مَعَ ٱلْإِخْوَةِ ١٢٠ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلْمُلُوسَ ٱلْآخِ فَطَلَبْتُ إِلَيْهِ كَثِيرًا أَنْ يَانِيَ إِلَيْكُمْ مَعَ ٱلْإِخْوَةِ وَلَمْ نَكُنْ لَهُ إِرَادَةٌ ٱلْبَنَّةَ أَنْ يَأْنِيَ ٱلْآَنَ . وَلَكِيُّهُ

سَيَأْ نِي مَنَى نَوَفَّقَ ٱلْوَقْتُ

١٢ اِسْهَرُوا. ٱثْبُنُوا فِي ٱلْإِيمَانِ .كُونُوا رِجَالاً. نَقُوْفا. ١٤ لِتَصِرْ كُلُّ أُمُورَكُمْ فِي عَجَبَّةٍ

٥٠ وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ .أَنَّهُمْ تَعْرِفُونَ مَيْتَ ٱسْتِفَانَاسَ أَنَّهُمْ بَاكُورَةُ أَخَائِيَةَ وَقَدْ رَتَّبُوا أَنْفُسُهُمْ

بيتُ استِفاناسُ انهمُ با كورة اخائية وَقَدَّرَتَبُوا انفسهمُ لِحِيْدُمَةِ ٱلْقِدِّبِسِينَ. ٦٦كَيْ تَخْضَعُوا أَنْتُمْ أَيْضًا لِمِثْلِ هُوَّلَا ۗ وَكُلُّ مَنْ يَعْمَلُ مَعَهُمْ وَيَتْعَبُ ١٧٠ ثُمَّ ۚ إِنِّي أَفْرُحُ عِجِيَّ

ٱسْتِفَّانَاسَ وَفُرْتُونَاتُوسَ وَأَخَائِيكُوسَ لِأَنَّ نُتْصَانَكُمْ هُوُّلاً \* قَدْ جَبَرُوهُ ١٨ إِذْ أَرَاحُوا رُوحِي وَرُوحَكُمْ . فَأَعْرِ فُوا

وبثلَ هولاه

ا انْسَلِّرُ عَلَيْكُمْ كَنَائِسُ أَسِيًّا ويُسلِّرُ عَلَيْكُمْ فِي أَلرَّبُ كَنِيرًا أَكِيلًا وَبَرِيسَكُلًا مَعَ الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي يَنْتِهِمَا وَ ٢٠ يُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ الْإِخْوَةُ أَجْمَعُونَ وسَلِّمُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِعَبْلَةِ مَعْشَ مَعْشَكُمْ عَلَى بَعْضِ بِعَبْلَةِ مَعْشَ مَعْدَدُ مَا السَّلامُ بِيدِي أَنَا بُولُسَ و ٢٢ إِنْ كَانَ أَحَدُ مَعْمَدُ مَا الْسَلامُ بِيدِي أَنَا بُولُسَ و ٢٢ إِنْ كَانَ أَحَدُ مَا مَا السَّلامُ بِيدِي أَنَا بُولُسَ و ٢٢ إِنْ كَانَ أَحَدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُلِيْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفَالِلْمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالِهُ الْمُنْفَالِهُ اللَّهُ الْمُنْفَالِهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللْمُنْفَالِمُ اللَ

معد منظم عبد المسترم بيدي المبولس المران الله عبر الماري المارية المراف الله المراف المرا

الْحُورِنْتُوسَ ا

٢٦ نِعْمَةُ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ مَعَكُمْ و ٢٤ عَجَبِّنِي مَعَ \* حَبِيعِكُمْ فِي ٱلْمَسِيجِ بَسُوعَ . آمِينَ جَبِيعِكُمُ فِي ٱلْمَسِيجِ بَسُوعَ . آمِينَ

٢

رِسَالَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَهُ إِلَى أَهْلِ كُورِ نْنُوسَ

ٱلْأَضَاجُ ٱلْأُوَّلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِبَشِيئَةِ ٱللهِ وَتِيمُونَاوُسُ ٱلْأَخُ إِلَى كَنيِسَةِ ٱللهِ ٱلَّذِيقَ فِي كُورِنْتُوسَ مَعَ ٱلْذِينَ فِي جَمِيعِ أَخَاتَيِةَ ٢ نِعْمَةَ لَكُمْ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ أَيْنَا قَالرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

٢ مُبَارَكُ ٱللهُ أَبُو رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ أَبُو ٱلرَّافَةِ

Digitized by Google

وَ إِلَّهُ كُلُّ نَعْزِيَةٍ ٤ ٱلَّذِي بُعَزُّ بِنَا فِي نَسْنَطيعَ أَنْ نُعَزِّيَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي كُلِّ ضِيعَةٍ بِٱلتَّعْزِيَةِ الَّتِي نَتَعَزَّ عِنَ مَهَا مِنَ ٱللَّهِ. • لِأَنَّهُ كَمَا تَكُثُرُ ٱلَّامُ فِينَا كُذُلِكَ بِٱلْمَسِيحِ تَكُثُرُ نَعْزِيَتُنَا أَيْضًا. ٦ فَإِنْ كُنَّا نَتَضَايَقُ فَلَأَجْلِ تَعْزِيَتِكُمْ وَخَلَاصِكُمُ ٱلْعَامِلِ فِي أَحْنِمَالِ نَفْسِ ٱلْآلَامِ ٱلَّتِي نَنَا أَلَّهُ بِهَا نَعْنُ أَبْضًا . أَفْ نَتَعَزَّى فَلِآجُل تَعْزَيْنِكُمْ وَخَلَاصِكُمْ ٧٠ فَرَجَاؤُنَا مِنْ أَجْلِكُمْ ثَابِتْ. عَالِمِينَ أَنَّكُمْ كَلَمَا أَنْهُمْ شُرَّكَا عِنْ ٱلْأَلَام . ٨ فَإِنَّنَا لاَ نُريدُ أَنْ تَجْهَلُه أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَةِ ضِيقَتِنَا ٱلَّنْف أَنَّا نَنْقَلْنَا جِلًّا فَوْقَ ٱلطَّافَةِ حَنَّى أَيْسُنَا مِر -٩ لَكِنْ كَانَ لَناَ فِي أَنْفُسِنَا حُكُمْ ٱلْمَوْتِ لِكُمْ، نَكُونَ مُتَّكِلِينَ عَلَى أَنْفُسِنَا بَلْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلَّذِي يُقِيمُ ٱلْأَمْوَاتَ. ١ ٱلَّذِي نَجَانًا مِنْ مَوْتِ مِثْلِ هَٰذَا وَهُوَ يُغَيِّ ٱلَّذِي لَنَا رَجَامِ فِيهِ أَنَّهُ سَبُعَيٌّ أَيْضًا فِيمَا بَعْدُ ال وَأَنْهُمْ

اَكُورِنْتُوسَ ا

أَبْضًا مُسَاعِدُونَ بِٱلصَّلْوَةِ لِأَجْلِنَا لِكُنْ بُوَّدًى شَكْرٌ لْأَجْلِيٰاً مِنْ أَشْخَاصَكَثِيرِينَ عَلَى مَا وُهِبَ لَنَا بِوَإسِطَةِ

١٢ لِأَنَّ فَغْرَنَا هُوَهُذَا شَهَادَةُ ضَيِيرِنَا أَنَّنَا فِي بَسَاطَةٍ وَ إِخْلَاصَ ٱللَّهِ لَا فِي حِكْمَةٍ جَسَدِيَّةٍ بَلْ فِي نِعْمَةِ ٱللَّهِ نَصَرُّ فَنَا فِي ٱلْعَا لَمِر وَلاَ سِبْهَا مِنْ نَعُوكُمْ. ١٠ اَفَإِنَّنَا لاَ نَكْتُبُ لَيْكُمْ بِشَيْءٌ آخَرَ سِوَى مَا نَقْرُأُونَ أَوْ نَعْرِ فُونَ . وَأَنَا ُرْجُو أَنْكُمْ سَنَعْرِفُونَ إِلَى ٱلنِّهَايَةِ ٱبْضًا • ١٤ كَمَا عَرَفْتُمُونَا أَبْضًا بَعْضَ ٱلْمَعْرِفَةِ أَنَّنَا غَفْرُ كُمُّ كَمَا أَنَّكُمْ أَيْضًا فَخُرْنَا فِي يَوْمِ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ

٥ اوَ بِهٰذِهِ ٱلنُّفَّةِ كُنْتُ أَشَاءُ أَنْ آنَيَ إِلَيْكُمْ أَوْلَالِتَكُونَ لَكُمْ نِعْمَةُ ثَانِيَةٌ ٦٦ وَأَنْ أَمْرٌ بِكُمْ ۚ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ وَإِنِّيَ أَبْضًا مِنْ مَكِدُونِيَّةَ إِلَيْكُمْ ۚ وَأَشَيَّعَ مِنْكُمْ ۚ إِلَى ٱلْبَهَٰ وِدِيَّةِ ١٧٠ فَإِذْ أَنَا عَارِمْ عَلَى هَٰذَا أَلَعَلَى آسْنَعْمَلْتُ ٱلْخِنْةُ أَمْ أَعْزِمُ عَلَى مَا أَعْزِمُ مِحْسَبِ ٱلْجُسَدِكِي بَكُونَ عِنْدِي نَعَمْ نَعَمْ وَلَالاً ١٨٠ لَكِنْ

أَمْمِينُ هُوَ ٱللهُ إِنَّ كَلَامَنَا لَكُمْ لَمْ بَكُنْ نَعَمْ وَلاَ ١٩٠ لِأَنَّ لَيْنَ إِلَّهِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ٱلَّذِي كُرزَ بِهِ بَيْنَكُمْ بِوَاسِطَيْنَا أَنَا وَسِاْوَانُسَ وَتِيهُونَاوُسَ لَمْ يَكُنْ نَعَرْ وَلاَ بَلْ قَدْ كَانَ فِيهِ نَعَمْ . ٢٠ لِأَنْ مَهْمَا كَانَتْ مَوَاعِيدُ ٱللَّهِ فَهُوَ فِيهِ ٱلنَّعَمُ ۗ وَفِيهِ ٱلْآمِينُ لِعَجْدِ ٱللهِ بِوَاسِطَتِنَا ٢١٠ وَلَكُونَ ٱلَّذِي يُتَيِّنَنَا مَعَكُمْ فِي ٱلْمَسِيجِ وَقَدْ مَسَحَنَا هُوَ ٱللهُ ٢٣ ٱلَّذِي خَنَمَنَا أَيْضًا وَأَعْطَى عُرَّ بُونَ ٱلرُّوحِ فِي قُلُوبِنَا • ٢٢ وَلِكِنِّي أَسْنَشْهُدُ ٱللَّهَ عَلَى نَفْسِي أَنِّي إِشْفَاقًا عَلَيْكُمْ لَمْ آَتِ إِلَى كُورِنْثُوسَ ٢٤٠ لَيْسَ أَنَّنَا نَسُودُ عَلَى إِيَالِيكُمْ بَلْ نَعْنُ مُوَازِرُونَ لِسُرُورِكُمْ . لِأَنْكُمْ بِٱلْإِيَانِ تَثْبُتُونَ اَ لَأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَلِكُنِّي جَزَمْتُ بِهِ ذَا فِي نَفْسِي أَنْ لَا آتِيَ إِلَيْكُمْرُ أَيْضًا فِي حُزْنِ • ٢ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتُ أَخْزِنُكُمْ أَنَا فَهَنْ هُوَ ٱلَّذِي يُغَرِّحُنِي إِلَّا ٱلَّذِي أَحْزَنْتُهُ • ٢ وَكُتَبْتُ لَكُمْرُ هٰذَا عَيْنَهُ حَثَى إِذَا حِيْثُ لَا يَكُونُ لِي حُزْنُ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانَ

يَجِبُ أَنْ أَفْرَحَ بِهِمْ وَإِنْقَا يَجِسِعِكُمْ أَنَّ فَرَحِي هُوَ فَرَحُ مِيعِكُمْ ۚ ٤ لَأَنِي مِنْ حَرْنِ كَثِيرِ وَكَأْبَهِ فَلْبِ كُتَبْتُ لِكُرْ بِدُمُوعٍ كَثِيرَةٍ لِأَلِكَيْ غَزْنُوا بَلْ لِكَيْ نَعْرِفُوا ٱلْعَبَّةَ ٱلَّنِي عِنْدِي وَلاَ سِبْهَا مِنْ نَحُوكُمْ ه وَلَكُنْ إِنْ كَانَ أَحَدٌ قَدْ أَحْزَنَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْزِنِّي بَلْ أَخْزَنَ جَمِيْعَكُمْ بَعْضَ ٱكْخُرْنِ لِكَيْ لَا أَنْقِلَ ٦٠ مِثْلُ هٰذَا بَكْفِيهِ هٰذَا ٱلْقِصَاصُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَكْثَرِينَ ٧ حَنَّى تَكُونُوا بِٱلْعَكْسِ نُسَاعِحُونَهُ بِٱلْحُرِيُّ وَتُعَرُّونَهُ لِئَلًّا يُبْتَلَعَ مِثْلُ هَٰنَامِنَٱلْحُزْنِٱلْمُهُوطِ • ٨ لِذُلِكَ أَطْلُبُ أَنْ تُمَكِّيُّهُ إ لَهُ ٱلْعَبَّةُ . ٩ لِأَنِّي لِلْمَاكَتَبْتُ لِكَيْ أَعْرِفَ تَزُكِيَّتُكُمْ هَلُ أَنْتُمْ طَالِعُونَ فِي كُلُّ شَيْءٍ ١٠٠ وَٱلَّذِي نُسَامِحُونَهُ بِشَيْءٍ فَأَنَا أَيْضًا لِأَنِّي أَنَا مَا سَاتَحْتُ بِهِ إِنْ كُنْتُ فَدُ سَاتَعْتُ بِشَيْ فَمِنْ أَجْلِكُمْ مَحَضْرَةِ ٱلْمُسِيحِ ١١ لِيَلَا بَطْمَعَ فِينَا ٱلشَّيْطَانُ لِأَنَّنَا لَا نَجْهَلُ أَفْكَارَهُ ١٢ وَلَكِنْ لَمَّا جَبْ إِلَى نَرُوَاسَ لِأَجْلِ إِنْجِيل

ٱلْمَسِيعِ وَأَنْفَعَ لِي بَابْ فِي الرَّبِّ ١٦ لَمْ تَكُنْ لِي رَاحَةُ فِي رُاحَةُ فِي رُاحَةُ فِي رُاحَةُ فِي رُاحَةُ فِي رُاحَةُ فِي رُاحَةُ فِي رُوحِي لِأَنِّي لَمْ الْجِدْ فِيطُسَ أَخِي. لَكِنْ وَدَّعْتُهُمْ فَخَرَجْتُ إِلَى مَكِدُونِيَّةً

إِلَى مَدِدُوبِهِ ٤١ وَلَكِنْ شُكُوا لِلهِ ٱلَّذِي يَغُودُنا فِي مَوْكِب نُصْرَتِهِ فِي ٱلْمَسِيحِ كُلُّ حِينِ وَيُظْهِرُ بِنَا رَاعِيَّةٌ مَعْرِنَتِهِ فِي كُلُّ مَكَانِ ١٠ لِأَنَّنَا رَاعِيَّةُ ٱلْمَسِيحِ ٱلذَّكِيَّةُ لِلهِ فِي ٱلَّذِينَ مَكَانِ ١٠ لِأَنَّنَا رَاعِيَّةُ ٱلْمَسِيحِ ٱلذَّكِيَّةُ لِلهِ فِي ٱلَّذِينَ مَثْلُصُونَ وَفِي ٱلَّذِينَ يَهِلْكُونَ ١٦ لِمُؤْلِا وَرَاعِيَّةُ مَوْتِ لِهُونِ وَلِأُولِئِكَ رَاعِيَّةٌ حَيْوة لِلَّهِ لَكِنْ مَوْرَ اللَّهِ مَنْ هُو كُفُونُ لِهُونِ اللهِ الْكُونَ كُمَا مِنْ إِخْلَاصِ بَلْ كَهَا مِنَ ٱللهِ نَتَكَلِّمُ أَمَامَ اللهِ لَكِنْ كُمَا مِنْ إِخْلَاصِ بَلْ كَهَا مِنَ ٱللهِ نَتَكَلِّمُ أَمَامَ الله لَكِنْ كُمَا مِنْ إِخْلَاصِ بَلْ كُهَا مِنَ ٱللهِ نَتَكَلِّمُ أَمَامَ

ٱلأَصْحَاحُ ٱلثَّالِثَ

ا أَفَنَبْتَدِئُ نَهْدَحُ أَنْفُسَنَا أَمْ لَعَلَّنَا غَنْاَجُ كَقَوْمٍ رَسَائِلَ تَوْصِيَةِ إِلَيْكُمْ أَوْ رَسَائِلَ تَوْصِيَةٍ مِنْكُمْ • ٢ أَنْتُمْ رِسَالَتُنَا مَكْتُوبَةً فِي فَلُو بِنَا مَعْرُوفَةً وَمَقْرُوءً مَّ مِنْ جَمِيعٍ ٱلنَّاسِ ٢ ظَاهِرِينَ أَنَّكُمْ رَسَالَةُ ٱلْمَسِيحِ مَعْدُومَةَ مِنَّا مَكْتُوبَةَ لَا يُعِبْرِبَلْ بِرُوحِ ٱللَّهِ ٱلْحَيِّ . لَا فِي أَلْوَاحٍ حَجَرِيَّةٍ بَلْ فِي أَلْوَاحٍ فَلْبِ لَحَبِيَّةٍ

٤ وَلَكِنْ لَنَا ثِقَةٌ مِثْلُ هَٰذِهِ بِٱلْمَسِيحِ لَدَى ٱللهِ. ه لَيْسُ أَ نَّنَا كُفَاةً مِنْ أَنْفُسِنَا أَنْ نَفْتَكِرَ شَيْئًا كَأَنَّهُ مِنْ أَنْهُسِنَا مَلْ كِفَايَتُنَا مِرَى ٱللَّهِ ٦ ٱلَّذِي جَعَلَنَا كُفَاةً لِأَنْ نَكُونَ خُدًّامَ عَهْدٍ جَدِيدٍ. لَا أَكْرُفِ بَلِ ٱلرُّوحِ . لأَنَّ ٱلْخُرْفَ يَقْتُلُ وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ يُعِيى • ٧ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ خِدْمَةُ ٱلْمَوْتِ ٱلْمَنْفُوشَةُ بِأَحْرُفٍ فِي حِجَارَةٍ قَدْ حَصَلَتْ فِي تَعِدْ حَنَّىٰ لَمْ يَعْدِرْ بَنُو إِسْرَائِيلَأَنْ يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِ مُوسَى لِسَبَبِ عَجْد وَجْهِهِ ٱلزَّائِلِ ٨ فَكَيْفَ لَا تَكُونُ بِٱلْأُولَى خِدْمَةُ ٱلرُّوحِ فِي مَجْدِهِ ۚ الرَّنْهُ إِنْ كَانَتْ خِدْمَةُ ٱلدَّيْنُونَةِ مَجْدًا فَبَٱلْأَوْ لَى كَثيرًا نَزيدُ خِدْمَةُ ٱلْبُرِّ فِي تَجْدِ وَ ا فَإِنَّ ٱلْمُجَدِّدُ أَيْضًا لَمْ يُعَدِّدُ مِنْ هَٰذَا ٱلْقَبِيلِ لِسَبَبِ ٱلْعَدِ ٱلْفَائِقِ، ١١ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلزَّائِلُ فِي مَجْدٍ

فَمَا ۚ لَأُوۡ لَىٰ كَثِيرًا يَكُونُ ٱلدَّاءُ ۖ فِي عَجْدٍ ١٢ فَإِذْ لَنَا رَجَاءٌ مِثْلُ هَٰذَا نَسْتَعْمَلُ مُجَاهَرَةً كَثِيرَةً . ١٢ وَلَيْسَ كَمَا كَانَ مُوسَى يَضَعُ بُرُفًّا عَلَى وَجُهِ كِلِّي لَا يَنْظُرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى نِهَايَةِ ٱلزَّائِلِ . ١٤ بَلْ أَغْلِظَتْ أَذْهَانُهُمْ لِأَنَّهُ حَتَّى ٱلْيُومِ ذَٰلِكَ ٱلْبُرْفُعُ نَفْسُهُ عِنْدَ قِرَاءَةِ ٱلْعَهْدِ ٱلْعَيْنِقَ بَاقِ غَيْرُ مُنْكَثِيفِ ٱلَّذِي يُبطِّلُ فِي ٱلْمَسِيحِ . ١٥ لَكِنْ حَنَّى ٱلْيُوْمِ حِينَ يُقْرَأُ مُوسَى ٱلْبُرُونُهُ مُوضُوعٌ عَلَى فَلْبِهِمْ . ١٦ وَلَكِنْ عِنْدَمَا يَرْجِعُ إِلَى ٱلرَّبِّ يُرْفَعُ ٱلْبُرْفَعُ ١٧٠ عَلَّمًا ٱلرَّبُّ فَهُو ٱلرُّوحُ وَحَيثُ رُوحُ ٱلرَّبِّ هُنَاكَ حُرُّيَّةٌ ٩٨ وَنَحْنُ جَيْبِعًا نَاظِرِينَ جَجْدَ ٱلرُّبِّ بِوَجْهِ مَكْشُوفِ كَمَا فِي مِزْآةِ نَتَغَيْرُ إِلَى نِلْكَ ٱلصُّورَةِ عَيْنِهَا مِنْ مَجْدِ إِلَى مَجْدِيكُمَا مِنَ ٱلرَّبُ ٱلرُّوحِ ٱلأُصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

َ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ إِذْ لَنَا هَذِهِ ٱلْخِذْمَةُ كَمَا رُحِمْنَا لِإِنْ فَلَا مُحِمِّنَا لَا مُحِمِّنَا لِكَانِ فَي لِلْأَنْفُ فَي الْمُؤْرِي غَيْرَ سَالِكِينَ فِي لِلْأَنْفُشُلُ ٢ بَلَ فَدْ رَفَضْنَا خَفَايَا ٱلْخِزِي غَيْرَ سَالِكِينَ فِي

ءُ آگورِنٹوسَ <sup>۽</sup>

مَكْرُ وَلَا غَاشِّينَ كَلِيمَةَ ٱللَّهِ بَلْ بِإِظْهَارِ ٱلْحَقِّ مَادِحِينَ أَنْهُمُنَا لَدَى ضَمِيرِكُلُّ إِنْسَانِ فَكَّامَ ٱللَّهِ • ٢ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ إِنْجِيلُنَا مَكْتُومًا فَإِنَّهَا هُوَ مَكْتُومٌ فِي ٱلْهَالِكِينَ ٤ ٱلَّذِينَ فِيهِمْ ۚ إِلَّهُ هَٰذَا ٱلدَّهْرِ فَدْ أَعْمَى أَذْهَاتَ غَيْرَ ٱلْمُوْمِنِينَ لِتَلَّا نُضِيَّ لَمُرْ إِنَارَةُ إِنْحِيلَ مَهْدِ ٱلْمُسِيحِ ٱلَّذِي هُوَ صُورَةُ ٱللَّهِ • وَ أَلَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لْمَسِيمِ بِسُوعَ رَبًّا وَلَكِنْ بِأَنْفُسِنَا عَبِيدًا لَكُمْ مَنْ أَجْل يَسُوعَ ٦٠ لِأَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي قَالَ أَنْ يُشْرِقَ نُورٌ مِنْ ظُلْمَةٍ هُوَ ٱلَّذِي أَشْرَقَ فِي قُلُوبِنَا لِإِنَارَةٍ مَعْرِفَةِ مَجْدِ ٱللَّهِ فِي وَجْهِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٧ وَلَكُنْ لَنَا هَٰلَا ٱلْكَنْزُ فِي أُوَانِ خَزَفِيَّةِ لِلَكُونَ فَضْلُ ٱلْفُوَّةِ يِلْهِ لِآمِيًّا . ٨ مُكْتَبْبِينَ فِي كُلُّ شَيْءٌ لَكِنْ غَيْرَ مُتَضَايِقِينَ مُتَعَيَّرِينَ لَكِنْ غَيْرَ يَائِسِينَ. ٩ مُضْطَهَّدِينَ

لَكِنْ غَيْرَ مَنْرُوكِينَ. مَطْرُوحِينَ لَكِنْ غَيْرَ هَالِكِينَ. ١٠ حَامِلِينَ فِي ٱنْجَسَدِكُلَّ حِينِ إِمَانَةَ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ

لِكَيْ تُظْهَرَ حَيْوَةُ يَسُوعَ أَيْضًا فِي جَسَدِنَا. ١١ لِأَنَّنَا نَحْنُ ٱلْأَحْبَاءُ نُسَلَّمُ دَائِمًا لِلْمَوْتِ مِنْ أَجْلُ بَسُوعَ لِكَىٰ تَظْهَرَ حَيْوةُ يَسُوعَ أَيْضًا فِي جَسَدِنَا ٱلْهَائِتِ و ١٢ إِذَا ٱلْمَوْتُ يَعْمَلُ فِينَا وَلَكِنِ ٱلْحَيْوَةُ فِيكُمْ ١٢٠ قَاذُ لَنَا رُوحُ ٱلْإِيَانِ عَبْنُهُ حَسَبَ ٱلْمَكْتُوبِ آمَنْتُ لِذَٰلِكَ تَكَلَّمْتُ. نَحْنُ أَيْضًا نُوْمِنُ وَلِذَٰ لِكَ نَتَكُلُّم ۗ أَيْضًا . ١٤ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلَّذِي أَفَامَ ٱلرَّبَّ بَسُوعَ سَيْقِيهُنَا نَحْنُ أَيْضًا بِيَسُوعَ وَيُحْفِرُنَا مَعَكُمْ ٥٠ لِأَنَّ جَمِيعَ ٱلْأَشْيَاءُ فِي مِنْ أَجْلِكُمْ لِكَيْ تَكُونَ ٱلنَّعْمَةُ وَهِيَ فَدْكَثْرَتْ بِٱلْأَكْثَرِينَ تَزيدُ ٱلشُّكُرُ لِعَجْدُ ٱللَّهِ ١٦٠ لِذَٰلِكَ لَا نَفْشَلُ بَلْ وَ إِنْ كَانَ إِنْسَانُنَا ٱلْخَارِجُ بَغْنَى ۚ فَالدَّاخِلُ يَتَّجَدُّدُ يَوْمًا فَيَوْمًا . ١٧ لِأَنَّ خِنَّةَ ضِيعَتِنِا ٱلْوَقْتِيَّةَ تُنشِيءُ لَنَا أَكْثَرَ فَأَكَثَرَ ثِمْلَ مَجْدِ أَبَدِيًّا ١٨ وَنَحْنُ غَيْرُ نَاظِرِينَ إِلَى ٱلْأَشْيَاءُ ٱلَّذِي نُرَى بَلْ إِلَى ٱلَّذِي لَا نُرَى. لِأَنَّ ٱلَّذِي نُرَى وَفَيْيَةٌ وَأُمَّا ٱلَّتِي لَا نُرَى فَأَ بَدِيَّةٌ

الكورنشوس ٥

ٱلأصحاخ أنحامين

الْإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ نَقِضَ بَيْثُ خَبِّمَتِنَا ٱلْأَرْضِيُّ

فَلَنَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ بِنَا ۚ مِنَ ٱللّهِ بَيْثُ غَيْرُ مَصْنُوعِ بِيَدِ

أَبَدِيْ. ٢ فَإِنَّنَا فِي هَٰذِهِ أَيْضًا نَبِنُ مُشْنَاقِبِنَ إِلَى أَنْ تَوْسَدِينَ وَمُنَّا مُنْسَارًا ثَنَّانِ مِنْ مُشْنَاقِبِنَ إِلَى أَنْ

نَلْبَسَ فَوْضَاً مَسْكَنَنَا ٱلَّذِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ ٢٠ وَإِنْ كُنَّاً لاَبِسِينَ لاَ نُوجَدُ عُرَاةً ٤٠ فَإِنَّنَا نَعْنُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْخَيْمَةِ

َنَيْنُ مُثْقَلِينَ إِذْ لَسْنَا نُرِيدُ أَنْ تَغَلَّمَا بَلْ أَنْ نَلْبَسَ فَوْفِهَا نَبْنُ مُثْقَلِينَ إِذْ لَسْنَا نُرِيدُ أَنْ تَغَلَّمَا بَلْ أَنْ نَلْبَسَ فَوْفِهَا

لِكَنْ يُبِتَلُعَ ٱلْمَائِثُ مِنَ ٱلْحَيْوةِ . • وَلَكِنَّ ٱلَّذِي صَنَعَنَا

لِهِ لَمَا عَبْنِهِ هُوَ ٱللهُ ٱلَّذِي أَعْطَانَا أَبْضًا عُرَّبُونَ ٱلرُّوحِ.

آفَاذًا نَعْنُ وَالْفُونَ كُلَّ حِينٍ وَعَالِمُونَ أَنَّنَا وَنَحْنُ مُسْتُوطِنُونَ فِي أَنْبَا وَنَحْنُ مُسْتُوطِنُونَ فِي أَنْجَسَدِ فَغَنْ مُتَعَرِّبُونَ عَنِ ٱلرَّبِّ. ٧ لِأَنَّنَا

بِٱلْإِمَّانِ نَسْلُكُ لاَ بِٱلْعِيَانِ . ٨ فَنَثِقُ وَنُسَرُ بِٱلْأَوْلَىٰ أَنْ نَتَغَرِّلَ عَن ٱلْجَسَدِ وَنَسْتَوْطِنَ عِنْدَ ٱلرَّبُ • ٢ لِذَلِكَ

تَعَرَّبُ عَنِ الْجَسْدِ وَتُسْتُوطِنِينَ كُنَّا أَوْمُتَغَرِّبِينَ أَنْ نَكُونَ نَعْنَرِصُ أَبْضًا مُسْتَوْطِنِينَ كُنَّا أَوْمُتَغَرِّبِينَ أَنْ أَنْ نَكُونَ

مَرْضِيِيْنَ عِنْدَهُ ١٠٠ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنَّنَا جَبِيعًا نُظْهَرُ أَمَامَ

اڭورنئوس ٥ كُرْسِيُّ ٱلْمُسِيعِ لِيَنَالَ كُلُ وَاحِدِ مَا كَانَ بِٱلْجَسَدِ بِجَسَبِ مَا صَنَّعَ خَيْرًا كَانَ أَمْ شَرًّا ١١ فَإِذْ نَعْنُ عَالِمُونَ عَنَافَةِ ٱلرَّبِّ نُقْنِعُ ٱلنَّاسَ. وَأُمَّا ٱللَّهُ فَقَدْ صِرْنَا ظَاهِرِينَ لَهُ وَأَرْجُو أَنَّنَا قَدْ صِرْنَا ظَاهِرِينَ فِي ضَمَاثِرَكُمْ أَيْضًا . ١٦ لِأَنَّنَا لَسْنَا نَمْدَحُ ٱنْفُسَنَا ٱیْضًا لَدَیْکُمْ بَلْ نُعْطِیکُمْ فُرْصَةً لِلاَقْنِیَار مِنْ جِهَٰنِنَا لِيَكُونَ لَكُمْ جَوَابٌ عَلَى ٱلَّذِينَ بَغَغِرُونَ بِٱلْوَجْهِ ۗ لَابِٱلْفَلْبِ • ١٢ لِأَنَّنَا إِنْ صِرْنَا نُحْنَلِّينَ فَلِلَّهِ . أَوْ كُنَّا عَافِلِينَ فَلَكُمْ مِ ١٤ لَأَنَّ عَجَّهُ ٱلْمَسِيمِ نَعْصُرُنَا. إِذْ نَعْنُ نَحْسَبُ هٰذَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ وَاحِدْ فَدْ مَاتَ لِأَجْل ٱلْجَهِيمَ فَٱلْجَهِيمُ إِذَا مَانُوا . ٥ ا وَهُوَ مَاتَ لِأَجْلِ ٱلْجَهِيم كَىٰ يَعْيِشَ ٱلْأَحْيَاءُ فِيهَا بَعْدُ لَا لِأَنْفُسِهِمْ بَلْ لِلَّذِي مَاتَ لِأَجْلِيمُ وَقَامَ ١٦٠ إِذَا نَعْنُ مِنَ ٱلْآنَ لَا نَعْرِفُ

أُحَلًا حَسَبَ ٱلْجُسَدِ. وَإِنْ كُنَّا قَدْ عَرَفْنَا ٱلْمَسِيحَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ لَكِنِ ٱلْآنَ لَا نَعْرِفُهُ بَعْدُ ١٧ إِذَا

إِنْ كَانَ أَحَدُ فِي ٱلْمَسِيحِ مَهُوَ خَلِيْفَةٌ جَدِيدَةٌ. ٱلْأَشْيَاءُ ٱلْعَنبَقَةُ قَدْ مَضَتْ . هُوَنَمَا ٱلْكُلْثُ قَدْ صَارَ جَدِيدًا. ١٨ وَلَكِنَّ ٱلْكُلُّ مِنَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي صَالَّحَنَا لِنَفْسِهِ بَيَسُوعَ المُسِيعِ وَأَعْطَانَا خِدْمَةَ ٱلْمُصَاكِعَةِ ١٩ أَيْ إِنَّ ٱللهَ كَانَ فِي ٱلْمَسِيحِ مُصَاكِحًا ٱلْعَالَمَ لِنَفْسِهِ غَيْرَ حَاسِبِ لَمُمْ خَطَايَاهُمْ وَ وَاضِعًا فِينَا كُلِمَةَ ٱلْمُصَاكِحَةِ . إِذَا نَسْعَى كُسُفَرَا حَن ٱلْمَسِيعِ كَأَنَّ ٱللَّهَ يَعِظُ بِنَا. نَطْلُبُ عَنِ ٱلْمَسِيعِ تَصَاكُمُوا مَعَ ٱللَّهِ . ٢١ لِأَنَّهُ جَعَلَ ٱلَّذِي لَمْ يَعْرِفْ خَطِيَّةً خَطِيَّةً لِأَجْلِنَا لِنَصِيرَ نَعْنُ بِرُّ ٱللَّهِ فِيهِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ إِلَى صُ عَلَ ا فَإِذْ نَعْنُ عَامِلُونَ مَعَهُ نَطْلُبُ أَنْ لَا نَقْبُلُوا نِعْمَةَ ٱللهِ بَاطِلًا. ٢ لِأَنَّهُ يَنُولُ. فِي وَفْتِ مَفْبُولِ سَبِعِنْكَ وَفِي يَوْمٍ خَلَاصٍ أَعَنْنُكَ . هُوَذَا ٱلْأَنَ وَقْتُ مَقْبُولٌ . هُوَنَا ٱلْآنَ يَوْمُ خَلَاصٍ . ٢ وَلَسْنَا نَجْعَلُ عَثْرَةً فِي شَيْءٍ لِتُلَا تُلاَمَ ٱلْخِيدُمَةُ ٤٠ بَلْ فِي كُلُّ شَيْءٌ نُظْهِرُ أَنْفُسَنَا كَيْدًام

ٱلله فِي صَبْرِ كَثِيرٍ فِي شَدَائِدَ فِي ضَرُورَاتٍ فِي ضَيْئَاتِ ه فِي ضَرَبَاتٍ فِي سُجُونِ فِي ٱضْطِرَابَاتٍ فِي أَنْعَابٍ فِي أَسْهَارِ فِي أَصْوَام ٢ فِي طَهَارَة فِي عِلْم فِي أَنَاةِ فِي أَطْف فِي ٱلرُّوح \_ ٱلْقُدُس فِي مَعَبَّةِ بِلاَرِيَا ۗ ٧ فِي كَلاَمِ ٱلْحَقُّ فِي فُوَّةِ ٱللهِ بسيلاح ٱلْبِرِّ لِلْيَعِين وَلِلْيُسَارِ ٨بِعَبْدِ وَهَوَانِ بِصِيب رَدِيء وَصِيتِ حَسَنِ. كَهُضِلَّينَ وَهَعْنُ صَادِقُونَ ٢ كَعِبْهُولِينَ وَنَعَوْرُ مَعْرُوفُونَ . كَمَاثِتِينَ وَهَا نَعْنُ نَعْيًا . كَمْوُ دَّبِيرَ وَنَعْنُ غَيْرُ مَقْتُولِينَ ١٠ كَخَزَانَى وَنَعْنُ دَائِمًا فَرِحُونَ . كَفَقَرَاهُ وَنَحْنُ نُعْنِي كَثِيرِينَ . كَأَنْ لاَ شَيْءٌ لَناً وَنَحْنُ نَمْلِكُ كُلُّ شَيْء

ا ا فَمُنَا مَفْتُوحُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْكُورِ نُثِيُّونَ. فَلْبُنَا مُنْشَعْ مَا اللّهُ مُنْضَيِّقِينَ فِينَا بَلْ مُتَضَيِّقِينَ فِي اللّهِ مُنَضَيِّقِينَ فِينَا بَلْ مُتَضَيِّقِينَ فِي اللّهِ مُنَضَيِّقِينَ فِي اللّهِ مُنَفَيِّقِينَ أَخْمُ اللّهُ وَلَا يَكُونُوا أَخْمُ اللّهُ وَلَا يَكُونُوا أَنْمُ أَيْضًا مُنَسِّعِينَ اللّهُ الل

١٤ لَا تَكُونُوا نَحْتَ نِيرِ مَعْ غَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ . لِأَنَّهُ

أَيُهُ خِلْطَة لِلْبِرِ قَالَا مُ . قَا يَهُ شَرِكَة لِلنَّورِ مَعَ ٱلظَّلْهَةُ الْمَوْمِنِ ٥٠ قَا يُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ

وَانَهُمْ تَكُونُونَ لِي بَنِينَ وَبِنَاتِ يَقُولُ الرَّبُّ القَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْء ﴿ مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى

صل ا فَإِذْ لَنَا هَٰذِهِ ٱلْهَوَاعِيدُ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّاءُ لِنُطَهِّرْ ذَوَاتِنَا مِنْ كُلِّ دَنَسِ ٱلْجَسَدِ وَٱلرُّوحِ مُكَمَّلِلِنَ ٱلْفَدَاسَةَ فِي خَوْفِٱللَّهِ

ٱلْآضَحَاجُ ٱلسَّابِعُ مِنْ عَــــ

٦ اِفْبَلُونَا . لَمْ نَظْلِمْ أَحَدًا . لَمْ نُفْسِدْ أَحَدًا . لَمْ نَطْمَعُ فِي أَحَدٍ . الْأَنِي قَدْ قُلْتُ فِي أَحَدٍ . الْأَنِي قَدْ قُلْتُ

سَابِقًا إِنَّكُمْ فِي فُلُوبِنَا لِنَمُوتَ مَعَكُمْ وَنَعِيشَ مَعَكُمْ \* . ٤ لي نْقَةُ كَثِيرَةُ بَكُمْ . لِي أَفْتَخَارُ مُكَثِيرٌ مِنْ جِهَنِكُمْ . فَدِ أَمْتَكُلْتُ نَعْزِيَةً وَإَرْدَدْتُ فَرَحًا حِدًا فِي جَمِيعٍ ضِيْفَاتِنَا. هِ لِأَنَّنَاۚ لَمَّا أَتَيْنَا إِلَى مَكِدُونِيَّةً لَمْ يَكُنْ لِجَسَدِنَا شَيْءٍ مِنَ ٱلرَّاحَةِ بَلْ كُنَّا مُكْنَبِينَ فِي كُلُّ شَيْءٍ. مِنْ خَارِجٍ خُصُومَاتُ. مِرْثِ دَاخِلِ مَغَاوِفُ ٦٠ لَكِنَّ ٱللهُ ٱلَّذِي يُعَزُّ يَ ٱلْمُنَّضِعِينَ عَزَّانَا بِعَيْ تِيطُسَ ٢٠ وَلَيْسَ بَعَيْمِهِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا بِٱلنَّعْزِيَةِ ٱلَّتِي نَعَزَّى بِهَا بِسَبَيِكُمْ وَهُوَ نَعْبُرُنَا بِشُوفِكُمْ وَنَوْحِكُمْ وَغَيْرَتِكُمْ لِأَجْلِى حَنَّى إِنِّي فَرحْتُ أَكْثَرُ ٥٨ لِأَنَّي وَإِنْ كُنْتُ قَدْ أَحْزَنْتُكُمْ بِٱلرُّسَالَةِ لَسْتُ أَنْدَمُ مَعْ أَنِّي نَدِمْتُ . فَإِنِّي أَرَى أَنَّ يَلْكَ ٱلرُّسَالَةَ أَحْزَنَتُكُمْ وَلَوْ إِلَى سَاعَةٍ • ٱلْاَتَنَ أَنَا أَثْرَحُ لَا لِأَنَّكُمْ حَزِنْتُمْ مَلْ لِأَنَّكُمْ حَزِنْتُمْ لِلنَّوْبَةِ . لِأَنَّكُمْ حَزِنْتُمْ يُعَسَبُ مَشِيئَةِ ٱللَّهِ لِكُنْ لَا نَتَخَسَّرُ وَإِ مِنَّا فِي شَيْءٍ . ١ لِأَنَّ ٱلْحُزْنَ ٱلَّذِي مُجَسَب مَشِيئَةِ ٱللَّهِ يُنْشِئُ تَوْبَةً لَحِلاً صِ

ٵڴۅڔۺؙۅۺ٢

بِلَا نَدَامَةِ . وَأَمَّا حُزِبُ ٱلْعَالَمَ فَبُنْشِي مُوتًا • ١ ا فَإِنَّهُ هُوَذَا حُزْنُكُمْ هٰذَا عَيْنُهُ مُحَسَّبِ مَشِيئَةِ ٱللَّهِ كُمْ أَنْشَأَ فِيكُمْ مِنْ ٱلإَّجْنَهَادِ بَلْ مِنْ ٱلإَّحْجَاجِ بَلْ مِنَ ٱلْغَيْظِ بَلْ مِنَ ٱلْخَوْفِ بَلْ مِنَ ٱلشَّوْقِ بَلْ مِنَ ٱلْغَيْرَةِ بَلْ مِنْ ٱلْإِنْتِقَامِ. فِي كُلُّ شَيْءٍ أَظْهُرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ أَنْكُمُ أَبْرِيَاءٌ فِي هَٰذَا ٱلْأَمْرِ. ١٢ إِذَا وَ إِنْ كُنْتُ فَدْ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ فَلَيْسَ لِأَجْلِ ٱلْمُذْيِبِ وَلاَ لِأَجْلِ ٱلْمُذْنَبِ إِلَيْهِ بَلْ لِكَىٰ بَظْهَرَ لَكُمْ أَمَّامَ ٱللهِ أَجْتِهَادُنَا لِأَجْلِكُمْ ١٢٠ مِنْ أَجْلِ هَٰذَا فَدْ نَعَزَّيْنَا بِتَعْزِيْتِكُمْ. وَلَكِنْ فَرَحْنَا أَكُنَّرُ جِنَّا بِسَبَبِ فَرَحٍ نِيطُسَ لِأَنَّ رُوحَهُ قَد أَسُتَرَاحَت بَكُرْ جَبِيعًا ٤ أَفَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَفْتُوَ تُسَبِّئًا لَدَيْهِ مِنْ جِهَتَكُمْ لَمُ أَخْجُلُ بَلْ كَمَا كُلَّمْنَاكُمْ بَكُلُّ شَيْءً بٱلصِّدْق كَذٰلِكَ ٱفْخَارْنَا أَيْضًا لَدَى تيطُسَ صَارَ صَادِقًا . ١٥ وَأَحْمَانُهُ هِيَ نَعْوَكُمْ بِٱلزُّبَادَةِ مُتَذَكِّرًا طَاعَةَ جَمِيعِكُمْ كُيْفَ فَبَلْتُمُوهُ يَخُوفِ وَرَعْدَةٍ ١٦٠ أَنَا أَفْرَحُ إِذَا إِنِّي أَثِقُ بِكُمْ فِي كُلُّ شَيْءٍ

م مَكُورِ نَثُوسَ ٨

َ الْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ الْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ

ا ثُمَّ نُعَرُّفُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ نِعْمَةَ ٱللهِ ٱلْمُعْطَاةَ فِي كَنَائِس مَكِدُونِيَّةَ ٢٠ أَ نَّهُ فِي ٱخْنِبَارِ ضِيْفَةٍ شَدِيدَةٍ فَاضَ وُفُورُ فَرَحِهِمْ وَفَقْرِهِمِ ٱلْعَهيقِ لِغِنَى سَخَائِهِمْ ٣٠ لَأَنَّهُمْ عْطَوْ إِ حَسَبَ ٱلطَّافَةِ أَنَا أَشْهَدْ وَفَوْقَ ٱلطَّافَةِ مِنْ تِلْقَاءُ أَنْفُسِهِمْ ٤ مُلْتَهِسِينَ مِنَّا بِطِأَبْةِ كَثِيرَةِ إِنْ نَفْبَلَ ٱلنِّعْمَةَ وَشِيرَكَةَ ٱلْخِدْمَةِ ٱلنِّي لِلْقِدْبِسِينَ . • وَلَيْسَ كَمَا رَجَوْنَا بَلْ أَعْطَوْا أَنْهُمُمْ أَوُّلَا لِلرَّبِّ وَلَنَا بِهَشِيئَةِ ٱللهِ . 7 حَنَّى إِنَّنَا طَلَبْنَا مِن تِبطُسَ أَنَّهُ كَمَا سَبَقَ فَٱبْنَدَا كَذَٰلِكَ يُتَبِّمُ لَكُمْ هٰذِهِ ٱلنِّعْمَةَ أَيْضًا ١٠ لَكُونَ كَمَا تَزْدَادُونَ فِي كُلُ شَيْءٍ فِي ٱلْإِيَانِ وَٱلْكَلَامِ وَٱلْفِلْمِ وَكُلَّ ٱجْهَادِ وَعَلَيْكُمْ لَنَا لَيْنَكُمْ تَرْدَادُونَ فِي هَٰذِهِ ٱلْيَعْمَةِ ٱَيْضًا ٨٠ لَسْتُ أَقُولُ عَلَى سَبيلِ ٱلْأَمْرِ بَلْ بِٱجْنِهَادِ آخُرِينَ نُعْنَبِرًا إِخْلَاصَ مَحَبَيْكُمْ أَيْضًا. ٩ فَإِنَّكُمْ تَعْرَفُونَ نِعْمَةَ رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِكُمْ

م م گورنٹوس ۸

ٱفْتَفَرَ وَهُوَ غَنِيْ لِكِيْ نَسْنَغْنُوا أَنْهُمْ بِنَفْرِهِ . ١٠ أُعْطِي رَأْأُ في هٰذَا أَيْضًا ۥ لِأَنَّ مُلْمَا يَنْفَكُمُ ۚ أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ سَبَفَهُ فَٱبْنَدَاْتُمْ مُنْذُ ٱلْعَامِ ٱلْمَاضِي لَيْسَ أَنْ تَفْعَلُوا فَقَطْ بَلْ أَنْ نُرِيدُ مِلْ أَبْضًا . ١١ وَلَكِنِ ٱلْآنَ تَبِيُّهُ مِلْ ٱلْفَكَلَ أَيْضًا حَمَّى إِنَّهُ كُمَا أَنَّ ٱلنَّشَاطَ لِلْإِرَادَةِ كَذَٰلِكَ بَكُونُ ٱلتَّنْهِيمُ أَيْضًا حَسَبَ مَالَّكُمْ ١٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلنَّشَاطُ مَوْجُودًا فَهُوَ مَقْبُولٌ عَلَى حَسَبِ مَا لِلْإِنْسَانِ لاَ عَلَى حَسَبِ مَالَيْسَ لَهُ . ١٢ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِكُنْ يَكُونَ لِلْلَّاخَرِينَ رَاحَةٌ وَلَكُمْ ضَيْقٌ ١٤ بَلْ بِحَسَبِ ٱلْمُسَاوَاةِ . لِكَيْ تَكُونَ في هَٰذَا ٱلْوَقْتِ فُضَا لَتُكُمْ لِإِعْوَازِهِ كَيْ نَصِيرَ فُضَالَنَّهُمْ لإعْوَازُكُمْ حَتَّى تَعْصُلَ ٱلْمُسَاوَاةُ. ٥ اكُمَا هُوَ مَكْتُوبٌ ٱلَّذِي جَمَعَ كَثِيرًا لَمْ يُفْضِلْ وَالَّذِي جَمَعَ قَلِيلًا لَمْ

١٦ وَلَكِنْ شُكْرًا لِلهِ ٱلَّذِي جَعَلَ هَذَا ٱلإِجْهَادَ
 عَيْنُهُ لِآجُلَكُمْ فَى فَلْبِ نِيطُسَ . ١٧ لاَّنَهُ فَيا َ ٱلطَّلْبَةَ

رِ **إِذْ كَانَ أَكْثَرَ ٱجْ**يَهَادًا مَضَى ٱلْكُثْمُ مِنْ تِلْقَاء<sub>ُ نَفْسِ</sub>هِ , ١٨ وَأَرْسَانْنَا مَعَهُ ٱلْأَخَ ٱلَّذِبِ مَدْحُهُ فِي ٱلْإِنْجِيلِ فِي جَمِيع ٱلْكَائِس. ١٦ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ فَعَطْ بَلْ هُو مُنْتَخَبُ أَيْضًا مِنَ ٱلْكُنَائِسِ رَفينًا لَناَ فِي ٱلسَّفَرِ مَعَ هُذِهِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلْحَذُومَةِ مِنَّا لِجَدِ ذَاتِ ٱلرَّبِّ ٱلْوَاحِدِ وَلِنشَاطِكُمْ . ٢٠ مُعَيِّبِينَ هٰذَا أَنْ يُلُومَنَا أَحَدُ فِي جَسَامَةِ هٰذِهِ ٱلْحَدُومَةِ مِنَّا. ٢١ مُعْتَنِينَ بِأُمُورِ حَسَنَةٍ لَيْسَ فَلَامَ ٱلرَّبِّ فَقَطْ بَلْ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ أَيْضًا . ٢٢ وَأَرْسَلْنَا مَعَهُمَا أَحَانَا ٱلَّذِي ٱخْنَابُزَا مِرَارًا فِي أَمُورَ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ مُجْهَدٌ وَلَكِنَّهُ ٱلْآنَ أَشَدُّ أَجْنِهَادًا كَنِيرًا بِٱلنِّيَةِ ٱلْكَثِيرَةِ بِكُمْ. ٢٢ أَمَّا مِنْ حِهَةِ تِيطُسَ فَهُو شَرِيكٌ لِي وَعَامِلٌ مَعِي لأَجْلِكُمْ . وَأَمَّا أَخَوَإَنَا فَهُمَا رَسُولًا ٱلْكَنَائِسِ وَمَجْدُ ٱلْمَسِجِ ۗ ٢٤ فَبَيْنُوا لَمُرْ وَقُدَّامَ ٱلْكَتَائِسِ بَيْنَةٌ تَحَبَّيْكُمْ وأفنخارنا من جهنكم

ٱلأَصَاحُ ٱلنَّاسِعُ

ا فَإِنَّهُ مِنْ جِهَةِ ٱلْخِدْمَةِ لِلْقِدِّبِسِينَ هُوَ فَضُولٌ مَنِي الْفِدِّبِسِينَ هُوَ فَضُولٌ مَنِي الْفَرِّبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ان اكتب اليكم . ألا في اعكم نشاطكم الدي الحجر إلا مِنْ جِهَيْكُمْ لَدَى ٱلْمُكِدُونِيِّينَ أَنَّ أَخَائِيةَ مُسْتَعِدَّةُ مُنْذُ مِنْ جَهَيْكُمْ لَدَى ٱلْمُكِدُونِيِّينَ أَنَّ أَخَائِيةَ مُسْتَعِدَّةُ مُنْذُ

ٱلْعَامِ ٱلْمَاضِي. وَغَيْرَنَكُمْ فَدْحَرَّضَتِ ٱلْأَكْثَرِينَ • ؟ وَلَكِنْ أَرْسَلْتُ ٱلْإِخْوَةَ لِتَلَا يَتَعَطَّلَ ٱفْغِارُنَا مِنْ جِهَيِّكُرْ مِنْ هَلَا

ٱلْهَيِلِكَيْ تَكُونُوا مُسْتَعِدِّبِنَكَهَا فُلْتُ . ٤ حَثَّى إِذَا جَهُ مَعِي مَكِدُونِيُّونَ وَوَجَدُوكُمْ غَيْرَ مُسْتَعِدِّبِنَ لَا يَخْجُلُ نَحْنُ

عَىٰ لَا أَتُولُ أَنْتُمْ فِي جَسَارِةِ ٱلْإِفْتِخَارِ هَذِهِ • • فَرَأَبْتُ لَازِمًا أَنْ أَطْلُبَ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ أَنْ يَسْيِنُوا إِلَيْكُمْ وَيُهَيِّنُوا

لازِما أن أطلب إلى الإحوهِ أن يسيعُولُ إليهم ويهنِمُوا فَهَلاَ بَرَكَنَكُمْ ٱلَّذِي سَبَقَ ٱلْتَخْيِرُ بِهَا لِتَكُونَ هِيَ مُعَدَّةً النَّهِ بَرَاحِيَّةً مِنْ سَبِينَ بِهِ مِنْ سَبِقًا ﴾ زور من التيكون هي مُعَدَّةً

هٰكَذَا كَأَنَّهَا مَرَكَة لا كَأَنَّهَا بُثْلُ ، وَهَذَا وَإِنَّ مَنْ يَزْرَعُ بِٱلْشُحُ فَبِٱلْشُحُ أَيْضًا بَحْصُدُ. وَمَنْ يَزْرَعُ بِٱلْبَرَكَاكِ مَنْ بَوْسِيَنَ الشَّحِ أَبِهِ أَيْضًا بَحْصُدُ. وَمَنْ يَزْرَعُ بِٱلْبَرَكَاكِ

فَبِأَلْبَرَكَاتِ أَبْضًا يَخْصُدُ . ٧ كُلُّ وَاحِدِ كَمَا يَنْوِي بِفَلْهِ لَيْسَ عَنْ خُزْنِ أَوِ أَضْطِرَارِ . لِأَنَّ ٱلْهُ عْطِيَ ٱلْمَسْرُورَ غَلاَّتِ بِرَّكُمْ . ١١ مُسْتَغْنِينَ فِي كُلُّ شَيْءٍ لِكُلُّ سَخَاه يُنشِئِ بَنَا شَكُمُوا لِلَّهِ . ١٢ لِأَنَّ أَفْتِعَالَ هَٰذِهِ ٱلْخِدْمَةِ لَيْسَ يَسُدُ

إِعْوَازَ ٱلْقِدِّ بِسِينَ فَعَطْ بَلْ بَزِيدُ بِشَكْرِ كَثِيرٍ لِلْهُ ١٢ إِذْ هُمْ بِٱخْنِيَارِ هَٰذِهِ ٱلْخِدْمَةِ يُعَجَّدُونَ ٱللَّهَ عَلَى طَاعَةِ ٱغْنِرَافِكُمْ لا فِيلِ ٱلْمُسِيحِ وَسَعَاءُ ٱلنَّوْزِيعِ لَمْ وَالْجَمِيعِ . ١٤ وَيدُعَامِمُ

لأَجْلِكُمْ مُشْنَافِينَ إِلَيْكُمْ مِنْ أَجْلَ نِعْمَةِ ٱللَّهِ ٱلْفَائِفَةِ لَدَيْكُمْ ٥٠ فَشَكُرًا لِلَّهِ عَلَى عَطِّينِهِ ٱنَّتِي لَا يُعَبَّرُ عَنْهَا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرِ<sup>ر</sup>

ا ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ بِوَدَاعَةِ ٱلْمَسِيحِ وَحِلْمِهِ أَنَا نَفْسِي بُوْلُسُ ٱلَّذِهِ فِي ٱلْحَضْرَةِ ذَلِيلٌ سَنَكُمْ كَأَمَّا فِي

ٱلْغَيْبَةِ فَعُجَاسِرْ عَلَيْكُمْ . ٢ وَلَكِنْ أَطْلُبُ أَنْ لَا أَنْجَاسَرُ مَلَ نَا حَاضِرْ ۚ بِٱلْثِنَةِ ٱلَّذِي بِهَا أَرَى أَنِّي سَأَجْنَرِ فَي عَلَى فَوْم تَحْسَبُونَنَا كُأَنَّنَا نَسْلُكُ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ . ٢ لِأَنَّنَا وَإِنْ كُنَّا نَسْلُكُ فِي ٱلْجُسَدِ لَسْنَا حَسَبَ ٱلْجُسَدِ نُحَارِبُ ٤ إِذْ أُسْلِحَةٌ مُحَارَبَتِنَا لَيْسَتْ جَسَدَيَّةً بَلْ قادِرَةٌ بِٱللَّهِ عَلَىٰ هَدْم حُصُونِ. ٥ هَادِمِينَ ظُنُونًا وَكُلُّ عُلُو بَرْنَعَ ضِدَّ مَعْرِفَةِ ٱللَّهِ وَمُسْتَأْسِرِ بِنَ كُلُّ فِكْرِ إِلِّي طَاعَةِ ٱلْمُسِيمِ ٦ وَمُسْتَعِدِّينَ لِأَنْ نَنْتَغَمَ عَلَى كُلُّ عِصْبَانِ مَنَى كَلِلَّتْ طَاعَنُكُ تَنْظُرُونَ إِلَى مَا هُوَ حَسَبُ ٱلْحُضْرَةِ. إِنْ وَثِقَ

اً تَنْظُرُونَ إِلَى مَا هُوَ حَسَبُ ٱلْحَضْرَةِ. إِنْ وَثِنَ الْحَضْرَةِ. إِنْ وَثِنَ الْحَدْ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لِلْمَسِمِ فَلْمُسِبِ هَلَا أَيْضًا لِلْمَسِمِ مَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ كَمَا هُوَ لَلْمَسِمِ كَذَلِكَ نَحْنُ أَيْضًا لِلْمَسِمِ . ٨ فَإِنِّ أَنَّهُ كَمَا هُوَ لِلْمَسِمِ . ٨ فَإِنِّ وَإِنِ افْتَخَرْثُ شَيْعًا أَكْثَرَ بِسُلْطَانِنَا ٱلَّذِي أَعْطَانَا إِنَّا لَوَا اللَّهِ الْمُعَلَّمَ لَا أَخْجَلُ . ٩ لِتَمَا لَمُ الْمُورَ الرَّسَائِلُ أَنْهِلُكُ كَا أَخْجَلُ . ٩ لِتَمَا لَمُ اللَّهُ الْمُورَ كَالَّمَ اللَّهُ الْمُورَ اللَّوْسَائِلُ أَنْهِلُكُ كَا أَخْبَلُ الرَّسَائِلُ أَنْهِلُكُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْحَلَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَقُويَّهُ ۚ كَأَمَّا حُضُورُ ٱلْجُسَدِ فَضَعِيفٌ كَٱلْكَلَمُ حَنيرٌ ۗ 1 1 مِثْلُ هَٰذَا فَلَيْمُسِيبُ هَٰذَا أَنَّنَا كَمَا غَنُ فِي ٱلْكَلَامِ بِٱلرَّسَائِلِ وَنَحْنُ غَائِبُونَ هَٰكَذَا نَكُونُ أَيْضًا بِٱلْفِعْلِ وَ نَعْنُ حَاضِرُ وِنَ ١٢٠ لِأَنْنَا لَا نَجْنُرِي أَنْ نَعْدٌ أَنْفُسَنَا بَيْنَ قَوْمٍ مِنَ ٱلَّذِينَ يَهْدَحُونَ أَنْفُسَهُمْ وَلاَ أَنْ نُقَالِ أَنْفُسْنَا مِهِمْ . بَلْ هُمْ إِذْ يَقِيسُونَ أَنْفُسَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَيُقَابِلُونَ أَنْفُسَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ لاَ يَفْهَمُونَ • ١٢ وَلَكِنْ غَنْ لَا نَفْتُخُو ۚ إِلَىٰ مَا لَا يُقَاسُ بَلْ حَسَبَ فِياسِ ٱلْقَانُونِ ٱلَّذِي قَسَمَهُ لَنَا ٱللَّهُ قِيَاسًا لِلْبُلُوغِ إِلَيْكُمُ أَيْضًا. ٤ الْأَنَّنَا لَا نُهَدُّدُ أَنْفُسَنَا كَأَنَّنَا لَسْنَا نَبْلُغُ إِلَيْكُمْ . إِذْ قَدْ وَصَلْنًا إِلَيْكُمْ أَيْضًا فِي إِنْجِيلِ ٱلْمُسِيعِ . ١٥ غَيْرَ مُفْتَخِرِينَ إِلَى مَا لاَ يُقَاسُ فِي أَنْعَابِ آخَرِينَ بَلْ رَاحِينَ إِذَا نَمَا إِيَانُكُمْ أَنْ تَتَعَظَّرَ بَيْنَكُمْ حَسَبَ قَانُونِنَا بزيَادَةٍ ١٦ لِنْبَشِّرَ إِلَى مَا وَرَأَهُ كُمْ . لَا لِنَفْتِرَ بِٱلْأُمُورِ ٱلْمُعَدَّةِ فِي قَانُون غَيْرِنَا ١٧٠ وَأَمَّا مَنِ ٱفْتَقَرَ فَلْمُغْفِّرُ بِٱلرَّبِّ.

١٨ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْ مَدَّحَ نَفْسَهُ هُوَ ٱلْهُزَّكُي بَلْ مَنْ يَهْدُحُهُ ٱلزَّبُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

ا لَيْنَكُمْ غَنَّمَلُونَ عَبَاوَتِي قَلِيلًا . بَلُ أَنْتُمْ مُحْنَمِلِيًّ ٢ فَإِنِّي أَغَارُ عَلَيْكُمْ غَيْرَةَ ٱللَّهِ لِأَنِّي خَطَبْنُكُمْ لِرَجُلِ وَإِحِدٍ لِأُنَدِّمَ عَذْرَاهِ عَنِيفَةً لِلْمَسِيحِ ٢٠ وَلَكِيِّنِي أَخَافُ أَنَّهُ كَمَا خَدَعَتِ ٱلْحَيُّـةُ حَوَّا ۖ بَهَكُرُهَا هَٰكَـٰذَا ۚ نَفْسَدُ أَذْهَانُكُمْ عَنِ ٱلْبُسَاطَةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمَسِيعِ . ٤ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْآنِي بَكُرْزُ بِبَسُوعِ ٱلْخَرَ لَمْ نَكْرِزْ بِهِ أَوْ كُنْتُمْ نَأْخُذُونَ رُوحًا آخَرَ لَمْ تَأْخُذُوهُ أَوْ إِنْجِيلاً آخُرَ لَمْ نَقْبُلُوهُ فَحُسَا كُنتُمْ نَحْنَمُلُونَ. ٥ لِأَنِّي أُحْسِبُ أَنِّي لَمْ أَنْفُصْ شَيْعًا عَنْ وَانِعَى ٱلرُّسُلِ. < وَإِنْ كُنْتُ عَامِيًّا فِي ٱلْكَلَامِ فَلَسْتُ فِي ٱلْعِلْمِ بَلْ نَعَنْ فِي كُلُّ شَيْءٌ ظَاهِرُونَ لَكُرْ بَيْنَٱلْكُجَّدِيمِ، ٧ أُمْ أَخْطَأْتُ خَطِيَّةً إِذْ أَذْلَلْتُ نَفْسِي كَيْ تَرْنَفِعُوا أَنْمُ لِأَنِّي بَشَّرُنُكُمْ مَجَّانًا بِإِنْجِيلِ ٱللهِ. ٨ سَلَمْتُ كَنَائِسَ أَخْرَى

آخِنًا أُجْرَةً لِأَجْلِ خِلْمَنِكُمْ . وَإِذْ كُنْتُ كَاضِرًا عِيندَكُمْ وَأَخْجَتُ لَمْ أَنْقِلْ عَلَى أُحَدٍ . ٩ لِأَنَّ أُحْيِياحِي مَدَّهُ ٱلْإِخْوَةُ ٱلَّذِينَ أَنَوْا مِنْ مَكِدُونِيَّةَ . وَفِي كُلِّ شَيْء حَفِظْتُ نَفْسِي غَيْرَ ثَيْبِل عَلَيْكُمْ وَسَأَحْفَظُهَا . ١ حَقْ آ تُمَسِيمِ فِيَّ . إِنَّ هٰذَا ٱلَّافْتِخَارَ لَا بُسَدُّ عَنِّي فِي أَفَالِيمَ أَخَائِيَةَ. ١١ لِمَاذَا. أَلَاِّنِّي لاَأْحَبُّكُمْ ۚ أَلَّهُ بَعْلَمُ ۗ ١٢٠ وَلَكِنْ مَا أَفْعَلُهُ سَأَفْعَلُهُ لِأَفْطَعَ فُرْصَةَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ فُرْصَةَ كَيْ يُوجَدُول كَمَا نَحْنُ أَيْضًا فِي مَا يَفْخُرُونَ بِهِ ١٢٠ لِأَنَّ مِثْلَ هُوَّلًاءً هُمْ رُسُلُ كَذَّبَةٌ فَعَلَةٌ مَاكِرُونَ مُغَيَّرُ,نَ شَيِكُكُمُ إِلَى شِبْهِ رُسُلِ ٱلْمَسِيحِ وَا وَلَا عَجَبَ . لِأَنَّ ٱلشُّبْطَاتَ نَفْسَهُ لِعَيِّرُ شَيِّكُلَّهُ إِلَى شِبْهِ مَلَاكِ نُورٍ. ه ا فَلَيْسَ عَظِيمًا إِنْ كَانَ خُدًّامُهُ أَيْضًا بُغَيِّرُونَ شَيِّكُلُهُمْ كَغُدًّامِ لِلْبِرِ . ٱلَّذِينَ يَهَايَنُهُمْ تَكُونُ حَسَبَ أعمالم 17 أَقُولُ أَيْضًا لاَ يَظُنَّ أَحَدٌ أَنِّي غَيِّنِ . وَإِلاًّ

فَٱنْبَلُونِي وَلَوْكَنَنِي لِأَفْخِرَ أَنَا أَبْضًا فَلَيلاً ١٧٠ ٱلَّذِي أَنْكُلُمْ مِهِ لَسْتُ أَنَّكُلُمْ بِهِ مُحَسِّبِ ٱلرَّبِّ بَلْ كَأَنَّهُ فِي عَبَاوَةٍ فِي جَسَارَةِ ٱلْإَفْخَارِ هٰذِهِ ١٨٠ بِمَا أَنَّ كَثِيرِينَ يَغْتَغِرُونَ حَسَبَٱلْجُسَد أَفْتِكُو أَنَا ٱيْضَّاهُ 1 اَ فَإِنَّكُمْ بِسُرُور غَنْهَاْ وِنَ ٱلْأَغْيِيَاءَ إِذْ أَنْتُمْ عُقَلَاءٍ. ٢٠ لِأَنَّكُمْ تَعَنَّمَالُونَ إِنْ كَانَ أُحَدُ بَسْتَعْبِدُكُمْ . إِنْ كَانَ أُحَدُ ۚ يَأْكُلُمُ ۚ . إِنْ كَانَ أَحَدُ ۚ يَاٰخُذُكُمُ ۚ . إِنْ كَانَ أَحَدُ يَرْنَفعُ . إِنْ كَانَ أَحَدُ يَضْرِبُكُوْ عَلَى وُجُوهِكُمْ ٢١ عَلَى سَبِيلِ ٱلْهَوَانِ أَقُولُ كَيْفَ أَنَّنَا كُنَّا ضُمَّفَاتُ . وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَجْنَرِيُّ فِيهِ أَحَدٌ أَفُولُ فِي عَبَاوَةٍ أَنَا أَيْضًا أَجْنَرِيُّ فيهِ ٢٢٠ أَهُمْ عِبْرَانِيُونَ فَأَنَا أَيْضًا. أَهُمْ إِسْرَائِيلُيُونَ فَأَنَا أَيْضًا. أَهُمْ نَسْلُ إِبْرُهِيمَ فَأَنَا أَبْضًا. ٢٢ أَهُمْ خُدًّامُ ٱلْمُسِيعِ . أَفُولُ كَمُعْنَلُ ٱلْعَمَلُ . فَأَنَا أَفْضَلُ. فِي ٱلْأَتْعَابِ ٱكْثَرُ، فِي ٱلضَّرَبَاتِ أَوْفَرُ. فِي ٱلسَّجُون ٱكْثَرُه فِي ٱلْمِينَاتِ مِرَارًا كَثيرَةً . ٢٤ مِنَ ٱلْبَهُود خَمْسَ مَرَّاتٍ فَبِلْتُ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً إِلاَّ وَلِحِدَةً . ٢٥ ثَلْتَ مَرَاتِ

ضُوبْتُ بِٱلْعِصِيُّ. مَرَّةً رُجِبْتُ . ثَلْثَ مَرَّاتِ ٱنْكَسَرَتْ بِيَ ٱلسَّفِينَةُ. لَيْلاً وَنَهَارًا قَضَّيْتُ فِي ٱلْعُمْنِي . ٢٦ بِأَسْفَار مِرَ ارًا كَثيرَةً . بأُخْطَار سُيُولِ . بِأُخْطَارِ لُصُوصٍ . بِٱخْطَارِ مِنْ جِنْسِي. بِأَخْطَارِ مِنَ ٱلْأَمَمِ. بِأَخْطَارٍ فِي ٱلْمَدِينَةِ. بأَخْطَارِ فِي ٱلْبُرُيَّةِ. بأَخْطَارِ فِي ٱلْمُحْرِ.بأَخْطَارِ مِنْ إِخْوَةِ كُذَّبَةِ . ٢٧ فِي تَعَبِ وَكُدٍّ . فِي أَسْهَار مِرَارًا كَنْيِرَةً . فِي جُوعٍ وَعَطَش . فِي أَصْوَام مِرَارًا كَثْيرَةً . فِي مِرْدِ وَعُرِي ١٨٠ عَلَا مَا هُوَ دُونَ ذَٰ لِكَ. ٱلَّذَاكُمُ عَلَى ۗ كُلُّ يَوْمٍ . ٱلإَّهْتِمَامُ بَجِمِيعِ ٱلْكَتَائِسِ ٢٠ مَنْ يَضْعُفُ وَأَنَا لَأَ أَضْعُفُ . مَنْ يَعْنُرُ وَأَنا لاَ أَلْهَبِ ٢٠٠ إِنْ كَانَ تَجِبُ ٱلاِّ فَغِارُ فَسَأَفْغَرُ بِأَمُورِ ضَعْفِي . ٢١ اللهُ أَبُو رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ٱلَّذِي هُوَ مُبَارَكُ إِلَى ٱلْأَبَدِ بَعْلَمُ أَنِّي لَسْتُ أَكْذِبُ. ٢٢ فِي دِمَشْقَ وَإِلِي ٱلْحَارِثِ ٱلْمَلِكِ كَانَ يَعْرُسُ مَدِينَةَ ٱلدِّمَشْفِيَّيْنَ بُرِيدُ أَنْ يُسْكِنِي ٢٢ فَتَدَلَّيْتُ مِنْ طَاقَةٍ فِي زَنْبِيلِ مِنَ ٱلسُّورِ وَنَجَوْتُ مِنْ يَدَيْهِ

Digitized by Google

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّانِيَ عَشَرَ

ا إِنَّهُ لَا يُوَافِنُنِي أَنْ أَفْغِرَ . فَإِنِّي آنِي إِلَى مَنَاظِر ٱلرَّبُّ وَإِعْلَانَاتِهِ ۥ ٢ أَعْرِفُ إِنْسَانًا فِي ٱلْمَسِيحِ فَبْلَ زُبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَفِي ٱلْجُسَد لَسْتُ أَعْلَرُ أَمْ خَارِجَ مَسَدِ لَسْبُ أَعْلَمُ . أَلَّهُ يَعْلَمُ . أَخْنُطِفَ هَٰنَا إِلَى ٱلسَّمَاءُ ٱلثَّالِئَةِ مَ مُؤْعَرِفُ هَلَا ٱلْإِنْسَانَ أَفِي ٱلْجُسَدِ أَمْ خَارِجَ ٱنْجَسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ. ٱللهُ بَعْلَمُ . ٤ أَنَّهُ ٱخْنُطِفَ إِلَىٰ وَسَمِعَ كُلِّمَاتِ لاَ يُنْطَوْبُ بِهَا وَلاَ يَسُوغُ إِنْسَانِ أَنْ بَنَكُلِّمَ بِهَا • • مِنْ جَهَةِ هٰذَا أَفْخَوْرُ . وَلَٰكُوٰ نْ جِهَةِ نَفْسِي لَا أَفْخُرُ ۚ إِلاَّ بِضَعَفَاتِي ۥ ٦ فَإِنِّي إِنْ أَرَدْتُ انْ أَفْغَوْرَ لَا أَكُونُ غَبِيًّا لِأَنِّي أَقُولُ ٱلْكُوَّ ، وَلِكِنِّي أَنْعَاشَى لِيَّالَّا يَظُنَّ أَحَدْ مِنْ جِهَتِي فَوْقَ مَا بَرَانِي أَوْ يَسْمَعُ مِنِّي. ٧ وَلِئَلًا أَرْبَنْعَ بَفَرْطِ ٱلْإعْلَانَاتِ أَعْطِيتُ شَوْكَةً فِي ٱنْجَسَدِ مَلَاكَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَلْطِهَنِي لِتَكَلَّ أَزْنَفِعَ • ٨ مِنْ جِهَٰذ هَٰذَا نَضَرُّعْتُ إِلَى ٱلرَّبِّ ثَلَاثِيَّ مَرَّاتِ أَنْ يُفَارِفَنِي •

٦ فَقَالَ لِي نَكْفِيكَ نِعْمَنِي لِأَنَّ تُوَّتِي فِي ٱلضَّعْفِ تُكْمَلُ. فَبَكُلُ سُرُورِ ٱفْتَخِرُ بِٱلْحَرِيُّ فِي ضَمَفَانِي لِكَيْ غَوِلَّ عَلَىٰ ۖ خُونَ أَلْمُسِيمِ ١٠٠ لِذَٰلِكَ أَسَرُ بِٱلضَّعَفَاتِ وَٱلشَّنَائِمِ وَآلْضُرُورَاتِ وَٱلِاَضْطِهِـاَدَاتِ وَٱلفِّيفَاتِ لِأَجْل ٱلْمَسِيمِ . لِأَنِّي حِينَمَا أَنَّا ضَعِيفٌ فَجِينَئِذٍ أَنَا فَوِيْ ١١ قَدْ صِرْتُ غَيِّاً وَأَنَا أَفْتِكِرُ . أَنْهُمْ أَلْزَمْنُهُونِي لِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغَى أَنْ أَمْدَحَ مِنْكُمْ ۚ إِذْ لَمْ أَنْتُصْ شَيْئًا عَنْ غَائِقِي ٱلرُّسُلِ وَ إِنْ كُنْتُ لَسْتُ شَيْئًا · ١٢ إِنَّ عَلاَمَات ٱلرَّسُول صُنِعَتْ يَنْكُمْ فِي كُلُّ صَبْرِ بِآيَاتٍ وَعَجَائِبَ وَفُوَّاتٍ ١٢٠ لِأَنَّهُ مَا هُوَ ٱلَّذِي نَقَصْمُ عَنْ سَائِرِ ٱلْكَنَاتِسِ إِلَّا أَنِّي أَنَا لَمْ أَثْقُلْ عَلَيْكُمْ . سَامِحُوني بهٰذَا ٱلظُّلْمِ • ٤١ هُوَذَا ٱلْمَرَّةُ ٱلنَّالِيَّةُ أَنَا مُسْتَعِيدٌ أَنَ ۖ آيَيَ إِلَيْكُمْ وَلاَ أَثَيْلَ عَلَيْكُمْ . لِأَنِّي لَسْتُ أَطْلُبُ مَا هُوَ لَكُمْ ۖ بَلْ إِيَّاكُمْ لِأَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنَّ ٱلْأُولاَدَ بَذْخَرُونَ لِلْوَالِدِينَ بَلَ ٱلْوَالِدُونَ لِلْأُولَادِ ١٥٠ وَأَمَّا أَنَا فَبَكُلُ سُرُور

أَنْفِي وَأَنْفَى لِأَجْلِ أَنْسِكُمْ وَإِنْ كُنْتُ كُلَّمَا أُحِبُّمُرُ الْفِي وَأَنْفَى كُلَّمَا أَحِبُمُرُ الْكِنْ الْمَالَمُ أَنْقَلْ عَلَيْكُونَ الْمَا لَمَ أَنْقَلْ عَلَيْكُونَ الْمَا لَمَا أَنْقَلْ عَلَيْكُمْ لَكِنْ إِلَيْكُمْ اللَّهِ الْمَا طَلَبْتُ إِلَى يَعِطُسَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللْلِمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

١٦ أَنَظُنُونَ أَيْضًا أَنَّنَا فَعَنْجُ لَكُمْ . أَمَامَ ٱللَّهِ فِي مَسِيحٍ نَتَكُلُّمُ . وَلَكِنَّ ٱلْكُلُّ أَيُّهَا ۖ ٱلْأَحِبَّاءُ لِأَجْلً بُنْهَانِيُمُ \* ٢٠ لِأَنِّي أَخَافُ إِذَا جَنْتُ أَنْ لاَ أَجِدَكُمْ كَمَا رْيِدُ وَأُوجَدَ مِنْكُمْ كُمَا لاَ نُرِيدُونَ . أَنْ نُوجَدَ خُصُومَاتٌ وَمُعَاسَدَاتٌ وَسَخَطَاتٌ وَتَحَرُّبَاتُ وَمَذَمَّاتُ وَنَمِيهَاتُ وَتَكَثَّرَاتُ وَتَشُوبِشَاتُ . ٢٦ أَنْ يُذِلِّنِي إِلَىٰ عِنْدَكُمْ ۚ إِذَا حَيْثُ أَيْضًا مَأْنُوحُ عَلَى كَثِيرِينَ مِنَ ٱللَّهِينَ ٱخْطَأُ وَإِ مِنْ فَبْلُ وَكُمْ يَتُوبُوا عَنِ ٱلْغَاسَةِ وَٱلزُّنَا

777

َ كَالْعَهَارَةِ ٱلَّتِي فَعَلُوهَا ٱلْأَصْ

ٱلْأَصْحَاحُ ٱلنَّالِثَ عَشَرَ

ا هٰذهِ ٱلْهَرَّةُ ٱلثَّالِثَةُ آنِي إِلَيْكُمْ . عَلَى هَم ِ شَاهِدَ مْن وَثَلَقَةٍ نَقُومُ كُلُّ كَلِيهَةٍ ٥٠ فَدْ سَبَقْتُ فَقُلْتُ وَأَسْبُو ﴿ فَأْفُولُ كَمَا وَأَنَا حَاضِرْ ٱلْمَرَّةَ ٱلثَّانِيَةَ وَأَنَا غَاثِيبٌ ٱلْاَنَ أَكْتُبُ لِلَّذِينَ أَخْطَأُوا مِنْ نَبْلُ وَلِجَيْدِمِ ٱلْبَاقِينَ إِنِّي إِذَا جِئْتُ أَيْضًا لاَ أَشْفِقُ . ٢ إِذْ أَنْتُمْ نَطْلُبُونَ بُرْهَانّ ٱلْمَسِيحِ ٱلْمُتَكَلِّمِ فِيَّ ٱلَّذِي لَيْسَ ضَعِيمًا لَكُمْ بَلْ فَوِيْ فِيكُمْ مِنْ لِأَنَّهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِبَ مِنْ ضَمْفِ لَكِيَّهُ حَيَّ بِقُوَّةٍ ٱللَّهِ فَخَذُنُ أَيْضًاضُعَهَا ۚ فِيهِ لَٰكِيَّنا سَخَيْاً مَعَهُ بِفُوَّةٍ ٱللَّهِ مِنْ جَهَتِكُمْ ٥٠ جَرَّ بُولِ أَنْفُسَكُمْ هَلْ أَنْهُمْ فِي ٱلْإِيَانِ. آمْغَنُوا أَنْفُسَكُمْ . أَمْ لَسْتُمْ نَعْرِفُونَ أَنْفُسَكُمْ أَنَّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيخِ هُوَ فِيكُمْ إِنْ كُمْ تَكُونُوا مَرْفُوضِينَ. كِنْنِي أَرْجُو أَنْكُمْ سَنَعْرِفُونَ أَنْنَا نَعْنُ لَسْنَا مَرْفُوضِينَ ٧٠ وَأَصَلِّي إِلَى أَللَّهِ أَنَّكُمْ لَا نَعْمَلُونَ شَيَئًا

Digitized by Google

رَدِيًّا لَيْسَ لِكَىٰ نَظْهَرَ نَحْنُ مُزَّكِّينَ بَلْ لِكَىٰ نَصْنَعُوا أَنْهُ حَسَنًا وَنَكُونَ نَعْنُ كَأَنْنَا مَرْفُوضُونَ ٨٠ لِأَنَّنَا لاَ نَسْتَطِيعُ شَيْءًا ضِدَّ ٱلْحُقَّ بَلْ لِأَجْلِ آكْفَ . ٩ لِأَنَّا نَفْرَحُ حِينَهَا نَكُونَ نَحْنُ ضُعَفًا ۗ وَأَنْهُمْ تَكُونُونَ أَنْوِيَا ۗ . وَهُلَا أَيْضًا نَطْلُبُهُ كَمَا لَكُمْ ١٠٠ لِذَٰ لِكَ أَكْنُبُ بَهٰذَا وَأَنَا غَائِبٌ لِكَيْ لَا أَسْتَعْمِلَ جَزْمًا وَأَنَا حَاضِرْ حَسَبَ ٱلسَّلْطَان ٱلَّذِي أَعْطَانِي إِيَّاهُ ٱلرَّبِّ لِلْبُنْيَانِ لاَ لِلْهُدْمِ ا الَّحِيرًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱفْرَحُولِ . إِكْبَلُولِ . نَعَزُّ وْلِ إِهْنَهُوا أَهْنِهَامًا وَاحِلًا . عِيشُوا بِٱلسَّلاَمِ وَإِلَّهُ ٱلْعَجَّبَةِ وَٱلسَّلاَم سَيَكُونُ مَعَكُمْ \* ١٦ سَلِّهُ وَا بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ بِفَبْلَةِ مُتَدَّسَةِ مِ ١٢ يُسَالِّمُ عَلَيْكُمْ جَبِيعُ ٱلْفِدِّيسِينَ ٤ انِعْمَةُ رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ وَعَجَّبَةُ ٱللَّهِ وَشَرَّكَةُ ٱلرُّوحَ ِ ٱلنَّدُسِ مَعَ جَيْبِعِكُمْر.

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلاَطِيَّةَ

ٱلأَصْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ ا بُولُسُ رَسُولُ لاَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ بِإِ نْسَانِ بَلْ يِيسُوعَ ٱلْمُسِبِعِ وَٱللَّهِ ٱلْآبِ ٱلَّذِي أَفَامُهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ٢ وَجَمِيعُ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مَعِي إِلَى كَنَائِسِ غَلَاطَيَّةَ. ٢ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامٌ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْآبِ وَمِنْ رَبِّنَا بَسُوعَ أَ نُمَسِمِ ٤ ٱلَّذِي بَذَلَ نَفْسَهُ لِأَجْلِ خَطَاكَانَا لِيُنْفِذَنَا مِنَ ٱلْعَاكَمُ ٱلْكَاضِرِ ٱلشِّرِّ بِرِحَسَبَ إِرَادَةِ ٱللَّهِ وَأَبِينَاهُ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْعَبْدُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبَدِينَ. آمَيِنَ ٦ إِنِّي أَنْعَجُّبُ أَنَّكُمْ تَنْتَقِلُونَ هَكَذَا سَرِيعًا عَنِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ بِنِعْمَةِ ٱلْمَسِيمِ إِلَى إِغْيِلِ آخَرَ ٧ لَيْسَ هُوَ آخَرَ

غَيْرَأَنَّهُ يُوجَدُ فَوْمُ يُزْعِجُونَكُمْ وَبُرِيدُونَ أَنْ بِحَوْلُوا سِيجِ ٨٠ وَلَكِنْ إِنْ بَشْرْنَاكُمْ فَعْنُ أَوْ مَلَاكُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ بِغَيْرِ مَا بَشَّرْنَاكُمْ فَلْيَكُنْ أَنَاثِيمًا . أَكَمَا سَبَقْنَا فَقُلْنَا أَفُولُ ٱلْآنَ أَيْضًا إِنْ كَانَ أَحَدٌ يُبِشِّرُكُمْ بِغَيْرِمَا فَيَلْتُمْ فَلْيَكُنْ أَنَاثِيهَا ١٠٠ أَفَأَسْتَعْطِفُ ٱلْآرِ ۖ ٱلنَّاسَ أُمْ ٱللَّهُ . أَمْ أَطْلُبُ أَنْ أَرْضِيَ ٱلنَّاسَ . فَلَوْ كُنْتُ بَعْدُ أُرْضِي ٱلنَّاسَ لَمْ أَكُنْ عَبْدًا لِلْمَسِيمِ ا وَأُعَرُّفُكُمُ ۚ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْإِنْجِيلَ ٱلَّذِي بَشَّرْتُ بِهِ إِنَّهُ لَبْسَ يَحَسَبِ إِنْسَانِ . ١٢ لِأَنِّي لَمْ ۚ أَقَبَّلُهُ مِنْ عِنْدِ إِنْسَانِ وَلاَ عُلِّمْنُهُ. بَلْ بِإِعْلان يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ١٢ فَإِنَّكُمْ ۚ سَمِعْنُمُ بِسِيرَنِي قَبْلًا فِي ٱلدِّيَانَةِ ٱلْبَهَودِيَّةِ ٱلٰيَ كُنْتُ أَضْطُهِدُ كَنِيسَةَ ٱللَّهِ مِا فَرَاطٍ وَأَتْلَفُهَا . ١٤ وَكُنْتُ أَنْقَدُّمُ فِي ٱلدِّيَانَةِ ٱلْيَهُودِبَّةِ عَلَى كَثيرِينَ مِنْ أَنْرَابِي فِي جْسِي إِذْ كُنْتُ أُوْفَرَغَيْرَةً فِي نَقْلِدِدَاتِ آبَائِي . ٥ اَوَلَكِنْ لَمَّا سَرَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَ فَرُزَنِي مِنْ بَطْنِ أَمِّي وَدَعَانِي بِنِعْمَنِهِ

١٦ أَنْ يُعْلِنَ ٱبْنَهُ فِيَّ لِأَبَشِّرَ بِهِ يَيْنَ ٱلْأُمَ لِلْوَفْتِ لَمْ أَسْتَشِرْ لَحْمًا وَدَمًا ١٧ وَلاَ صَعِدْتُ إِلَى أُورُشَلِيمَ إِلَى ٱلرُّسُلِ ٱلَّذِينَ فَبْلِي بَلِ ٱنْطَلَقْتُ إِلَى ٱلْعَرَبِيَّةِ ثُمُّ رَّجَعْتُ أَيْضًا ۚ إِلَى دِمِيشْقَ ١٨٠ ثُمَّ بَعْدٌ ثَلَاثِ سِنِينَ صَعِدْتُ إِلَى أُورُشُلِيمَ لِأَنْعَرُفَ بِيُطْرُسَ فَمَكَثْتُ عِنْدُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ١٩٠ وَلَكَنَّنِي لَمْ أَرَّ غَيْرَهُ مِنَ ٱلرُّسُلِ إِلاًّ بَعْقُوبَ أَخَا ٱلرَّبِّ و ٢٠ وَٱلَّذِي أَكْنُبُ بِهِ إِلَيْكُمْ هُوَذَا قُدًّامَ ٱللهِ أَنِّي لَسْتُ أَكْذِبُ فِيهِ. ٢١ وَبَعْدَ ذَٰ لِكَ حِنْثُ إِلَى أَقَالِمِي سُورِيَّةَ وَكِيلِكِيَّةَ . ٢٢ وَلَكِيْنِي كُنْتُ غَيْرَ مَعْرُ وفِ بِٱلْوَجْهِ عِنْدَ كَنَائِسِ ٱلْيُهُودِيَّةِ ٱلَّذِي فِي ٱلْمُسِيحِ . ٢٢ غَيْرً أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ أَنَّ ٱلَّذِي َانَ يَضْطَهَدُنَا فَبْلًا يُبَشِّرُ ٱلْأَنَّ بِٱلْإِيَانِ ٱلَّذِي كَانَ فَبْلًا يَتْلَفَهُ . ٢٤ فَكَانُوا يُجَدِّدُونَ ٱللهَ فِيَ ٱلْأَصَّاحُ ٱلنَّانِي ۗ ا ثُمَّ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَّةً صَعِدْتُ أَيْضًا إِلَى

مَّعُ بَرْنَابَا آخِنَا مَعِي تِيطُسَ أَيْضًا . ٢ وَ إَنَّمَا وببوحب إعلأرن وعر كُرْزُ بِهِ بَيْنَ ٱلْأُمَّ وَلَكِنْ بِٱلإِنْفِرَادِ عَلَى ٱلْمُعْنَبُرِينَ لِيُلاَّ أَكُونَ أَسْعَى أَوْ فَدْ سَعَيْتُ بَاطِلَاهِ ٢ لَكِنْ لَمْ يَضْطُرَّ وَلاَ يِهِ طَسُ ٱلَّذِي كَانَ مَّعِي وَهُوَ يُونَاثِيُّ أَنْ تَعْنَيْنَ . ٤ وَلَكِنْ بِسَبَبِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلْكَذَبَةِ ٱلْمُذْخَلِينَ خُفِيَّةً دَخَلُوا أَحْيِلاَسًا لِيَغَجَّسُسُوا حُرُّبَتِنَا ٱلَّتِي لَنَا فِي ٱلْمَسِيعِ كَيْ بَسْتَعْبِدُونَا. • ٱلَّذِينَ لَمْ نُذْعِنْ لَمُرْ بِٱلْخُضُوعِ وَلاَّ سَاعَةً لَبَنْنَي عِنْدَكُمْ حَقُّ ٱلْإِنْجِيلِ ٦٠ وَإِمَّا ٱلْمُعَنَّارُونَ أَنَّهُمْ شَيْءٍ مَهْ مَا كَانُوا لِا فَرْقَ عِنْدِي . اَللَّهُ لاَ يَأْخُذُ بِوَجْهِ إِنْسَانِ . فَإِنَّ هُوُّلاَءُ ٱلْمُعْتَبِرِينَ لَمْ يُشْيِرُوا عَلَيَّ بِشَيْءٍ. ٧َبَلْ بِٱلْعَكْسِ إِذْ رَأْنَا أَنِّي آَوْنُمِنْتُ عَلَى إِنْجِيلِ ٱلْغُزَلَةِ كَمَا بُطْرُسُ عَلَى إِنْجِيلِ ٱلْخِيَانِ. ٨ فَإِنَّ ٱلَّذِي عَم أرُسَ لِرِسَالَةِ ٱلْخِنَانِ عَبِلَ فِيَّ أَبْضًا لِلْأُمِّ . • فَإِذْ عَلَمَ بِٱلْنِعِبَةِ ٱلْمُعَطَّاةِ لِي بَعْنُوبُ وَصَفَا وَيُوحَنَّا ٱلْمُعْتَبَرُونَ

أَ نَهُمُ أَعْدِدَةُ أَعْطَوْنِي وَبَرْنَابَا بَمِينَ ٱلشَّرْكَةِ لِنَكُونَ نَعْنُ لِللَّمْ وَأَمَّا ثُمُ فَالِيْنَانِ . ١ غَيْرَ أَنْ نَذَكُرَ ٱلْفُقَرَاهِ. وَهُذَا حَيْثُهُ كُنْتُ أَغْنَاهُ وَهُذَا حَيْثُهُ كُنْتُ أَعْنَيْتُ أَنْ أَفْعَلَهُ

١١ وَلَكُنْ لَمَّا أَنَّى بُطْرُسُ إِلَى أَنْطَاكِيَةَ فَاوَنْتُهُ مُوَاجَهَةً لِأَنَّهُ كَانَ مَلُومًا • ١٢ لِأَنَّهُ فَبِلَهَا أَنَّى قَوْمٌ مِنْ عِنْدِ بَعْنُوبَ كَانَ يَأْكُلُ مَعَ ٱلْأُمَ وَلَكِنْ لَمَّا أَنَوْا كَانَ يُؤَذِّرُ وَيُفْرِزُ نَفْسَهُ خَائِفًا مِنَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنَ ٱلْحَيْنَانِ. ١٢ وَرَامِي مَعَهُ بَا فِي ٱلْيَهُودِ أَيْضًا حَتَّى إِنَّ بَرْنَابًا آَيْضًا أَنْفَادَ إِلَى رِيَاتِهِمْ . ١٤ لَكِنْ لَكًا رَأَيْتُ أَنَّهُمْ لَا يَسْلُكُونَ بِٱسْتِقَامَةِ حَسَبَ حَقُّ ٱلْإِنْجِيلِ قُلْتُ لِبُطْرُسَ قُدَّامَ ٱلْجَبِيعِ إِنْ كُنْتَ وَأَنْتَ بَهُودِيْ نَعِيشُ أُمَيِياً لاَ يَهُودِيًّا فَلِمَاذَا ثُلْزُمُ ٱلْأُمَّ أَنْ يَنْهُوُّدُوا ١٥٠ نَحْنُ بِٱلطِّبِيعَةِ يَهُودُ وَلَسْنَا مِنَ ٱلْأُمَمَ خُطَاةً ١١إذْ نَعْلَمُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَا يَتَبَرَّرُ بِأَعْمَالِٱلنَّامُوسِ بَلْ بِإِيَّانِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ آمَنَّا نَعْنُ أَيْضًا بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ لِنَتَبَرَّرَ بِإِيمَانِ

يَسُوعَ لَا بَأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ ، لِأَنَّهُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ لَا يَنَبِرُّرُ جَسَّدٌ مَاه ١٧ فَإِنْ كُنَّا وَنَعْنُ طَالِبُونَ أَنْ نَنَبَرَّرَ فِي ٱلْمَسِيعِ نُوجَدُ نَحْنُ أَنْفُسْنَا أَيْضًا خُطَاةً أَفَٱلْمَسِيحُ خَادِمْ لِلْغَطِيَّةِ . حَاشَا . 1/ فَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَبْنِي أَبْفًا هْلَا ٱلَّذِي قَدْ هَدَمْنُهُ فَإِنِّي أَظْهِرُ نَفْسِي مُتَعَدِّيًّا • ١٩ لِأَنِي مِنْ بَالنَّامُوسِ لِلنَّامُوسِ لِأَحْيَا لِلهِ ٢٠ مَعَ ٱلْمَسِيمِ صُلِبْتُ فَأَحْياً لَا أَناً بَلِ ٱلْمُسِيعُ يَخِياً فِي . فَهَا أَحْبَاهُ ٱلْاَنَ فِي ٱلْجُسَدِ فَإِنَّهَا أَحْيَاهُ فِي ٱلْإِيَانِ إِيَانِ آبِنِ اللَّهِ ٱلَّذِي أُحَبُّني وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِي • ٢١ لَسْتُ أَبْطِلُ نِعْمَهُ ٱللهِ . لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِٱلنَّامُوسِ بِرُّ فَٱلْمَسِيحُ إِذَّا مَاتَ

اَ لَأَصْحَاجُ النَّالِثَ

ا أَيُّهَا ٱلْفَلَاطِيُّونَ ٱلْأَغْبِيَالَهِ مَنْ رَفَاكُمْ حَنَّى لَا تُدْعِنُوا لِلْحَقِّ أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ أَمَامَ عُيُونِكُمْ فَدْ رُسِمَ بَسُوعُ الْمَصِيحُ بَيْنُكُمْ مَصْلُوبًا ٢٠ أَرِيدُ أَنْ أَنْ أَنَعَكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكِمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُ

فَقُطْ أَبَّأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ أَخَذْنُمُ ٱلرُّوحَ أَمْ يَحِبَرِ ٱلْإِيَانِ ٢٠ أَهْكَنَا أَنْهُمْ أَعْبِياءٍ . أَبَعْدَمَا ٱبْتَدَأْتُمْ بِٱلرُّوحِ تُكَمَّلُونَ ٱلْآنَ بِٱلْجَسَدِ . ٤ أَهْذَا ٱلْمِقْدَارَ ٱخْنَمَلُنُمْ ءَبْثاً إِنْ كَانَ عَبَثاً . ٥ فَا لَّذِي يَعْخُكُمُ ٱلرُّوحَ وَيَعْمَلُ فُوَّاتٍ فِيكُمْ أَبْأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ أَمْ يَخِبَرَ ٱلْإِيَانِ . 7كَمَا آمَنَ إِبْرُهِيمُ بِٱللَّهِ فَحُسِبَ لَهُ بِرَّا ١٠ أَعْلَمُولَ إِذَا أَنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنَ ٱلْإِيَانِ أُولَٰئِكَ هُمْ بَنُو إِبْرُهِيمَ • ٨ وَٱلْكِتَابُ إِذْ سَبَقَ فَرَأَى أَنَّ ٱللَّهَ بِٱلإِيَانِ يُبَرُّرُ ٱلْأَمْمَ سَبَقَ فَبَشَّرَ إِبْرُهِيمَ أَنْ فِيكَ نَتَبَارَكُ جَهِيعُ ٱلْأُمَ • ١ إِذَا ٱلَّذِينَ هُ مِنَ ٱلْإِيَانِ يَتَبَارَكُونَ مَعَ ۚ إِبْرُهِيمَ ٱلْهُوْمِنِ • • الْإِنَّ جَهِيمَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَعْهَالِ ٱلنَّامُوسِ هُمْ نَحْتَ لَعْنَةِ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ لاَ يَثْبُتُ فِي جَهِيعٍ مَا هُوَ. مُكْتُوبٌ فِي كِتَابِ ٱلنَّامُوسِ لَيَعْمَلَ بِهِ ١١ وَلَكِنْ أَنْ لَيْسَ أُحَدُ يَتَبَرَّرُ بِٱلنَّامُوسِ عِنْدَ ٱللهِ فَظَاهِرِ لِأَنَ ٱلْبَارِّ بِٱلْإِيَانِ يَعِيْماً . ١٢ وَلَكِنَّ ٱلنَّامُوسَ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيَانِ بَل

أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ بِحَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ أَقُولُ لَيْسَ ُحَدُ 'يُوطِلُ عَهْدًا فَدْ تَمَكَّنَ وَلُوْ مِنْ إِنْسَارِكِ أَوْ بَرِيهُ عَلَيْهِ ١٦٠ رَأَمًا ٱلْمَوَاعِيدُ فَقِيلَتْ فِي إِبْرُهِيمَ وَفِي نَسْلِهِ لاَ يَنُولُ وَفِي ٱلْأَنْسَالِ كَأَنَّهُ عَنْ كَثِيرِ بِنَ بَلْ كَأَنَّهُ عَنْ وَاحِدٍ وَفِي نَسْلِكَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمُسِيخُ ١٧٠ وَ إِنَّهَا أَفُولُ هْذَا إِنَّ ٱلنَّامُوسَ ٱلَّذِي صَارَ بَعْدَ أَرْبَعِينَةٍ وَتَلَاثِينَ سَنَّةَ لَا يَنْسُونُ عَهِدًا فَدْ سَبِّقَ فَتَمَكَّنَ مِنَ ٱللهِ نَعُوا ٱلْمُسِج حَنَّى يُبَطِّلَ ٱلْمَوْعِدَ ١٨٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ ٱلْوَرَاثَةُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَلَمْ تَكُنْ أَيْضًا مِنْ مَوْعِدٍ . وَلَكِنَّ ٱللَّهَ وَمَهَا إبرهيم بموعد

١٦ فَلِمَاذَا ٱلنَّامُوسُ . قَدْ زِيدَ بِسَبَبِ ٱلنَّعَدُّ يَاتِ إِلَىٰ أَنْ يَاٰنِيَ ٱلنَّسْلُ ٱلَّذِي قَدْ وُعِدَ لَهُ مُرَّتَّبَأَ بِمَلاَثِكَةٍ فِي يَدِ وَسِيطٍ . ٢٠ وَأَمَّا ٱلْوَسِيطُ فَلاَ يَكُونُ لِوَاحِدٍ , وَلَكِنَّ ٱللَّهُ وَاحِدٌ • ١٦ فَهَلِ ٱلنَّامُوسُ ضِدُّ مَوَاعِيدِ ٱللهِ. حَاشًا . لِأَنَّهُ لَوْ أَعْطِيَ نَامُوسٌ قَادِرٌ أَنْ يُعْبَى لَكَانَ بِٱلْحَقِيقَةِ ٱلْبِرْ بِٱلنَّامُوسِ ٢٦ لَكِنَّ ٱلْكِيَابَ أَغَاقَ عَلَى ٱنْكُلُ نَحْتَ ٱلْخَطِيَّةِ لِيُعْطَى ٱلْمَوْعِدُ مِنْ إِيَان بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِلَّذِينَ يُوْمِنُونَ و ٢٦ وَلَكِنْ فَبْلَمَا جَا ۗ ٱلْإِيَانُ كُنَّا مَعْرُوسِينَ تَخْتَ ٱلنَّامُوسِ مُغْلَقًا عَلَيْنَا ۚ إِلَى ٱلْإِيمَانِ ٱلْعَتِيدِ أَنْ يُعْلَنَ • ٢٤ إِذَا قَدْكَانَ ٱلنَّامُوسُ مُؤَدِّبَنَا إِلَى ٱلْمُسِيحِ لِكُنْ نَتَبَرَّرَ بِٱلْإِيَانِ • ٢٥ وَلَكِنْ بَعْدَ مَا جَاهُ ٱلْاِيَانُ لَسْنَا بَعْدُ نَحْتَ مُؤَدِّبٍ • ٢٦ لِأَنْكُرْ جَبِيهًا أَبْنَاهِ ٱللهِ بِٱلْإِيَانِ بِٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ ٢٧ لِأَنَّ كُلِّكُمْ ٱلَّذِينَ ٱعْنَمَدْتُمْ بِٱلْمَسِيمِ فَدْ لَبِسْنُمُ ٱلْمَسِيحَ . ١٨ أَيْسَ بَهُودِيٌ وَلاَ يُونَاثِيْ لَيْنَ عَبْدُ وَلا حُرْ . لَبْسَ ذَكُرْ وَأَنْنَى لِأَنْكُرْ جَبِيعًا

وَاحِدُ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ ٢٠٠ فَإِنْ كُنْهُ لِلْمُسِيحِ فَأَنْهُ إِذَا نَسْلُ إِبْرُهِيمَ وَحَسَبَ ٱلْمَوْءِدِ وَرَثَةٌ

ٱلأُصَاحُ ٱلرَّابِعُ

ا وَ إِنَّهَا أَفُولُ مَا دَامَ ٱلْوَارِثُ فَاصِرًا لا يَنْرُقُ شَيْثًا عَن ٱلْعَبْدِ مَعَ كُونِهِ صَاحِبَ ٱلْجَمِيعِ . ٢ بَلْ هُوَ نَحْتَ أُوْصِيَاءَ وَوُكَلَاءً إِلَى ٱلْوَقْتِ ٱلْمُؤَجَّلِ مِنْ أَبِيهِ . ٢ هَكَذَا نَعْنُ أَيْضًا لَمَّا كُنَّا فَاصِرِ بنَ كُنَّا مُسْتَعْبَدِينَ نَعْتَ أَرْكَانِ ٱلْعَالَمِ ٤٠ وَلَكِنْ لَمَّا جَاهِ مِنْ ٱلزَّمَان أَرْسَلَ ٱللهُ ٱ بِنَّهُ مَوْلُودًا مِن ٱمْرَأَةٍ مَوْلُودًا نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ ه لَيَغْتَدِيَ ٱلَّذِينَ تَعْتَ ٱلنَّامُوسِ لِيَناَلَ ٱلنَّبَثَّى ٦٠ ثُمَّ بِمَا أَ نَّكُمْ أَبْنَا ۗ وأَرْسَلَ ٱللهُ رُوحَ ٱبْنِهِ إِلَى قُلُوبِكُمْ صَارِخًا يَا أَمَا ٱلْأَبُ ٧٠ إِذَا لَسْتَ بَعْدُ عَبْدًا بَلِ ٱبْنَا وَإِنْ كُنْتَ

أبنا فَوَارِثُ لِلهِ بِٱلْمَسِيمِ

٨ لَكُنْ حِيثَةِذِ إِذْ كُنْهُ لاَ تَعْرُفُونَ ٱللَّهَ ٱسْتَعْبِدْهُمْ لِلَّذِينَ لَبْسُولِ بِٱلطَّبِيعَةِ آلِهِةً. ٩ مَلَّ مَّا ٱلْآنَ إِذْ عَرَفْتُمْ أَللهَ بَلْ بِالْحَرِيُ عُرِفْتُمْ مِنَ ٱللهِ فَكَيْفَ نَرْجِعُونَ أَيْضًا إِلَى اللهَ بَلْ بِالْحَرِيُ عُرِفَتُمْ مِنَ اللهِ فَكَيْفَ نَرْجِعُونَ أَنْ أَنْ اللهَ عَبْدُولَ إِلَى الْأَرْكَانِ الضَّعْيِفَةِ الْفَقِيرَةِ الَّتِي نُرِيدُونَ أَنْ الْمَا وَشْهُورًا وَأَوْقَانًا وَسِنِينَ 11 أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَكُونَ قَدْ تَعِبْتُ فِيكُمْ وَسِنِينَ 11 أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَكُونَ قَدْ تَعِبْتُ فِيكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ أَكُونَ قَدْ تَعِبْتُ فِيكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ أَكُونَ قَدْ تَعِبْتُ فِيكُمْ

١٢ أَتَضَرَّعُ إِلَيْكُمُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كُونُواكَهَا أَنَا لِأَنِّي أَنَا أَيْضًا كَمَا أَنْهُمْ . لَمْ نَظْلِمُو نِي شَيْعًا. ١٢ وَلَكِيُّكُمْ تَعْلَهُونَ أَنَّي بِضَعْفِ ٱلْجَسَدِ بَشَّرْتُكُمْ فِي ٱلْأَوَّلِ. ٤ وَتَجْرِبَنِي ٱلَّتِي فِي جَسَدِي لَمْ تَزْدَرُ مِلْ بِهَا وَلاَ كَرِهْنُـهُوهَا بَلْ كَمَلَاكِ مِنَ ٱللهِ قَيِلْةُ مُونِي كَٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ • ١٥ فَمَاذَا كَانَ إِذَا نَطْوِيتُكُمْ ۚ لِأَنِّي أَمْنَهَۮَّ لَكُمْ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ لَقَلَعُهُمْ عُيُونَكُمْ وَأَعْطَيْتُهُونِي ١٦٠ أَفَقَدُ صِرِتُ إِذَا عَدُوا لَكُمْ لِأَنِّي أَصَدُقُ لَكُمْ ١٧٠ يَغَارُونَ لَكُمْ كَيْسَ حَسَنًا بَلْ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّوكُمُ لِكَيْ نَغَارُوا لَمْ ١٨٠ حَسَنَةٌ هِيَ ٱلْغِيرَةُ فِي ٱلْحُسَنَى كُلُّ حِينَ وَلَيْسَ حِينَ حُضُورِي عَنِدَكُمْ

فَعَطَ.١٦ يَا أَوْلَادِي ٱلَّذِينَ أَنَّخَصُ بِكُمُ أَيْضًا ۚ إِلَى أَنْ يَنَصَوْرَ ٱلْمَسِيحُ فِيكُرْ. ٢ وَلِكِنَّى كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ حَاضِرًا عِنْدَكُمُ ٱلْآنَ فَأَغِيرَ صَوْنِي لِأَنِّي مُعَيِّرٌ فِيكُمْ ٢١ فُولُوا لِي أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ نُرِيدُونَ أَنْ نَكُونُوا غَنْتَ ٱلنَّامُوسِ ٱلسَّنْمُ تَسْمَعُونَ ٱلنَّامُوسَ. ٢٢ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ أَنَّهُ كَانَ لِإِبْرُهِيمَ آبنَان وَاحِدٌ مِنَ ٱلْجَارِيَةِ وَأَلْآخَرُ مِنَ ٱلْحُرَّةِ ٢٠٠ لَكِينَ آلذِي مِنَ ٱلْجَارِيَةِ وُلِدَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ وَأَمَّا ٱلَّذِي مِنَ ٱلْحُرَّةِ فَبَٱلْمَوْعِدِ ٢٤٠ وَكُلُّ ذَٰلِكَ رَمْزٌ لِأَنَّ هَانَيْنِ هُمَا ٱلْعَهْدَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ جَبَلِ سِينَاءَ ٱلْوَالِدُ للْعُبُودِيَّةِ ٱلَّذِي هُوَ هَاجَرُ. ٢٥ لِأَنَّ هَاجَرَ جَبَلُ سِينَا ۗ في ٱلْعَرَبِيَّةِ . وَلَكِنَّهُ يُقَابِلُ أُورُشَلِيمَ ٱلْحَاضِرَةَ فَايَّهَا مُ مُنَعَبِدَةً مَعَ بَنِيهَا.٢٦ عَأَمًا أُورُشَلِيمُ ٱلْعُلْيَا ٱلَّتِي هِيَ أَنْنَا جَيِيعًا فَهِيَ حُرَّةٌ ٢٧ لِلْأَنَّهُ مَكْتُوبٌ أَفْرَحِي أَبَّنُهُما ٱلْعَافِرُ آلْتِي لَمْ تَلِدْ. اِهْتِنِي وَأُصْرُخِي أَ يَّنَهَا ٱلَّذِي لَمْ نَسَعَنْضْ فَإِنَّ أَوْلِاَدَ ٱلْمُوحِشَةِ أَكْثَرُ مِنَ ٱلَّذِي لَهَا زَوْجُ ٢٨ تَلُّمَّا غَنْ

أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ فَنَظِيرُ إِسَّنَى أَوْلَادُ ٱلْمَوْعِدِ ٢٠٠ وَلَكِنْ كَمَا كَانَ حِينَئِذِ ٱلَّذِي وُلِدَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ يُضْطَهِدُ ٱلَّذِي كَانَ حِينَئِذِ ٱلَّذِي وُلِدَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ يُضْطَهِدُ ٱلَّذِي حَسَبَ ٱلْجَسَدِ يُضْطَهِدُ ٱلَّذِي وَلَا حَسَبَ ٱلْجَسَدِ مُضَادًا لَيْمُولُ حَسَبَ ٱلرُّوحِ مَكْفَا ٱلْآنَ أَيْضًا لِأَنَّهُ لا يَرِثُ آئِنُ ٱلْجَارِيَةِ وَأَنْهَا لِأَنَّهُ لا يَرِثُ آئِنُ ٱلْجَارِيَةِ مَا إِذَا أَيْهَا ٱلْإِخْقَ لُسَنَا أَوْلِادَ جَارِيَةِ مِلْ أَوْلَادُ آلُورَةً فَي اللهِ الْوَلَادُ الْجَارِيَةِ مِلْ أَوْلَادُ الْحُرْقِ فَي اللهِ الْوَلادُ الْحَرَقِ اللهِ الْوَلادُ الْحَرَقِ اللهِ الْوَلادُ الْحَرْقِ اللهِ الْوَلادُ اللهِ اللهِ اللهِ الْوَلادُ الْحَرَقِ اللهُ الْوَلادُ اللهُ الْوَلادُ اللهُ الْوَلادُ اللهُ الْوَلادُ اللهُ اللهِ اللهُ الْوَلادُ اللهُ الْوَلادُ اللهُ اللهُ الْوَلادُ اللهُ الل

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ

ا فَٱثْبَنُوا إِذَا فِي ٱلْحُرِّيَةِ ٱلَّتِي قَدْ حَرَّرَا ٱلْمَسِيحُ بِهَا وَلاَ نَرْتَيْكُوا أَيْفًا بِيبِرِ عَبُودِيَّةٍ وَ مَا أَنَا بُولُسُ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ إِنِ آخْنَنَنُمْ لَا يَنْفَعُكُمُ ٱلْمَسِيحُ شَيْئًا. عَلَيْ أَشْهَدُ أَيْضًا لِكُلِّ إِنْسَانِ مُغْنَيْنِ أَنَّهُ مُلْتَزِمْ أَنْ يَعْمَلَ مِكُلُّ ٱلنَّامُوسِ، عَقَدْ تَبَطَّلُتُمْ مِنَ ٱلنَّعْمَةِ وَ أَيْهَا الَّذِينَ نَتَبَرَّرُونَ بِٱلنَّامُوسِ، سَقَطْتُمْ مِنَ ٱلنَّعْمَةِ وَ فَإِنَّنَا بَالرُّوحِ مِنَ ٱلْإِمَانِ نَتَوقَعُ رَجَا فِي آلَا أَنْهُ فِي ٱلْمَسِيحِ بَالرُّوحِ مِنَ ٱلْإِمَانِ نَتَوقَعُ رَجَا فِيرً . آلِا نَهُ فِي ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ لَا ٱلْإِمَانُ يَنْعُعُ شَيْئًا وَلاَ ٱلْوُرْلَةُ بَلَ ٱلْإِمَانُ

مَعُ بَرْنَابَا آخِلَا مَعِي نِيطُسَ أَيْضًا . ٢ وَإَنَّهَا مِّب إعْلاَن وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الإ كُرْ زُ بِهِ بَيْنَ ٱلْأَمَّ وَلَكِنْ بِٱلْإِنْفِرَادِ عَلَى ٱلْمُعْنَبُرِينَ لِيَلَاَّ أَكُونَ أَمْعَى أَوْ قَدْ سَعَيْتُ بَاطِلاً ۥ ٢ لَكِينَ لَمْ بَضْطَرُ وَلاَ بِيطُسُ ٱلَّذِي كَانِ مَعِي وَهُوَ يُونَاثِيُّ أَنْ عَنْنِنَ ٤ وَلَكِنْ بِسَبَبِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلْكَذَبَةِ ٱلْمُدْخَلِينَ خُفْلًا ٱلَّذِينَ دَخَلُوا ٱخْيِلاَسًا لِيَغَجَّلُّسُوا حُرٌّ يِّتَنَا ٱلَّذِي لَنَا فِي مَسِيعٍ كَيْ بَسْتَعْبِدُونَا. • ٱلَّذِينَ لَمْ نُذْعِنْ لَمُرْ بِٱلْخُضُوعِ وَلاَّ سَاعَةً لِّينَةً عِنْدُكُمْ حَقُّ ٱلْإِنْجِيلِ . ٦ وَإَمَّا ٱلْمُعْتَارُونَ أَنُّهُمْ شَيْءٍ مَهُمَا كَانُوا لِا فَرْقَ عِنْدِي . اَللَّهُ لاَ يَأْخُذُ بِوَجْهِ إنْسَانِ . فَإِنَّ هُوُّلًا ۚ ٱلْهُءْتَبَّرِينَ لَمْ ۚ بُشِيرُولِ عَلَى ۖ بِشَيْمُ ٧َبَلْ بِٱلْعَكْسِ إِذْ رَأَوْلِ أَنِّي آَوْتُهِنْتُ عَلَى إِنْجِيلِ الْغَرَاةِ أرُسُ عَلَى إنْجيلِ الْحِيَّانِ. ٨ فَإِنَّ ٱلدِّي عَمِ بِطَرُسَ لِرِسَالَةِ آكْخِنَانِ عَمِلَ فِي ۖ أَيْضًا لِلْأَمَ . • فَإِذْ عَلَمَ بِٱلنِّعْمَةِ ٱلْمُعَطَّاةِ لِي يَعَنُوبُ وَصَفَا وَيُوحَنَّا ٱلْمُعْتَبِّرُونَ أَ نَّهُمُ أَعْدَةُ أَعْطَوْنِي وَبَرْنَابَا يَمِينَ ٱلشَّرْكَةِ لِنَكُونَ نَعْنُ لِللَّهُمُ أَعْدَةُ أَعْطَوْنِي وَبَرْنَابَا يَمِينَ ٱلشَّرْكَةِ لِنَكُونَ نَعْنُ لِللَّهِمَ وَلَا اللَّهُ مَا أَهُمُ فَلِلْفِنَانِ . ﴿ اغَيْرَ أَنْ نَذَكُرَ ٱلْفُقَرَا \*. وَهُذَا حَيْثُهُ كُنْتُ أَعْنَيْتُ أَنْ أَفْعَلَهُ

١١ وَلَكُنْ لَمَّا أَنَّى بُطْرُسُ إِلَى أَنْطَا كِيَةَ فَاوَنَّنُهُ مُوَاجَهَةً لِأَنَّهُ كَانَ مَلُومًا • ١٢ لِأَنَّهُ فَبْلَهَا أَتَى فَوْمْ مِنْ عِنْدِ بَعْنُوبَ كَانَ يَأْكُلُ مَعَ ٱلْأُمَ وَلَكِنْ لَمَّا أَنَوْا كَانَ يُؤَخِّرُ وَيُفْرِزُ نَفْسَهُ خَائِفًا مِنَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنَ ٱلْخِنَانِ. ١٢ وَرَامِي مَعَهُ بَا فِي ٱلْبَهُودِ أَيْضًا حَتَّى إِنَّ بَرْنَابَا آَيْضًا أَنْفَادَ إِلَى رِيَاثِهِمْ . ١٤ لَكِنْ لَكًا رَأَيْتُ أَنَّهُمْ لَا يَسْلُكُونَ بٱسْنِقَامَةِ حَسَبَ حَقَّ ٱلْإِنْجِيلِ قُلْتُ لِبُطْرُسَ فَدَّامَ ٱنْجَيِيعِ إِنْ كُنْتَ وَأَنْتَ بَهُودِيْ نَعِيشُ أَمَيِّيا لاَ يَهُودِيًّا فَلِمَاذَا تُلْزَمُ ٱلْأُمَمَ أَنْ يَتَهَوَّدُوا ١٥٠ نَحْنُ بَٱلطَّبِيعَةِ يَهُودُ وَلَسْنَا مِنَ ٱلْأَمَمَ خُطَّاةً ١٦ إِذْ نَعَلَّمُ أَنَّ ٱلْانْسَانَ لاَ يَتَبَرَّرُ بأَعْمَالِٱلنَّامُوسِ بَلْ بِإِيَّانِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ آمَنًا نَحْنُ أَيْضًا بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ لِنَتَبَرَّرَ بِإِيمَانِ

يُسُوعَ لَا بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ ، لِأَنَّهُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ لَا يَتَبَرَّرُ جَسَّدٌ مَاه ١٧ فَإِنْ كُنَّا وَنَعْنُ طَالِبُونَ أَنْ نَنْبُرَّرَ فِي ٱلْمَسِعِ نُوجَدُ نَحْنُ أَنْفُسْنَا أَيْضًا خُطَاةً ِ أَفَٱلْسَبِحُ خَادِمْ لِلْغَطِيَّةِ . حَاشَا • ١٨ فَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَبْنَى أَبْفًا هْنَا ٱلَّذِي قَدْ هَدَّمْنُهُ فَإِنِّي أَظْهِرُ نَفْسِي مُتَعَدِّيًّا • ١٩ لِأَلِي مِتْ بِٱلنَّامُوسِ لِلنَّامُوسِ لِأَحْيَا لِلهِ ٢٠٠ مَعَ ٱلْمَسِيمِ صُلِبْتُ فَأَحْياً لَا أَنَا بَلِ ٱلْمَسِيحُ يَعْياً فِيَّ . فَهَا أَحْالُهُ ٱلْآنَ فِي ٱلْجُسَدِ فَإِنَّهَا ٱحْيَاهُ فِي ٱلْإِيمَانِ إِيمَانِ ٱبْنِ اللَّهِ ٱلَّذِي أُحَبُّني وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِي • ٢١ لَسْتُ أَبْطِلُ نِفْهَ ٱللهِ . لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِٱلنَّامُوسِ بِرْ فَٱلْمَسِيحُ إِذَامَاتَ بلأسبب

ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّالِث

فَعَطْ أَبَّأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ أَخَذَنَّمُ ٱلرُّوحَ أَمْ يَخِبَرِ **ٱ لَ**ارِيَانِ ٢٠ أَهْكَنَا أَنْتُمْ أَغْيِياً ۗ . أَبَعْدَمَا ٱ بُتَدَاتُمْ بِٱلرَّوْحِ تُكَمِّلُونَ ٱلْاَنَ بِٱلْجُسَدِ . ٤أهٰذَا ٱلْمِقْدَارَ ٱحْنَمَلْتُمْ ءَبْنَا إِنْ كَانَ عَبَناً . ٥ فَأَلَّذِي يَسْتُكُمُرُ ٱلرُّوحَ وَيَعْمَلُ فَوَّاتٍ فِيكُمْ الْبَأْعُمَالِ ٱلنَّامُوسِ أَمْ يَخْبَرَ ٱلْإِيَانِ . ٦ كَمَا آمَنَ إِبْرُهِيمُ بِٱللَّهِ خَمُسِبَ لَهُ بِرًّا ﴿ ٱعْلَمُولَ إِذًا أَنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنَ ٱلْاِيَانِ أُولِيكَ هُمْ بَنُو إِبْرُهِيمَ ٨ وَٱلْكِتَابُ إِذْ سَبَقَ فَرَأَى أَنَّ ٱللَّهَ بِٱلْإِيمَانِ يُبَرُّرُ ٱلْأَمْمَ سَبَقَ فَبَشَّرَ إِبْرُهِيمَ أَنْ فِيكَ نَتَبَارَكُ جَبِيعُ ٱلْأُمَ • ۚ إِذَا ٱلَّذِينَ هُمْ مِنَ ٱلْإِيَانِ يَسَّارَكُونَ مَعَ ۚ إِبْرُهِيمَ ٱلْمُؤْمِنِ ١٠٠ لِأَنَّ جَيِيعَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ هُمْ نَحْتَ لَعَنْهِ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ لاَ يَثْبُتُ فِي جَهِيعٍ مَا هُوَ مُكْتُوبٌ فِي كِتَابِ ٱلنَّامُوسِ لَيَعْمَلَ بِهِ ١١ وَلَكِنْ أَنْ لَيْسَ أَحَدُ يَتَبَرَّرُ بِٱلنَّامُوسِ عِنْدَ ٱللَّهِ فَظَاهِرْ لِأَنَّ ٱلْبَارّ ٱلْإِيَمَانِ بَعِنْياً . ١٢ وَلَكِنَّ ٱلنَّاءُوسَ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيَانِ بَل

ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي يَفْعَلُهَا سَعَجْياً بِهَا ١٢٠ ٱلْمَسِيحُ ٱفْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ ٱلنَّامُوسِ إِذْ صَارَ لَعْنَةَ لِأَجْلِنَا لِأَنَّهُ مَكْنُوبٌ مَلْغُونٌ كُلُّ مَنْ عُلِّوتَ عَلَى خَشَبَةٍ. ١٤ لِتَصِيرَ بَرَكَهُ إِبْرُهِيمَ لِلْأَمَم فِي ٱلْسَهِج يَسُوعَ لِنَنَالَ بِٱلْإِيمَانِ مَوعِدَ آلزوح ١٥ أَيْمَا ٱلْإِخْوَةُ بِحَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ أَقُولُ لَبْسَ أَحَدُ ۖ يُبْطِلُ عَهْدًا فَدْ نَمَكِّنَ وَلَوْ مِنْ إِنْسَانِ أَوْ بَرِيدُ عَلَيْهِ ١٦٠ زَلَّمًا ۗ ٱلْهَوَاعِيدُ فَقِيلَتْ فِي إِبْرُهِيمَ وَفِي نَسْلِهِ لاَ يَنُولُ وَفِي ٱلْأَنْسَالِ كَأَنَّهُ عَنْ كَثِيرِينَ بَلْ كَأَنَّهُ عَنْ وَاحِدٍ وَفِي نَسْلِكَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمُسِيخُ ١٧٠ وَ إِنَّهَا ٱفُولُ هٰذَا إِنَّ ٱلنَّامُوسَ ٱلَّذِي صَارَ بَعْدَ أَرْبَعِينَةِ وَثَلَاثِينَ سَنَّةً لَا يَنْسَخُ عَهِدًا قَدْ سَبَقَ فَتَمَكَّنَ مِنَ ٱللَّهِ نَعْوَ ٱلْمَسِج حَنَّى بُبَطِّلَ ٱلْمَوْعِدَ ١٨٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ ٱلْوِرَاتَهُ مِنّ ٱلنَّامُوسِ فَلَمْ تَكُنْ ٱيْضًا مِنْ مَوْعِدٍ . وَلَكِنَّ ٱللَّهَ وَهَبَهَا لإبرهيم بموعد

١٦ فِلْمَاذَا ٱلنَّامُوسُ . قَدْ زِيدَ بِسَبَبِ ٱلنَّعَدُّ يَاتٍ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ ٱلنَّسْلُ ٱلَّذِي قَدْ وُعِدَ لَهُ مُرَّتُهَا بِمَلاَثِكَةٍ فِي يَدِ وَسِيطٍ . ٢٠ مَأْمًا ٱلْوَسِيطُ فَلاَ يَكُونُ لِوَاحِدٍ . وَلَكِنَّ ٱللَّهُ وَاحِدْ • ١٦ فَهَلَ ٱلنَّامُوسُ ضِدْ مَوَاعِيدِ ٱللهِ. حَاشًا . لِأَنَّهُ لَوْ أَعْطِيَ نَامُوسٌ فَادِرْ ٱنْ يُعِنِّي لَكَانَ بِٱلْحَقِيعَةِ ٱلْبِرْ بِٱلنَّامُوسِ ٢٦ لَكِنَّ ٱلْكِيَّابَ أَغَلَقَ عَلَى ٱلْكُلُّ نَحْتَ ٱلْخُطَيَّةِ لِيُعْطَى ٱلْمَوْعِدُ مِنْ إِيَمَانِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ لِلَّذِينَ يُوْمِنُونَ ٢٠٠ وَلَكِنْ فَبْلُمَا جَهُ ٱلْإِيَانُ كُنَّا مَعْرُوسِينَ تَخْتَ ٱلنَّامُوسِ مُغْلَقاً عَلَيْنَا ۚ إِلَى ٱلْإِيمَان ٱلْعَنِيدِ أَنْ يُعِلَّنَ وَ ٢٤ إِذَا قَدْكَارِبَ ٱلنَّاهُوسُ مُؤَّدُ بَيَا إِلَى ٱلْمُسِيحِ لِكُنْ نَتَبَرَّرَ بِٱلْإِيَانِ • ٢٥ وَلَكِنْ بَعْدَ مَا جَاهِ ٱلْاِءَانُ لَسْنَا بَعْدُ نَحْتَ مُؤَدِّبٍ • ٢٦ لِأَنْكُرْ جَبِيعًا أَبْنَاهُ ٱللهِ بِٱلْإِيَانِ بِٱلْمُسِيعِ يَسُوعَ ٢٧ لِأَنَّ كُلُّكُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْنَمَدْتُمْ ٱلْمَسِيمِ قَدْ لَبِسْنُمُ ٱلْمَسِيحَ . ٢٨ لَيْسَ بَهُودِيْ وَلاَ يُونَا ثَيْ لَيْسَ عَبْدٌ وَلاَ حُرْ . لَيْسَ ذَكَرْ وَأَنْثَى لِأَنْكُمْ جَمِيعًا

غَلاطِيةً٢ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي يَفْعَلُهَا سَعَيْهَا بِهَا ١٢٠ ٱلْمَسِيحُ ٱفْتَدَانَا مِنْ لَعَنَّةِ ٱلنَّامُوسِ إِذْ صَارَ لَعَنَّةَ لِأَجْلِنَا لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ مَلْغُونُ كُلُّ مَنْ عُلِّوتِ عَلَى خَشَبَةٍ . ١٤ لِيَصِيرَ مِرَكَةُ إِبْرُهِيمَ لِلْأَمَ فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ لِنَنَالَ بِٱلْإِيمَانِ مَوعِدَ آلر**ُوح**ِ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ بِجَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ أَقُولُ لَيْسَ أَحَدُ يُبْطِلُ عَهْدًا فَدْ تَمَكَّنَ وَلَوْ مِنْ إِنْسَانِ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ ١٦٠ وَأَمَّا ۚ ٱلْمَوَاعِيدُ فَقِيلَتْ فِي إِبْرُهِيمَ وَفِي نَسْلِهِ لاَ يَغُولُ وَفِي ٱلْأَنْسَالِ كَأَنَّهُ عَنْ كَثِيرِينَ بَلْ كَأَنَّهُ عَنْ وَاحِدِ وَفِي نَسْلِكَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمُسِيخُ ١٧٠ وَ إِنَّهَا أَفُولُ هٰذَا إِنَّ ٱلنَّامُوسَ ٱلَّذِي صَارَ بَعْدَ ٱرْبَعِيمَةِ وَكَلَّاثِينَ سَنَّةً لَا يَنْسَخُ عَهْدًا قَدْ سَبَّقَ فَتَمَكَّنَ مِنَ ٱللَّهِ نَحْوَ ٱلْمَسِيجِ حَنَّى يُبَطِّلَ ٱلْمَوْعِدَ ١٨٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ ٱلْوَرَاثَةُ مِنَّ ٱلنَّامُوسِ فَلَمْ تَكُنْ أَيْضًا مِنْ مَوْعِدٍ . وَلَكِنَّ ٱللَّهَ وَهَبَهَا لإبرهيم بموعد

١٦ فَلِمَاذَا ٱلنَّامُوسُ . قَدْ زِيدَ بِسَبَبِ ٱلنَّعَدُ مَاتِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ ٱلنَّسْلُ ٱلَّذِي قَدْ وُعِدَ لَهُ مُرَّتَّهَا بِمَلاَثِكَةٍ فِي بَدِ وَسِيطٍ ٢٠٠ وَأَمَّا ٱلْوَسِيطُ فَلَا يَكُونُ لِوَاحِدٍ . وَلَكِنَّ ٱللَّهَ وَاحِدْ ١٠ فَهَلَ ٱلنَّامُوسُ ضِدْ مَوَاعِيدِ ٱللهِ. حَاشًا . لِأَنَّهُ لَوْ أَعْطِيَ نَامُوسٌ فَادِيْرٌ أَنْ يُعِيَّ لَكَانَ بِٱلْحَقِيقَةِ ٱلْبُرْ بِٱلنَّامُوسِ ٢٠٠لَكِنَّ ٱلْكِتَابَ أَغَاقَ عَلَى ٱلْكُلُ نَحْتَ ٱلْخَطِلَةِ لِيُعْطَى ٱلْمَوْعِدُ مِنْ إِيَانِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِلَّذِينَ يُوْمِنُونَ ٢٠٠ وَلَكِنْ فَبْلُمَا جَا ۗ ٱلْإِيَانُ كُنَّا مَعْرُوسِينَ نَعْتَ ٱلنَّامُوسِ مُغْلَقاً عَلَيْناً ۚ إِلَى ٱلْإِيَمَانِ ٱلْعَتِيدِ أَنْ يُعْلَنَ • ٢٤ إِذَا قَدْكَاتَ ٱلنَّامُوسُ مُؤَّدُ بَنَا إِلَى ٱلْمُسِيحِ لِكَنْ نَنَّارَّرَ بِٱلْإِيَانِ • ٥٠ وَلَكِنْ بَعْدَ مَا جَاهِ ٱلْإِيَانُ لَسْنَا بَعْدُ نَحْتَ مُؤْدِّبٍ • ٢٦ لِأَنْكُرُ جَبِيعًا أَبْنَاهُ ٱللهِ بِٱلْإِيَانِ بِٱلْمُسِيحِ بَسُوعَ ٢٧ لِأَنْ كُلُّكُمُ ٱلَّذِينَ أَعْنَمَدْتُمْ بِٱلْمَسِيمِ قَدْ لَبِسْنُمُ ٱلْمَسِيحَ و ١٨ لَيْسَ بَهُودِيٌ وَلاَ يُونَاثِيْ لَيْسَ عَبْدٌ وَلا حُرْ . لَبْسَ ذَكَرْ وَأَنْنَى لِأَنْكُمْ جَبِيعًا

غَلاَطَيَّةَ عُوهُ وَاحِدُ فِي ٱلْمَسِعِ بِسُوعَ ٢٠٠ فَإِنْ كُنْهُمْ لِلْمَسِعِ فَأَنَّهُ إِذَا نَسْلُ إِبْرُهِيمَ وَحَسَبَ ٱلْمَوْءِدِ وَرَثَةٌ ٱلْآصَاحُ ٱلرَّابِعُ

ا وَ إِنَّهَا أَفُولُ مَا دَاْمَ ٱلْوَارِثُ فَاصِرًا لا يَغْرُقُ شَيْئًا عَن ٱلْعَبْدِ مَعَ كُوْنِهِ صَاحِبَ ٱلْجَمِيعِ . ٢ بَلْ هُوَ نَعْتَ أُوصِيَاءً وَوُكَلَاءً إِلَى ٱلْوَفْتِ ٱلْمُؤَجِّلِ مِنْ أَيِيهِ. ٢ هَٰكَذَا نَعْنُ أَيْضًا لَمَّا كُنَّا فَاصِرِبنَ كُنَّا مُسْتَعْبِدِينَ نَمْتَ أَرْكَانِ ٱلْعَالَمِ ٤٠ وَلَكِنْ لَمَّا جَا مِنْ ٱلزَّمَانِ أَرْسَلَ ٱللهُ ٱلبُّهُ مَوْلُودًا مِن ٱمْرَأَةِ مَوْلُودًا نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ ه لَيَفْتَدِيَ ٱلَّذِينَ تَعْتَ ٱلنَّامُوسِ لِيَناَلَ ٱلنَّبَنَّيَ مَهُ ثُمَّ بِمَا أَ نَّكُمْ أَبْنَا ۗ أَرْسَلَ ٱللهُ رُوحَ ٱبنِهِ إِلَى فُلُوبِكُمْ صَارِخًا يَا أَبَا ٱلْآبُ ٧٠ إِذَا لَسْتَ بَعْدُ عَبْدًا بَلِ ٱبْنَا وَإِنْ كُنْتَ أبناً فَوَارِثْ لِلَّهِ بِٱلْمَسِيمِ

٨ لَكُنْ حِيلَتِذِ إِذْ كُنْنُمْ لاَ نَعْرِ فُونَ ٱللَّهَ ٱسْتُعْبِدْنُمُ لِلَّذِينَ لَبْسُوا بِٱلطَّبِيعَةِ آلِهَةً. ٩ مَلَّ مَّا ٱلْآنَ إِذْ عَرَفْتُمُ أَلَّهُ بَلْ بِالْحَرِيُ عُرِفْتُمْ مِنَ ٱللهِ فَكَيْفَ نَرْجِعُونَ أَيْضًا إِلَى ٱللهِ فَكَيْفَ نَرْجِعُونَ أَيْضًا إِلَى ٱلْأَرْكَانِ ٱلضَّعِيفَةِ ٱلْفَقِيرَةِ ٱلَّذِي نُرِيدُونَ أَنْ أُسْتَعْبَدُولَ لَهَا مِنْ جَدِيدٍ • • ا أَ تَخْفُونَ أَ يَّامًا وَشُهُورًا وَأُوفَانًا وَسِينِنَ • ا ا أَخَافُ عَلَيْمُرْ أَنْ أَكُونَ قَدْ نَعِبْتُ فِيكُمْ وَسِينِنَ • ا ا أَخَافُ عَلَيْمُرْ أَنْ أَكُونَ قَدْ نَعِبْتُ فِيكُمْ عَبْنًا

١٢ أَنْضَرَّعُ إِلَيْكُمُرْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كُونُواكُهَا أَنَّا لِأَنِّي أَنَا أَيْضًا كَمَّا أَنْهُ . لَمْ نَظْلِمُونِي شَيْعًا. ١٢ وَلَكِيَّكُمْ تَعْلَهُونَ أَنِّي بِضَعْفِ ٱلْجُسَدِ بَشَّرْتُكُمْ فِي ٱلْأَوَّلِ. ١٤ وَتَجْرَبَنِي ٱلَّتِي فِي جَسَدِي لَمْ تَزْدَرُولَ بِهَا وَلاَ كَرِهْنَـٰمُوهَا بَلْ كَمَلاَكِ مِنَ أَنَّهِ قَبِلْتُهُ وَنِي كَأَنْمَسِجِ يَسُوعَ • • ١ فَمَاذَا كَانَ إِذَا نَطْوِيتُكُمْ . لِأَنِّي أَنْهَدُ لَكُمْ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ لَقَلَعُهُمْ عُيُونَكُمْ وَأَعْطَيْتُهُونِي ١٦٠ أَفَقَدُ صِرِتُ إِذَا عَدُوًّا لَكُمْ لِٱنِّي أَصَدُقُ لَكُمْ ١٧٠ يَغَارُونَ لَكُمْ كَيْسَ حَسَنًا بَلْ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّوكُمُ لِكَيْ نَغَارُوا كُمْ ١٨ حَسَّنَةٌ هِيَ ٱلْغِيْرَةُ فِي ٱلْحُسْنَى كُلِّ حِينِ وَلَيْسَ حِينَ حُضُورِي عَنِدَكُمُ

فَنَطَهُ ١٦ مَا أُولَادِي ٱلَّذِينَ أَنَكَفَضُ بِكُمْ أَيْضًا إِلَى أَنْ يَتَصَوَّرَ ٱلْمَسِعُ فِيكُرْ ٢٠ وَلِكُنِّي كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أُكُونَ حَاضِرًا عِنْدَكُمُ ٱلْآنَ وَأَغِيْرَ صَوْنِي لِأَنِّي مُغَيِّرٌ فِيكُمُ ٢١ فُولُوا لِي أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ نُرِيدُونَ أَنْ تَكُونُوا نَعْتَ ٱلنَّامُوسِ ٱلسَّمْ تَسْمَعُونَ ٱلنَّامُوسَ. ٢٦ فَإِلَّهُ مَكْتُوبٌ أَنَّهُ كَانَ لِإِبْرُهِيمَ ٱبْنَان وَاحِدْ مِنَ ٱلْجَارِيَةِ وَأَلْآخَرُ مِنَ ٱلْكُرَّةِ وْ ٢٢ لَكِينَّ ٱلذِي مِنَ ٱلْجَارِيَةِ وُلِدَ حَسَبَ ٱلْجُسَّدِ وَأُمَّا ٱلَّذِي مِنَ ٱلْخُرَّةِ فَبِٱلْمَوْءِدِ ٢٤٠ وَكُلُّ ذَٰلِكَ رَمْزٌ لِأَنَّ هَا نَيْنِ هُمَا ٱلْعَهْدَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ جَبَلِ سِينَا ۗ ٱلْوَالِدُ لِلْعُبُودِيَّةِ ٱلَّذِي هُوَ هَاجَرُ. ٢٥ لِأَنَّ هَاجَرَ جَبَلُ سِينَاهُ فِي ٱلْعَرَبِيَّةِ. وَلٰكِينَّهُ يُقَابِلُ أُورُشُلِهِمَ ٱلْحَاضِرَةَ فَإِيهًا مُسْتَعْبَدَةً مَعُ بَنِيهَا.٢٦ وَأَمَّا أُورُشَلِيمُ ٱلْعُلْيَا ٱلَّذِي هِيَأَنَّا جَمِيعًا فَهِي حُرَّةً ٢٧ لِأَنَّهُ مَكُنُّوبُ أَفْرَحِي أَيَّمُا ٱلْعَافِرُ آلَتِي لَمْ تَلِدْ. اِهْتِنِي وَأَصْرُخِي أَيُّهُمَا ٱلَّذِي لَمْ نَسَعَيْضْ فَإِنَّ أَوْلَادَ ٱلْمُوحِشَةِ أَكْثَرُ مِنَ ٱلَّتِي لَهَا زَوْجُ ٢٨ يَأُمَّا غَنُ

أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ فَنَظِيرُ إِسْ فَي أَوْلَادُ ٱلْمَوْعِدِ ٢٩٠ وَلَكِنْ كَمَا كَانَ حِينَهْذِ ٱلَّذِي وُلِدَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ يُضْطُهِدُ ٱلَّذِي حَسَبَٱلرُّوحِ هَكَذَا ٱلْآنَ ٱيْضًا. ٢٠ لَكِنْ مَاذَا يَتُولُ ٱلْكِتَابُ. ٱطْرُدِ ٱلْجَارِيَةَ كَأَنْهَا لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ ٱبْنُ ٱلْجَارِيَةِ مَعَ ٱبْنِ ٱلْحُرَّةِ ١٠٥ إِذَا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ لَسْنَا أَوْلِادَ جَارِيَّةِ بَلْ أَوْلَادُ ٱلْحُرَة <u>اَ</u> لَأَصْعَاجُ ٱلْحَامِسُ ا فَٱثْبُنُوا إِذًا فِي ٱلْحُرُّيَّةِ ٱلَّذِي قَدْ حَرَّرَاً ٱلْمُسِيمُ بِهَا وَلَا تَرْتَبَكُوا أَيْضًا بِنِيرِ عُبُودِيَّةٍ ٢٠ هَا أَنَا بُولُسُ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ إِنِ آخْنَتَنَّمُ لَا يَنْفَكُمُ ٱلْمَسِيحُ شَيْئًا. ٢ لَكِنْ أَشْهَدُ أَيْضًا لِكُلُّ إِنْسَانِ مُخْتَيْنِ أَنَّهُ مُلْتَزِمْ ۖ أَنْ يَعْمَلَ مِكُلُّ ٱلنَّامُوسِ. ٤ قَدْ تَبَطَّلْتُمْ عَن ٱلْمَسِيحِ ٱلْمُهَا ٱلَّذِينَ نَتَكَبَّرُ رُونَ بِٱلنَّامُوسِ. سَقَطْتُمْ بِنَ ٱلنَّعْمَةِ. • فَإِنَّنَا

بِٱلرُّوحِ مِنَ ٱلْإِيَانِ نَتَوَقَّعُ رَجَاهُ بِرُّ.٦ لِأَنَّهُ فِي ٱلْمَسِيمِ

يَسُوعَ لَا ٱلْخِنَانُ يَنْفَعُ شَيْئًا وَلَا ٱلْغُرْلَةُ بَلِ ٱلْإِيَمَانُ

Digitized by Google

عُلاطِيَّةً ٥

ٱلْعَامِلُ بِٱلْكِيَّةِ وَ \* كُنْتُمْ نَسْعُونَ حَسَّنًا . فَمَنْ صَدَّكُمْ حَنَّى لَا نُطَاوِعُوا لِلْحَقُّ ٨٠ هَٰذِهِ ٱلْمُطَاوَعَهُ لَبْسَتْ مِنَ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ ١٠ خَبِيرَةٌ صَغِيرَةٌ نَخَبُرُ ٱلْعَجِينَ كُلُّهُ. ١٠ وَلَكِيَّنِي أَنِقُ بِكُمْ فِي ٱلرَّبِّ أَنَّكُمْ لاَ تَفْتَكُرُ ونَ شَبْئًا آخَرَ . وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يُزْعِجُكُمْ سَجِعُهُلُ ٱلدَّبْنُونَةَ أَيَّ مَنْ كَانَ. ١١ وَأَمَّا أَنَا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ فَإِنْ كُنْتُ بَعْدُ أَكُورُ بِٱلْخِنَانِ فَلِمَاذَا أَضْطَهَدُ بَعْدُ. إِذَا عَثْرَهُ ٱلصَّلِيبِ فَدْ بَطَلَتْ. ١٢ يَا لَبْتَ ٱلَّذِينَ بُعْلِقُونَكُمْ يَعْطَعُونَ أَيْضًا ١٢ فَإَنَّكُمْ ۚ إِنَّهَا دُعِينُمْ لِلْخُرِّيَّةِ أَنَّهَا ۖ ٱلْإِخْوَةُ. غَيْرَ أَنَّهُ لَا نُصَيِّرُوا ٱلْحُرُّبَّةَ فُرْصَةً لِلْجَسَدِ بَلْ بِٱلْحَبِّةِ ٱخْدُمُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا ١٤٠ لأَنَّ كُلُّ ٱلنَّامُوسِ فِي كَلِّمَةِ وَإِحِدَةٍ يُكْمَلُ. نُحِبُ قَريبَكَ كَنَفْسِكَ. ١٠ فَإِذَا كُنْمُ تَنْهَشُونَ وَتَأْكُلُونَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَٱنْظُرُ فِي لِثَلاَّ تَفْنُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا

ا وَ إِنَّهَا أَ فُولُ ٱسْلُكُوا بِٱلرُّوحِ فَلا نُكَمِّلُوا شَهُونَ

Cig timent by Google

غَلاطِيَّةً ٥

715

لْمُجَسَدِ و ١٧ لِأَنَّ ٱلْجُسَدَ يَشْتَهِي ضِدَّ ٱلرُّوحِ وَٱلرُّوحُ ضِدَّ تُجِسَدِ . وَهَٰذَانِ يُفَاوِمُ أَحَدُهُمَا ٱلآخَرَ حَنَّى تَفْعُلُونَ مَا كَ تُرِيدُونَ ١٨ وَلَكِنِ إِذَا ٱنْقَدْتُمْ بِٱلْرُوحِ فَلَسْمُ تَعْتَ ٱلنَّامُوسِ • ١٩ وَأَعْهَالُ ٱلْجَسَدِ ظَاهِرَةٌ ٱلَّهِي هِيَ زِنِّي عَهَارَةٌ نَجَاسَةٌ دِعَارَةٌ ٢٠ عِبَادَةُ ٱلْأَوْثَانِ سِحِرْ عَدَاوَةٌ خِصَامْ غَيْرَةُ سَخَطْ نَحَرُّبُ شِفَاقَ بِدُعَةٌ ١٦ حَسَدٌ فَتَلْ سُكُرْ بَطَرْ وَأَمْثَالُ هَذِهِ ٱلَّتِي أَسْنِقُ فَأَ فُولُ لَكُمْ عَنْهَا كَمَا سَبَقْتُ فَقُلْتُ أَيْضًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هَذِهِ لاَ يَرِثُونَ مَلَّكُوتَ ٱللهِ ٢٦ وَأَمَّا ثَهَرُ ٱلرُّوحِ فَهُوَ مَحَبَةً ٩ فَرَحْ سَلَامْ طُولُ أَنَاةِ لُطْفُ صَلَاحٌ إِيَانٌ ٢٢ وَكَاعَهُ ` نَعَفْثُ. ضِدًّا مُّثَالَ هٰذِهِ لَيْسَ نَامُوسٌ. ٢٤ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ هُرْ لِلْمُسِيمِ قَدْ صَلَّبُوا ٱلْجَسَدَ مَعَ ٱلْأَهْوَاءَ وَٱلشَّهُوَاتِ. ٥٠ إِنْ كُنَّا نَعِيشُ بِٱلرُّوحِ فَلْنَسْلُكْ أَيْضًا بِحَسَبِ آارُّوح ِ ٢٦٠ لاَ نَكُنْ مُعِبِينَ نُعَاضِبُ بَعْضُنَا بَعْضًا وَتَحْسُدُ بعضنا بعضا

ٱلْآضَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا أَيُّمَ الْإِخْوَةُ إِنِ انْسَبَقَ إِنْسَانُ فَأَخِذَ فِي زَلَةٍ مَا فَأَصْلُولُ الْمِحْوَةُ إِنِ انْسَبَقَ إِنْسَانُ فَأَخِذَ فِي زَلَةٍ مَا فَأَصْلُولُ أَنْهُ الرُّوحَ الْبِينَ مِثْلَ هَذَا بِرُوحِ الْوُكَاعَةِ نَاظُولًا إِلَى نَفْسِكَ لِنَلاً نَجُرَّبَ أَنْتَ أَبْضًا . ٢ إَخْبِلُوا بَعْضِ وَهَكَذَا تَدِيمُول نَامُوسَ الْمَسِعِ . وَهَكَذَا تَدِيمُول نَامُوسَ الْمَسِعِ . ٢ لِأَنَّهُ إِنْ فَالَ مَا مُوسَ الْمَسْعِ . ٢ لِأَنَّهُ إِنْ فَالَالَ مَعْنَ أَحَدُ أَنَّهُ شَيْءٌ وَهُو لَيْسَ شَبَعًا فَإِنَّهُ مَنْ فَا أَنْهُ أَنْ فَاجِدٍ عَمَلَهُ وَجِيدُكِ لِنَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاجِدٍ عَمَلَهُ وَجِيدًا لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

بَغُشْ نَفْسَهُ . ٤ وَلَكِنْ لِمَنْعَمِنْ كُلُّ وَأَحِدٍ عَمَلَهُ وَحِيدُا بَكُونُ لَهُ ٱلْغَرُ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ فَقَطْ لَا مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ.

هُ لِأَنَّ كُلِّ فَاحِدٍ سَيْعُ مِلْ حِمْلَ نَفْسِهِ

آ وَلَكِنْ لِيُشَارِكِ ٱلَّذِي يَنْعَلَّمُ ٱلْكَلِمَةَ ٱلْمُعَلِّرَ فِي جَمِيعٍ ٱلْخَيْرَاتِ وَلَا تَضْلُولَ . اَللهُ لاَ يُشْخُ عَلَيْهِ . وَلَا تَضْلُولَ . اَللهُ لاَ يُشْخُ عَلَيْهِ . فَإِنَّ ٱلدِّي يَزْرَعُهُ ٱلْإِنْسَانُ إِيَّاهُ يَحْصُدُ أَيْضًا . لَم لِأَنَّ مَنْ بَرْرَعُ لِجَسَدِهِ فَمِنَ ٱلجُسَدِ يَحْصُدُ فَسَادًا . وَمَنْ مَرْرَعُ لِلرُوحِ فَمِنَ ٱلرُّوحِ يَحْصُدُ حَيْوةً أَبَدِيَّةً . أَنَالَا مَنْ بَرْرَعُ لِلرُوحِ فَمِنَ ٱلرُّوحِ يَحْصُدُ حَيْوةً أَبَدِيَّةً . أَنَالَا

نَعْشَلْ فِي عَمَلِ ٱلْخَيْرِ لِأَنَّنَا سَغَصِدُ فِي وَفْتِهِ إِنْ كَتَا لاَ

كِلْ ١٠٠ فَإِذًا حَسْبَهَا لَنَا فُرْصَةٌ فَلْنَعْبَلِ ٱلْخَيْرَ لِلْجَهِ وَلاَ سِيَّمَا لِأَهْلِ ٱلْإِيمَانِ ا النظرُ ولما أَكْبَرَ ٱلْأَحْرُفَ بِيَدِي ١٦ جَهِيعُ ٱلَّذِينَ بُرِيدُونَ أَنْ يَعْمَلُوا مَنْظَرًا حَسَنَّا فِي ٱنْجُسَدِ هُؤُلَاءٌ يُلْزِمُونَكُمْ ۚ أَنْ نَخْنَيْنُوا لِتَلَاّ بُضْطَهَدُوا لِأُجْلِ صَلَيِبِ ٱلْمُسِيعِ فَغَطْ . ١٢ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ تَجْنَلَيْنُونَ هُمْ لَا يَعِنْظُونَ ٱلنَّامُوسَ بَلْ يُرِيدُونَ أَنْ نَعْنَتِنُوا أَنْمُ لِكَيْ يَغْغُرُوا فِي جَسَدِكُمْ ١٤٠ وَأَمَّا مِنْ جِهَنِي فَحَاشَا لِي أَنْ أُفْتَخَرَ ۚ إِلَّا بِصَلِيبِ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ٱلَّذِي بِهِ قَدْ صُلِبَ ٱلْعَالَمِ ۚ لِي مَأْنَا لِلْعَالَمِ . • ١ لِأَنَّهُ فِي ٱلْعَسِيجِ بَسُوعَ لَيْسَ ٱلْخِنَانُ يَنْفَعُ شَيْئًا وَلاَ ٱلْغُرْلَةُ بَلِ ٱلْخَلِيقَةُ ٱلْجَدِيدَةُ. ١٦ فَكُلُّ ٱلَّذِينَ يَسْلُكُونَ عِسَبِ هَٰذَا ٱلْفَا ُونِ عَلَيْهِمْ سَلَامْرٌ وَرَحْمَةٌ وَعَلَى إِسْرَائِيلِ ٱللهِ ١٧٠ فِي مَا بَعْدُ لاَ يَخْلِبُ أَحَدُ عَلَى ۖ أَنْعَابًا لِأَنِّي حَامِلٌ فِي جَسَدِي سِمَاتِ

٦٨٦ أُفَسُنَ ا ١٨ نِعْمَةُ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعُ رُوحِيَمُ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ.

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفَسُسَ

اَلاَضَاجُ الْأُول

ا بُولُسُ رَسُولُ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ بِهَشِيئَةِ ٱللهِ إِلَى ٱلْقِدِيسِينَ ٱلَّذِينَ فِي أَفَسُسَ وَٱلْمُوْمِنِينَ فِي ٱلْمَسِيجِ بَسُوعَ ٢ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبُ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ

٢ مُبَارَكُ ٱللهُ أَبُو رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي بَارَكُنَا بِكُلُ بَرَكَةِ رُوحِيَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ فِي ٱلْمَسِيحِ ٤ كَمَا

ُخُنَّارَنَا فيهِ قَبْلَ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمُ لِنَكُونَ فِدِّيسِينَ وَبِلاَّ وْم قُدَّامَهُ فِي ٱلْحَبَّةِ ٥ إِذْ سَبَقَ فَعَيَّنَا لِلتَّبِيِّ بِيَسُوعَ لْمُسِيعِ لِنَفْسِهِ حَسَبَ مُسَرَّةٍ مَشْيِئَتِهِ ٦ عِمْتِهِ ٱلَّذِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْنَا فِي ٱلْمَعْبُوبِ ٧ ٱلَّذِي فِيهِ لَنَا ٱلْفِيدَاءُ بِدَمِهِ غُفْرَانُ ٱلْخُطَايَا حَسَبَ غِنَى نِعْمَتِهِ ٨ ٱلَّتِي أَجْزَلَهَا لَنَا بَكُلُّ حِكْمَةِ وَفَطْنَةٍ ٩ إِذْ عَرَّفَنَا بِسِرٌ مَشِيئَنِهِ حَسَبَ مَسَرَّنِهِ ٱلَّنِي فَصَلَهَا فِي نَفْسِهِ ١٠ لِيَدْبِيرِ مِلْ ٱلْأَرْمِيَةِ لِجَمْعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي ٱلْمَسِيحِ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا عَلَى ٱلْأَرْضِ فِي ذَاكَ ١١ ٱلَّذِي فِيهِ ٱيْضًا نِلْنَا نَصِيبًا مُعَيَّنِينَ سَابَقًا حَسَبَ قَصْدِ ٱلَّذِي يَعْمَلُ كُلُّ شَيْء حَسَبَ رَّاي مَشِيئَتِهِ ١٢ لِنَكُونَ لِمَدْح تَجْدِهِ نَحْنُ ٱلَّذِينَ قَدْ سَبَقَ رَجَاوُّنَا فِي ٱلْمَسِيحِ ١٢. ٱلَّذِي فِيهِ يْضًا أَنْتُمْ إِذْ سَبِعْتُمْ كَلِمَةَ ٱلْحَقِّ إِنْجِيلَ خَلَاصِكُمْ الْعَقِلَ الْجِيلَ خَلَاصِكُمْ لَذِي فِيهِ أَيْضًا إِذْ آمَنتُمْ خُتِيبَتُمْ بِرُوحِ ٱلْمُوعِدِ ٱلْقُدُّوسِ ١٤ ٱلَّذِي هُوَ عَرَبُونُ مِيرَاثِينَا لِفِدَا ۗ ٱلْدُمْنَى

لِمَدْح عَجْدِهِ

ا لِذَلِكَ أَنَا أَبْضًا إِذْ فَدْ سَمِعْتُ بِإِيَانِكُمْ رَّبُ بَسُوعَ وَمَعَبَيْكُمْ نَحُو جَبِيعٍ ٱلْفِيدِّيسِينَ ١٦ لَاأَزَالُ شَاكِرًا لِأَجْلِكُمْ ذَاكُرًا إِنَّاكُمْ فِي صَلَوَاتِي ١٧ كَنْ بُعْطِيَكُمْ إِلَّهُ رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْعَسِيجِ أَبُو ٱلْعَجْدِ رُوحَ ٱلْحِكْةِ عَ لَا عَلَيْنِ فِي مَعْرِفَتِهِ ١٨ مُسْتَنِيرَةً عَيُونَ أَذَهَائِكُمْ لِتَمْلَمُوا مَا هُوَ رَجَاءُ دَعْوَتِهِ وَمَا هُوَ غِنَى مَعْدِ مِبْرَاكِهِ فِي آلْفِدِّيسِينَ ١٦ وَمَا هِيَ عَظَمَةُ فُدُرَتِهِ ٱلْفَالِفَةِ نَمُوْاً نَعُنُ ٱلْمُوْمِنِينَ حَسَبَ عَمَل شِيَّةِ فُوَّتِهِ ٢٠ ٱلَّذِيعَلِلُهُ فِي ٱلْمُسِيحِ إِذْ أَفَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَجْلَسَهُ عَنْ بَسِيمُ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ ٢١ فَوْقَ كُلُّ رِيَاسَهْ وَسُلْطَانِ وَفُوْرُ وَسَيَادَةٍ وَكُلُّ ٱسْمُ يُسَمَّىٰ لَيْسَ فِي هَٰذَا ٱلدَّهْرِ فَتَطْ لَلْ فِي ٱلْمُسْتَقْبِلِ أَبْضًا ٢٢ وَأَخْضَعَ كُلُّ شَيْءٍ نَحْتَ قَدُّسُهُ وَ إِيَّاهُ جَعَلَ رَأْسًا فَوْقَ كُلُّ شَيْءٌ لِلْكَنيسَةِ ٢٣ أَلْنِي هِيَ جَسَدُهُ مِنْ ٱلَّذِي يَمْلَأُ ٱلْكُلِّ فِي ٱلْكُلِّ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّانِي

ا وَأَنُّهُمْ إِذْ كُنتُمْ أَمْوَاتًا بِٱلذُّنُوبِ وَٱلْخَطَايَا ٢ ٱلَّتِي سَلَكُمُ فِيهَا قَبْلاً حَسَبَ دَهْرِ هَٰذَا ٱلْمَالَمِ حَسَبَ رَئِيس سُلْطَان ٱلْهَوَاءُ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي يَعْمَلُ ٱلْاَتَ فِي أَبْنَامُ ٱلْمَعْصِيَةِ ٢ ٱلَّذِينَ نَعْنُ أَيْضًا جَمِيعًا تَصَرَّفْنَا قَبْلًا بَيْنَهُمْ فِي شَهَوَاتِ جَسَدِنَا عَامِلِينَ مَشْيِئَاتِ ٱلْجَسَدِ وَٱلْأَفَكَارِ وَكُنَّا بِٱلطَّبِيعَةِ أَبْنَاءَ ٱلْغَصَّبِ كَٱلْبَاقِينَ أَيْضًا ٤ اَللهُ ٱلَّذِي هُوَ عَنِّي فِي ٱلرَّحْمَةِ مِنْ أَجْلِ مَعَنَّبِهِ ٱلْكَثِيرَةِ ٱلَّنِي أَحَبُّنَا بِهَا ٥ وَنَعْنُ أَمْوَاتٌ بِٱلْخُطَايَا أَحْيَانَا مَعَ ٱلْسَبِيجِ . بِٱلنِّعْمَةِ أَنْهُ مُخَلِّصُونَ . ٦ وَأَقَامَنَا مَعَهُ وَأَجَلَسَنَا مَعَهُ فِي ٱلسَّمَاوِبَّاتِ فِي ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ ٧ لِيُظْهِرَ فِي ٱلدُّهُورِ ٱلْآتِيَةِ غِنَى نِعْمَتِهِ ٱلْفَائِقَ بِٱللَّطْفِ عَلَيْنَا فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ ٨٠ لِأَنَّكُمْ بِٱلنِّعْمَةِ مُخَلَّصُونَ بِٱلْإِيَانِ وَذَٰلِكَ لَيْسَ مِنْكُمْ . هُوَ عَطِيَّةُ ٱللهِ . ٩ لَيْسَ مِنْ أَعْمَال كَبْلَا يَغْغَرَ أَحَدُ . ١ لِأَنْنَا نَعْنُ عَمَلُهُ مَخْلُوفِينَ فِي ٱلْمَسِيعِ يَسُوعَ لِأَعْمَالِ صَاكِحَةِ قَدْ سَبَقَ ٱللهُ فَأَعَدَّمَا لِكُنْ نَسْلُكَ فِيهَا

١١ لِذَلِكَ أَذْ كُورُ لِمَ أَنَّكُمُ أَنَّهُمُ ٱلْأُمَ ۗ فَبُلًا فِي ٱلْجَسَدِ ٱلْمَدْعُوْبِنَ غُرْلَةً مِنَ ٱلْمَدْعُوْ خِيَالًا مَصْنُوعًا بِٱلْبَدِ فِي ٱلْجَسَدِ ١٢ أَنْكُرُ كُنُّمُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَفْتِ بِدُون مَسِعِ أَجْنَبِيِّنَ عَنْ رَعَوِيَّةِ إِسْرَائِيلَ وَغُرَبَا ۗ عَنْ عُهُودِ ٱلْمَوْءِدِ لَا رَجَهُ لَكُمْرُ وَبِلاَ إِلَّهِ فِي ٱلْعَالَمَ . ١٣ وَلَكِنِ ٱلْاَنَ فِي ٱلْمُسِيحِ بَسُوعَ أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ كُنْهُ قَبَّلًا بَعِيدِينَ صِرْثُمْ فَرِيبِينَ بِدَم ٱلْمَسِيجِ . ١٤ لِأَنَّهُ هُوَ سَلَامُنَا ٱلَّذِي جَعَلَ آلِآثُنَيْن وَاحِدًا وَنَقَضَ حَايُطَ ٱلسِّياَجِ ٱلْمُتَوَسِّطَ ١٥ أُسِيِ ٱلْعَدَاوَةَ . مُبْطِلاً مُجَسَدِهِ نَامُوسَ ٱلْوَصَايَا فِي فَرَالِيْضَ لِكُنَّ يَخُلُقَ ٱلِاّثْنَيْنِ فِي نَفْسِهِ إِنْسَانًا وَإِحِدًا جَدِيدًا صَانِعًا سَلَامًا ١٦ وَيُصَاكِحَ ٱلْاثْنَيْنِ فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ مَعَ ٱللهِ بِٱلصَّلِيبِ قَاتِلاً ٱلْعَدَاقَةَ بِهِ ١٧٠ فَجَا ۗ وَبَشَّرَكُمْ بِسَلَامٍ أَنْمُ ٱلْبُعِيدِينَ وَٱلْقَرِيبِينَ. ١٨ لِأَنَّ بِهِ لَنَا كَلِمْنَا

Digitized by Google

قُدُومًا فِي رُوح وَاحِد إِلَى ٱلْآبِ ١٦ فَلَسْمُ إِذَا بَعْدُ عُرَبًا وَأَزُرُلًا بَلْ رَعِيَّةٌ مَعَ ٱلْفِدِيسِينَ وَأَهْلِ بَيْتِ ٱللهِ عُرَبًا وَيَشُوعُ ٱلْمَسِيحُ مَ الْفِدِيسِينَ وَأَهْلِ بَيْتِ ٱللهِ مَ الْفِينَاءُ وَيَشُوعُ ٱلْمَسِيحُ نَفْسُهُ حَجَرُ ٱلزَّاوِيَةِ ٢٦ ٱلَّذِي فِيهِ كُلُّ ٱلْبِنَاءُ مُرَكِّبًا مَمَّا مَنْهُ مَ مَكْلًا اللهِ فِي ٱلرَّبِ مِن الرَّبِ فَيهِ أَنْمُ أَيْضًا مَنْهُ فِي ٱلرَّبِ مِن مَا مَسْكِنًا لِللهِ فِي ٱلرَّبِ مَن آلَ اللهِ فِي الرَّدِي مَا مَسْكِنًا لِللهِ فِي ٱلرَّدِ مَا مَسْكِنًا لِللهِ فِي ٱلرَّدِي مَا اللهِ فِي ٱلرُوحِ مَا مَسْكِنًا لِللهِ فِي ٱلرُّوحِ مَا مَسْكِنًا لِللهِ فِي ٱلرُّوحِ مَالْمُ اللهِ فِي ٱلرُّدِي فَلِهِ أَنْهُمْ أَيْضًا مَنْهُ مَا مَسْكِنًا لِللهِ فِي ٱلرُّوحِ مَا اللهِ فَي الرَّدِي فَيْهِ النَّهُ مَا مَسْكِنًا لِللهِ فِي ٱلرُّوحِ مَا مَسْكِنًا لِللهِ فِي ٱلرَّدِي فِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَي الرَّدِي فِيهِ الرَّدِي فِيهِ الرَّدِي فِيهِ اللهُ اللهِ فِي الرَّدِي فِيهِ اللهُ اللهِ فِي الرَّدِي فِيهِ اللهِ فَي الرَّدِي فِيهِ اللهُ اللهُ اللهِ فِي الرَّدِي فِيهِ اللهُ اللهِ فِي الرَّدِي فِيهِ اللهِ فَي الرَّدِي فِيهِ اللهُ اللهُ فَي الرَّدِي فِيهِ اللهُ لِنَهُ فِي الرَّدِي فِيهِ اللهُ اللهِ فَي الرَّدِي فِيهِ اللهُ اللهِ فَي الرَّدِي فِيهُ الرَّدِي فِيهِ اللهُ ا

ٱلْأَصَاحُ ٱلنَّالِثُ

ٱلْمَسِيعِ بِٱلْإِغْيِلِ. ٧ ٱلَّذِبِ صِرْتُ أَنَا خَادِمًا لَهُ حَسَبَ مَوْهِبَةِ نِعْمَةَ ٱللهِ ٱلْمُعْطَآةِ لِى حَسَبَ فِعْل فُوْتِهِ. ٨ لِي أَنَا أَصْغَرَ جَبِيعِ ٱلْقِدِّ بِسِينَ أَعْطِبَتْ هٰذِهِ ٱلنِّعْمَةُ أَنْ أَبَشِّرَ بَيْنَ ٱلْأَمَمَ بغِنِيَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي لَا يُسْنَفْصَى ٦ وَأَنِيرَ ٱلْجَمِيعَ فِي مَا هُوَ شَرِكَهُ ٱلسِّرُ ٱلْمَكْتُومِ مِنْذُ ٱلدُّمُورِ فِي ٱللَّهِ خَالِقِ ٱلْجَمِيعِ بَيَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ . ١٠ لِكُنْ يُعَرَّفَ ٱلْآنَ عِنْدُ ٱلرَّوْسَاءُ كَلَسْلَاطِينِ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ بِوَاسِطَةِ ٱلْكَيْسَةِ بِجِكْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُتَنَوَّعَةِ ١١ حَسَبَ قَصْدِ ٱلدُّهُورِ ٱلَّذِي صَنَعَهُ فِي آلْمَسِيمِ يَسُوعَ رَبِّناً . ١٦ ٱلَّذِي بِهِ لَنا جَرَاءَةٌ وَقُدُورٌ بِا يَمَانِهِ عَنْ ثِقَةٍ . ١٢ لِذَٰلِكَ أَطْلُبُ أَنْ لَا تَكِلُوا فِي شَدَايْدِي لِأَجْلِكُمْ لَأَنِي هِيَ مَجْدُكُمُ وَ ١٤ بِسَبَبِ هَذَا أَخِي زُكْبَنَّ لَدَى أَبِي رَّبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ١٥ ٱلَّذِي مِنْهُ نُسَّى كُلُّ عَشِيرَةٍ فِي ٱلسَّمُوَاتِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ ١٦٠ لِكِيْ يُعْطِيَكُمْ بِحَسَبِ غِنَى تَجْدِهِ أَنْ نَتَأَيَّدُ وَلَ بِٱلْفَوَّةِ بِرُوحِهِ فِي

Digitized by GOOGLO

ن ٱلْبَاطِن ١٧ لِيُحُلُّ ٱلْمَسِيحُ بِٱلْإِيمَا ١٨ وَأَنْهُمْ مِنَاصِلُونَ وَمِنَاسِسُونَ فِي ٱلْعَبَةِ حَنَّى تَسْتَطَيْعُوا أَنْ تُدْرَكُوا مَعُ جَمِيعِ ٱلْقِدِّيسِينَ مَا هُوَ ٱلْعَرْضُ وَٱلطُّولُ وَٱلْعُمْقُ وَٱلْعُلُو ١٦ وَتَعْرِفُوا مَحَبَّةَ ٱلْمَسِيمِ ٱلْفَائِقَةَ ٱلْمَعْرُفَةِ لِكُونَ تَمْنَائِثُوا إِلَى كُلُّ مِلْ ٱللهِ • ٢٠ وَٱلْقَادِرُ أَنْ يَفْعَلَ فَوْقَ كُلُّ شَيْءٍ أَكْنَارَ جِدًّا مِيًّا نَطْلُبُ أَوْ نَفْنَكُرُ بِحَسَبِ ٱلْفُوَّةِ ٱلَّذِي نَعْمَلُ فِينَا ٢١ لَهُ ٱلْعَبْدُ فِي ٱلْكَبِيسَةِ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ إِلَى جَمِيعٍ أَجْيَالِ دَهْرِ ٱلدُّهُورِ . آمِينَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَنَا ٱلْآسِيرَ فِي ٱلرَّبُ أَنَ نَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُ لِلدَّعْوَةِ ٱلَّتِي دُعِيْمُ بِهَا ٢٠ بِكُلِّ نَوَاضِعِ وَوَكَاعَةِ وَبِطُولِ أَنَاةٍ مُعَنَّمِلِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي ٱلْحَبَّةِ. ٢ مُجْتَهِدِينَ أَن تَعْفَظُوا وَحْدَانِيَّةَ ٱلرُّوحِ بِرِبَاطِ ٱلسَّلَامِ ٤٠ جَسَدٌ وَإِحِدٌ وَرُوحٌ وَاحِدٌ كَمَا دُعِيْمُ

أَيْضًا فِي رَجَا ۚ دَعْوَيْكُم ۗ ٱلْوَاحِدِ. ٥ رَبُّ وَلِحِدْ ۗ إِيَانْ وَاحِدْ مَعْبُودِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ٦ إِلَهُ وَآبُ وَاحِدْ لِلْكُلُّ ٱلَّذِبِ عَلَى ٱلْكُلُّ وَبِٱلْكُلُّ وَفِي كُلِّكُمْ ٧٠ وَلَكِنْ لكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا أَعْطِيَتِ ٱلنِّعْمَةُ حَسَبَ فِيَاسِ هِبَةِ ٱلْمَسِيحِ ٨٠ لِذَٰلِكَ يَفُولُ. إِذْ صَعِدَ إِلَى ٱلْعَلَاءُ سَيَ سَبْياً وَأَعْطَى ٱلنَّاسَ عَطَابًا • ٢ وَأَمَّا أَنَّهُ صَعِدَ فَهَا هُوَ إِلَّا إِنَّهُ نَزَلَ أَبْضًا أُولًا إِلَى أَنْسَامِ ٱلْأَرْضِ ٱلدُّنْكَى. ١٠ ٱلَّذَٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلسَّمُوَاتِ لِكَيْ يَمْلَأُ ٱلْكُلَّ. ١١ وَهُوَ أَعْطَى ٱلْبَعْضَ أَنْ يَكُونُوا رُسُلًا وَٱلْبُعْضَ أَنْبِيَا ۗ وَٱلْبَعْضَ مُبَشِّر بِنَ وَٱلْبَعْضَ رُعَاةً وَمُعَلِّمِينَ ١٢ لِأَجْلِ تَكْمِيلِ ٱلْقِدِّ بِسِينَ لِعَهَلِ ٱلْخِدْمَةِ لِبُنْيَانِ جَسَدِ ٱلْمَسِيجِ ١٢ إِلَى أَنْ نَنْتَهِيَ جَبِيعُنَا إِلَى وَحْدَانِيَّةِ ٱلْإِيَانِ وَمَعْرِفَةِ آبْنِ ٱللهِ . إِلَى إِنْسَانَ كَامِلٍ. إِلَى فَيِمَاسِ فَامَةِ مِلْ ۗ ٱلْمَسِيعِ . ١٤ كَيْ لَا نَكُونَ فِي مَا بَعْدُ أَطْفَالًا مُضْطَرَ بِينَ وَمَعْمُولِينَ بَكُلُ

رِيج نَعْلِيم بِحِيلَةِ ٱلنَّاسِ بِهَكْرِ إِلَى مَكِيدَةِ ٱلضَّلَالِ. ٥٠ بَلُ صَادِفِينَ فِي ٱلْعَجَّةِ نَنْهُو فِي كُلِّ شَيْ إِلَى ذَاكَ الَّذِي مِنْهُ كُلُّ ٱلْجُسَدِ الَّذِي مِنْهُ كُلُّ ٱلْجُسَدِ مُرَكِّبًا مَعًا وَمُقَارِنًا بِمُوازَرَةِ كُلُّ مَعْلَ مَعْلَ وَمُقَارِنًا بِمُوازَرَةِ كُلُّ مَعْلٍ مَعْلَ عَلَى فَصِل حَسَبَ عَمَلِ عَلَى فَيَاسِ كُلُّ جُزْ مُجَوَّلُ نُمُو ٱلْجُسَدِ لِيُنْبَانِهِ عَمَلِ عَلَى فِيَاسِ كُلُّ جُزْ مُجَوَّلُ نُمُو ٱلْجُسَدِ لِيُنْبَانِهِ فِي ٱلْعَجَّةِ لِيُنْبَانِهِ فِي ٱلْعَجَّةِ فِي السِ كُلُّ جُزْ مُجَوَّلُ نُمُو ٱلْجُسَدِ لِيُنْبَانِهِ فِي ٱلْعَجَّةِ فِي السِ كُلُّ جُزْ مُجَوَّلُ نُمُو ٱلْجُسَدِ لِيُنْبَانِهِ فِي ٱلْعَجَّةِ فِي السِ كُلُّ جُزْ مُجَوَّلُ نُمُو ٱلْجَسَدِ لِيُنْبَانِهِ فِي ٱلْعَجَةً فِي السِ كُلُّ جُزْهُ مُجَوِّلُ نُمُو ٱلْجَسَدِ لِيُنْبَانِهِ فِي ٱلْمُعَبِّةِ فِي السِ كُلُّ جُزْهُ مُجَوَّلُ نُمُو الْمُعَالَةِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى فَيَاسِ كُلُّ جُزْهُ مُحَوِّلُ نُمُو ٱللْعَامِ عَلَى فَيَاسِ كُلُ مُو اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى فَيَاسِ كُلُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَى فَيَاسِ كُلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِه

١٧ فَأَقُولُ هَٰذَا وَأَشْهَدُ فِي ٱلرَّبِّ أَنْ لَا نَسْلَكُوا في مَا بَعْدُ كَمَا يَسْلُكُ سَائِرُ ٱلْأَمَ أَيْضًا بِبُطْلِ ذِهْنِهِمْ ١٨ إِذْ هُرْ مُظْلِبُو ٱلْفِكْرِ وَمُعَيَّنِبُونَ عَنْ حَلْوَقَ أَنُّهِ لِسَبَبِ ٱلْجَهْلِ ٱلَّذِي فِيهِمْ بِسَبَبِ غِلِاَظَةِ قُلُو بِهِمْ. ١٩ ٱلَّذِينَ إِذْ هُمْ فَدْ فَقَدُوا ٱلْحِسَّ ٱسْلَمُوا نُفُوسَهُمْ لِلدِّعَارَةِ لِيَعْمَلُوا كُلَّ نَجَاسَةِ فِي ٱلطَّهَعِ ٢٠٠ كُلُّمَّا أَنْهُمْ فَكُمْ نَتَعَلَّمُوا ٱلْسَبِيحَ هَكَذَا ٢١ إِنْ كُنْتُمْ قَدْ سَمِعْنَـٰمُوهُ وَعُلِّمْهُمْ فِيهِ كُمَّا هُوَ حَقٌّ فِي يَسُوعَ ٢٢ أَنْ تَخَاْعُوا مِنْ جَهَةِ ٱلنَّصَرُّفِٱلسَّابِقِ ٱلْإِنْسَانَ ٱلْعَنِيقَ ٱلْفَاسِدَ بِجَسَبِ

أَيْضًا فِي رَجَا مُ دَعْوَنِكُم الْوَاحِدِ. ٥ رَبُّ وَإِحِدْ إِيَانَ وَاحِدٌ مَعْمُودِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ٦ إِلَٰهٌ وَآبُ وَاحِدٌ لِلْكُلُّ ٱلَّذِبِ عَلَى ٱلْكُلُّ وَيِٱلْكُلُّ وَفِي كُلِّكُمْ ٧٠ وَلَكِنْ لكُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا أَعْطِيَتِ ٱلنِّعْمَةُ حَسَبَ فِيَاسِ هِبَةِ آَلْمَسِيعِ ٨٠ لِذَٰلِكَ يَقُولُ . إِذْ صَعِدَ إِلَى ٱلْعَلَاءُ سَيَى مَنْيِنَا وَأَعْطَى ٱلنَّاسَ عَطَابًا • ؟ وَأَمَّا أَنَّهُ صَعِدَ فَمَا هُوَ إِلَّا إِنَّهُ نَزَلَ أَبْضًا أُولًا إِلَى أَنْسَامُ ٱلْأَرْضِ ٱلدُّغْلَى. ١٠ ٱلَّذِهِ نَزَلَ هُوَ ٱلَّذِي صَعِدَ أَيْضًا فَوْقَ جَمِع ٱلسَّهُوَاتِ لِكِنْ يَهْلَأُ ٱلْكُلَّ. ١١ وَهُوَ أَعْطَى ٱلْبَعْضَ أَنْ يَكُونُوا رُسُلًا وَٱلْبُعْضَ أَنْبِيَا ۗ وَٱلْبُعْضَ مُبَشِّرِينَ وَأُلْبُعْضَ رُعَاةً وَمُعَلِّمِينَ ١٢ لِأَجْلِ تَكْمِيلِ ٱلْقِدِّ بِسِينَ لِعَمَلِ ٱلْخِذْمَةِ لِبُنْيَانِ جَسَدِ ٱلْمَسِيحِ ١٢ إِلَى أَنْ نَسْمَيَ جَبِيعُنَا إِلَى وَحْدَائِيَّةِ ٱلْإِيَّانِ وَمَعْرَفَةِ ٱبْنِ ٱللهِ . إِلَى إِنْسَانَ كَامِلٍ. إِلَى فِيَاسِ قَامَةِ مِلْ ۗ ٱلْمَسِيجِ . ١٤ كَيْ لَا نَكُونَ فِي مَا بَعْدُ أَطْفَالًا مُضْطَرَ بِينَ وَتَحْمُولِينَ بَكُلُ

رَبِحِ نَعْلِيمٍ بِحِيلَةِ ٱلنَّاسِ بِهَكْرِ إِلَى مَكِيدَةِ ٱلضَّلَالِ. ٥٠ بَلْ صَادِفِينَ فِي ٱلْعُجَّةِ نَنْهُو فِي كُلُّ شَيْ إِلَى ذَاكَ الَّذِي مِنْهُ كُلُّ ٱلْجُسَدِ الَّذِي مِنْهُ كُلُّ ٱلْجُسَدِ الَّذِي مِنْهُ كُلُّ ٱلْجُسَدِ مُرَكِّبًا مَعًا وَمُقَارِبًا بِمُوازَرَةِ حَكُلُ مَعْ الْجُسَدِ كَبُنَانِهِ مَرَكِبًا مَعًا وَمُقَارِبًا بِمُوازَرَةِ حَكُلُ مَعْ الْجُسَدِ لَيُنْبَانِهِ عَمَلَ عَلَى فِياسِ كُلُّ جُزْهُ بُحَوِّلُ نُمُو ٱلْجُسَدِ لَيُنْبَانِهِ فِي ٱلْمُحَبَّةِ فِياسِ كُلُّ جُزْهُ بُحَوِّلُ نُمُو ٱلْجُسَدِ لَيُنْبَانِهِ فِي ٱلْمُحَبَّةِ فِياسِ كُلُّ جُزْهُ بُحَوِّلُ نُمُو ٱلْجُسَدِ الْمُنْبَانِهِ فِي ٱلْمُحَبَّةِ فِياسِ كُلُّ جُزْهُ بُحَوِّلُ نُمُو ٱلْمُحَبَّةِ فِي السَّحِيْةِ فِي الْمُحَبِّةِ فِي الْمُحْبَةِ فِي الْمُعْبَةِ فِي الْمُحْبَةِ فِي الْمِحْبَةِ فِي الْمُحْبَةِ فِي الْمِنْ الْمِي الْمُحْبَةِ فِي الْمُحْبَةِ فِي الْمُحْبَةِ فِي الْمُحْبَةِ فِي الْمِنْ عَلَى فَيْ الْمُعْ الْمُحْبَةِ فِي الْمُحْبَةِ فِي الْمِنْ عَلَى الْمُعْتِقِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِهُ الْمُعْتَاقِ الْمُعْتِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُعْتِقِ فَي الْمُعْتِقَاقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتَقِقِ الْمِنْ عَلَى فَيْ الْمُؤْمِنِ الْمُعْتِقِيقِ الْمِنْ عَلَى فَيْ الْمِنْ عَلَى فَيْ الْمُولُ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمِنْ عَلَى فَلِي الْمُعْتِقِلُ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُعْتِقِيقِ الْمُنْ الْمُعْتِقِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْتِقِيقِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُعِلِيقِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ

١٧ فَأُفُولُ هَٰذَا وَأَشْهَدُ فِي ٱلرَّبِّ أَنْ لَا نَسْلَكُوا فِي مَا بَعْدُ كَمَا يَسْلُكُ سَائِرُ ٱلْأَمَ أَيْضًا بِبُطْلِ ذِهْنِهِمْ ١٨ إِذْ هُرْ مُطْلِبُو ٱلْفِكْرِ وَلُعَبَّنِبُونَ عَنْ حَيْوَةٍ أَنُّهِ لِسَّبَبِ ٱلْجَهْلِ ٱلَّذِي فِيهِمُ بِسَبِّبِ غِلْاَظَةِ قُلُو بِهِمْ . ١٦ ٱلَّذِينَ إِذْ هُمْ قَدْ فَقَدُوا ٱلْحِينَّ أَسْلَمُوا نُفُوسَهُ لِلدِّعَارَةِ لِيَعْمَلُوا كُلَّ نَجَاسَةٍ فِي ٱلطَّلَّمَعِ ٢٠٠ كَأْمًّا أَنْتُمْ فَكُمْ نَتَعَلَّمُوا ٱلْمُسِيحَ مَكَذَا ٢١ إِنْ كُنْمُ قَدْ سَوِعْنَهُوهُ وَعُلِّيهُمْ فِيهِ كَمَا هُوَ حَقٌّ فِي يَسُوعَ ٢٦ أَنْ نَخَاْعُوا مِنْ جِهَةِ ٱلنَّصَرُّفِٱلسَّابِقِ ٱلْإِنْسَانَ ٱلْعَنِيقِ ٱلْفَاسِدَ بِحَسَّم

شَهَوَاتِ ٱلْغُرُورِ ٢٦ وَنَعَدَّدُوا بِرُوحِ ذِهِنِكُمْ ٢٤ وَتَلْبَسُوا الْأَرْسَانَ ٱللهِ فِي الْبِرِّ وَفَكَاسَةِ ٱلْكُونَ مِحَسَبِ اللهِ فِي الْبِرِّ وَفَكَاسَةِ ٱلْكُنْ

٢٠ اِنْالِكَ ٱطْرَحُوا عَنْكُمُ ٱلْكَنْدِبَ وَتَكَلَّمُوا بِٱلصِّدْقِ كُلُ وَاحِدِ مَعْ فَريبِهِ لِأَنَّنَا بَعْضَنَا أَعْضَاءُ ٱلْبَعْضِ. ٢٦ اِغْضَبُوا وَلاَ تَغْطِئُوا . لاَ نَغْرُب ٱلشَّهُسُ عَلَى غَبْظِكُمْ ٢٧ وَلاَ تُعْطُوا إِلْلِيسَ مَكَانًا ٢٨٠ لاَ يَسْرِق ٱلسَّارِقُ فِي مَا بَعْدُ بَلْ بِٱلْحَرِيِّ يَنْعَبُ عَامِلاً ٱلصَّاكِحَ يَدَيْهِ لِيَكُونَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ لَهُ أَحْنِيَاجٌ ۗ ٢٩ لَا نَخْرُجُ كَلِيمَةُ ۚ رَدِيَّةً ۚ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ ۚ بَلْ كُلُّ مَا كَانَ صَاكِمًا لِلْبُنْيَانِ حَسَبَ ٱلْحَاجَةِ كَيْ بُعْطِيَ نِعْمَةً لِلسَّامِعِينَ. ٢٠ وَلاَ نُعْزِنُوا رُوحَ ٱللهِ ٱلْقُدُّوسَ ٱلَّذِي بِهِ خُنِيمَةُ لِيَوْمِ ٱلْفِدَاءُ ١٠ لِيُرْفَعُ مِنْ بَيْنِكُمْ كُلُّ مَرَارَةِ وَسَعْطٍ وَغَضَبٍ وَصِيَاحٍ وَتَجْدِيفٍ مَعْ كُلُّ خُبْثِ. ٢٢ وَكُونُوا أَطَّفَاء بَعْضَكُرْ نَحْوَ بَعْض شَفُوفِينَ مُتَسَامِينَ كَمَا سَامَحُكُوْ

أَنُّهُ أَيْضًا فِي ٱلْمَسِيحِ

ٱلأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ

ا فَكُونُوا مُنَهَنِّلِينَ بِٱللَّهِ كَأَوْلَادٍ أُحِبًّا \* ٢ وَأَسْلُكُوا فِي ٱلْعَمَّةِ كَمَا أَحَبُّنَا ٱلْمَسِيمُ أَبْضًا وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِناً

قُرْبَانًا وَذَبِيعَةً لِلهِ رَائِحَةً طَيْبَةً

٢ وَأَمَّا ٱلرُّنَى وَكُلُّ نَجَاسَةِ أَوْ طَمَع فَلاَ يُسَمَّ يَيْنَكُمْ كَمَا يَلِينُ بَقِدِّ بِسِينَ ٤ وَلاَ ٱلْقَبَاحَةُ وَلاَ كَلاَمُ ٱلسَّفَاهَةِ وَٱلْهَزْلُ ٱلَّتِي لاَ تَليقُ بَلْ بٱلْحَرِيُّ ٱلشُّكْرُ . ه فَإِنَّكُمْ نَعْلَمُونَ هٰذَا أَنَّ كُلَّ زَانِ أَوْ نَجِس أَوْ طَمَّاعِ ٫ ٱلَّذِي هُوَ عَابِدٌ لِلأَوْنَانِ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ فِي مَلَّكُونِ ٱلْمَسِيعِ وَٱللهِ ٦٠ لاَ يَغُرُّكُمْ أَحَدُ بَكَلاَم بَاطِل لِأَنَّهُ بسَبَبِ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ يَأْنِي غَضَبُ ٱللَّهِ عَلَى أَبْنَاءُ ٱلْمَعْصِيَةِ. ٧ فَلَا تَكُونُوا شُرَّكَاءِ هُمُ ٥ ٨ لِأَنَّكُمْ كُنْتُمْ قَبْلاَ ظُلْمَةَ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَنُورٌ فِي ٱلرَّبِّ. ٱسْلُكُوا كَأُولَادِ نُورٍ. ﴿ لِأَنَّ ثَمَرَ ٱلرُّوحِ هُوَ فِي ݣُلُّ صَلاَحٍ وَبرٍّ وَحَقٌّ . ١٠ مُخْنَبرينَ

هر د افسس ه

مَا هُوَ مَرْضِيٌ عِنْدَ ٱلرّبِّ. ١١ وَلاَ نَشْنَرِكُوا فِي أَعْمَالِ ٱنظُّلْمَة غَيْرِ ٱلْمُشْيِرَةِ بَلْ بِالْحَرِيِّ وَيَخُوهَا ١٦٠ لِأَنَّ ٱلْكُمُورَ ٱلْحَادِثَةَ مِنْهُمْ سِرًّا ذِكْرُهَا أَيْضًا فَبِحِ ٤٠٠ وَلَكِنَّ ٱلْكُلُّ إِذَا نَوَجٌعَ بُظْهَرُ بِٱلنّورِ . لِأَنَّ كُلَّ مَا أَظْهِرَ وَهُو نُورٌ . ١٤ لِذَلِكَ يَغُولُ ٱسْتَيْفِظْ أَبْهَا ٱلنّائِحُ وَثُمُ مِنَ ٱلْآمُواتِ فَيَضِيَّ لَكَ ٱلْمَسِحُ مِنَ ٱلْآمُواتِ فَيَضِيَّ لَكَ ٱلْمَسِحُ ٥ ا فَانْظُرُوا كَفْ نَسُلُكُونَ بِٱلتَّذْفِيقِ لَا كَجْهَلَا اللَّهُ الْمَالِمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ ا

كُلُّكَمَا ۗ ١٦ مُنْتَدِينَ ٱلْوَقْتَ لِأَنَّ ٱلْآيَّامَ شِرَّ عَرَةَ ١٧٠ مِنْ أَجْلِ ذُلكَ لاَ تَكُونُوا أَغْبِيَاءَ بَلْ فَاهِمِينَ مَا هِيَ مَشِبَّةُ ٱلرَّبِّ. ١٨ وَلاَ تَسْكُرُ وإ بِٱلْخَبْرِ ٱلَّذِي فِيهِ ٱلْخَلَاعَةُ بَل أَمْنَائِنُولَ بِٱلرُّوحِ ١٩ مُكَلِّبِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِمَزَّامِيرَ وَتَسَالِيعَ وَأَغَانِيَّا رُوحِيَّةٍ مُنَرَنِّينِنَ وَمُرَيَّلِينَ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ لِلرَّبِّ. ٢٠ شَاكِرينَ كُلُّ حِينِ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ فِي ٱسْمُ رَبُّنَا بَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ لِلَّهِ وَٱلْآمِ ِ. ٢١ خَاضِعِينَ بَعْضُكُمْ لِبَعْض فِي خَوْفِ ٱللهِ

Digitized by Google

٢٢ أَيْهَا ٱلنِّسَاءِ ٱخْضَعْنَ لِرجَالِكُنَّ كَمَا لِلرَّبِّ. ٢٠ لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ هُوَ رَأْسُ ٱلْمَرْأَةِ كَمَا أَنَّ ٱلْمَسِيحِ أَيْضًا رَّأْسِ ٱلْكَنِيسَة . وَهُوَ تُحَلَّصُ ٱلْجَسَدِ و ٢٤ وَلَكُنْ كَمَا تَخْضَعُ ٱلْكَنِيسَةُ لِلْمَسِيعِ كَذَٰلِكَ ٱلنِّسَاءُ لِرِجَالِهِنَّ فِي كُلُّ شَيْء. ٢٥ أَيُّهَا ٱلرُّجَالُ أَحْبُوا نِسَاءُكُمْ كُمَّا أَحَبَّ ٱلْمَسِيحُ أَبْضًا ٱلْكَنِيسَةَ وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِهَا ٢٦ لِكُنْ يُقَدُّسَهَا مُطَهِّرًا إِيَّامَا بغَسْلِ ٱلْهَاءُ بِٱلْكَلِيمَةِ ٢٧ لِكَيْ مُحِضِرَهَا لِنَفْسِهِ كَنبِسَةً عَجِيدَةً لاَ دَنَسَ فيهَا وَلاَ غَضْنَ أَوْ شَيْءٍ مِنْ مِثْلَ ذَٰلِكَ بَلْ تَكُونُ مُفَدَّسَةً وَبِلاَ عَيْبِ ٢٨ كَذَٰ لِكَ يَجِبُ عَلَى ٱلرَّجَالِ أَنْ يُحِبُّوا نِسَاءُهُمْ كَأَجْسَادهم مَنْ يُحِبُّ آمَراً نَهُ يُعِبُّ نَفْسَهُ ٢٩ فَإِنَّهُ لَمْ يُبغِضْ أَحَدُ جَسَدَهُ فَطُهُ بَلْ يَقُونُهُ وَبُرِّيهِ كَمَا إُلرَّبُ أَيْضًا لِلْكَتِيسَةِ وَ ٢٠ لِلْأَنْنَا أَعْضَاءِ جِسْبِهِ مِنْ لَحْبِهِ وَمِنْ عِظَامِهِ ٥ أَمْ مِنْ أَجْلِ هٰذَا يَنْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَ بَاهُ وَأُمُّهُ وَيَلْتَصِقُ بِأُمْرَأَتِهِ وَيَكُونُ أَلِا ثَنَّان جَسَلًا وَإِحدًا .

٢٣ هَٰنَا ٱلسَّرِ عَظِيمٌ وَلَكِنَّى أَنَا أَفُولُ مِنْ غَوْ ٱلْسَبِحِ وَالْكَبِيسَةِ . ٢٠ وَأَمَّا أَنْتُمُ ٱلْأَفْرَادُ فَلْيُحِبَّ كُلُّ وَاحِدٍ وَالْكَبِسَةِ . ٢٠ وَأَمَّا أَنْتُمُ ٱلْأَوْادُ فَلْتُهَبُ رَجُلَهَا أَمْرَأَةُ فَلَنْهَبُ رَجُلَهَا أَلْمَزَاةُ فَلَنْهَبُ رَجُلَهَا الْمَرَاقُ فَلَنْهَبُ رَجُلَهَا الْأَضَاحُ ٱلسَّادِسُ الْأَضْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا أَيْهَا ٱلْأَوْلَادُ ٱطْمِعُوا وَالِدِيكُمْ ۚ فِي ٱلرَّبِّ لِأَنَّ هَٰلَا حَقُّ ٢٠ أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ. ٱلَّذِي هِيَ أُوَّلُ وَصِيْهُ **بِوَعْدِ ٤٠ لِكِيْ يَكُونَ لَكُمْ خَيْرٌ وَنَكُونُوا طِوَالَ ٱلْأَعْهَار** عَلَى ٱلْأَرْضِ ٤٠ وَأَنْهُ أَيُّهَا ٱلْآبَاءِ لاَ نُعِيظُوا أَوْلاَدَكُمْ · بَلْ رَبُوهُمْ بِنَادِيبِ ٱلرَّبِّ وَإِنْدَارِهِ · هُ أَيُّهَا ٱلْعَبِيدُ أَطْيِعُوا سَادَتُكُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ بِخَوْفِ وَرَعْدَ فِي بَسَاطَةِ فْلُوبَكُمْ كُمَّا لِلْمَسِيعِ . ٦ لَا يَخِدْمَةِ ٱلْعَيْنِ كَمَنْ يُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلْ كَعَبِيدِ ٱلْمَسِيجِ عَامِلِينَ مَشْيِئَةَ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْقُلْبِ ٧ خَادِمِينَ بِنِيَّةِ صَاكِحَةٍ كَمَا لِلرَّبِّ لَيْسَ لِلنَّاسِ. ٨ عَالِمِينَ أَنْ مَهْمَا عَمِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْخَبْرِ فَذَٰلِكَ بَنَالُهُ مِنَ ٱلرَّبِّ عَبْدًا كَانَ أَمْرْ حُرًّا. ﴿ وَإِنَّهُ أَيْهَا ٱلسَّادَةُ ٱفْعَلُوا لَمُرْ هَذِهِ ٱلْأُمُورَ تَارِكِينَ ٱلنَّهْدِيدَ عَالِمِينَ أَنَّ سَيِّدَكُمْ أَنْهُ أَبْضًا فِي ٱلسَّمْوَانِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مُحَابَاةٌ

١٠ أُخِيرًا يَا إِخْوَنِي نَقَوَّىٰ فِي ٱلرَّبِّ وَفِي شِيَّةٍ نُوَّتِهِ. ١١ ٱلْبَسُولِ سِلاَحَ ٱللهِ ٱلْكَامِلَ لِكُنِّي نَقْدِرُولِ أَنْ نَتْبَتُوا ضِدَّ مَّكَابِدِ إِبْلِيسَ • ١٢ فَإِنَّ مُصَارَعَتَنَا كَبْسَتْ مَعْ دَم وَلَحْم بَلْ مَعَ ٱلرُّوْسَاءُ مَعَ ٱلسَّلَاطِينِ مَعْ وُلَاةٍ ٱلْعَالَم عَلَى ظُلْمَة هٰذَا ٱلدَّهْرِ مَعَ أَجْنَادِ ٱلشَّرِّ ٱلرُّوحَيَّةِ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ. ١٢ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ٱحْمِلُوا سِلاَحَ ٱللَّهِ ٱلْكَامِلَ لِكَنَّى نَقْدِرُولِ أَنْ نُقَاوِمُوا فِي ٱلْيُومِ ٱلشَّرُّ ير وَبَعْدَ أَنْ نُتُهِمُوا كُلُّ شَيْءٌ أَنْ نَثْبَتُوا ١٤٠ فَٱثْبَتُوا مُمَنْطِقِينَ أَحْقَاءُكُمْ بِٱلْحَقُّ وَلاَبِسِينَ دِرْعَ ٱلْبِرُ ١٥ وَحَاذِينَ أَرْجَاكُمُ السَّيْعَدَادِ إِنْجِيلِ ٱلسَّلَامِ. ١٦ حَامَلِينَ فَوْقَ ٱلْكُلُّ نُرْسَ ٱلْإِبَانِ ٱلَّذِبِ بِهِ نَقْدِرُونَ أَنْ تُطْنِئُوا جَمِيعَ سِهَام ٱلشِّرُّ بِرِ ٱلْمُلْتَهِبَةِ.

افسس المؤخذُولِ خُوذَة الْمُنكَّلُ صَلَوَةٍ وَطِلْبَةٍ كُلُّ وَفُنْهِ كَلِّمَةُ اللهِ عَرْفَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ال

٢١ وَلَكِنْ لِكِيْ نَعْلَمُوا أَنْتُمْ أَيْضًا أَحْوَالِي مَانًا أَفْعَلُ يُعَرِّفُكُمْ بِكُلِّ شَيْءٌ نِيغِيكُسُ ٱلْآخُ ٱلْحَبِيبُ وَٱلْكَادِمُ ٱلْأَمِينُ فِي ٱلرَّبِّ ٢٢ ٱلَّذِي أَرْسَلْتُهُ إِلَيْكُمْرُ لِهِذَا بِشِهِ

لِكِيْ نَعْلَمُوا أَحْوَالَنَا وَلِكِيْ يُعَزِّيَ فُلُوبِكُرْ ٢٢ سَلَاهُ ۚ عَلَ ٱلْاخْرَةِ رَجِّعَةً ۖ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلْبِي

## ٱلأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ وَيِهِ مُوْنَاوُسُ عَبْدًا بَسُوعَ الْمَسِيمِ إِلَى جَمِيعِ الْقِبْدِيسِينَ فِي الْمَسِيمِ يَسُوعَ الَّذِينَ فِي فِيلِيِّ عَ الْقَافِينَ وَسَلَامُ مِنَ اللهِ الْسَافِغَةِ وَشَمَامِسَةٍ . ٢ نِعْمَةُ لَكُرْ وَسَلَامُ مِنَ اللهِ الْسَفِيمِ الْسَفِيعَ الْمَسِيمِ الْسَفِيعَ الْمَسِيمِ الْفَالِرِبِ بَسُوعَ الْمَسِيمِ الْمَسْمِعِ اللَّهُ الْمُسْمِعِ الْمَسْمِعِ اللَّهُ الْمُسْمِعِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْمِعِ الْمَسْمِعِ اللَّهُ الْمُسْمِعِ الْمَسْمِ الْمُسْمِعِ اللَّهُ الْمَسْمِ الْمُسْمِعِ اللَّهِ الْمُسْمِعِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْمِعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْمِ الْمُسْمِعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

٦ وَاثِيًّا بِهٰٰذَا عَيْنِهِ أَنَّ ٱلَّذِي ٱبْنَدَّأَ فِيكُمْ عَمَلًا مَاكِمًا يُكَوِّلُ إِلَى يَوْمٍ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ٧ كَمَا لَمِيْ لِي أَنْ أَفْتَكِرَ هَٰذَا مِنْ جَهَةِ جَبِيعِكُمْ ۚ لِأَنِّي حَافِظُكُمْ فِي لَلْهِ في وُثْقِي وَفِي ٱلْعُمَامَاةِ عَن ٱلْإَنْجِيلِ وَتَثْبِيتِهِ أَنْثُمُ ٱلَّذِينَ جَيِيعُكُمْ شُرَّكَائِي فِي ٱلنِّعْمَةِ ٨٠ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاهِدٌ لِي كَيْنَ أَشْنَاقُ إِلَى جَبِيعِكُمْ فِي أَحْشَاءُ بَسُوعَ ٱلْسَجِ. ٩ وَهَٰذَا أَصَلِيهِ أَنْ تَزْدَادَ عَبَّنَّكُمْ ۚ أَبْضًا أَكُثْرَ فَأَكُنَّرَ فِي ٱلْمَهُوْفَةِ وَفِي كُلُّ فَهُم ١٠ حَنَّى نُمَيِّزُولِ ٱلْأُمُورُ ٱلْمُغَالِّفَةَ لِكَىٰ تَكُونُوا مُغْلِصِينَ وَبِلاَ عَثْرَةِ إِلَى بَرْمِ ٱلْمُسِيعِ ۚ ١١ مَمْلُوثِينَ مِنْ ثَمَرَ ٱلْبُرِّ ٱلَّذِي يَسُوعَ أنمسج لِعَدْ اللهِ وَحَمْدِهِ ١٢ ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ نَعْلَمُوا أَنَّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَّ أَمُورِي فَدُ آلَتُ أَكْثَرَ إِلَى نَقَدُمُ ٱلْإِنْجِيلِ. ١٢ حَتَى إِنَّ وُتُهِي صَارَتْ ظَاهِرَةً فِي ٱلْمَسِيعِ فِي كُلُّ دَارِ ٱلْوَلَايَةِ وَفِي بَاقِي ٱلْأَمَاكِن أَجْمَعَ. ١٤ كَأْكُثُرُ ٱلْإِخْوَةِ وَهُمْ وَالْفُولَ فِي ٱلرَّبِّ بِوْنُفِي مَجْنَرَهُونَ أَكْثَرَ عَلَى ٱلنَّكَلُّم بِٱلْكَلِيمَةِ بِلاَّ خَوْفٍ . ١٥ أَمَّا فَوْمْ فَعَنْ حَسَدٍ وَحِصَام يَكُرْ زُونَ أَخْرَكَ فِي شَيْءُ بَلْ بَكُلُّ مُجَاهَرَةٍ كُمَّا فِي كُلُّ حَبِن

بِٱلْمُسِيحِ وَأَمَّا فَوْمٌ فَعَنْ مَسَرَّةِ ١٦٠ فَهُولًا عَرْثُ تَعَرُّبُ يُنَادُونَ بِٱلْمَسِيعِ لاَعَنْ إِخْلاَص ظَانِّينَ أَنَّهُمْ يُضِينُونَ إِلَى وُثِنِي ضِيقًا . ١٧ وَأُولَٰئِكَ عَنْ مَحَبَّةٍ عَالِدِينَ أٌ نَيْ مَوْضُوعٌ لِجِمَايَةِ ٱلْإِنْجِيلِ ١٨٠ فَمَاذَا . غَيْرَ أَنَّهُ عَلَى ِ كُلُّ وَجْهِ سَوَا<sup>بِه</sup>َ كَانَ بِعِلَّةِ أَمْرِ بِجَقَّ يُنَادَى بِٱلْمَسِيحِ وَبِهِٰذَا أَنَا أَفْرَحُ. بَلْ سَأَفْرَ خُ أَيْضًا ١٩ لِأَنِي أَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا يُؤُولُ لِي إِلَى حَلاَّص بِطَلْبَيْكُمْ وَمُوَازَرَةِ رُوح يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ ٢٠ حَسَبَ ٱنْبِظَارِي وَرَجَائِي ٱنِّي لَا كَذْلِكَ ٱلْآنَ يَنْعَظِّرُ ٱلْمُسِيعُ فِي جَسَدِي سَوَا ﴿ كَانَ يَعِيْوَةِ أَمْ بِمُونِ. ١٦ لِأَنَّ لِيَ ٱلْحَيْوَةَ هِيَ ٱلْمَسِيخِ وَ لَمُونَ مُو رِيْحٌ . ٢٦ وَلَكِنْ إِنْ كَانَتِ ٱلْحَيْوةُ فِي ٱلْجَسَد هِيَ لِي نَمَرُ عَمَلِي فَمَاذَا أَخْنَارُ لَسْتُ أَذْرِي. ٢٢ فَإِنِّي

مِنْ ٱلْإِثْنَيْنِ . لِيَ أَشْتَهَا ﴿ أَنْ أَنْطَلِقَ فَأَكُونَ مَعَ لْمَسِيحٍ . ذَاكَ أَفْضَلُ جِدًا . ٢٤ وَلَكِنْ أَنْ أَنْيُ فِي ٱلْجَسَدِ ٱلَّذَهُمْ مِنْ أَجْلِيكُمْ \* ٢٥ فَالِذْ أَنَا وَاثْقُ بَهْلَا أَعْلَمُ أَنِّي أَمُّكُ ۚ يَأْ بَهَى مَعَ جَبِيعِكُمْ ۚ لِأَجْلِ نَقَدْ مِكُمْ وَفَرَحِكُمْ فِي ٱلْإِيَانِ ٦٦ لِيَنْ يَزْدَادَ ٱفْتَخَارُكُمْ فِي ٱلْمَسِيعِ يَسُوعَ فِيَّا بِعَ إِسِطَةِ حُضُورِي أَيْضًا عِنْدَكُمْ ٢٧ فَنَطُ عِيشُوا كَمَا يَجِقُ لِإنْجِيل إِذَا جِيْنُ وَرَأَ يُنْكُمُ ۚ أَوْ كُنْتُ عَائِبًا أَسْحُ أُمُورَكُمْ أَنْكُمْ َ مُرْدِنَ فِي رُوح وَاحِدِ مُجَاهِدِينَ مَمَّا بنَفْس وَاحِدَهُ لِإِيَانِ ٱلْإِنْجِيلِ ٢٨ غَيْرَ مُخَوَّفِينَ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْمُفَاوِينِ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي هُوَ كُمْرٌ بَيُّنَهُ لِلْهَلَاكِ وَأَمَّا لَكُمْ فَلِلْلَاصِ وَذَٰلِكَ مِنَ ٱللهِ • ٢٦ لِأَنَّهُ فَدْ وُهِبَ لَكُمْ لِأَهْلَ ٱلْمَسِيمِ لَا أَنْ تُومِنُوا بِهِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا أَنْ نَنَأَلْمُ لِأَجْلِهِ. ٢٠ إِذْ لَكُمْ ٱلْجِهَادُ عَيْنُهُ ٱلَّذِي رَأَيْنُهُ فِأَ

ۗ ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

ا فَإِنْ كَانَ وَعْظُ مَا فِي ٱلْمَسِجِ إِنْ كَانَتْ تَسْلَيَةٌ مَا لِلْمُعَبِّذِ إِنْ كَانَتْ شَرِكَةٌ مَا فِي ٱلرُّوحِ إِنْ كَأَنَتْ أَحْشَاءٌ وَرَٰافَةٌ ٢ فَتَدِّبُهُوا فَرَحِي حَتَّى تَفْتُكُرُوا فِهِ رَا وَاحِدًا وَلَكُمْ عَمَّةٌ وَاحِدَةٌ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ مُعْنَكِرِينَ شَيْئًا وَاحِدًا ٢ لاَ شَبْئًا بِغَرْبِ أَوْ بِعِجْبِ بَلْ بِتَوَاضُعُ حَاسِيِنَ بَعْضُكُمُ ٱلْبَعْضَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ. ٤ لَا تَنْظُرُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِنَفْسِهِ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَىٰ مَا هُوَ لِٱخَرِينَ ٱيْضًا . ۚ فَلَيْكُنُ فِيكُمْ هَلَا ٱلْفِكْرُ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ أَيْضًا ٦ ٱلَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ ٱللَّهِ لَمْ يَحْسَبُ خُلْسَةً أَنْ يَكُونَ مُعَادِلًا لِلَّهِ ٧ لَكِنَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ آخِذًا صُورَةً عَبْدٍ صَائِرًا فِي شِبْهِ ٱلنَّاسِ. ٨ وَإِذْ وُجِدَ فِي ٱلْهَيْئَةِ كَإِنْسَانِ وَضَعَ نَنْسَهُ وَأَطَاعَ حَنَّى ٱلْمَوْتَ مَوْتَ ٱلصَّلِيبِ • ٩ لِذَلِكَ رَفَّعَهُ ٱللهُ أَيْضًا وَأَعْطَاهُ ٱسْمًا فَوْقَ كُلِّ ٱسْمِ ١٠ لِكِيْ نَجْنُوَ

آمَمٍ بَسُوعَ كُلُّ رُكْبَةٍ مِينٌ فِي ٱلسَّمَاءُ وَمَنْ عَلَى ُلْأَرْضِ وَمَنْ نَحْتَ ٱلْأَرْضِ ١١ وَيَعْنَرِفَ كُلُّ لِسَانِ أَنَّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ هُوَ رَبُّ لِعَبْدِ ٱللهِ ٱلْآبِ ١٢ إِذًا يَا أُحِبَّاثِي كُمَا أُطَعْمُ كُلَّ حِينِ لَيْسَ كُمَّا فِي حُضُورِي فَقَطْ بَلِ ٱلْآنَ بِٱلْأُولَى جِدًا فِي غِيَابِي نَبُّهُوا خَلاَصَكُمْ بِخَوْفٍ وَرَعْدَةِ ١٢ لِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَامِلُ فِيكُمُ ۚ أَنْ تُرِيدُ إِلَّ وَأَنْ تَعْمَلُوا مِنْ أَجْلِ ٱلْمَسَرَّةِ • ١٤ إِنْعَلُوا كُلَّ شَيْءٌ بِلاَ دَمْدَمَةٍ وَلاَ نُجَادَلَةِ ١٠ لِكَيْ تَكُونُوا بِلاَ لَوْمِ وَبُسَطَاء أَوْلاَدًا لِلهِ بِلاَ عَبْبِ فِي وَسَطِ جِيلِ مُعَوَّجٍ وَمُلْتُو نُضِيِئُونَ يَنْهُمْ كَأَنْوَارِ فِي ٱلْعَالَمِ ١٦ مُنْهَسِّكِينَ بَكُلِهَةِ ٱلْحَيْوةِ لِٱفْتِخَارِي فِي يَوْمِ ٱلْمَسِيعِ بِأَنِّي لَمْ أَسْعَ بَاطِلًا وَلَا نَعِبْتُ بَاطِلًا ١٧٠ لَكُنِّي وَإِنْ كُنْتُ أَنْسَكِبُ أَيْضًا عَلَى ذَبِيَةِ إِيمَانِكُمْ وَخِدْمَتِهِ أَسَرُ وَأَفْرَحُ مَعَكُمْ أَجْمَعِينَ . ١٨ وَبَهٰذَا عَيْنِهِ كُونُوا أَنْمُ مَسْرُورِينَ أَيْضًا وَأَفْرُ حُوامَعِ

وَا عَلَى أَنِّي أَرْجُو فِي ٱلرَّبِّ بَسُوعَ أَنْ أَرْسِلَ ٱلْكُرُو سُرِيعًا نِيمُوثَاوُسَ لِكَيْ نَطِيبَ نَفْسِي إِذَا عَرَفْتُ أَحْوَالَكُمْرُ. ٢٠ لِأَنْ لَيْسَ لِي أَحَدٌ آخَرُ نَظِيرُ نَفْسِي يَهُمْ بِأُحْوَالِكُمْ بِإِخْلَاصِ. ٢١ إِذِ ٱلْجَبِيعُ بَطْلُبُونَ مَا هُوَ لِأَنْفُسِهِمْ لاَ مَا هُوَ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ٢٠ وَأَمَّا ٱخْنِبَارُهُ فَأَنَّتُمْ نَعْرِفُونَ أَنَّهُ كَوَلَدِ مَعَ أَبِ خَدَمَ مَعِي لِأَجُلِ ٱلْإِنْجِيلِ ٢٠٠ هَلَنَا أَرْجُو أَنْ أَرْسِلَهُ أَوَّلَ مَا أَرَّى أَحْوَا لِي حَالاً . ٢٤ وَأَثِقُ بِٱلرَّبُّ أَنِّي أَنَا أَبْضًا سَلَقِي إِلَيْكُمْ سَرِيعًا • ٢٥ وَلَكِنِّي حَسِيْتُ مِنَ ٱللَّارِمِ أَنْ أَرْسِلَ وِالْنَكُمْرُ أَ بَغْرُ ودِنْسَ أَخِي وَالْعَامِلَ مَعِي وَأَلْنُغَيِّدُ مَعَى وَرَسُولَكُمْ ۚ وَٱلْخَادِمَ لِحَاجَنِي.٢٦ إِذْ كَانَ مُشْمَاقًا إِلَى جَبِيعِكُمْ وَمَغْمُومًا لِأَنَّكُمْ سَبِعْتُمْ أَنَّهُ كَانَ مَرِيضًا. ٢٧ فَإِنَّهُ مَرْضَ فَرِيبًا مِنَ ٱلْمَوْتِ لَكُنَّ ٱللَّهَ رَحِمَهُ وَلَيْسَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ مَلْ إِيَّايَ أَيْضًا لِئَلاَّ مَكُونَ لِي حُزْنٌ عَلَى حُزْنِ ٢٨ فَأَرْسَلْتُهُ إِلَيْكُمْ بِأَوْفَرِ سُرْعَةٍ حَنَّى ۚ إِذَا رَأَيْتُهُوهُ

نَهْرَ حُونَ أَبْضًا كَأَكُونُ أَنَا أَفَلَّ حُزْنًا • ٢٦ فَٱقْبُلُوهُ فِي ٱلرَّبِّ بَكُلُ فَرَح وَلْبَكُنْ مِثْلُهُ مُكَرَّمًا عِنْدَكُمْ ٢٠٠ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْلِ عَمَلِ ٱلْمَسِيمِ قَارَبَ ٱلْمَوْتَ نَخَاطِرًا بَنْسِهِ لِكَيْ نَجْبُرَ نُقْصَانَ خِدْ نَيْكُمْ لِي

فیلنی اوا

ألأمعاج ألثالك

ا أَخِيرًا يَا إِخْوَتِي أَفْرَحُوا فِي ٱلرَّبِّ • كِنَابَةُ هُذِهِ ٱلأُمُورِ إِلَيْكُمْ لَيْسَتْ عَلَى ۖ ثَقِيلَةً وَأَمَّا لَكُمْ فَهِيَ مُؤَّمِّنَةٌ ۖ ٢ أَنْظُرُوا ٱلْكِلاَبَ ٱنْظُرُوا فَعَلَةَ ٱلشَّرِّ ٱنْظُرُوا ٱلْقَطْعَ ٢ لَأَنَّنَا نَعْنُ ٱلْخِنَانُ ٱلَّذِينَ نَعْبُدُ ٱللَّهَ بِالرُّوحِ وَنَفْتَخِرُ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ وَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى ٱلْجَسَدِ . ٤ مَعَ أَنَّ لي أَنْ أَ تَكِلَ عَلَى ٱلْجَسَدِ أَيْضًا . إِنْ ظَنَّ وَاحِدْ آخَرُ أَنَ يَتَّكِلَ عَلَى ٱلْجُسَدِ فَأَنَا بِٱلْأَوْلَى. • مِنْ جَهَةِ ٱلْخِنَانِ تَخْنُونٌ فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّامِنِ مِنْ جِنْسِ إِسْرَائِيلَ مِنْ سِبْطِ بِنْيَامِينَ عِبْرَانِيٌّ مِنَ ٱلْعِبْرَانِيَّينَ . مِنْ جِهَةِ ٱلنَّامُوسَ فَرَّيسِيٌّ. ٦ مِنْ جِهَةِ ٱلْغَيْرَةِ مُضْطَهِدُ ٱلْكَنِيسَةِ . مِنْ جَهَةِ ٱلْبُرِّ

ٱلَّذِي فِي ٱلنَّامُوسِ بلاَ لَوْم ٧٠ لَكِنْ مَا كَانَ لِي رَجْمًا فَهْذَا قَدْ حَسَبِنُهُ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَسِيحِ خَسَارَةً • ٨ بَلْ إِنِّي آيضاً خَسَ ٱلْمُسِيحِ بَسُوعَ رَبِّي ٱلَّذِي مِنْ ٱجْلِهِ خَسِرْتُ كُلِّ ٱلْأَشْيَاءُ وَأُنَا ٱحْسَبُهَا نُفَايَةً لِكُنْ ٱرْبَحَ ٱلْمَسِيحِ ﴿ وَأُوجَدَ فِيهِ وَلَيْسَ لِي بِرِّي ٱلَّذِي مِنَ ٱلنَّامُوسِ بَلِ ٱلَّذِي بِإِيمَان ٱلْمَسِيجِ ٱلْبُرُ ٱلَّذِي مِنَ ٱللَّهِ بِٱلْإِيمَانِ. ١٠ لِأَعْرِفَهُ وَقُوَّةً قَيَامَتِهِ وَشُرُّكَةً آلَامِهِ مُنَشَّبُّهَا بِمَوْتِهِ . ا لَعَلَى أَبْلُغُ إِلَى فِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ . ١٢ لَيْسَ أَنِّي فَدْ نِلْتُ أَوْ صِرْتُ كَامِلاً وَلِكِنِّي أَسْعَى لَعَلَى أَدْرِكُ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ أَدْرَكَنِي أَيْضًا ٱلْمُسِيخُ بَسُوعُ ١٠٠ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَا لَسْتُ حْسَبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ . وَلِكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَإِحِمًّا إِذْ أَنَا أَنْسَى مَا هُوَ وَرَا ۚ وَأَمْدُ إِلَى مَا هُوَ قُدًّامُ ١٤ أَسْعَى نَحْوَ ٱلْغَرَضِ لِأَجْلِ جِعَالَةِ دَعْقَةِ اللَّهِ ٱلْعَلْبَآ فِي ٱلْمَسِيمِ بَسُوعَ. ٥ ا فَلَيْفَتَكُرْ هَٰذَا جَدِيعُ ٱلْكَامِلِينَ فِيلِمِي عُونَ

مِنَّا وَإِنِ أَفْتَكُرْتُمْ شَبْعًا عِلاَفِهِ فَاللَّهُ سَبُعْلِنُ لَكُمْ هَذَا أَبْضًا . 17 وَأَمَّا مَا قَدْ أَذْرَكْنَاهُ فَلْنَسْلُكُ مِحَسَبِ ذَلِكَ أَنْفَالُكُ مِحَسَبِ ذَلِكَ أَنْفَالُكُ مِحَسَبِ ذَلِكَ مَنْهُ وَأَنْهُ وَأَنْهُ مَنْفَكُ ذَلْكَ عَنْهُ

ٱلْفَانُونِ عَيْنِهِ وَنَعْتَكُرْ ذَٰلِكَ عَيْنُهُ ١٧ كُونُوا مُنَمَثِلِينَ بِي مَمَّا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ وَلاَحِظُهِا بِرُونَ هَكُنّا كُمّا نَعْنُ عِندًاكُمْ فَدُوَّةً ١٨. كثيرين يَسِيرُونَ مِبَّنْ كُنْتُ أَذْكُرُهُمْ وَٱلْاَنَ أَذْكُرُهُمْ أَبْضًا بَاكِيًا وَهُمُ أَعْدَاءُ صَ مَسِيعٍ ١٦ ٱلَّذِينَ عِمَايَتُهُمُ ٱلْهَلَاكُ ٱلَّذِينَ إِلْهُمُ بَطْنُهُ وَمَجْدُهُمْ فِي خَرْبُهِمُ ٱلَّذِينَ يَنْتُكِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِيَّاتِ فَإِنَّ سِيرَتَنَا نَحْنُ هِيَ فِي ٱلسَّمْوَاتِ ٱلَّذِي مِنْهَا ٱيْضًا نَنْتَظِرُ نُحَلِّصًا هُوَ ٱلرَّبُ بَسُوعُ ٱلْمَسِيمُ 11 ٱلَّذِب يُغَيَّرُ شِيَكُلَ جَسَد. تَوَاضُعِنَا لِيَكُونَ عَلَى صُورَةِ جَسَدِ عَبْدِهِ بَحِسَبِ عَمَلِ ٱسْتِطَاعَنِهِ أَنْ يُغْضِعَ لِنَفْسِهِ كُلُّ شَيْ الأصاغ أرابغ

ا إِذَا يَا الْحُولِيِ ٱلْآحِبَاءَ وَٱلْمُشْتَاقَ إِلَيْمِ

سُرُورِي وَ إِكْلِيلِي ٱثْبَتُوا هَكَذَا فِي ٱلرَّبِّ أَيُّهَا ٱلْأَحَبَّاءُ ٢ أَطْلُبُ إِلَى أَفُودِيَةَ وَأَطْلُبُ إِلَى سِنْتِنِي أَنْ تَنْتَكِرًا فِكْرًا وَاحِدًا فِي ٱلرَّبِّهِ ٢ نَعَمْ أَسْأَلُكَ أَنْتَ أَيْضًا مَا شَريكَىٱ لُخُلِصَ سَاعِدُ هَاتَيْنِ ٱللَّيَيْنِ جَاهَدَتَا مَعِي فِي ٱلْاِنْجِيلِ مَعْ أَكْلِيمَنْدُسَ أَيْضًا وَبَاقِي ٱلْعَامِلِينَ مَعِى آلَدِينَ أَسْمَاؤُهُمْ فِي سِفْرِ ٱلْحَيْوِةِ ٤ اِفْرَحُوا فِي ٱلرَّبِّ كُلَّ حِين وَأَقُولُ أَيْضًا آفْرَحُوا ٥٠ لِيَكُنْ حَلْمُكُمْ مَعْرُوفًا عِنْدَ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ. ٱلرَّبُ فَريبُ ٦٠ لَا تَهَتَّهُوا بِشَيْءٌ بَلْ فِي كُلُّ شَيْءٍ مِ ٱلصَّلُوةِ وَأَلدُّ عَامُ مَعَ ٱلشُّكُر لِنَعْلَمُ طِلْبَاتُكُمُ لَدَى ٱللهِ. ٧ وَسَلَامُ ٱللَّهِ ٱلَّذِبِ يَفُوقُ كُلَّ عَقْلِ يَجْفَظُ قُلُوبَكُمُ ۗ وَأَفْكَارَكُمْ فِي ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ ٨ أُخِيرًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كُلُّ مَا هُوَ حَقٌّ كُلُّ مَا هُوَ

﴿ أَخِيرًا أَيْهَا آلَا خُوَةً كُلُّ مَا هُوَ حَقَّ كُلُّ مَا هُوَ حَقَّ كُلُّ مَا هُوَ جَلِيلُ كُلُّ مَا هُوَ جَلِيلُ كُلُّ مَا هُوَ طَاهِرْ ۖ كُلُّ مَا هُوَ جَلِيلُ كُلُّ مَا هُوَ طَاهِرْ ۚ كُلُّ مَا هُوَ مَا مِينَهُ حَسَنَ إِنْ كَانَتَ فَضِيلَةٌ وَإِنْ كَانَ مُسِيرٌ كُلُّ مَا صِينَهُ حَسَنَ إِنْ كَانَتَ فَضِيلَةٌ وَإِنْ كَانَ مُسِيرٌ كُلُّ مَا صِينَهُ حَسَنَ إِنْ كَانَتَ فَضِيلَةٌ وَإِنْ كَانَ

فيلي

مَدْحُ فَفِي هَٰذِهِ ٱَفَتَكِرُوا ﴿ وَمَا نَعَلَّمَنْهُو ۚ وَتَسَلَّمَنُهُ ۚ وَمَا تَعَلَّمُنُهُ ۚ وَسَلَّمَنُهُ ۚ وَسَلِّمُنَهُ ۚ وَسَلِّمُنَهُ ۚ وَسَلِّمُ لَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّ

أُمَّ إِنِّي فَرِحْتُ بِٱلرَّبِّ جِنَّا لِأَ فَدْ أَزْهَرَ أَيْضًا مَرَّةً آعْنِنَاوَكُمْ بِي ٱلَّذِي كُنَّتُمْ نَعْنَنُونَهُ وَلَكِنْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ فُرْصَةٌ • ١١ لَيْسَ أَنِّي أَفُولُ مِنْ جِهَةٍ حْيِيَاجٍ فَإِنِّي قَدْ نَعَلَّمْتُ أَنْ أَكُونَ مُكْنَفًا بِمَا فِيهِ ١٠ أَعْرِفُ أَنْ أَنَّضِعَ وَأَعْرِفُ أَيْضًا أَنْ أَسْنَفْضِ شَيْءٍ وَفِي جَمِيعِ ٱلْأَشْيَاءُ قَدْ نَدَرَّبْتُ أَنْ أَشْبُعَ جُوعَ وَأَنْ أَسْتَغْضِلَ وَأَنْ أَنْتُصَ ١٢٠ أَسْتَطِيعُ كُلَّا لَمَسِيعِ ٱلَّذِبِ يُقَوِّينِي ٤٠ غَيْرَ ٱ نَّكُمْ ۚ فَعَلَّمُ أَشْنَرَ كُنُمْ فِي ضَيِنْنِي . ٥٠ وَأَنْهُمْ أَيْضًا نَعْلَمُهِنَ أَيُّهَا ٱلْفِيلَبِيْونَ أَنَّهُ فِي بَدَاءَةِ ٱلْإَنْجِيلِ لَمَّا خَرَجْتُ مِنْ لَمْ نُشَارِكُنِي كَنِيسَةٌ وَإِحِدَةٌ فِي حِسَابِ ٱلْعَطَامُ وَٱلْأَخْذِ إِلاَّ أَنْمُ وَحْدَكُمُ ٢٦ فَإِنَّكُمْ فِي نَسَا لُونِيكِي أَبْضًا

أَرْسَلَهُمْ ۚ إِلَيَّ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ لِحِاجَنِي • ١٧ لَيْسَ أَنِّي أَطَلُبُ ٱلْعَطِيَّةَ بَلْ أَطْلُبُ ٱلنَّهَرَ ٱلْمُنَكَاثِرَ لِحِسَابِكُمْ • ١٨ وَلَكُمُّ قَدِ ٱسْتَوْفَيْتُ كُلَّ شَيْءٍ وَٱسْتَفْضَلْتُ . قَدِ ٱمْتَكَلَّتُ إِذْ فَبِلْتُ مِنْ أَ بَغْزُودِيْسَ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّذِي مِنْ عِنْدِكُمْ نَسِيمَ رَائِحَةِ طَيْبَةِ ذَبِيحَةً مَقْبُولَةً مَرْضِيَّةً عِنْدَ ٱللهِ . ١٩ فَيَمْلَأُ إِلَى كُلُّ أَحْنِيَا جَكُمُ بِحَسَبِ غِنَاهُ فِي ٱلْعَجْدِ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ. ٢٠ وَلِلْهِ وَأَبِينَا ٱلْعَجْدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدَّاهِرِينَ. آمِينَ ٢١ سَلِّهُ وَاعَلَى كُلُّ قِدِّيس فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ. بُسَلِّمُ عَلَيْكُمُ ٱلْإِحْنَ ٱلَّذِينَ مَعِي ٢٦٠ يُسِلِّمُ عَلَيْكُمُ جَبِيعُ ٱلْفِدِّ بِسِينَ وَلاَ سِيُّهَا ٱلَّذِينَ مِنْ بَيْتِ قَيْصَرَ • ٢٣ نِعْمَةُ رَيُّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعْ جَمِيعِكُمْ.

كُتِبَتْ إِلَى أَهْلِ فِيلِبِي مِنْ رُومِيَةَ عَلَى بَدِ أَبَغْرُودِتُسَ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِي

اَ لَأَضَّاحُ الْأَوْلُ ا بُولُسُ رَسُولُ بَسُوعَ الْمَسِيجِ بِمَشِيِئَةِ اللهِ وَنِيمُوثَاوُسُ الْأَخُ ٢ إِلَى الْفِدْ بِسِينَ فِي كُولُوسِي وَالْإِخْوَةِ الْمُوْمِنِينَ فِي الْمَسِيجِ يَعْمَةُ لَكُمْ وَسَلاَمْ مِنَ اللهِ أَيِنا وَالرَّبُ بَسُوعَ الْمَسِيجِ ٢ نَشْكُو اللهَ وَأَ بَا رَبّنا بَسُوعَ الْمَسِيجِ

إِذْ سَمِعِناً إِبَانَكُمْ بِٱلْعَسِيمِ بَسُوعَ

ع ٱلْقِيدِّ بِسِينَه مِنْ أَجْلِ ٱلرَّجَاءُ ٱلْمَوْضُوعِ.

Digitized by Google

لَكُمْ ۚ فِي ٱلسَّاوَاتِ ٱلَّذِي سَمِعْتُمْ بِهِ فَبْلًا فِي كَلِيَهَ فِـ حَقَّ ٱلْإِنْجِيلِ ٦ ٱلَّذِي فَدْ حَضَرَ إِلَيْكُمْ كَمَا فِي كُلُّ ٱلْعَالَمَ أَبْضًا وَهُوَ مُثْمِرِ ۚ كَمَا فِيكُمْ أَيْضًا مُنْذُ يَوْمَ سَمِعْهُمْ وَعَرَفْهُمْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ بِٱلْحُقِيقَةِ . ٧ كَمَا نَعَلَّمْهُ ۚ أَبْضًا مِنْ أَ بَغْرَاسَ ٱلْعَبْدِ ٱلْحَبِيبِ مَعَنَا ٱلَّذِي هُوَ خَادِمْ أَمِينَ لِلْمَسِعِ لِأَجْلِكُمْ ۗ ٨ ٱلَّذِي أَخْبَرَنَا أَيْضًا بِعَبْتِكُمْ فِي ٱلرُّوحِ. ? مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ نَحْنُ أَيْضًا مُنْذُ يَوْمَ سَبِعْنَا كَمْ نَزَلْ مُصَاِّينَ وَطَالِيِنَ لِأَجْلِكُمْ أَنْ تَمْنَائِنُوا مِنْ مَعْرُفَةِ مَشْيِنَنِهِ فِي كُلُّ حِكْمَةِ وَفَهُم رُوحِيُّ ١٠ لِتَسْلَكُوا كَمَا يَحِقُ لِلرَّبِّ فِي كُلِّ رِضَّى مُثْمِرِينَ فِي كُلُّ عَمَلِ صَالِحٍ \_ وَنَامِينَ فِي مَعْرِفَةِ ٱللَّهِ ١١ مُنْقَوِّينَ بِكُلُّ فَوْتِهِ بِجَسَبِ قُدْرَةِ مَعْدِهِ لِكُلُّ صَبْرِ وَطُولاً نَاةِ بِفَرَّحِ ١٢ شَاكِرِينَ ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَهَّلَنَا لِشَرَكَة ِ بِيرَاكِ ٱلْقِدِّ بِسِينَ فِي ٱلنَّور ١٢ ٱلَّذِي أَنْقُذَنَا مِنْ سَلُطَانِ ٱلظُّلْمَةِ وَنَقَلْنَا إِلَى مَلَكُوتِ أَيْنِ مَعَيَّهِ ١٤ ٱلَّذِي لَناً فِيهِ ٱلْفِدَا ﴿ بِدَمِهِ غُفْرَانُ ٱلْخُطَابَا .

١٥ ٱلَّذِي مُوَ صُورَةُ ٱللَّهِ غَيْرِ ٱلْمَنْظُورِ بِكُرْ كُلِّ خَلِيْغَةٍ. ١٦ فَإِنَّهُ فِيهِ خُلِقَ ٱلْكُلُّ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا عَلَى ٱلْأَرْضِ مَا يُرَى وَمَا لَا يُرَى سَوَاهِ كَانَ عُرُوشًا أَمْرُ سِيَادَاتِ أَمْرِ رِيَاسَاتِ أَمْرِ سَلَاطِينَ. ٱلْكُلُّ بِهِ وَلَهُ قَدْ خُلِقَ ١٧. ٱلَّذِي هُوَ فَبْلَ كُلِّ شَيْءٌ وَفِيهِ يَقُومُرُ ٱلْكُلُّ ١٨ وَهُوَ رَأْسُ ٱلْجَسَدِ ٱلْكَنبِسَةِ . ٱلَّذِي هُوَ ٱلْبَدَاءَةُ بَكُرْ" مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لِكُنْ بَكُونَ هُوَ مُنْقَدِّمًا فِي كُلُّ شَيْءٍ. ١٩ لِأَنَّهُ فِيهِ شُرٌّ أَنْ يَحُلُّ كُلُّ ٱلْمِلْ \* ٢٠ وَأَنْ يُصَالِحُ بِهِ ٱلْكُلُّ لِنَفْسِهِ عَامِلاً ٱلصُّلْحَ بِدَم صَلِيبِهِ بِوَاسِطَتِهِ سَوَاثُوْ كَانَ مَا عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ أَمْرٌ مَا فِي ٱلسَّا ْوَإِن . ٢١ وَأَنْهُمْ ٱلَّذِينَ كُنُّمْ فَبُلاَ أَجْنَبِينَ وَأَعْلَا فِي ٱلْفِكْرِ فِي ٱلْأَعْمَالِ ٱلشَّرِّ بَرَثِ فَدْ صَاكَّكُمُرُ ٱلْآنَ ٢٦ فِي حِيْمُ بَشَرَيْتِهِ بِٱلْمَوْتِ لِلْمُضِرِّكُمْ فِدِّيسِينَ وَبِلاَ لَوْمٍ وَلا شَكُوَّكُ أَمَامَهُ ١٢ إِنْ ثَبَعْ عَلَى ٱلْإِيَانِ مُتَأْسِِّينَ وَرَاسِوْنَ وَغَيْرَ مُنْتَقِلِينَ عَنْ رَجَا ۗ ٱلْإِنْجِيلِ ٱلَّذِيبِ

کُولُوسِي او۲ بِهِ فِي كُلُّ ٱلْخُلِينَةِ ٱلَّتِي نَحْتَ ٱلسَّهَاء ٱلَّذِي صِرْتُ أَنَا بُولُسَ خَادِمًا لَهُ ٢٤ ٱلَّذِي ٱلْآنَ أَفْرَحُ فِي ٱلْآمِي لِأَجْلِكُمْ فَأَكْبَلُ نَفَائِصَ شَدَائِدِ ٱلْمَسِيجِ جِسْمِي لَأَجْلِ جَسَٰدِهِ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْكَنِيسَةُ ٢٥ ٱلَّتِي صِرْتُ أَنَا خَادِمًا لَهَا حَسَبَ تَدْبِيرِ ٱللَّهِ ٱلْمُعْطَى لَى لِأَجْلِكُمْ لِتَنْهِبِي كُلِمَةِ ٱللَّهِ ٢٦ ٱلسِّرُ ٱلْمَكْنُومِ مُنذُ ٱلذُّهُورِ وَمُنْذُ ٱلأَجْيَالِ لَكُيَّهُ ٱلْآنَ فَدْ أُظِّهِرَ لِقِدِّيسِيهِ ٢٧ ٱلَّذِينَ أَرَادَ ٱللَّهُ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ مَا هُوَ غَنِي مَجْدِ هَلَا ٱلسِّرِّ فِي ٱلْأَمْ ِ ٱلَّذِيبِ هُوَ ٱلْسَسِيحُ فِيكُمْ رَجَكُ ٱلْعَدْدِ ٢٨ ٱلَّذِي نُنَادِي بِهِ مُنْذِرِينَ كُلَّ إِنْسَانِ وَمُعَلِّهِينَ كُلَّ إِنْسَانِ بِكُلُّ حِكْمَةِ لِكِيْ نُحْضِرَ كُلُّ إِنْسَانِ كَامِلاً فِي ٱلْسَبِيحِ بَسُوعَ. ٢٦ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ أَنْعَبُ أَبْضًا نُجَاهِدًا بِحَسَبِ عَمَلِهِ ٱلَّذِي يَعْمَلُ فِيَّ بِفُوَّةٍ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَعْلَمُوا أَيُّ جِهَادٍ

وَلِأَجْلِ ٱلَّذِينَ فِي لَأُودِكِيَّةَ وَ اَلذينَ لمُ ٢ لِكُنْ نَتَعَزَّى قُلُوبَهُمْ مُقْتَرَنَّةً في لِكُلُّ غِنَى يَقِينِ آلْفَهُم لِيَمَعْرُفَةِ سِرَّ ٱللهِ ٱلْآبِ ٢ ٱلْهُذَّخَر فِيهِ جَهِيعُ كُنُورِ ٱلْحِكْمَةِ وَٱلْعِلْمِ أَفُولُ هَٰذَا لِئَلاَّ يَخْدُعَكُمْ أَحَدٌ بَكَلاَمٍ مَ وَ إِنْ كُنْتُ غَائِبًا فِي ٱلْجَسَدِ لَكِنَّى مَعَكُمْ فِي ٱلرُّوحِ وَنَاظِرًا نَوْتِبَكُمْ وَمَنَّانَةَ إِيمَانَكُمْ فِي ٱلْكُ بِيمَ بَسُوعَ ٱلرَّبَّ ٱسْلَكُوا فِيهِ ٧ مَنَاصِّلِينَ وَمَ وَمُوطَدِينَ فِي ٱلْإِمَانِ كَمَا عُلِمُمْ مُتَفَا َلشُّكُر ٨٠ أَنْظُرُوا أَنْ لاَ يَكُونَ أَحَدٌ بَسْبِيكُمْ بأَ بَاطِلِ حَسَبَ تَقْلَيِدِ ٱلنَّاسِ هُوَ رَأْسُ كُلُّ رِيَاسَةٍ وَسُلْطَانِ. ١١ خِنَانًا غَيْرَ مَصْنُوع بيَد بِخَلْع جسم خَطَابًا ٱلْبُشَرِيَّةِ

بِجِنَانِ ٱلْمَسِيمِ. ١٢ مَذْفُونِينَ مَعَهُ فِي ٱلْمَعْمُودِيَّةِ ٱلْهَي فِيهَا أَفِيهُمْ أَيْضًا مَعَهُ بِإِيَانِ عَبَلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَفَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ١٢ وَإِذْ كُنُّمْ أَمْوَانًا فِي ٱلْخَطَابَا وَعَلَفِ جَسَدِكُمْ أَحْبَاكُمْ مَعَهُ مُسَاعِاً لَكُمْ بَجَيِيعِ أَنْجُطَايًا. ١٤ إِذْ مَحَا ٱلصَّكَ ٱلَّذِي عَلَيْنَا فِي ٱلْفَرَائِضِ ٱلَّذِي كَانَ ضِيدًا لَناً وَقَدْ رَفَعَهُ مِنَ ٱلْوَسَطِ مُسَوِّرًا إِيَّاهُ بِٱلصَّلِيبِ. ١٠ إِذْ جَرَّدَ ٱلرِّيَاسَاتِ وَٱلسَّلاَطِينَ أَشْهَرَهُمْ جِهَارًا ظَافِرًا بِهِمْ فِيهِ ٦٦ فَلَا يَعْنَمُو عَلَيْكُمْ أَحَدٌ فِي أَكُلِ أَوْ شُرْبِ أَقْ مِنْ حِهَةِ عِيدٍ أَوْ هِلاَلْ أَوْ سَبْتِ ١٧ ٱلَّذِي هِيَ ظِلْ ٱلْأُمُورِ ٱلْعَنيِدَةِ مَلْمًا ٱلْجَسَدُ فَلِلْمَسِجِ ١٨٠ لَا مُجَيَّرْكُمْ أُحَدُ ٱلْجُمَالَةَ رَاغِبًا فِ ٱلنَّوَاضُعِ وَعِبَادَةِ ٱلْمَلاَئِكَةِ

احد الجِمَّالَةُ رَاعِبًا فِي النَّوَاضِعِ وَعَبَادَةِ الْمُلَاتِلَةِ مُتَكَاخِلًا فِي مَا لَمْ بَنْظُرْهُ مُنْتَغِيًّا بَاطِلِاً مِنْ فَبِلَ ذِهْنِهِ ٱلْجُسَدِيُّ 11 وَغَيْرً مُنْتَهَسِّكِ بِٱلرَّاسِ ٱلَّذِي مِنْهُ كُلُّ ٱلْجُسَدِ بِمَنَاصِلَ وَرُبُطٍ مُتَوَازِرًا وَمُقَارِنًا بَنْهُو نَهُوْ

مِنَ ٱللهِ

٢٠ إِذَا إِنْ كُنْمُ فَدْ مُنْمُ مَعَ ٱلْسَبِيحِ عَنْ أَرْكَانِ

ٱلْعَالَمِ فَلِمَا فَا كُنَّا لَكُمْ عَالِيشُونَ فِي ٱلْعَالَمِ تَعْرَضُ عَلَيْكُمْ ۗ فَالْهُ مِنْ لِللَّهِ الْكَالِّذُ مِنْ عَلَيْمُ فَا أَنْهُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ

فَرَائِضُ ٢١ لَا تَمَسَّ وَلاَ تَنُقْ وَلاَ نَجُسٌ . ٢٣ ٱلَّنِي هِيَ حَمِيعُهَا لِلْفَنَاءُ فِي ٱلِآسَعْمَالِ . حَسَبَ وَصَايَا وَتَعَالِمِ

جَمِيعُهَا لِلْمُنَاحِيُ الْمِسْتِعِمَالِ. حَسَبُ وَصَايًا وَلَعَالِيمِ لَلْنَاسِ. ٢٠ ٱلَّتِي لَهَا حِكَايَةُ حِكْمَةِ بِعِبَادَةِ نَافِلَةٍ وَنَوَاضُعُ وَفَهْرِ ٱلْجُسَدِ لَيْسَ بِفِيمَةٍ مَا مِنْ جِهَةِ اذَاءِ ٱلَّذَ اللَّهِ الْمُ

ٱلْأَصْاحُ ٱلنَّالِثُ

ا فَإِنْ كُنْمُ فَدْ فُهُمْ فَعَ ٱلْمَسِيمِ فَآطَلْبُوا مَا فَوْقُ حَبْثُ ٱلْمَسِيمِ وَآطَلْبُوا مَا فَوْقُ حَبْثُ ٱلْمُسِيمُ جَالِسٌ عَنْ بَهِينِ ٱللَّهِ . ٢ أَهْنَهُوا بِهَا فَوْقُ لاَ بِهَا عَلَى ٱلْأَرْضِ . ٢ لِأَنْكُرْ فَدْ مُثْمُ

وَحَيَانَكُمْ مُسْنَارَةً مَعَ ٱلْمَسِيعِ فِي ٱللهِ . ٤ مَنَى أَظْهِرً ٱلْمَسِيعُ حَيَانَنَا خَمِينَاذِ نُظْهَرُونَ أَنْهُ أَيْضًا مَعَهُ

فِي ٱلْعَجْدِ

ه فَأَمِينُوا أَعْضَاءَكُمُ ٱلَّتِي عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلزِّيَا ٱلْخَيَاسَةَ ٱلْمُهُوَى ٱلشَّهُنَّةَ ٱلرَّدِيَّةَ ٱلطَّهُمَ ٱلَّذِي هُوَ عِبَادَةُ ٱلْأَوْثَانِ ٦ ٱلْأُمُورَ ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِهَا بَأْتِي غَضَبُ ٱللهِ عَلَى أَبْنَاءُ ٱلْمُعْصِيَةِ ٧ ٱلَّذِينَ بَيْنَهُمْ أَنْهُ أَيْضًا سَلَكُمْ فَهُلاَّ حِينَ كُنْهُ نَعِيشُونَ فِيهَا. ٨ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَآعَارَ حُوا عَنَكُمُ أَنْهُمْ أَيْضًا ٱلْكُلِّ ٱلْغَضَبَ ٱلسَّخَطَ ٱلْخَبْثَ ٱلْجَلِّدِيفَ ٱلْكُلَامَ ٱلنَّبِيحِ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ رَهُ لَا تُكُدِمُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ إِذْ خَلَعْتُمْ ٱلْإِنْسَانَ ٱلْعَنِيوَ ۖ مَعَ أَعْمَالِهِ ا وَلَهِ مُنْمُ ٱلْجُدِيدَ ٱلْذِبِ يَغَدُّدُ لِلْمَعْرِفَةِ حَسَبً صُورَةِ خَالِقِهِ ١١ حَيثُ لَيْسَ يُونَانِيُّ وَيَهُودِيُّ خِيَانِ وَغُرْلَةٌ بَرْبَرِيْ سِكِينِيْ عَبْدُ حُرْ بَلِ ٱلْمُسِيمِ ٱلْكُلْ

١٦ فَالْبَسُوا كَنْهُ اللهِ ٱللهِ ٱلْقِدِّ بِسِينَ ٱلْمُحْبُو بِينَ الْمُحْبُو بِينَ اللهِ اللهِ الْقِدِّ بِسِينَ ٱلْمُحْبُو بِينَ أَخْشَاءُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ

ڭولُوسى ٢

كَانَ لِأَحَدِ عَلَى أَحَدِ شَكُوَى .كَمَا غَفَرَ لَكُمُ ٱلْسَ هَٰكَذَا أَنَّهُمْ أَيْضًا . ١٤ وَعَلَىٰ جَمِيعِ هُذِهِ ٱلْبُسُولُ ٱلْحُمَّةُ ٱلَّتِي هِيَ رِبَاطُ ٱلْكُمَّالِ ١٠ وَلْيَمْلِكُ فِي فُلُوبَكُمْ سَلَامُ ٱللهِ ٱلَّذِي إِلَيْهِ دُعِيْمٌ فِي جَسَدِ وَلَحِدٍ . وَكُونُوا

شَاكِرِينَ

سِيج بنِّنَى وَأَنْهُ بَكُلُ ١٦ لِيَسْكُنْ فِيكُمْ كُلُّمَةُ ٱلْسَ مَكُمَةِ مُعَلِّمُونَ وَمُنْذِرُونَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا بِمَزَامِيرَ وَنَسَابِعَ وَأَغَانِي ۗ رُوحِيَّةِ بِيعِنْمَةِ مُنْزَنِّينِنَ فِي فُلُوبَكُرُ لِلرَّبِّ ١٧ وَكُلُّ مَا عَمِلْتُمْ بِقُولِ أَوْ فِعْلُ فَأَعْلُوا ٱلْكُلِّ بَاسْمِ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ شَاكِرِينَ اللَّهَ وَٱلْاَبَ بِهِ اللَّهُ اللَّهِ الْحُضِّعْنَ لِرجَالِكُنَّ كُمّا لَلِينَ فِي

ٱلرَّبِّ. ١٩ أَيْهَا ٱلرُجَالُ أَحْبِبُوا نِسَاءَكُمْرُ وَلاَ نَكُونُوا فُسَاةً عَلَيْهِنَّ ٢٠ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ ٱطْبِعُوا كَالَّدِيكُمْ فِي كُلُّ شَيْءٍ لِأَنَّ هَٰذَا مَرْضِيٌّ فِي ٱلرَّبِّ. ١٦ أَيُّهَا ٱلْاَبَاءِ لاَ تُغيظُوا أَوْلَادَكُمْ ۚ لِئِلاَّ يَنْشَلُوا . ٢٢ أَيُّهَا ٱلْعَبيدُ ٱطْبِعُوا

گُولُوسِي ٢و٤ فِي كُلُّ شَيْءٌ سَادَتَكُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِلَا يَخِدْمَةِ ٱلْمَيْنِ كُمَنْ بُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلْ بِيِسَاطَةِ ٱلْقَلْبِ خَانِفِينَ ٱلرَّبَّ. ٢٢ وَكُلُّ مَا فَعَلَّمْ فَاعْمَلُوا مِنَ ٱلْفَلْبِ كَهَا لِلرَّبِّ لَيْسَ للنَّاسِ ٢٤ عَالِمِينَ أَنَّكُمْ مِنَ ٱلرَّبِّ سَتَأْخُذُونَ جَزَاءً ٱلْمِيرَاتِ لِأَنَّكُمْ تَغَدُّمُونَ ٱلرَّبِّ ٱلْمَسِيحَ. ٢٥ وَإَمَّا ٱلظَّالِمُ فَسَيَّنَالُ مَا ظُلَّمَ بِهِ وَلَيْسَ مُحَابَاةٌ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ ا أَيْهَا ٱلسَّادَةُ قَدَّمُوا لِلْعَبِيدِ ٱلْعَدْلَ وَٱلْهُسَاوَاةَ عَالِمِينَ أَنَّ لَكُمْ أَنْتُمْ أَيْضًا سَيْدًا فِي ٱلسَّمْوَاتِ ٢ وَاظِبُوا عَلَى ٱلصَّلُوةِ سَاهِرِينَ فِيهَا بِٱلشَّكْرُ ٢ مُصَلِّينَ فِي ذَٰلِكَ لِأَجْلِنَا يَخْنُ أَيْضًا لِيَفْتِحَ ٓ إِلرَّبْ لِنَا بَابًا لِلْكَلَامِ لِنَتَكُلُّمْ بِسُرُّ ٱلْمُسِيحِ ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنَا مُوْفَوْ " أَيْضًا ٤ كَنْ أَظْهِرَهُ كَمَا يَعِبُ أَنْ أَنْكُمْ. هُ أَسْلُكُوا مِجِكْمَةِ مِنْ حِهَةِ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ مُنْتَدِينَ ٱلْوَقْتَ ٦٠ لِيَكُنُ كَلَامُكُمْ كُلَّ حِينِ بِنِعْمَةٍ

كُولُوسِي ٤

777

مُصْلَعًا بِمِلْمِ لِيَعْلَمُوا كَيْفَ يَجِبُ أَنْ نَجَاوِبُوا كُلُ

. ٧ جَمِيعُ أَحْوَالِي سَيْعَ فَكُرْ بِهَا يَعِيْكُسُ ٱلْأَخُ ويَتَأْنُ وَأَنَّهُ وَتَأْنَ وَتَأْنَ

لُعَبِيبُ وَلَكُنَادِمُ ٱلْأَمِينُ وَالْعَبْدُ مَعَنَا فِي ٱلرَّبِّ ٨ ٱلَّذِي رُسَلَتُهُ إِلَيْكُرُ لِهِذَا عَبْنِهِ لِبَعْرِفَ أَحْوَالَكُمْ وَبُعْزِيَ وَرُبِيرُهُ مِنْ الْمُكُرِ لِهِذَا عَبْنِهِ لِبَعْرِفَ أَحْوَالَكُمْ وَبُعْزِي

فُلُوبَكُمْرُ ٦ مَعَ أَيْسِيهُسَ ٱلْآخِ ٱلْآمِينِ ٱنْكَبِيبِ ٱلَّذِبُ هُوَ مِنْكُرٌ . هُمَا سَيْعَرَّ فَانِكُمْ بَكُلُ مَا هُرْنَا . ١٠ يُسِلِّمُ عَلَيْكُمْ

هُو مِنْكُرٍ . هما سيعرِ فانْكِر بِكُلِّ مَا هُمَا . ١ يَسْلِمُ عَلَيْكُمْ رُسْاَرُخُسُ ٱلْمُأْسُورُ مَعِي وَمَرْقُسُ أَبْنُ أَخْتِ بِرُنَالًا رُسْاَرُخُسُ آلْمُأْسُورُ مَعِي وَمَرْقُسُ أَبْنُ أَخْتِ بِرُنَالًا

َالَّذِي أَخَذُنُمْ لِأَجْلِهِ وَصَابَا . إِنْ أَنَى إِلَيْكُمْ فَاقْبُلُوهُ· الَّذِي أَخَذُنُمْ لِأَجْلِهِ وَصَابَا . إِنْ أَنَى إِلَيْكُمْ فَاقْبُلُوهُ·

هُولًا \* هُرُ وَحَدُهُمُ الْعَامِلُونَ مَعِي لِمُلْكُوتِ اللهِ الدِينَ صَارُولَ لِي تَسْلِيَةً ١٦٠ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمُ أَ بَفْرَاسُ ٱلَّذِي فُقَ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

مِنْكُرْ عَبْدُ لِلْمَسِيعِ تَجَاهِدٌ كُلَّ حِينِ لِإَجَلِكُرْ بِٱلصَّلَوَاتِ لِكِيْ نَشْتُولَ كَامِلِينَ وَمُمْتَكِيْنَ فِي كُلُّ مَشْئِئَةِ وَلَا لَصَلَوَاتِ لِكِيْ نَشْتُولَ كَامِلِينَ وَمُمْتَكِيْنَ فِي كُلُّ مَشْئِئَةِ

ٱلله ١٠ فَإِنِّي أَشْهَدُ فِيهِ أَنَّ لَهُ غَيْرَةً كَثِيْرَةً لِأَجْلِكُمْ

كُولُوسِي ؛

YTY

وَلِآجِلُ ٱلَّذِينَ فِي لَأُودِكِيَّةً وَالَّذِينَ فِي هِيرَابُولِسَ.

الْ يُسَايِرُ عَلَيْكُرُ لُوفَا ٱلطَّبِيبُ ٱلْحَبِيبُ وَدِيَّاسُ.

السِّيْمُواعَلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لَآوُدِكِيَّةِ وَعَلَى نِيمَاسَ وَعَلَى ٱلْكَيْسِةِ ٱلَّتِي فِي بَيْنِهِ. ٦٦ وَمَنَى فُرِيَّت عِيْدَكُرُ هٰذِهِ وَعَلَى ٱلْكَيْسِةِ ٱللَّوُدِكِيِّينَ الرَّسَالَةُ فَاجْعَلُوهَا نُقْراً أَبْضًا فِي كَيْسَةِ ٱللَّاوُدِكِيِّينَ وَأَلْقِي مِن لَآوُدِكِيَّةَ نَقراً وَهَا أَنْمُ أَيْضًا فِي كَيْسَةِ ٱللَّاوُدِكِيِّينَ وَأَلْقِي مِن لَآوُدِكِيَّةَ نَقراً وَهَا أَنْمُ أَيْضًا فِي اللَّهُ وَكِيِّينَ وَالْفِي مِن لَآوُدِكِيَّةً نَقراً وَهَا أَنْمُ الْبِي قَبِلَهَا فِي اللَّهُ وَاللَّهِ لِكِي الْمُؤْدِقِيقَ اللَّهُ مِن لَا وَدُولُوا لِكَانَّةً فَا الْمُؤْدِقِيقَ الْمَانِينَ الْمُؤْدِقِيقَ اللَّذِيقِ اللَّذِيقَ الْمُؤْدِقِيقَ الْمُؤْدِقِيقَ الْمُؤْدِقِيقَ الْمُؤْدِقِيقَ الْمُؤْدِقِيقَ الْمُؤْدِقِيقِيقِ اللَّذِيقِ الْمُؤْدِقِيقِ الْمُؤْدِقِيقِيقِ الْمُؤْدِقِيقِ الْمُؤْدِقِيقِيقِهُ الْمُؤْدِقِيقِ اللْمُؤْدِقِيقِ اللْمُؤْدِقِيقِ اللْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِيقِ اللَّذِيقِ مِن اللَّهُ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِيقَ اللَّذِيقِ مِنْ اللَّذِيقِ الْمُؤْدِقِ اللْمُؤْدِقِ الللَّهُ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِ الللَّهُ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِ اللْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِ الللَّهُ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِ الللَّهُ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدُوقِ الْمُؤْدِقِ اللْمُودِقِيقِ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِيقِ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِ

سُ حَرْ مِنْ السَّلَامُ بِيَدِي أَنَا بُولُسَ. نُتَيِّهَا • ١٨ اَلسَّلَامُ بِيَدِي أَنَا بُولُسَ. اُذْكُرُول وُتُقِي • اَلِيَّعْنَةُ مَعَكُمْ

نا رئي آمين

كْتِبَتْ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِي مِنْ رُومِيَة بِيَدِ نِيغِيكُسَ وَأَنْسِيسُ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ تَسَالُونِيكِي

ٱلأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ وَسِلْوَانُسُ وَنِيهُوْاوُسُ إِلَى كَنِيسَةِ النَّسَالُونِكِيِّينَ فِي اللهِ الْآبَ وَلِيهُوْاوُسُ إِلَى كَنِيسَةِ النَّسَالُونِكِيِّينَ فِي اللهِ الْآبَ وَالرَّبُ يَسُوعَ الْمَسِيعِ . نَعْمَةُ لَكُرُ وَسَلَامُ مِنَ اللهِ أَيْنَا وَالرَّبُ يَسُوعَ الْعَسِيعِ . وَالْعَسِيعِ . وَالْمَسْعِ .

تَشْكُرُ ٱللهَ كُلَّ حِينِ مِنْ جِهَةِ جَمِيعِكُرْ
 فَاكِرِينَ إِيَّاكُمْ فِي صَلُواتِنَا ؟ مُنَذَكِّرِينَ بِلاَ ٱنْقِطَاعٍ
 عَمَلَ إِبَائِكُمْ وَتَعَبَ مَحَبَّئِكُمْ وَصَبْرَ رَجَائِكُمْ رَبَّنَا

ا تُسَالُونِيكِي ا

YTt

يَسُوعَ ٱلْسَجِعِ أَمَامَ ٱللهِ وَأَبِينَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْمُعَيُّوبُونَ مِنَ ٱللَّهِ ٱخْنِيَارَكُمْ . ٥ إِنَّ إِنْجِيلَنَا لَمْ يَصِرْ لَكُمْ بِٱلْكَلَامِ فَقَطْ بَلْ بِٱلْنُوْةِ أَيْضًا وَبِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُس وَ'بَيَنِينِ شَدِيدٍ كَمَا نَعْرُفُونَ أَيَّ رِجَالَ ٱ يَتَكُمُ مِنْ أَجْلِكُمْ ٦٠ وَأَنْتُمْ صِرْتُمْ مُنْمَثَّلِينَ بِنَا وَبِٱلرَّبِّ إِذْ قَبِلْنَمُ ٱلْكَلِمَةَ فِي ضَيْقَ كَثِيرٍ بِفَرَح ٱلرُّوح ٱلْقُدُس ٧ حَتَّى صرْثُمُ فِيْدُوَّةَ لِجَمِيعِ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ فِي مَكِدُونِيَّةَ وَفِي أَخَائِيَةً • ٨ لِأَنَّهُ مِنْ فِبَلِكُمْ ۚ فَدْ أَذِيعَتْ كَلِيمَةُ ٱلرَّبِّ لَبْسَ فِي مَكِدُونِيَّةً وَأَخَائِيَةً فَقَطْ بَلْ فِي كُلُّ مَكَانِ أَيْضًا قَدْ ذَاعَ إِيَانُكُمْ بِٱللَّهِ حَتَّى لَيْسَ لَنَا حَاجَةٌ أَنْ نَتَكُلُّمَ شَيْئًا ٤٠ لِأَنَّهُمْ هُمْ نَخِبْرُونَ عَنَّا أَيْ دُخُولَ كَانَ لَنَا إِلَّيْكُمْ وَكَيْفَ رَجِعْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مِنَ ٱلْأَوْلَانِ لِتَعْبُدُوا وَتَنْتَظِرُولَ أَبْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ بَسُوعَ ٱلَّذِيبِ يُنْقِذُنَّا مِنَ ألغضب

اَ لَأَضُعَاجُ ٱلثَّانِي

ا لِأَنَّكُمْ أَنْهُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ تَعْلَمُونَ دُخُولَاً بْكُرْ أَنَّهُ لَمْ يَكُن بَاطِلاً ٢ مِلْ بَعْدَ مَا تَأْلَمْنَا فَبْلاً بُغِيَّ عَلَيْناً كُمَا نَعْلَمُونَ فِي فِيلِيِّي جَاهَرْنَا فِي إِلهِاَ

أَنْ نُكُلِّمَكُمْ بِإِنْجِيلِ ٱللَّهِ فِي جِهَادٍ كَثِيرٍ ٢٠ لِأَنَّ وَعْظَا لَهْسَ عَنْ ضَلَالَ وَلَا عَنْ دَنِّسَ وَلاَ بِمَكْرٍ ؛ لَلْ

كَمَا ٱسْنَحْسَيًّا مِنَ ٱللَّهِ أَنْ نُوْنَمَنَ عَلَى ٱلْإَنْجِيلِ لِمَكَا نَتَكَلُّمُ لَا كُأَنَّنَا نُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلِ ٱللَّهَ ٱلَّذِي نَجْنِيرُ

فْلُوبَنَا . ه فَإِنَّا كَمْ نَكُنْ فَطُّ فِي كَلاَم تَمَلَّق كَمَا نَعْلَمُونَ وَلاَ فِي عِلْهِ طَبَّعِ . أَلَّهُ شَاهِدٌ . ٦ وَلاَ طُلْبَا

تَجْدًا مِنَ ٱلْنَاسِ لاَ مِنْكُرْ وَلاَ مِنْ غَيْرَكُمْ ۚ مَعَ أَنَّا فَادِرُونَ أَنْ نَكُونَ فِي وَقَارَ كَرُسُلُ ٱلْمَسِيجِ ٧٠ بَلْ كُنَا

مُنَرَفِّيْنِنَ فِي وَسَطِّكُمُ كُمَّا نُرَبِّي ٱلْمُرْضِعَةُ أَوْلَادَهَا ٨ هَكُلُنَا إِذْ كُنَّا حَانِّينَ إِلَيْكُمُ كُنَّا نَرْضَى أَنْ نُعْطِيَكُمُ لَا إِنْجِيلَ ٱللَّهِ فَقَطْ بَلْ أَنْفُسَنَا أَبْضًا لِأَنَّكُمْ صِرْتُمْ

عَجْبُو بِينَ إِلَيْنَا ٢٠ فَإِنَّكُمْ تَذْكُرُونَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ نَعَبَّنَا وَكَدُّنَا. إِذْ كُنَّا نَكُوزُ لَكُمْ بِإِنْجِيلِ ٱللَّهِ وَنَحْنُ عَامِلُونَ لَيْلًا وَنَهَارًا كَيْ لَا نُثَقِلَ عَلَى أُحَدِ مِنْكُمْ . ١٠ أَنْهُمْ شُهُودٌ كَاللهُ كَيْفَ بطَهَارَةِ وَبِيرٌ وَبِلاَ لَوْم كُنَّا بَيْنَكُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ. ١١ كَبَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ كُنَّا نَعِظُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ كَالْأَبِ لِأَوْلَادِهِ وَأُسْجِعْكُمْ ١٢ وَنُشْهِدُكُمْ لِكِنْ نَسْلُكُوا كَمَا يَحِقْ لِلَّهِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ إِلَى مَلَكُونِهِ وَتَعْدِهِ ١٢منْ أَجْلِ ذَٰلِكَ نَحْنُ أَبْضًا نَشْكُرُ ٱللَّهَ بِلاَ أَنْهِطَاعِ لَاِّ نَّكُمْ ۚ إِذْ نَسَلَّمْهُمْ مِنَّا كَلِمَةَ خَبَرٍ مِنَ ٱللَّهِ فَبَلْنَهُوهَا لَا كُلِّيمَةِ أَنَاسَ بَلْكُمَا هِيَ بِٱلْخَيْيَةَةِ كَكَلِّيمَةِ ٱللهِ ٱلَّتِي نَعْمَلُ أَيْضًا فِيكُمْ أَنْثُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ . ١٤ فَإِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ صِرْثُمْ مُتَمَثَّلِينَ بِكَنَائِسِ ٱللَّهِ ٱلَّتِي هِيَ فِي ٱلْمُهُودِيَّةِ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ لِأَنَّكُمْ أَأَلَّهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَيْضًا مِنْ أَهْلِ عَشِيرَ تِكُمْ تِلْكَ ٱلْآلَامَ عَيْنَهَا كُمَا هُمْ أَيْضًا

انَسَالُونِیکِی ۲و۲ مِنَ ٱلْمَهُودِ ١٠ ٱلَّذِينَ فَتَلُوا ٱلرَّبُّ بَسُوعَ وَأُنْيَاهُمْ وَأَضْطُهَدُونَا نَحْنُ . وَهُمْ غَيْرُ مُرْضِينَ لِلَّهِ وَأَصْلَادٌ بيع ٱلنَّاس ١٦ يَمْنَعُونَنَا عَنْ أَنْ نُكَلِّمِ ۖ ٱلْأُمَ لِكَٰإِ يَخْلُصُولَ حَتَّى بُنَّهِمُولَ خَطَابَاهُمْ ۚ كُلَّ حِينٍ. وَلَكِنْ فَلَا أَذْرَكُهُمُ ٱلْغَضَبُ إِلَى ٱلنَّهَابَةِ ١٧٠ وَأَمَّا نَحْرِ ُ أَيُّا ٱلْإِخْوَةُ فَاذْ فَدْ فَقَدْنَاكُمْ زَمَانَ سَاعَةٍ بِٱلْوَجْهِ لَا بٱلْقُلْبِ ٱجْنَهَدْنَا أَكْثَرَ بٱشْنِهَا ۚ كَثِيرِ أَنْ نَرَى وُجُومَكُمْ ١٨٠ لِذَٰ لِكَ أَرَدْنَا أَنْ نَأْلَيَ ٱلۡكُمُ ۚ أَنَا بُولُسَ مَرَّةً وَمَرَّ نَيْنِ. وَ إِنَّهَا عَافَنَا ٱلشَّيْطَانُ ١٩٠ لِأَنْ مَنْ مُوَ رَجَاؤُنَا وَفَرَحْنَا وَإِكْلِيلُ ٱفْتَخَارِنَا. أَمْرِ لَسُمُ أَنْهُ أَيْضًا أَمَامَ رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فِي عَجِيْهِ. ٢٠ لِأَنْكُمُ أَنْمُ مُجِدُنًا وَفَرَحُناً اَلْأَصُاحُ النَّالِثُ ا لِذَٰلِكَ إِذْ لَمْ نَعْنَمِلْ أَيْضًا أَسْتَعْسَنَّا أَنْ نُنْرَكَ فِي أَثِينَا وَحْدَنَا ٢ فَأَرْسَلْنَا تِيمُوثَاوُسَ أَخَانًا

وَخُادِمَ ٱللَّهِ وَٱلْعَامِلَ مَعَنَا فِي إِنْجِيلِ ٱلْمَسِيمِ حَثَّى يُشْبِتُكُمْ وَبِعِظَكُمْ لِأَجِل إِيمَانِكُمْ ٢ كَيْ لَا يَنْزَعْزَعَ أَحَدْ فِي هَذِهِ ٱلضَّيْفَاتِ فَإِنَّكُمْ أَنْمُ نَعْلَمُونَ أَنَّنَا مَوْضُوعُونَ لِهَٰذًا ٤٠ لَأَنَّنَا لَمَّا كُنَّا عِنْدَكُمْ سَبَقْنَا فَقُلْنَا لَكُمْ إِنَّنَا عَيْدُونَ أَنْ نَتَضَايَقَ كَمَا حَصَلَ أَبْضًا وَأَنْمُ تَعْلَمُونَ. ه مِنْ أَجْلَ هُلَا إِذْ لَمْ أَحْنَبِلُ أَبْضًا أَرْسَلْتُ لِكَيْ أَعْرِفَ إِيَانَكُمْ لَعَلَّ ٱلْمُجَرَّبَ يَكُونُ قَدْ جَرَّبَكُمْ فَيَصِيرَ نَعَبُنَا بَاطِلاً ٦٠ يَأْمًا ٱلْآنَ فَإِذْ جَاءً إِلَيْنَا تِيمُونَالُوسُ مِنْ عِنْدَكُرْ وَبَشَّرَنَا بِإِيمَانِكُمْ وَمَعْبَتُكُمْ وَبَأْنَ عِنْدَكُمْ ذِكُوا لَنَا حَسَّنَا كُلَّ حِينٍ وَأَنْهُمْ مُشْتَاقُونَ أَنْ تَرَوْنَا كَمَا نَحْنُ أَيْضًا أَنْ نَرَاكُمْ ٧ فَمِنْ أَجُلِ هَلَا نَعَزَّيْنَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَنِكُمْ فِي ضِيقَنِنَا وَضَرُورَتِنَا بِإِيَمَانِكُمْ . ٨ لِأَنَّنَا ٱلْأَنَ نَعِيشُ إِنْ تُنَّمُ أَنَّمُ فِي ٱلرَّبِّ ٩ لِأَنَّهُ أَيُّ شَكْرٍ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُعُوضَ إِلَى ٱللهِ مِنْ جِهَيِّكُمْ عَنْ كُلُّ ٱلْفَرَحِ ٱلَّذِي نَفْرَحُ بِهِ مِنْ أَجْلِكُمْ

١٠ طَالْهِينَ لَيْلاً وَنَهَارًا أَوْفَرَ طُلُب أَنْ وَي وُجُوهَكُمْ وَنُكَمَلَ نَقَائِصَ إِيمَانِكُمْ • ١١ وَٱللَّهُ نَفْسُهُ أَبُونَا وَرَبْنَا بَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ بَهْدِبِ طَرِيقَنَا إِلْكُرْ ١٢ وَٱلرَّبُ يُنْهِيكُمُ وَيَزِيدُكُمُ فِي ٱلْحَبَّةِ بَعْضُكُمُ لَبَعْض وَ لِلْجَيِيعِ كُمَا نَحْنُ أَيْضًا لَكُمْ ١٢ لِكَيْ يُنْبُتَ فُلُوبَكُرْ بِلاَ لَوْمِ فِي ٱلْقَدَاسَةِ أَمَامَرَ ٱللَّهِ أَبِينَا فِي مَى رَبْنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ مَعْ جَبِيعٍ فِذِيسِيهِ ألأصعائج ألرابغ

فَهِنْ ثُمَّ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ نَسَأَ لُكُمْ وَنَطْلُبُ إِلَّهُ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ أَنَّكُمْ كَمَا نَسَلَّمُمْ مِنَّا كَيْفَ بَجِبُ أَنْ نَسْلُكُولَ وَنَرْضُولَ ٱللَّهَ تَزْدَادُونَ أَكُنَّرُ ٢٠ لِأَنَّكُمْ تَعَلُّمُونَ أَيُّهَ وَصَايَا أَعْطَيْنَاكُمْ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ. ٢ لِأَنَّ هٰذِهِ هِيَ إِرَادَةُ ٱللهِ فَكَاسَتُكُمْ . أَنْ تَمْنَنِعُوا عَنِ ٱلزَّنَا ٤ أَنْ بَعْرِفَ كُلُّ وَلِجِدٍ مِنْكُمْ أَنْ يَغْتِنِيَ إِنَّا ۗ أَنْ يَغْتِنِيَ إِنَّا ۗ أَنْ بِنَكَاسَةٍ وَكُرَامَةٍ. • لَا فِي هُوَى شُهُوَةٍ كُأَلَّاهُمَ ٱلَّذِينَ

اَتَسَالُونِيكِي ٤ ؟ يَعْرُفُونَ ٱللَّهَ . ٦ أَنْ لَا يَتَطَاوَلَ آحَدْ وَيَطْمَعَ عَلَى خِيهِ فِي هَٰنَا ٱلْأَمْرِ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ مُنْتَغِ ۗ لِهَٰذِهِ كُلُّهَا كَمَا لُمْنَا لَكُمْ قَبْلًا وَشَهِدْنَا ٢٠ لِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَدْعُنَا لِلنَّجَاسَةِ لَ فِي ٱلْقَدَاسَةِ ٥٠ إِذَا مَنْ يُرْذِلُ لاَ يُرْذِلُ إِنْسَانًا بَلِ للهُ ٱلَّذِي أَعْطَانَا أَيْضًا رُوحَهُ ٱلْقُدُّوسَ ٩ وَأَمَّا ٱلْحَبَّةُ ٱلْأَخَوِيَّةُ فَلَا حَاجَةَ لَكُمُ أَنْ كُتُبَ ۚ إِلَيْكُمْ عَنْهَا لِأَنَّكُمْ أَنْفُسَكُمْ مُنْعَلِّيمُونَ مِنَ ٱللَّهِ أَنْ يُعِبُّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا . ١٠ فَإِنَّكُمْ تَنْعَلُونَ ذَٰلِكَ أَيْضًا لِجَمِيع ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي مَكِدُونِيَّةَ كُلِّهَا وَ إِنَّهَا طُلُّبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تَزْدَادُ وَإِ أَكْثَرَ ١١ وَأَنْ تَحْرَصُوا عَلَى أَنْ تَكُونُوا هَادِئِينَ وَنُهَارِسُوا أَمُورَكُمُ ٱلْخَاصَّةَ وَتَشْنَعِلُوا بِأَيْدِيكُمْ أَنْهُمْ كَمَا أَوْصَيْنَاكُمْ ١٢ لِيَيْ تَسْلُكُوا بِلِيَافَةِ عِنْدَ ٱلَّذِينَ أَمْ مِنْ خَارِجٍ وَلاَ تَكُونَ

لَكُمْ حَاجَةٌ إِلَى أَحَدِ ١٢ ثُمَّ لَا أُرِيدُ أَنْ نَعْهَلُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْقَةُ مِنْ جِهَةِ

ٱلرَّافِدِينَ لِكَيْ لاَ نَحْزَنُوا كَٱلْبَافِينَ ٱلَّذِينَ لاَ رَجَا

لَمُرْ ١٤٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنَا نُؤْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ مَاتَ وَقَامَرَ فَكَذَٰ اِكَ ٱلرَّاقِدُ وَنَ بِيَسُوعَ سَيْخُضِرُ هُمُرُ ٱللهُ ۚ ٱيْضًا مَعَهُ. ١٥ فَإِنَّنَا نَقُولُ لَكُمْ هَلَا بِكَلِمَةِ ٱلرَّبِّ إِنَّنَا نَعُنُ ٱلْأَحْبَاءُ

ٱلْبَافِينَ إِلَى مَعَىٰ ٱلرَّبِّ لاَ نَسْبُقُ ٱلرَّافِدِينَ. ١٦ لِأَنَّ

ٱلرَّبَّ نَفْسَهُ بِهُنَافٍ بِصَوْتِ رَئِيسٍ مَلاَئِكَةٍ وَبُوقِ ٱللهِ سَوْفَ يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّهَاءُ وَٱلْأَمْوَاتُ فِ ٱلْمَسِجِ

نُومونَ أَوْلاً . ١٧ ثُمَّ نَحْنُ ٱلْأَحْيَاءَ ٱلْبَاقِينَ سَخُطُفُ جَمِيعًا مَعَهُمْ فِي ٱلشُّحُبِ لِمُلاَفَاةِ ٱلرَّبِّ فِي ٱلْهَوَاءِ. وَهٰكَذَا نَكُونُ كُلُّ حِينٍ مَعَ ٱلرَّبِّ. ١٨ لِلْلِكَ عَزْوا

بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِهٰذَا ٱلْكَالَمِ

ٱلأَصْعَاجُ ٱلْخَامِينُ

ا وَأَمَّا ٱلَّازْمِنَةُ وَٱلأَوْقَاتُ فَلَا حَاجَةَ لَكُمْ أَيَّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ أَكْنُبُ إِلَيْكُمْ عَنْهَا . ٢ لِأَنَّكُمْ أَنْتُمْ نَعْلَمُونَ بِٱلْتَحْقِيقِ أَنَّ يَوْمَرَ ٱلرَّبِّ كُلِّصٌ فِي ٱللَّيْل

هَكُنَا يَجِعُ ٢٠ لأَنَّهُ حِينَهَا يَقُولُونَ سَلَامُ وَأَمَانُ حِينَئِذٍ يَفَاحِيْهُمْ هَلَاكُ بَعْتَهُ كَٱلْعَفَاضِ لِلْمُبْلِمِ فَلَا يَغْمُونَ • ٤ مَلَّا أَنْهُ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلَسْنُمْ فِي ظُلْمَةٍ حَتَّى يُدُرِّكُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمُرُ كَلِّصِّ . ٥ جَمِيعُكُمْرِ أَبْنَا ۗ نُورٍ حَأْنِنَا ۗ مَّهَارٍ . لَسْنَا مِنْ لَيْلِ وَلاَ ظُلْمَةِ . ٦ فَلاَ نَمُ إِذًا كَأَلْبَاقِينَ بَلْ لِيَسْهَرْ وَنَصْحُ • ٧ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ يَنَامُونَ فَيَا لَا يُنَامُونَ وَٱلَّذِينَ يَسْكَرُونَ فَيَا لَلَّيْلِ يَسْكُرُونَ. ٨ وَأَمَّا نَحْنُ ٱلَّذِينَ مِنْ نَهَارٍ فَلْنَصِحُ لاَبسِينَ دِرْعَ ٱلْإِيَانَ وَٱلْعَبَّةِ وَخُوذَةً فِي رَجَاءِ ٱلْعَلَاصِ ٢ لِأَنَّ آللهَ لَمْ يَعْعَلْنَا لِلْغَضَبِ بَلْ لِٱفْتِيَاءُ ٱلْخَلَاصِ برَيِّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ١٠ ٱلَّذِي مَاتَ لِأَجْلِنَا حَتَّى إِذَا سَهُونَا أَوْ نِينًا نَحْياً جَبِيعًا مَعَهُ • ١١ لِذَٰلِكَ عَزُوا بَعْضَكُمْ بَعْضًا وَأُبْنُوا أَحَدُكُمْ ٱلْآخِرَكُمَا تَغْفَلُونَ أَيْضًا ١٦ أُمَّ نَسْأَلُكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تَعْرِفُوا ٱلَّذِينَ تَعْبُونَ يَسْكُمُ وَيُدَّبُرُونَكُمْ فِي ٱلرَّبُ بُويْنُذُرُونَكُمْ

١٢ وَأَنْ نَعْنَبُرُوهُمْ كُثِيرًا جِدًا فِي ٱلْعَجَبَةُ مِنْ أَجُلِ عَمَلِمْ • سَالِمُولَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا • ١٤ وَنَطْلُبُ إِلْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱنْدُرُوا ٱلَّذِينَ بِلاَ تَرْتِيبٍ. شَجَّعُوا صِفَارَ ٱلْنُفُوسِ. أَسْنِدُولِ ٱلضَّعْنَاءِ. تَأَنَّوْلِ عَلَى ٱلْجَيِيمِ أَنْظُرُوا أَنْ لاَ يُجَازِيَ أَحَدُ أَحَدًا عَنْ شَرُّ بِشَ بَلْ كُلُّ حِينِ ٱتَّبَعُوا ٱلْخَيْرَ بَعْضُكُمْ لِبَعْض وَالْجَيِّيعِ. ١٦ أَفْرَحُوا كُلُّ حِينِ ١٧٠ صَلُّوا بِلَا أَنْقِطَاع ، ١٨ آشَكُرُولُ فِي كُلُّ شَيْءٌ. لِأَنَّ هَٰذِهِ هِيَ مَشْبِئَةُ ٱللهِ فِي سِيحٍ بَسُوعَ مِنْ جَهَٰتِكُمْ ١٦٠ لَا تُطْفِئُوا ٱلرُّوحَ. لَا تَحْنَفُرُ وَلِ ٱلنَّبِيوَاتِ. ٢١ آمْخَنُوا كُلَّا شَيْءٍ. تَمَسُّكُا تُحْسَن . ٢٢ آمْتَيْعُو إ عَنْ كُلُّ شِبْهِ شَرُّ ٢٠٠ وَإِلَّا اَسَّلَام نَفْسُهُ يَقَدِّسُكُمْ بِٱلنَّهَامِ وَلَتَخْفَظْ رُوحُكُمْ وَنَّفْسُكُمْ وَجَسَدُكُمْ كَامِلَةً بِلاَ لَوْمِ عِنْدٌ مَحِيَّ رَبَّنَا بَسْوَعَ لْمَسِيعِ . ٢٤ أُمِينَ هُوَ ٱلَّذِي يَدْعُوكُمُ ٱلَّذِي سَنَعْلَ أَيْضًا ٢٠ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ صَلُّوا لِأَجْلِنَا ٢٦٠ سَلِّمُوا عَلَى

## ٣َنَسَالُونِيكِي ١

آلَإِخْوَةَ جَبِيمًا بِنُبَلَةِ مُقَدَّسَةِ ٢٧٠ أَنَاشِدُكُمْ بِٱلرَّبُ آَنْ نُقُرَأَ هٰذِهِ ٱلرِّسَالَةُ عَلَى جَبِيعِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلْقِدِيسِينَ. ٢٨ نِعْمَةُ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ مَعْكُمْزُ. آمِينَ

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَمْلِ تَسَالُهُ نَبَكَ

ٱلْأَصَّاحُ ٱلْأَوِّلُ

ا بُولُسُ وَسِلْوَانُسُ وَسِمُوْنَاوُسُ إِلَى كَنِيسَةِ
ٱلنَّسَالُونِيكِيِّينَ فِي ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبُ بَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ
٢ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامْ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبُ بَسُوعَ

أنسج

٢ يَنْبُغَى لَنَا أَنْ نَشْكُرَ ٱللَّهَ كُلُّ حِينِ مِنْ جَهَيْكُرُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كُمَا يَجِقُ لِأَنَّ إِيَانَكُمْ يَنْمُو كَثِيرًا وَهَجَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ جَبِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْض تَرْدَادُ حَنَّى إِنَّنَا نَعْنُ أَنْفُسَنَا نَفْغُرُ بِكُمْ فِي كَنَائِس ٱللَّهِ مِنْ أَجْلُ صَبْرُكُمْ وَإِيَائِكُمْ فِي جَسِعِ أَصْطِهَاكَائِكُمْ وَٱلضَّيْفَاتِ ٱلَّتِي نَحْنَمُلُونَهَا ۞ بَيِّنَةً عَلَى فَضَا ۗ ٱللَّهِ ٱلْعَادِلِ أَنَّكُمْ ۚ نُوَّ مُّلُورِ ۚ لِمَلَّكُونِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ ثَنَا لَهُونَ أَيْضًا ٢٠ إِذْ هُوَ عَادِلْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَنَّ ٱلَّذِينَ يُضَايِفُونَكُمْ نُجَازِيهِمْ ضَيْقًا ٧ وَإِيَّاكُمُ ٱلَّذِينَ نَتَضَايَفُونَ رَاحَةً مَعْنَا عِنْدَ ٱسْتِعْلاَنِ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ مَعَ مَلَائِكَةِ فُوَّتِهِ لَمْ فِي نَارِ لَهِيْبِ مُعَطِيًّا نِقْمَةً لِلَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ لَا يُطِيعُونَ إِنْجِيلَ رَبْنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ \* ٱلَّذِينَ سَيْعَاقَبُونَ بِهَلَاكِ أَبَدِيُّ مِنْ وَجُو ٱلرُّبِّ وَمِنْ مَعْدِ فُوَّتِهِ ١٠ مَنَّى جَا ُجَدَّ فِي فِدُ بِسِيهِ وَنُنْعَجِبَ مِنْهُ فِي جَبِيعِ ٱلْمُوْمِنِينَ.

٢ تَسَالُونِيكِي او٢

لِأَرْنُ شَهَادَتُنَّا عِنْدَكُمْ صَدْفَتْ . فِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ نُصَلِّى ٱبْضًا كُلَّ حَهَنَكُمْ أَنْ يُؤْهَلَكُمْ إِلَهُنَا لِلدَّعْوَةِ وَيَكَبُّلِ كُلُّ مَسَرَّةِ ٱلصَّلَاحِ وَعَمَلَ ٱلْإِيمَانِ بِقُوَّةِ ١٢ لِكَنْ يَنْجَدُّ أَمْمُ رَبُّنَا يَشُوعَ ٱلْمَسِيحِ فِيكُمْ ۖ وَأَنَّمُ فِيهِ بِنِعْمَةِ إِلَّهِنَا وَأَلزُّبُ يَسُوعَ آلْمَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي أُمُّ نَسُأَ لُكُرُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ وَأُجْنِمَاعِنَا إِلَيْهِ ٢ أَنْ لاَ نَتَزَعْزَعُوا سَرِيعًا عَنْ ذِهْنِكُرْ وَلاَ تَرْنَاعُوا لاَ بِرُوحٍ وَلاَ بِكَلِمَةِ وَلاَ بِرِسَالَةِ كَأَنَّهَا مِنَّا أَيْ أَنَّ يَوْمَ ٱلْمَسِيعِ قَدْ حَضَرَ. لَا يَخْذَعَنَّكُمْ أَحَدُ عَلَى طَرِيفَةٍ مَا لِأَنَّهُ لَا يَّاتِي إِنْ لَمْ يَاتِ أَلِأَرْتِدَادُ أُوِّلًا وَيُسْتَعَلَّنَ إِنْسَانُ ٱلْخُطِيَّةِ أَبْنُ ٱلْهَلاكِ ٱلْمُقَاوِمُ وَٱلْمُرْنَفِعُ عَلَى كُلُّ مَا بُدْعَى إِلَهًا أَقْ مَعْبُونًا حَنَّى إِنَّهُ يَجُلُسُ فِي هَيْكُلِ ٱللَّهِ كَالِهِ مُظْهِرًا نَفْسَهُ

أَنَّهُ إِلَهُ . ه أَمَا تَذْ كُرُونَ أَنِّي وَأَنَا بَعْدُ عِنْدَكُمْ كُنْتُ أَقُولُ لَكُمُ ۚ هٰلَا ٦٠ وَأَلَانَ نَعْلَمُونَ مَا يَجُورُ حَتَّى يُسْتَعْلَنَ فِي وَفَنِهِ ٢٠ لِأَنَّ سِرَّ ٱلْإِثْمَ ٱلْآنَ بَعْمَلُ فَنَطْ إِلَى أَنْ يُزْفَعَ مِنَ ٱلْوَسَطِ ٱلَّذِي نَجُجُزُ ٱلْآنَ ٨ وَحِينَةِذِ يُسْتَعَلَنَ ٱلْأَثِيمُ ٱلَّذِي ٱلرَّبُ يُبِيدُهُ سِنَعَةَ فَهِهِ وَيُبْطِلُهُ بِظُهُورِ مَجِيَّهِ . ٦ ٱلَّذِيبِ مَجِيئُهُ بِعَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ بَكُلُّ فُوَّةِ وَبَآيَاتِ وَعَجَائِبَ كَاذِبَةِ ١٠ وَبَكُلُّ خَدِبِعَةِ ٱلْإِثْمِ فِي ٱلْهَالِكِينَ لِأَنَّهُمْ لَرْ مَنْبُلُوا عَبَّةً ٱلْحَقَّ حَتَّى يَخْلُصُوا. ١١ وَلِأَجُلُ هَٰذَا سَيُرْسِلُ ۚ إِلَيْهِمُ ٱللَّهُ عَمَلَ ٱلضَّلَال حَنَّى يُصَدِّفُوا ٱلْكَذِبُ ١٢ لِكَيْ يُدَّانَ جَبِيعُ ٱلَّذِينَ لَرْ يُصَدِّفُوا ٱلْحَقَّ بَلْ سُرُّولِ بِٱلْإِثْمِ ١٢ وَأَمَّا نَعْنُ فَيَنَّبُغِي لَنَا أَرْنِ نَشَكُرَ ٱللَّهَ كُلُّ حينِ لِأَجْلِكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْعَجْبُوبُونَ مِنَ ٱلرَّبِّ إِنَّ أَنَّهُ أَخْنَارَكُمْ مِنَ ٱلْبُدْءِ لِلْعَلَاصِ مِنْقَدِيسِ ٱلرُّوحِ وَتَصْديق ٱلْحُقُّ ١٤٠ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ إِلَيْهِ بِإِنْجِلْنَا

لِإِ قَتِيَاءٌ تَجْدِ رَبِّياً بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . ٥٠ فَٱثْبَنُوا إِذَا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ وَنَمَسَّكُوا بِٱلنَّعَالِيمِ ٱلَّتِي نَعَلَّمْنُمُوهَا سَوَاقِ كَانَ مِ ٱلْكَلَامِ أَمْرُ بِرِسَالَتِنَا ١٦٠ وَرَبُّنَا نَفْسُهُ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ وَآلِتُهُ أَبُونَا ٱلَّذِبِ أُحَبُّنَا وَأَعْطَانَا عَزَا ۗ أَبَدُّبًّا وَرَجَا ۗ صَاكِمًا بِٱلنِّعْمَةِ ١٧ يُعَزِّي قُلُوبَكُمْ وَيُتَبِّنُّكُمْ فِي كُلُّ كَلَام وَعَمَل صَالحِمِ ٱلأَحْاجُ ٱلنَّالِثُ الَّْخِيرًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ صَلُّوا لِآجُلِيَا لِكِكَ نَجْرِي كَلِمَةُ ٱلرَّبِّ وَنُتَّكِّدُ كَمَا عِنْدَكُمْ أَبْضًا ٢٠ وَلَكَىٰ

الْحِيرَا أَنَّهَا ٱلْإِخْوَهُ صَلَّوا لِآجَلِنَا لِكَيْ تَجْرِي كَلِيمَهُ ٱلرَّبُ وَنَتَعَجَّدَ كَمَا عِنْدَكُمْ أَبْضًا . ٢ وَلِكِيْ نَنْقَدَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلْأَرْدِيَا ۗ ٱلْأَشْرَارِ . لِأِنَّ ٱلْإِيَانَ لَيْسَ لَلْجَبِيعِ . ٢ أَمِينَ هُوَ ٱلرَّبُ ٱلَّذِهِ عَالَيْهُمْ وَتَجْفَظُكُمْ مِنَ ٱلشَّرِيرِ . ٤ وَنَيْفُ بِالرَّبُ مِنْ وَتَجْفَظُكُمْ مِنَ ٱلشَّرِيرِ . ٤ وَنَيْفُ بِالرَّبُ مِنْ جِهْنِكُمْ أَنْكُمْ تَنْعَلُونَ مَا نُوصِيكُمْ فِي وَسَنَعْقُلُونَ أَيْضًا . ٥ وَٱلرَّبُ بَهْدِي فَلُوبَكُمْ إِلَى عَبِي وَسَنَعْقُلُونَ صَبْرِ ٱلْمَسِيمِ

٦ ثُمَّ نُوصِيكُمْ أَبُّهَا ٱلْإِخْرَةُ بِأَسْمُ رَبِّنَا يَسُوعُ ٱلْمَسِيجِ أَنْ تَعَبَّبُوا كُلُّ أَحْ يَسْلُكُ بِلاَ تَرْتِيبٍ وَلِسَ سَبَ ٱلنَّعْلِيمِ ٱلَّذِي أَخَذَهُ مِنًّا ٢٠ إِذْ أَنْتُمْ نَعْرِفُونَ كَيْفَ يَجِبُ أَنْ يُتُمَثِّلَ بِنَا لِأَنَّنَا لَمْ نَسْلُكُ بِلاَ َنَرْتِيبٍ مَيْنَكُمُ ٨ وَلاَ أَكَلْنَا خُبْرًا مَعِّانًا مِنْ أَحَدِ بَل كُنَّا نَشْنَفِلُ بِنَعَبِ وَكُدٍّ لَيْلاً وَنَهَارًا لِكُمْ ۚ لَا نُنْلِلُ عَلَى أَحَدِ مِنْكُمْ . • لَيْسَ أَنْ لاَ سُلْطَانَ لَنَا بَلْ لِكُنَّ نُعْطِيَكُمْ أَنْفُسَنَا قُدْوَةً حَنَّى نَدَّيَمُثَّلُولِ بِنَاهِ ١٠ فَإِنَّنَا أَبْفًا حِينَ كُنَّا عِنْدَكُرْ أَوْصَيْنَاكُمْ بِهِٰذَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدٌ لَا بُرِيدُ أَنْ يَشْنَعُلَ فَلَا يَأْكُلُ أَيْضًا ١١ لَأَنَّا نَسْهَمُ أَنَّ فَوْمًا يَسْلُكُونَ يَيْنَكُمُ مِلاَ تَرْتِبِ لاَ يَشْتَغِلُونَ شَيْعًا بَلْ هُرْ فَضُولِيُونَ ١٦٠ فَمِثْلُ هُولاً وصيهم وَنَعِظُهُمْ برَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْنَسِيجِ أَنْ يَشْتَغَلُوا بِهُدُو ۚ وَيَأْ كُلُوا خُبُزَ أَنْفُسِهِمْ ١٠ أَمَّا أَنْتُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَهُ فَلَا تَنْشَلُوا فِي عَمَلِ ٱلْخَيْرِ ١٤٠ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ لَا بَطِعُ

كَلَامَنَا بِٱلرُسَالَةِ فَسِمُوا هَذَا وَلاَ نُخَالِطُوهُ لِكِيْ يَجُهُلَ. ٥ وَلَكِنْ لاَ غَسْبُوهُ كَعَدُو بَلْ أَنْذِرُوهُ كَأَخِ ٠ وَلَكِنْ لاَ غَسْبُوهُ كَعَدُو بَلْ أَنْذِرُوهُ كَأَخِ ٠ ١٦ وَرَبُ ٱلسَّلاَمَ دَائِمًا مِنْ كُلُّ

؟ أُ وَرَبِ السَّلَامِ عَسَهُ يَعْطُ وَجْهِ . ٱلرَّبُّ مَغُ جَبِيعِكُمْرُ

السَّلَامُ بِيدِبِ أَنَا بُولُسَ ٱلَّذِبِ هُنَ عَلَامَةٌ فِي كُلِّ رِسَالَةٍ وهَكَذَا أَنَا أَكْنَبُ .
 عَلاَمَةٌ فِي كُلِّ رِسَالَةٍ وهَكَذَا أَنَا أَكْنَبُ .

١٨ نِعْمَةُ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ مَعَ جَمِيعِكُمْرُ. آمَيِنَ رِسَالَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى نِيمُوثَاوُسَ

ٱلأَضَاخُ ٱلْأَوْلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ بَسُوعٌ ٱلْمَسِيعِ بِحَسَبِ أَمْرِ اللهِ مُخَلِّصِنَا وَرَبُّنَا بَسُوعٌ ٱلْمَسِيعِ رَجَائِنَا ٢ إِلَى نِيمُونَاوُسَ اللَّابُنِ الصَّرِيعِ فِي ٱلْإِيمَانِ نِعْمَةٌ وَرَحْمَةٌ وَسَلاَمْ مِنَ ٱللهِ أَيْنَا وَالْمَسِيعِ بَسُوعَ رَبُنَا

مَ كَمَا طَلَبْتُ إِلَيْكَ أَنْ نَمْكُكَ فِي أَ فَسُسَ إِلَيْكَ أَنْ نَمْكُكَ فِي أَ فَسُسَ إِذْ كُذْتُ أَنَا ذَاهِبًا إِلَى مَكِدُونِيَّةَ لِكِيْ نُوصِيَ فَوْمًا أَنْ لاَ يُعَلِّمُوا نَعْلِيمًا آخَرَ ؛ وَلاَ يُصْغُوا إِلَى خُرَافَامْتِ

كَأَنْسَابِ لَا حَدَّ لَهَا نُسَبُّ مُبَاحَنَاتٍ دُونَ بُنيَان ٱللَّهِ ٱلَّذِي فِي ٱلْإِيَمَانِ • وَأَمَّا غَايَهُ ٱلْوَصِيَّةِ فَهِيَ ٱلْعَجَّةُ أَ مِنْ قُلْبٍ طَاهِرٍ وَضَمِيرٍ صَالِحٍ وَإِيمَانِ بِلاَ رِيَاءٍ. ٦ ٱلْأُمُورُ ٱلَّتِي إِذْ زَاغَ فَوْمُرْ عَنْهَا ٱلْحُرَّفُوا إِلَى كَلاَم بَاطِلِ ٧ بُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا مُعَلِّمِي ٱلنَّامُوسِ وَهُرْ لاَ يَغْهَمُونَ مَا يَقُولُونَ وَلاَ مَا يُقَرُّرُونَهُ ٨٠ وَلٰكَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ ٱلنَّامُوسَ صَالِحٌ ۚ إِنْ كَانَ أَحَدٌ بَسْنَعْمِلُهُ نَامُوسَيًّا ﴿ عَالِمًا هَٰذَا أَنَّ ٱلنَّامُوسَ لَمْ يُوضَعُ لِلْبَارِّ بَلْ لِلْأَثْمَةِ وَٱلْمُنَهَرُدِينَ لِلْفُجَّارِ وَٱلْخُطَاةِ لِلدَّنِسِينَ وَٱلْمُسْتَبِعِينَ لِقَاتِلِي ٱلْاَبَاءِ وَقَاتِلِي ٱلْأُمُّهَاتِ لِفَاتِلِي ٱلنَّاسِ ١٠ لِلزُّنَاةِ لِمُضَاجِي ٱلذُّكُورِ لِسَارِقِي ٱلنَّاسِ لِلْكُذَّابِينَ لِلْحَانِثِينَ وَإِنْ كَانَ شَيْءٍ ٱخَرُ يُقَاوِمُ ٱلنَّمْلِيمَ ٱلصِّحِجَ ١١ حَسَبَ إِنْجِيلِ مَعْدِ ٱللهِ ٱلْمُبَارَكِ ٱلَّذِي ٱوْنُهِنْتُ أَنَا عَلَيْهِ ١٢٠ وَأَنَا أَشْكُرُ ٱلْسَعِجَ يَسُوعَ رَبَّناً ٱلَّذِبِ فَوَانِي إِنَّهُ حَسَّبِنِي أَمِينًا إِذْ جَعَلَنِي لِلْغِدْمَةِ

ا نِيمُونُاوُسَ ا

١٢ أَنَا ٱلَّذِي كُنْتُ فَبُلاً مُجَدِّفًا وَمُضْطَهِدًا وَمُنْتَرِبًا . وَلَكِيْنِي رُحِيْتُ لِأَنِّي فَعَلْتُ بِجَهْلٍ فِي عَدَم إِبَانِ ١٤ وَتَقَاضَلَتْ نِعْمَةُ رَبِّناً جِنَّا مَعَ ٱلْإِيَانِ وَٱلْعَبَةِ ٱلَّهِ فِي ٱلْمُسِيعِ يَدُوعَ ١٥٠ صَادِقَةٌ هِيَ ٱلْكِلِمَةُ وَمُسْخَيَّةٌ كُلُّ نُبُولِ إِنَّ ٱلْمُسِيحَ بَسُوعَ جَلَّهُ إِلَى ٱلْعَالَمِ لِيُخَلِّصَ ٱلْخُطَاةَ ٱلَّذِينَ أَوَّلُهُمْ أَنَا ١٦٠ لَكُمِّنِي لِهَلَا رُحِمْتُ لِنظهِرَ بَسُوعُ ٱلْمَسِجُ فِي أَنَا أُولًا كُلَّ أَنَاةِ مِنَالًا لِلْعَنِيدِينَ أَنْ يُوْمِنُوا بِهِ لِلْعَبُوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ١٧٠ وَمَلِكُ ٱلدُّهُورِ ٱلَّذِي لَا يَنْنَى وَلَا يُرَىٱلْإِلٰهُ ٱلْكُكِيمُ وَحْدَهُ لَهُ ٱلْكَوَامَةُ وَأَلْحَجُدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ . آمِينَ ١٨ هَٰذِهِ ٱلْوَصَّةُ أَبْهَا ٱلاِّبْنُ يَبِمُوثَاوْسُ أَسْنُودِعْكُ إِيَّاهَا حَسَبَ النَّبُوَّاتِ ٱلْنِي سَبَفْتُ عَلَيْكَ لِكُنْ تُعَارِبُ فِيهَا ٱلْحَارَبَةَ ٱلْعَسَنَةَ ١١ وَلَكَ إِيمَانٌ وَضَمِيرٌ مَاكِمٌ ٱلَّذِي إِذْ رَفَضَهُ قَوْمٌ ٱنْكَسَرَتْ بِهِمُ السَّنِينَةُ مِنْ جِهِمُ اللَّذِينَ مِنْهُ

آ نِيهُوثَاوُسَ او ٢ هِيمِينَايُسُ وَٱلْإِسْكَنْدَىمُ ٱللَّذَانِ أَسْلَمَتُهُمَا لِكِي يُؤَدُّبًا حَنَّى لاَّ مُحِدُّوا ٱلأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي ا فَأَطْلُبُ أَوَّلَ كُلُّ شَيْءٍ أَن نُقَامَ طَلَبَاتُ وَصَلَوَاتٌ وَأَبْنِهَا لَاتْ وَنَشَكُّرَاتُ لِأَجْلِ جَّمِيعِ ٱلنَّاسِ ٢ لِأَجْلِ ٱلْمُلُوكِ وَجَمِيعِ ٱلَّذِينَ هُرْ فِي مَنْصِبِ لِكَيْ نَقْضَىَ حَبُوةً مُطْمَئِنَّةً هَادِئَةً فِي كُلُّ نَقُوك وَوَقَارٍ .

٨َ فَأَرِيدُ أَنْ بُصَلِّي ٱلرَّجَالُ فِي كُلُّ مَكَانَ رَافِينَ أَ يَادِيَ طَاهِرَةً بِدُونِ غَضَبٍ وَلاَ حِدَالٍ. ٩ وَكَذَٰلِكُ أَنَّ ٱلْنِسَاءُ بْزَيِّنَّ ذَوَاتِهِنَّ بِلِبَاسِ ٱلْحِشْمَةِ مَعْ وَرَعِ وَتَعَوَّلُ لَا بِضَفَاثِرَ أَوْ ذَهَبِ أَوْ لَا لِيَ أَوْ مَلَاسَ كَثِيرَةِ ٱلنَّهَنِ ١٠ بَلْ كَهَا يَلِيقُ بنِسَاءُ مُنْعَاهِدَانِ يِتَغُوِّى ٱللَّهِ بِأَعْمَالِ صَاكِحَةِ وَ ١١ لِتَنَعَلَّمُ ٱلْمَرْأَةُ بِسُكُونِ فِي كُلُّ خُضُوع . ١٢ وَلَكِنْ لَسْتُ آذَنُ لِلْمَرَاةِ أَنْ نُعَلِّمَ وَلاَ نَسَلُّطَ عَلَى ٱلرَّجَلِ بَلْ تَكُونُ فِي سُكُونٍ. ١٢ لِأَنَّ آدَمَ جُبلَ أُوِّلًا ثُمَّ حَوَّا ۗ ١٤٠ وَآدَمُ لَمْ لُهُوْ لَهُو لَكِنَّ ٱلْمَزْآةَ أَغُويَتْ نَحَصَلَتْ فِي ٱلنَّعَدِّي . ١٥ وَلَكِبًّا سَغَلُّصُ بِولَادَةِ ٱلْأَوْلَادِ إِنْ نَبَنَّنَ فِي ٱلْإِيَانِ وَٱلْمُعَٰذِ وَٱلْفَكَاسَةِ مَعَ ٱلنَّعَقُّل

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّالِثُ

ا صَادِقَة هِي ٱلْكَلِيهَ إِنِ ٱبْنَغَى أَحَد ٱلْأَسْفَلِية فَيَ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَسْفَلُ فَيَشَرِي عَمَلًا صَالِحًا ٢٠ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَسْفَلُ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَسْفَلُ أَنْ

مِلْاً لَوْمِ بَعْلَ أَمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ صَاحِبًا عَافِلًا مُعْنَشِهَا مُضِيفًا لِلْغُرَبَاءُ صَاكِمًا لِلنَّعْلَيمِ ٢ غَيْرَ مُدْمِن ٱلْخَبْر وَلِا ضَرَّابٍ وَلاَ طَامِعٍ بِٱلرِّبِجِ ٱلْقِبِحِ بَلْ حَلِّيمًا غَيْرَ مُعَاصِمٍ وَلاَ مُعِبُ لِلْمَالَ } يَدَيَّرُ بِينَهُ حَسَنًا لَهُ أَوْلاَدْ فِي ٱلْخُضُوع بَكُلُ وَقَارٍ. • وَإِنَّهَا إِنْ كَانَ أَحَدُ لاَ يَعْرِفُ أَنْ يُدَبَّرَ بَيْنَهُ فَكَيْفَ بَعْتَنِي بِكَنِيسَةِ ٱللهِ ٢٠ غَيْرً حَدِيثِ ٱلْإِيَانِ لِيَلاَّ يَتَصَلُّفَ فَيَسْقُطَ فِي دَيْنُونَةِ إَبْلِيسَ ٢ وَتَحِبُ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لَهُ شَهَادَةٌ حَسَنَهُ ۗ مِنَ ٱلَّذِينَ هُرْ مِنْ خَارِجٍ لِئَلاًّ يَسْفُطَ فِي تَعْيِيرِ وَفَحُ إِنْلِسَ ٨ كَمْلَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ٱلشَّمَامِسَةُ ذَوي وَفَار لَا ذَوِي لِسَانَيْنِ غَيْرً مُولَعِينَ بِٱلْخَبْرِ ٱلْكَثِيرِ وَلَا طَمَامِعِينَ بِٱلرُّبْحِ ٱلْقَبِيحِ ﴾ وَلَمَرْ سِرْ ٱلْإِيَانِ بِضَبِيرٍ طَاهِرِ ١٠ وَإِنَّمَا هُؤُلَاءً أَيْضًا لِلْخِنْبَرُولِ أَوْلًا ثُمَّ يَتَشَهُّ اللَّهُ إِنَّاكُانُوا بِلِلَّا لَوْمِ وَالْكَذَّالِكَ عَبِ أَنْ

ا يْبِيمُونَّا وْسَ اوْعَ

ٱلنِّسَاءُ ذَوَاتٍ وَقَارٍ غَيْرَ ثَالِبَاتِ صَاحِيًا كُلُّ شَيْءً ١٢٠ لِيَكُن ٱلشَّهَامِسَةُ كُلُّ بَعْلَ أُولادهم وَيُومَهُمْ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ تَشَهِّسُوا حَسَّا يَقْتَنُونَ \_ آلاِيَانِ آلدِب دَرَجَةً حَسَنَةً وَاثِقَةً كَثِيرَةً فِ بآلمسِيج يسوع ا مْنَا أَكْتُبُهُ إِلَيْكَ رَاحِيًا أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ عَنْ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَبْطِي ۚ فَلِكِنْ نَعْلَمُ كَيْفَ بَجِبُ أَنْ نَنَصَرُّفَ فِي بَيْتِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى هُوَ كَنِيسَةُ ٱللَّهِ لْحَىُّ عَمُودُ ٱلْحُقُّ وَفَاعِدَتُهُ ١٦٠ وَيِٱلْإِجْمَاعِ عَظِيمٌ ۗ هُوَ سِرْ ٱلنَّقُوَى ٱللَّهُ ظَهَرَ فِي ٱلْجَسَدِ نَبَرَّرَ فِي ٱلرُّوحِ نَرَامِى لِمَلاَئِكُةٍ كُرِزَ بِهِ بَيْنَ ٱلْأَمَمَ أُومِنَ بِهِ فِي ٱلْعَالَمِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ

ٱلْآخِيرَةِ بَرْتَدُ قَوْمُرْ عَن ٱلْإِيَانِ تَابِعِينَ أَرْوَاحًا مُضِلَّةً وَتَعَالِيمَ شَيَاطِينَ ٢ فِي رِيَاءُ أَفْوَالَ كَاذِبَةِ مَوْسُومَةً ضَمَائِرُهُمْ ٢ مَانِعِينَ عَنِ ٱلزِّوَاجِ وَآمَرِينَ أَنْ يُمْنِيَّعَ عَنْ أَطْعِمَةٍ قَدْ خَلَقَهَا ٱللهُ لِنُتَنَاوَلَ بِٱلشُّكُو مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَعَارِفِي ٱلْحَقِّ • ۚ لِأَنْ كُلُّ خَلِيغَةِ ٱللَّهِ جَيِّدَةُ ۗ وَلاَ يُرْفَضُ شَيْءٌ إِذَا أُخِذَ مَعَ ٱلشَّكْرِ ٥ لِأَنَّهُ يُقَدَّسُ بِكُلِمَةِ ٱللَّهِ وَٱلصَّلْوةِ ٦٠ إِنْ فَكَرْتَ ٱلْإِخْوَةَ بِهِٰذَا تَكُونُ خَادِمًا صَاكِمًا لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ مُنْزَيَّا بَكَلَامٍ ٱلْإِيَانِ وَٱلنَّعْلِيمِ ٱلْحُسَنِ ٱلَّذِي نَتَبَّعْنَهُ • ٧ وَأَمَّا ٱلْخُرَافَاتُ ٱلدَّنِسَةُ ٱلْعَجَائِرِيَّةُ فَٱرْفُضْهَا وَرَوِّضْ نَفْسَكَ لِلنَّقْوَى. ٨ لِأَنَّ ٱلرَّيَاضَةَ ٱلْجَسَدِيَّةَ نَافِعَةٌ لِقَلِيلِ وَلَكِنَّ ٱلنَّقْوَى نَافِعَةُ لِكُلُّ شَيْءٍ إِذْ لَهَا مَوْعِدُ ٱلْحُيْوةِ ٱلْحَاضِرَةِ وَٱلْعَنِيدَةِ. ٦ صَادِقَةٌ هِيَ ٱلْكُلِمَةُ وَمُسْتَحِقَةٌ كُلُّ قُبُولٍ ١٠. لِأَنَّا لِهِذَا نَتَعَبُ وَنُعَيْرُ لِأَنَّنَا قَدْ أَلْتَيْنَا رَجَاءَنَا عَلَى ٱللهِ ٱلْحَيُّ ٱلَّذِيكِ هُوَ مُخَلِّصُ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ وَلاَ سِيَّهَا

Digitized by Google

ا تِيهُوثَاوُسَ ٥ عُ وَلَكِنْ إِنْ كَانَتْ أَرْمَلَةٌ لَهَا أَوْلَاذًا أَوْ جَنَدَةً فَلْيَنَعَلَّمُوا أُوَّلًا أَنْ يُوَقِّرُوا أَهْلَ يَشِهِمْ وَيُوفُوا وَالِدِيمِمُ ٱلْمُكَافَأَةَ. لِأَنَّ هَلَا صَالِحٌ وَمَقَبُولٌ أَمَامَرَ ٱللَّهِ. · وَلَٰكِنَ ٱلَّذِي هِيَ بِٱلْحَنِيفَةِ أَرْمَلَةٌ وَوَحِيدَةٌ فَنَدُ أَلْقَتْ رَجَاءُهَا عَلَىٰ ٱللَّهِ وَهِيَ نُوَاظِبُ ٱلطَّلْبَاتِ وَٱلصَّلُوَاتِ لَيْلًا وَنَهَارًا ٢٠ وَأَمَّا ٱلْمُتَنَعِّبَةُ فَقَدْ مَاتَتْ وَهِيَ حَيَّةُ. ٧ فَأُوْصِ بِهِٰنَا لِكِيْ يَكُنَّ بِلاَ لَوْمٍ ١٠ وَإِنْ كَانَ أَحَدْ لَا يَعْنَنِي بِخَاصَّتِهِ وَلاَ سِبَّمَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَدْ أَنْكُرَ ٱلْإِيَانَ وَهُوَ شَرْ مِنْ غَيْرِ ٱلْمُؤْمِنْ ١٠ لِتُكْتَلَبْ أَرْمَلَهُ ۖ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُمْرُهَا أُقَلَّ مِنْ سِنِّينَ سَنَةً ٱمْرَأَةً رَجُلِ وَاحِدٍ ١٠ مَشْهُودًا لَهَا فِي أَعْمَالِ صَاكِحَةِ إِنْ تَكُنْ قُدْ رَبَّتِ ٱلْأُولِادَ أَضَافَتِ ٱلْغُرَبَاءَ غَسَّلَتْ أَرْجُلَ ٱلْفِيدِيسِينَ سَاعَدَت ٱلْمُنْضَايِقِينَ ٱتَّبَعَتْ كُلُّ عَبَلَ صَالِحٍ.

اَ الْمَا ٱلْأَرَامِلُ ٱلْحُدَثَاثُ فَارْفُضُهُنَّ لِأَنَّهُنَّ مَنَى بَطِرْنَ عَلَى ٱلْمُسِيحِ بُرِدْنَ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ ١٢ وَلَهُنَّ دَيْنُونَةُ

لِأُنَّهِنَّ رَفَضْنَ ٱلْإِيَانَ ٱلْأُوَّلَ. ١٢ يَنَّعُلُّمْنَ أَنْ يَكُنَّ بَطَّالَاثِ يَطُفْنَ فِي ٱلْبَيُوتِ وَلَسْزَ بَطَا لَاتِ فَفَطْ بَلْ مِ ْذَارَاتْ أَيْضًا وَفُضُولِيَّاتْ يَتَكُلُّمْنَ بِهَا لَا يَجِبُ ١٤٠ فَأْرِيدُ أَنَّ ٱلْحُدَثَاتِ يَتَزَوَّجْنَ وَيَلْلُنَا ٱلْأَوْلَادَ وَيُدَيِّرُنَ ٱلْبُيُوتَ وَلاَ يُعْطِينَ عِلَّهَ لِلْمُقَارِمِ أُجُلُ ٱلنُّهُمْ ١٥٠ فَإِنَّ بَعْضَهُنَّ قَدِ ٱلْمُحَرَّفْنَ وَرَا ا آلَةً طَانِ ١٦٠ إِنْ كَانَ لِمُؤْمِنِ أَوْ مُؤْمِنَةِ أَرَامِلُ فَلْمُسَاءِدُهُنَّ وَلَا يُثَقَّلُ عَلَى ٱلْكَنِيسَةِ لِكَىٰ تُسَاعِدَ فِيَ ٱللَّوَاتِي هُنَّ بِٱلْحُنِيقَةِ أَرَّاملُ

١٩ لَا تَفْبَلُ شِكَايَةً عَلَى شَخْ إِلاَّ عَلَى شَاهِدَيْنِ
 أَوْ ثَلْثَةَ شُهُودٍ • ٢ ٱلَّذِينَ نُخْطِئُونَ وَكِبُنُمُ أَمَامَ ٱلْجَمِيعِ

لِكِيْ يَكُونَ عِنْدَ ٱلْبَافِينَ خَوْفٌ. ٢١ أَنَاشِدُكَ أَمَامِ آلَهُ يَكُونَ عِنْدَ ٱلْبَافِينَ خَوْفٌ. ٢١ أَنَاشِدُكَ أَمَامَ آللهِ وَٱلرَّبِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ وَٱلْمَلاَثِكَةِ ٱلْمُعْنَارِينَ أَنْ تَخْفَظَ هُذَا مِدُونِ غَرَضٍ وَلاَ نَعْمَلَ شَيْئًا بِمُعَابَاةٍ. وَلاَ نَشْتَرِكُ فِي خَطَابَا اللهِ الْعَجَلةِ وَلاَ نَشْتَرِكُ فِي خَطَابَا اللهِ الْاَحْرِينَ وَإِخْفَظْ نَفْسَكَ طَاهِرًا

مَا لَا تَكُنْ فِي مَا بَعْدُ شَرَّابَ مَا ْ بَلِ ٱسْتَعْمِلْ خَمْرًا فَلِيلًا مِنْ أَجْلِ مَعِدَنِكَ وَأَسْغَا لِكَ ٱلْكَثْيِرَةِ خَمْرًا فَلِيلًا مِنْ أَجْلِ مَعِدَنِكَ وَأَسْغَا لِكَ ٱلْكَثْيِرَةِ لَا مَعْنَ ٱلنَّاسِ وَاضِحَةُ أَنْقَدَّمُ إِلَى الْفَضَاءِ وَأَمَّا ٱلْبَعْضُ فَتَنْبَعُهُمْ وَ ٢٠ كَذَلِكَ أَبْضًا اللَّهْضُ فَتَنْبَعُهُمْ وَ ٢٠ كَذَلِكَ أَبْضًا اللَّهُ عُمَالُ ٱلصَّاكِحَةُ وَاضِعَةٌ وَالَّذِي هِيَ خِلَافُ ذَلِكَ اللَّهِ لَلْ يَهْمَالُ ٱلصَّاكِحَةُ وَاضِعَةٌ وَالَّذِي هِيَ خِلَافُ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ نَعْنَى

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ هُرْ عَبِيدٌ تَعْتَ نِيرِ فَلْجُسَبُوا سَادَنَهُمْ مُسْتَحِيَّينَ كُلُّ إِكْرَامِ لِئِلاَّ يُفْتَرَى عَلَى ٱسْمُ ٱللهِ وَتَعْلِيمِهِ ٢٠ مَلَّذِينَ كُمْرُ سَادَةٌ مُؤْمِنُونَ لَا يَسْتَهِينُولَ

ا تيمُوتَاوُسَ ٦ AoY. بِهِمْ لِأَنَّهُمْ إِخْوَةٌ بَلْ لِيَعْدِمُوهُمْ. أَكْثَرَ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ يَتْشَارَكُونَ فِي ٱلْفَائِدَةِ هُرْ مُوْمِنُونَ وَمَعْبُوبُونَ . عَلَمْ وَعِظ بَهٰنَا ٢ إِنْ كَانَ أَحَدُ يُعَلِّمُ نَعْلِيهَا آخَرَ وَلاَ بُوَافِنُ كَلِمَاتِ رَبُّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلصُّبِحَةَ كَالَّمْعِلِيمَ ٱلَّذِب هُوَ حَسَبَ ٱلنَّقُوى ٤ فَقَدْ نَصَلْفَ وَهُو لَا يَنْهُ شَيْئًا بَلْ هُوَ مُنْعَلِّلٌ بِمُبَاحَثَاتِ وَمُمَاحَكَاتِ ٱلْكَلَامِ لَّتِي مَنْهَا يَعْصُلُ ٱلْحُسَدُ وَٱلْخُصَامُ وَٱلْاَفْتُرَا ۗ وَٱلظُّنُونُ ٱلرَّدَيَّةُ ٥ وَمُناَزَعَاتُ أَ نَاسِ فَاسِدِي ٱلْذَّهْنِ وَعَادِي ٱلْحَقُّ بَظَنُّونَ أَنَّ ٱلنَّقُوى نِجَارَةً • نَجَنَّبْ مِثْلَ هُولًا • ٦ وَإِ مَّا ٱلنَّفُوَى مَعَ ٱلْقَنَاءَةِ فَهِيَ تِجَارَةٌ عَظِيمَةٌ ٩٠ لِأَنَّا لَمْ نَدْخُلِ ٱلْعَالَمَرَ بِشَيْءٌ وَوَاضِحٌ ٱنَّنَا لَا نَقْدُرُ أَنْ نَخْرُجَ مِنْهُ بِشَيْءٍ . ٨ فَإِنْ كَانَ لَنَا قُوتُ وَكُِسْوَةٌ فَلْنَكْمَنُفِ بِهِمَا • ٩ كَلُّمَّا ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُواْ أَغْنِياءٌ فَيَسْفُطُونَ فِي غَبْرِبَةٍ وَفَحٌ وَشَهُوَاتٍ كَثْبِرَهُ

غَيَّةٍ وَمُضِرَّةٍ تُغَرِّقُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْعَطَبِ وَٱلْهَلَاكِ. ١٠ لِأَنَّ مَعَبَّةَ ٱلْمَالِ أَصْلُ لِكُلُّ ٱلشُّرُورِ ٱلَّذِي إِذِ ٱبْتَغَاهُ قَوْمٌ ضَلُّوا عَن ٱلْإِيمَانِ وَطَعَنُوا أَنْفُسَهُمْ بِأَوْجَاعِمِ كَثَيْرَةِ. ١١ مَأْ مَّا أَنْتَ يَا إِنْسَانَ ٱللَّهِ فَٱهْرُبْ مِنْ هَٰذَا وَأَنَّبُعُ ٱلْبُرُّ وَٱلنَّفُوَے وَٱلْإِيَانَ وَٱلْحَبَّةَ وَٱلصَّبْرَ وَٱلْوَدَاعَةَ ١٢٠ جَاهِدْ جَهَادَ ٱلْإِيَمَانِ ٱلْحُسَنَ وَأَمْسِكُ بِٱلْحُيْوَةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلَّذِي إِلَيْهَا دُعِيتَ أَيْضًا وَأَعْنَرَفْتَ ٱلْإَعْنِرَافَ ٱلْحُسَنَ أَمَامِ شَهُودٍ كَثَيْرِينَ. ١٢ أُوصِيكَ أَمَامَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي يُعْنِي ٱلْكُلَّ وَالْمَسِيحِ بَسُوعَ ٱلَّذِي شَهِدَ لَدَى بِيلاً طُسَ ٱلْبُنْطِيُّ بِٱلْإِعْتِرَافِ ٱلْحُسَنِ ١٤ أَنْ تَحْفَظَ ٱلْوَصِيَّةَ بِلاَ دَنَسِ وَلاَ لَوْمٍ ۚ إِلَىٰ ظَهُورِ رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ ١٠ ٱلَّذِي سَبْبَيْنُهُ فِي أَوْفَاتِهِ ٱلْمُبَارِكُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْوَحِيدُ مَلِكُ ٱلْمُلُوكِ وَرَبُ ٱلْأَرْبَابِ ١٦ ٱلَّذِي وَحْدَهُ لَهُ عَدَمُ ٱلْمَوْتِ سَاكِنًا فِي نُورِ لَا يُدْنَى مِنْهُ ٱلَّذِي لَمْ بَرَهُ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَرَاهُ ٱلَّذِي لَهُ

ا نِيِمُوثَاوُسَ أَ

ٱلْكَرَامَةُ وَٱلْقُدْرَةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ. آمِينَ

اللهُ اللهُ اللهُ عَنِياتَ فِي ٱلدُّهْرِ ٱلْحَاضِرِ أَنْ لاَ

يَسْتَكُارُوا وَلاَ يَلْفُوا رَجَاءُهُمْ عَلَى فَيْرِ يَفِينِيَّةِ ٱلْغِنَى بَلْ

عَلَى ٱللهِ ٱلْحَيُّ ٱلَّذِبِ بَعْنَهُمَا كُلَّ شَيْءٍ بِغِنِى لِلتَّهَنَّعِ. ١٨ وَأَنْ بَصْنَعُوا صَلاَحًا وَأَنْ يَكُونُوا أَغْنِيَاءٍ فِي أَعْمَالِ

... بين بقسمي محارك بن بمنوق الحيد في المُعَاءُ كُرَمَاءً فِي صَاكِمَةٍ وَأَنْ يَكُونُولَ أَسْخِيَاءً فِي ٱلْعَطَاءُ كُرَمَاءً فِي

صَاعِمِهِ وَإِنْ يَكُونُوا الْعَجِياةِ فِي الْعَطَاءِ قَرْمَاهُ فِي ٱلنَّوْزِيعِ 11 مُدَّخِرِينَ لِأَنْفُسِهِمْ أَسَاسًا حَسَنًا لِلْمُسْتَقْبِلِ

لِكَيْ يَمْسِكُوا بِٱلْمُعْيَلُوقِ ٱلْأَبَدِيَّةِ تَعْرَضًا عَن ٢٠ يَا يَبِمُوثَانُوسُ ٱخْفَظِ ٱلْوَدِبِعَةَ مُعْرِضًا عَن

أَنْكَلَامِ ٱلْبَاطِلِ ٱلدَّنِسِ وَمُعَالِقَاتِ ٱلْفِلْمِ ٱلْصَانِبِ الْكَلَامِ ٱلْبَاطِلِ ٱلدَّنِسِ وَمُعَالِقَاتِ ٱلْفِلْمِ ٱلْصَانِبِ

ٱلرِّسْمُ ۗ ٢٦ ٱلَّذِي إِذْ نَظَّاهَرَ بِهِ فَوْمْرُ زَاٰغُوا مِنْ جِهَاۤ ٱذْذَا ۖ .... لَكُ وَأَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَوْمُرْ زَاٰغُوا مِنْ جِهَاۤ

ٱلْإِيَانِ. ٢٢ اَلنِّعْمَةُ مَعَكَ . آمِينَ

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى تِيمُونَاوُسَ

آلاً صُحَاجُ ٱلْآوَلُ ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِهَشِيئَةِ ٱللهِ لِأَجْلِ وَعْدِ ٱلْحَيُوةِ ٱلَّتِي فِي يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٢ إِلَى بَيِمُونَا وُسَ ٱلاِبْنِ ٱلْحَيِيبِ. فِعْهَةٌ وَرَحْهَةٌ وَسَلَامٌ مِنَ ٱللهِ ٱلْآبِ

كَلْنَسِيجِ يَسُوعَ رَبِّناً ٢٠ إَنِي أَشْكُرُ ٱللهَ ٱلَّذِي أَعْبُدُهُ مِن أَجْلَادِي بِضَمِيرٍ طَّاهِرِ كَمَا أَذْ كُرُكَ بِلاَ ٱنْطِاعِ فِي طَلِبَانِي لَيْلًا وَعَهَارًا ٤ مُشْنَاقًا أَنْ أَرَاكَ فَاكْرًا دُمُوعَكَ لِكَيْ

أَمْنَكَىٰ فَرَحًا ٥ إِذْ أَ تَذَكُّرُ ٱلْإِيمَانَ ٱلْعَدِيمَ ٱلرُّيَا ۗ الَّذِي فيكَ ٱلَّذِي سَكَنَ ٱوْلَا فِي جَدَّتِكَ لَوْئِيسَ وَأَمِكَ نِيكِي وَلِكِنِّي مُوفَنْ ۚ أَنَّهُ فِيكَ أَيْضًا ٦٠ فَلَهْذَا ٱلسَّبَ أَذَ كُورُكَ أَنْ نُضْرِمَ أَيْضًا مَوْهِبَةَ ٱللهِ ٱلَّذِي فِيكُ بِوَضْعُ بَدَيٌّ. ٧ لِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يُعْطِنَا رُوحَ ٱلْفُشَلِ لِلْ رُوحَ ٱلْفَوَّةِ وَٱلْعَجَبَّةِ وَٱلْمُعَبِّةِ ٨ فَلَاَ تَحْجُلُ بِشَهَادَةِ رَبُّنَا وَلا بِي أَ نَا أُسِيرَهُ لِل أَشْتَرِكُ فِي آختِمَالِ ٱلْمَشَقَّاتِ لِأَجْلِ ٱلْاِنْجِيلِ مِحَسَّ فَوْقِ اللَّهِ ؟ ٱلَّذِبِ خَلَّصَنَا وَدَعَانَا دَعْوَةً مُلَّسَّةً بِمُقْتَضَى أَعْمَا لِنَا مَلْ بِمُقْتَضَى ٱلْقَصْدِ وَٱلنَّعْمَةِ أَلَيْ أَعْطِيَتْ لَنَا فِي ٱلْمَسِيعِ بَسُوعَ قَبْلَ ٱلْأَرْمِنَةِ ٱلْأَرَاٰلِهُ ا وَ إِنَّهَا أَظْهِرَت ٱلْآرَتَ بِظُهُورَ مُخَلِّصِنَا بَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ ٱلَّذِي أَبْطُلَ ٱلْمَوْتَ وَأَنَاسَ ٱلْحَيْوَةَ وَٱلْكَلُوٰ بِوَاسِطَةِ ٱلإِنْجِيلِ ١١ ٱلَّذِي حُملُتُ أَنَا لَهُ كَارِزًا لِلْأُمْ . ١٢ لِهِذَا ٱلسَّبَبِ أَحْدُمُلُ مَا يُ

٢ تِيهُوثَاوُسَ او٢ ٱلْأُمُورَ أَيْضًا لَكِنِّنِي لَسْتُ أَخْجَلُ لِأَنَّنِي عَالِمِ ۗ بِمَنْ آَمَنْتُ وَمُونِنٌ أَنَّهُ فَادِرْ ۚ أَنْ بَكَنَّظَ وَدِيعَنِي إِلَى ١٢ تَمَسَّكُ بِصُورَةِ ٱلْكَالَامِ ٱلصَّجِيجِ ٱلَّذِي سَمِعْتُهُ مِنِّي فِي ٱلْإِيمَانِ وَٱلْعَبَّةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ ١٤٠ إَحْفَظِ ٱلْوَدِيمَةَ ٱلصَّاكِمَةَ بِٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ ٱلسَّاكِن فِينَا ١٥ أَنْتَ نَعْلَمُ هٰذَا أَنَّ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ فِي آسِيًّا أَرْتَدُولَ عَنِّي ٱلذِينَ مِنْهُمْ فِيجَلُّسُ وَهَرْمُوجَانِسُ. ١٦ لِيُعْطِ ٱلرَّبُّ رَحْمَةً لِيَبْتِ أَيْسِيفُورُسَ لِأَنَّهُ مِرَارًا كَثِيرَةً أَرَاحَىٰ وَلَمْ يَغْجِلْ بِسِلْسِلَنِي ١٧ بَلْ لَهَّا كَانَ فِي رُومِيَةً طَلَّبَنِي بِأُوْفَرِ أَجْهَادُ فَوَجَدَنِي ١٨ لِيُعْطِهِ ٱلرَّبُ أَنْ يَجِدَ رَحْمَةً مِنَ ٱلرَّبِّ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ . وَكُلُّ مَا كَانَ يَخْدُمُ فِي أَ فَسُسَ أَنْتَ تَعْرِفُهُ جَيْلًا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي ا فَتَغَوَّ أَنْتَ مَا أَبْنِي بِٱلنِّعْبَةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمَ

٣ وَمَا سَمِعْتُهُ مِنِّي بِشُهُودِ كَثيرِ بنَ أُودِعْهُ أَ نَاسًا أُمَّاهِ يَكُونُونَ أَكْفَاءُ أَنْ يُعَلِّيمُوا آخَرِينَ أَيْضًا ٢٠ فَأَشْرِكُ \_ أُحْنِمَالِ ٱلْمُشَقَّاتِ كَجُنْدِي صَالِحِ لِيُسُوعَ ٤٠ لَبْسَ أَحَدُ وَهُو يَنْجَنْدُ يَرْتَبِكُ بَأْعَلَا يُوهِ لِكُنْ بُرْضِيَ مَنْ جَنَّدَهُ . ٥ وَأَيْضًا إِنْ كَانَأُهُ نُجَاهِدُ لَا بُكُلِّلُ إِنْ لَمْ نُجَاهِدْ فَانُونِيًّا • ٦ يَجِبُ أَنَّ لْحَوَّاتَ ٱلَّذِي يَتْعَبُ بَشْآرِكُ هُوَ أُوَّلًا فِي ٱلْأَثْبَارِ. إِفْهَمْ مَا أَقُولُ. فَلَيُعْطِكَ ٱلرَّبُّ فَهُمَّا فِي كُلُّ شَيُّ ا ٨ أَذْكُرْ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ٱلْمُقَامَرِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ مِنْ نَسُلِ مَسَبِ إِنْحِيلِي \* ٱلَّذِي فِيهِ أَحْنَهِلُ ٱلْمَشَانِ حَتَّى ٱلْقِيُودَ كَهُدْنِبِ. لَكِنَّ كَلَمَةَ ٱللَّهِ لَا نُنَّذُ أَنَا أَصْبُرُ عَلَى كُلُّ شَيْءً لِأَحْلِ لأجل ذلك ٱلْعَنْارِينَ لِكَيْ يَحْصُلُوا هُرْ أَبْضًا عَلَى ٱلْخَلَاصِ ٱلَّذِي سِيجٍ يَسُوعَ مَعْ جَدْدٍ أَبَدَىُّ ١١ صَادَفَهُ فِي أَنَّهُ إِنْ كُنَّا قَدْ مِتْنَا مَعَهُ فَعَضْيًا أَيْضًا مَّهُ

۲ نیبموثاوس ۲

Y70

ان كُنَّا نَصْبِرُ فَسَنَمْلِكُ أَيْضًا مَعَهُ. إِنْ كُنَّا نَنكُورُهُ
 فَهُو أَيْضًا سَينكُورَنَا. ١٢ إِنْ كُنَّا غَيْرَ أَمَنَا \* فَهُو يَبْقَى
 أُمِينًا لَنْ يَقْدِرَ أَنْ يَنكِرَ نَفْسَهُ

١٤ فَكِّرْ بَهٰذِهِ ٱلْأَمُورِ مُنَاشِدًا فُدَّامَرَ ٱلرَّبَِّ أَنْ لاَ يَتَمَاحَكُوا بِٱلْكَلاَمِ. ٱلْأَمْرُ غَيْرُ ٱلنَّافِعِ لِشَيْءٍ. لِهَدْم ٱلــَّامِعِينَ ٥٠٠ ٱجْتَهَدْ أَنْ تُعْيَمَ نَفْسَكَ لِلَّهِ مُزَكِّي عَامِلًا لَا يُجْزَى مُنَصِّلاً كَلِمَةَ أَخْقُ بِٱلإَسْنِقَامَةِ. ٦٦ وَأَمَّا ٱلْأَفْوَالُ ٱلْبَاطِلَةُ ٱلدَّنِسَةُ فَٱحْنَنِهُا لِإِنَّهُمْ يَتَقَدَّمُونَ إِلَى أَكْثَرِ فَجُورٍ. ١٧ وَكَلِمَهُمْ نَرَعَ كَأَكَالَةٍ. ٱلَّذِينَ مِنْهُمْ هِيهِينَا بُسُ وَفِيلِيتُسُ ١٨ ٱللَّذَان زَاغَا عَن ٱلْحَقَّ قَائِلَيْنِ إِنَّ ٱلْقِيَامَةَ قَدْ صَارَتْ فَيَقْلِبَانِ إِبَانَ قَوْمٍ ١٩٠ وَلَكِنَّ أَسَاسَ ٱللَّهِ ٱلرَّاسِخَ قَدْ ثَبَتَ إِذْ لَهُ هَٰنَا ٱكُنَمُ . يَعْلَمُ ٱلرَّبُ ٱلَّذِينَ هُمْ لَهُ . وَلْنَجَنُّ ۚ ٱلْإِثْمَ كُلُّ مَنْ يُسَمِّي ٱسْمَ ٱلْمَسِيجِ . ٢٠ وَلَكِنْ فِي بَيْتِ كَبِيرٍ لَيْسَ آنِيَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَقَطْ كَلْ مِنْ خَشَبٍ وَخَزَفِ أَيْضًا وَتِلْكَ لِلْكُرَامَةِ وَهَذْهِ لِلْهَانِ

ُ فَإِنْ طُهُرً ۚ أُحَدُ نَفْسَهُ مِنْ هَٰذِهِ يَكُونُ إِنَا ۗ لِلْكُرَامَةِ مُقَدَّسًا نَافِعًا لِلسَّبُّد مُسْتَعِدًا لِكُلُّ عَمَل صَامج ٢٢ أَمَّا ٱلشُّهُوَاتُ ٱلشُّيَائِيَّةَ فَأَهْرُبُ مِنْهَا زَأَنَّهِ ٱلْبَرِّ وَٱلْاِيَمَانَ وَٱلْحَبَّةَ وَٱلسَّلَامَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْءُو ٱلرَّبِّ منْ قَلْبِ نَهِيَّ . ٢٠ وَٱلْمِيَاحَثَاتُ ٱلْغَبِيَّةُ وَٱلسَّفِيا أَجْنَيْبِهَا عَالِمًا أَنَّهَا تُوَلِّدُ خُصُومَاتِ. ٢٤ وَعَبْدُ ٱلرَّكِ عَبُ أَنْ نُخَاصِمَ بَلْ يَكُونُ مُنَرَفِيًّا بِٱلْجَبِيعِ صَاكِمًا لِلتَّعْلَيْمِ صَبُّورًا عَلَى ٱلْمَشَقَّاتِ ٢٥ مُؤَدِّبًا بِٱلْوَكَاءَةِ ٱلْمُفَاوِمِينَ عَسَى أَنْ يُعْطِيهُمْ ٱللَّهُ تَوْبَةً لِمُعْرِفَةِ ٱلْخُنُّ فِيغُوا مِنْ فَخُ ۚ إِنْلِيسَ إِذْ قَدِ ٱقْتَنَصَهُمْ لِإِرَادَهِ أَلْأَضَاجُ إِلنَّا لِثُ

ا وَلَكِنِ آعُلُمْ هَٰلَا أَنَّهُ فِي ٱلْآيَّامِ ٱلْآخِيرَةِ سَنَالِهِ أَرْمِنَةُ صَعْبَةُ ٢٠ لِأَنَّ ٱلنَّاسَ يَكُونُونَ مُحِيِّنَ لِأَنْسُهُمْ مُحِيِّدِتَ لِلْمَالِ مُتَعَظِّمِينَ مُسْتَكْبِرِينَ مُجَدِّفِينَ غَبْرَ طَائِعِينَ لِوَالِدِيهِمْ غَيْرَ شَاكِرِينَ كَيْسِينَ ٢٠ بِلاَ مُنْوَ

مِلاً رِضَّى ثَالَبِينَ عَدِيمِي ٱلنَّزَاهَةِ شَرسِينَ غَيْرَ مُحَيِّينَ لِلصَّلَاحِ ٤ خَائِنِينَ مُقْتَىمِينَ مُتَصَلَّفِينَ مُحَبِّينَ لِلَّذَات حُونَ مَحْبَةِ لِلَّهِ ٥ لَهُمْ صُورَةُ ٱلنَّقْوَى وَلَكِنَّامُ مُنْكُرُونَ قُوَّ يَمَّا . فَأَعْرِضْ عَنْ هُولَاءُ ٥٠ فَإِنَّهُ مِنْ هُولَاءُ هُمْرٍ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ ٱلْبَيُونَ وَيَسْبُونَ نُسَبَّاتٍ مُحَمَّلَاتٍ خَطَايَا مُنْسَافَاتِ بِشَهَوَاتِ مُغَنَّالِفَةِ ٧ يَتَعَلَّمْنَ فِي كُلُّ حِينِ وَلاَ يَستَطِعْنَ أَنْ يُقْبُلْنَ إِلَى مَعْرِفَةِ ٱلْحُقُّ ٱبْدًا. ٨ وَكَمَا فَاوَمَرَ يَنِيْسُ وَيَهْبُرِيسُ مُوسَى كَذْلِكَ هُؤُلَاءُ أَيْضًا يُقَاوِمُونَ ٱلْحَقُّ. أَنَاسُ فَاسِدَةٌ أَذْهَانُهُمْ وَمِنْ جِهَةِ ٱلْإِيَانِ مَرْفُوضُونَ • الْكِنَّامُ لَا يَنْقَدَّمُونَ أَكُنْرَ لِأَنَّ حُمِنَهُمْ سَبَكُونُ وَاضِحًا لِلْجَسِعِ كَمَا كَانَ حُمْقُ ذَيْنِكَ أَيْضًا

ا مَلَّ مَا أَنْتَ فَقَدْ تَبِعْتَ تَعْلِيمِ وَسِيرَ فِي وَقَصْدِي وَ إِيمَانِي وَقَصْدِي وَ إِيمَانِي وَأَنَانِي وَحَمَّنِي وَصَبْرِي ١١ كَاضْطِهَا دَاتِي وَالَامِي مِثْلً مَا أَصَابَنِي فِي أَنْطَاكِيَةً وَ إِينُونِيَّةً وَلِسْبُرَةً . أَنَّةً مِثْلًا مَا أَصَابَغِي فَي أَنْطَاكِيَةً وَ إِينُونِيَّةً وَلِسْبُرَةً . أَنَّةً

أَضْطِهَادَات أَجْنَهَكُ . وَمِنَ ٱلْجَهِيعِ أَنْفَكَنِي ٱلرَّبُ. جَيِيعُ ٱلَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَعِيشُولِ بٱلنَّنْوَى فِي لَمُسِيعٍ بَسُوعَ يَضْطَهَدُونَ. ١٢ وَلَكِنَ ٱلنَّاسَ ٱلْأَشْرَارَ ٱلْمُزَوِّرِينَ سَبَنَقَدَّمُونَ إِلَى أَرْدَأَ مُضِلِّينَ وَمُفَلِّينَ. ١٤ وَأَمَّا أَنْتَ فَاثَّنُتُ عَلَى مَا نَعَلَّمْتَ وَأَيْقَنْتَ عَارَاً مِمَّنْ تَعَلَّمْتَ. ١٥ وَأَ نَكَ مُنذُ ٱلطُّغُولِيَّةِ تَعْرِفُ ٱلْكُنْبَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلْقَادِرَةَ أَنْ نُحَكِّمَكَ لِلْحَلَاصِ بِٱلْإِيمَانِ ٱلَّذِي ٱلْمَسِيعِ بَسُوعَ ١٦٠ كُلُّ ٱلْكِتَابِ هُوَ مُوحَى بِهِ مِنَ ٱللهِ وَنَافِعُ لِلنَّعْلِيمِ وَٱلتَّوْبِيخِ لِلنَّغُومِ وَٱلنَّادِيبِ آلذِهِ فِي ٱلْبِرِّ ١٧ لِكَيْ بَكُونَ إِنْسَانُ ٱللَّهِ كَامِلًا مُنَاَّقِبًا لِكُلُ عَمَل صَالِحٍ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا أَنَا أَنَاشُدُكَ إِنَّا أَمَامَرَ ٱللَّهِ وَٱلرَّبُّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ ٱلْعَنيدِ أَنْ بَدِينَ ٱلْأَحْبَاءَ وَٱلْأَمْوَانَ عِنْدُ ظُهُورِهِ وَمَلَكُونِهِ ٢ أَكْبِرْ بِٱلْكَلِمَةِ أَعْكُفُ عَلَى ذَلِكَ

فِي وَقْتِ مُنَاسِبٍ وَغَيْرِ مُنَاسِبٍ . وَنَجْ ِ ٱنْنَهِرْ عِظْ بِكُلُّ أَنَاةٍ وَتَعْلِمٍ ٢٠ لِأَنَّهُ سَيَكُونُ وَقْتُ لَا يَجْذَيلُونَ فيهِ ٱلنَّعْلِيمَ ٱلصَّعِجَ لَلْ حَسَبَ شَهَ وَإِيهِمُ ٱلْخَاصَّةِ يَجْمَعُونَ لَهُرْ مُعَلِّمِينَ مُسْتَحِكَّةً مَسَامِعُهُمْ ٤ فَيَصْرِفُونَ مَسَامِعُهُمْ عَن ٱلْحُقِّ وَيَغُرِفُونَ إِلَى ٱلْخُرَافَاتِ • • وَأَمَّا أَنْتَ · فَأَصْحُ فِي كُلُّ شَيْءٍ. أَحْنَمِل ٱلْمَشَفَّاتِ. أَعْمَلُ عَمَلَ ٱلْمُبَشِّرِ . نَيَّمْ خِدْمَتَكَ ٦ فَإِنِي أَنَا ٱلْآنَ أَسْكُبُ سَكِيبًا وَوَفْتُ ٱنْحِلاَلِي فَدْ حَضَرَ ، ٧ قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحُسَنَ أَكْمَلْتُ ٱلسَّىٰ حَفِظْتُ ٱلْإِبَانَ ٨ كَأْخِيرًا فَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ ٱلَّذِي يَهِبُهُ لِي فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ ٱلرَّبُ ٱلدَّيَّانُ ٱلْعَادِلُ وَلَيْسَ لِي فَقَطْ بَلْ لِجَوِيعِ ٱلَّذِينَ يُحِيُّونَ ظُهُورَهُ أَيْضًا أَنْ نَجِيَّ إِلَيَّ سَرِيعًا ١٠ لِأَنَّ دِبَاسَ قَدْ نَرَكَنِي إِذْ أُحَبُّ ٱلْعَالَمَ ٱلْحَاضَرَ وَذَهَبَ إِلَى نَسًّا لُونِيكِي وَكَرِيسُكِيسُ إِلَى غَلَاطِيَّةٌ وَتِبِطُسُ إِلَى

ذَلْهَاطِيَّةَ. ١١ لُوفَا وَحْدَهُ مَعِي فُذْ مَرْفُسَ وَأَحْضِرُهُ مَعَكَ لَأَنَّهُ نَافِعٌ لِي لِلْخِدْمَةِ ١٢٠ أَمَّا يَغِيكُسُ فَقَدْ أُرْسَلْتُهُ إِلَى أُفَسُسَ ١٠٠ اَلرُدَاءُ ٱلَّذِي نَرَكُنُهُ فِي نَرُوَاسَ عِنْدَ كَارْبُسَ أَخْضَرُهُ مَنَى جَبْتَ وَٱلْكُتُبَ أَيْضًا وَلاَ سِيُّهَا ٱلرُّقُوقُ ١٤ إِسْكَنْدَسُ ٱلْخَاسُ أَظْهَرَ لِي شُرُورًا كَثِيرَةً . لِلْجَارِهِ ٱلرَّبُ حَسَبَ أَعْمَالِهِ . ١٠ فَٱحْنَفِظْ مِنْهُ أَنْتَ أَبْضًا لِأَنَّهُ فَاوَمَرَ أَفْوَالَنَا جِلًا. ١٦ فِي أُخْبَاحِي ٱلْأُوَّلِ لَمْ بَعْضُرْ أَحَدٌ مَعِي بَلِ ٱلْجَيِيمُ ُ زَكُونِي . لَا يُجْسَبُ عَلَيْهُ . ١٧ وَلَكِنَّ ٱلرَّبُّ وَقَفَ مَّعِي وَفَوَّانِي لِكُيْ نُنَمَّ بِي ٱلْكِرَازَةُ وَيَسْمَعَ جَبِيعُ ٱلْأَمْمَ فَأَنْقِذْتُ مِنْ فَمِ ٱلْأُسَدِ وَلَا وَسَيْنَقِذُنِي ٱلرَّبُّ مِنْ كُلُّ عَمَلَ رَدِي وَيُخَلِّصُنِي لِمَلَّكُونِهِ ٱلسَّمَاوِيُّ. ٱلَّذِي لَهُ ٱلْعَبْدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ . آمِينَ ١٦ سَلِّمْ عَلَى فَرْسُكًا وَأَكِيلًا وَثَيْثِ أَنْيسِينُورُسَ ٢٠ أَرَاسُنُسُ بَقِيَ فِي كُورِنُنُوسَ . وَأَمَّا مُرْوَفِيهُسُ

٢ نِيمُوثَاوُسَ ٤

111

فَتَرَكْنُهُ فِي مِيلِينُسَ مَرِيضًا و ١٦ بَادِرْ أَنْ نَحِيَ فَبْلَ ٱلشَّيَا و يُسَلِّمُرُ عَلَيْكَ أَفْبُولُسُ وَبُودِيسُ وَلِينُسُ وَكَلَافَدِيَّهُ وَٱلْإِخْوَةُ جَمِيعًا و ٢٢ أَرَّبُ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ وَعُ رُوحِكَ و اَلَيْعْمَةُ مَعَكُمْرُ.

٢

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى تِيطُسَ

الأَصْاحُ الْأُولُ ا بُولُسُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُ بَسُوعَ الْمُسَجِ لِأَجْلِ إِبَانِ مُخْنَارِ بِ اللهِ وَمَعْرِفَةِ الْحُقِّ الَّذِي هُو حَسَبُ الْمَنَوْى ٢ عَلَى رَجَاءً الْحَيْوةِ الْأَبْدِيَّةِ الَّذِي وَعَدَ بِهَا اللهُ الْمُنَوَّةُ عَنِ الْكَذِبِ قَبْلَ الْأَرْمِنَةِ الْأَزَلِيَّةِ ٢ وَإِنّهَ الْمُنَوْءُ عَنِ الْكَذِبِ قَبْلَ الْأَرْمِنَةِ الْأَزَلِيَّةِ ٢ وَإِنّهَ الْمُنَافَةُ أَنَا عَلَيْهَا بِعَسَبِ الْمُرْ مُخَلِّصِنَا اللهِ ٤ إِلَى تَنْهُنْ الْمُشْتَرَكِ نِعْمَةً الْمُؤْمِنَ الْمُشْتَرَكِ نِعْمَةً الْإِنْمِانِ الْمُشْتَرَكِ نِعْمَةً الْإِنْمِ الْمُشْتَرَكِ نِعْمَةً الْإِنْمَانِ الْمُشْتَرَكِ نِعْمَةً الْإِنْمَانِ الْمُشْتَرَكِ نِعْمَةً الْإِنْمَانِ الْمُشْتَرَكِ نِعْمَةً الْمُؤْمِنَ الْمُشْتَرَكِ نِعْمَةً الْمُؤْمِنِ الْمُشْتَرِكِ نِعْمَةً الْمُؤْمِنَ الْمُشْتَرَكِ نِعْمَةً اللهِ عَلَيْمَانِ الْمُشْتَرِكِ نِعْمَةً الْمُؤْمِنَ الْمُشْتَرِكِ نِعْمَةً الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُشْتَرِكِ نِعْمَةً الْمُؤْمِنَ الْمُشْتَرِكِ نِعْمَةً الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُشْتَرِكِ نِعْمَةً الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِ الْمُشْتَرِكِ نِعْمَةً الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُشْتَرِكِ نِعْمَةً الْمُؤْمِنَا اللهِ عَلَيْمَانِ الْمُشْتَرِكِ نِعْمَةً الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْ

تيطُسَ ١ وَحْمَةٌ وَسَلَامٌ مِنَ أَلْهِ ٱلْآبِ وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ هُ مِنْ أَجْلِ هَٰذَا تَرَكُمُكَ فِي كَرِيتَ لِيَيْ تُكَذِّلَ رْتِيبَ ٱلْأُمُورِ ٱلنَّاقِصَةِ وَلُقِيمَ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ شَيُوخًا كَمَا أُوْصَيْنُكَ . ٦ إِنْ كَانَ أَحَدٌ بِلاَ كَوْمٍ بَعْلَ مُوَّأَةً وَاحِدَةِ لَهُ أُوْلَادُ مُوْمِنُونَ لَيْسُوا فِي شِكَايَةِ ٱلْخَلَاعَةِ زِلَا مُنْكَرُدِينَ.٧ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَسْقَفُ بِلاَ وْم كَوَكِيل ٱللَّهِ غَيْرً مُعْبِ بِنَفْسِهِ وَلاَ غَضُوبِ وَلاَ نُدْمِنِ ٱنْخُمْرِ وَلاَ ضَرَّابٍ وَلاَ طَامِعٍ فِي ٱلرِّمْجِ ٱلْقَبِيحِ ر بَلْ مُضِيفًا لِلْغُرَبَاء مُحِيًّا لِلْهَيْرِ مُتَعَقِّلًا بَارًّا وَرعًا ضَابِطًا لِنَفْسِهِ ٢ مُلاَزِمًا لِلْكَلِمَةِ ٱلصَّادِقَةِ ٱلَّتِي بَحَسَبِ ْأَنَّعْلِيمِ لِكِيْ يَكُونَ فَادِرًا أَنْ يَعِظَ بِٱلنَّعْلِيمِ ٱلصَّحِيحِ وَيُوجِيجُ ٱلْمُنَاقِضِينَ. ١ فَإِنَّهُ يُوجَدُ كَثِيرُونَ مُنَهَرَّدِينَ بَّكَلَّهُونَ بِٱلْبَاطِلِ وَتَغْدَعُونَ ٱلْعُقُولَ وَلاَ سِيَّهَا ٱلَّذِينَ

rigitized by Google

مِنَ ٱلْخِنَانِ ١١ ٱلَّذِينَ تَعِيبُ سَدُّ أَفْوَاهِمْ فَإِنَّهُمْ يَعْلِبُونَ

يُبُونًا مُجُمَّلُتُهَا مُعَلِّمِينَ مَا لاَ يَجِبُ مِنْ أَجُل أَلرُنجُ ُ لَقَبِهِ ١٢٠ قَالَ وَلِحِدُ مِنْهُمْ . وَهُوَ نَبِيْ لَهُمْ خَاصٌّ. ٱلْكِرِينِيُّونَ دَاءًا كَذًا بُونَ وُحُوثٌ رَدِيَّةٌ ۖ بُطُونٌ بَطَّالَةٌ، ١٢ مَٰذِهِ ٱلشُّمَادَةُ صَادِقَةٌ . فَلِهٰذَا ٱلسَّبَبِ وَتُعْبُمُ بِصَرَانَهِ لِكُنْ يَكُونُوا أَصِحًا ۗ فِي ٱلْإِيَانِ ١٤ لَا يَصْغُونَ إِلَّا خُرَافَاتِ بَهُودِيَّةِ وَوَصَايَا أَنَاسِ مُزْتَدِّينَ عَن ٱلْخَوُّ هُ اكُلُ شَيْءٍ طَاهِرٍ ۗ لِلطَّاهِرِينَ وَأَمَّا لِلْغِيسِينَ وَغَبِّر ٱلْمُوْمِنِينَ فَلَيْسَ شَيْءٍ طَاهِرًا بَلْ قَدْ تَنَجُّسَ ذِهْنُمْ أَبْفًا وَضَيرُهُمْ ١٦ يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ٱللَّهُ وَلَكِهُمْ بِٱلْأَعْمَالِ يُنْكُرُونَهُ إِذْ هُمْ رَحِسُونَ غَيْرُ طَائِعِينَ وَرِنْ جِهَةِ كُلُ عَمَلِ صَالِحٍ مَرْفُوضُونَ اَ لَا صُحَاجُ ٱلنَّانِي ا مَأَمًا أَنْتَ فَتَكَلَّمْ بِهَا بَلِيقُ بِٱلْتَعْلِيمِ

٢ أَنْ بَكُونَ ٱلْأَشْيَاحُ صَاحِينَ ذُوبِ وَقَار مُنَعَلِّكِنَ أَصِيَّاء فِي ٱلْإِمَانِ وَٱلْمُعَبِّذِ وَٱلصَّبْرِ. ؟ كَذَٰ لِكَ ٱلْجَائِرُ نيطس ٢

γγο

في سيرَة تَليقُ بٱلْفَدَاسَةِ غَيْرَ ثَالِبَاتِ غَيْرَ مُسْتَعَبْدَاتِ لْغُمَرْ ٱلْكَثْير مُعَلِّمَاتَٱلصَّلَاحَ ٤ لَكَىٰ يَنْصَحْنَٱلْحَدَثَاتِ أَنْ يَكُنَّ مُحِبًّاتٍ لِرِجَالِهِنَّ وَيُحِبْنَ أَوْلَادَهُنَّ ٥ مُتَعَيَّلاَتٍ عَنيفَات مُلازمَاتِ يُومَرُنَّ صَاكِحَاتٍ خَاضِعَاتٍ لِرِجَالِهِنَّ لِكَيْ لَا يُجِدُّفَ عَلَى كَلِمَةِ ٱللهِ ٥٠ كَذَٰ لِكَ عَظِ ٱلْأَحْدَاتَ أَنْ يَكُونُوا مُتَعَيِّلِينَ ٧ مُقَدَّمًا نَفْسَكَ فِي كُلُّ شَيْءَقِدُمَةً لِلْأَعْمَالِ ٱلْحُسَنَةِ وَمُقَدِّمًا فِي ٱلتَّعْلِيمِ نَقَاوَةٌ وَوَقَارًا وَإِخْلَاصًا لَمْ وَكُلَامًا صَحِجًا غَيْرُ مُلُومٍ لِكَيْ يَخْرَك ٱلْمُضَادُ إِذْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ رَدِيْ يَقُولُهُ عَنْكُرْ. ٩ وَٱلْعَبِيدَ أَنْ تَغْضَعُوا لِسَادَتِهِمْ وَيُرْضُوهُمْ فِي ݣُلُ شَيْءٌ غَيْرَ مُنَافِضِينَ ١٠ غَيْرً مُخَلِّسِينَ بَلْ مُقَدِّ مِينَ كُلِّ أَ.َانَةٍ صَاكِحَةِ لِكَيْ بُزِّينُوا نَعْلَيمَ مُحَلِّصِنَا ٱللَّهِ فِي كُلُّ شَيْءٍ. ١١ لِأَنَّهُ فَدْ ظُهَرَتْ نِعْمَةُ ٱللهِ ٱلْمُخَلِّصَةُ كَبِيعِ ٱلنَّاسِ ١٢ مُعَلَّمَةً إِيَّانَا أَنْ نَنْكِرَ ٱلْفُجُورَ وَٱلشَّهَوَاتِ ٱلْعَالَمِيَّةِ وَنَعِيشَ بِٱلنَّعَفَٰلِ وَٱلْبَرُّ وَٱلنَّقْوَے فِي ٱلْعَالَمِ ٱلْحَاضِرِ

نِيطُسَ ٦و٢

١٢ مُنتَظِرِينَ ٱلرَّجَاءُ ٱلْمُبَارَكَ وَظُهُورَ مَعْدِ ٱللهِ الْعَظِيمِ وَمُعَلِّصِنَا بَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ١٤ ٱلدِّبِ بَدَلَ نَفْسَهُ لِأَجْلِنَا لِحَيْ بَعْدِينَا مِنْ كُلِّ إِنْم ويُطَهِّرَ لَنْسَهُ لِأَجْلِنَا لِحَيْ بَعْدِينَا مِنْ كُلِّ إِنْم ويُطَهِّرَ لَنْسَهُ لِأَجْلِنَا لِحَيْ بَعْدِينَا مِنْ كُلِّ إِنْم ويُطَهِّرَ لِيَعْمِلُ فِي أَعْمَال حَسَنَة والنَّه المَال حَسَنَة والنَّه المَال مَسْتَهِنْ وعَظْ وَوَيَجٌ بَكُلِّ سُلْطَانٍ لَا بَسْتَهِنْ بِكُلِّ سُلْطَانٍ لَا بَسْتَهِنْ بِكَ أَحَدُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ

نَحْنُ بَلْ بِمُقْتَضَى رَحْمَتِهِ خَلْصَنَا بِغَسْلِ ٱلْمِيلَادِ ٱلنَّانِي وَتَجْدِيدِ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٦ ٱلَّذِي سَكَبَهُ بِغَيِّى عَالَيْنَا بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ نُخَلِّصِنَا ٧ حَنَّى إِذَا نَبَرَّرْنَا بِنعْمَتِهِ نَصِيرُ وَرَثَةً حَسَبَ رَجَاءُ ٱلْكَيْوَةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ • ٨ صَادِفَةٌ هِيَ ٱلْكَلِمَةُ. عَأْرِيدُ أَنْ نُقَرِّرَ هَذِهِ ٱلْأُمُورَ لِكِنْ بَهُمَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ أَنْ بُهَارِسُوا أَعْمَالًا حَسَنَةً. فَإِنَّ هٰذِهِ ٱلْأُمُوسَ هِيَ ٱلْحُسَنَةُ وَٱلنَّافِعَةُ لِلنَّاسِ • \* وَأَمَّا ٱلْمُبَاحَنَاتُ ٱلْغَبِيَّةُ وَٱلْأَنْسَابُ وَٱلْخُصُومَاتُ وَٱلْمُنَازَعَاتُ ٱلنَّامُوسِيَّةُ فَأَجْنَنِهُـا لِأَنْهَـا غَيْرُ نَافِعَةٍ وَبَاطِلَةٌ. ١٠ اَلرَّجُلُ ٱلْمُبْتَدِعُ بَعْدَ ٱلْإِنْذَارِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ أَعْرِضْ عَنْهُ ١١ عَالِمًا أَنَّ مِثْلَ هَٰنَا فَدِ ٱلْعَرَفَ وَهُوَ يُعْطِئُ مَحْكُومًا عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ

َا حَبِنَهُ أَرْسِلُ إِلَيْكَ أَرْسِمَاسَ أَوْ نِعِيْكُسَ بَادِرْ أَنْ ثَأْنِيَ إِلَى نِيكُوبُولِيسَ لِأَنِّي عَزَمْتُ أَنْ أَنْ أَنْ مُنَاكَ مَا جَهِزْ زِينَاسَ ٱلنَّامُوسِيَّ مَأْبُلُسَ أَثْنَامُوسِيَّ مَأْبُلُسَ

بِآجْنِهَادِ لِلسَّفَرِ حَثَّىٰ لاَ يُعْوِزَهُمَا شَيْءٌ • ١٤ وَلَيْتَعَلَّمْ مَنْ لَنَا أَيْضًا أَنْ يُمَارِسُولَ أَعْمَالًا حَسَنَةَ لِلْحَاجَانِ آنَ \* • \* : حَنَّ لاَ تُحَوِّلُهِ لِكَذَ مَا لاَ حَسَنَةً لِلْحَاجَانِ

ٱلضَّرُورِيَّةِ حَنِّى لاَ يَكُونُوا بِلاَ ثَمَرٍ • • ١ يُسَكِّرُ عَلَبْكَ ٱلَّذِينَ مَعِي جَبِيعًا • سَلِّرْ عَلَى ٱلَّذِينَ نُحِبُّونَنَا فِي ٱلْإِمَانِ • النِّعْمَةُ •َعَ جَبِيعِكُمْ •

رئ<sub>ۇ</sub> آمپىت

## رِسَالَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى فِلِيمُونَ

ا بُولُسُ أَسِيرُ يَسوعَ ٱلْمَسِعِ وَنِيهُونَاوُسُ ٱلْأَخُ إِلَى فِلِيهُونَ ٱلْمَعْبُوبِ وَٱلْعَامِلِ مَعَنَا ٢ وَإِلَى ٱلْفَيْهَ ٱلْمَعْبُوبَةِ وَأَرْخِبُسَ ٱلْمُغَيِّدِ مَعَنَا وَإِلَى ٱلْكَيِسَةِ ٱلَّتِي فِي بَيْنِكَ ٢ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ أَيِنَا وَٱلرَّبُ بَيْنُوعَ ٱلْمَسِعِ يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ هُ سَامِعًا بِعَبَّنِكَ وَٱلْإِبَانِ ٱلَّذِي لَكَ مَعْوَ ٱلرَّبِ بَسُوعَ وَلِجَهِيعِ ٱلْفِدِبِينِ ٢ لِكَيْ تَكُونَ شَرَكَةُ إِبَانِكَ فَعَالَةً وَلِجَهِيعِ ٱلْفِدِبِينِ ٢ لِكَيْ تَكُونَ شَرَكَةُ إِبَائِكَ فَعَالَةً فِلِبِمُونَ

فِي مَعْرِفَةِ كُلُّ ٱلصَّلَاحِ ٱلَّذِي فِيكُرْ لِأَجْلِ ٱلْسَجِ بَسُوعَ ٧ لِأَنَّ لَنَا فَرَحًا كَثِيرًا وَتَعْزِيَةً بِسَبَبِ عَبَيْكَ لِأَنَّ ٱحْثَاءَ ٱلْقِدِيسِينَ قَدِ ٱسْتَرَاحَتْ بِكَ أَيُّهَا ٱلْأَخُ

٨ لِذَٰلِكَ وَإِنْ كَانَ لِي بِٱلْمَسِيمِ أَنْ آمُرَكَ بِمَا يَلِيقُ ٩ مِنْ أَجْلِ ٓ ٱلْحَبَّةِ أَطْلُبُ نُحْرِيُّ إِذْ أَنَا إِنْسَانُ مُكَذَا نَظِيرُ بُولُسَ ٱلشَّخِ وَإِلَّانَ أُسِيرُ يَسُوعَ ٱلْنَسِيحِ أَيْضًا ١٠ أَطْلُبُ إِلَيْكَ لِآجُلِ ٱبْنِي أَنِسِيهُسَ ٱلَّذِي وَلَدْنُهُ فِي فَيُودِي ١١ ٱلَّذِي كَانَ فَبَلَّا غَيْرَ نَافِعِ لَكَ وَلَٰكِيَّهُ ٱلْآنَ نَافِعُ لَكَ وَلِي ١٢ ٱلَّذِي رَدَدْتُهُ . فَأَفْبَلُهُ ٱلَّذِي هُوَ أَحْشَائِي. ١٢ ٱلَّذِي كُنْتُ أَشَاءُ أَنْ أَمْسَكَهُ عِنْدِي لِكَنْ يَعْدُمَنِي عَوَضًا عَنْكَ فِي قُيُودِ ٱلْإِنْجِيلِ ١٤ وَلَكِنْ بِدُونِ رَّاكَ لَمْ أَرْدُ أَنْ أَفْعَلَ شَيْعًا لِكُنْ لَا يَكُونَ خَيْرُكَ حَالَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ ٱلأَصْطَرَالِي بَلْ عَلَى سَبِيل

فليمون ٱلاِّحْنِيَامِ. • • الْأَنَّهُ رُبُّهَا لِأَجْلِ هَٰذَا أَفْتَرَقَ عَنْكَ إِلَى سَاعَةِ لِكَيْ يَكُونَ لَكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ ١٦ لَا كَعَبْدِ فِي مَا بَعْدُ بَلْ أَفْضَلَ مِنْ عَبْدٍ أَخًا عَثْبُوبًا وَلاَ سِيُّهَا إِلَيَّ فَكُمْ بِٱلْحُرِيِّ إِلَيْكَ فِي ٱلْبَسَدِ وَٱلرَّبِّ جَبِيمًا . ١٧ فَإِنْ كُنْتَ تَحْسِبْنِي شَرِيكًا فَأَفْبَلُهُ نَظِيري ١٨٠ ثُمَّ إِنْ كَانَ قَدْ ظَلَمَكَ بِشَيْءُ أَوْ لَكَ عَلَيْهِ دَيْنَ خَاْحُسُبْ ذَٰلِكَ عَلَىٰ ١٩. أَنَا بُولُسَ كَتَبْتُ بِيَدِي. أَ ۚ نَا أُوفِي . حَنَّى لاَ أَفُولُ لَكَ إِنَّكَ مَدْيُونٌ لِي مِنَفْسِكَ أَيْضًا . ٢٠ نَعَمْ أَيْهَا ٱلْأَنْحُ لِيَكُنْ لِي فَرَحْ بِكَ فِي ٱلرَّبِّ . أَرْخَ أَحْشَائِي فِي ٱلرَّبِّ . ١٦ إِذْ أَ ۚ نَا وَاثِقُ بِا مِطَاعَٰدِكَ كَتَبْتُ إِلَيْكَ عَالِمًا أَ نَّكَ نَفْعَلُ أَيْضًا أَكْثَرَ مِيًّا أَفُولُ ٢٢ وَمَعَ هَٰذَا أَعْدِدْ لِي أَيْضًا مَنْزِلًا لِأَنِّي أَرْجُو أَ نَّنَى بِصَلَوَانِكُمْ سَأُوهَبُ لَكُمْ ٢٠٠ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَ بَغْرَاسُ ٱلْمَالُسُورُ مَعِي فِي ٱلْمَسِيمِ يَسُوعَ ٢٤ وَمَرْفُسُ

۲۸۲

عِبْرَانِيِّينَ ١

وَأَرْشَتَرُخُسُ وَدبهَاسُ وَلُوفَا ٱلْعَامِلُونَ مَعِي • وَالْمِشْرُخُسُ وَدبهَاسُ وَلُوفَا ٱلْعَامِلُونَ مَعِي • وَهُ نَعْمَهُ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعْ رُوحِكُمْ • آمِينَ إِلَى فِلِيهُونَ كُتِيَتْ مِنْ رُومِيّةً عَلَى بَدِ أَيْسِيمُسَ ٱلْخَادِمِ

ٱلرِّسَالَةُ إِلَى ٱلْعِبْرَانِيْنِنَ

آلأضائح آلأولُ ا الله بعد مَا كُلَّرَ آلاآبا بِالْأَسِاءِ قَدِيمًا بِأَنْوَاعِ وَطُرُقِ كَثِيرَةٍ ٢ كُلَّمِنَا فِي هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْآخِيرَةِ فِي آبْنِهِ ٱلَّذِي جَعَلَهُ وَإِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ ٱلَّذِي بِهِ أَبْضًا عَمِلً آلْهَا لَمَيْنَ ٢ ٱلَّذِي وَهُوَ جَهَاءٍ تَجْذِهِ وَرَسْمُ جَوْهِرِهِ وَحَامِلُ كُلُّ ٱلْأَشْبَا ۗ بِكَلِيهَةِ فُدْرَنِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مِنَفْسِهِ تَطْهِيرًا لِخَطَابَانَا جَاسَ فِي يَهِينِ ٱلْعَظَهَةِ فِي أَنْفُسِهِ تَطْهِيرًا لِخَطَابَانَا جَاسَ فِي يَهِينِ ٱلْعَظَهَةِ فِي الْعَظَهَةِ مِنْ ٱلْمَلاَئِكَةِ بِمِقْدَارِ مَا وَرِثَ الْمَلاَئِكَةِ بِمِقْدَارِ مَا وَرِثَ السَّمَّا أَفْضَلَ مِنْهُمْ

· ه لِأَنَّهُ لِمَنْ مِنَ ٱلْمُلاَئِكَةِ قَالَ فَطُ أَنْتَ ٱبْنِي أَ نَا ٱلْبُوْمَ وَلَدْنُكَ. وَأَبْضًا أَنَا أَكُونُ لَهُ أَبًّا وَهُوَ يَكُونَ لِيَ ٱبْنَا . ٦ وَأَبْضًا مَنِيَ أَدْخُلَ ٱلْبُكْرَ إِلَى ٱلْعَاكُم يَقُولُ وَلِتَسْجُدُ لَهُ كُلُ مَلاَئِكَةِ ٱللهِ ٧٠ وَعَنِ ٱلْمَلاَئِكَةِ يَقُولُ ٱلصَّانِعُ مَلاَئِكَتَهُ رِيَاحًا وَخُدَّامَهُ لَهِيبَ نَارٍ . ٨ وَأَمَّا عَنْ ٱلاِّبْنِ كُرْسِيْكَ يَا ٱللهُ إِلَى دَمْرِ ٱلدُّهُورِ. قَضِيبُ أَسْنِقَامَةِ فَضِيبُ مُلْكِكَ . ٩ أَحْبَبْتَ ٱلْمَرَّ عَلَّ بْغَضْتَ ٱلْإِثْمَ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ مُسَعَكَ ٱللَّهُ إِلَٰهُكَ بِزَيْتِ ٱلاِنْبِهَاجُ ِ أَكُنْرَ مِن شُرِّكَائِكَ. ١٠ وَأَنْتَ كَمَا رَبُّ فِي ٱلْمَدْمُ أَسَّسْتَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّهُوَاتُ هِيَ عَمَلُ بَدَبْكُ. ١١ فِيَ تَبِيدُ وَلَكِنْ أَنْتَ تَبْنَى وَكُلُّهَا

كَنُوْبِ نَبْلَى ١٢ وَكَرِدَا ﴿ نَطُوبِهَا فَنَتَغَيَّرُ وَلَكِنْ انْتَ أَنْتَ وَسِنُوكَ لَنْ نَغْنَى ١٢ ثُمَّ لِمَنْ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ أَنْتَ وَسِنُوكَ لَنْ نَغْنَى ١٢٠ ثُمَّ لِمَنْ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ فَالَّ فَطَ ٱجْلِسْ عَنْ يَمِينِي حَتَّى أَضَعَ أَعْدَا كَ مَوْطِئًا لِتَدَمَيْكَ ١٤٠ أَلَيْسَ جَمِيعُهُمْ أَرْ وَإِحًا خَادِمَةً مُوسَلَةً لِيَدْمَةِ لِإَجْلِ ٱلْعَنِيدِينَ أَنْ بَرِثُوا ٱلْخَلَاصَ لِلْفِيدَةِ لِإَجْلِ ٱلْعَنِيدِينَ أَنْ بَرِثُوا ٱلْخَلَاصَ لَلْفِيدَ فَي النَّانِي الْقَنْفِ الْفَالِي الْقَنْفِ الْفَالِي الْفَالَعِيمِ الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَلْمُ الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفِي الْفَالِي الْفِي الْفَالِي الْفِلْمِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفِي الْفَالِي الْفَالْفِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالْفِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَال

ا لِذَلِكَ بَحِبُ أَنْ نَتَنَبُهُ أَكُنْ إِلَى مَا سَمِعْنَا لِيَلِاً نَفُونَهُ وَ اللَّهِ الْفَيْ الْمَالَةُ الَّذِي تَكَلَّمَ إِلَا نَفُونَهُ وَ الْمَكِيمَةُ الَّذِي تَكَلَّمَ إِلَّا مَعْدُ وَمَعْصِيةٍ نَالَ مَعَازَاةً عَادِلَةً مَ فَكَيْفَ نَغُبُو مَعْنُ إِنْ أَهْمَلْنَا خَلَاصًا هُذَا مِقْدًارُهُ فَدِ أَبْتَدًا ٱلرَّبْ بِالنَّكُمْ بِهِ ثُمَ نَشَبَتَ لَنَا هُذَا مِقْدًارُهُ فَدِ أَبْتَدًا ٱلرَّبْ بِالنَّكُمْ بِهِ ثُمَ نَشَبَتَ لَنَا هُذَا مِقْدًارُهُ فَدِ أَبْتَدًا ٱلرَّبْ بِالنَّكُمْ بِهِ ثُمَ نَشَبَتَ لَنَا مِنْ اللَّهُ مَعْمُ بِآيَاتِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَعْمُ بِآيَاتِ مَنْ اللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ مَعْمُ بِآيَاتِ مِنْ اللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ مَعْمَ أَنْ اللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

ٱلْعَالَٰرَ ٱلْعَتِيدَ ٱلَّذِي

Dig litted by Google

ه فَإِنَّهُ لَمُلائِكُهُ

نَعَكَلُّم ُ عَنْهُ ٦٠ لَكِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ فِي مَوْضِعٍ فَائِلًا مَا هُوَ ٱلْإِنْسَانُ حَنَّى تَذْكُرُهُ أَو ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانَ حَنَّى تَغْتَغِدَهُ . ٦ وَضَعْنَهُ فَلِيلًا عَن ٱلْمَلاَئِكَةِ . بِعَبْدٍ وَكَرَامَةِ كَلُّلْتُهُ ۚ يَكُ فَمُنَّهُ عَلَى أَعْمَال يَدَيْكَ. ٨ أَخْضَعْتَ كُلُّ شَيْءٌ غَنْتَ قَدَمَيْهِ ۚ لِأَنَّهُ إِذْ أَخْضَعَ ٱلْكُلُّ لَهُ لَمْ يَنْرُكُ شَيْمًا غَيْرَ خَاضِعِ لَهُ.عَلَى أَنَّنَا ٱلْآنَ لَسْنَا نَرَى ٱلْكُلِّ بَعْدُ مُخْضَعًا لَهُ ١٠ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي وُضِعَ فَلِيلًا عَن ٱلْمَلَائِكَةِ يَسُوعَ نَرَاهُ مُكَلَّلًا بِٱلْعَدِ وَٱلْكَرَامَةِ مِنْ أَجْلَ أَكُمَ ٱلْمَوْتِ لِكَىٰ يَذُوقَ بِنِعْمَةِ ٱللَّهِ ٱلْمَوْتَ لِأَجْلِ كُلُّ مَلْحِدِهِ ١٠ لَأَنَّهُ لَاقَ بِذَاكَ ٱلَّذِبِ مِنْ أَجْلِهِ ٱلْكُلُّ وَبِهِ ٱلْكُلُّ وَهُوَ آتِ بِأَبْنَاءُ كَثِيرِينَ إِلَى ٱلْمَعْدِ أَنْ يُكَمِّلُ رَئِيسَ خَلَاصِهِمْ بِٱلْآلَامِ ١١٠ لِأَنَّ ٱلْمُفَدِّسَ كَلَّهُ مَدَّ سِينَ جَمِيعَهُمْ مِنْ وَاحِدٍ فَلِهِ ذَا ٱلسَّبَبِ لاَ يَسْتَنِي أَنْ يَدَعُوهُمُ إِخْوَةً ١٦ قَائِلًا أُخَبُّرُ بِٱسْمِكَ إِخْوَتِي وَفِي وَسَطِ ٱلْكَنِيسَةِ أَسَجُّكَ . ١٢ وَأَبْضًا أَنَا أَكُونُ

عبرَابِينَ اوا مُتَوَكِّلًا عَلَيْهِ . وَأَيْضًا هَا أَنَا وَٱلْأَوْلَادُ ٱلَّذِينَ أَعْطَانِيهِمُ ٱللهُ ١٤٠ فَإِذْ فَدْ نَشَارَكَ ٱلْأَوْلَادُ فِيٱلُّمْ وَٱلدُّم ٱشْنَرَكَ هُوَ أَيْضًا كَذَٰلِكَ فِيهِمَا لِكَيْ يُسِدَ بِٱلْمَوْتِ ذَاكَ ٱلَّذِبِ لَهُ سُلْطَانُ ٱلْمَوْتِ أَيْ إِبْلِسَ ١٥ وَيُعنِّقَ أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَوْفًا مِنَ ٱلْمَوْتِ كَأَنَّوا جَوِيعًا كُلُّ حَيَاتِهِمْ تَعْتُ ٱلْعُبُودِيَّةِ ﴿ ١٦ لِأَنَّهُ جَنَّا رَيْسَ يُمْسِكُ ٱلْمَلَاثِكَةَ بَلْ يُمْسِكُ نَسْلَ إِبرُهِمِ ١٧ مِنْ خُمُّ كَانَ يَنْرَنِي أَنْ يُشْبِهَ ۚ إِخْوَنَهُ فِي كُلُّ شَيْءُ لِكُنْ يَكُونَ رَحِيمًا وَرَئِسَ كَهَانَهِ أَمِينًا فِي مَا لِلَّهِ حَنَّى بَكَفَرَرَ خَطَايَا ٱلشُّعْبِ . ١٨ لِأَنَّهُ فِي مَا هُوَ قَدْ نَأَلَّمْ مُجَرَّبًا يَقْدِرُ أَنْ بُعِينَ ٱلْمُجَرَّبِينَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالَثُ ا مِنْ أَمَّ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْقِدِّ بِسُونَ شُرَّكًا ۗ ٱلدَّعْوَةِ آلمَّمُويَّةِ لَاحِظْهِلِ رَسُولَ أَعْنِرَافِيْكَا وَرَئيسَ كُهَنِّيهِ آلْمَسِيجَ يَسُوعَ ٢ حَالَ كُونِهِ أَمِينًا لِلَّذِي أَقَامَهُ كَمَا

عِبْرَابِيِّينَ ٢

YXY

كَانَ مُوسَى أَيْضًا فِي كُلِّ بَيْنِهِ ١٠ فَإِنَّ هَذَا فَدَ حُسِبَ أَهْلًا لِعَدْ أَكْثَرَ مِنْ مُوسَى بِمِفْدَارِ مَا لَبِانِي أَلْبَيْتِ مِنْ كَرَامَةِ أَكْثَرَ مِنْ الْبَيْتِ . ٤ لِأَنَّ كُلَّ مَيْتِ الْبَيْتِ . ٤ لِأَنَّ كُلَّ مَيْتِ الْبَيْتِ الْكُلِّ هُو الله . مَيْتِ الْمُكُلِّ هُو الله . وَلَكِنَّ بَانِيَ الْكُلِّ هُو الله . وَوَمُوسَى كَانَ أَمِينًا فِي كُلُّ بَيْنِهِ كَعَادِم شَهَادَة لِلْعَنبِدِ وَوَمُوسَى كَانَ أَمِينًا فِي كُلُّ بَيْنِهِ كَعَادِم شَهَادَة لِلْعَنبِدِ أَنْ بَنَكُلِّم بِهِ . ٦ وَأَمَّا الْمُسِيحُ فَكَانِ مَا يَنْهِ . وَبَيْنِه بَاللهَا اللهَا يَهِ مَنْ إِنْ تَمَسَّكُما بِيْفَة الرَّجَاء وَالْفَخِارِهِ ثَابِنَة لِيَنْ إِلَى اللهَا يَهِ اللهَ اللهَا يَهِ اللهَ اللهَا يَهِ اللهَ اللهَ اللهَا يَهُ اللهَ اللهَا يَهِ اللهَ اللهَا يَهُ اللهَ اللهَا يَهُ اللهَ اللهَا يَهُ اللهَ اللهَا يَهُ اللهَا يَهُ اللهَ اللهَا يَهُ إِلَيْ اللهَا يَهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَا يَهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٧ُ لِذَٰلِكَ كَمَا بَعُولُ ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ ٱلْبُومَ إِنْ سَمِعِهُمْ صَوْنَهُ ٨ فَلَا تُقَسُّوا فَلُوبَكُمْ كَمَا فِي ٱلْإِسْحَاطِ بَوْمَ الْتَجْرِبَةِ فِي ٱلْفِسْحَاطِ بَوْمَ الْتَجْرِبَةِ فِي ٱلْفَفْرِ ٢ حَبْثُ جَرَّبَنِي ٱبَاوَكُمْ . ٱخْنَبَرُ دِنِي وَلَا يَصْرُوا أَعْمَالِي أَرْبَعِينَ سَنَةً . ١ لِذَٰلِكَ مَفَتْ ذَٰلِكَ وَلَا يَصُرُوا أَعْمَالِي أَرْبَعِينَ سَنَةً . ١ لِذَٰلِكَ مَفَتْ ذَٰلِكَ أَنْجِينَ سَنَةً . ١ لِذَٰلِكَ مَفَتْ ذَٰلِكَ أَنْجِينَ سَنَةً . ١ لِذَٰلِكَ مَفَتْ ذَٰلِكَ الْجِيلَ وَقُلُومِمْ وَلَٰكِمَّهُمْ ذَٰلِكَ الْمِعْوِلَ أَنْهُمْ وَلَٰكُمْ أَلَمُ الْإِخْوَةُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي وَلَحْمَلُوا الْمَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي وَلَحْمِي لَنْ يَدْخُلُوا وَالْجَهِمْ أَنْ لَا يَكُونَ فِي وَلَا سَكُونَ فِي الْمَالِقُ لَا يَكُونَ فِي وَالْمَالِمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْإِخْوَةُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي وَالْحَرِيمِ . ١٢ أَنْظُرُوا أَنْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي

أُحَدِكُمْ قَلْبُ شَرِّبِرُ بِعَدَم إَمَانِ فِي ٱلْإِرْتِيَادِ عَنِ ٱلْحَيُّ . ١٢ كَلْ عِظْمِ أَنْفُسَكُمْ كُلُّ يَوْمٍ مَا ذَارَ ٱلْوَفْتُ بُدْعَى ٱلْيُومَ لِكِنْ لَا بُنَسَى أَحَدُ مِنْكُرْ بِلُورٍ ٱلْخَطِيَّةِ. ١٤ لِأَنَّنَا قَدْ صِرْنَا شُرَّكَاءُ ٱلْعَسِيحِ إِنْ نَهَسُكُا بَهَدَاءَهِ ٱلنُّفَةِ ثَابَنَةً إِلَى ٱلنَّهَاكِةِ ١٠ إِذْ فِيلَ ٱلْبُورَ إِنَّ سَمِعْمُ صَوْنَهُ فَلَا نُتَسُوا فُلُوبَكُمْ كَمَا فِي ٱلْإِسْخَاطِ، ١٦ فَمَنْ هُرُ ٱلَّذِينَ إِذْ سَيِعُواْ أَشْخُطُوا . أَ لَيْسَ جَدِيمُ ٱلَّذِينَ خَرَجُولَ مِنْ مِصْرِ بِوَاسِطَةِ مُوسَى ١٧٠ وَسَ مَّةَتَ أَرْبَعِينَ سَنَةً . أَلَيْسَ ٱلَّذِينَ أَخْطَأُوا ٱلَّذِينَ جُنَثُهُمْ سَفَطَتْ فِي ٱلْقَفْرِ . ١٨ وَلِيمَنْ أَفْسَمَ لَنْ بَدْخُلُوا رَاحَنَهُ إِلَّا لِلَّذِينَ لَرْ يُطِيعُوا ١٩٠ فَنَرَب أَنَّمُ لَر بَنْدِرُولِ أَنْ بَدْخُلُولِ لِعَدَم ٱلْإِيَانِ

ألأصحائح ألرابغ

ا فَلَغَفَ أَنَّهُ مَعَ بَنَا ۗ وَعْدِ بِٱلدُّخُولِ إِلَى رَاحْدِ يْرِي أُحَدُ مِنْكُمْ أَنَّهُ قَدْ خَلَبَ مِنْهُ ٢٠ لَأَنَّا نَحُنُ

عِبْرَانِينَ ٤ أَيْضًا قَدْ بُشِّرْنَا كَمَا أُولَٰءِكَ لَكِنْ لَمْ تَنْفَعْ كَلِيمَةُ ٱلْخَبَرِ أُولَٰءَكَ إِذْ لَمْ تَكُنْ مُهْتَزِجَةً بَا لَإِيَمَانِ فِي ٱلَّذِينَ سَمِيمُوا • ٣ لِأَنَّنَا نَحْنُ ٱلْمُؤْمِنِينَ نَدْخُلُ ٱلرَّاحَةَ كَمَا فَالَحَقِّي أَقْسَمْتُ فِي غَضَبِي لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَقِي . وَعَ كُونِ أَلْأَعْمَالَ فَدْ أَكْمَلَتْ مُنْذُ تَأْسِيسَ ٱلْعَالَمَ . ٤ لِأَنَّهُ قَالَ فِي مَوْضِعٍ عَنِ ٱلسَّابِعِ هُكَذَا كَاسْتَرَاحَ ٱللهُ فِي ٱلْيُومِ ٱلسَّابِعِ مِنْ جَبِيعِ أَعْمَالِهِ . • وَفِي هَٰنَا أَيْضًا لَمِنْ يَدْخُلُوا رَاحَنِي ٦٠ فَإِذْ بَقِيَ أَنَّ قَوْمًا يَدْخُلُونَهَا وَٱلَّذِينَ بُشِّرُوا أَوَّلًا لَمْ يَدْخُلُوا لِسَبَبِ ٱلْعِصْيَانِ ٧ يُعَيِّنُ أَيْضًا يَوْمًا قَائِلًا

فِي دَاوُدَ ٱلْبُومَ بَعْدَ زَمَانِ هٰذَا مِقْدَارُهُ كَمَا فِيلَ ٱلْبُومَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ فَلَا نُقَسُوا فُلُوبَكُمْ ٥٠ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَشُوعُ قَدْ أَرَاحَهُمْ لَهَا تَكَلَّمَ بَعْدَ ذَٰلِكَ عَنْ بَوْمِ ٱخْرَ. ٠ إِذَا بَقِيتُ رَاحَةٌ لِشَعْبِ ٱللهِ ١٠٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي دَخَلَ رَاحَنَّهُ أَسْتَرَاحَ هُوَ أَيْضًا مِنْ أَعْمَالِهِ كُمَّا ٱللهُ مِنْ أَعْمَالِهِ . ١١ فَلَغَنْهَدْ أَنْ نَدْخُلَّ ثِلْكَ ٱلرَّاحَةَ لِئَلَّا يَسْفُطَ أَحَدُ فِي عِبْرَةِ ٱلْعِصْبَانِ هَذِهِ عَبْنَهَا ١٦٠ لِأَنَّ كَلْمَةَ ٱللهِ حَبَّةُ وَفَعَّالَةٌ وَأَمْضَى مِنْ كُلِّ سَيْفِ ذِي كَلْمَةَ ٱللهِ حَبَّةُ وَفَعَّالَةٌ وَأَمْضَى مِنْ كُلِّ سَيْفِ ذِي حَدَّيْنِ وَخَارِقَةٌ إِلَى مَغْرَقِ ٱلنَّفْسِ وَٱلرُّوحِ وَٱلْمَهَاصِلِ وَنَيْانِهِ وَمُهَيِّزَةٌ أَفْكَامَ ٱلْقَلْبِ وَنِيَّانِهِ ١٢٠ وَلَيْسَتُ خَلِيقَةٌ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ فَكَامَ ٱلْقَلْبِ وَنِيَّانِهِ ١٢٠ وَلَيْسَتُ خَلِيقَةٌ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ فَدَّامَهُ بَلْ كُلُّ شَيْءٍ عُرْيَانَ وَمَكُشُوفُ لِعَبْنَى ذَلِكَ ٱلَّذِي مَعَهُ أَمْرُنَا

وَالسَّوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَظِيمٌ فَدِ أَجْازَ السَّمْوَاتِ يَسُوعُ الْبُنُ اللهِ فَلْنَتْ مَسَّكُ بِالْإِفْرَارِ • • اللَّنَّ السَّمْوَاتِ يَسُوعُ البُنُ اللهِ فَلْنَتْ مَسَّكُ بِالْإِفْرَارِ • • اللَّنَّ لَئِنْ اللَّهِ فَالْنَا وَلَيْنَ اللَّهُ فَالِينَ اللَّهُ فَالْنِينَ اللَّهُ فَالْنَا بِلَا خَطِيَّةً • ١٦ فَلْنَتَّ قَدَّمْ اللَّهُ فَا إِلَى عَرْشِ اللَّهُ مَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ

الْإِنَّ كُلَّ رَئِيسِكَهَنَةِ مَأْخُوذٍ مِنَ ٱلنَّاسِ يَقَامُ لِأَجْلِ ٱلنَّاسِ فِي مَا لِلْهِ لِكِيْ يُقَدُّمِرَ فَرَابِينَ وَذَبَائِحَ عِبْرَانِيِينَ ٥

**Y11** 

عَن ٱلْخَطَايَا ٢ فَادِرًا أَنْ يَنَرَفَّقَ بِٱلْجُهَّالِ لِمَالِهَا أَيْنَ إِذْ هُوَ أَيْضًا نُحَاطُ ۖ بِٱلضَّعْفِ ٢٠ وَلِهَٰذَا ٱلضَّعْفِ يَلْنَزِمُرُ أَنَّهُ كُمَا يُفَدِّمُرُ عَن ٱلْخُطَايَا لِأَجْلِ ٱلشَّعْبِ هَٰكَذَا أَيْضًا لِأَجْل نَفْسِهِ ۚ ۚ وَلَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مَٰذِهِ ٱلْوَظِيفَةَ سَفْسِهِ بَلِ ٱلْمَدْعُوثُ مِنَ ٱللهِ كَمَا هُرُونُ أَيْضًا . ه كَذَٰ لِكَ ٱلْمَسِيحُ أَيْضًا كُمْ يُعَيِّذُ نَفْسَهُ لِيَصِيرَ رَئِيسَ كَهَنَةِ بَلِ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ أَنْتَ ٱبْنِي أَنَا ٱلْيَوْمَرَ وَلَدُنْكَ ٢٠ كُمَا يَفُولُ أَيْضًا فِي مَوْضِعِ آخَرَ أَنْتَ كَاهِنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَّقَ . ٧ ٱلَّذِي فِي أَيَّام جَسَدِهِ إِذْ قَدَّمَ بِصُرَاحٍ شَدِيدٍ وَدُمُوعٍ طَلِبَاتِ وَتَضَرُّعَاتِ لِلْقَادِمِ أَنْ نُجَلِّصَهُ مِنَ ٱلْمَوْتِ وَسُمِعَ لَهُ مِنْ أَجُلُ نَفُواهُ ٨ مَغَ كُونِهِ ٱبْنَا تَعَلَّمَ ٱلطَّاعَةَ مِيًّا تَأَلَّرَ بِهِ ۚ وَإِذْ كُمُّلَ صَارَ لِجَبِيعِ ٱلَّذِينَ يُطِيعُونَهُ سَبَبَ خَلَاصِ أُبَدِي ﴿ ا مَدْعُوا مِنَ ٱللَّهِ رَئِيسَ كَهَنَّةِ عُلَى رُنَّبَةٍ مَلَكَى صَادَقَ

التَّفْسِيرِ لِنَنْطِقَ بِهِ إِذْ فَدْ صِرْتُمْ مُنَبَاطِئِي ٱلْهَسَامِعِ ١١ لِأَنَّكُمُ ۚ إِذْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونُوا مُعَلِّدِينَ لِسَبَه طُولِ ٱلزَّمَانِ نَحْنَاجُونَ أَنْ بُعَيِّا لَكُمْ أُحَدُّ مَا فِيَ أَرْكَانُ بِنَاءَةِ أَفْوَالِ ٱللَّهِ وَصِرْتُمْ مُحْنَاجِينَ إِلَى ٱللَّهِنِ لَا إِلَى طَعَامٍ فَوِيِّي ١٢٠ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ يَتَنَاوَلُ ٱللَّهِنَ هُوَ ءَدِيمُ ٱلْخَبْرَةِ فِي كَلاَمٍ ٱلْبِرِّ لِأَنَّهُ طِفْلٌ ۗ ١٤ وَأَمَّا ٱلطُّعَامُرِ ٱلْفَوَيُّ فَلِلْبَالِغِينَ ٱلَّذِينَ بِسَبَبِ ٱلنَّمَرُن فَدْ صَارَتْ لَهُمُ ٱلْحُوَاسُ مُدَرَّبَةً عَلَى ٱلنَّهْيِيزِ بَيْنَ أنخير فألشر

ٱلْآصَاحُ ٱلسَّادِسُ

ا لِذُلِكَ وَنَعْنُ تَارِكُونَ كَلَامَ بِدَاءَةِ ٱلْمَسِعِ لِنَعَدَّمْ إِلَى ٱلْكَمَالِ غَيْرَ وَاضِعِينَ أَبْضًا أَسَاسَ ٱلنَّوْبَةِ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ ٱلْمَيْنَةِ وَٱلْإِمَانِ بِٱللهِ مَ نَعْلِمَ ٱلْمَعْمُودِيَّاتِ وَوَضْعَ ٱلْآبَادِبِ فِيَامَةَ ٱلْأَمْوَانِ وَٱلدَّيْنُونَةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ ٢٠ وَهَلَا سَنَعْكُهُ إِنْ أَذِنَ ٱللهُ . ٤ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ ٱسْنُنِيرُوا مَرَّةً وَذَافُوا ٱلْمَوْهُبَهَ ٱلسَّمُوبَّةَ وَصَارُوا شُرَكَاء ٱلرُّوح ٱلْقُدُسِ ، وَذَافُوا كَلِمَةَ ٱللَّهِ ٱلصَّاكِحَةُ وَفُوَّاتِ ٱلدَّهْرِ ٱلْآنِي ٦ وَسَقَطُوا لاَ يُعْجِنُ تَجْدِيدُهُمْ أَبْضًا لِلنَّوْبَةِ إِذْ هُمْ بَصْلِبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ آبْنَ ٱللهِ ثَانِيَةً وَيُشَهِّرُونَهُ ٢٠ لِأَنَّ أَرْضًا قَدْ شَرَبَتِ ٱلْمَطَرَ ٱلْآتِيَ عَلَيْهَا مِرَارًا كَثِيرَةً مَأْنَجَتْ عُشْبًا صَاكِمًا لِلَّذِينَ فَلِحَتْ مِنْ أَجْلِهِمْ تَنَالُ بَرَكَةً مِنَ ٱللَّهِ ٨. وَلَكِنْ إِن أَخْرَجَتْ شَوْكًا وَحَسَكًا فَهِيَ مَرْفُوضَةٌ وَقَرِيبَةٌ مِنَ ٱللَّعْنَةِ ٱلَّتِي نِهَايَتُهَا لِلْحَرَيقِ ٩ وَلَٰكِيَّنَا فَدْ نَبُفَّنَّا مِنْ جِهَنِكُمْ أَيْهَا ٱلْأَحِبَّاء أُمُورًا أَفْضَلَ وَمُعْنَصَّةً بِٱلْخَلَاصِ وَإِنْ كُنَّا نَتَكَلَّمْ هَٰكُذَا ١٠ الِّنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَالِم حَنَّى يَنْسَى عَمَلَكُمُ مُ وَتَعَبَ ٱلْعَبَّةِ ٱلَّذِي أَظْهَرُنْمُوهَا نَعُو ٱللهِ إِذْ فَدْ خَدَمْثُمُ ٱلْقِدِّ بِسِينَ وَتَخْذُمُومُ مُنَّمُ مِ ١١ وَلَكِنَّنَا ۖ نَشْنَهِي أَنَّ

كُلَّ وَاحِدِ مِنكُرْ بُطْهِرُ مَّلَنَا ٱلاِّجْنِهَادَ عَيْنَهُ لِيَنِينِ ٱلرَّجَاءِ إِلَى ٱلنِّهَايَةِ ١٦ لِيَيْ لاَ تَكُونُوا مُتَبَاطِئِينَ بَلْ مُتَمَثَّلِينَ بِٱلَّذِينَ بِٱلْإِيَانِ وَٱلْأَنَاةِ يَرِثُونَ ٱلْهَرَاعِيدَ الْهَرَاعِيدَ

١٢ فَإِنَّهُ لَمَّا وَءَدَّ ٱللَّهُ إِبْرُهِيمَ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْظَرُ يُفْدِيمُ بِهِ أَفْسَمَ بِنَفْسِهِ ١٤ فَاثِلًا إِنِّي لَأَ بَارِكَنْكَ بَرَكَةً يَأْكَثِيرًا. ١٥ وَهُكَذَا إِذْ تَأَنَّى نَالَ ٱلْمَوْعِدَ ١٦٠ فَإِنَّ ٱلنَّاسَ يُقْسِمُونَ بِٱلْأَعْظَمِ وَنهَايَهُ كُلُّ مُشَاجَرَةٍ عِنْدَهُمْ لَأَجْلِ ٱلنَّشْبِيتِ هِيَ ٱلْفَسَمُ. ١٧ فَلِذَٰلِكَ إِذْ أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يُظْهِرَ أَكُثَرَ كَثِيرًا لْوَرَثَةِ ٱلْمُوْعِد عَدَمَ نَغَيْرِ فَضَائِهِ تَوَسَّطَ بِفَسَمِ ١٨ حَثَّى أَمْرَيْن عَدِيمَي ٱلنَّغَيْر لاَ يُمكِّن أَنَّ ٱللَّهَ يُكْذِبُ فيهمَا تَكُونُ لَنَا تَعْزِيَةٌ فَوَيَّةٌ نَعَنُ ٱلذِينَ ٱلْتَجَأَنَا لِنُمسكَ بِٱلرَّجَاءُ ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا 11 ٱلَّذِي هُوَ لَنَا كُمِرْسَاقِ لِلنَّفْس مُؤْتَمَنَّةِ وَثَابَةَةِ تَدْخُلُ إِلَى مَا دَاخِلَ ٱلْحَجَابِ ٢٠ حَيْثُ

دَخَلَ يَسُوعُ كَسَابِقِ لِأَجْلِنَا صَائِرًا عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ رَئِيسَ كَهَنَةٍ إِلَى ٱلْأَبَدِ

## اَ لَأَصَاحُ ٱلسَّا بِعُ

ا لَأِنَّ مَلْكِي صَادَقَ هَلَا مَلِكَ سَالِمَ كَاهِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَلَىٰ ٱلَّذِي ٱسْنَقْبُلَ إِبْرَهِيمَ رَاحِعًا مِنْ كُسْرَةِ ٱلْمُلُوكِ وَبَارَكَهُ ٢ ٱلَّذِي فَسَمَ لَهُ إِبْرُهِيمُ عُشْرًا مِنْ كُلُّ شَيْءٍ. ٱلْمُنْزَجَمَ أُوَّلًا مَلِكَ ٱلْبِرْ ثُمَّ أَبْضًا مَلِكَ سَالِيمَ أَبْ مَلِكَ ٱلسَّلاَمِ ٢ بِلاَ أَبِ بلاَ أَمْرِ بلاَ نَسَبِ لاَ بَدَاءَةَ أَيَّامِ لَهُ وَلَا نِهَايَةً حَيْوةٍ بَلْ هُوَ مُشَبُّهُ ۖ بِآبُنِ ٱللَّهِ هَلَـٰا يَبْغَىَ كَاهِنَا إِلَى ٱلْأَبَدِ ءَءُ ثُمُّ ٱنْظُرُولَ مَا أَعْظَمَ هَٰذَا ٱلَّذِيبِ أَعْطَاهُ إِبْرَهِيمُ رَئِيسُ ٱلْآَبَاءُ عُشْرًا أَيْضًا مِنْ رَّأْسِ ٱلْغَنَائِجِ . • وَإَمَّا ٱلَّذِينَ هُرْ مِنْ بَنِي لاَوِي ٱلَّذِينَ ْيَاخُذُونَ ٱلْكَهَنُوتَ فَلَهُمْ وَصِيَّةٌ أَنْ يُعَشِّرُوا ٱلشَّعْبَ بِمُقْتَضَى ٱلنَّامُوسِ أَيْ إِخْوَنَهُمْ مُعَ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُولَ مِنْ صُلْبِ إِبْرُهِيمَ ٦٠ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي لَيْسَ لَهُ نَسَبْ

مِنْهُمْ فَدْ عَشَّرَ إِبْرُهِيمَ وَبَارَكَ الَّذِي لَهُ ٱلْمَوَاعِدُ.

٧ وَبِدُونِ كُلُّ مُشَاجَرَةِ ٱلْأَصْغَرُ بُبَارَكُ مِنَ ٱلْآكِبْرِ.
٨ وَهُنَا أَنَاسُ مَائِئُونَ يَاْخُدُونَ عُشَرًا وَأَمَّا هُنَاكَ فَالْمَشْهُودُ لَهُ بِأَنَّهُ حَيْ ١٠ حَتَّى أَفُولُ كَلِمَةً إِنَّ لَاحِيمَ أَيْفًا ٱلْآخِذَ ٱلْأَعْشَامِ فَذْ عُشِرً بِإِبْرُهِيمَ.

٧ لِأَنَّهُ كَانَ بَعْدُ فِي صُلْبِ أَبِيهِ حِبِنَ ٱسْتَغَبَلَهُ مَلْكِي صَادَقَ

ا فَلُوْ كَانَ بِالْكُهَنُونِ اللَّوِيُ كَهَالٌ . إِذِ الشَّعْبُ أَخَذَ النَّامُوسَ عَلَيْهِ . مَاذَا كَانَتِ الْحَاجَةُ الشَّعْبُ أَخَذَ النَّامُوسَ عَلَيْهِ . مَاذَا كَانَتِ الْحَاجَةُ بَعْدُ إِلَى أَنْ بَغُومَ كَاهِنُ آخَرُ عَلَى رُبْبَةِ مَلْمِي صَادَقَ وَلاَ بُغَالُ عَلَى رُبْبَةِ هُرُونَ ١٦٠ لِأَنَّهُ إِنْ نَعْيَرَ الْكَهَنُونُ فَهِا لَحَرُ وَلَا يُغَالُ عَلَى رُبْهَ هُمُونَ النَّامُوسِ أَيْفًا ١٢٠ لِأَنَ فَهِا لَضَ مَنْ الْمَوْمِ الْبَعْ الْحَرَ لَمْ اللَّهِ يَعْلَمُ عَنْهُ هَذَا كَانَ شَرِيكًا فِي سِبْطِ اخْرَ لَمْ الْمَانِ اللَّهِ يَلُونِهُ وَإِنْهُ وَإِنْهُ أَنْ رَبّا اللّهِ عَنْهُ مَوْمَ اللّهُ مَنْ مَنِ سِبْطِ بَهُوذَا الّذِي لَمْ يَتَكَلّمُ عَنْهُ مُوسَى قَدْ طَلَعَ مِنْ سِبطِ بَهُوذَا الّذِي لَمْ يَتَكَلّمُ عَنْهُ مُوسَى قَدْ طَلَعَ مِنْ سِبطِ بَهُوذَا الّذِي لَمْ يَتَكَلّمُ عَنْهُ مُوسَى قَدْ طَلَعَ مِنْ سِبطِ بَهُوذَا الّذِي لَمْ يَتَكَلّمُ عَنْهُ مُوسَى قَدْ طَلَعَ مِنْ سِبطِ بَهُوذَا الّذِي لَمْ يَتَكَلّمُ عَنْهُ مُوسَى اللّهُ اللّهُ عَنْ يَتَكُلّمُ عَنْهُ مُوسَى اللّهُ الْمُؤْمِقِ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَعْلَمُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ مَوْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَتَكُمُ عَنْهُ مَوْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِقُ اللّهُ الْمُؤْمِقُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْمُؤْمِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْمُؤْمِدَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

شَيْعًا مِن جِهَةِ ٱلْكَهَنُوتِ ١٥٠ وَذِلِكَ أَكُنُرُ وُضُوحًا أَيْضًا ۚ إِنْ كَانَ عَلَىٰ شِيْهِ مَلْكِي صَادَقَ يَنُومُرُ كَاهِنْ آخَرُ ١٦ قَدْ صَالَمَ لَبْسَ مِجَسَبِ نَامُوسِ وَصِيَّةِ جَسَدِيَّةِ بَلْ مُحَسَبِ فَقَ تَحَيْوهِ لَا تَزُولُ. ١٧ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ أَ نَّكَ كَاهِنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ ١٨ فَإِنَّهُ بَصِيرُ إِبْطَالُ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلسَّابِقَةِ مِنْ أَجْلِ ضَعْفِهَا وَعَدَم نَعْفِهَا . ١٩ إِذِ ٱلنَّامُوسُ لَمْ يُكَمِّلُ شَيْئًا . وَلَكِنْ يَصِيرُ إِدْخَالُ رَجَاءُ أَفْضَلَ بِهِ نَقْتُرِبُ إِلَى ٱللهِ ٢٠٠ وَعَلَى قَدَسِ مَا إِنَّهُ لَيْسَ بِدُونِ فَيَمٍ . ٢١ لِأَنَّ أُولَٰئِكَ بِدُونِ فَسَمٍ فَدْ صَارُوا كَهَنَّهُ وَأُمَّا هَٰذَا فَبِغَسَمِ مِنَ ٱلْقَائِلِ لَهُ أَقْسَمَ ٱلرَّبُ وَلَنْ بَنْدَمَرَ أَنْتَ كَاهِنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رَبْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ. ٢٢ عَلَى قَدْرِ ذَٰلِكَ قَدْ صَارَ يَسُوعُ ضَامِيًّا لِعَهْدِ أَفْضَلَ ٢٢٠ وَأُولَٰئِكَ فَدْ صَارُوا كَهَنَةَ كَثِيرِينَ مِنْ أَجُلِ مَنْعِيمٍ بِٱلْمَوْتِ عَنِ ٱلْبَعَاءِ. ٢٤ وَأَمَّا هَلَمَا فَمِنْ

أَجُلُ أَنَّهُ يَبْقِي إِلَى ٱلْأَبَدِ لَهُ كَهَنُوتُ لَا يَزُولُ . ٢٥ فَمِنْ ثُمُّ يَقْدِرُ أَنْ يُخِلِّصَ أَيْضًا إِلَى ٱلنَّمَامِ ٱلَّذِينَ يَّنَقَدُّمُونَ بِهِ إِلَى ٱللّٰهِ إِذْ هُوَ حَىٰ فِي كُلُّ حِينِ لِيَشْغَ فِيهِمْ ٢٦٠ لِأَنَّهُ كَانَ بَلِيقُ بِنَا رَئِيسُ كَهَنَةٍ مِثْلُ هَٰذَا فُدُوسٌ بِاللَّا شَرَّ وَلاَ دَنَسٍ قَدِ أَنْفَصَلَ عَنِ ٱلْخُطَاةِ وَصَارَ أَعْلَى مِنَ ٱلسَّمُواتِ ٢٧ ٱلَّذِي لَيْسَ لَهُ ٱصْطِرَارٌ كُلُّ يَوْمٍ مِثْلُ رُوَّسَاءُ ٱلْكُهَنَّةِ إِنْ يُفَدِّمَ ذَبَائِحَ أُوَّلًا عَنْ خَطَايَا نَفْسِهِ ثُمَّ عَنْ خَطَايًا ٱلشَّعْبِ لِأَنَّهُ فَعَلُ هَٰذَا مَرَّةً وَإِحِلَةً إِذْ فَدَّمَرَ نَفْسَهُ • ٢٨ فَإِنَّ ٱلنَّامُوسَ يُقِيمُ أَنَاسًا بِهِمْ ضَعْفُ رُوَّسًا ۚ كَهَنَةِ . وَأَمَّا كَلِيمَةُ ٱلْفَسَمَ ِ ٱلَّذِي بَعْدَ ٱلنَّامُوسِ فَنُقِيمُ ٱبْنَا مُكَمَّلًا

إِلَى أَلْأَبَدِ.

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ

﴿ وَأَمَّا زَاسُ ٱلْكَلَامِ فَهُوَ أَنَّ لَنَا رَئِيسَ كَهَنَّهُ ُ مِثْلَ هَٰنَا فَدْ جَلَسَ فِي يُهِينِ عَرْشِ ٱلْعَظَمَةِ فِي

آلسَّمْوَاتِ ٢ خَادِمًا لِلْأَقْدَاسِ وَٱلْمِسْكِينِ ٱلْحَقِيقِيُ ٱلَّذِي نَصَبَهُ ٱلرَّبُ لَا إِنْسَانٌ ٢٠ لِأَنَّ كُلِّ رَئِيسِ كَهَنَةُ يُقَامُ لِكَىٰ يُقَدِّمَ فَرَابِينَ وَذَبَائِحَ. فَهِنْ ثَمَّ يَلْزُمُ أَنْ يَكُونَ لِهِنَا أَيْضًا شَيْءٍ يُقَدِّمُهُ ٤٠ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى ٱلْأَرْضِ لَمَا كَانَ كَاهِنَّا إِذْ بُوجَدُ ٱلْكَهَنَّةُ ٱلَّذِينَ يُقَدُّونُونَ فَرَابِينَ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَخَدُمُونَ شِيبُهُ ٱلسَّمُويَّاتِ وَظِلَّهَا كَمَا أُوحِيَ إِلَى مُوسَى وَهُوَ مُزْمِعُ ۚ أَنْ بَصْنَعَ ٱلْمَسْكَينَ . لِأَنَّهُ فَالَ ٱنْظُرْ أَرِ ۖ . تَصْنَعَ كُلُّ شَيْءٌ حَسَبَ ٱلْمِثَالِ ٱلَّذِي أَظْهِرَ لَكَ فِي ٱلْجُهَلَ ٦٠ وَلَٰكِنَّهُ ٱلْآنَ فَدْ حَصَلَ عَلَى خَدْمَةِ أَفْضَلَ بِمِقْدَارِ مَا هُوَ وَسِيطُ أَيْضًا لِعَهْدِ أَعْظَمَ ۖ فَدْ نَتَبَّتَ عَلَى مَوَاعِيدَ أَفْضَلَ

٧ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ٱلْأَوَّلُ بِلاَ عَبْبِ لَهِ الْكَوَّلُ بِلاَ عَبْبِ لَهِ الْكَوْلُ مِلْاً عَبْب طُلِبَ مَوْضِعْ لِنَانِ ٨ لِأَنَّهُ يَقُولُ كُمْرُ لاَئِمًا هُوَذَا أَيَّامُ ثَأْنِي يَفُولُ ٱلرَّبُ حِبِنَ أُكَبِيلُ مَعَ يَشْتِ

سْرَائِيلَ وَمَغُ لَيْتِ بَهُونَا عَهَدًا جَدِيدًا لَذِي عَمِلْنَهُ مَغَ آبَائِهِمْ يَوْمَرَ أَمْسَكُتُ بِيَدِهِمْ لِأُخْرَجُهُمْ أَرْضِ مِصْرَ لَأَنَّهُمْ لَمْ يَثْبَنُوا فِي هُمَلَنْهُمْ يَفُولُ ٱلرَّبُّ. ١٠ لِأَنَّ هَٰذَا هُوَ ٱلْعَهَٰدُ ٱلَّذِب إِسْرَائِيلَ بَعْدَ نِلْكَ ٱلْأَيَّامِ يَغُولُ آارًّاتُ أَجْعَلُ نَوَامِيسِي فِي أَذْهَانِهِمْ وَأَكْنُهُمَا عَلَى فُلُوبهِمْ ئَ أَنَا أَكُونُ لَمَرْ إِلَهًا وَهُمْ يَكُونُونَ لِي شَعْبًا . ١١ وَلاَ بَعَلِيمُونَ كُلُّ وَأَحِدٍ فَرِيبَهُ وَكُلُّ وَاحِدٍ أَخَاهُ فَائِلًا ٱعْرِفِ ٱلرَّبُّ لِأَنَّ ٱلْجَيْبِعَ سَيَعْرِفُونَنِي مِنْ صَغِيرِهِمْ إِلَى كَبِيرِهِمْ . ١٢ لِأَنِّي أَكُونُ صَفُوحًا عَنْ آثَامِهِمْ وَلاَ خَطَايَاهُمْ وَتَعَدِّيَاتِهِمْ فِي مَا بَعْدُ ١٢٠ فَإِذْ فَالَ جَدِيدًا عَنْقَ ٱلْأَوْلَ. وَأَمَّا مَا عَنْقَ وَشَاخَ فَهُوَ فَرِيبٌ مِنْ ٱلاِصْعِلْال ألأصحاخ آلناسع

ا ثُمُّ ٱلْعَهَدُ ٱلْأَوَّلُ كَانَ لَهُ أَيْضًا فَرَائِضُ خِدْمَةِ

وَٱلْقَدْسُ ٱلْعَالَيْ . ٢ لَأَنَّهُ نُصِبَ ٱلْمَسْكَنُ ٱلْأَوَّلُ ٱلَّذِي يُغَالُ لَهُ ٱلْفُدْسُ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ ٱلْمَنَارَةُ وَٱلْمَائِدَةُ وَخُبْرُ ٱلنَّقْدِمَةِ ٢٠ وَوَرَاهِ ٱلْجَجَابِ ٱلنَّانِي ٱلْمَسَكِّنُ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ فُدْسُ ٱلْأَفْدَاسِ ٤ فِيهِ مِغْزَةٌ مِنْ ذَهَبِ وَتَابُوتُ ٱلْعَهْدِ مُغَنَّى مِنْ كُلِّ حِهَةٍ بِٱلذَّهَبِ ٱلَّذِي فِيهِ فِسُطُ مِنْ ذَمَبِ فِيهِ ٱلْمَنُّ وَعُصَا هُرُونَ ٱلَّنِي أَفْرِخَتْ وَلَوْحَا ٱلْعَهْدِ. ٥ وَفَوْقَهُ كَرُوبَا ٱلْعَجْدِ مُظُلَّايُن ٱلْغِطَاءُ . أَشْيَاءُ لَيْسَ لَنَا ٱلْآنَ أَنْ نَتَكُلِّمَ عَنْهَا بِٱلنَّفْصِيلِ. ٦ ثُمَّ إِذْ صَارَتْ هَٰذِهِ مُهَيَّأَةً هَٰكَلَا يَدْخُلُ ٱلْكَهَاَّةُ إِلَى ٱلْمَسْكَيْنِ ٱلْأُولِ كُلُّ حِينِ صَانِعِينَ ٱلْخِدْمَةَ . ٧ وَأَمَّا ۚ إِلَى ٱلنَّانِي فَرَئيسُ ٱلْكَهَنَةِ فَعَطْ مَرَّةً فِي ٱلسَّنَّةِ لَيْسَ بِلاَ دِّم يُقَدِّمُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ جِهَالاَتِ ٱلشَّعْبِ ٨ مُعْلِنًا ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ بِهِٰذَا أَنَّ طَرِيقَ ٱلْأَقْدَاسِ لَمْ يُظْهَرُ بَعْدُ مَا دَامَرَ ٱلْهَسْكُونُ ٱلْأَوَّلُ لَهُ إِنَامَةٌ ۗ ٦ ٱلَّذِي هُوَ رَمْزُ لِلْوَقْتِ ٱلْحَاضِرِ ٱلَّذِي هُوَ رَمْزُ لِلْوَقْتِ ٱلْحَاضِرِ ٱلَّذِيبِ

فَرَايِينَ وَذَبَائِعُ لاَ يُمْكِنُ مِنْ جِهَةِ ٱلضَّبِدِ أَنْ تُكَمِّلَ ٱلَّذِي يَخْذُمُ ١٠ وَهِيَ فَائِيَةٌ ۚ بِأَطْعِيهَ ۚ وَأَشْرِبَهِ وَغَسَلَاتِ غَنْلَفَةِ وَفَرَائِضَ جَسَدِيَّةِ فَنَطْ مَوْضُوعَةِ إِلَى وَفْت ٱلْإِصْلَاحِ ١١٠ تَأْمًا ٱلْمَسِيخُ وَهُوَ قَدْ جَاءَ رَئِيسَ كَهَنَةِ لِلْغَيْرَاتِ ٱلْعَنِيدَةِ فَبِٱلْمَسْكَنِي ٱلْأَعْظَمِ فَٱلْأَثْمَلِ غَيْرِ ٱلْمَصْنُوعِ بِيَدِ أَي ٱلَّذِي لَيْسَ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْخَلِيغَةِ ١٢ وَلَيْسَ بِدَم تُبُوسٍ وَعُجُولٍ بَلْ بِدَم نَفْسِهِ دَخَلَ مَرَّةً وَإِحِزَةً إِلَى ٱلْأَفْدَاسِ فَوَجَدٌ فِيذَا ۗ أَبَدِيًّا • ١٢ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَمُ ثِيرَانِ وَنْيُوسِ وَرَمَادُ عِجْلَةِ مَرْشُوشٌ عَلَى لْمُغَمِّىيِنَ يُقَدُّسِ إِلَى طَهَارَةِ ٱلْجُسَدِ ١٤ فَكُمْ بِٱلْحُرِيُ بَكُونُ دَمْرُ ٱلْمَسِمِيمِ ٱلَّذِي بِرُوحِ أَزَلِيُّ فَدَّمَ نَفْسَهُ لِلَّهِ بِلاَ عَبْ يُطَوِّرُ ضَمَاثِرَكُمْ مِنْ أَعْمَالَ مَيْنَةِ لِجَنْدُمُوا الله أنجيَّ ١٥ وَلَأَجْلِ هَٰنَا هُوَ وَسِيطُ عَهْدٍ جَدِيدٍ لِكُنَّ يَكُونَ ٱلمَدْعُوونَ إِذْ صَامَرَ مَوْتُ لِفِدَاءُ ٱلْمُعَدِيَاتِ ٱلَّهِي

فِي ٱلْعَهْدِ ٱلْأَوِّلِ يَنَالُونَ وَعْدَ ٱلْهِيرَانِ ٱلْأَبَدِيِّ . ١٦ لِأَنَّهُ حَيْثُ تُوجَدُ وَصِيَّةٌ كَلْزَمُرُ بِيَانٍ مَوْتِ ٱلْمُوصِي . ١٧ لِأَنَّ ٱلْوَصِيَّةَ ثَابَتَةٌ عَلَى ٱلْمَوْفَى إِذْ لَا قُوَّةً لَهَا ٱلْبَنَّةَ مَا دَامَرَ ٱلْمُوصِي حَيًّا ١٨٠ فَمِنْ أَمُّ ٱلْأُوْلُ أَيْضًا لَمْ يُكَرَّسْ بِلاَ دَمِ ١٦ لِأَنَّ مُوسَى بَعْدَ مَا كُلِّرَ جَمِيعَ ٱلشَّعْبِ بَكُلُ وَصِيْةٍ بِجَسَبِ ٱلنَّامُوسِ أَخَذَ دَمَ ٱلْعَبُولِ وَٱلنَّبُوسِ مَعُ مَا ۚ وَصُوفًا قِرْمِزِيًّا وَزُوفَا وَرَشَّ ٱلْكِتَابَ نَفْسَهُ وَجَهِيعَ ٱلشَّعْبِ ٢٠ قَائِلاً هَٰنَا هُوَ دَمُ ٱلْعَهْدِ ٱلَّذِي أَوْصَاكُمُ ٱللَّهُ بِهِ • ٢١ وَٱلْهَسْكُونَ أَيْضًا وَجَبِيعَ آيَيَةِ ٱلْخِيْمَةِ رَشُّهَا كَذَٰ لِكَ بِٱلدِّمِ . ٢٢ وَكُلُّ شَيْعٌ نَقْرِيبًا يَتَطَهَّرُ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ بِٱلدَّمرِ وَبِدُونِ سَغْكِ دَمرٍ لا ئے، در در مورد. تحصل مغفِرہ

٢٦ فَكَانَ بَلْزَمُ أَنَّ أَمْلِلَهُ ٱلْأَشْيَاءُ ٱلْآَيْنِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ تُطَهَّرُ بِهٰنِهِ وَلَمَّا ٱلسَّمْوِيَّاتُ عَيْنُهَا فَبِذَبَائِحَ أَفْضَلَّ

مِنْ هَٰذِهِ ٢٤٠ لِأَنَّ ٱلْمُسِيحَ لَمْ يَدْخُلُ إِلَى أَفْلَاسٍ مَصْنُوعَةِ بَيْدِ أَشْبَاهِ ٱلْحَنِيقِيَّةِ بَلْ إِلَى ٱلسَّمَاءُ عَيْنَهَـا لِيَظْهَرَ ٱلْآنَ أَمَامَ وَجُهِ ٱللَّهِ لِأَجْلِنَا. ٢٥ وَلاَ لَيُقَدِّمَ نَفْسَهُ مِزَارًا كَثِيرَةً كُمِنَا بَدْخُلُ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ إِلَىٰ ٱلْأَقْدَاسُ كُلُّ سَنَةٍ بِلَم آخَرَ ٢٦ فَإِذْ ذَاكَ كَانَ عَبِبُ أَنَّ بَنَأَلَّمَ مِرَارًا كَثِيرَةً مُنْذُ نَأْسِيسِ ٱلْعَالَم وَلَٰكِنَّهُ ٱلْآنَ فَدْ أَظْهِرَ مَرَّةً عِنْدَ ٱنْقِضَاءُ ٱلدُّهُوسِ لِبُبْطِلَ ٱلْخَطِّيَّةُ بَذَهِجَةِ نَفْسِهِ ٢٧٠ وَّكُمَا وُضِعَ لِلنَّاسِ أَنْ يَمُوتُوا مَرَّةً ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلدَّيْنُونَةُ ٢٨ هَكُذَا ٱلْمَسِيخُ أَيْضًا بَعْدَ مَا فُدُمِرَ مَرَّةً لِكُونِ يَعْبِلَ خَطَأَبًا كَثِيرِينَ سَيَظْهَرُ ثَانِيَةً بِلَا خَطِيَّةٍ لِلْخَلَاصِ لِلَّذِينَ ينتظرونه

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ

ا لِأَنَّ ٱلنَّامُوسَ إِذْ لَهُ ظِلِّ ٱلْخَيْرَاتِ ٱلْعَنِيدَةِ لَانَفْسَ صُورَةِ ٱلْأَشْيَاءَ لَا يَقْدِرُ أَبَدًا بِنَفْسِ ٱلذَّبَائِجِ

كُلُّ سَنَةِ ٱلَّذِي يُقَدِّمُونَهَا عَلَى ٱلدَّىٰهِ أَنْ يُكَوْلِ ٱلَّذِينَ يَتَلَدَّمُونَ ٢٠ وَإِلَّا أَفَهَا زَالَتْ تُقَدَّمُ . مِنْ أَجُل أَنَّ ٱلْخَادِمِينَ وَهُرْ مُطَهَّرُونَ مَرَّةً لَا يَكُونُ لَمْ أَيْضًا ضَمِيرُ خَطَايَا ٢٠ لَكِنْ فِيهَا كُلُّ سَنَةٍ ذَكْرُ خَطَايًا . ﴾ لِأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ أَنَّ دَمَرَ ثِيرَانٍ وَتُيُوسُ يَرْفَعُ خَطَايًا • • لِذَٰلِكَ عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى ٱلْعَالَمَ يَقُولُ ذَبِيعَةً وَفُرْبَانًا لَمْ نُرِدْ وَلَكِنْ هَيَّأْتَ لِي جَسَدًا. ٢ بِهُوْرَقَاتِ وَذَبَائِحَ لِلْخُطَيَّةِ لَمْ نُسَرَّ. ٧ ثُمَّ فُلْتُ هُنْذَا أَحِيُّ فِي دَرْجِ ٱلْكِتَابِ مَكْنُوبٌ عَنِّي لِأَفْعَلَ مَشِيئَتَكَ يَا ٱللهُ ٨ إِذْ يَفُولُ آنِفًا إِنَّكَ ذَبِيحَةً وَفُرْبَانًا وَمُحَرَّفَاتِ وَذَائِحَ لِلْخَطِّيْهِ لَمْ ثُرِدْ وَلاَ سُرِرْتَ بِهَا. ٱلِّنِي نُقَدَّمُ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ. ﴿ ثُمَّ قَالَ هَٰنَذَا أَجِيُّ لِأَفْعَلَ مَشْيِئَكَ يَا ٱللهُ . يَنْزِعُ ٱلْأَوْلَ لِكَيْ يُنْبُتَ ٱلنَّانِيَ. ١٠ فَبَهْذُو ٱلْمَشْيَئَةِ نَعْنُ مُقَدَّسُونَ بِتَقَدِيمٍ جَسَدِ يَسُوعَ آلمسيح مرة واحدة

ا ا وَكُلُ كَاهِنِ يَفُومُ كُلُّ يَوْمٍ جَنْدُمُ وَبَلَيْمُ مِرَارًا كَثِيرَةً تِلْكَ ٱلذُّمَاثِحَ عَيْمُهَا ٱلَّذِبِ لاَ نَسْنَطِيعُ ٱلْمَبَنَّةَ أَنْ تَنْزِعَ ٱلْخَطَلِيَّةَ . ١٦ كَلِّمًا هَلَنَا فَبَعْدَ مَا فَلَمُ عَن ٱلْعَطَابَا ذَبِيعَةً وَإِحِلَةً جَلَسَ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَنْ بَبِينِ آلهِ ١٢ مُتَعْظِرًا بَعْدَ ذٰلِكَ حَنَّى تُوضَعَ أَعْدَافُهُ مَوْطًّا لِقَدَمَيْهِ . ١٤ لَأَنَّهُ بِقُرْبَانِ وَاحِدٍ فَدْ أَكْمَلَ ۚ إِلَى ٱلَّابَهِ ٱلْمُقَدَّسِينَ. ٥ ا وَيَشْهَدُ لَنَا ۖ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ أَيْضًا لِأَنَّهُ بَعْدَ مَا فَالَ سَابَنًا ١٦ هَٰذَا هُوَ ٱلْعَهَٰدُ ٱللَّهِ أَعْلَمُهُ مَعَهُمْ بَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ يَفُولُ ٱلرَّبُ أَجْعَلُ نَوَامِسِي فِي قُلُومِهِمْ ۖ أَكْتُبُهَا فِي أَذْعَانِهِمْ ١٧ وَلَنْ أَذْكُمَ خَطَالِهُمْ وَنَعَدُ بَانِهِمْ فِي مَا بَعْدُ ١٨٠ وَإِنَّهَا حَبْثُ تَكُونُ مَغْيَرَةُ لِهٰذِهِ لَا يَكُولُ بَعْدُ قُرْبَانٌ عَن ٱلْخَطَيْةِ ١٦ فَإِذْ لَنَـاً أَنَّهَا ٱلْإِخْوَةُ نِقَةٌ بِٱلدُّخُولِ إِلَّا ٱلْأَفْلَاسِ مِدَم بَسُوعَ ٢٠ طَرِيقًا كَرَّسَهُ لَنَا حَدِيثًا حَيًا بِٱلْحِجَابِ أَيْ جَسَدُهِ ٢١ وَكَاهِنْ عَظِيمْ عَلَى بَنْ

عِبْرَانِيِّينَ ١٠

**J.Y** 

ٱللهِ ٢٢ لِيَتَقَدَّمْ بِقَلْبِ صَادِقٍ فِي يَقِينِ ٱلْإِيَمَارِ مَرْشُوشَةً قُلُوبُنَا مِنْ ضَمِيرٍ شِرِّيرٍ وَمُغْتَسِلَةً أَجْسَادُنَا بِهَا ﴿ نَقِي ٢٢ لِيَتِهَسَّكَ بِإِقْرَارِ ٱلرَّجَاءِ وَاسِحًا لِأَنَّ ٱلَّذِي وَعَدَ هُوَ أَمِينٌ. ٢٤ وَلْنَلَاحِظْ بَعْضُنَا بَعْضًا لِلنَّحْرِيضِ عَلَى ٱلْعَجَبَّةِ وَٱلْأَعْمَالِ ٱلْحَسَنَةِ ٢٠ غَيْرً تَارِكِينَ أَجْنِمَاعَنَا كُمَا لِقَوْمِ عَادَةٌ بَلِ وَإِعْظِينَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَبِٱلْأَكْثَرَ عَلَى نَدْرُ مَا تَرَوْنَ ٱلْيُوْمَرَ يَقْرُبُ ٢٦ فَإِنَّهُ إِنْ أَخْطَأْنَا بِٱخْنِيَارِنَا بَعْدَ مَا أَخَذْنَا مَعْرِفَةَ ٱلْحُقَىٰ لَا نَبْقَى بَعْدُ ذَبِيِّةَ عَن ٱلْخَطَايَا ٢٧ بَلْ قُبُولُ دَيْنُونَةِ مُحِيفٌ وَغَيْرَةُ نَارِ عَلِيدَةٌ أَنْ تَأْكُلُ ٱلْهِضَادِّينَ ، ٢٨ مَنْ خَالَفَ نَامُوسَ مُوسَى فَعَلَى شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلْنَةَ شَهُودِ يَهُوثُ بِدُونِ رَأْفَةٍ. ٢٦ فَكُرْ عِقَابًا أَشُرَّ تَظُنُونَ أَنَّهُ نُحِسَبُ مُسْتَحِقًا مَنْ دَاسَ أَبْنَ ٱللهِ وَحَسِبَ دَمَ ٱلْعَهْدِ ٱلَّذِي قُدِّسَ بِهِ دَنِسًا وَأَزْدَرَى برُوحِ ٱلنِّعْمَةِ • ٢٠ فَإِنَّنَا نَعْرِفُ ٱلَّذِي فَالَّ لِيَّ ٱلْإِنْتِفَامْرُ

أَنَا أَجَازِي يَفُولُ ٱلرَّبِّ • وَأَيْضًا ٱلرَّبْ يَدِينُ شَعْبُهِ ١١ مُحْذِفُ هُوَ ٱلْوُنُوعُ فِي يَدَي ٱللَّهِ ٱلْحُيُّ ٢٢ وَلَكِنْ تَذَكَّرُولَ ٱلْأَيَّامَرَ ٱلسَّالِفَةَ ٱلَّٰتِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَيْرُتُمْ صَبَرْتُمْ عَلَى مُجَاهَدَهِ آلَامِ كَايِرَا ٢٢ مِنْ جِهَةِ مَشْهُورِينَ بِتَعْيِيرَاتٍ وَضِّبْقَاتِ وَمِنْ جِهَةِ صَائِرِينَ شُرَكَاءُ ٱلَّذِينَ نُصُرُّفَ فِيهِمْ هَكَذَا. ٢٤ لِأَنَّكُمْ رَثَيْتُمْ لِنُيُودِي أَيْضًا وَفَيِلْهُمْ سَلْبَ أَمْوَالِكُمْ بِنَرِح عَالِمِينَ فِي أَنْسُكُمْ أَنَّ لَكُمْ مَالًا أَنْضَلَ فِي ٱلسَّمُوَاتِ وَبَافِيًا ٢٠٠ فَلاَ نَطْرَحُوا ثِفَتَكُمُ ٱلَّذِي لَهَا مُحَازَاةً عَظيمَةً ٢٦٠ لِأَنْكُمْ نَحْنَاجُونَ إِلَى ٱلصَّبْرِ خَيْ إِذَا صَنَعَتُمْ مَشْئِلَةً ٱللَّهِ تَنَالُونَ ٱلْمَوْعِدَ. ٢٧ لَأَنَّهُ بَعْدُ قَلِيلَ جِنًّا سَبَّأْنِي ٱلْآتِي وَلاَ يُبْطِءُ . ٢٨ أَمَّا ٱلْبَازُ ٱلْإِيَمَانِ بَحْيَاً وَإِنِ ٱزْنَدُ لاَ نُسَرُ بِهِ نَفْسَى. ٢٩ مَأْنًا نَحْنُ فَلَسْنَا مِنْ ٱلِآرْتِيَادِ لِلْهَلَاكِ بَلْ مِنَ ٱلْإِيَانِ لإقتناء أأنأس

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِيَ عَشَرَ

ا وَأَمَّا ٱلْاِيَانُ فَهُو ٓ ٱلنِّفَةُ بِهَا يُرْجَى وَٱلْإِينَانُ لَا تُرَى. ٢ فَإِنَّهُ فِي هَٰذَا شُهِدَ لِلْقُدُمَاء. ٢ بِٱلْإِيَانِ نَغْهَمُ أَنَّ ٱلْعَالَمِينَ أَنْقِنَتْ بَكَلِمَةِ ٱللَّهِ حَتَّى لَمْ يَتَكُونَ مَا 'يُرَے مِمَّا هُوَ ظَاهِرْ ۖ. ٤ بِٱلْإِيَانِ فَدَّمَرَ هَايِيلُ لِلَّهِ ذَبِيحَةً أَفْضَلَ مِنْ فَايَهِنَ . فَبِهِ شُهِدَ لَهُ أَنَّهُ بَاشْ إِذْ شَهِدَ ٱللهُ لِقَرَابِينِهِ. وَبِهِ وَإِنْ مَاتَ بَتَكَلِّمُ ْ بَعْدُ. ه بِٱلْإِيَانِ نُقِلَ أُخْنُوخُ لِكَىٰ لَا يَرَى ٱلْمَوْتَ وَلَمْ بُوجَدْ لِأَنَّ ٱللَّهَ نَقَلُهُ. إِذْ قَبْلَ نَقْلِهِ شُهِدَ لَهُ بِأَنَّهُ قَدْ أَرْضَى ٱللهُ ٦٠ وَلَكِنْ بِدُونِ إِيمَانِ لَا يُمْكِنُ إِرْضَاقُهُ لَأَنَّهُ يَجِبُ أَنَّ ٱلَّذِي يَانِي إِلَى ٱللَّهِ يُؤْمِنُ بَّا نَّهُ مَوْجُودٌ وَأَ نَّهُ مُجَازِي ٱلَّذِينَ يَطْلُبُونَهُ ٢٠ بَٱلْإِيَانِ نُوخٌ لَمَّا أُوجِيَّ إِلَيْهِ عَنْ أَمُور لَمْ ثُرَ بَعْدُ خَافَ فَبَنَّى فَلَكًا لِخَلَاص بَيْتِهِ فَبَهِ دَانَ ٱلْعَالَمَ وَصَارَ وَارْنَا لِلْبِرُ ٱلَّذِي حَسَبُ ٱلْإِمَانِ. ٨ بِٱلْإِيَمَانِ إِبْرُهِيمُ لَيَّا دُعِيَ أَطَاعَ أَرْ

ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي كَانَ عَنِيدًا أَنْ بَأْخُذَهُ مِيرَاثًا فَخَرَجَ وَهُنَ لاَ يَعْلَمُ إِلَىٰ أَيْنَ بَالِيّ ٠٠ بِٱلْإِيَانِ نَغَرَّبَ فِي أَرْض ٱلْمَوْعِدِ كَأَنَّمُكَا غَرِيبَةٌ سَاكِنًا فِي خِيَامِرِ مَعَّ إِسْنَ وَيَعْنُوبَ ٱلْوَارْثَيْنِ مَعَهُ لِهِلْمَا ٱلْمَوْعِدِ عَيْنِهِ. ١٠ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ ٱلْمَدِينَةُ ٱلِّنِي لَهَا ٱلْأَسَاسَاتُ ٱلَّتِي صَانِعُهَا وَبَارِثُهَا ٱللهُ ١٠ بِٱلْإِيَانِ سَارَةُ نَفْسُهَا أَيْضًا أَخْلَتُ فُدْرَةً عَلَى إِنْشَاءُ نَسْلِ وَبَعْدَ وَفْتِ ٱلسِّنَّ وَلَدَنْ إِذْ حَمِيبَتِ ٱلَّذِبِ وَعَدَ صَادِقًا ١٢٠ لِذَٰلِكَ وُلِدَ أَبْفًا مِنْ وَاحِدٍ وَذَلِكَ مِنْ مُهَاتٍ مِثْلُ نُجُومِ ٱلسَّمَاءُ فِي ٱلْكَثْرَةِ وَكُأَلَرُمْلِ ٱلَّذِبِ عَلَى شَاطِئُ ٱلْمُحْرِ ٱلَّذِي الا يعد

١٦ فِي ٱلْإِيَانِ مَاتَ هُولاً وَ أَجْمَعُونَ وَهُمْ لَرُ يَنَالُوا ٱلْمَوَاعِيدُ بَلُ مِنْ بَعِيدٍ نَظَرُوهَا وَصَدَّفُوهَا وَحَيَّوْهِمَا مَأْفَرُولَ بِأَنَّهُمْ غُرُبَاهُ وَنُزَلاَءٍ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ١٤ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ بَقُولُونَ مِثْلَ عَلَمَا يُظْهِرُونَ أَنَّهُمْ بَطُلُهُونَ وَطَنَآهِ ١٥ فَلُو ذَكُرُوا ذَلِكَ ٱلَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ لَكَانَ لَمُرْ فُرْصَةٌ لِلرُّحُوعِ ١٦٠ وَلَكِنِ ٱلْآنَ يَبْنَغُونَ وَطَنَّا ٱنْصَلَ آي سَمَاوِيًّا لِذَلِكَ لاَ يَسْنَي بِهِمُ ٱللهُ أَنْ يُدْعَى إِلْهَمُ لِكَنَّهُ أَعَدَّ لُمُ مَدينةً

١٧ بِٱلْإِيَمَانِ قَدَّمَ إِبْرُهِيمُ إِسْحَقَ وَهُوَ مُجَرِّبُ. قَدَّمَ ٱلَّذِي قَبِلَ ٱلْمُوَاعِيدَ وَحِيدُهُ ١٨ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُ إِنَّهُ بِإِشْهُقَ يُدْعَى لَكَ نَسُلُ . ١٦ إِذْ حَسِبَ أَنَّ ٱللَّهَ قَادِرْ -عَلَى ٱلْإِنَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ٱبْضًا ٱلَّذِينَ مِنْهُمْ أُخَذَهُ أَيْضًا فِي مِثَالِ ٢٠٠ بِٱلْإِيَانِ إِسْمَقُ بَارَكُ يَعْفُوبَ وَعِيسُو مِنْ حِهَةِ أُمُورِ عَلِيدَةٍ ١٦٠ بِٱلْإِيمَانِ يَعْتُوبُ عِيْدَ مَوْتِهِ بَارَكَ كُلُّ وَإِحِدٍ مِنِ أَبْنَيْ بُوسُفَ وَسَجَدَ عَلَى رُأْسِ عَمَاهُ ٢٠٠ بِٱلْإِيَانِ يُوسِفُ عِنْدَ مَوْتِهِ ذَكَرَ خُرُوجَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَوْصَى مِنْ جِهَةِ عِظَامِهِ . ٢٢ بِٱلْإِيمَانِ مُوسَى بَعْدَ مَا وُلِدَ أَخْفَاهُ أَبَوَاهُ ثَلْثَةً أَشْهُرُ لِأَنَّهُمَا رَأَيَا ٱلصَّبِّي جَبِيلًا وَلَمْ يَخْشَبَا أَمْرَ ٱلْمَلِكِ.

٢٤ بِٱلْإِيَانِ مُوسَى لَمَا كَبَرَ أَبَى أَنْ يُدْعَى ٱبْنَالَبْذَ فِرْعَوْنَ ٢٥ مُنْضَّلِلًا بِٱلْأَحْرَے أَنْ يُذَلَّ مَعَ شَعْبِ ٱللهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ نَمَتْعُ ۖ وَفَنِي ۚ بِٱلْخَطَيَّةِ ٢٦ حَاسِا عَارَ ٱلْمَسِعِ غَنِي أَعْظَرَ مِنْ خَزَائِنِ مِصْرٍ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ إِلَى ٱلْمُجَازَاةِ ٢٠٠ بِٱلْإِيَانِ تَرَكَ مِصْرَ غَبْرُ خَاتِفٍ مِنْ غَضَبِ ٱلْمَلِكَ لِأَنَّهُ نَشَدَّدَ كَأَنَّهُ بَرَك مَنْ لَا بُرَى ٢٨٠ بِٱلْإِيَانِ صَنَّعَ ٱلْفِصْحَ وَرَشَّ ٱلدُّرَ لِيَّلاً يَمَسُّمُ ٱلَّذِي أَهْلَكَ ٱلْأَبْكَارَ. ٢٦ بِٱلْإِيَانِ ٱجْنَازُهَا فِي ٱلْجُورُ ٱلْأَحْمَرُ كُمَّا فِي ٱلْبَابِسَةِ ٱلْأَمْرُ ٱلذِي لَمَّا شَرَعَ فِيهِ ٱلْمِصْرِيْونَ غَرِفُوا . ٢٠ بِٱلْإِيَانِ سَفَطَتْ أَسْوَائِرُ أَرْبِحًا بَعْدَ مَا طِيفَ حَوْلَهِكَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ. ٢١ بِٱلْإِيَمَانِ رَاحَابُ ٱلزَّانِيَةُ لَمْ تَهْلِكُ مَعَ ٱلْعُصَاةِ لِاْ فَبَلَثِ ٱلْجَاسُوسَيْن بسَلام

٢٦ وَمَاذَا أَقُولُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُعْوِزُنِي ٱلْوَفْتُ إِلْ أَخْبَرُتُ عَنْ جِدْعَوْنَ وَبَارَاقَ وَشَمْشُونَ وَيَفْنَاحَ وَكَالِا

وَصَمُونِلَ وَٱلْأَنْبِيَاءُ ٢٢ الَّذِينَ بِٱلْإِيَانِ فَهُرُولِ مَمَالِكَ صَنَعُوا برًّا نَالُوا مَوَاعِيدَ سَدُوا أَفُواهَ أَسُودِ ٢٤ أَطْفَأُ وَإِ قُحَقَّةَ ٱلنَّاسِ نَجُوا مِنْ حَدِّ ٱلسَّيْفِ نَقَوْفًا مِنْ ضَعْفِ صَارُوا أَشِدًا فِي ٱلْحَرْبِ هَزَمُوا جُيُوشَ غُرَبَا • ٣٠ أَخَذَتْ نِسَاءُ أَمْوَاتَهُنَّ بَقِيَامَةٍ . وَآخَرُونَ عُذَّبُوا وَكُمْ يَقْبُلُوا ٱلْغِّاَةَ لِكُنْ بَنَالُوا فِيَامَةً أَفْضَلَ. ٢٦ وَآخَرُونَ تَجَرُّبُوا فِي هُزُءُ وَجَلْدٍ ثُمَّ فِي فُيُودٍ أَيْضًا وَحَبْسٍ. ٣٧ رُجمُوا نُشِرُولِ جُرَّبُولِ مَاتُولِ قَتْلًا بِٱلسَّيْفِ طَافُول فِي جُلُودِ غَنَمَ وَجُلُودِ مِعْزَے مُعْنَازِينَ مَكْرُوبِينَ مُذَلِّينَ ٢٨ وَهُمْ لَمْ يَكُن ٱلْعَالَمُ مُسْتَعِنَّا لَهُمْ . تَاجِينَ في بَرَارِيَّ وَجِبَال وَمَغَايِرَ وَشُنُونِ ٱلْأَرْضِ. ٢٩ فَهُوْلًا كُلُّهُمْ مَشْهُودًا كُلِّمْ بِٱلْإِيمَانِ لَمْ يَنَّالُوا ٱلْمَوْعِدَ ٤٠ إِذْ سَبِقَ ٱللهُ فَنَظَرَ لَنَا شَيْئًا أَفْضَلَ لِكَيْ لَا يُكْهَلُوا بِدُونِنَا ٱلْآصَحَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ ا لذَٰلِكَ غَنُ أَيْضًا إِذْ لَنَا سَحَابَةٌ مِنَ ٱلشَّهُودِ

مِنْهَارُ هَٰذِهِ مُحِيطُةٌ بِنَا لِنَطْرَحْ كُلُّ ثِنْلِ وَأَنْحَا الْمُعِيطَةَ بِنَا بِسُهُولَةِ وَلَهُ لَعَلَمْ بِٱلصَّابِرِ فِي أَجْ ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَنًا ٣ نَاظِرِينَ إِلَى رَئِس ٱلْإِيَانِ وَمُكَلِّهِ بَسُوعَ ٱلَّذِي مِنْ أَجِلِ ٱلسُّرُورِ ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَهُ ٱحْسَالَ آلصَّلِيبَ مُسْتَهِينًا بِٱلْخِزْيِ فَجَلَّسَ فِي يَهِينِ عَرْشُ ٱللهِ ا ٢ فَتَفَكَّرُوا فِي ٱلَّذِي ٱحْمَلَ مِنَ ٱلْخُطَاةِ مُقَاوَمَةً لِنُسْهِ مِثْلَ مَذِهِ لِئِلاً نَكِلُوا وَتَخُورُوا فِي نُنُوسِكُمْ ۗ نْقَاوِمُوا بَعْدُ حَنَّى ٱلدَّمِ مُجَاهِدِينَ ضِد ٱلْخَطِّيَّةِ ٥ وَقَدْ نَسِينُمُ ٱلْوَعْظَ ٱلَّذِى نُخَاطِّبُكُمْ كُنِّبْنَ مَا ٱبْنِي لَا نَعْنَةِرْ تَأْدِيبَ ٱلرَّبُ وَلَا نَخْرُ إِذَا وَكُمُّكَ · ٦ لِأَنَّ ٱلَّذِي يُحِيُّهُ ٱلرَّبُ بُوَّدُ بُهُ وَكَثِلِدُ كُلَّ ٱبْنِ بَنْلُهُ ٧ إِنْ كُنْتُمْ نَحْنَمَلُونَ ٱلنَّأْدِيبَ بُعَامِلُكُمْ ٱللَّهُ كَٱلْبَانِهَ فَأَتَّى أَنِنِ لاَ يُؤَدِّبُهُ أَبُرِهُ ٥٠٨ وَلَكُنْ إِنْ كُنَّهُ إِلَّا دِيبٍ فَدْ صَاْسَ ٱلْجَيِيعُ شُرَكَاءٍ فِيهِ فَأَنْمُ نُفُول . ٢ ثُمَّ فَدْ كَانَ لَنَا آبَاءِ أَجْسَادِمَا مُؤَدِّينَ

وَكُنَّا مَهَابُهُمْ وَأَفَلاَ فَعْضَمُ بِٱلْأَوْلَى جِدًّا لِآبِي ٱلْأَرْوَاحِ فَخُياً . ١٠ لِأِنَّ أُولِيكَ أَدَّبُونَا أَيَّامًا فَلِيلَةً حَسَبَ ٱسْتِحْسَانِهِمْ . وَأَمَّا هَلَا فَلِأَجِلُ ٱلْمَنْفَعَةِ لِكِنْ نَشْنَرِكَ فِي قَعَالَسَنِهِ ١١ وَلَٰكِنَّ كُلَّ تَأْدِيبٍ فِي ٱلْحَاضِرِ لاَ بُرَك أَ نَهُ لِلْفَرَحِ مَلْ الْعَزَنِ. وَأَمَّا أَخِيرًا فَيُعْطِي ٱلَّذِينَ يَعَدَرُّ وَنَ بِهِ ثَمَرَ بِرُ لِلسَّلَامِ . ١٢ لِذَٰلِكَ قَوْمُوا ٱلْأَيَادِيَ ٱلْمُسْتَرْخِيَةَ وَٱلرُّكَبَ ٱلْخَلَّعَةَ ١٢ وَلَصْنَعُوا لْأَرْجُلِكُمْ مَسَالِكَ مُسْنَقِيمَةً لِكَىٰ لاَ يَعْتَسِفِ ٱلْأَعْرَجُ مَلَ بِٱلْحَرَيُّ يُشْفَى ١٤ إِنْبَعُولَ ٱلسَّلَامَرَ مَعَ ٱلْجَمِيم وَٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّذِي بِدُونِهَا لَمِنْ بَرَے أَحَدُ ٱلرَّبَّ هِ ا مُلاَحِظِينَ لِئَلاَ بَخِيبَ أَحَدٌ مِنْ نِعْمَةِ ٱللهِ . لِئَلاَّ يَطْلُعَ أَصْلُ مَرَارَةِ وَيَصْنَعَ ٱنْزِعَاجًا فَيَتَغَبِّسَ بِهِ كَثِيرُونَ . ١٦ لِلَّلَّا يَكُونَ أَحَدُ زَانِيًّا أَوْ مُسْتَبِيًّا كَعِيسُو ٱلَّذِبِ لِأَجْلِ أَكْلَةٍ وَاحِدَةٍ بَاعَ بَكُورِيَّةً. ١٧ فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَيْضًا يَعْدَ فَلِكَ لَمًّا أَرَادَ

أَنْ يَرِثَ ٱلْبَرَّكَةَ رُفِضَ إِذْ لَمْ تَجِدْ لِلنَّوْبَةِ مَكَانًا مَغَ أَنَّهُ طَلَبَهَا بِدُمُوعَ

١٨ لِأَنْكُمُ لَمْ تَأْتُوا إِلَى جَبَلِ مَلْمُوسٍ مُضْطَرِمٍ ُلْنَاسِ وَإِلَى ضَبَابِ وَظَلَامِ وَزُوْبُعَةِ ١٩ وَمُنَافِ وِق وَصَوْتِ كُلِمَاتِ ٱسْتَعْنَى ٱلَّذِينِ سَمِعُوهُ مِنْ أَنْ تَعْنَمِلُوا مَا أَمِرَ بِهِ لَمُ كُلُّمةُ ٢٠٠ لِأَنَّهُمْ لَهُ وَإِنْ مَسَّتِ ٱلْجَبَلَ بَهِيهَةٌ نُرْجَمُ أَوْ نُرْمَى بَسَمٍ ا ٢١ وَكَانَ ٱلْمُنْظَرُ هَٰكَذَا نُحْيِفًا حَقِّي قَالَ مُوسَى أَنَا مُرْتَعِبٌ وَمُرْتَعِدٌ. ٢٢ بَلْ قَدْ أَيْنَتُمْ إِلَى جَبَل صَهْبُونَ وَ إِلَى مَدينَةِ ٱللهِ ٱلْحُقُّ أُورُشَالِهِمَ ٱلسَّمَاوِيَّةِ وَإِلَى رَبَوَانِ مُرْ مَعْفُلُ مَلاَئِكَةِ ٢٢ وَكَنيسَةُ أَبْكَاسِ مَكْتُوبِنَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَإِلَى ٱللَّهِ دَيَّانِ ٱلْجَبِيعِ وَإِلَى أَرْوَاحِ أَبْرَارِ مُكَمَّلِينَ ٢٤ وَإِلَى وَسِيطٍ ٱلْعَهْدِ ٱلْجَدِيدِ بَسُوعَ وَإِلَّا دِّم رَشُ يَتَكُلُّمُ أَفْضَلَ مِنْ هَايِلَ ٢٥ أَنْظُرُوا أَنْ لاَ نَسْتَعْنُوا مِنَ ٱلْمِنَّهُ

إِنْ كَانَ أُولِئِكَ لَمْ يَغُول إِذِ ٱسْنَعْفُول مِنَ ٱلْمُنَكَلِّم عَلَى ٱلْأَرْضِ فَهِٱلْأَوْلَى جِلًّا لاَ نَغُبُو نَحْنُ ٱلْمُزْتَدِّينَ عَن ٱلَّذِي مِنَ ٱلسُّمَاءِ ٢٦ ٱلَّذِي صَوْتُهُ زَعْزَعَ ٱلْأَرْضَ حِينَئِذِ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ وَعَدَ فَائِلًا إِنِّي مَرَّةَ ٱبْضًا أَزَلْزِلُ لَا ٱلْأَرْضَ فَقَطْ بَلِ ٱلسَّمَاءَ أَيْضًا ٢٧٠ فَقَوْلُهُ مَرَّةً أَيْضًا بَدُلُ عَلَى نَغْيِيرِ ٱلْأَشْيَاءِ ٱلْمُتَزَعْزِعَةِ كَمُصْنُوعَةِ لِكِيْ نَبْغَى ٱلَّنِي لاَ تَتَزَعْزَعُ ٢٨ لِذَٰ لِكَ وَنَحْنُ قَابِلُونَ مَلَكُوتًا لاَ يَتَزَعْزَعُ لِيَكُنْ عِنْدَنا شُكُرْ بِهِ خَذْمُ ٱللهَ خِدْمَةَ مَرْضِيَّةً بِخُشُوعٍ وَنَتْوَى ٢٦ لِأَنَّ إلهُنَا نَامِرُ آكِلَةُ

ٱلْأَصْحَاحُ ٱلنَّا لِكَ عَشَرَ

ا لِتَثْبِتَ ٱلْحَبَّةُ ٱلْأَخَوِيَّةُ ٢٠ لَا تَنْسُولِ إِضَافَةَ ٱلْغُرَبَا ۚ لِأَنْ بِهَا أَضَافَ أَنَاسُ مَلاَئِكَةً وَهُمْ لاَ يَدْرُونَ. ٢ أَذْكُرُوا ٱلْمُفَيَّدِينَ كَأَنَّكُمْ مُفَيَّدُونَ مَعَهُمْ وَٱلْمُذَلِّينَ كَأَنَّكُمْ أَنْهُ أَيْضًا فِي ٱلْجَسَدِ ٤٠ لِيَكُنِ ٱلرَّيَاجُ مُكَرَّمًا

عِنْدَ كُلُّ وَاحِدٍ وَٱلْمَضِعُ غَيْرَ نَجِسٍ. وَأَمَّا ٱلْعَاهِرُونَ وَٱلرُّنَاةُ فَسَيَدِينُهُمُ ٱللهُ . ٥ لِتَكُنُّ سِيرَتُكُمُ ۚ خَالِبَةً مِنْ مَعَبَّةِ ٱلْمَالِ . كُونُوا مُكْتَفِينَ بِمَا عِنْدَاكُمْ لِأَنَّهُ فَالَ لَا أَهْمُلُكَ وَلاَ أَنْزُكُكَ ٦ خَنَّى إِنَّنَا نَقُولُ وَلَتْهِنَ ٱلرَّبْ مُعِينٌ لِي فَلَا أَخَافُ. مَاذَا يَصْنَعُ بِي إِنْسَانُ ٧ أَذْكُرُ وَلِ مَرْشِدِ بَكُرُ ۗ ٱلَّذِينَ كُلُّمُوحٌ بِكَلِّمَةِ ٱللهِ. أنظرُوا إِلَى نِهَايَةِ سِيرَتُهُمْ فَتَمَثَّلُوا بَإِيمَانِهُمْ

٨ يَسُوعُ ٱلْمَسِيعُ هُوَ هُوَ أَمْسًا وَٱلْبُومَ وَإِلَى ٱلْأَبَد ٢٠ لَا تُسَاقُوا بِنَعَالِيمَ مُنَنَوَّعَةِ وَغَرِيبَةِ لِأَنَّهُ حَسَنْ أَنْ يُنْبِّتَ ٱلْفَلْبُ بِٱلنِّعْبَةِ لَا بِأَطْعِبَةِ لَمْ بَنْتُكُمْ بِهَا ٱلَّذِينَ نَعَاطَوْهَا . ١٠ لَنَا مَذْبَحِ ۖ لاَ سُلْطَانُ لِلَّذِينَ يَخْدُمُونَ ٱلْمَسْكِينَ أَنْ بَأَكُلُوا مِنْهُ ١١ فَإِنَّ ٱلْحُبَوَالَاتِ آلَتِي يُدْخَلُ بِدَيْهِــَا عَنِ ٱلْخَطَيَّةِ إِلَى ٱلْأَقْدَاسِ بِلَهِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ نَحْرَقُ أَجْسَامُهَا خَارِجَ ٱلْعَلَّةِ. ١٢ لِذَلِكَ بَسُوعُ أَيْضًا لِكُنْ يُقَدِّسَ ٱلشَّعْبَ بِدَمْ نَفْسِهِ نَأْ

خَارِجَ ٱلْبَابِ ١٢٠ فَلْغُرْجُ ۚ إِذَا إِلَيْهِ خَارِجَ ٱلْعَمَلَةِ حَامِلِينَ عَارَهُ. ١٤ لَأَنْ لَيْسَ لَنَا هُنَا مَدِينَةٌ بَاقْيَةٌ لَكُنَّنَا نَطْلُبُ ٱلْعَنيدَةَ . ١٥ فَلْنُقَدِّمْ بِهِ فِي كُلُّ حِينِ لِلَّهِ ذَيْبِعَةَ ٱلتَّسْبِحِ أَبِ ثَمَرَ شِفَاهِ مُعْتَرِفَةٍ بِٱسْمِهِ . ١٦ وَلَكِنْ لَا تَنْسُوا فِعْلَ ٱلْخَيْرِ وَٱلْتُوزِيعَ لَإِنَّهُ بِذَبَائِحَ مِثْلُ هَذَهِ يُسُرُّ أَلَّهُ ١٧ أَطْيَعُوا مُرْشِدِيكُمْ وَأَخْضَعُوا لِأَنَّهُمْ يَسَهَرُونَ لِأَجْلُ نُفُوسِكُمْ كَأَنَّهُمْ سَوْفَ يَعْطُونَ حِسَابًا لِكِي يَفْعَلُوا ذَٰلِكَ بَفَرَح لَا آنِينَ لِأَنَّ هَٰذَا غَيْرُ نَافِع لَكُمْ ١٨ صَلُّوا لِأَجْلِنَا . لِأَنَّنَكَ نَثِقُ أَنَّ لَنَا ضَمِيرًا صَاكِمًا رَاغِينَ أَنْ نَتَصَرَّفَ حَسَنًا فِي كُلُّ شَيْ. ١٠ وَلَكِنْ أَطْلُبُ أَكْنَرَ أَنْ نَفْعُلُوا هَلَا لِكَنْ أَرَدُّ إِلَيْكُمْ بِأَكْثِرَ سُرْعَةٍ • ٢٠ وَإِلَّهُ ٱلسَّلَامِ ٱلَّذِبِ أَ فَامَرَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ رَاعِيَ ٱلْخِرَافِ ٱلْعَظِيمَ رَبُّنَا بَسُوعَ بدِّم ٱلْعَهْدِ ٱلْأَبَدِيُّ ٢١ لِكُولِكُمْ فِي كُلُّ عَمَلِ صَالِحٍ

عِبْرَابِيْنَ ١٢

لِنَصْنَعُوا مَشِيئَتُهُ عَامِلًا فِيكُرْ مَا أَرْضِي أَمَامَهُ بِيسُوعُ الْمَصْعِي أَمَامَهُ بِيسُوعُ الْمَصْعِي الَّذِينَ. آمِينَ الْمَصْعِي الَّذِينَ. آمِينَ الْمَعْدُ إِلَى أَبْدِ الْآيِدِينَ. آمِينَ الْمَعْدُ الْمَعْدُ أَنَّهَا الْإِخْقُ أَنْ غَنْبِلُوا كَلَيْمَةَ الْوَعْظِ لِآفِي بَكْلِهَاتِ قَلِيلَة كَتَبْتُ إِلَّهُمْ اللَّهِ كَلَيْمَة الْوَعْظِ لِآفِي بَكْلِهَاتِ قَلِيلَة كَتَبْتُ إِلَّهُمْ اللَّهِ الْمَعْمَةُ الْمُؤْنَ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ الللِهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللْمُ الللِهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الل

إِلَى ٱلْعِبْرَانِيِينَ كُتِيَتْ مِنْ إِبطًا لِيَا عَلَى بَدِ تِبِمُوثَاوْسُ

### رِسَالَهُ يَعَقُوبَ

اَ لَأَصْاحُ الْأُولُ ا يَعْفُوبُ عَبْدُ اللهِ وَالرَّبِّ بَسُوعَ الْمَسِعِ بُهْدِي السَّلاَمَ إِلَى الْإِنْنَى عَشَرَ سِبْطًا اللَّذِينَ فِي اَلشَّنَاتِ

مَ احْسَبُوهُ كُلَّ فَرَحٍ يَا الْحُوَنِي حَبِيْمَا لَقَعُونَ فِي خَبِيْمَا لَقَعُونَ فِي خَبِيْمَا لَقَعُونَ فِي خَبَارِبَ مُنَنَوِّعَةً مَ عَالِمِينَ أَنَّ ٱمْتِحَانَ إِيَمَانِكُوْ يُنْشِئَ صَبْرًا . ٤ وَأَمَّا ٱلصَّبْرُ فَلْيُكُنْ لَهُ عَمَلُ أَنَامُ لِكَنْ لَكُونُوا مَامِيْنَ وَي شَيْءً . • وَإِنَّمَا تَكُونُوا مَامِيْنَ وَي شَيْءً . • وَإِنَّمَا تَكُونُوا مَامِيْنَ وَي شَيْءً . • وَإِنَّمَا

إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ نُعْوِزُهُ حِكْمَةٌ فَلْيَطْلُبْ مِنَ اللَّهِ ٱلَّذِي يَهْطِي ٱلْجَمِيعَ بِسَخَاءُ وَلاَ يُعَيِّرُ فَسَيْعُطَى لَهُ. ٦ وَلَكنْ لِيَطْلُبْ بِإِيَانِ غَيْرَ مُزْتَابِ ٱلْبَنَّةَ لِأَنَّ ٱلْمُزْنَابَ بُشُهُ مَوْجًا مِنْ ٱلْجُمْرِ تَخْبِطُهُ ٱلرُّبِحُ وَتَدْفَعُهُ . ٧ فَلاَ بَظَنُّ فْلِكَ ٱلْإِنْسَانِ أَنَّهُ يَنَالُ شَبْئًا مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبُو ٨ رَجُلُ ذُو رَأْيَهْنِ هُوَ مُتَقَلِّقِلْ فِي جَيِيعِ طَرُنْهِ. وَلَيْغَغِرِ ٱلْآخُ ٱلْمُنْضِعُ بِٱرْتِهَاعِهِ . ١٠ وَأَمَّا ٱلْغَنْيُ فَبِآيَضَاءِهِ لِأَنَّهُ كَزَهُرِ ٱلْعُشْبِ يَزُولُ • ١١ لِأَنَّ أَشْرَقَتْ بِٱلْحُرُ فَيَبْسَتِ ٱلْعُشْبَ فَسَفَطَ زَهْرُهُ وَفِنِيَ جَمَالُ مَنْظَرِهِ . هَكَلْمَا يَذُبُلُ ٱلْغَنَىٰ ۚ أَبْضًا فِي طُرُنِهِ ١٢٠ طُوبَى لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي بَعِنْمِلُ ٱلْغَجَّرِبَةَ . لِأَنَّهُ إِذَا تَزَكِّي يَنَالُ إِكْلِيلَ ٱلْحَيْوةِ ٱلَّذِي وَعَدَ بِهِ ٱلرَّبُّ لِلَّذِينَ يُعِبُونَهُ لَا يَثُلُ أَحَدُ إِذَا جُرْبَ إِنِّي أَ أَلَّهِ. لَأَنَّ أَلَّهُ غَيْرُ عَجُرُب

لَا يُجُرِّبُ أَحَدًا ١٤ وَلَكِنَّ كُلُّ وَاحِدٍ بَجُرَّبُ إِذَا الْمَجُرِّبُ إِذَا الْمَجُرِّبُ وَلَا الْمَجُوبُ وَا الْمَجَوَّبُ وَا الْمَجُوبُ اللَّهُونُ إِذَا كَمِلَتَ ثَنْجُ مَوْنًا وَمِلِتَ نَلْدُ خَطِيَّةً وَالْخَطِيَّةُ إِذَا كَمِلَتَ ثَنْجُ مَوْنًا وَمِلِتَ نَلْدُ خَطِيَّةً وَالْخَطِيَّةُ إِذَا كَمِلَتَ ثَنْجُ مَوْنًا وَالاَ نَضِلُوا بَا إِخْوَنِي الْأُحْبِّا وَ١٧ كُلُ عَطِيَّةٍ صَالِحَةٍ وَكُلُ مَوْمِهِ تَلْمَةً هِي مِنْ فَوْقُ الرَّةُ مِنْ عِنْدِ أَي وَكُلُ مَوْمِهِ تَلَمَّةً هِي مِنْ فَوْقُ الرَّةُ مِنْ عِنْدِ أَي وَكُلُ مَوْمِهِ تَلَمَّةً فِي مِنْ فَوْقُ الرَلَةُ مِنْ عِنْدِ أَي الرَّانُ مِنْ عَنْدِ أَي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ عَنْدِ أَي اللَّهُ مَنْ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللِّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ

أَ إِذَا يَا إِخُونِي ٱلْآحِبَّا لِيَكُنْ كُلُّ إِنْسَانِ مُسْرِعًا فِي ٱلْآسِرَعًا فِي ٱلْآسِرَعًا فِي ٱلْآسَلَمْ مُبْطِعًا فِي ٱلْأَضَبِ ، ٢٠ لِآنَ غَضَبَ ٱلْإِنْسَانِ لَا يَصْنَعُ بِرَّ ٱللهِ ، ١٠ لِأَنَّ غَضَبَ ٱلْإِنْسَانِ لَا يَصْنَعُ بِرَّ ٱللهِ ، ١٠ لِذَلِكَ ٱطْرَحُوا كُلُّ نَجَاسَةٍ وَكَثْرَةَ شَرِّ فَاقْبَلُوا بِوَدَاعَةِ ٱلْكَلِمَةَ ٱلْهَوْرُوسَةَ ٱلْقَادِرَةِ أَنْ نَخَلِصَ نَنُوسَكُمْ ، ٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدٌ سَامِعًا لِلْكَلِمَةِ خَادِعِينَ نَفُوسَكُمْ ، ٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدُ سَامِعًا لِلْكَلِمَةِ خَادِعِينَ نَفُوسَكُمْ ، ٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدٌ سَامِعًا لِلْكَلِمَةِ خَادِعِينَ نَفُوسَكُمْ ، ٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدٌ سَامِعًا لِلْكَلِمَةِ فَادِعِينَ نَفُوسَكُمْ ، ٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدٌ سَامِعًا لِلْكَلِمَةِ فَا لَا لَكُلُمْ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَيْكُلُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ لَا سَامِعًا لِلْكَلِمَةِ فَا لَا لَكُلُمْ اللَّهُ اللَّكُلُمَةُ لَا سَامِعًا لِلْكَلِمَةِ لَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَلَهْسَ عَادِلًا فَذَاكَ يُشْبُهُ رَجُلًا نَاظِرًا وَجُهَ خِلْقَتِهِ فِي مِرْآةِ. ٢٤ فَإِنَّهُ نَظَرَ ذَانَهُ وَمَضَى وَلِلْوَقْتِ نَسِي مَا هُوَ. ٢٠ وَلَٰكِنْ مَن ٱطَّلَعَ عَلَى ٱلنَّامُوسِ ٱلْكَامِلِ نَامُوس ٱلْحُرَيَّةِ وَثُبَّتَ وَصَارَ لَيْسَ سَامِعًا نَاسِيًا بَلْ عَامِلاً ٱلْكَيْمَةِ فَهٰذَا يَكُونُ مَغْبُوطًا فِي عَمَلِهِ ٢٦٠ إِنْ كَانَ أُحَدُ فِيكُمْ بَظُنَّ أَنَّهُ دَبِّنٌ وَهُوَ لَيْسَ لِلْحِرُ لِسَانَهُ بَلْ يَخْدَعُ قَلْبُهُ فَدِيَانَهُ هَٰذًا بَاطِلُّهُ ٢٧ ٱلدِّيَانَهُ ٱلطَّاهِرَهُ ٱلنَّقِيَّةُ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْآبِ هِيَ هَٰذِهِ ٱفْنِقَادُ ٱلْيَعَامِكِ وَٱلْأَرَامِلِ فِي ضِيَنَتِهِمْ وَحِنْظُ ٱلْإِنْسَانِ نَفْسَهُ بِلاَ دَنَس مِنَ ٱلْعَالَم ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي ا يَا إِخْوَنِي لَا بَكُنْ لَكُمْرِ ۚ إِبَانُ رَبِّنَا يَسُوعَ

ا يَا إِخْوَنِي لَا يَكُنْ لَكُمْرِ إِمَانُ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَصْرِ إِمَانُ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيعِ رَبُ ٱلْمَعْدِ فِي ٱلْمُعَابَاةِ ، ٢ فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ إِلَى عَمْمَ كُمْرُ رَجُلُ مِخَوَاتُم ِ ذَهَبٍ فِي لِبَاسٍ بَهِي وَدَخَلَ أَبْضًا فَعْيِرُ لِبَاسٍ وَسِخٍ ٢ فَنَظَرُتُمْ إِلَى ٱللَّابِسِ أَبْضًا فَعْيِرُ لِبَاسٍ وَسِخٍ ٢ فَنَظَرُتُمْ إِلَى ٱللَّابِسِ

ٱللِّيَاسَ ٱلْهُوِيَّ وَقُلْتُمْ لَهُ آجْلِينَ أَنْتَ هُنَا حَسَّنًا وَقُلْتُمْ لِلْفَنَيْرِ فِفْ أَنْتَ هُنَاكَ أَوْ أَجْلِسْ هُنَا نَجْتَ مَوْطِئِ قَدَمَيٌّ ؛ فَهَلْ لاَ نَرْتَابُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَتُصِيرُونَ وَيُضَاةَ أَفْكَارِ شِرُ بَرَةٍ . ٥ ٱسْمَعُول يَا إِخْوَتِي ٱلْأَحِبَّا<sup>ء</sup>ُ أَمَّا ٱخْنَارَ ٱللهُ فَفَرَا هِ هَٰذَا ٱلْعَالَمَ أَغْنِيَا ۚ فِي ٱلْإِيَانِ وَوَرَثَهُ ٱلْمَلَكُوبَ ٱلَّذِي وَعَدَ بِهِ ٱلَّذِينَ نُمِيْبُونَهُ ٦٠ وَأَمَّا أَنْهُمْ فَأَهَنُّهُ ٱلْفَقِيرَ . أَكِسَ ٱلْأَغْنِيَا لِمَ يَتُسَلَّطُونَ عَلَيْكُمْ وَهُمْ يَجُزُونَكُمْ ۚ إِلَى ٱلْمُعَاكِمِ ٢٠ أَمَّا هُمْ نُجِدُّ فُونَ عَلَى ٱلْإِسْمِ ٱنْحَسَنِ ٱلَّذِي دُعِيَ بِهِ عَلَيْكُرْ ٨٠ فَإِنْ كُنُّمُ تُكَمِّلُونَ ٱلنَّامُوسَ ٱلْمُلُوكِيُّ حَسَبَ ٱلْكِتَابِ . نُحِبُّ فَريبكَ كَنَفْسِكَ . فَحَسَنًا تَفْعَلُونَ ، ۚ وَلَكِنْ إِنْ كُنَّمْ مُعَالِمُونَ تَفْعَلُونَ خَطِيَّةً مُوكَّخِينَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ كَمُتَعَدَّيِنَ • ١٠ لِأَنَّ مَنْ حَفِظَ كُلَّ ٱلنَّامُوسِ وَإِنَّهَا عَلَرَ فِي وَاحِدَةٍ فَقَدُ صَامَرَ مُجْرِمًا فِي ٱلْكُلُّ • ١١ لِأَنَّ ٱلَّذِي قَالَ لَا نَزْن فَالَ أَبْضًا لَا نَقْتُلْ. فَإِنْ لَمْ تَزْنِ وَلَكِنْ فَتَلْتَ فَقَدْ

صِرْتَ مُنَعَدِّيًا ٱلنَّامُوسَ . ١٢ هَكَذَا تَكَلَّمُوا وَهَكَا ٱفْعَلُوا كَمَتِيدِينَ أَنْ نَحَاكَمُوا بِنَامُوسِ ٱنْحُرِّيَّةِ . ١٢ لِأِنَّ ٱنْكُثْرَ هُوَ بِلَا رَحْمَةِ لِبَنْ لَرْ يَعْمَلْ رَحْمَةً . وَٱلرَّحْهُ تَغْنَيْرُ عَلَى ٱنْکُمْمُ

١٤ مَا ٱلْمَنْفَعَةُ يَا إِخْوَتِي إِنْ قَالَ آحَدٌ إِنَّ لَهُ إِمَانًا وَلَكُنْ لَيْسَ لَهُ أَعْمَالٌ. هَلْ يَقْدِرُ ٱلْاِمَانُ أَنْ نُحَلِّصَهُ . ١٥ إِنْ كَانَ أَخْرُ وَأَخْتُ عُرْيَانَيْنِ وَمُعْنَازَىٰنِ لِلْقُوتِ ٱلْيُومِيُّ 17 فَقَالَ لَهُمَا أَحَدُكُمُ ٱمْضِياً بِسَلاَم أَسْنَدُفِئًا وَأَشْبَعًا وَلَكِنْ لَمْ تُعْطُوهُمَا حَاجَات ٱلْجَسَدِ فَمَا ٱلْمَنْفَعَةُ . ١٧ هَكُذَا ٱلْإِيَانُ أَيْضًا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَالٌ مَيِّتُ فِي ذَاتِهِ وَلَا لَكِنْ يَهُولُ قَائِلٌ أَنْ لَكَ إِمَانٌ مَأْنَا لِي أَعْمَالٌ. أَرْنِي إِمَانَكَ بِدُونِ أَعْمَا لِكَ مَلَّ نَا أُرِيكَ بِأَعْمَا لِي إِيمَانِي. ١٩ أَنْتَ نُومِنُ أَنَّ ٱللَّهَ وَاحِدْ . حَسَنًا تَفْعَلُ . وَٱلشَّيَاطِينُ يُومُونُ وَيَفْشَعِرُونَ. ٢٠ وَلَكِنَ هَلْ تُريدُ أَنْ تَعْلَمَ أَيْهَا ٱلْإِنْسَانُ

ٱلْبَاطِلُ أَنَّ ٱلْاِيَانَ بَدُونِ أَعْمَالَ مَيِّتْ . ٢١ أَ لَمْرُ يَتَبَرَّرْ ۚ إِبْرُهِيمُ أَ بُونَا بِٱلْأَعْمَالِ إِذْ فَدَّمَ إِسْحُقَ ٱبْنَهُ عَلَى ٱلْمَذْيَجِ . ٢٦ فَتَرَى أَنَّ ٱلْإِيَانَ عَمِلَ مَعْ أَعْمَالِهِ وَبِٱلْأَعْمَالِ أَكْمِلَ ٱلْإِبَانُ ٢٣ وَتَمَّ ٱلْكِتَابُ ٱلْفَائِلُ مَعَامَنَ إِبْرُهِيمُ بِٱللَّهِ نَحْسِبَ لَهُ بِرَّا وَدُعِيَ خَايِلَ ٱللَّهِ • ٢٤ نَرَوْنَ إِذَا أَنَّهُ بِٱلْآعْمَالِ بَتَبَرَّرُ ٱلْإِنْسَانُ لِمَ بِٱلْإِيمَانِ وَحْدَهُ ٢٠٠ كَذَلِكَ رَاحَابُ ٱلزَّالِيَةُ أَيْضًا أَمَا تَبَرَّرَتْ بِٱلْأَعْمَالِ إِذْ فَبِلَتِ ٱلرُّسُلَ وَأَخْرَجَهُمْ فِي طَرِيقِ آخَرَ. ٢٦ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْجَسَدَ بدُون رُوح مَيِّتُ مُكَذَا ٱلْإِيَانُ أَيْضًا بِدُونِ أَعْمَالَ

#### ٱلأَصْعَاحُ ٱلثَّالِثُ

ا لَا تَكُونُوا مُعَلَّمِينَ كَثِيرِينَ يَا إِخْوَتِي عَالَمِينَ أَنَّنَا نَاْخُذُ دَيْنُونَةً أَعْظَرَ ٢٠ لِأَنَّنَا فِي أَشْيَاءَ كَثْيِرَةٍ نَعْثُرُ جَمِيعُنَا . إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَعْثُرُ فِي ٱلْكَلاَمِ

فَذَاكَ رَجُلُ كَامِلُ فَادِينُ أَنْ بُغِيرَ كُلُّ ٱلْجَسَدِ أَبْفًا. ٢ هَوَذَا ٱلْخَيْلُ نَضَعُ ٱللَّجُمَ فِي أَفْوَاهِهَا لِكَيْ نُطَاوِعَا فَنُدَيْرَ جِسْمَهَا كُلُّهُ ٤ هُوذَا ٱلسُّغُنُ أَيْضًا وْفِيَ عَظِيمَهُ بِهِٰنَا ٱلْمِغْدَارِ وَتَسُوفُهَا رِيَاحٌ عَاصِغَةٌ تُدِيرُهَا دَفَّةٌ صَغِيرَةٌ جَلًا إِلَى حَيثُهَا شَمَّا ۚ فَصْدُ ٱلْمُدِيرِ، ه هَكَنَا ٱللِّسَانُ أَيْضًا هُوَ عُضُو صَغِيرٌ وَيَغْتَخُرُ مُنْعَظِّمًا. هُوَذَا نَامْ ۚ فَلِيلَةُ ۚ أَيَّ وُقُودٍ نَعْرَقُ ٦٠ فَٱللِّسَانُ نَامْ. عَالَمُ ٱلْإِثْمُ . هَٰكَفَا جُعِلَ فِي أَعْضَائِنَـا ٱللِّسَانُ ٱلَّذِي يُدَنِّسُ ٱلْجِسْمَ كُلَّةُ وَيُضْرِمُ دَائِرَةَ ٱلْكَوْنِ وَيُضْرَمُ مِنْ جَهَنَّمَ. ٧ لِأَنَّ كُلُّ طَبْعِ لِلْوُحُوشِ وَٱلطُّيُورِ وَٱلزَّحَّافَاتِ وَٱلْبُعْرِيَّاتِ بُذَلِّلُ وَقَدْ تَذَلَّلَ لِلطَّبْعِ ٱلْبَشَرِيِّ ٥٠ وَأَمَّا ٱللِّسَانُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ أَنْ يُذَلِّلُهُ. هُنَ شَرْ لِا يُضْبَطُ مَمْلُوْ شِيمًا مُهِيًّا . ﴿ بِهِ نُبَارِكُ اللَّهُ ٱلْآبَ وَبِهِ نَلْعَنُ ٱلنَّاسَ ٱلَّذِينَ قَدْ تَكُوَّنُوا عَلَى شِهْ ٱللهِ. ١٠ مِنَ ٱلْهُمَ ٱلْوَاحِدِ نَخْرُجُ بَرَكَةٌ \* وَلَعْنَةٌ. لَا يَضْخُ

يَا إِخْوَتِي أَنْ تَكُونَ هُذِهِ ٱلْأُمُورُ هَكَنَا ١١٠ أَلَعَلَّ بَنْبُوعًا يُنْبِعُ مِنْ نَفْسِ عَيْنِ وَإِحِدَةِ ٱلْعَذْبَ وَٱلْمُرَّ • اللهُ عَلْنَ وَإِحِدَةِ ٱلْعَذْبَ وَٱلْمُرَّ • اللهُ عَلْنَ وَإِحْدَةٍ الْعَذْبَ وَالْمُرَّ • اللهُ عَلَيْهَ أَنْ نَصْنَعَ زَيْنُونَا أَوْ كَرْمَةُ تِينًا . وَلاَ كَذَلِكَ يَنْبُوعُ بَصْنَعُ مَا مَا كِمًا وَعَذْبًا وَعَذْبًا

١٢ مَنْ هُوَ حَكِيمٌ وَعَالِمٍ ۖ يَنْكُمُ فَأَيْرِ أَعْمَالَهُ بِٱلنَّصَرُّفِ ٱلْحُسَن فِي وَدَاعَةِ ٱلْحَكِمْةِ • 1⁄4 وَلَكِنْ إِنْ كَانَ لَكُمْ غَيْرَةٌ مُؤَةٌ وَنَحَزُّبُ فِي فُلُوبِكُمْ فَلَا تَفْخِرُوا وَتَكْذِبُوا عَلَى ٱلْحَقُّ • ٥ لَيْسَتْ هَٰذِهِ ٱلْحَكْمَةُ ۚ نَارَلَةً مِنْ فَوْقُ مَلْ هِيَ أَرْضِيَّةٌ ۚ نَفْسَانِيَّةٌ شَيْطَانِيَّةٌ ۗ 1٦ لِأَنَّهُ حَيْثُ ٱلْغَيْرَةُ وَٱلْقِرَابُ هُنَاكَ ٱلنَّشُويِشُ وَكُلُّ ٱمْرِ رَدِيهُ ١٧ وَأَمَّا ٱلْحَيِكُمَةُ ٱلَّذِي مِنْ فَوْقُ فَهِيَ أُوَّلًا طَاهِرَةٌ ثُمَّ مُسَالِمَةُ مُتَرَفِّقَةُ مُذْعِنَةٌ مَمْلُوَّةٌ رَحْمَةً وَأَنْمَارًا صَاكِحَةً عَدِيمَةُ ٱلرَّيْبِ وَٱلرُّبَاءِ ١٨ وَثَمَرُ ٱلْبِرِّ يُزْرَعُ فِ ٱلسَّلام مِنَ ٱلَّذِينَ يَفْعُلُونَ ٱلسَّلامَ

ا مِنْ أَنْنَ ٱلْخُرُوبُ فَٱلْخُصُومَاتُ مَيْنَكُمْ ۚ ٱلْبَسَىٰ مِنْ هُنَّا مِنْ لَذَّاتِكُمْ ٱلْعَارِبَةِ فِي أَعْضَائِكُمْ • ٢ تَشْتَهُونَ وَلَسْهُمْ تَمْتَلِكُونَ . نَقْتُلُونَ وَتَحْيِيْدُونَ وَلَسْمُ نَقْدِرُونَ أَنْ تَنَالُهِا . ثَغَاصِمُونَ وَتُخَارِبُونَ وَلَسْمُ نَمُنَلِكُونَ لِأَنْكُمُ

لَا نَطْلُبُونَ . ؟ نَطْلُبُونَ وَلَسْمُ نَأْخُذُونَ لِأَنَّكُمْ نَطْلُبُونَ رَدِيًا لِكُنْ تُنْفِئُوا فِي لَذَّاتِكُمْ

٤ أَيُّهَا ٱلزُّنَاةُ وَٱلزَّوَانِي أَمَا نَعْلَمُونَ أَنَّ مَحَبَّةً ٱلْعَالَم عَدَاقَ لِلْهِ. فَهَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مُحِبًّا لِلْعَالَم فَقَدْ صَامَرَ عَدُولَ لِلهِ . • أَمْ نَظُنُونَ أَنَ ٱلْكِتَابَ يَقُولُ بَاطِلِاً . ٱلرُّومُ ٱلَّذِي حَلَّ فِينَا بَشْنَاقُ إِلَى ٱلْحَسَدِ ٦٠ وَلَكُيَّهُ يُعْطِى نِعْمَةً أَعْظَرَ . لِذَٰ لِكَ يَقُولُ يْغَاوِمُ ٱللهُ ٱلْمُسْتَكُورِينَ كَأَمَّا ٱلْمُتَكَاضِمُونَ فَيُعْطِيمُ نِعْمَةً ٧٠ فَأَخْضَعُوا لِلهِ . قَاوِمُوا إِبْلِسَ فَرَهُرُبَ مِنْكُرُ. ٨ إِفْتَرِبُولَ إِلَى ٱللَّهِ فَيَقَتْرِبَ إِلَيْكُمْ . نَقُولَ ٱ يُدِيكُمْ أَيُّهَا

ٱلْخُطَاةُ وَطَهَّرُولَ فُلُوبَكُمْ يَا ذَوِي ٱلرَّأْ بَهْنِ ١٠ ٱكْتِئْبُول وَنُوحُوا وَأَنْكُوا لِيُغَوِّلُ ضِحِكُكُمْ إِلَى نَوْجٍ وَوَرَحُكُمْ إِلَى غُمُ ١٠٠ أَنْضِعُوا فَلْأَامَرَ ٱلرَّبِّ فَيَرْفَعَكُمُ ا الْا يَذُمَّرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةِ. ٱلَّذِي يَذُمْ أَخَاهُ وَيَدِينُ أَخَاهُ لَذُمْ ٱلنَّامُوسَ وَيَدِينُ ٱلنَّامُوسَ . وَ إِنْ كُنْتَ تَدِينُ ٱلنَّامُوسَ فَلَسْتَ عَامِلًا مِأْ لَنَامُوس مَلْ دَيَّانًا لَهُ ١٢٠ وَاحِدْ هُوَ وَاضِعُ ٱلنَّامُوسِ ٱلْقَادِيمُ أَنْ نُخَلِّصَ وَيُمْلِكَ . فَمَنْ أَنْتَ بَا مَر ْ تَدينُ غَيرَكَ

عَدِينَ عَبْرِكَ عَدَ إِلَى هَذِهِ ٱلْهَدِينَةِ أَوْ تِلْكَ وَهُنَاكَ نَصْرِفُ سَنَةً عَدَ إِلَى هَذِهِ ٱلْهَدِينَةِ أَوْ تِلْكَ وَهُنَاكَ نَصْرِفُ سَنَةً عَاجِدَةً وَنَعَبِرُ وَنَرْبَحُ . 1٤ أَنْهُ ٱلَّذِينَ لاَ تَعْرِفُونَ أَمْرَ ٱلْعَدِ . لِأَنَّهُ مَا هِيَ حَيَاتُكُمْ . إِنَّهَا نُخَارُ يَظْهَرُ فَلِيلاً ثُمَّ يَضْعَيلُ . ١٥ عَوْضَ أَنْ نَقُولُوا إِنْ شَاءَ ٱلرَّبُ وَعِيشْنَا نَفْعَلُ هَلَا أَوْ ذَاكَ . ١٦ وَأَمَّا ٱلْاَنَ فَإِنَّكُمْ تَفْغَرُونَ فِي نَعَظْمِكُمْ . كُلُ ٱفْتِخَارٍ مِثْلُ هَٰذَا رَدِئِ . ١٧ فَهَنْ بَعْرِفُ أَنْ بَعْهَلَ حَسَنًا وَلاَ بَعْهَلُ فَلْلِكَ خَطِيَّةٌ لَهُ

الإصحاح أنخامين

ا هَلُمُ ۚ ٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلَّآغَنيَا ۗ ٱبْكُوا مُوَلُولِينَ عَلَى شَفَاوَتِكُمُ ٱلْفَادِمَةِ. ٢ غِنَاكُمْ فَدْ مَهَرَّأَ وَثِهَابُكُمْ قَدْ أَكُلًّا ٱلْعُثْ. ٢ ذَهَبُكُمْ وَفِضَّنَكُمْ قَدْ صَدِئًا وَصَدَأُهُمَا يَكُونُ شَهَادَةٌ عَلَيْكُمْ وَبَأْكُلُ لَخُومَكُمْ كَنَارٍ . فَدْ كَتَرْثُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْآخِيرَةِ . ؛ هُوَذَا أُجْرَةُ ٱلْنُعَلَةِ ٱلَّذِينَ حَصَدُوا حُنُولَكُمُ ٱلْعَغُوسَةُ مِنْكُرْ نَصْرُخُ وَصِيَّاحُ ٱلْحَصَّادِينَ فَدْ دَخِلَ إِلَى أَذْنَيُ رَبُ ٱلْجُنُودِ. ٥ فَدْ نَرَفَّهُمْ عَلَى ٱلْأَرْض وَنَنْعَهُمْ وَرَبِّينُمُ فُلُوبَكُمْ كَمَا فِي بَوْمِ ٱلذَّبْحِ ٢٠ حَكَمُمُ عَلَى ٱلْبَارُ . فَتَلْنَمُوهُ . لاَ يُفَاومُكُمُ

عَلَى مَهِ رِ مُصَلَّمُونَ أَيْمًا ٱلْإِخْوَةُ إِلَى مَحِيُّ ٱلرَّبِّ . هُوَلَا ٧ وَمَا َنَقْطِرُ ثَمَرَ ٱلْأَرْضِ ٱلشَّهِينَ مُتَأَنَّيًا عَلَيْهِ حَقَّ ٱلْفَلَاّحُ بَنْتَظِرُ ثَمَرَ ٱلْأَرْضِ ٱلشَّهِينَ مُتَأَنِّيًا عَلَيْهِ حَقً

يَنَالُ ٱلْمَطَرَ ٱلْمُبَكِّرَ وَٱلْمُنَأَخِّرَ . ٨ فَنَأَ نَوْا أَنْهُ وَثَبِنُوا فُلُوبَكُمُ ۚ لِأَنَّ مَحِيَّ ٱلرَّئِبِّ فَدِ ٱفْتَرَبَ • 1 لَا يَبِنَّ بَوْضَكُمْ عَلَى بَهْضِ أَيْهِــَا ٱلْإِخْوَةُ لِئَلاَ تُكَانُوا ِ هُوَذَا ٱلدَّيَّانُ وَإِفِفْ ثُلَامَ ٱلْبَابِ ١٠ خُذُولِ يَا إِخْوَتِي مِنَالًا لِآحْنِمَالِ ٱلْمَشَنَّاتِ وَإِلْأَاةِ ٱلْأَنْبَيَاءُ ٱلَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِأَسْمُ ٱلرَّبِّ وَ ال هَا نَحْنُ نُطَوِّبُ ٱلصَّابِرِينَ . قَدْ سَمِعْمُ بِصَبْرِ أَيُوبَ وَرَأَيْمُ عَاقِبَةَ ٱلرَّبِّ . لِأَنَّ ٱلرَّبِّ

كَنْيِرُ ٱلرَّحْمَةِ وَرَأُوفُ ١٦ وَلَكِنْ قَبْلَ كُلُّ شَيْءٍ يَا إِخْوَنِي لاَ تَعْلِفُوا لاَّ بِٱلسَّمَاءُ وَلَا ۚ بِٱلْأَرْضِ وَلَا بِنَسَمِ ٱخْرَ . بَلْ لِنَكُنْ نَعَمْكُمْ نَعَمْ وَلَأَكُمْ لَا لِئَلاَّ نَقَعُوا نَحْتَ دَيْنُونَةٍ ١٢ أَعَلَى أَحَدِ بَيْنَكُمْ مَشَفَّاتٌ فَلْيُصَلُ . أَمَسُورُورْ أُحَدُ فَلْيُرَبِّلْ ١٤٠ أُمَرِيضٌ أُحَدُ بَيْنَكُمْ فَلَيْدُع شَبُوحَ ٱلْكَيْسَةِ فَيْصَلُوا عَلَيْهِ وَيَدْهَنُوهُ بَزَيْتٍ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ ١٥ وَصَلُّوهُ ٱلْإِمَانِ نَشْفِي ٱلْمَرِيضَ وَٱلرَّبْ يُقِيمُهُ وَإِنْ ر.و بعفوب ه

كَانَ قَدْ فَعَلَ خَطِيَّةً تُغْفَرُ آهُ ١٦٠ اِعْتَرِفُوا بَعْضُكُرْ لِبَعْض الْكَانِ وَصَلُوا بَعْضُكُرْ الْأَحِل بَعْض لِكَا

لِمِعْضِ بِالزَّدُّتِ وَصَلَّىٰ بَعْصَدِرُ فِرَحِلِ بِعَصْ لِيْهِ تُشْغَوْلُ . طَلَيْبَهُ ٱلْهَارِ نَقْنَدِيرُ كَثِيرًا فِي فِعِلْهَا • ١٧ كَانَ تُشْغَوْلُ . عَلَيْبَهُ أَلْهَارٍ نَقْنَدِيرُ كَثِيرًا فِي فِعِلْهَا • ١٧ كَانَ

إِلِيًّا إِنْسَانًا نَحْتَ ٱلْآلَامِ مِثْلَنَا وَصَلَّى صَلْىَةً أَنْ لَا ثُمُطِرَ عَلَى الْأَرْضِ ثَلَاثَ سِنِينَ وَسِنَّةً أَشْهُرٍ . ١٨ ثُمُّ صَلَّى الْفُهُرِ . ١٨ ثُمُّ صَلَّى الْفُهُرِ . ١٨ ثُمُّ صَلَّى الْفُهُرِ . مَطَرًا وَأَخْرَجَنِ صَلَّى الْفُهُاءِ مَطَرًا وَأَخْرَجَنِ

اَلْأَرْضُ ثُمَرَهَا أَدْنِ مِنْ مِ

أَيُّمَا ٱلْإِخْرَةُ إِنْ صَلَّ أَحَدْ يَسْكُمْ عَنِ ٱلْخُونُ فَرَدَهُ أَحَدْ يَسْكُمْ عَنِ ٱلْخُونُ فَرَدَهُ أَحَدْ كَامِنَا عَنْ صَلَالِ فَرَدَهُ أَحَدْ اللَّهِ عَنْ صَلَالِ طَرِيقِهِ مُخَلِّضُ نَفْسًا مِنَ ٱلْمَوْتِ وَيَسْنُو كَثْرَةً مِنَ ٱلْحَطَابَا

# رِسَالَةُ بُطِرُ سَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُوكَى

### ٱلأَصَاحُ ٱلْأَوَّلُ

ا يُطْرُسُ رَسُولُ يَسُوعَ الْمَسِيمِ إِلَى اَلْمَتَغَرِّبِينَّ مِنْ شَنَاتِ بُنْسَ وَغَلَاطِيَّةً وَكُبَّدُ وَكِيَّةً وَأُسِيًّا وَيِثِينِيَّةً الْمُعْنَارِينَ ٢ يِمُفْنَضَى عِلْمِ اللهِ الْآبِ السَّابِقِ فِي نَقْدِيسِ الرُّوحِ لِلطَّاعَةِ وَرَشِّ دَم يَسُوعَ الْمَسِيمِ. لِتُكُنَّارُ لَكُمُ النِّعْمَةُ وَالسَّلَامُ لِيُكُنَّارُ لَكُمُ النِّعْمَةُ وَالسَّلَامُ مَهَارَكُ اللهُ أَبُو رَبِّنَا بَسُوعَ الْمَسِيمِ الَّذِيبِ حَسَبَ رَحْمَيْهِ الْكَثِيرَةِ وَلَدَنَا نَانِيَةً لِرِّجَاءً حَيِّ بِقِيامَةِ

٤ لِمِيرَاثِ لاَ يَغْنَى وَلاَ رُوعَ ٱلْمُسِيعِ مِنَ ٱلْأُمُوَاتِ عَمِلُ مُعَنُّوظٌ فِي آلسَّمُوَاتِ لِأَجْلِمُ أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ بِمُوَّةٍ ٱللَّهِ مَعْرُوسُونَ بِإِيَانِ أَنْ يُعْلَنَ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْآخِيرِ . ٦ ٱلذِي بِهِ نَكُرُ ٱلْآنَ إِنْ كَانَ نَعِبُ غُوْنُونَ يَسِيرًا بِنُجَارِبَ ٧ لِكُنْ تَكُونَ تَزْكِيَةُ إِبَانِكُمْ وَهِيَ أَنْهَنُ سِ ٱلذَّهَبِ ٱلْهَانِي مَعَ أَنَّهُ يُمْغَنُّ بِٱلنَّارِ تُوجَدُ لِلْهَارِ نَرَوْهُ غَيْبُونَهُ . ذَلِكَ وَإِنْ كُنْهُ لَا نَرُونَهُ ٱلْأَنَّ نَائُلُونَ غَايَةً إِيمَانِكُمْ خَلَاصَ ٱلْنَفُوسِ ١٠٠ عَنْهُ أَنْبِيَاءٍ . ٱلَّذِينَ تَنَّبِأُوا عُن أَيْ وَفْت أَوْ مَا ٱلنَّعْمَةِ ٱلَّتِي لِأَجْلِكُمْ أَنِي كَانَ يَدِلُ عَآيَهِ رُوحُ ٱلْمَسِعِ آلتي للمسيح رَآلُأُمُالِ إذْ سَبَقَ فَشَهَدَ بَالْآلَاء

ا بِطُرُسَ ا ذينَ أُعْلِنَ لَهُمُ

**Y7** 

لَّتِي بَعْدَهَا . ١٦ ٱلَّذِينَ أَعْلِنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ لَبْسَ لِأَنْفُسِهِمْ اللَّهِ الْمُورِ ٱلَّتِي أَخْبِرُتُمْ بِهَا أَنْ لَكُمْ لَلَّا كَانُوا بَغْدِمُونَ بِهِلَدِهِ ٱلْأَمُورِ ٱلَّتِي أَخْبِرُتُمْ بِهَا أَنْهُمُ ٱلْآنُ وَ اللَّهُ أَلَّذَيْنَ بَشْرُوكُمْ فِي ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ الْمُمْرُسُلِ مِنَ ٱلسَّهَاء . ٱلَّتِي نَشْنَهِي ٱلْمُلَائِكَةُ أَنْ نَطَّلِعَ الْمُمْرُسُلِ مِنَ ٱلسَّهَاء . ٱلَّتِي نَشْنَهِي ٱلْمُلَائِكَةُ أَنْ نَطَّلِعَ عَلَيْهَا

١٠ الذلك مَنْطِغُوا أَحْقَاء ذِهْنِكُمْ صَاحِينَ فَٱلْفُوا رَجَاء كُمْ بٱلنَّهَام عَلَى ٱلنِّعْمَةِ ٱلَّتِي يُؤْتَى بِهَا إِلَيْكُمْرُ عِنْدَ ٱسْتِعْلَانِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيمِ ١٤٠ كَأُولاَدِ ٱلطَّاعَةِ لِاَ نُشَاكِلُوا شَهَوَاتِكُمُ. ٱلسَّاعَةَ فِي جَهَالَتِكُمْ ١٥ بَلْ نَظيرَ ٱلْقَدُوسِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ كُونُوا أَنْهُ أَبْضًا قِدِيسِينَ فِي كُلُّ سِيرَةٍ. ١٦ لَأَنَّهُ مَكْنُوبٌ كُونُوا فِدِّيسِينَ لِأَنِّي أَنَا فُدُّوسٌ. ١٧ وَ إِنْ كُنْتُمْ نَدْعُونَ أَبًّا ٱلَّذِي يَعْكُمُرُ بِغَيْرِ مُعَابَاةٍ حَسَبَ عَمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ فَسِيرُوا زَمَانَ غُرْبَيْكُمْ بِجَوْفِي ١٨ عَالَمِينَ أَنْكُمُ ۗ أَفْتُدِيثُمْ لِا بِأَشْبَاءَ تَنْنَى بِفِضَّةِ أَقْ ذَهَبٍ مِنْ سِيْرَنِكُرُ ٱلْهَاطِلَةِ ٱلَّتِي نَقَلَدُ تُمُوهَا مِنَ ٱلْآبَاء

١٦ بَلْ بِدَم كُرِيم كُما مِنْ حَمَل بِلاَ عَبْبِ وَلَا ٢٠ مَعْرُوفًا سَابَقًا فَبْلَ تَأْسِيس دَأَس دَم أَلْمُسِيحٍ ٱلْعَالَم وَلَكِن فَدْ أَظْهِرَ فِي ٱلْأَرْمِيَةِ ٱلْأَخِيرَةِ مِنْ أَجَلِكُمْ ٢١ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ مِهِ نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ ٱلَّذِيبِ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَعْطَاهُ مَعِدًا حَنَّى إِنَّ إِبَانَكُمْ وَرَجَاءَكُمْ هُمَا فِي ٱللَّهِ . ٢٢ طَهَّرُ وَا نُنُوسَكُمْ ۚ فِي طَاعَةِ ٱلْحَقُ بِٱلرُّوحِ لِلْمَبِّنَّةِ ٱلْأَخَوِيَّةِ ٱلْعَدِيمَةِ ٱلرُّيَاءُ فَأَحِبُوا بَعْضَكُمْ بَعْضًا مِنْ فَلْبِ طَاهِرِ بِشِدَّةٍ . ٢٢ مَوْلُودِينَ ثَانِيَةً لَا مِنْ زَرْعِ يَغْنَى بَلْ مِمَّا لَا يَغْنَى بَكُلِمَةِ ٱللهِ ٱلْحَيَّةِ ٱلْبَاغِيَةِ إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٢٤ لِأَنَّ كُلُّ جَسَدٍ كَمُسْبِ وَكُلُّ مَجْدِ إِنْسَانِ كَرَهْرِ عُشْبِ . ٱلْمُشْبُ بَيِسَ وَزَهْرُهُ سَقَطَ . ٢٠ وَأَمَّا كَلِيمَهُ ٱلرَّبِّ فَنَفْبُتُ إِلَى ٱلْآبَدِ . وَهٰذِهِ هِيَّ ٱلْكَلِمَةُ ٱلَّهِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا فَأَطْرَحُوا كُلُّ خُبِثٍ وَكُلُّ مَكُو يَأْلُوا ا

ا بِطُوسَ ٢

171

وَأَلْعَسَدَ وَكُلَّ مَذَمَّةً ٢ وَكَأَطْفَالِ مَوْلُودِينَ ٱلْآنَ ٱشْمَهُوا ٱللَّبَنَ ٱلْعَقَلِيُّ ٱلْعَدِيمَ ٱلْغِشَ لِكَيْ نَسْمُوا بِهِ ٢ إِنْ كُنتُمْ قَدْ ذُفتُمْ أَنَّ ٱلرَّبِّ صَالِحٍ ۖ ٤٠٠٤ ٱلَّذِي إِلَّا تَٱنُّونَ إِلَيْهِ حَجَرًا حَيًّا مَرْفُوضًا مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَكِنْ مُخْنَاكُمْ مِنَ ٱللَّهِ كُرِيمْ \* كُونُوا أَنْهُمْ أَيْضًا مَبْنِيْنِ كَجِّجَارَةٍ حَبَّةِ بِيمًا رُوحِيًّا كَهْنُونًا مُقَدَّمًا لِتَقْدِيمِ ذَبَاثِحَ رُوحِيَّةٍ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ ٱللَّهِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ و ٦ لِذَٰلِكَ يَتَضَمَنُ ٱيْضًا فِي ٱلْكِتَابِ هُنَذَا أَضَعُ فِي صَهْبُونَ حَجَرَ زَاوِيَةٍ مُغْنَارًا كَرَبًّا وَٱلَّذِي يُوْمِنُ بِهِ لَنْ يُخْرِّى • ٧ فَلَكُمْ ۚ أَنْثُمُ ٱلَّذِينَ تُوْمِنُونَ ٱلْكَرَامَةُ وَأَمَّا لِلَّذِينَ لَا يُطِيعُونَ فَٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبُنَّا وَٰوِنَ هُوَ فَدْ صَامَرَ رَاسَ ٱلزَّاوِيَةِ ٨ وَحَجَرَ صَدْمَةٍ وْصَغْرَةً عَثْرُةِ . ٱلَّذِينَ يَعْثَرُونَ غَيْرً طَائِعِينَ لِلْكَلِّيمَةِ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي جُعِلُوا لَهُ ١٠ كَلَّمَّا أَنْمُ فَجِنْسُ مُخْنَاكِمْ وَكُهَنُوتُ مُلُوكِيْ أَمَةً مُلَدَّسَةً شَعْبُ أَقْنِيَا ۗ لِكَىٰ تَخْبُرُوا بِنَضَائِلِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَةِ إِلَى نُورِهِ ٱلْعَجِيــ ا بِطُوسَ ٢

اللّذين فَبْلا لَمْ تَكُونُوا شَمْبًا وَأَمَّا ٱلْآنَ فَأَنْمُ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلْآنَ فَأَنْمُ شَمْبُ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَأَنْمُ فَعْرُ مَرْحُومِينَ وَأَمَا ٱلْآنَ فَحَرْرُحُومِينَ وَأَمَا ٱلْآنَ فَحَرْرُحُومُونَ

١١ أَيْمَا ٱلْأَحِبَاءِ أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ كَغُرَاءً وَزُلَا أَنْ تَمْنَيْعُوا عَن ٱلشَّهَوَاتِ ٱلْجَسَدِيَّةِ ٱلَّذِي تُحَارِبُ ٱلنَّسُ ١٢ وَأَنْ تَكُونَ سِيرَنَكُمْ بَيْنَ ٱلْأَمَ حَسَنَةً لِكَيْ بَكُولُا فِي مَا يَفْأَرُونَ عَلَيْكُمْ كَفَاعِلَى شُرُ يُحَبِّدُونَ ٱللَّهَ فِي يَوْمِ ٱلْإَفْتِقَادِ مِنْ أَجَلَ أَعْمَالِكُمُ ٱلْحُسَنَةِ ٱلْهَى يُلاَحظُونَهَا ١٠ فَٱخْضَعُوا لِكُلُّ تَرْتِيبٍ بَشَرِيٌ مِنْ أَجْلِ ٱلرُّبُّ ِ. إِنْ كَانَ لِلْمَلِكِ فَكَمَنْ هُوَ فَوْقَ ٱلْكُلُ ١٤ أَوْ لِلْوُلَاةِ فَكَمْرُسَايِنَ مِنْهُ لِلْآنْتِقَامِ مِنْ فَاعِلَى آلشُرُ وَلِلْمَدْحِ لِفَاعِلِي ٱلْخَيْرِ . ١٥ لِأَرْثُ هَكُذَا فِي مَشِيئَةُ ٱللَّهِ أَنْ تَفْعَلُوا ٱلْحَيْرَ فَنْسَكِّيْنُوا جَهَالَةَ ٱلنَّاس ٱلْآغْبِيَاءُ . ١٦ كَأْحْرَار وَلَيْسَ كَٱلَّذِينَ ٱلْخُرُّيَّةُ عِنْدُهُمْ سَّرَةُ لِلشَّرُ بَلُ كَعَيدِ ٱللهِ ١٧٠ أَكُرْمُوا ٱلْجَهعَ

آحَبُوا ٱلْإِخْوَةَ . خَافُوا ٱللهَ . أَكْرَمُوا ٱلْمَلِكَ ١٨ أَيْهَا ٱكْنَدَّامُ كُونُوا خَاضِعِينَ بِكُلُ هَيْبَةٍ لِلسَّادَةِ لَيْسَ لِلصَّاكِينَ ٱلْمُتَرَفَّتِينَ فَغَطْ بَلْ لِلْعُنَفَاءُ أَيْضًا ١٠٠ لَأَنَّ هَٰذَا فَضُلُّ إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَجُلُ ضَمِيرِ نَعُو َ ٱللَّهِ يَعُنَّهِلُ أَخْرَانًا مُنَأَلِّهًا بِٱلظَّلْمِ ٢٠٠ لِأَنَّهُ أَيْ عَبْدِ هُوَ إِنْ كُنْتُمْ تُلْطَمُونَ مُغْطِئِينَ فَتَصْبِرُونَ. بَلْ إِنْ كُنْتُمْ لَنَاْ لَهُونَ عَامِلِينَ ٱلْخَيْرَ فَنَصْبِرُونَ فَهَذَا فَضْلُ عِنْدَ أَللهِ ٢٦ لِأَنْكُمْ لِهِلْمَا دُعِيْمُ . وَإِنَّ ٱلْمُسِيحَ أَيْضًا تَأَلَّمَ لِأَجْلَنَا تَارَكًا لَنَا مِثَالًا لِكَيْ نَسْعُوا خُطُواتِهِ. ٢٢ ٱلَّذِي لَمْ يَنْعَلَ خَطِيَّةً وَلاَ وُجِدَ فِي فَوهِ مَكْمُوْمُ ٢٢ ٱلَّذِي إِذْ شُنِمَ لَمْ يَكُنْ يَشْنِمُ عِوَضًا وَإِذْ نَأَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُهَدِّدُ بَلْ كَانَ يُسَلِّمُ لِبَنْ يَقْضِي ٢٤ أَلَّذِي حَمَّلَ هُوَ نَفْسُهُ خَطَايَانَا فِي حَسَدُهِ عَلَ لَكَىٰ نَهُوتَ عَنِ ٱلْخُطَابَا فَغَيْاً لِلْبِرُ . يَجَلْدَنِهِ شُفيتُمْ • ٢٥ لِأَنْكُمْ كُنتُمْ كَجَرَاف ضَالَّهِ لِكَنَّكُمْ

رَجَعْمُ ٱلْآنَ إِلَى رَاعِي نُفُوسِكُرُ وَأَسْقُنِهَا ٱلْآصَاحُ ٱلنَّالِثُ

ا كَذَٰلِكُنَّ أَبُّهُمَا ٱلنِّسَاءُ كُنَّ خَاضِمَاتِ لِرِجَالِكُنَّ حَمَّى وَ إِنْ كَانَ ٱلْبَعْضُ لاَ يُطِيعُونَ ٱلْكَلِمَةَ يُرْبَجُونَ بِسِيرَةِ ٱلنِّسَاءُ بِدُونِ كُلِّمَةٍ ٢ مُلاَحِظِينَ سِيرَتَكُنَّ ٱلطَّاهِرَةَ بِخَوْفٍ ٢٠ وَلاَ تَكُنْ زِينَتُكُنَّ ٱلزُّسَةَ ٱلْخَارِجَيَّةَ مِنْ ضَفْرِ ٱلشَّعَرِ وَٱلتَّحَلِّي. بِٱلذَّهَبِ وَلَهِمْ ٱلثَّيَابِ ٤ بَلْ إِنْسَانَ ٱلْقَلْبِ ٱلْخَنِيُّ فِي ٱلْعَدِيمَةِ ٱلْفَسَادِ زِينَهُ ٱلرُّوحِ ٱلْوَدِيعِ ٱلْهَادِئُ ٱلَّذِي هُوَ فُلَّامَرَ ٱللَّهِ كَثَيْرُ ٱلنَّهَنِ. ٥ فَإِنَّهُ هَٰكُذَا كَانَتْ فَدِيًّا ٱلنِّسَاءُ ٱلْقِدِّيسَاتُ أَيْضًا ٱلْمُتَوَكِّلَاتُ عَلَى ٱللَّهِ بُزِّينًا أَنْهُــهُنَّ خَاضِعَاتِ لِرِجَالِهِينَ ٦ كَمَا كَانَتْ سَارَهُ نُطِيعُ إِبْرُهِيمَ دَاعِيَةً إِبَّاءُ سَبِّدَهَا . ٱلَّتِي صِرْثُنَّ أَوْلاَدَهَا صَانِعَاتٍ خَيْرًا وَغَيْرًا خَائِمَاتِ خَوْفًا ٱلْبَنَّةُ ٧ كَذَٰلِكُمْ أَيْهَا ۗ ٱلرَّجَالُ كُونُوا سَاكِنِينَ بِحَسَبِ

ٱلْفِطْنَةِمَعَ ٱلْإِنَاءُ ٱلنِّسَائِيُ كَٱلْأَضْهَفِ مُعْطِينَ إِيَّاهُنَّ كَرَامَةً كَالْوَارِثَاتِ أَبْضًا مَعَكُمْ نِعْمَةَ ٱلْحَيُوةِ لِكَيْ لَا تُعَاقَ صَلَوَانُكُمْرٌ • ٨ وَٱلنَّهَايَةُ كُونُوا جَبِيعًا مُقِّدِسِي ٱلرَّأْيِ بِحَسَّ وَاحِدِ ذَوِي مَعَبَّذٍ أُخُوبَّةٍ مُشْفِقِينَ لَطَفَاً ۗ ٩ غَيْرَ نُجَازِينَ عَنْ شَرَّ بِشَرٌ لَوْ عَنْ شَتِيمَةٍ بِشَتِيمَةٍ بَلْ مِٱلْعَكُس مُبَارِكِينَ عَالِمينَ أَنَّكُمْ لِهَٰذَا دُعِيتُمْ لِيَكُنَّ تَرِثُوا بَرَكَةً . ١٠ لِأَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ بُعِبَّ ٱلْحُيُوةَ وَيَرَى أَ يَّامًا صَالِحَةً فَلَيْكُنْفُ لِسَانَةُ عَنِ ٱلشَّرُ وَشَنَتَيْهِ آنْ نَتَكَلُّمَا بَالْمَكُمْرِ ١١ لِيُعْرِضْ عَن ٱلشَّرُّ وَبَصْنَعِ ٱلْخَيْرَ لِيَطْلُبُ ٱلسَّلَامَرُ وَيَجِدُّ فِي أَثْرِهِ ١٢٠ لِأَنَّ عَبِنَي ٱلرَّبِّ عَلَى ٱلْأَبْرَارِ كَأَنْنَهِ إِلَى طَلَيْتِهِمْ . وَلَكِنَّ وَجْهَ ٱلرَّبِّ ضِدُ فَاعِلِي ٱلذُّرُّ

اً فَمَنْ يُوْذِيكُمْ إِنْ كُنْهُمْ مُمَمَثَلِينَ بِالْخَيْرِ. ١٤ وَلَكِنْ وَإِنْ نَأَلَّهُمْ مِنْ أَجْلِ ٱلْبِرُ فَطُوباً كُمْ، وَأَمَّا خَوْفَهُمْ فَكَلَّ نَخَافُوهُ وَلَا نَضْطَرِبُوا ١٠ بَلْ قَدْرِسُوا

ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَٰهَ فِي فُلُوبِكُمْ مُسْتَعِدِّينَ دَائِمًا لِمُجَاوَبَهِ كُلُّ مَنْ بَسْأَلَكُمْ عَنْ سَبَبِ ٱلرَّجَاءُ ٱلَّذِيبِ فَيَكُمْ بَوَدَاعَةٍ وَلَكُمْ ضَمِيرٌ صَالِحٌ لِكُنْ يَكُونَ ٱلَّذِينَ سِيرَنَّكُمُ ۗ ٱلصَّاكِحَةَ فِي ٱلْمَسِيحِ كُخْزَوْنَ فِي مَا يَقَتَرُونِ عَلَيْكُمْ كَفَاعِلِي شَرَّ ١٧٠ لِأَنَّ تَأَلَّمُكُمْ ۚ إِنْ شَاءَتْ مَشيئَةُ ٱللَّهِ وَأَنْفُمْ صَانعُونَ خَيْرًا أَفْضَلُ مِنْهُ وَأَنْهُمْ صَانِعُونَ شَرًّا ١٨٠ فَإِنَّ ٱلْمَسِيحَ أَيْضًا نَأَلَّمَ مَرَّهُ حِدَةً مِنْ أَجُلُ ٱلْخَطَابَا ٱلْبَارُ مِنْ أَجُلِ ٱلْأَثَرَةُ لِكُنَّ يُقَرِّبَنَا إِلَى ٱللَّهِ مُمَانًا فِي ٱلْجَسَدِ وَلَكِنْ مُحْقِّ فِي ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي فِيهِ أَيْضًا ذَهَبَ فَكَرَزَ لِلْأَرْوَاحِ ٱلَّذِي فِي يَجِن ٢٠ إِذْ ءَصَتْ قَدِيمًا حِينَ كَانَتْ أَنَاهُ ٱللهِ مَرَّةً فِي أَيَّامِ نُوحٍ إِذْ كَانَ ٱلْفُلَكُ بَيْنَ آالنِي فِيهِ خَلَصَ قَلِيلُونَ أَيْ ثَمَانِي أَنْسُ بِٱلْمَامُ ١٦ ٱلَّذِي مِنَالُهُ مِجْلِطُهُنَا نَحْنُ ٱلْآنَ أَي ٱلْمَعْمُودِيَّهُ . لا إِزَالَةُ وَسَخَ ٱلْجَسَدِ بَلْ سُؤَالُ ضَيرِ صَالِحٍ عَنِ اللهِ

مِنْيِاْمَةِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ٢٦ الَّذِي هُوَ فِي يَدِينِ ٱللهِ إِذْ فَدْ مَضَى إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَمَلاَئِكَةُ ۖ وَسَلاَطِينُ وَفُوَّاتُ ۗ مُخْضَعَةُ لَهُ

ألأصابح ألزابغ

ا فَإِذْ قَدْ تَأَلَّرَ ٱلْمُسِيحُ لِأَجْلِيَا بِٱلْجُسَدِ تَسَخُّوا أَنْهُمْ أَبْضًا بِهٰذِهِ ٱلنِّيَّةِ . فَإِنَّ مَنْ تَأَلَّمَ فِي ٱلْجُسَدِ كُفَّ عَنِ ٱلْخَطِّيَّةِ ٣ لِكَيْ لَا بَعِيشَ أَبْضًا ۚ ٱلزَّمَانَ ٱلْبَاقِيَّ فِي ٱلْجُسَدِ لِشَهَوَاتِ ٱلنَّاسِ بَلْ لِإِرَادَةِ ٱللهِ ٢٠ لِأَنَّ زَمَانَ ٱلْحُيُوةِ ٱلَّذِي مَضَى يَكْفِينَا لِنَكُونَ قَدْ عَوِلْنَــَا إِرَادَةً ٱلْأَمْمُ سَالِكِينَ فِي ٱلدِّءَارَةِ وَٱلذَّهُوَاتِ وَإِدْمَانِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْبُطَرِ وَٱلْمُنَادَمَاتِ وَعِبَادَهُ ٱلْأَوْبَانِ ٱلْمُحَرَّمَةِ ٤ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ يَسْتَغُرِبُونَ أَنَّكُمْ لَسُمْ تَرَكُضُونَ مَعَهُمْ إِلَى فَيْضِ هٰذِهِ ٱلْحُلَاعَةِ عَيْمًا نُجَدُّ فِينَ ٥ ٱلَّذِينَ سَوْفَ بُعْطُونَ حِسَابًا لِلَّذِي هُوَ عَلَى ٱسْتِعْدَادِ أَنْ يُدِينَ ٱلْأَحْيَاءَ وَٱلْأَمْوَاتَ ٦٠ فَإِنَّهُ لِأَجْلِ هَذَا بُشِّرَ ٱلْمَوْنِي أَيْضًا لِكِنِي بُدَانُوا حَسَبَ ٱلنَّاسِ بِٱلْجَسَدِ وَلَكِنُ الْمَوْنِي أَنْجَسَدِ وَلَكِنُ الْمَ

٧ وَإِنَّهَا نِهَايَةُ كُلُّ شَيْءٍ فَدِ أَفْتَرَبَّتْ . فَنَعَلُّهُا وَأَضْعُوا لِلصَّلَوَاتِ مَمْ وَلَكِنْ فَبْلَ كُلُّ شَيْ ۗ لِيَكُنْ عَجَّنُكُوْ بَعْضِكُمْ لِبَعْض شَدِيدَةً لِأَنَّ ٱلْحَبَّةَ نَسْارُ كَاْرَةً مِنَ ٱلْخَطَاكَا ١٠ كُونُوا مُضِينِينَ بَعْضُكُمْ بَعْفًا بِلاَ دَمْدَمَةِ مِ 1 لِيَكُنْ كُلُّ وَاحِدِ بِحَسَبِ مَا أَخَذَ مَوْهِيَةً بَخْدُمُ بِهِمَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا كُوْكَالَاء صَاكِينَ عَلَى نِعْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُتَنَوِّعَةِ ١١ إِنْ كَانَ يَتَكُلُّمُ أُحَدُّ فَكَأْفُوالِ ٱللهِ. وَإِنْ كَانَ عَنْدُمْ أَحَدٌ فَكَأَنَّهُ مِنْ فَوَهُ يَمْنَحُونَ ٱللَّهُ لِكِنْ يَنْتَجِدَ ٱللَّهُ فِي كُلُّ شَيْءٌ بِيَسْوَعً ٱلْمَسِيعِ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْتَجَدُ كَالسُّلُطَانُ إِلَى أَ بَدِ ٱلْآبِدِينَ

٢ أَنْهَا ٱلْآحِبَاءُ لاَ تَسْتَغُرِبُوا ٱلْبُلُوى ٱلْمُونَةَ ١٦ أَنْهَا ٱلْآحِبَاءُ لاَ تَسْتَغُرِبُوا ٱلْبُلُوى ٱلْمُونَةَ رور برايد ويوري ورورية

ٱلَّذِي يَسْتُكُرْ حَادِثَةٌ لِأَجْلِ ٱسْتَعَانِكُمْ كَأَنَّهُ أَصَابَكُمْ أَسْ

غُرِيبٌ ١٢ بَلْ كَيَا ٱشْنَرَّكُنُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ٱلْنَسِيمِ آفَرَحُولَ لِكَيْ نَفَرَحُوا فِي أَسْنِعْلَانِ تَعْدِهِ أَيْضًا مُبْنَهِجِينَ. ١٤ إِنْ عُيْرُنُمْ بِأَسْمِ ٱلْمَسِيحِ فَطُونَى لَكُمْ ۚ لِأَنَّ وُوحَ ٱلْعَبْدِ وَٱللَّهِ عَبُلُ عَلَيْكُمْ ﴿ أَمَّا مِن جِينَهُمْ فَنُجُدَّفُ عَلَيْهِ وَلَمَّا مِنْ جَهَنِكُمْ فَبُحَدُهِ ١٠ فَلَا يَتَأَلُّو ٱلْحَدُكُمْ كَفَاتِلِ أَوْ سَارِقِ أَوْ فَاعِلِ شَرٍّ أَوْ مُنَكَاخِلِ فِي أَمُورِ غَيْرِهِ , ١٦ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ كَمَسِيعٌ فَلاَ يَجْلَلْ بَلْ يُعَبِّدُ ٱللَّهِ مِنْ هَلَمَا ٱلْقَبِيلِ ١٧٠ لِإَنَّهُ ٱلْوَفْتُ لِإَنْهَاءُ ٱلْفَضَاءُ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ . فَإِنْ كَانَ أُوْلًا مِنَّا فَمَا هِيَ نِهَايَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُطِيعُونَ إِنْجِيلَ ٱللَّهِ . ١٨ وَإِنْ كَانَ ٱلْهَاشْ بِٱلْجُهَادِ يَغْلُصُ فَٱلْفَاحِرِ ۚ وَإَنْجَاطِئُ ۚ أَيْنَ يَظَهِّرَانٍ • ١٦ فَالَّذَا ٱلَّذِينَ يَتَأَلَّمُونَ بِحَسَبِ مَشِيئًاتِهِ ٱللَّهِ فَلْمُسْتَوْدِءُولَ أَنْفُسَهُمْ كَمَا لِلْآلِقِ لَمْيِنِ فِي عَمَلٍ ٱكْغَيْرِ الأصاخ أثخامين و أَطْلُبُ إِلَى ٱلشَّيُوخِ ٱلَّذِينَ يَنْكُمْ أَنَا ٱلشَّيْخَ

رَفِيغَهُمْ وَالشَّاهِدَ لَإِلاَمِ ٱلْمَسِيحِ وَشَرِيكَ ٱلْعَبْدِ ٱلْعَنِيدِ أَنْ بُعْلَنَ ٢ أَزْعَوْإِ رَعِيَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي بَيْنَكُمْ نُظَّارًا لاَ عَن أَضْطِرَارٍ بَلْ بِٱلْإِخْنِيَارِ وَلاَ لِرَبْحِ قَبِيحٍ بَلْ بِنَشَاطِ. ٢ وَلاَ كَهَنْ بَسُودٌ عَلَى ٱلْأَنْصِبَةِ بَلْ صَائِرِينَ أَمْثِلَةً للرَّعِيَّةِ ؛ وَمَنَى ظَهَرَ رَئِيسُ ٱلرُّعَاةِ تَنَالُونَ إِكْلِيلَ ٱلْعَبِدِ ٱلَّذِي لَا يَبْلَيَ ه كَذُلِكَ أَيْهَا ٱلْأَحْدَاثُ أَخْضَعُوا لِلشُّيُوخِ وَكُونُوا جَهِيمًا خَاضِعِينَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ وَتَسَرَّبُلُوا بِٱلنَّوَاضُعُ لِأَنَّ ٱللَّهَ يُفَارِمُ ٱلْهُسْتَكْبُرِينَ وَأَمَّا ٱلْهُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نِعْمَةً ٦٠ فَتَوَاضَعُوا تَحْتَ يَدِ آللهِ ٱلْقُوَيَّةِ لِكَيْ يَرْفَعَكُمْ فِي حِينِهِ ٧ مُلْقِينَ كُلُّ هَمِّكُمْ عَلَيْهِ لَأَنَّهُ هُوَ يَعْتَنَى بِكُمْ ٨ أُصْحُوا وَأَسْهَرُوا لَأِنَّ إِبْلِيسَ خَصْبَكُمْ كُأْسَدِ زَائِرِ يَجُولُ مُلْنَهُما مَنْ يَبْتَلِعُهُ هُو ً. ٢ فَقَاوِمُوهُ رَاسِخِينَ فِي ٱلْإِيَانِ عَالِمِينَ أَنَّ نَفْسَ هَٰذِهِ ٱلْآلَامَ تَجُرُكُ عَلَى

Digitized by Googl

إِخْوَتِكُمُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْعَالَمِ

• أَ وَ إِلَّهُ كُلُّ يِعْمَةِ ٱلَّذِي دَعَانَا إِلَى مَعْدِهِ ٱلْأَبَدِيُّ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ بَعْدَمَا تَأَلَّهُمْ بَسِيرًا هُوَ يُكَيْلُكُمْ وَيُشْبُنُّكُمْ وَبُنُوبِكُمْ وَبُهَكِّنَكُمْ ١١ لَهُ ٱلْعَجْدُ وَٱلسُّلْطَانُ

إِلَى أَبَدِ ٱلْآبَدِينَ . آمِينَ

١٢ يبَدِ سِلْوَإِنْسَ ٱلْأَحِ ٱلْأَمِينِ كَمَا أَظُنُّ كَتَبْتُ ٱلَيْكُمْرُ بَكَلِمَاتِ قَلِيلَةٍ وَإعِظًا وَشَاهِدًا أَنَّ هَٰذِهِ هِيَ نِعِمَةُ ٱللَّهِ ٱلْحَقِيقِيَّةُ ٱلَّتِي فِيهَا لَقُومُونَ ١٠٠ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمُ مُ ٱلَّتِى فِي بَابِلَ ٱلْمُخْنَارَةُ مَعَكُمُ ۚ وَمَرْفُسُ ٱبْنِي ١٤٠ سَلِّيهُوا بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض بِفَبْلَةِ ٱلْعَبَّةِ . سَلَامْ لَكُمْ جَسِيكُمْ

ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمَسِيعِ يَسُوعَ . آمِينَ

## رِسَالَةُ بُطِرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ

#### ٱلأَضَاعُ ٱلْأَوْلُ

ا سِعَانُ بِطْرُسُ عَبْدُ بَسُوعَ الْمَسِجِ وَرَسُولُهُ إِلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ

كَلُّ لَنَصْيِلَةِ ؛ ٱللَّذَيْنِ بِهِمَا فَدْ وَهَبَ لَنَا ٱلْمَوَاعِيدَ ٱلْعُظْنَى وَأَلْنَّهِينَةَ لِكَيْ نَصِيرُهِ بِهَا شُرَكَاءِ ٱلطَّهِيعَةِ ٱلْإِلْهِيَّةِ هَارِبِينَ مِنَ ٱلْنُسَادِ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَالَمِ بِٱلسَّهُوَةِ. • وَلِهٰذَا عَبْنِهِ وَأَنْهُمْ بَاذِلُونَ كُلُّ أَجْمَادٍ قَدُّمُوا فِي إِيمَانِكُمْ فَضِيلَةً وَفِي ٱلْنَضِيلَةِ مَعْرُفَةً ٦ وَفِي ٱلْمَعْرِفَةِ تَعَنَّفُنَّا وَنِي ٱلنَّعَنُّفِ صَبْرًا وَفِي ٱلصَّبْرِ لَنَوْى ٧ وَفِي ٱلنَّقْوَى مَوَدَّةً أَخَوِبَةً وَفِي ٱلْمَوَدَّةِ ٱلْأَخَوِبَةِ مَحَبَّةً. ٨ لِأَنَّ هْذِهِ إِذَا كَانَتْ فِيكُمْ وَكَثَرَتْ نُصَيِّرُكُمْ لَا مُتَكَاسِلِينَ وَلاَ غَيْرَ مُثْبِرِينَ لِمَعْرَفَةِ رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . ٩ لِأَنَّ ٱلَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ هَذِهِ هُوَ أَعْمَى فَصِيرُ ٱلْبُصَرِ فَدْ نَسَىَ نَطْهِيرَ خَطَابَاهُ ٱلسَّالِفَةِ. ١ لِذَٰلِكَ بِٱلْأَكِبْرَ آجْنَهِدُ وَا أَنَّهَا ٱلْإِخْنَ ۚ أَنْ نَجْعَلُوا دَعْوَنَكُمْ ۚ وَأَخْنِيَارَكُمْ ثَابِيَيْنِ. لِأَنَّكُمْ إِذَا فَعَلَّمُ ذَٰلِكَ لَنْ تَزِلُّوا أَبَدًا. ١١ لِأَنَّهُ مُحَنَّا يُقَدِّمُ لَكُمْ بِسَعَةِ دُخُولٌ إِلَى مَلَكُوتِ رَبِّناً وَمُعْلِّصِنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلْأَبَدِيِّ

١٢ لِذَٰلِكَ لِاَ أَمْمِلُ أَنْ أَذَكِيرُكُمْ دَائِمًا بَهٰذِهِ ٱلْأُمُورِ وَإِنْ كُنُّمْ عَالِمِينَ وَمُثْبَيِنَ فِي ٱلْحَقَّ ٱلْحَاضِرِ. ١٢ وَلَكُنِّي أَحْسَبُهُ حَقًا مَا دُمْتُ فِي هَٰذَا ٱلْمَسْكَينِ أَنْ أَنْهِضَكُرْ بِٱلنَّذْكِرَةِ ١٤ عَالِمًا أَنَّ خَلْعَ مَسْكِنَى فَرِيْبُ كُمَّا أَعْلَنَ لِي رَبْنَ ايَسُوعُ ٱلْمَسِيعُ أَيْضًا . ١٠ فَأَجْنَهَدُ أَبْضًا أَنْ تَكُونُوا بَعْدَ خُرُوحِي نَتَذَكَّرُونَ كُلُّ حِينِ بِهُٰنِهِ ٱلْأُمُورِ ١٦٠ لِأَنَّنَا لَمُ نَتَبَعُ خُرَافَاتِ مُصَنَّعَةً إِذْ عَرَّفْنَا كُرْ بِعَوَّةٍ رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ وَعَجِيثِهِ بَلُ قَدْ كُنًّا مُعَايِنِينَ عَظَمَتَهُ ١٧٠ لِأَنَّهُ أَخَذَ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْآبِ كُرَامَةَ وَتَجْدًا إِذْ أَفْبَلَ عَلَيْهِ صَوْتُ كُهْلَا مِنَ ٱلْحَدِ ٱلْأَمْنَى هٰذَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ ٱلَّذِي أَنَا سُرِرْتُ يو ١٨٠ وَنَعَنُ سَمِعْنَا هَٰذَا ٱلصَّوْتَ مُقْبِلًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ إِذْ كُنَّا مَعَهُ فِي ٱلْجَبَلِ ٱلْمُقَدِّسِ. ١٩ وَعِنْدَنَا ٱلْكَلِيمَةُ ٱلنَّبَوِّيَّةُ وَهِيَ أَثْبَتُ ٱلَّتِي تَفْعَلُونَ حَسَنًا إِنِ ٱنْتَبَهِّمُ إِلَيْهَا كَمَا إِلَى سِرَاجٍ مُنيرٍ فِي مَوْضِعٍ مُظْلِمٍ إِلَى أَنْ يَنْغِيرَ

ٱلنَّمَائِمُ وَيَطْلُعُ كُوْكَبُ ٱلصُّجُ فِي نُلُوبِكُمْ ٢٠ عَالِمِينَ هْٰذَا أُوَّلًا أَنْ كُلُ نُبُوَّةِ ٱلْكِتَابِ لَيْسَتْ مِنْ نَفْسِيرٍ خَاصٌ. ٢١ لِأَنَّهُ لَمْ نَاْتِ نُبُوَّةٌ فَطْ بِمَشْيِئَةِ إِنْسَانٍ بَلْ تَكُلُّمَ أَنَاسُ ٱللَّهِ ٱلْقِدُّ بِسُونَ مَسُوفِينَ مِنَ ٱلرُّوحِ إِ م.ور العدس

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَلَٰكِنْ كَانَ أَيْضًا فِي ٱلشَّعْبِ أَنْبِيَا ۗ كَذَّبَهُ ۗ كَمَا سَيَكُونُ فِيكُمُ أَيْضًا مُعَلِّمُونَ كَذَبَةٌ ٱلَّذِينَ يَدُسُّونَ مِدَعَ هَلَاكِ وَإِذْ هُمْ يُنْكِرُونَ ٱلرَّبِّ ٱلَّذِبِ ٱشْتَرَاهُمْ يَجُلِّبُونَ عَلَى أَنْسِيرٍمْ مَلاَكًا سَرِيهًا . ٢ وَسَيَنْبِعُ كَثِيرُونَ أَذُرِينَ بِسَبِهِمْ لَهُدَّفُ عَلَى طَرِيقِ ٱلْحَوِّ . ٣ وَهُمْ فِي ٱلطَّهُعَ يَغَيِّرُونَ بِكُمْ بِأَفْوَالِ مُصَنَّعَةِ ٱلَّذِينَ دَيْنُونَتُهُمْ مُنْذُ ٱلْقَدِيمِ لَا نَتَوَانَى وَهَلَاكُهُمْ لَا يَنْعَسُ. ع لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱللهُ لَمْ يُشْفِقْ عَلَى مَلَائِكَةٍ قَدْ أَخْطَأُوا بَلْ فِي سَلَاسِلِ ٱلظَّلَامِ طَرَحَهُمْ فِي جَهَنَّمَ وَسَلَّمَهُمْ

يَحْرُوسينَ لِلْفَضَاءِ ه وَلَرْ يُشْفِقْ عَلَى ٱلْعَالَمِ ٱلْفَدِيمِ بَلْ إِنَّهَا حَفِظَ نُوحًا ثَامِيًّا كَارِزًا لِلْبِرِّ إِذْ جَلَبَ طُوفَانًا عَلَى عَالَمُ ٱلْفُجَارِ .٦ وإِذْ رَمَّدَ مَدِينَنَيْ سَدُورَ وَعَهُورَةً حَكُمَ عَلَيْهِمَا بِٱلِأَنْفِلاَبِ وَاضِعًا عِبْرَةً لِلْعَنِيدِينَ أَنْ يَغْبُرُولَ ٧ كَأَنْفَذَ لُوطًا ٱلْبَاسَّ مَغْلُوبًا مِنْ سِيرَ ٱلْأَرْدِيَا ۗ فِي ٱلدَّعَارَةِ . ٨ إِذْ كَانَ ٱلْبَارُ بِٱلنَّظَرِ وَٱلسُّمْ وَهُوَ سَاكِنْ بَيْنَهُمْ يُعَذِّيبُ يَوْمًا فَيَوْمًا نَفْسَهُ ٱلْبَارُوَ بِٱلْآنْعَالِ ٱلْأَثِيمَةِ. ﴿ يَعْلَمُ ٱلرَّبُّ أَنْ يُنْقِذَ ٱلْأَنْهَا ۗ مِنَ ٱلْغُرْبَةِ وَبَعْفَظَ ٱلْأَثْبَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ مُعَافَيِنَ ١٠ وَكَا سِيُّهَا ٱلَّذِينَ يَذْمُبُونَ وَرَاءُ ٱلْجُسَدِ فِي شَهُونًا ٱلْغَاسَةِ وَيَسْتَهِينُونَ بِٱلسِّيادَةِ . جَسُورُونَ مُعْجُبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ لَا يَرْنَعِبُونَ أَنْ يَغْتَرُولَ عَلَى ذَوِي ٱلْأَنْعِادِ ١١ حَيْثُ مَلَاثِكَةٌ وَهُمْ أَعْظَرُ فُوَّةً وَقُدْرَةً لَا يُقَدِّمُونَ عَلَيْهِمْ لَدَبِ أَلزَّبُ حُكُمْ أَفِئْرًا \* ١٢ أَمَّا هُوَّا ا فَكُمِوَ إِنَاتِ غَيْرِ نَاطِقَةِ طَبِيمِيَّةٍ مَوْلُودَةٍ لِلْصَّيْدِ وَٱلْهَلَالِهِ

يَغْتَرُونَ عَلَى مَا يَجْهَلُونَ فَسَيَهَلِكُونَ فِي فَسَادِهِمْ ١٢ آُحِذِبنَ أَجْرَةَ ٱلْإِثْمِ . ٱلَّذِينَ يَعْسِبُونَ نَنْعُرَ يَوْم لَذَّةً . أَذْنَاسٌ وَعُيُوبٌ يَتَنعُ بُونَ فِي غُرُورِ هِمْ صَانِعِينَ وَلاَعْ مَعَكُمْ مِنَا لَهُمْ عُبُونٌ مَمَلَقَةٌ فِسْقًا لاَ تَكُفُ عَنِ ٱلْخُطِيَّةِ خَادِعُونَ ٱلنَّهُوسَ غَيْرَ ٱلثَّابِنَةِ . لَمُرْ قُلْبُ مُنَدَرِّبُ فِي ٱلطُّهُعِ . أُولَادُ ٱللَّهْنَةِ . ١٥ قَدْ تَرَّكُو إ ٱلطَّرِيقَ ٱلْمُسْتَغِيمَ فَضَلُوا نَابِعِينَ طَرِيقَ بَلْمَامَرَ بْنِ بَصُورَ ٱلَّذِبِ أَحَبُّ أَجْرَةً ٱلْإِنْمِ ١٦ وَلَكِيَّهُ حَمَلً عَلَى نُوْبِيخِ نَعَدُّ بِهِ إِذْ مَنَعَ حَمَاقَةَ ٱلنَّبِيُّ حِمَامِ أَعْمَرُ أَعْمَرُ نَاطِقًا بِصَوْتِ إِنْسَانِ ١٧٠ هُولِآءٌ هُمْ ٱبَاسٌ بِلاَ مَاءُ غُبُومٌ بَسُومُ ۖ ٱلنَّوْءِ . ٱلَّذِينَ قَدُ خُنِظَ لَهُمْ قَتَامُ ٱلظُّلَامِ إِلَى ٱلْأَبَدِ ١٧٠ لِأَنَّهُمْ إِذْ يَنْطِفُونَ بِعَظَامِمِ ٱلْبُطْلِ مَغْدَعُونَ بِشَهَوَاتِ ٱلْجَسَدِ فِي ٱلدَّعَارَةِ مَنْ هَرَبّ فَلِلْاً مِنَ ٱلَّذِينَ بَسِيرُونَ فِي ٱلضَّلَالِ ١٩ وَإِعِدِينَ إِبَّاهُمْ بِٱلْحُرِيَّةِ وَهُمْ أَنْسُهُمْ عَبِيدُ ٱلْفَسَادِ . لِأَنْ

LoY مَا ٱنْغَلَبَ مِنْهُ أَحَدٌ فَهُوَ لَهُ مُسْتَعَبَدُ أَيْضًا ٢٠٠ لِأَنَّهُ إِذَا كَانُوا بَعْدَ مَا هَرَبُوا مِنْ نَجَاسَاتِ ٱلْعَالَمِ بِمَعْرِنَةِ ٱلرَّبِّ وَٱلْعَلِّصِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ يَرْنَبِكُونَ أَيْضًا فِيهِا فَيَنْغَلِبُونَ فَقَدْ صَارَتْ لَهُمْ ٱلْأَوَاخِرُ ٱشَرَّ مِنَ ٱلْأَوَائِلِ. ٢١ لِأَنَّهُ كَانَ خَيْرًا لَهُمْ لَوْ لَمْ بَعْرُفُوا طَرِيقَ ٱلهِرِّ مِنْ أَنَّهُمْ بَعْدً مَا عَرَفُوا بَرْنَدُونَ عَنِ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُفَدَّسَةِ ٱلْمُسَلَّمَةِ لَمُرْ . ٢٢ قَدْ أَصَابَهُمْ مَا فِي ٱلْمَثَلِ ٱلصَّادِنِ كَلُّبُ قَدْ عَادَ إِلَى قَيْئِهِ وَخِنْزِيرَةٌ مُغْنَسِلَةٌ ۚ إِلَى مَرَاغَةِ أنحبأة

ٱلأَصَاحُ ٱلنَّالِثُ

ا مْذِهِ أَكْنَبُهَا ٱلْآنَ إِلَهُكُرْ رَسَالَةَ ثَانِيَةً أَبُّهَا

ٱلْأَحِيَّا ۚ فِيهِمَا أَنْهِضُ بِٱلنَّذَكِرَةِ فِيهَنَّكُرُ ٱلنَّهِ مُ لِعَدْكُرُولُ ٱلْأَقْوَالَ ٱلَّذِي فَالَهَا سَابِقًا ٱلْأَنْبِهِ

ٱلْقِدِّيسُونَ وَوَصِيَّنَا خَنُ ٱلرُّسُلَ وَصِيَّةَ ٱلرَّبُّ وَٱلْعَلِيمِ م عَالِمِينَ هٰذَا أُوِّلًا أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ فَنُ

لُمْ تَهُرُنُونَ سَا لِكِينَ بِجَسَبِ شَهَوَاتِ أَنْفُسِهُمْ ٤ وَقَائِلِينَ أَيْنَ هُوَ مَوْعِدُ عَجِيئِهِ لِأَنَّهُ مِنْ حِينَ رَقَدَ ٱلْاَ بَاءُ كُلُّ شَيْءٌ بَاقِ هُكَذَا مِنْ بَدْءُ ٱلْخَلَيْقَةِ . ﴿ لِأَنَّ مَلَمَا يَجْغِي عَلَيْهُمْ بِإِرَادَتِهِمْ أَنَّى ٱلسَّهْوَاتِ كَانَتْ مُنْذُ ٱلْقَدَيِمِ وَٱلْأَرْضُ بَكُلِّمَةِ ٱللَّهِ فَائِمَةً مِنَ ٱلْمَاءُ وَبِٱلْمَاءَ ٦ ٱللَّوَاتِي مِهِنَّ ٱلْعَالَمُ ٱلْكَائِنُ حَيَثِيْدِ فَاضَ عَلَيْهِ ٱلْمَا ۗ فَهَلَكَ . ٧ وَإِمَّا ٱلسَّهُوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ٱلْكَائِيَةُ ٱلْآنَ فَهِي عَفْرُونَةٌ ` بَنْكَ ٱلْكَلِمَةِ عَيْنَهَا مَعْنُوطَةً لِلنَّارِ إِلَى بَوْمِ ٱلدِّينِ وَهَلَاكِ ٱلنَّاسِ ٱللَّهِـَّارِ

ٱلْذِبِ فِيهِ نَزُولُ ٱلسَّمُواتُ بِضَجِيجٍ وَتَغَلُّ ٱلْمُنَامِرُ مُغَرِّفَةً وَغَغَرِتُي ٱلْأَرْضُ وَٱلْمَصْنُوعَاتُ ٱلَّتَى فِيهَا ١١ فَبِهِمَا أَنَّ هَذُهِ كُلُّهَا تَنْحُلُ أَيُّ أَنَّاس عَبُ أَنْ نَكُونُوا أَنْمُ فِي سِيرَةِ مُنْدَسَةِ وَلَنُوكَ ١٢ مُنتَظِرِبنَ وَطَالِبِينَ سُرْعَةً مَجِيٌّ يَوْمِ ٱلْرَّبِّ ٱلَّذِي بِهِ نَعْلُ ٱلسَّمْوَاتُ مُلْنَهَبَةً وَٱلْعَنَاصِرُ مُعْتَرِقَةً تَذُوبُ ١٢ وَلَكِينَنَا مُحَسَبُ وَعَدِهُ نَنْنَظُرُ سَمُوَاتٍ جَدَبِنَا وَأَرْضًا جَدِيدَةً يَسْكُنُ فِيهَا ٱلْبُرْ ١٤ لِلْلِكَ أَيُّهَا ٱلْأَحَبَّاءِ إِذْ أَنْتُمْ مُنْتَظِرُونَ هَٰذِهِ أَجْنَهُدُولَ لِتُوجَدُولَ عِنْدَهُ لِللَّا دَنَسَ وَلاَ عَيْبِ فِي سَلَامٍ . ١٥ وَأَحْسَبُوا أَ نَاةَ رَبُّنَا خَلَاصًا .كُمَا كُنَّبَ إِلَيْكُمْ أَخُونَا ٱلْحَبِيبُ بُولُسُ أَيْضًا بِحَسَبِ ٱلْكِكُهُ

ٱلْهُوْطَاةِ لَهُ 17 كُمَّا فِي ٱلرَّسَائِلِ كُلِّهَا أَيْضًا مُنَكَلِّبًا فِيهَا عَنْ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ . ٱلَّذِي فِيهَا أَشْيَاءٍ عَسِرَةُ ٱلْلَهُمْ يُحَرِّضُا غَيْرُ ٱلْعُلَمَاءُ وَغَيْرُ ٱلنَّارِتِينَ كَبَاقِي ٱلْكُنْبِ

أيضًا لِهَلاكِ أَنْسِيمُ

٧ اَفَأَنْمُ أَيْهَا ٱلْآحِبَّاءِ إِذْ قَدْ سَبَةَنُمْ فَعَرَفْنَمُ ٱحْنَرِسُوا مِنْ أَنْ تَتْنَادُول بِضَلَالِ ٱلْأَرْدِيَاءِ فَنَسْفُطُول مِنْ ثَبَاتِكُمْ.

٨١ وَلَكِنَ أَنْهُولَ فِي الْإِعْمَةِ وَفِي مَعْرُفَةِ
 رَبِّنَا وَخُؤَلِّصِنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ . لَهُ ٱلْعَبْدُ
 الْآنَ وَ إِلَى يَوْم ٱلدَّهْرِ .

آميين

## رِسَالَة يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِ ٱ لْأُولَى

ألأصابح ألأول ا ٱلَّذِي كَانَ مِنَ ٱلْمِدُّ ۚ ٱلَّذِي سَمِعْنَاهُ ٱلَّذِي رَأْبَاهُ بَعْيُونِنَا ٱلَّذِي شَاهَدْنَاهُ وَلَهَسَتْهُ أَيْدِينَا مِنْ جِهَةِ كُلِيَةٍ ٱلْحَيْنَةِ . ٢ فَإِنَّ ٱلْحَبُّوةَ أَظْهَرَتْ وَنَدْ رَأَيْنَا وَنَهُمْ رَنُخْبُرُكُمْ بِٱلْحَيَّوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلَّتِي كَانَتْ عِنْدَ ٱلْآبِ وَأُظْهِرَتْ لَناً . ٢ ٱلَّذِي رَأَيْناَهُ وَسَمِعْنَاهُ نَحْبِرُكُمْ بِهِ لِيَهْ بَكُونَ لَكُمْزُ ۚ أَبْضًا شَرِكَة ﴿ مَعَنَا . وَأَمَّا شَرِكَتُنَا نَعْنُ بِيَ مَعَ ٱلْآبِ وَمَعَ ٱبْنِهِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ٤٠ وَنَكُنُهُ إَيْكُمْ لَمُنَا لِكَيْ بَكُونَ فَرَحُكُمْ كَامِلاً ه وَهَٰذَا هُو ٱلْخَبَرُ ٱلَّذِي سَمِعْنَاهُ مِنْهُ وَتَغْبُرُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ نُوحٌ وَلَيْسَ فِيهِ ظُلْمَهُ ۗ ٱلْبَتَّةَ ٦٠ إِنْ فُلْنَا إِنَّ اَ شَرِكَةً مَعُهُ وَسُلَكُنَا فِي الظّلْمَةِ نَكْذِبُ وَلَسْنَا مُو مَمَلُ الْحُقَّ ، لا وَلَكِنْ إِنْ سَلَكُنَا فِي النّورِ كَمَا هُوَ مَلَكُنَا مَعْ بَعْضِ وَدَمُ يَسُوعَ لَمَسْجِ أَبْنِهِ يُطَهِّرُنَا مِنْ كُلُّ خَطِيَّةٍ . ٨ إِنْ نَلْنَا إِنَّهُ لِمَسَجِ أَبْنِهِ يُطَهِّرُنَا مِنْ كُلُّ خَطِيَّةٍ . ٨ إِنْ نَلْنَا إِنَّهُ لِمَسَ لَنَا خَطِيَّةٍ مَهُ أَنْهَ الْمَا وَلَيْسَ الْحَقْ فِينَا . أَنْهُ أَنْهُ الْمِنْ وَعَادِلْ حَقَّى يَعْفِرُ لَنَا فَهُو أَمِينٌ وَعَادِلْ حَقَّى يَعْفِرُ لَنَا أَنِهُ مَنْ كُلُّ إِنْمِ . ١ إِنْ فَلْنَا إِنَّا لَنَا إِنَّا لَمَا إِنَّا لَهُ لَنَا إِنَّا اللّهُ اللّهِ اللّهِ مَنْ كُلُّ إِنْمِ . ١ إِنْ فَلْنَا إِنَا لَكُنَا إِنَا لَكُونَا مِنْ كُلُّ إِنْمٍ . ١٠ إِنْ فَلْنَا إِنَّا لَمَا اللّهُ لَلْمَا إِنَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْمُ لَلْمَا إِنَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللّ

اَلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا بَا أُولادِي أَكْنَبُ إِلَيْكُمْ مَذَا لِكِيْ لاَ تُخْطِئُوا.
 وَإِنْ أَخْطاً أَحَدُ فَلَنَا شَفِيعٌ عِنْدَ ٱلْآمَدِ يَسُوعُ ٱلْآسِيعُ الْبَارُ مَ وَمُو كَفَّارَةٌ لِحَطالَانَا . لَيْسَ لِحَطالَانَا فَقَط بَلْ لِحَطالَانَا فَقَط بَلْ لِحَطالَانَا فَقَط بَلْ لِحَطالَانَا كُلِّ ٱلْعَالَم لَيْضًا
 بَلْ لِحَطالَانا كُلِّ ٱلْعَالَم لَيْضًا

٩ وَجِهْلَا نَعْرِفُ أَنْنَا فَدْ عَرَفْنَاهُ إِن حَنِظْنَا
 وَصَالِناهُ ٤٠ مَنْ فَالَ فَدْ عَرَفْتُهُ وَهُوَ لاَ بَعِنْظُ وَصَالِاهُ

نَهُوَ كَاذِبُ لَيْسَ ٱلْحَقُّ فِيهِ. • وَأَمَّا مَنْ حَنِظَ كُلَّمَةُ فَحُنًّا فِي هَٰذَا فَدْ تَكَمَّلَتْ مَعَبَّهُ ٱللَّهِ. إِمَّا نَعْرِفُ أَنَّنَا فِيهِ • ٦ مَنْ قَالَ إِنَّهُ ثَابِتٌ فِيهِ يَنْبَغِىأَنَّهُ كَمَا سَلَكَ ذَاكَ مُكَدًا بَسْلُكُ هُوَ أَيْضًا ٧٠ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ لَسْتُ أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ وَصِيَّةً جَدِيدَةً بَلْ وَصِيَّةً قَدِيمَةً كَانَتْ عِنْدَاكُمْ مِنَ ٱلْبَدُّ . ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْنَدِيَّةُ هِيَ ٱلْكَلِمَةُ ٱلَّذِي سَمِعْتُهُ وَهَا مِنَ ٱلْبَدُّ ۗ ٨ أَيْضًا وَصِّٰةً جَديدَةً أَكْنُبُ إِلَيْكُمْ مَا هُوَ حَقٌّ نِيهِ وَفِيكُمْ أَنَّ ٱلظُّلْمَةَ قَدْ مَضَتْ وَٱلنُّورَ ٱلْحَتِيقِيُّ ٱلْآَنَ يُضِيُّ ٩ مَنْ قَالَ إِنَّهُ فِي ٱلنُّورِ وَهُوَ يُبْغِضُ أَخَاهُ ضُوَ إِلَىٰ ٱلْآنَ فِي ٱلظُّلْمَةِ وَ ١٠ مَنْ يُحِبُّ أَخَاهُ يَثْبُتُ فِي ٱلْنُور وَلَيْسَ فِيهِ عَثْرَةٌ . ١١ وَأَمَّا مَنْ يُبْغِضُ أَخَاهُ فَهُوَ فِي ٱلظُّلْمَةِ وَفِي ٱلظُّلْمَةِ بَسُلُكُ وَلاَ يَعْلَمُ أَيُّنَ يَمْضِي لِأَنَّ الظَّلْبَةَ أَعْبَتْ عَينيه

١٢ أَكْنَبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْأَوْلِادُ لِأَنَّهُ قَدْ غَنَونَ

Englished by Google

كُمْ ٱلْحَطَايَا مِنْ أَجْلِ ٱسْمِهِ ١٢٠ أَكْنُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا لَا بَا ۗ لِأَنَّكُمْ فَدْ عَرَفْهُمُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْبَدَّهِ وَأَكْنُبُ لَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْأَحْلَكُ لِأَنَّكُمْ قَدْ غَاَّبُهُ ٱلشِّرُيرَ • أَكْتُبُ لَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْأَوْلَادُ لِأَنَّكُمْ فَدْ عَرَفَهُمُ ٱلْآبَ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْآبَاءِ لِأَنَّكُمْ فَدْ عَرَفْهُمْ ٱلَّذِي بِنَ ٱلْبُدَّ - كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْأَحْلَاثُ لِأَنَّكُمْ أَفُويَا ۗ رَكَلِمَةُ ٱللَّهِ ثَابِنَةٌ فِيكُرُ وَفَدْ غَلَنْهُ ٱلشِّرُّ مِرَ. ١٥ لَا تُحِبُّوا الْعَالَمَرَ وَلاَ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّذِي فِي ٱلْعَالَمِ • إِنْ أَحَبُّ أَحَدُ ` ٱلْعَالَمَ فَلَيْسَتْ فِيهِ مَحَبَّةُ ٱلْآسِ ِ. ١٦ لِأَنَّ كُلُّ مَا فِي ٱلْعَالَمْ شَهْوَةَ ٱلْجُسَدِ وَشَهْوَةَ ٱلْمُيُونِ وَتَعَظَّمَ ٱلْمُعِيشَةِ لَيْسَ مِنَ ٱلْآمَبِ بَلْ مِنَ ٱلْعَالَمِ ١٧٠ وَٱلْعَالَمُ ۗ يَهْضِي وَشَهُونَهُ وَأَمَّا ٱلَّذِي يَصْنَعُ مَشِيئَةَ ٱللَّهِ فَيَثَبُتُ إِلَى ٱلْأَبَدِ ١٨ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ هِيَ ٱلسَّاعَةُ ٱلْأَخِيرَةُ. وَكَمَا سَمِعْنُمُ أَنَّ ضِدًّ ٱلْمُسِيحِ بَأْنِي فَدْ صَارَ ٱلْآنَ أَضْدَادٌ لِلْمَسِيجِ كَثِيرُونَ. مِنْ هُنَا نَعْلَمُ أَنَّهَا ٱلسَّاعَةُ ٱلْأَخِيرَةُ.

١٦ مِنَّا خَرَجُوا لَكِيُّهُمْ لَمْ بَكُونُوا مِنَّا لِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مِنَّا لَبُقُولِ مَعَنَا لَكِنْ لِمُظْهَرُولِ أَنَّهُمْ لَيْسُولِ جَبِيعُهُمْ بِنَّا. ٢٠ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَكُمْ مَسْحَةٌ مِنَ ٱلْقَدُوسِ وَنَعْلَمُورَ كُلُّ شَيْءٍ ١٦ لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْكُمْ لِأَنَّكُمْ لَسُمْ نَعْلُهُورَ ٱلْحَقِّ بَلْ لِأَنَّكُمْ نَعْلَمُونَهُ وَأَنَّ كُلِّ كَذِبِ لَسَ مِ ٱَكْنَىٰ. ٢٢ مَنْ هُوَ ٱلْكَلَّابُ إِلَّا ٱلَّذِي يَنْكِرُ أَنَّ بَسُوْ هُوَ ٱلْمَسِيحُ . هٰذَا هُوَ ضِدُ ٱلْمَسِيعِ ٱلَّذِي يُنْكُرُ ٱلَّارَ وَٱلاَئِنَ ٢٠٠ كُلُّ مَنْ بُنْكِرُ ٱلاَئِنَ لَيْسَ لَهُ ٱلْآبُ أَبْ وَمَنْ يَعْتَرِفْ بِٱلْإِبْنِ فَلَهُ ٱلْآبُ أَيْضًا

 كُرْ إِلَى أَنْ يُعَلِّمُكُرْ أَحَدُ بَلْ كَمَا نُعَلِّمَكُرْ هَٰذِهِ ٱلْمَسْحَةُ عَنْ كُلِّ شَيْءٌ وَهِيَ حَقْ وَلَيْسَتْ كَذِبًا . كَهَا لَيْمُمُرْ نَشْبَنُونَ فِيهِ

رُمَّ وَأُلْآنَ أَنْهَا الْأَوْلَادُ اثْبُنُوا فِيهِ حَنَّى إِذَا الْمُؤْمِرَ يَكُونُ لَنَا ثِقَةٌ وَلاَ نَخْبُلُ مِنْهُ فِي عَبِيهِ ٢٩٠ إِنْ عَلَمْهُمْ أَنَّهُ مَنْ بَصْنَعُ الْبِرَّ عَلَمْهُمْ أَنَّهُ مَنْ بَصْنَعُ الْبِرَّ مَوْدَ مَنْهُ مَنْ بَصْنَعُ الْبِرَّ مَوْدَ مَنْهُ

ٱلْأَصْعَاحُ ٱلثَّالِثَ

ا أَنْظُرُهِا أَيَّةً عَبَّةٍ أَعْطَانَا ٱلْآبُ حَنَّى نَدْعَى أُولاَدَ ٱللهِ مِنْ أَجْلِ هَنَا لَا بَعْرِفُنَا ٱلْعَالَمُ لِأَنَّهُ لا يَعْرِفُنَا ٱلْعَالَمُ لِأَنَّهُ لا يَعْرِفُنَا ٱلْعَالَمُ لِأَنَّهُ لا يَعْرِفُهُ مَ أَنْهُ إِذَا أَلْهَ وَلَمْ يُطْهَرُ بَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا أَظْهِرَ نَكُونُ بَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا أَظْهِرَ نَكُونُ مِنْا لَهُ لِأَنَّا اللهِ عَنْدُهُ هَلَا مَنْ عَنْدُهُ هَلَا مُو طَاهِرُ مَنْ عَنِدُهُ هَلَا مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنَ اللهِ عَلَيْهُ مَنَ اللهِ عَلَيْهُ هَيَا اللهِ عَلَيْهُ مَنَ اللهِ عَلَيْهُ هَيَا اللهُ عَلَيْهُ هَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ هَا أَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ هَا أَنْ عَلَيْهُ هَا أَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ هَا أَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْنَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ع

ا يُوحَنّا ٢

ه وَتَعْلَمُونَ أَنَّ ذَاكَ أَعْلَهِرَ لِكِي يَرْفَعَ خَطَآيَانَا وَلَسَّ فيهِ خَطِيَّةٌ ٣٠ كُلُّ مَنْ يَثْبُتُ فيهِ لاَ يُخْطَئُ .كُلْ مَنْ مُعْطِئ لَمْ يُبصِرهُ وَلاَ عَرَفَهُ ٧ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ لَا يُضِلُّكُمْ أَحَدْ. مَنْ يَنْعَلُ ٱلْبَرِّ نَهُوَ بَازْ كُمَا أَنَّ ذَاكَ بَاشْ ٨٠ مَنْ يَغْطُلُ ٱلْخَطِّبُهُ فَهُوَ مِنْ إِبْلِيسَ لِأَنَّ إِبْلِيسَ مِنَ ٱلْبُدُّ مُخْطِئٍ . لِأَجْل هَٰنَا أَظْهِرَ آبُنُ ٱللَّهِ لِكُونَ يَنْفُضَ أَعْمَالَ إِبْلِيسَ. ٩ كُلُّ مَنْ هُوَ مَوْلُودٌ مِنَ ٱللَّهِ لَا يَفْعَلُ خَطِيَّةً لِأَنَّ زَرْعَهُ يَثْبُتُ فِيهِ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْطَىٰ لِأَنَّهُ مَوْلُودٌ مِنَ ٱلله ١٠٠ بِهٰٰذَا أَوْلَادُ ٱللهِ ظَاهِرُونَ وَأُوْلَادُ إِبْلِيسَ. كُلُّ مَنْ لَا يَنْعَلُ ٱلْبَرَّ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ وَكُفَا مَنْ لَا مُحِبُ أَخَاهُ ١١ لَأَنَّ هَٰذَا هُوَ ٱلْخِبَرُ ٱلَّذِي سَمِعْتُهُوْ مِنَ ٱلْبَدُ ۚ أَنْ يُحِبُّ بَعْضَنَا بَعْضًا . ١٢ كَيْسَ كَمَا كَانَ غَايِينُ مِنَ ٱلشُّرِّيرِ وَذَبَحُ أَخَاهُ . وَلِمَاذًا ذَكَهُ لَأَرْبً أَعْمَالُهُ كَانَتْ شِرْ برَةً وَأَعْمَالُ أَخِيهِ بَارَةً

١٢ لَا نَتَعَجُّوا يَا إِخْوَتِي إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُبغِضُكُمْ. ١١ نَعْنُ نَعْلُمُ أَنَّنَا قَدِ أَنْتَقَلْنَا مِنَ ٱلْمَوْتِ إِلَى ٱلْحَيْوِةِ رِّ نَّنَّا نُحِبُ ٱلْإِحْوَةَ مَنْ لَا يُبِيبٌ أَخَاهُ يَبْفَى فِي ٱلْمَوْنِ • ١٠ كُلُّ مَنْ يُبغِضُ أَخَاهُ فَهُوَ فَاتِلُ نَفْسٍ. وَأَنْهُ تَعْلَمُونَ أَنَّ كُلَّ قَاتِلِ نَفْسِ لَيْسَ لَهُ حَيْوَةٌ أَبَدِّيَّةٌ ۗ ثَابَتَهُ ۚ فيهِ ١٦٠ بَهُذَا قَدْ عَرَفْنَا ٱلْعَمَبَّةَ أَنَّ ذَاكَ وَضَعَ نَفْسَهُ لِأَجْلِنَا فَنَكُنُ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَضَعَ نُفُوسَنَا لِأَجْل ٱلْإِخْوَةِ ١٧٠ وَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ مَعِيشَةُ ٱلْعَالَمِ وَنَظَرَ أْخَاهُ مُعْنَاجًا وَأَعْلَقَ أَحْشَاءُهُ عَنْهُ فَكَيْفَ نَثْبُتُ عَيَّةً ﴿ ٱللَّهِ فِيهِ ١٨٠ يَا أُوْلَادِي لاَ نُحِبُّ بِٱلْكَلَامِ وَلاَ بِٱللِّسَانِ بَلْ بِٱلْعَمَلَ وَالْحَقِّ • ١٠ وَيَهْلَنَا نَعْرِفُ أَنَّنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنُسَكِّنُ فُلُوبَنَا قُدًّامَهُ. ٣٠ لِأَنَّهُ إِنْ لاَمَتْنَا قُلُوبُنَا فَٱللَّهُ أَعْظَرُ مِنْ فُلُوبِنَا وَبَعْلَمُ كُلُّ شَيْءٍ ا ۗ أَيْمَا ٱلْأَحِيَّا ۗ إِنْ لَمْ تُلُمْنَا فُلُونِنا فَلَنَا ثِقَةٌ مِنْ نَحُو ٱللهِ ٢٢ وَمَهُمَا سَأَلْنَا نَنَالُ مِنْهُ لِأَنَّنَا نَحْفَظُ وَصَابَاهُ

وَنَهُ مَلُ ٱلْأَعْمَالَ ٱلْمَرْضِيَّةَ أَمَامَهُ ٢٠٠ وَهُذِهِ فِي وَصِيَّتُهُ أَنْ نُوْمِنَ بِأَسْمِ آنِيْهِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَنُحِبً بَعْظُ مَعْمُنَا بَهْضَا كَمَا أَعْطَانَا وَصِيَّةً ٢٤ وَمَنْ بَخْظُ وَصَايَاهُ يَثْبُثُ فَيْهِ وَهُوَ فِيهِ . وَبَهْلَا نَعْرِفُ أَنَّهُ يَثْبُثُ فِيهًا مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي أَعْطَانَا

ٱلأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا أَيْهَا ٱلْأَحِبَّا لِلَّا نُصَدُّفُوا كُلُّ رُوحٍ بَلِ ٱلْفَيْوَا ٱلْأَرْوَاحَ هَلَ هِيَ مِنَ ٱللَّهِ لِأَنَّ أَنْبِيَاءً كَذَبَةً كَتْيِرِينَ قَدْ خَرَجُولِ إِلَى ٱلْعَالَمِ ٢٠ بِهِلْنَا تَعْرِفُونَ رُوحَ ٱللهِ. كُلُّ رُوحٍ يَعْتَرِفَ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ أَنَّهُ قَدْ جَا َ فِي ٱلْجَسَدِ فَهُوَ مِنَ اللهِ. ٢ وَكُلُّ رُوحٍ لاَ يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ ٱنَّهُ قَدْ جَاء فِي ٱلْجُسَدِ فَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ. وَهْلَا هُوَ رُوحُ ضِدِّ ٱلْمَسِيمِ ٱلَّذِي سَمِعْتُمْ أَنَّهُ بَأَنِهِ ئَالَانَ هُوَ فِي ٱلْعَالَم ِ ٤٠ أَنْهُ مِنَ ٱللَّهِ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَاذُ وَقَدْ غَلَبْنُهُوهُمْ لِأَنَّ ٱلَّذِي فِيكُرْ أَعْظَرُ مِنَ ٱلَّذِي فِي لَّعَا لَمْ وَهُ هُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ . مِن أَجْلِ ذَٰلِكَ يَتَكَلَّمُونَ يَ ٱلْعَالَمْ وَٱلْعَالَمُ يَشَعُ لَهُرْ 1٠ يَحْنُ مِنَ ٱللهِ فَهَنْ عُرِفُ ٱللهَ يَسْمُعُ لَنَا وَمَنْ لَيْسَ مِنَ ٱللهِ لَا يَسْمَعُ لَنَا. بِنْ هَٰذَا نَعْرِفُ رُوحَ ٱلْحُقِّ وَرُوحَ ٱلضَّلَالِ. ٧ أَبْهِــَا لْأَحَبَّا ۗ لِلْحِبُّ بَعْضَنَا بَعْضًا لِأَنَّ ٱلْعَبَّةَ فِي مِنَ ٱللَّهِ رَكُلُ مَن يُعِبُ فَقَدْ وُلِدَ مِنَ ٱللهِ وَيَعْرِفُ ٱللهَ ٨ وَمَنْ أَنْ يَعْرِفِ اللهَ لِأَنَّ اللهَ عَبَهُ • وَبَهٰذَا أَظْهَرَتْ عَيْمَةُ ٱللهِ فِينَا أَنَّ ٱللهَ فَدْ أَرْسَلَ ٱبنَهُ ٱلْوَحِيدَ إِلَى ٱلْعَالَمِ لِكُنْ نَحْيًا بِهِ ١٠ فِي هَٰذَا هِيَ ٱلْعَجَبَةُ لِبُسَ أَنَّنَا نَحْنُ أَحْبَبُنَا ٱللَّهَ بَلْ أَنَّهُ هُوَ أَحَبُّنَا وَأَرْسَلَ ٱبْنَهُ كَفَّارَةً لِخَطَايَانَا ١١ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّالِ إِنْ كَانَ ٱللهُ فَلَدْ أَحَبَّنَا هَكُلَا يَنْبُغِي لَنَا أَيْضًا أَنْ يُحِبُّ بَعْضُنَا بَعْضًا ١٢٠ أَلَٰهُ لَمْ يَنظُرُهُ أُحَدُ فَطْ . إِنْ أُحَبُّ بَعضْنَا بَعْضًا فَأَلَّهُ يُثْبِتُ فِينَا وَعَبُّنَّهُ فَدْ تَكَمَّلُتْ فِينَا ١٠٠ يَهِذَا نَعْرِفُ أَنَّا

تُنْبُتُ فِيهِ وَهُوَ فِينَا أَنَّهُ قَدْ أَعْطَانَا مِنْ رُوجِهِ ١٤ وَنَعْنُ فَدُ نَظَرُنَا وَنَشْهَدُ أَنَّ ٱلْآبَ فَدْ أَرْسًا ٱلإَّبْنَ مُخَلِّصًا لِلْعَالَمِ . ١٥ مَن أَعْنَرَفَ أَنَّ بَسُوعُ هُوَ أَبْنُ ٱللَّهِ فَٱللَّهُ يَثْبُتُ فِيهِ وَهُوَ فِي ٱللَّهِ. ١٦ وَنَحْنُ فَدْ عَرَفْنَا وَصَدُّفْنَا ٱلْعَبَّةَ ٱلَّتِي لِلَّهِ فِينَا . ٱللَّهُ مُّمَّا وَمَنْ يَثَبُتْ فِي ٱلْمُعَبَّوْ بَثْبُتْ فِي ٱللهِ وَاللهِ فِيهِ ١٧٠ بِهِلَا نَكَمُّلُت ٱلْعَمُّةُ فِينَا أَنْ يَكُونَ لَنَا ثِيْقَةٌ فِي يَوْمِ ٱلدِّينِ لِأَنَّهُ كَمَا هُوَ فِي هَٰنَا ٱلْعَالَمِ هَٰكَنَا نَحْنُ أَيْضًا . ١١لَا خَوْفَ فِي ٱلْعَبَّةِ بَلِ ٱلْعَبَّةُ ٱلْكَامِلَةُ نَطْرَحُ ٱلْحَوْفَ إِلَى خَارِجِ لِأَنَّ ٱلْخُوْفَ لَهُ عَلَابٌ وَأَمَّا مَنْ خَافَ فَلَمْ يَّنَكُمَّلُ فِي ٱلْحَبَّةِ. ١٦ نَحْنُ نُحِيَّهُ لأَنَّهُ هُوَ أَحَبَّنَا أَوْلاً. ٢٠ إِنْ قَالَ أَحَدُ إِنِّي أَحِبُ ٱللَّهَ وَأَبْغَضَ أَخَاهُ ضُ كَاذِبْ . لِأَنَّ مَنْ لاَ يُحِبْ أَخَاهُ ٱلَّذِي أَبْصَرَهُ كَلْفَ يَنْدِرُ أَنْ مُعِبٌ أَلَهُ ٱلَّذِي لَرْ يُبْصِرُهُ ١٠ وَلَنَا مَلِهِ ٱلْوَصِيَّةُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ نُعِبُ ٱللَّهَ نُعِبُ أَنَّهَ مُعِبُ أَخَاهُ أَيْضًا ﴿

#### ٱلأَصْعَاجُ ٱلْخَامِينِ

ا كُلْ مَنْ يُوْمِنُ أَنْ يَسُوعَ هُوَ ٱلْسَبِحُ فَقَدْ وُلِدَ مِنْ اللهِ . وَكُلْ مَنْ بَحِبُ ٱلْوَالِدَ بَحِبُ ٱلْمَوْلُودَ مِنْهُ أَيْضًا . ٢ جَهُلَا نَعْرِفُ أَنْنَا نُحِبُ أَوْلَادَ اللهِ إِذَا أَحْبَنْنَا وَصَابَاهُ . ٢ فَإِنَّ هٰذِهِ هِي مَحَبَّهُ ٱللهِ أَنْ أَنْهُ وَحَفِظًا وَصَابَاهُ . وَوَصَابَاهُ لَبْسَتْ ثَقِيلَةً . ٤ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ فَعُولًا مَنْ اللهِ يَعْلِبُ ٱلْعَالَمَ . وَهذِهِ هِيَ ٱلْغَلَبَةُ ٱلَّذِي وَلِدَ مِنَ ٱللهِ يَعْلِبُ ٱلْعَالَمَ . وَهذِهِ هِيَ ٱلْغَلَبَةُ ٱلَّذِي وَلِدَ مِنَ اللهِ يَعْلِبُ ٱلْعَالَمَ . وَهذِهِ هِيَ ٱلْغَلَبَةُ ٱلَّذِي تَعْلِبُ ٱلْعَالَمَ . وَهذِهِ هِيَ ٱلْغَلَبَةُ ٱلَّذِي نَعْلِبُ ٱلْعَالَمَ . وَهذِهِ هِيَ ٱلْغَلَبَةُ ٱللّٰذِي يَعْلِبُ ٱلْعَالَمَ . وَهُذَهِ هُو ٱللّٰذِي يَعْلِبُ ٱلْعَالَمَ لَا يَعْلَبُ ٱلْعَالَمَ اللهِ اللّٰذِي يُوْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُو آئِنُ ٱللهِ اللهِ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَنْ يَسُوعَ هُو آئِنُ ٱللهِ اللّٰذِي يُوْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُو آئِنُ ٱللهِ اللّٰذِي يُوْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُو آئِنُ ٱللهِ اللّٰذِي يُوْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُو آئِنُ ٱللهِ اللّٰذِي يُومِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُو آئِنُ آللهِ مِنْ أَنْ اللهِ اللّٰذِي يُومِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُو آئِنُ آللهِ مِنْ أَنْ اللهِ اللّٰذِي يُومِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُو آئِنُ آللهِ اللّٰذِي يُومِنُ أَنَّ اللهِ اللّٰذِي يُومِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُو آئِنُ آللهِ اللهِ اللّٰذِي يُومِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُو آئِنُ آللهِ مِنْ أَنْ اللهِ اللّٰذِي يُومِنُ أَنَّ اللّٰهِ اللّٰذِي يُومِنُ أَنَّ اللّٰهِ اللّٰذِي يَنْ اللّٰهِ اللّٰذِي يَعْلِمُ اللّٰهِ اللّٰذِي يُعْلِمُ اللّٰذِي اللّٰهِ اللّٰذِي يَعْلِمُ اللّٰهُ اللّٰذِي اللّٰهِ اللّٰذِي اللّٰهُ اللّٰذِي الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰذِي اللّٰهِ اللّٰذِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللْهُ الللّٰهُ الللْهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللْهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللل

إِلاَ اللَّذِي يُومِنُ أَن يَسَوعَ هُو ابْنَ اللهِ آهُذَا هُوَ اللَّذِي أَنَى بِهَا ﴿ وَدَم بَسُوعُ الْمَسِيحُ. لاَ بِالْهَا ﴿ فَفَطْ بَلْ بِالْهَا ﴿ وَالدَّم . وَالرُّوحُ هُوَ الَّذِي بَشْهَدُ لِأَنَّ الرُّوحَ هُو الْحَقُ. ٧ فَإِنَّ اللَّذِي بَشْهَدُونَ فِي السّّمَا ﴿ هُمْ ثَلْفَةُ آلْآبُ وَالْدِينَ بَشْهَدُونَ فِي الْأَرْضِ وَهُولًا ﴿ النَّالَةُ هُمْ وَاحِدٌ. ٨ وَالَّذِينَ بَشْهَدُونَ فِي الْوَاحِدِ. هُمْ ثَلْنَهُ آلِرُوحُ وَالْهَا ﴾ وَالدَّمْ وَالنَّالَةُ هُمْ فِي الْوَاحِدِ. ا إِنْ كُنَّا نَفْبَلُ شَهَادَةُ ٱلنَّاسِ فَشَهَادَةُ ٱللهِ أَعْظَمَرُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهَادَةُ فِي نَفْسِهِ مَنْ اللهِ النَّهَادَةُ فِي نَفْسِهِ مَنْ اللهِ اللهَ اللهُ عَنِ آبنِهِ اللهُ ال

لَّذِينَ يُغْطِئُونَ لَيْسَ لِلْمَوْتِ . نُوجَدُ خَطِيَّةٌ لِلْمَوْتِ بُسَىَ لِأَجْلِ هٰذِهِ أُنُولُ أَنْ يُطْلَبَ. ١٧ كُلُّ إِنْمِ هُوَ خَطِيَّةٌ وَنُوجَدُ خَطِيَّةٌ لَبْسَتْ لِلْهَوْتِ . ١٨ نَعْلَمُ أَنَّ كُلُّ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱللهِ لَا يُغْطِئُ بَلِ ٱلْمَوْلُودُ مِنَ ٱللهِ بِعْفَظُ نَفْسُهُ وَٱلشِّرِّيرُ لاَ يَهَشُّهُ ١٩٠ نَعْلَمُ أَنَّنَا نَعْنُ بِنَ ٱللَّهِ وَٱلْعَالَمَرَ كُلَّهُ فَدْ وُضِعَ فِي ٱلشِّرِّيرِ . ٢٠ وَنَعْلَمُرُ أَنَّ أَبْنَ ٱللَّهِ فَدْ جَاءً وَأَعْطَانَا بَصِيرَةً لِنَعْرِفَ ٱلْحُقَّ. وَنَعْنُ فِي أَنْحَقُّ فِي أَبْنِهِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ . هٰذَا هُوَ ٱلْإِلَّهُ أَكْنَ وَأَكْبُوهُ ٱلْأَبَدَيَّةُ . ٢١ أَيْهِا ٱلْأَهْلَادُ أَحْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ ٱلْأَصْنَامُ .

ن ادصنا. آمین

# رِسَالَةُ بُوحَنَّا ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ

ٱلشُّغُ إِلَى كِبرِيَّةَ ٱلْخُنْاَرَةِ وَإِلَى أَوْلَادِهَا ٱلَّذِنَ أَنَا أُحِبُهُمْ بِٱلْحُقُّ وَلَسْتُ أَنَا فَقَطْ بَلُ أَيْضًا جَبِيمُ ٱلَّذِينَ فَدْ عَرَفُوا ٱلْحَقُّ ٢ مِنْ أَجْلِ ٱلْحَقُّ ٱلَّذِب بُنُ فِينَا وَسَيَكُونُ مَعَنَا إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٢ تَكُونُ مَثَمُّر مُهُ ۚ وَرَحْمُهُ ۗ وَسَكَامَرُ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْآبِ وَمِنَ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْعَسِيجِ ٱبْنِ ٱلْآبِ بِٱلْحَقُّ وَٱلْعَبَّةِ ٤ فَرَحْتُ جَلًّا لِأَنِّي وَجَدْتُ مِنْ أَوْلَادِكِ بَعْفًا سَالِكِينَ فِي ٱلْحُقُ كُمِـاً أَخَذْنَا وَصِيَّةً مِنَ ٱلْآبِ، ه كَالْاَنَ أَطْلُبُ مِنْكِ بَاكِيرِيَّةُ لَا كَأَنَّى أَكْنُبُ إِلَىٰكُ وَصِيَّةً جَدِيدَةً بَلِ ٱلَّذِي كَانَتْ عِنْدَنَا مِنَ ٱلْبَدُّ أَنِّ مِبُّ بَعْضُنَا بَعْضًا ١٠ وَهٰذِهِ هِيَ ٱلْعَمَّةُ أَنْ نَسْلُكَ جُسَبِ وَصَايَاهُ . هَذِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ كَمَا سَمِعْمُ مِنَ ٱلْبَدْمُ نْ تَسْلُكُوا فِيهَا لَا لِأَنَّهُ فَدْ دَخَلَ إِلَى ٱلْعَالَم مُضِلُّونَ كَثِيرُونَ لَا يَعْنُرِفُونَ بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ آنِيًا فِي ٱلْجُسَدِ. مْنَا هُوَ ٱلْمُضِلُ وَٱلضِّدُ لِلْمَسِيحِ . ٨ ٱنْظُرُول إِلَى أَنْفُسِكُمْ لِئِلاَّ نُضِيَّعَ مَا عَدِلْنَاهُ بَلْ نَنَالُ أَجْرًا تَامًا. ٦ كُلُّ مَنْ نَعَدًّى وَلَمْ يَثْبُتْ فِي نَعْلِيمِ ٱلْمَسِيمِ فَلَيْسَ لَهُ ٱللهُ . وَمَنْ يَثْبُتْ فِي تَعْلِيمِ ٱلْمَسِيحِ فَهَانًا لَهُ ٱلْآبُ َوَالْاِئْنُ جَمِيعًا. ١٩ إِنْ كَانَ أَحَدُ ۚ بَأْنِيكُمْرِ وَلاَ يَجِيْ بِهِٰنَا ٱلنَّعْلِيمِ فَلَا نَقْبُلُوهُ فِي ٱلْبَيْتِ وَلَا نَقُولُوا لَهُ سَلاَّمْ. ١١ لِأَنَّ مَنْ بُسَلِّمُ عَلَيْهِ بَشْنَرِكُ فِي أَعْمَالِهِ ٱلشِّرُ بَرَةِ ١٢ إِذْ كَانَ لِي كَثِيرٌ ۚ لِأَكْتُبَ إِلَيْكُمْزِ لَمْزِ أَرِدُ أَنْ يَكُونَ بِوَرَقِ وَحِبْرِ لِأَنِّي أَرْجُو أَنْ آنِيَ إِلَّنْكُمْ وَأَنْكُمِّرَ فَهَا لِنَمْ لِنَهُ لِنَكُونَ فَرَحْنَا كَامِلًا • ١١ بُسَارُ عَلَيْكِ أُولَادُ أُخْيِكِ ٱلْخُنارَةِ . آمِينَ

# رِسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِ ٱلنَّالِيَةُ

ا ٱلشُّبِحُ إِلَى غَايُسَ ٱلْحَبِيبِ ٱلَّذِي أَ نَا أَحِبُهُ بِٱلْخَنَّ ٦ أَيُّهَا ۚ ٱلْحَبِيبُ فِي كُلُّ شَيْءٍ أَرُومُ أَنْ نَكُورَ نَاجِمًا وَصَحِيمًا كُمَا أَنَّ نَفْسَكَ نَاحِجَةٌ ۗ ٢٠ لِأَنِّي فَرَحْنُ جِلًا إِذْ حَضَرَ إِخْوَةٌ وَشَهِدُولِ بِٱلْحَقُّ ٱلَّذِي فِيكَ كَمَّا أَنَّكَ نَسْلُكُ بِٱلْحُقُّ ء٤ كَسَ لِي فَرَحُ أَعْظَرُ مِرْ هٰٰذَا أَنْ أَشَعَ عَنْ أَوْلَادِي أَنَّهُمْ بَسْلُكُونَ بِٱلْحَقِّ ه أَيْهَا ٱلْحَبِيبُ أَنْتَ تِنْعَلُ بِٱلْأَمَانَةِ كُلُّ مَا تَصْنَعُهُ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ وَإِلَى ٱلْفُرَبَاءِ ٦ ٱلَّذِينَ شَهِدُوا عَبِّيكَ أَمَامَرَ ٱلْكَنبِسَةِ. ٱلَّذِينَ تَفْعَلُ حَسَّنَا إِنَّا مَعِقَ لِلْهِ ٧ لِلْأَنَّهُمْ مِنْ أَجَلُ أَسِهِ

٢ يوحنا

XYY

تَرَجُولَ وَهُمُ لَا يَأْخُذُونَ شَيْئًا مِنَ ٱلْأَمَمِ . ٨ فَنَعْنُ بَغِي لَنَا أَنْ نَفْبَلَ أَمْثَالَ هَٰوُلَا ۚ لِيَمِي نَكُونَ عَامِلِينَ 
 أَكُنَيْسَةِ وَلَكِنَّ دِيُونْرِيفِسَ الَّذِي
 مِبْ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَوَّلَ بَيْنَهُمْ لاَ يَقْبُلْناً • ١٠ مِنْ أَجْلِ نْلِكَ إِذَا حِيْثُ فَسَأَذَكُورُهُ بِأَعْمَالِهِ ٱلَّذِي يَعْمَلُهَا مَاذِرًا عَلَيْنَا بِأَفْوَالِ خَبِيثَةِ . وَإِذْ هُوَ غَيْرُ مُكْتَفِ بُذِهِ لَا يَفْبَلُ ٱلْإِخْوَةَ وَيَمْنَعُ ٱبْضًا ٱلَّذِينَ بُرِيدُونَ ، يَطْرُدُهُمْ مِنَ ٱلْكَنيسَةِ وَ إِلاَّ أَيُّهَا ٱلْحَبِيبُ لاَ نَتَهَنَّلْ

بِهِدِيْ دَ يَعْبَلُ آدَ حَقِ وَيَهُمْعُ آبِطُ آلْدِينَ بَرِيدُونَ يَطْرُدُهُمْ مِنَ ٱلْكَنِيسَةِ 11 أَنَّهَا ٱلْحَبِيبُ لاَ نَدَاتًا الشَّرِ بَلْ بِٱلْخَيْرِ لِأَنَّ مَنْ بَصْنَعُ ٱلْخَيْرَ هُوَ مِنَ ٱللهِ مِمَنْ بَصْنَعُ ٱلشَّرِ فَلَمْ يُبْصِرِ ٱللهِ

ا دِيبِنْرِيُوسُ مَشْهُودٌ لَهُ مِنَ ٱلْجَبِيعِ وَمِنَّ الْجَبِيعِ وَمِنَّ الْجَبِيعِ وَمِنَّ الْخَوْدِ اللَّهِ الْحُقُ نَفْسِهِ وَنَحْنُ أَيْضًا نَشْهَدُ وَأَنْهُ نَعْلَمُونَ أَنَّ

كُونُ نفسِهِ وَنحَنُ أَيضًا نشهد وَانَمُ تعَلَمُونَ انَ لَهُ الْأَكْنَبُهُ لَكُونُ الْأَكْنَبُهُ لَكُونَ الْكَانَ لِي كَثِيرُ لَأَكْنَبُهُ لَكُونَ اللَّهُ الْمُؤْنِى لَسْتُ أَرْيَدُ أَنْ أَكْنَبَ إِلَيْكَ بِحِبْرِ وَقَلَمَ لَا لَكُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَلَمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُولُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ

يتوذا

ا وَلَكِينِي أَرْجُو أَنْ أَرَاكَ عَنْ قَرِيبٍ نَشَكَلُرُ
 فَهَا لِفَهِ ١٠٠ سَلاَمْ لَكَ . بُسِلِّمْ عَلَيْكَ ٱلْأَحِبَّا .
 سَلِّمْ عَلَى ٱلْآحِبَّا \* بِأَسْمَا ثِهِمْ

#### رِسَالَةُ يَهُوذَا

ا بَهُوذَا عَبْدُ بَسُوعَ ٱلْعَسِيمِ وَأَخُو يَعْفُوبَ إِلَى ٱلْهَدْعُوِّينَ ٱلْهَنَدَّسِينَ فِي ٱللهِ ٱلْآبِ وَٱلْحَفْوُظِينَ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ ٢ لِتَكُنُّرُ لَكُمُ ٱلرَّحْمَةُ وَٱلسَّلَامُ وَٱلْمَيْهُ ٢ أَبْهِ ٱلْأَحِبَّالُهُ إِذْ كُنْتُ أَصْنَعُ كُلَّ ٱلْجُهْدِ الرِّحْنُبَ إِلَيْكُمْ عَنِ ٱلْخَلَاصِ ٱلْهُشْتَرَكِ ٱضْطُرَرُنُ الْإِحْنُبَ إِلَيْكُمْ عَنِ ٱلْخَلَاصِ ٱلْهُشْتَرَكِ ٱضْطُرَرُنُ

پُونا

**AYt** 

نَ أَكْنُبَ إِلَيْكُمْ وَاعِظًا أَنْ غَنْهَدُ فِل الْإَجْلِ ٱلْإِمَانِ لْمُسَلَّم مَرَّةً لِلْقِدِيسِينَ . ٤ لِأَنَّهُ دَخَلَ خُلْسَهُ نَاسٌ قَدْ كُتِبُوا مُنْذُ ٱلْقَدِيمِ لِهَذِهِ ٱلدَّيْنُونَةِ نُجَّارٌ بَعُوْلُونَ نِعْمَةَ إِلَٰهِنَا إِلَى ٱلدَّعَارَةِ وَيُنْكِرُونَ ٱلسَّيْدَ لْوَحِيدَ ٱللهَ وَرَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ه فَأْرِيدُ أَنْ أَذَكِيْرَكُمْ وَلَوْ عَلِيمُ مَلَا مَرَّةً أَنَّ ٱلرَّبُّ بَعْدَ مَا خَلْصَ ٱلشَّعْبَ مِنْ أَرْضٍ مِصْرَ لَّمْلَكَ أَيْضًا ٱلَّذِينَ لَمْ يُوْمِيُوا ٢٠ وَٱلْمَلاَئِكَةُ ٱلَّذِينَ لَمْ يَعْفَظُوا رِيَاسَتُهُمْ بَلْ تَرَكُوا مَسْكِيَّهُمْ حَفِظُهُمْ إِلَى دَيْنُونَةِ ٱلْمُوْمِ ٱلْعَظِيمِ بِنْيُودِ ٱبَدِيَّةٍ نَحْتَ ٱلظَّلَامِ. ٧ كَمَّا أَنَّ سَدُومَ وَعَمُورَةً وَٱلْمَدُنَ ٱلَّذِي حَوْلُمَهَا إِذْ زَنَتْ عَلَى طَرِيقِ مِثْلِهِمَا وَمَضَتْ وَرَاء جَسَدٍ آخَرَ جُولَتْ عِبْرَةً مُكَالِدَةً عِقَابَ نَارِ أَ بَدِيَّةٍ . ٨ وَلَكُنْ كُلُلِكَ هُولًا أَيْضًا ٱلْمُعْتَلِمُونَ يُغِسُّونَ ٱلْجُسَدَ وَيَنَهَا وَنُونَ بِٱلسِّياَدَةِ وَيَفْتَرُونَ عَلَى ذَوِي ٱلْأَعْجَادِ.

٩ وَأَمَّا مِعَائِيلُ رَئِيسُ ٱلْمَلاَئِكَةِ فَلَمَّا خَاصَمَ إِلِيسَ مُحَاجًا عَنْ جَسَدِ مُوسَى لَمْ نَجِسُرْ أَنْ يُورِدَ حُكُرَ أَنْهَرَاهُ مِلْ قَالَ لَيَنْتَهَرْكَ ٱلرَّبُّ. ١٠ وَلَكُم ٣ هُوْلًا ا يَفْتُرُونَ عَلَى مَا لاَ يَعْلَمُونَ. وَأَمَّا مَا يَفْهَمُونَهُ بِٱلطَّيْعَةِ كَالْحُبَوَإِنَاتِ غَيْرٍ ٱلنَّاطِيَّةِ فَهِي ذَٰلِكَ بَغْسُدُونَ. ١١ وَيْلُ كُمْرُ لِأَنَّهُمْ سَلَّكُوا طَرِيقَ قَايِبِنَ وَأَنْصَبُوا إِلَى ضَلَالَةِ بَلْعَامَ لِأَجْلِ أَجْرَةٍ وَهَلَكُوا فِي مُشَاجَرَةِ فُورَحَ. ١٢ هُوْلاً \* صُخُورْ ۚ فِي وَلاَئِهِكُمْ ٱلْحَبَيَّةِ صَانِعِينَ وَلاَئِمَ مَعًا بَلَا خَوْفٍ رَاعِينَ أَنْنُسَهُمْ . غُنُومُرٌ بِلاَ مَاءُ نَحْمِلُهَا ٱلرِّيَاحُ أَشْجَارٌ خَرِينِيَّةٌ بِلاَ ثَمَرِ مَيِّنَةٌ مُضَاعَنَّا مُعْتَلَعَةٌ . ١٢ أَمُوَاجُ بَعْرِ هَائِجَةٌ مُزْيِدَةٌ بِخِزْمِهِمْ . نَجُومُ نَاعِهَ ۗ مُعَنُّوظٌ لَهَا فَتَامُ ٱلظَّلَامِ ۚ إِلَى ٱلْأَبَدِ • ١٤ وَتَنْبَأُ عَنْ هُوْلَاءُ أَيْضًا أَخْنُوخُ ٱلسَّابِعُ مِنْ آدَمَ قَائِلًا هُوَذَا قَدْ جَاءُ ٱلرَّبُّ فِي رَبَّوَاتِ قِدِّ بِسِيهِ ١٥ لِيَصْنَعَ دَيْنُونَةً عَلَى ٱلْجَبِيعِ وَبُعَافِبَ جَبِيعَ فَجَّارِهِمْ عَلَى جَبِيعِ أَعْمَال

تُجُورِ ثِمْ ٱلَّنِي فَجَرُوا بِهَا وَعَلَى جَسِعِ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلصَّعْبَةَ لَّتِي تَكُلِّرَ بِهِمَا عَلَيْهِ خُطَاةٌ فَجَالِرٌ ١٦٠ هُوْلاً مُرْ - مُدْمُونَ مُتَشَكُّونَ سَالِكُونَ مِحَسَّبِ شَهُوَاتِهِمْ وَفَمْهُمْ يَتَكُمُّرُ بِعَظَامُجَ نُجَابُونَ بِٱلْوُجُوهِ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَنْفَعَةِ • ١٧ وَأَمَّا أَنْتُمْ أَيْهِـَا ٱلْأَحِيَّاءُ فَٱذْكُرُوا ٱلْأَقْوَالَ ٱلَّذِي قَالَهَا سَابِقًا رُسُلُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . ١٨ فَإِنَّهُمُ غَالُوا لَكُمْ ۚ إِنَّهُ فِي ٱلزَّمَانُ ٱلْآَخِيرِ سَيَّكُونُ فَوْمْ ۗ مُسْتَهَزُّ وُنَ سَالِكِينَ بِحَسَبِ شَهَّوَاتٍ فَجُورِهِرْ. ١٦ هَ وَ لَاهُ هُمُ ۗ ٱلْمُعَازِلُونَ بِأَنْهُ سِهِمْ نَفْسَانِيُونَ لاَ

مَ كَأَمَّا أَنْهُمْ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّاءُ فَٱبْنُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الْمَائِكُمُ الْمُقَالِمَ فِي الرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ١٦ وَأَحْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ فَي الرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ١٦ وَأَحْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ فَي مَحَبَّةُ ٱللهِ مُنْتَظِرِينَ رَحْمَةً رَبِّنَا يَسُوعَ الْفَسِيحِ لِلْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٢٠ وَأَرْحَمُوا ٱلْبَعْضَ مُمَيِّزِينَ وَالْمَسِعِ لِلْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٢٠ وَأَرْحَمُوا ٱلْبَعْضَ مُمَيِّزِينَ وَ الْأَبْدِيَّةِ ٢٠ وَأَرْحَمُوا ٱلْبَعْضَ مُمَيِّزِينَ وَ الْأَبْدِينَ مِنَ ٱلنَّارِ مَالْمُوفِ مُعْنَظِفِينَ مِنَ ٱلنَّارِ

بهوكا

مُبغضِينَ حَتَّى ٱلنَّوْبَ ٱلْهُدَنَّسَ مِنَ ٱلْجَسَدِ

٢٤ وَٱلْفَادِئُ أَنْ يَغْظَكُمْ عَبْرَ عَانِرِينَ وَيُوفِئَكُمْ أَمَامَ عَبْدِهِ بِلاَ عَبْبِ فِي ٱلْإِبْنِهَاجِ ٢٥ ٱلْإِلَّهُ ٱلْعَبْدُ الْوَحِيدُ مُخَلِّصُنَ لَهُ ٱلْعَبْدُ وَلَيْسُلَطَانُ وَالْفَادُونُ وَٱلسَّلْطَانُ الْاَنْ وَإِلَى كُلُّ ٱلشَّمُورِ الْآنَ وَإِلَى كُلُّ ٱلشَّمُورِ

٢

### رُوْيَا يُوحَنَّا ٱللَّاهُوتِيِّ

ا إعْلَانُ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ٱللَّهُ لِيُرِبِ عَبِيدَهُ مَا لَا بُدُّ أَنْ بَكُونَ عَنْ فَرِيبٍ وَبِيُّهُ مُرْسِلًا بِيَدِ مَلاَ كِهِ لِعَبْدِهِ يُوحَنَّا ٢ ٱلَّذِي شَهِدَ بَكَلِمَةِ ٱللهِ وَبِشَهَادَةِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ بِكُلِّ مَا رَآهُ. ٢ طُوبَى لِلَّذِي يَفُرَّأُ ۚ وَلِلَّذِينَ يَسْمَعُونَ أَفُوالَ ٱلنَّبُومْ وَيَحْفَظُونَ مَا هُوَ مَكْنُوبٌ فِيهَا لِأَنَّ ٱلْوَقْتَ قَرِيبٌ ٤ يُوحَنَّا إِلَى ٱلسَّبْعِ ٱلْكَنَائِسِ ٱلَّتِي فِي نِعْمَةٌ لَكُمْرُ وَسَلاَمْرٌ مِنَ ٱلْكَاثِنِ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي يَأْتِي وَمِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْأَرْوَاحِ ٱلَّذِي أَمَامِرَ عَرْثِيهِ • وَمِنْ يَسُوعَ ٱلْمُسَبِعِ ٱلشَّاهِدِ ٱلْآمِينِ ٱلْبَكْرِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ

مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ • ٱلَّذِي أُحَبَّنَا وَقَدْ غَسَّلَنَا مِنْ خَطَايَانَا بِدَمِهِ ٦ وَجَعَلَنَا مُلُوكًا وَكَهَنَةً لِلْهِ أَلِيهِ لَهُ ٱلْعَبْدُ وَٱلسُّلْطَانُ إِلَى أَبْدِ ٱلْاَبْدِينَ. آمِينَ ٧ هُوَذَا أَإِنِّي مَعَ ٱلسُّحَابِ وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عُبْنِ وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ وَبَنُوحُ عَلَيْهِ جَبِيعُ فَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ، نَعَمُ آمِينَ 1⁄4 نَا هُوَ ٱلْأَلِفَ وَٱلْبَاءُ ٱلْبُدَايَةُ وَٱلِنُهَايَةُ بَنُولُ ٱلرَّبُ ٱلْكَانِنُ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي بَأْتِي ٱلْفَادِيرُ عَلَى کُلُ شَیْ ٩ أَنَا يُوحَنَّا أَخُوكُمْ وَشَرِيكُكُمْ فِي ٱلضَّيْنَةِ وَفِي

أَ أَنَا يُوحَنَّا أُخُوكُمْ وَشَرِيكُكُمْرُ فِي ٱلضَّيْفَةِ وَفِي مَلَكُوتِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ وَصَبْرِهِ كُنْتُ فِي ٱلْجَزِيرَةِ اللَّهِ تَدْعَى بَطْهُسَ مِنْ أَجْلِ كَلِيهَةِ ٱللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ شَهَادَةِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ . اكْنَتْ فِي ٱلرُّوحِ فِي يَوْمِ ٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ . اكْنَتْ فِي ٱلرُّوحِ فِي يَوْمِ ٱلرَّبُ وَسَعِتْ وَرَائِي صَوْتًا عَظِيمًا كَصَوْتِ بُوقِ ١١ فَائِلًا وَسَعِتْ وَرَائِي صَوْتًا عَظِيمًا كَصَوْتِ بُوقِ ١١ فَائِلًا أَنَا هُوَ ٱلْأَوْلِ وَٱلْاَحِرُ . وَٱلَّذِي نَرَاهُ أَنَا هُوَ ٱللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ و

في أُسِيًّا إِلَى أُفَسُسَ وَإِلَى سَمِيزُنَا وَإِلَى بَرْغَالْمُسَ وَإِلَى ثَيَاتِيرًا وَإِلَى سَارُدِسَ وَإِلَى فِيلاَدَلْفِيــَا وَإِلَى لَاوُدِكِيَّةً ١٢ فَٱلْتَفَتُ لِأَنْظُرَ ٱلصَّوْتَ ٱلَّذِي تَكُلِّمَ مَعِي وَلَهَّا ٱلْتَغَتُ رَأَيْتُ سَبْعَ مَنَايِرَ مِنْ ذَهَبٍ ١٢ وَفِي وَسَطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَايِرِ شَبْهُ آبْنِ إِنْسَانِ مُنَسَرْبِلاً بِثَوْبِ إِلَى ٱلرَّجْلَيْنِ وَمُتَمَنَّطِقًا عِنْدَ ثِدْيَيْهِ بِمِنْطَقَةٍ مِنْ ذَهَبٍ. ١٤ وَأَمَّا رَأْمُهُ وَشَعْرُهُ فَأَيْضَانَ كَٱلصُّوفِ ٱلْأَيْضِ ُ كَأَلُّهُمْ وَعَيْنَاهُ كُلُّهِيبٍ نَارٍ ١٥ وَرِجْلَاهُ شِيْهُ ٱلْغَاسِ ٱلنَّفِيُّ كَأَنَّهُمَا مَعْمِيَّتَانِ فِي أَنْونِ وَصَوْنَهُ كَصَوْتِ مِيَاهِ كَثِيرَةٍ ١٦ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ ٱلْدَهْنَ سَبْعَةُ كَوَإَكِبَ . وَسَيْفُ مَاضٍ ذُو حَدَّيْنِ يَخِرُجُ مِنْ فَهِهِ وَوَجْهُهُ كَأَلْشُّسْ وَفِي نُضِيُّ فِي قُوَّتِهَا ١٧٠ فَلَمَّا رَأْيَنُهُ سَفَطْتُ عَنِدٌ رِجَالَيْهِ كُبَيْتِ فَوَضَعَ يَدَهُ ٱلْيُمْنَى عَلَيٌّ قَائِلًا لِي لَا نَخْفُ أَنَا هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ٨١ وَٱلْحَىٰ وَكُنْتُ مَيْنًا وَهَا أَنَا حَيْ إِلَى أَبْدِ ٱلْآبِدِينَ آمِينَ وَلِي مَفَاتِيجُ

ٱلْهَاوِيَةِ وَالْمَوْتِ ١٠ فَأَكْنُبُ مَا رَأَيْتَ وَمَا هُنَ كَائِنْ وَمَا هُنَ كَائِنْ وَمَا هُوَ كَائِنْ وَمَا هُوَ عَنِيدٌ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ هَذَا ٢٠ سِرً السَّبْعَةِ الْكَوَاكِبِ وَأَيْتَ عَلَى يَمِيغِب وَالسَّبْعِ الْمَنَايِرِ الدَّهَيِّةِ وَالسَّبْعُ الْكَوَاكِبُ هِيَ مَلاَئِكَةُ السَّبْعِ الْمُنَايِرِ السَّبْعُ الْمَنْ الْنِي رَأَيْهَا هِيَ السَّبْعُ النِّي رَأَيْهَا هِيَ السَّبْعُ النَّيْ رَأَيْهَا هِيَ السَّبْعُ النَّيْ رَأَيْهَا هِيَ السَّبْعُ النَّيْ رَأَيْهَا هِيَ السَّبْعُ النَّهُ الْمَنْ وَلَيْهَا فِي السَّبْعُ النَّيْ رَأَيْهَا هِيَ السَّبْعُ النَّهُ النَّهُ السَّبْعُ النَّهُ اللَّهُ السَّبْعُ النَّهُ اللَّهُ السَّبْعُ النَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

اَلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

الاصحاح النابي المُحَامِ النابي أَفْسُسَ . هَأَ الْحَارِ الْمُحْمَّى اللَّهِ الْمَانِي الْمُهْسِكُ السَّبَعَةِ الْكَوَاكِبَ فِي يَهِبِيهِ الْمَانِي فَيْ وَسَطِ السَّبْعِ الْهَنابِرِ اللَّهَبِيَّةِ . ٦ أَنَا عَارِثُ أَعْمَالَكَ وَسَطِ السَّبْعِ الْهَنابِرِ اللَّهَبِيَّةِ . ٦ أَنَا عَارِثُ أَعْمَالَكَ وَسَطِ السَّبْعِ الْهَنابِرِ اللَّهَبِيَّةِ . ٦ أَنَا عَارِثُ أَعْمَالَكَ وَنَعْبَكَ وَصَبْرَكَ وَأَنْكَ لاَ نَقْدِرُ أَنْ نَعْلَلِ الْمَاكَ لاَ نَقْدِرُ أَنْ نَعْلَلِ اللَّهُ لَا نَقْدِرُ أَنْ نَعْلَلِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى عَلْدِي عَلَلْكَ صَبْرُ وَلَقَامِلِينَ الْمَاكِقُ وَلَكَ صَبْرُ وَلَكَ صَبْرُ وَلَكْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى عَنْدِي عَلَلْكَ مَالِكَ وَلَكَ صَبْرُ أَنْكُ لَا فَكُونُ عِنْدِي عَلَلْكَ وَلَكَ صَبْرُ الْمُولِينَ الْمَاكِقُ وَلَكَ عَلْدُ وَلَكَ عَلَاكُ وَلَكَ مَالُكُ وَلَكُ مَنْ الْمِنْ عَنْدِي عَلَيْكَ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِقُ مِنْ أَبْلُكَ مَرَاكُ وَلَكَ مَنْ الْمُنْ عَنْدِي عَلَكَ اللَّهُ وَلَكُ مِنْ الْمُنْ عَنْدِي عَلَلْكَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَاكُ مَنْ الْمُنْ عَنْدِي عَلَيْكَ الْمُؤْلُولُ وَلَى اللَّهُ وَلَكُ مِنْ الْمُولُ مِنْ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُؤْلِقُ مَنْ الْمُنْ عَنْدِي عَلَيْكُ الْمُؤْلُولُ وَلَى وَالْمُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مَنْ الْمُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مَالْمُؤْلُولُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْلُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ وَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَى اللَّهُ وَلَاكُ مَالِكُ الْمُؤْلُولُ وَلَى اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ وَلَى اللْمُؤْلُولُ وَلَيْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَى اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَالِكُ مِنْ الْمُؤْلُولُ وَلَالِمُ الْمُؤْلُولُ وَلَى اللْمُؤْلُولُ وَلَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَالِمُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ

سُقَطْتَ وَنُبْ وَأَعْبَلِ ٱلْأَعْبَالَ ٱلْأُولَى وَ إِلاَّ فَإِنِّي آتِيكَ عَنْ قَرِيبٍ وَأَزْحِزْحُ مَنَارَتَكَ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ لَّمْ ۚ نَتُبْءَ ۚ وَلَٰكِنْ عِنْدَكَ هِلْمَا أَنَّكَ تُبغضُ أَعْمَالَ ٱلْنَّقُولَاوِيبَّنَ ٱلَّذِي أَبْغِضُهَا أَنَا أَيْضًا ٢٠ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيُسْمَعْ مَا يَغُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ . مَنْ يَغْلُِبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ بَأْكُلَ مِنْ شُجَرَةِ ٱلْحَيْوةِ ٱلَّتِي فِي وَسَطِ فِرْدُوسِ ٱللهِ ٨ وَأَكْنُبُ إِلَى مِلاَكِ كَيْبِسَةِ سَمِيرْنَا . هَذَا يَتُولُهُ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْاَخِرُ ٱلَّذِيكَ كَانَ مَيْنَا فَعَاشَ. ٩ أَنَا أَعْرِفُ أَعْمَا لَكَ وَضِيْفَتَكَ وَفَقْرَكَ. مَعَ أَنْكَ غَنِيْ. وَتَجْدِيفَ ٱلْقَائِلِينَ إِنَّهُمْ يَهُوذٌ وَلَيْسُولَ يَهُودًا بَلْ هُمْ مَجْمَعُ ٱلشَّيْطَانِ ١٠٠ لَا نَخْفِ ٱلْبَنَّةَ مِمَّا أَنْتَ عَنْيَدٌ أَنْ نَتَأَلَّرَ بِهِ . هُوْذَا إِبْلِيسُ مُزْمِعٌ أَنْ يُلْقِيَ بَعْضًا مِنْكُرْ فِي ٱلسِّجْنِ لِكِي غُجُرَّبُوا وَيَكُونَ لَكُمْ ضِيقٌ عَشَرَةَ أَيَّامٍ.

كُنْ أُمِيًّا إِلَى ٱلْمُوتِ فَسَأَعْطِيكَ إِكْلِيلَ ٱلْحَيْوةِ .

١١ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْهُمْ مَعْ مَا يَغُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ.
 مَنْ بَغْلُبُ فَلَا يُؤذيهِ ٱلْمَوْتُ ٱلنَّالِي

١٢ وَإَكْنُبُ إِلَى مَلاَكِ ٱلْكَتِيسَةِ ٱلَّذِي فِي بَرْعَامُسَ. هٰذَا يَنُولُهُ ٱلَّذِهِ لَهُ ٱلسَّبْفُ ٱلْهَاضِي ذُو ٱلْحَدَّيْنِ. ١٢ أَنَا عَارِفٌ أَعْمَالَكَ وَأَبْنَ نَسْكُنُ حَبْثُ كُرْسِيْ ٱلشَّبْطَان وَأَنْتَ مُنَهَمِيَكُ بِٱسِّي وَلَمْ تُنْكِرْ إِيمَانِي حَنَّى فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّذِي فِيهَا كَانَ أَنْتِيبَاسُ شَهِيدِي ٱلْأَمِينُ ٱلَّذِي قُتُلَ عِنْدُكُمْ حَيْثُ ٱلشَّيْطَانُ يَسْكُنُ ١٤٠ وَلَكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ فَلِيلٌ . أَنَّ عِنْدَكَ هُنَاكَ فَوْمًا مُتَمَسِّكِينَ بَعْلَيْمُ لَلْمَامَرَ ٱلَّذِي كَانَ يُعَلِّمُ لَالَّقَ أَنْ يُلْفَىَ مَعْلَزُهُ أَمَامَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ بَأَكْلُوا مَا ذُبِحَ لِلْأَوْفَانِ وَيَزْنُوا ۗ ١٥ هَكُذَا عِنْدَكَ أَنْتَ أَيْضًا فَوْمِرْ مُنْهَسِّكُونَ بِتَعَالِمِ ٱلْنُعُولَاوِيِّبَنَ ٱلَّذِي أَبْغِضُهُ ١٦٠ فَتُبْ وَإِلَّا فَإِنِّي آتِيكَ سَرِيمًا وَأَحَارِبُهُمْ بِسَيْفِ فِي ١٧٠ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيسَمَ مَا يَفُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلكَنَائِسِ. مَنْ يَغْلُبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنَّ

Digitized by Google

أَكُلَ مِنَ ٱلْمَنِّ ٱلْخُنِي وَأَعْطِيهِ حَصَاةً بَيْضَا وَعَلَى الْحُلَى مِنَ ٱلْهَنِ الْخُنِي الْعَصَاةِ أَحَدُ غَيْرُ ٱلَّذِي الْحَصَاةِ أَسَمْ جَدِيدٌ مَكْنُوبٌ لَا يَعْرِفُهُ أَحَدُ غَيْرُ ٱلَّذِي أَخُدُ

١٨ وَأَكْتُبُ إِلَى مِلاَكِ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّذِي فِي ثِيَاتِيرًا .هٰذَا يَقُولُهُ أَبْنُ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ عَيْنَانَ كَلَّهِيبِ نَارٍ وَرَجْلَاهُ مِثْلُ ٱلْنَعَاسِ ٱلنَّغِيُّ . ١٩ أَنَا عَارِفٌ أَعْمَالَكَ وَعَمَّنَّكَ وَخِدْمَتَكَ وَإِيمَانَكَ وَصَبْرَكَ وَأَنَّ أَعْمَالَكَ ٱلْآخِيرَةَ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْأُولَى • ٢٠ لَكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ فَلِيلٌ أَنَّكَ تُسَيِّبُ ٱلْمَرْأَةَ إِبَرَابَلَ ٱلَّذِي نَقُولُ إِنَّهَا نَبِيَّةٌ حَتَّى تُعَلِّمَ وَتُغْوِيَ عَبِيدِي أَنْ بَرْنُوا وَيَأْكُلُوا مَا ذُبِحَ لِلْأَوْنَانِ. ٢١ وَأَعْطَيْنُهَا زَمَانًا لِكِيْ نَتُوبَ عَنْ زِنَاهَا وَلَمْ نَتُبْ. ٢٢٠ هَا أَنَا أَلْقِيهَا فِي فِرَاشِ وَٱلَّذِينَ يَزُنُونَ مَعَهَا فِي ·ضِيْقَةِ عَظيمَةِ إِنْ كَانُوا لاَ يَتُوبُونَ عَنْ أَعْمَالِمِمْ· ٢٠ وَأُوْلَادُهَا أَقْتُلُهُمْ بِٱلْمَوْتِ فَسَنَعْرِفُ جَمِيعُ ٱلْكُنَائِسِ ْ أَنِي أَنَا هُوَ ٱلْفَاحِصُ ٱلْكُلِّي وَٱلْفُلُوبَ وَسَأَعْطِي \_

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ بِحَسَبِ أَعْمَا لِهِ ٢٠ وَلَكِيِّنِي أَنُولُ لَكُمْ وَلِلْبَاقِينَ فِي ثِيَاتِيرًا كُلُّ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمَرْ مَلَّا ٱلنَّعْلِيمُ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَعْرَفُوا أَعْمَاقَ ٱلشَّيْطَانَ كَمَّا بَغُولُونَ إِنِّي لاَ أَلْفِي عَلَيْكُمْ ثِيثَلاً آخَرَ . ٢٥ وَ إِنَّمَا ٱلَّذِي عِنْدَكُمْ نَمَسَكُوا بِهِ إِلَى أَنْ أَحَيَّ ٢٦٠ وَمَنْ بَغْلُيبٌ وَيَخْظُ أَعْمَالِي إِلَى ٱلنِّهَايَةِ فَسَأَعْطِيهِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأُمَ ٣٠ فَيَرْعَاهُمُ بِفَضِيبٍ مِنْ حَدِيدٍ كُمَا تُكْسَرُ آلِيَهُ خَزَفِ كَمَا أَخَذْتُ أَنَا أَبْضًا مِنْ عِنْدِ أَبِي ٢٨ وَأَعْطِيهِ كُوْكَبَ ٱلصُّجْرِ . ٢٩ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلَيْسُمَ ُمَا يَفُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ

الأصحاخ الثالث

وَأَكْنُبْ إِلَى مَلاَكِ ٱلْكَيْبِسَةِ ٱلَّتِي فِي سَارْدِسَ. ﴿ هَٰنَا يَهُولُهُ ٱلَّذِي لَهُ سَبَّعَةُ أَرْوَاحِ ٱللَّهِ وَٱلسَّبْعَةُ ٱلْكُوَاكِ أَنَا عَارِفُ أَعْمَالُكَ أَنَّ لَكَ ٱسْمًا أَنَّكَ حَيٌّ وَإِنَّنَ مَيْتُ ٢٠ كُنْ سَاهِرًا وَشَدِّدْ مَا بَغَىَ ٱلَّذِي هُوَ عَلِدٌ

نْ يَمُونَ لِأَنِّي لَمْ أَجِدْ أَعْمَالُكَ كَامِلَةً أَمَامَ ٱللَّهِ. فَآذْكُوْ كَيْفَ أَخَذْتَ وَسَعِثَ وَإَحْفَظْ وَتُبْ فَإِنِّي نْ لَمْ نَسْهَرْ أَقْدِيرُ عَلَيْكَ كَلِّصٌ وَلاَ نَعْلَمُ أَيَّةَ سَاعَةِ فَدِمْ عَلَيْكَ ١٠ عِنْدَكَ أَسْمَا ﴿ فَلِيلَةٌ فِي سَارْدِسَ رْ يُغِيسُوا ثِيَابَهُمْ فَسَيَهُمُونَ مَعَى فِي ثِيَابٍ بِيضِ لِأَنَّهُمْ سُتَحِقُونَ . ٥ مَنْ يَغْلُبُ فَذَٰ لِكَ سَيَلْبَسُ ثِيَابًا بيضًا وَلَنْ الْمُحُوِّ أَشَّهُ مِنْ سِفْرِ ٱلْحَيْوةِ وَسَأَعْتَرَفُ بِٱسْمِهِ أَمَامَ أَبِي وَأَمَامَرَ مَلَائِكَتِهِ ١٠ مَنْ لَهُ أَذُنَّ فَلْيَسْمَعُ مَا يَغُولُهُ آلروخ لِلْكَمَائِسُ

رَى عِلْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فِي فِيلادَلْنِهَا. هٰذَا يَفُولُهُ ٱلْفُدُّوسُ ٱلْحَقُ ٱلَّذِي لَهُ مِنْنَاجُ دَاوُدَ ٱلَّذِي اللهِ مِنْنَاجُ دَاوُدَ ٱلَّذِي اللهِ مِنْنَاجُ دَاوُدَ ٱلَّذِي اللهِ مِنْنَاجُ وَلاَ أَحَدُ يَغْتُ اللهَ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مِنْ مُجْمَعٍ ٱلشُّيْطَانِ مِنَ ٱلْفَائِلِينَ إِنَّهُمْ يَهُوذُ وَأَ يَهُوكَا بَلْ يَكُذِبُونَ لَمُنَدًّا أَصَيِّرُهُمْ يَأْنُونَ وَيَسْجِدُونَ أَمَامَرَ رَجْلَيْكَ وَبَعْرِفُونَ أَنِّي أَنَّا أَحْبَيْنُكَ • ١٠ لِإَنَّكَ حَيِظْتَ كَلِمُهَ صَبْرِي أَ نَا أَيْضًا سَأَحْهَ ظُكَ مِنْ سَاعَةِ ٱلْغَرْبَةِ ٱلْعَنِيدَةِ أَنْ ثَانِيَ عَلَى ٱلْعَالَمَ كُلِّهِ لِغُرَّبَ ٱلسَّاكِدِينَ عُلِّي ٱلْأَرْضِ • ١١ هَا أَنَا آنِي سَرِيعًا . تَمَسَّكُ بِمَا عِنْدَكَ لِيْلاً كَمْ خُذَ أَحَدٌ إِكْلِيلَكَ ١٢٠ مَنْ يَغْلُبُ فَسَأْجُمَّالُهُ عَمُودًا فِي هَيْكُل إِلَى وَلاَ يَعُودُ بَخْرُجُ إِلَى خَارِج وَأَكْنُبُ عَلَيْهِ آمْمَ إِلَى وَآمْمَ مَدِينَةِ إِلَى أُورُشِلِيمَ ٱلْجَدِيدَةِ ٱلنَّارَلَةِ مِنَ ٱلسَّمَاءُ مِنْ عِنْدِ الْهِي مَاسِّي ٱلْجَدِيدَ. ١٢ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَسْمَعْ مَا يَغُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَائِسِ ١٤ وَأَحْنُبُ إِلَى مَلَاكِ كَبِسَةِ ٱللَّاوُدِكِيْنَ هَٰنَا يَغُولُهُ ٱلْأُمَينُ ٱلشَّاهِدُ ٱلْأَمِينُ ٱلصَّادِقُ بَلَآهُ خَلِيْغَةِ اللهِ. ١٥ أَنَا عَارِفُ أَعْمَا لَكَ أَنَّكَ لَسْتَ بَارِدًا وَلاَ حَارًا و لَيْنَكَ كُنْتَ بَارِدًا أَوْ حَارًا ١٦٠ هَكُمَّا لأَنَّكَ

َاتِرِ ۚ وَلَسْتَ بَارِدَا وَلاَ حَارًا أَنَا مُزْمِعُ ۚ أَنْ أَنَفَيَّـأَكَ يِن فَيِي ١٧ لِأَنَّكَ نَقُولُ إِنِّي أَنَا غَنَى وَقَدْ أَسْتَغُنَّيْتُ يَزَ حَاجَةَ لِي إِلَى شَيْءٍ وَلَسْتَ نَعْلَمُ أَنَّكَ أَنْتَ ٱلدَّنِيُّ رَأَلْبَيْسُ وَفَقِيرٌ وَأَعْيَ وَعُرْيَانٌ. ١٨ أَشِيرُ عَلَيْكَ أَنْ نَشْتَرِيَ مِنِّي ذَهَبًا مُصَنَّى بِٱلنَّارِ لِكَىٰ نَسْتَغْنِيَ . وَثِيَابًا بِيضًا لِكَيْ تَلْبُسَ فَلاَ يَظْهَرُ خِزْيُ عُرْبَيْكَ . وَكُمِّلُ عَيْنَيْكَ بِكُلِّلَ لِكِنْ تُبْصِرَ. 14 إِنِّي كُلُّ مَنْ أَحِبُّهُ أُوكِيُّهُ وَأَوْ كُذُنَّهُ . فَكُنْ غَيُورًا وَتُبْ ٢٠ هُنَذَا وَاقِفْ عَلَى ٱلْبَاسِ كَافَرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدُ صَوْنِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ أَدْخُلُ إِلَهِ كَمْ تَعَشَّى مَعَهُ وَهُو مَعِي ١٠ مَنْ يَغْلُبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَجُالِسَ مَعِي فِي عَرْشِي كَمَا غَلَبْتُ أَنَا أَيْضًا وَجَلَسْتُ مَعْ أَبِي فِي عَرْشِهِ • ٢٦ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَأَيْسَمَعْ مَا يَهُولُهُ آلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ ٱلأَصْحَاجُ ٱلرَّالِعُ

الاصحائج الرّابع ا بَعْدُ هٰذَا نَظَرْتُ وَإِذَا بَابٌ مَنْتُوحٌ فِي ٱلسَّبَاءِ

وَٱلصَّوٰتُ ٱلْأَوْلُ ٱلَّذِي سَمِعْنَهُ كَبُوق يَنْكَلِّمُ مَعِي فَائِلاً أَعْمَدُ إِلَىٰ هُنَا فَأَرْبَكَ مَا لَا بُدَّ أَنْ يَصِيرَ بَعْدَ هٰلَا. ٣ وَلِلْوَفْتِ صِرْتُ فِي ٱلرُّوحِ وَ إِذَا عَرْشُ مُوْمُوعٌ فِي آلسَّمَاءُ وَعَلَى آلْعَرْشِ جَالِسٌ . ٢ وَكَانَ آنْجَالِسُ فِي ٱلْمَنْظَرِ شِبِهَ حَجَرِ ٱلْبَشْبِ وَٱلْعَنِيقِ وَقُوسُ فَزُحَ حَلِلُ ٱلْعَرْشِ فِي ٱلْمَنْظَرِ شَيْهُ ٱلزُّمْرُدِ • ٤ وَحَوْلَ ٱلْعَرْنِ أَرْبَعَهُ ۚ وَعِشْرُونَ عَرْشًا . وَرَأَيْتُ عَلَى ٱلْهُرُوشِ أَرْبُنَّا وَعِشْرِبنَ شَجْنًا جَالِسِينَ مُنَسَرُبلِينَ بِثِيَابِ بيضٍ وَعَلَى رُوُوسِهِمْ أَكَالِيلُ مِنْ ذَهَبٍ . ٥ وَمِنَ ٱلْعَرْشِ بَخْرُجُ رُوق وَرْعُود وَأُصْوَاتُ. وَأَمَامَ ٱلْعُرْسُ سَبْعَةُ مَصَالِمِ نَامِ مُنْفِدَةٌ فِي سَبْعَةُ أَرْوَاحِ ٱللهِ ٦٠ وَقُدَّامَ ٱلْفَرْشِ بَجْرُ زُجَاجٍ شِبْهُ ٱلْبُلُورِ . وَفِي وَسَطِ ٱلْعَرْشِ وَحَوْلُ ٱلْعَرْشِ أَرْبَعَةُ حَبَى إِنَاتِ مَمْلُوَّةٌ غَيُونًا مِنْ قُلَّامِ رَبِنْ وَرَاء ٤٠ وَإَخْبُوَ إِنْ ٱلْأُوِّلُ شَبُّهُ أَسَدِ وَٱلْحُبُوانُ ٱلنَّالِي شِهُ عِلْ فَأَنْحَيْوَانِ ٱلثَّالِثَ لَهُ وَجُهُ مِثْلُ وَجِهِ إِنْسَانِ فَأَنْحَبَوْلُ

لرَّ ابِعُ شِبْهُ نَسْرٍ طَائِرٍ ٥٠ وَلَالْرَبَّعَةُ ٱلْحَيْوَإِنَاكِ لِكُلُّ إحِدٍ مِنْهَا سِنَّةُ أُخْبِحَةٍ حَوْلَهَا وَمِنْ دَاخِلِ مَمْلُوَّةُ عُبُونًا :لاَ تَزَالُ هَهَارًا وَلَيْلاً قَائِلَةً قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ َرَّبُ ٱلْإِلٰهُ ٱلْفَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءُ ٱلَّذِي كَانَ وَٱلْكَائِنُ ﴿ إِلَّذِي يَأْتِي ۗ وَحِينَهَا تُعْطِي ٱلْكِيْوَإِنَاتُ تَجْدًا وَكَرَامَةً رَشُكُوًا لِلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلْحَقِّ إِلَى ٱبَدِ ٱلْآبِدِ بنَ ١٠ يَخِرُ ٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَغْظًا فُدَّامَرَ ٱلْجَالِس عَلَى الْعَرْشِ وَيَسْجُدُونَ الْحِيَّ إِلَى أَبَدِ ٱلْاَبَدِينَ وَبَطْرَحُونَ أَكَا لِيلَهُمْ أَمَامَرَ ٱلْعَرْشِ قَائِلِينَ ١١ أَنْتَ مُسْتَحَقُّ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ أَنْ تَأْخُذَ ٱلْجُدَّ وَٱلْكَرَامَةَ وَٱلْقُدْرَةَ لِأَنَّكَ أَنْتَ خَلَقْتَ كُلَّ ٱلْأَشْيَاءُ وَهِيَ بِإِرَادَتِكَ كَائِنَةٌ ۚ وَخُلِقَتْ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ

ا وَرَأَيْتُ عَلَى يَمينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ سِفْرًا مَكْتُوبًا مِنْ دَاخِلِ وَمِنْ وَرَاءٌ مَعْنُومًا بِسَبْعَةِ خُنُومٍ . ٣ وَرَأْيْتُ مَلاَكًا فَوَيًّا يُنادِي بِصَوْتِ عَظِيمٍ مَنْ هُوَ مُسْتَمِنْ أَنْ يَغْخَ السِّنْرَ وَيَهُكَ خُنُومَهُ ٢٠ فَكُرْ بَسْتَطِعْ أَحَدُ فِي السَّمَا وَلاَ عَلَى الْأَرْضِ وَلاَ نَحْتَ الْأَرْضِ وَلاَ أَنْ يَنْظُرَ اللّهِ ٤٠ فَصِرْتُ أَنَا أَبْكِي كَامِرًا لِإِنَّهُ لَمْ يُوجَدُ أَحَدُ مُسْتَحِنًا أَنْ يَنْظُرَ اللّهِ ٤٠ فَقَالَ لِمِ وَإِحدُ مِنَ وَيَغَلَّ أَنْ يَنْظُرَ اللّهِ ٤٠ فَقَالَ لِمِ وَإِحدُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَيَعْلَى خُنُومَهُ السِّيْمِ وَيَقْلَ كُومَةً السِّيْمِ وَيَقْلَ خُنُومَهُ السِّيْمِ وَيَقْلَ اللّهُ مَنْ وَيَقَلَ كُومَهُ السِّيْمِ وَيَقَلَ الْمُنْ وَلَوْدَ لِيَعْتَعُ السِيْمِ وَيَقَلَ وَاللّهُ مَنْ وَيَقَلَ اللّهُ اللّهُ مَا وَلَا أَصْلُ مَاوَدَ لِيَعْتَعَ السِيْمِ وَيَقَلَقُ مُؤْمِنَا أَصْلُ مَاوَدَ لِيَعْتَعَ السِيْمِ وَيَقَلَ وَيَقَلَ اللّهُ وَالْمُؤَالُونَا أَنْ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُونَا أَنْ اللّهُ الْمَالِقُولَ اللّهِ الْمُؤَالُولُ الْمُؤْمِلُولُونَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

آ وَرَأَيْتُ فَإِذَا فِي وَسَطِ ٱلْعَرْسُ وَآعَيُواَانِ الْأَرْبَعَةِ وَفِي وَسَطِ ٱلْعَرْسُ وَآعُيُواَانِ الْأَرْبَعَةِ وَفِي وَسَطِ ٱلشَّيُوخِ خَرُوفٌ فَاعْ كُلَّ أَنَّهُ مَذَبُوحٌ لَهُ سَبْعَةُ أَرْوَاحِ اللهِ الْمُرْسَلَةُ إِلَى كُلِّ ٱلْأَرْضِ ٥٠ فَأَتَى وَأَخَذَ ٱلسِّفْرَ مِنْ الْمُرْسَلَةُ إِلَى كُلِّ ٱلْأَرْضِ ٥٠ وَلَمَّا أَخَذَ ٱلسِّفْرَ خَرَّنِ يَهِينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٥٠ وَلَمَّا أَخَذَ ٱلسِّفْرَ خَرَّنِ يَهِينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٥٠ وَلَمَّا أَخَذَ ٱلسِّفْرَ خَرَّنِ يَهِينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٥٠ وَلَمَّا أَخَذَ ٱلسِّفْرَ خَرَّنِ الْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَيْعًا أَمَامَ الْخَرُوفِ وَلَمْ وَالْمَانِ وَجَامَاتُ مِنْ ذَهِبِ الْخَرُوفِ وَلَهُ وَلَا مَامَ اللَّهُ وَالْمَالَ وَجَامَاتُ مِنْ ذَهِبِ وَلَهُ وَالْمَارَاتُ وَجَامَاتُ مِنْ ذَهِبِ

مَهُ لُوَّهُ تَجُورًا هِيَ صَلَوَاتُ ٱلْقِدْبِسِينَ • ٩ وَهُمْ يَثَرَنَّهُونَ تَرْنِيمَةً جَدِيدَةً قَائِلِينَ مُسْتَحِقٌ أَنْتَ أَنْ تَأْخُذَ ٱلسِّئْرَ" وَتَغَفَّعَ خُنُومَهُ لِأَنَّكَ فُعِمْتَ وَأَشْاَرَ بِثَنَا لِلهِ بِدَمِكَ مِنْ كَنْلُ فَهِيْلَةِ وَلِسَانِ وَشَعْبِ يَأْمَّةِ ١٠ وَجَعَلْنَنَا لِإِلْهِنَا مُلُوحًا وَكَهَنَةً فَسَنَمُلِكُ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ١١ وَنَطَارْتُ وُسَهِفُ صَوْتَ مَلاَئِكَةِ كَثِيرِبِنَ حَوْلَ ٱلْعَرْشِ *وَٱنْحَيُوْ*إِنَاتِ وَٱلشَّيُوخِ وَكَانَ عَذَدُهُمْ رَبَوَاتِ رَبَوَاتٍ كُمَّ لُوفَ أَلُوفِ ١٢ قَائِلِينَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ مُسْتَحِقٌّ هُوَ ٱلْخُرُوفُ ٱلْمَدْنُومُ أَنْ يَأْخُذَ ٱلْقُدْرَةَ وَٱلْغِنَى وَٱلْحُكْمَةَ ْحَالَفُوَّةُ وَالْكُرَامَةَ وَٱلْحَجْدَ وَٱلْبَرَكَةَ ١٠٠ وَكُلُّ خَلِيفَةِ مِمَّا فِي ٱلسُّمَاءُ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ وَنَعْتَ ٱلْأَرْضِ وَمَا عَلَى ٱلْبُعْرِ مُكُلُّ مَا فِيهَا سَمِعْتُهُا قَائِلَةً . الْجَالِس عَلَى ٱلْعَرْشِ وَلِلْحَرُوفِ ٱلْبُرَّكَةُ وَأَلْكَرَامَةُ وَٱلْحَدْ وَٱلسَّلْطَانُ إِلَى أَبَدَ ٱلْآبَدِينَ • ١٤ وَكَانَت ٱلْحَيَوَإِنَاتُ ٱلْأَرْبَعَةُ نَقُولُ آمِينَ . وَالشَّيُوخُ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ خَرُولَ وَعَجَّلُـولَ

اِلْحَيْ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ ٱلْكُومُ ا

. ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا وَنَظَرْتُ لَمَّا فَتَعَ آنُخُرُوفُ وَاحِدًا مِنَ ٱلْخُنُومِ السَّبَعَةِ وَسَمِعْتُ وَاحِدًا مِنَ ٱلْخُنُومِ السَّبَعَةِ وَسَمِعْتُ وَاحِدًا مِنَ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْحُمَوَانَاتِ فَائِلًا كَصَوْتِ رَعْدٍ هَلُرٌ وَآنظُرْ ٢٠ فَنَظَرْتُ وَإِذَا فَرَسٌ أَيْظُرُ ٢٠ فَنَظَرْتُ وَإِذَا فَرَسٌ أَيْضُ وَأَدْ أَعْطِيَ إَلِمُلِلًا مَنَكُ مَعْلُمَ مَعَهُ فَوْسٌ وَفَدْ أَعْطِيَ إَلِمُلِلًا مَنَحَ مَعَهُ فَوْسٌ وَفَدْ أَعْطِيَ إَلِمُلِلًا مَنَحَ مَعَهُ فَوْسٌ وَفَدْ أَعْطِيَ إَلِمُلِلاً مَذَ مَ عَالِمًا مَلَكُ مَعْلُمَ

وَخَرَجَ غَالِيًا وَلِكَيْ يَغْلَبَ مَ وَلَمَّا فَتَحَ ٱلْخُنُمُ ٱلثَّانِيَ سَمِعْتُ ٱلْحَيَوَانَ ٱلثَّانِيَ

فَاثِلاً هَلَمٌّ وَٱنْظُرْ • ؛ فَخَرَجَ فَرَسُ آخَرُ أَحْمَرُ وَالْجَالِسِ عَلَيْهِ أَعْطِيَ أَنْ يَنْزِعَ ٱلسَّلَامَرَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَأَنْ بَنْنُلَ

بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَعْطِيَ سَيْنًا عَظِيمًا

ه وَلَمَّا فَعَ آلَخُمُ ٱلنَّالِتَ سَمِعْتُ ٱلْكَيَوَانَ ٱلنَّالِكَ فَائِلاً هَلَمٌ وَإِذَا فَرَسُ ٱسُودُ وَالْحَالِينُ عَلَيْهِ مَعَهُ مِنِزَانُ فِي يَدِهِ ٥٠ وَسَمِعْتُ صَوْتًا فِي وَسَطِ الْمُرْزِعَةِ ٱلْكَيْوَانَاتِ قَائِلًا ثُمْنِيَّةٌ فَعْ يَدِينَارِ وَلَلْكُ

تَعَمَانِيُّ شَعِيرٍ بدِينَارِ وَأَمَّا ٱلزَّيْتُ وَأَكْمَرُ فَلاَ تَضَرَّهُمَا ٧ وَلَمَّا فَغَحَ ٱلْخُتُمُ ٱلرَّابِعَ سَمِعْتُ صَوْتَ ٱلْحَيَوَانِ ٱلرَّابِعِ فَائِلاً مَلْمًا وَإَنْظُرْ • ٨ فَنَظَرْتُ وَإِذَا فَرَسَ أَخْضَرُ وَأَنْجَالِسُ عَلَيْهِ أَسْمُهُ ٱلْمَوْتُ وَٱلْهَاوِيَةُ نَتْبَعُهُ وَأُعْطِيَا سُلْطَانًا عَلَى رُبْعِ ٱلْأَرْضِ أَنْ يَقْتُلَا بِٱلدَّيْفِ *وَأَلْجُوع* وَٱلْهَوْتِ وَبُوحُوشِ ٱلْأَرْضِ ٩ وَلَمَّا فَقَعَ ٱلْخُنَّمَ ٱلْحَامِسَ رَأَيْتُ نَحْتَ ٱلْمَذْبُحِ نْغُوسَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا مِنْ أَجْلِ كَلِيمَةِ ٱللَّهِ وَمِنْ أَجْل ٱلشَّهَادَةِ ٱلَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُمْ . ١٠ وَصَرَخُوا بِصَوْتٍ عَظيم قَائلينَ حَنَّى مَنَى أَيْهَا ٱلسَّيِّدُ ٱلْقُدُوسُ وَأَلْحَقُ لَا نَفْضِي وَنَنْتَهُرُ لِدِمَاثِنَا مِنَ ٱلسَّاكَنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ١١ فَأَعْطُوا كُلُّ وَاحِدِ ثَيَابًا بِيضًا وَقِيلَ لَمَمْ أَنْ يَسْنَرِ بِحُولِ زَمَانًا يَسِيرًا أَيْضًا حَنَّى يَكْمَلَ ٱلْعَبِيدُ رُفَعَالُوهُ وَ إِخْوَتُهُمْ أَيْضًا ٱلْعَتِيدُونَ أَنْ يُعْتَلُوا مِثْلُمُ ١٢ وَنَظَرْتُ لَمَّا فَنَحَ ٱلْخَتْمَ ٱلسَّادِسَ وَإِذَا زَلْزَلَهُ ۗ

عَظيمًة حَدَثَت وَأَلَقْمُسُ صَارَتْ سُودَاء كَمْسِرُ بِنْ شَهْرٍ وَالْفَكُرُ صَارَ كَالَدُم ١٢ وَنَجُومُ ٱلسَّمَاءُ سَفَطَتْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمَّا نَطْرَحُ شَبَرَهُ ٱلْفَيِنِ سُفَاطَهَا إِذَا هَزُّمُا رِيخ عَظِيمَةٌ ١٤ وَالسَّمَالِهِ ٱنْفَلَقَتْ كَدِرْجِ مُلْتُفَ وَكُلُ جَبَلِ وَجَوِيرَةِ يَزَحْزَحَا مِنْ مَوْضِعِهِمَا. • اوَمُلُوكُ ٱلآرْضِ وَٱلْعُظَمَاءِ وَٱلْأَعْنِيَاءِ وَٱلْأُمَرَاءِ وَٱلْأَفُوِيَاءِ وَكُلُّ عَبْدِ وَكُلُّ حُرِّ أَخْتُوا أَنْفُسَهُمْ فِي ٱلْمَعَابِرِ وَفِي صُوْرٍ آثِجِبَالِ ١٦ وَهُرْ يَقُولُونَ الْحِبَالِ وَٱلصُّفُورِ ٱسْغُطِي عَلَبْنَا وَلِمُخْفِينًا عَنْ وَجُدِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَعَنْ غَضَبِ ٱلْخُرُوفِ ١٧ لِأَنَّهُ فَدْ جَاهُ يَوْمُ غَضَيِهِ ٱلْعَظِيمُ وَمَنْ بَمْنَطِيعُ ٱلْوُفُوفَ

آلأضعام ألسابغ

ا وَبَعْدُ هَٰذَا رَأَيْتُ أَرْبُعَةً مَلاَئِكَةٍ وَإِقْفِينَ عَلَى أَرْبَع زَوَابَا ٱلْأَرْضِ مُمْسِكِينَ أَرْبَعَ رَبَاجٍ ٱلْأَرْضِ لِكَيْ لَا تَهُبُّ رِجِ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَلَا عَلَى ٱلْجُرِ وَلَا عَلَى

شَجَوَةِ مَا ٢٠ وَرَأَيْتُ مَلَاكًا آخَرَ طَالِعًا مِنْ مَشْرَقُ ٱلشُّهْسِ مَعَهُ خَنْمُ ٱللَّهِ ٱلْحَيَّ فَنَادَے بِصَوْتِ عَظِيمِ إِلَى ٱلْمَلَاتِكَةِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلَّذِينَ أَعْطُوا أَنْ يَضُرُّ ٱلْأَرْضَ وَٱلْعِرَ ٢ فَائِلاً لاَ نَضُرُوا ٱلْأَرْضَ وَلاَ ٱلْعِرَٰ وَلاَ ٱلْآشْجَارَ حَتَّى نَحْنِمَ عَبِيدٌ إِلهِنَا عَلَى جِبَاهِمْ ٤٠ وَسَمِعْهُ عَدَدَ ٱلْعَنْومِينَ مِئَةً كَأْرْبَعَةً كَأْرْبَعِينَ ٱلْفَا تَحْنُومِينَ مِنْ كُلِّ سِبِطْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. • مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ تَخَنُوم . مِنْ سِبْطِ رَأُوبِينَ آثْنَا عَشَرَ أَلْتَ عَنْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ جَادِ آثْنَا عَشَرَ ٱلْفَ مَغْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ أَشْبِرَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ تَخْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ نَفْتَالِي أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْنُومٍ . مِنْ سِبْطٍ مَنْسَى أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْنُوم . مِنْ سِبْطِ شَمْعُونَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ عَنُومٍ . مِنْ سِبْطِ لَاوِي أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ عَغَنُومٍ . مِنْ سبط بَسَّاكُرَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ عَنْوم . ٨ من سبط زَبُولُونَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ عَنُومٍ . مِنْ سِبْطِ يُوسِيْفَ

أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْنُومٍ . مِنْ سِبِطِ بِنِياَمِينَ آثْنَا عَشَرَ أَلْنَا عَشَرَ

بَعْدَ هٰذَا نَظَرْتُ وَإِذَا جَمَعُ كَثِيرٌ ۚ لَمْ يُسْلِطُعُ أَحَدُ أَنْ بَعْدُهُ مِنْ كُلُ ٱلْأُمَ ۚ وَٱلْفَبَائِلِ وَٱلشُّعُومِ نَهِ وَإِقِنُونَ أَمَامَ ٱلْعَرْشِ وَأَمَامَ ٱلْخَرُوفِ مُتَسَرْبِلِهِ ضِ وَفِي أَ يُدِيهِمْ سَعَفُ ٱلْغَلُّ ١٠ وَهُمْ بَصْرُخُونَ فَائِلِينَ آكُنَلَاصُ لِإِلْهَنَا آكِبَالِسَ عَلَى ١١ وَجَهِيعُ ٱلْمَلَائِكَةِ كَانُوا وَإِفْلِنَ وَالشَّيُوخِ وَالْحَيْوَ إِنَاتِ ٱلْأَرْبَعَةِ وَخُرُوا أَمَامَ ٱلْعَرْشِ عَلَى وُجُوهِمْ وَسَجَدُولَ لِلَّهِ ١٢ قَائِلِينَ امْيِنَ آلَٰذِكَةَ وَٱلْجُدُ وَأَكِمُكُمُهُ وَٱلصَّكُرُ وَٱلْكَرَامَةُ وَٱلْقَدْرَةُ وَٱلْفَاَّ لِإِلْهِنَا إِلَى أَبِدِ ٱلْآبِدِينَ . آمِينَ ١٢٠ ٱلشَّيُوخِ قَائِلًا لِي هُولًا ٱلْمُتَسَرِّبُلُونَ بِٱلنِّبَاب هُرْ وَمِنْ أَبْنَ أَنُواْ ١٤٠ فَقُلْتُ لَهُ مَا سَلًّا . فَقَالَ لِي هُوْلَاء هُمُ ٱلَّذِينَ أَنَّوَا مِنَ ٱلفَّيْلَةِ

أَلْهُ ظَيِمَةً وَقَدْ غَسَّانًا ثِيابَهُمْ وَبَيضُوا ثِيَابَهُمْ فِي دَمِ آلْخَرُوفِ. ٥ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ هُرْ أَمَامَرَ عَرْشِ ٱللهِ وَيَخْذُمُونَهُ نَهَارًا وَلَيْلًا فِي هَيْكُلِهِ وَلَيْحَالِسُ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَجُلُ فَوْقَهُمْ ١٦٠ لَنْ يَجُوعُوا بَعْدُ وَلَا نَقَعُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّبْسُ وَلَا نَقَعُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّبْسُ وَلَا شَعْ عَلَيْهِمُ ٱلشَّبْسُ وَلَا شَعْ عَلَيْهِمُ ٱلشَّبْسُ وَلَا شَعْ عَلَيْهِمُ الشَّبْسُ وَلَا شَعْ عَلَيْهِمُ الشَّبْسُ وَلَا شَعْ عَلَيْهِمُ الشَّبْسُ وَلَا شَعْ عَلَيْهِم أَلْفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم أَلْفَ عَلَيْهِم أَلْفَ عَلَيْهِم أَلْفَ عَلَيْهِم أَلْفَ عَلَيْهِم أَلْهُ عَلَيْهِم أَلْفَ عَلَيْهِم أَلَاقًا وَهُمْ أَلِي اللّهُ عَلَيْهِم أَلَاقًا عَلَيْهُم أَلْفَهُمُ أَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَضَافَعُهُم أَلَاقًا فَهُم أَلَّهُ عَلَيْهِم أَلْهُ عَلَيْهِم أَلْقُولُونَ اللّهُ عَلَيْهِم أَلْهُ مُونَا عَلَيْهُم أَلْفَالَهُمْ أَلِكُ عَلَيْهِم أَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُم أَلْهُمُ أَلّهُ عَلَيْهُمُ أَلَالًا كُلُلُ كُلُكُ وَعَلَيْهُمُ أَلْهُمُ عَلَيْهُم أَلَالِهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ أَلْهُ عَلَيْهُم أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِم اللّه اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِم اللّه اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِم اللّه اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّاءِنُ

ا وَلَمَّا فَتَحَ ٱلْخَبُمُ ٱلسَّابِعَ حَدَثَ سُكُوتُ فِي ٱلسَّمَا نَعُو نِصْفِ سَاعَةِ ٢٠ وَرَأَيْثُ ٱلسَّبْعَةَ ٱلْمُلاَئِكَةَ ٱلَّذِينَ يَفِهُونَ أَمَامَ ٱللهِ وَفَدْ أَعْطُوا سَبْعَةَ أَبْواقِ ٢٠ وَجَاهُ مَلاكُ ٱخَرُ وَوَقَفَ عِنْدَ ٱلْمَذْجِ وَمَعَهُ مِجْوَةٌ مِنْ ذَهَبِ مَلَاكُ آخَرُ وَوَقَفَ عِنْدَ ٱلْمَذْجِ وَمَعَهُ مِجْوَةٌ مِنْ ذَهَبِ مَا عَلَى مَذْجِ ٱلذَّهِبِ ٱلدِّبِ ٱلدِّبِ أَمَامَ الْعَرْسِ مَا عَلَى مَذْجِ الدَّهِبِ الدِّبِ أَمَامَ الْعَرْشِ مَا فَصَعِدَ دُخَانُ ٱلْجُورِ مَعْ صَلَوَاتِ الْفِدِيسِينَ مِنْ بَدِ عَضَعِدَ دُخَانُ ٱلْجُورِ مَعْ صَلَواتِ الْفِدِيسِينَ مِنْ بَدِ ٱلْهَلَاكِ أَمَامَرَ ٱللهِ • ثُمَّ أَخَذَ ٱلْهَلَاكُ ٱلْمُعَرَةَ وَمَلَاهَا مِنْ نَاسِ ٱلْهَذْجَ ِ وَأَلْفَاهَا إِلَى ٱلْأَرْضِ فَحَدَثَتْ أَصُواتُ وَرُعُودٌ وَيُرُوقُ وَزَلْزَلَةٌ

آ أُمُّ إِنَّ ٱلسَّبْعَةَ ٱلْهَلاَئِكَةِ ٱلَّذِينَ مَعَهُمُ ٱلسَّبْعَةُ الْهَلاَئِكَةِ ٱلَّذِينَ مَعَهُمُ ٱلسَّبْعَةُ الْمَلاَكُ ٱلْأُولُ الْمَلاَكُ الْأُولُ عَلَى بَيْوَ فُوا • ٧ فَبُوْقَ ٱلْهَلاَكُ ٱلْأُولُ فَعَلَى بَرَدُ وَنَامَرُ مَعْلُوطُانِ بِدَم قَالْفِيا إِلَى ٱلْأَرْضِ فَعَدَى بَرَدُ وَنَامَرُ مَعْلُوطُانِ بِدَم قَالْفِيا إِلَى ٱلْأَرْضِ فَاحْتَرَقَ كُلُ عُشْبِ أَخْضَرَ فَا خَتْرَقَ كُلُ عُشْبِ أَخْضَرَ فَا الْمَاكِ النَّانِي فَكَأَنَ جَبَلًا عَظِيمًا لَمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

مُنَّقِدًا بِٱلنَّامِ أَلْنِيَ إِلَى ٱلْجَرِ فَصَامَ ثُلُثُ ٱلْجُرِ دَمًا. \* وَمَاتَ ثُلُثُ ٱلْخَلَاثِقِ ٱلَّتِي فِي ٱلْجُرِ ٱلَّتِي لَيَا حَلِمُهُ وَأُهْلِكَ ثُلُثُ ٱلسُّفُن

ا ثُمَّ بَوِق ٱلْهَلاكُ ٱلنَّالِثُ فَسَفَطَ مِنَ ٱلسَّهَا كُوْكَبُ عَظِيمٌ مُتَّادِ كَمِصْبَاحٍ وَوَقَعَ عَلَى ثُلُثِ اللَّهَا وَكَانَمُ ٱلْكُوْكَبِ بُدْعَى ٱلْمَيْاهِ وَ ال وَأَسْمُ ٱلْكُوْكَبِ بُدْعَى ٱلْمَيْاهِ وَ ال وَأَسْمُ ٱلْكُوْكَبِ بُدْعَى ٱلْمَيْاهِ وَ الْمَيْاهِ وَ الْمَيْاءِ وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمَيْاءِ أَفْسَنْعِينًا وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمَيْاءِ أَوْسَانِعِينًا وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمَيْاءِ أَنْ مَا الْمَيْعِينًا وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمَيْعِينَا وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمُعْلَمِينَا وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمُعْلَمِينَا وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمُعْلَمِينَا وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمُعْلَمِينَا وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمُعْلِمَ الْمُعْلَمِينَا وَمَاتِ الْمُعْلَمِينَا وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمُعْلَمِينَا وَمَاتَ كَثِيرُونَ اللَّهُ الْمُعْلَمِينَا وَمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَمَاتَ كَثِيرُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّ

مِنَ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْمِيَاهِ لِأَنَّهَا صَارَتَ مُرَّةً اللَّهِ مِنَ ٱلْمَيَاهِ لِأَنَّهَا صَارَتَ مُرَّةً اللَّهُ اللَّهُ الرَّامِعُ فَضُرِبَ ثُلُثُ الشَّهُ اللَّهُ الْفَكُومِ حَنَّى بُطْلِمِ ثُلُثُ أَلْمُنَ الْفُومِ حَنَّى بُطْلِمِ ثُلُثُ أَلْمُنَ اللَّهُ كَلْلِكَ ١٤٠ ثُمَّ نَظْرَتُ وَالنَّهَا مُر لَا يُضِيَّ ثُلُثُهُ وَاللَّيْلُ كَلْلِكَ ١٤٠ ثُمَّ نَظَرْتُ وَالنَّهَا مُر لَا يُضِيَّ ثُلُثُهُ وَاللَّيْلُ كَلْلِكَ ١٤٠ ثُمَّ الْمُرْقِقِ وَسَطِ السَّمَاء فَائِلًا بِصَوْتِ وَسَطِ السَّمَاء فَائِلًا بِصَوْتِ وَسَطِ السَّمَاء فَائِلًا بِصَوْتِ وَسَطِ السَّمَاء فَائِلًا بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَيُلْ وَمِلْ وَمِلْ وَلِللَّا لِلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِن عَظِيمٍ وَيُلْ وَمِلْ اللَّهَا كَنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِن أَجْلِ بَقِيْةِ أَصْوَاتِ أَبْوَلِقِ ٱلنَّلْلَةُ الْمُلَاثِكَةِ ٱلْمُزْمِعِينَ أَجْلِ بَقِيْةِ أَصْوَاتِ أَبْوَلِقِ ٱلنَّلْلَةُ الْمُلَاثِكَةِ الْمُزْمِعِينَ الْمُلَاثِكَةِ الْمُزْمِعِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاثِكَةِ الْمُزْمِعِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاثِكَةِ الْمُزْمِعِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاثِكَةُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُلَاثِقِكُ اللَّهُ الْمُلَاثِقِكَةُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُلَاثِكَةُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاثِقِكَةُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُلَاثِقُولُ الْمُلْكَاثِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الللَّهُ اللْمُلَاثِينَ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُلَاثِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُلْكُونُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنَالَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا ثُمَّ بَوْقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلْخَامِسُ فَرَأَيْتُ كَوْبَكِهَا فَدُ سَفَطَ مِنَ ٱلسَّمَاء إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَعْطِيَ مِفْتَاحَ بِيْرِ ٱلْهَاوِيَةِ وَ مَ فَفَعَ بِيْرَ ٱلْهَاوِيَةِ فَصَعِدَ دُخَانٌ مِنَ ٱلْبِيْرِ كَدُخَانِ أَنُونِ عَظِيمٍ فَأَظْلَمَتِ ٱلشَّاسُ وَأَجُوْ مِنْ دُخَانِ ٱلْبِيْرِ ، ٢ وَمِنَ ٱلدُّخَانِ خَرَجَ جَرَادٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَأَعْطِيَ سُلْطَانًا كَمَا لِعَفَارِبِ ٱلْأَرْضِ سُلْطَانَ .

أَنْ يُبُوِّفُوا

عَوَفِيلَ لَهُ أَنْ لَا يَضُرُّ عُشْبَ ٱلْأَرْضِ وَلاَ شَبْعًا أَخْضَرَ وَلاَ شُجَرَةً مَا إِلَّا ٱلنَّاسَ فَقَط ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُو خَنْمُ ٱللَّهِ عَلَى جِبَاهِمْ • • وَأَعْطَىٰ أَنْ لاَ يَفْنَلُهُمْ بَلْ أَنْ يَتَعَذَّبُوا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ. وَعَلَابُهُ كَعَلَابٍ عَقْرَبِ إِذَا لَدَغَ إِنْسَانًا. وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ سَيَطْلُبُ ٱلنَّاسُ ٱلْمَوْتَ وَلاَ يَجِدُونَهُ وَبْرَغَبُونَ أَنْ يَمُونُوا فَيَهُرُبُ ٱلْمُوتُ مِنْهُمْ ٢٠ وَشَكُلُ أنجرَادِ شِيهُ خَيْلِ مُهَيَّأَةِ لِلْحَرْبِ وَعَلَى رُرُّوسِهَا كَأْكَالِلَ شِبْهِ ٱلذَّمَٰبِ وَوُجُوهُمَا كَوُجُوهِ ٱلنَّاسِ. ٨ وَكَانَ لَهَا شَغْرْ كَشَغْرِ ٱلنِّسَاءُ وَكَانَتْ أَسْنَانُهَا كَأْسْنَانِ ٱلْأُسُودِ. ٩ وَكَانَ لَهَا دُرُوغُ كَدُرُوع مِنْ حَدِيدٍ وَصَوْتُ أَخْجِيمًا كَصَوْتِ مَرْكَبَاتِ خَيْلِ كَثِيرَةِ نَجْرِبِ إِلَى فِيَالٍ. ا وَلَهَا أَذْنَابُ شِبْهُ ٱلْعَفَارِبِ وَكَانَتْ فِي أَذْنَابِهِــَا حُمَاتٌ وَسُلْطَانُهَا أَنْ تُؤذِيَ ٱلنَّاسَ خَمْسُةَ أَشْهُرٍ. وَلَهَا مَلَاكُ ٱلْهَاوِيَةِ مَلِكًا عَلَيْهَا ٱسْمُهُ بِٱلْعَبْرَانِيَّةِ أَبَدُونُ وَلَهُ بِٱلْيُونَايِّةِ ٱشْمُ أَبُولَيُّونَ. ١٢ ٱلْوَيْلُ ٱلْوَاحِدُ

مَضَى هُوَذَا يَأْتِي وَيْلاَنِ أَيْضًا بَعْدُ هَٰذَا ١٢ ثُمَّ بَوْقَ ٱلْهَلَاكُ ٱلسَّادِسُ فَسَهِعْتُ صَوْتًا وَاحِلًا مِنْ أَرْبَعَةِ قُرُونِ مُذْبَحِ ٱلذَّهَبِ ٱلَّذِي أَمَامَ ٱللهِ ١٤ فَائِلاً لِلْمَلاَكِ ٱلسَّادِسِ ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْبُوقُ فُكَّ ٱلْأَرْبَعَةَ ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْمُفَيِّدِ بنَ عِنْدَ ٱلنَّهْرَ ٱلْعَظَيمِ ٱلْفُرَاتِ. ٥ ا فَأَنْفَكَ ٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْمَلَاثِكَةُ ٱلْمُعَدُّونَ لِلسَّاعَةِ وَٱلْبَوْمِ وَالشُّهُر وَالسُّنَةِ لِكَيْ يَقْتُلُوا ثُلُكَ ٱلنَّاسِ ١٦٠ وَعَدَدُ جُيُوشُ ٱلْفُرْسَانِ مِثَنَا ٱلْفِ ٱلْفِ. وَأَنَا سَمِعْتُ عَدَدَهُمْ ١٧ وَهَٰكُذَا رَأَيْتُ ٱلْخَيْلَ فِي ٱلرُّوْيَا وَٱلْجَالِسِينَ عَلَيْهَا. كُمْ دُرُوغُ نَارِيَّةٌ وَأَسْمَانْجُونِيَّةٌ وَكَبْرِيتِيَةٌ وَرُوُوسُ ٱلْحَيْلِ كَرُوُوسِ ٱلْأُسُودِ وَمِنْ أَفْوَاهِمَا يَخْرُجُ كَامَ وَدُخَانُ وَكَبْرِيتُ ١٨٠ مِنْ هَٰذِهِ ٱلثَّلْثَةِ قُتِلَ ثُلُثُ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلنَّارِ وَالدُّخَانِ وَٱلْكِبْرِيتِ ٱلْخَارِجَةِ مِنْ أَفْوَاهِمَا ١٩٠ فَإِنَّ سُلْطَانَهَا هُوَ فِي أَفْوَاهِمَا وَفِي أَذْنَابِهَا لِأَنَّ أَذْنَابَهَا شِبْهُ أَخْيَاتِ وَلَهَا رُؤُوسٌ وَبَهَا تَضُرُ ٢٠ وَأَمَّا بَقِيَّةُ ٱلنَّاسِ

ٱلَّذِينَ لَمْ يُغَلُّوا بَهْذِهِ ٱللصِّرَبَاتِ فَلَمْ يَتُوبُوا عَنْ أَعْمَالُ يُرِيهِمْ حَنَّى لَا يَسْجُدُولَ لِلشَّاطِينِ وَأَصْنَامُ ٱلذَّهَبِ س وَأَنْجَرَ وَأَلْحُشَبِ أَلْنِي لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُبْصِرَ وَلاَ نَسْمَعَ وَلاَ نَبْشِيَ ٢١ وَلاَ نَابُوا عَنْ فَتَلْهُمْ وَلاَ عَنْ سِحْرِهِرْ وَلاَ عَنْ زِنَاهُمْ وَلاَ عَنْ سَرَفَتِهِمْ آلأضكاخ ألعاشر ا فُمْ رَأَيْتُ مَلاَكًا آخَرَ فَوْيًا نَازِلًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ سَرْبُلَا يُسَحَابَهِ وَعَلَى رَأْسِهِ فَوْسُ فَزَحَ وَوَجْهُهُ كَالنَّمْس وَرِجُلاَهُ كَعَمُودَيْ نَاسِ ٢ وَمَعَهُ فِي بَدِهِ سِفْرٌ صَغِيرٌ مَنْنُوحٌ فَوَضَعَ رِجْلَهُ ٱلْبَهْنَى عَلَى ٱلْبُحْرَ وَٱلْبِسْرَى عَلَىٰ الْإَرْضِ ٢ وَصَرَّخَ بِصَوْمَتِ عَظيم كَمَا يُزَجُمُ ٱلْأَسَدُ. صَرَخَ تَكُلَّمَتِ ٱلرُّعُودُ ٱلسَّبْعَةُ بأَصْوَإِيمًا. وَبَعْدَ مَا تَكُلُّمَتِ ٱلرُّعُودُ ٱلسَّبْعَةُ بِأَصْوَاعِمَا كُنْتُ مُزْمِعًا أَنْ أَكْنُبَ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ قَائِلًا لِيَ أَخْنِمْ عَلَى مَا تَكُلَّمَتْ بِهِ ٱلرُّعُودُ ٱلسَّبْعَةُ وَلَا تَكْتُبُهُ .

ه وَأُلْمَلَاكُ ٱلَّذِي رَأَيْتُهُ وَاقِفًا عَلَى ٱلْجُمْرِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ رَفَعَ بَدَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ٦ وَأَفْسَمَ بِٱلْحَقُّ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاء وَمَا فِيهَا وَالْأَرْضَ زَمَا فِيهَا وَٱلْجُرَ رَمَا فِيهِ أَنْ لَا يَكُونُ زَمَانُ بَعْدُ ٧ مَلُ فِي أَيَّامٍ صَوْتِ ٱلْمَلَاكِ ٱلسَّابِعِ مَنَى أَزْمَعٌ أَنْ يُبُوِّقَ بَيْمُ أَبْضًا سِوْ ٱللهِ كَمَا بَشَرَ عَبِيدَهُ ٱلْأَنْبِياء ٨ وَٱلصَّوْتُ ٱلَّذِي كُنْتُ فَدْ سَبِعْتُهُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ كَلُّمِنِي أَيْضًا وَقَالَ ٱذْهَبْ خُذِ ٱلسِّيْرُ ٱلصَّغِيرَ ٱلْمَغَنُّوحَ فِي يَدِ ٱلْمَلَاكِ ٱلْوَافِفِ عَلَى ٱلْعُرْ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ. هُ فَذَهَبْتُ إِلَى ٱلْهَلَاكِ قَاتِلًا لَهُ أَعْطِنِي ٱلسِّفْرَ ٱلصَّغِيرَ. فَهَالَ لِي خُذْهُ وَكُلُّهُ فَسَجَعْلُ جَوْفَكَ مُرًّا وَلَكَيُّهُ فِي فَمَكَ يَكُونُ حُلُوا كَأَلْعَسَلَ ١٠٠ فَأَخَذَنْ ٱلمِنْزَ ٱلصَّغِيرَ مِن يُدِ ٱلْمُلاكِ وَأَكَانُهُ فَكَانَ فِي فَي خُلُوا كَأَلْفُسُلُ وَبَعَدُ مَا أَكَلْتُهُ صَارَ جُوْفِي مُرًّا. ١١ فَهَالَ لِي يَجِبُ أَنَّكَ نَتُلَبُّ أَيْضًا عَلَى شُعُوبٍ وَأَمَم وَأَلْسِنَةٍ

وَمُلُوكٍ كَثِيرِينَ

ٱلْآضَعَاجُ ٱلْحَادِيَ عَشَرَ

أَعْطِيتُ فَصَبَةً شَبَّةً عَصًا وَوَفَفَ ٱلْمَلَاكُ فَاثِلًا لِي فُمْ وَفِينَ مَيْكُلَ ٱللَّهِ كَالْمَذْبُجَ وَٱلسَّاجِدِينَ فيهِ . ٢ وَإَمَّا ٱلدَّارُ ٱلَّذِي هِيَ خَارِجَ ٱلْهَبَّكُلِ فَٱطْرَحْهَا خَارِجًا وَلاَ نَنْسِمُ لِأَنْهِا لِأَنْهِا لَأَنْهِا لَأَنْهُمَ وَسَيَدُوسُونَ ٱلْمَدِينَةَ ٱلْمُقَدَّسَةَ أَثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ شَهْرًا. أَعْطِي لِشَاهِدَيٌّ فَيَنَّبُوانَ أَلْفًا وَمِثْنَيْنِ وَسِيِّينَ يَوْمًا لَابَسَيْنِ مُسُوحًا.٤ هٰذَانَ هُمَا ٱلزَّيْتُونَتَانَ وَٱلْمَنَارَتَان ٱلْفَائَمَنَانِ أَمَامَ رُبُ ٱلْأَرْضِ. • وَإِنْ كَانَ أَحَدُ بُرِيدُ أَنْ يُؤْذِيَهُمَا نَخْرُجُ نَارٌ مِنْ فَهِمَا وَنَاكُلُ أَعْلَاهُمَا وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ يُرِيدُ أَنْ يُؤْذِيَهُمَا فَهَكَذَا لَا بُدُّ أَنَّهُ يْقَتَلُ ٦٠ هٰذَان لَهُمَا ٱلسَّلْطَانُ أَنْ يَغُلِقَا ٱلسَّمَاءَ حَنَّى لَا نُمْطِرَ مَطَرًا فِي أَيَّام نَبُوَّتِهِمَا وَلَهُمَا سُلْطَانُ عَلَى لْهِيَاهِ أَنْ يُحَوِّلَاهَا إِلَىٰ دَمرِ وَأَنْ بَضْرَبَا ٱلْأَرْضَ

بَكُلُ ضَرْبَةِ كُلُّمَا أَرَادَا ٢٠ وَمَنَى نَمَّمَا شَهَادَتَهُمَا فَمَا لَوَحْشُ الصَّاعِدَ مِنَ الْهَاوِيَةِ سَيَصْنَعُ مَعْهُمَا حَرْبًا وَيَعْلَبُهُمَا وَيَقْتُلُهُمَا ٥٨ وَتَكُونُ جُثْنَاهُمَا عَلَى شَارعٍ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْعَظِيمَةِ ٱلَّتِي تُدْعَى رُوحِيًّا سَدُومَ وَمِصْرً حَيثُ صُلِبَ رَبْنَا أَيْضًاه ؟ وَيَنْظُرُ أَنَاسٌ مِنَ ٱلشَّعُوبِ حَلَّ لَفُبَائِلِ وَٱلْأَلْسِنَةِ وَٱلْأَمَ ِ جُنَّتَيْهِمَا ثَلَثَةِ أَبَّام وَنِصْمًا وَلاَ يَدَعُونَ جُنَّتُهُمَا نُوضَعَان فِي فَبُورٍ ١٠٠ وَيَشْمَتُ بِهِمِمَا ٱلسَّاكِنُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَيَتَهَلِّلُونَ وَيَرْسِلُونَ هِكَايَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لِأَنَّ هٰذَينِ ٱ لَنَّبِيِّينِ كَانَا قَدْ عَذَّ بَا ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ • ١١ ثُمَّ بَعْدَ ٱلنَّالَٰةَ ِٱلْأَيَامِ وَأَلْنِصْفُ دَخَلَ فِيهِمَا رُوحُ حَيْوِةِ مِنَ ٱللَّهِ فَوَقَفَا عَلَى أَرْجُلِهِمَا وَوَفَعَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلَّذِينَ كَانُوا يَنْظُرُونَهُا. ١٢ وَسَمِعُوا صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ ٱلسَّمَا ۗ فَاتِلاً لَهُمَا ٱصْعَلَا إِلَى هُمْنَا فَصَعِدًا إِلَى ٱلسَّمَاءُ فِي ٱلسَّمَابَةِ وَنَظَرَهُمَا أَعْلَاؤُهُمَا ١٠ وَفِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ حَدَّثَتْ زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ `

فَسَلَطَ عُشْرُ ٱلْمَدِينَةِ وَقُتِلَ بِٱلزَّلْزَلَةِ أَسْمَا مِنَ النَّاسِ سَبْعَهُ ٱلْآفِ وَصَامَ ٱلْبَافُونَ فِي رَعْبَةَ وَأَعْطَلُ كَلْنَاسِ سَبْعَهُ الْآفِ وَصَامَ ٱلْبَافُونَ فِي رَعْبَةَ وَأَعْطَلُ تَعْلَا لِإِلَٰهِ ٱلنَّالِي مَضَى وَهُوذَا ٱلْوَبُلُ الثَّالِي مَضَى وَهُوذَا ٱلْوَبُلُ الثَّالِيثُ بَانِي سَرِيعًا الْوَبْلُ الثَّالِيثُ بَانِي سَرِيعًا

١٥ أُمُّ بَوْقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّابِعُ لَحَدَّثَتْ أَصْوَاتٌ عَظِيمَةُ فِي ٱلسَّمَامِ فَائِلَةً فَدْ صَارَتْ مَّمَا لِكُ ٱلْعَالَمِ لِرَبُّنَا وَمُسِيعِةٍ فَسَيَمْلِكُ إِلَى أَبَد ٱلْآبَدِينَ. ١٦ وَٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَجَّا ٱلْجَالِسُونَ أَمَامَرَ ٱللَّهِ عَلَى عُرُوشِهُ خَرُولَ عَلَى وُجُوهِمٍ وَسَجَدُولَ لِلهِ ١٧ قَائِلِينَ نَشْكُرُكَ أَيْمَا ٱلرَّبُ ٱلْإِلَّهُ ٱلْفَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ يَأْلَٰذِي يَلْنِي لِأَنَّكَ أَخَذْتَ فُدْرُّنَّكَ ٱلْفَظِيمَةَ وَمَلَكُتَ . ١٨ وَغَطِبَتِ ٱلْأُمَمُ ۚ قُأْلَى غَضَبُكَ وَزَمَانُ ٱلْأَمْوَاتِ لِيْكَانُوا وَلِتُعْطَى ٱلْأَجْرَةُ لِعَبِيدِكَ ٱلْأَنْبَاءُ وَٱلْفِدُ بِسِينَ وَأَكْنَائِينَ أَشْمَكَ ٱلصِّغَامِ وَأَلْكِامِ وَلِيُهْلِكَ ٱلَّذِينَ كُانُوا يُهْلَكُونَ ٱلْأَرْضَ ١٦٠ كَانُعُتَّا

هَيْكُلُ ٱللهِ فِي ٱلسَّمَاءُ وَطَهَرَ تَابُوتُ عَهْدِهِ فِي هَيْكَلِهِ وَحَدَثَنَتْ بُرُوقَ وَأَهْوَاتْ وَرُغُودٌ وَزَلْزَلَةٌ وَبَرَدُ عَظِيمٌ ٱلْآصْحَاجُ ٱلثَّانِي عَشْرَ

ا وَظُهَرَتْ آيَّةٌ عَظِيمَةٌ فِي ٱلسَّمَاءُ أَمْرَأَهُ مُعَسَرْبَلَةُ بِٱلنَّمْسِ وَأَلْقُمَرُ تَعْبَ رَجَّلَيْهَا وَعَلَى رَأْسِهَا وَكُلِيلٌ مِن أَثْنَيُ عَشَرَ كَوْكُمَّا ٢ وَهِيَ حُبْلَى نَصْرُخُ مُتَحَيِّضَةً وَمُتَوَجَّعَةً لِنَلِدَ ٢٠ وَظَهَرَتْ آيَةٌ ٱلْحُرَى فِي ٱلسَّمَاءُ . هُوَذَا تِنِّينُ عَظِيمٌ أَحْمَرُ لَهُ سَبَّعَةُ رُوُّوسِ وَعَشْرَةُ فُرُونِ وَعَلَى رَوْوسِهِ سَبْعَةُ نِجَانٍ. ٤ وَذَلَبُهُ بَجُرُ ۗ ثُلُثَ نَجُوم ٱلسَّمَاءِ فَطَرَحَهَا إِلَى ٱلْأَرْضِ. وَٱلَّذِينُ وَقَفَ أَمَامَرُ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْعَنِيدَةِ أَنْ نَلِدٌ حَنَّى يَبْتُلِعَ وَلَدَّهَا مَنَى وَلَدَتْ. ٥ فَوَلَدَتِ أَبْنَا ذَكَرًا عَنِيلًا أَنْ يَرْعَى جَمِيعَ ٱلْأُمَّ بِعَصًا مِنْ حَدِيدٍ . وَأَخْنُطِفِ وَلَدُهَا إِلَى ٱللهِ وَإِلَى عَرْشِهِ. ٦ فَٱلْمَرْأَةُ هَرَبَتْ إِلَى ٱلْبُرَّيَّةِ حَيْثُ لَهَا مَوْضِعُ مُعَدُّ مِنَ ٱللهِ لِكَيْ يَعُولُوهَا هُنَاكَ ٱلْمَلَاكِ أَمَامَ اللهِ • ثُمَّ أَخَذَ ٱلْمَلَاكُ ٱلْمُعَرَّةَ وَمَلَاهَا مِنْ نَاسِ ٱلْمَذْجَ ِ وَأَلْفَاهَا إِلَى ٱلْأَرْضِ فَحَدَثَتْ أَصْوَاتُ وَرُعُودٌ وَبُرُوقٌ وَزَلْزَلَةٌ

رويا ٨

وَرُعُود وَبُرُوقَ وَزَلَزَلَهُ عَمَّرُ إِنَّ ٱلسَّبُعَةَ ٱلْمُلَائِكَةِ ٱلَّذِينَ مَعَهُمُ ٱلسَّبُعَةُ الْمُلَاكُ ٱلْأَوْلُ الْمُلَاكُ ٱلْأَوْلُ الْمُلَاكُ الْأَوْلُ الْمُلَاكُ الْأَوْلُ الْمُلَاكُ الْأَوْلُ الْمُلَاكُ الْأَرْضِ فَكَدَّتَ بَرَدْ وَنَالَنُ مَعْلُمِ طَأْنِ بِدَم وَأَلْفِيا إِلَى ٱلْأَرْضِ فَلَحْتَرَقَ كُلُ عُشْبِ أَخْضَرَ فَاحْتَرَقَ كُلُ عُشْبِ أَخْضَرَ فَاحْتَرَقَ كُلُ عُشْبِ أَخْضَرَ الْمُلَاكُ النَّانِي فَكَأَنَ جَبَلًا عَظِيمًا مُنْفِدًا بِالنَّامِ أَنْفِي إِلَى الْهَرِ فَصَامَرَ ثُلُثُ الْهُرِ دَمًا . مُنْفِدًا بِالنَّامِ أَنْفِي إِلَى الْهُرِ فَصَامَرَ ثُلُثُ الْهُرِ دَمًا . مُنْفِدًا بِالنَّامِ أَنْفِي إِلَى الْهُرِ فَصَامَرَ ثُلُثُ الْهُرِ لَمَا حَمْنُ أَنْفُ الْهُرِ دَمًا . مُنْفِدًا بِالنَّامِ الْفِي إِلَى الْهُرِ فَصَامَرَ ثُلُثُ الْهُورِ دَمًا . مُنْفِذًا بِالنَّامِ الْفِي لَهُ الْمُؤْمِ اللَّهِ فِي الْهُرِ اللَّذِي لَهُ كُولُ عَشْفِهُ الْمُؤْمِ اللَّهِ فَي الْهُرْ الَّذِي لَهُ عَلَيْمًا حَمْنُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي الْهُرْ الَّذِي لَهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي الْهُرْ الْمُؤْمِ اللَّهِ لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَأَهْلِكَ ثُلُثُ ٱلسُّنُنِ

ا ثُمُّ بَوْقَ ٱلْمُلَاكُ ٱلثَّالِثُ فَسَفَطَ مِنَ ٱلسَّبَاءُ
كَوْكَبُ عَظِيمٌ مُنَّدِدٌ كَمِصْبَاحٍ وَوَقَعَ عَلَى ثُلُثِ
ٱلْأَنْهَارِ وَعَلَى يَنَايِعِ ٱلْمَيَاهِ الوَلَّامُ ٱلْكُوكَبِ يُدْعَى الْأَنْهَارِ وَعَلَى يَنَايِعِ ٱلْمَيَاهِ الْمِنَاةِ الْمَاسَمُ ٱلْكُوكَبِ يُدْعَى الْأَنْهَادِ أَنْسَنَقِينًا وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمَاتَةِ الْمُسَانِقِينًا وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمَاتَةِ الْمُسَانِقِينًا وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمَاتَةِ فَا الْمَاتَةِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمَاتِقِينًا وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمَاتِقِينَا وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمَاتِقِينَا وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمَاتِقِينَا وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمُعَالِقَاقِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمُعَلِّيْنَ وَمَاتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِّيْنَ وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمُعَلِّيْنَ وَمَاتَ كَثِيرُونَ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَمُ اللَّهُ الْمُعَالَقِيلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مِنَ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْهِيَاءِ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُرَّةً آا ثُمَّ بَوْقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلرَّابِعُ فَضُرِبَ ثُلُثُ ٱلشَّّهُ مِن وَثُلُثُ ٱلْفَهَرِ وَثُلُثُ ٱلْجُومِ حَتَّى بُظْلِمَ اللَّهِنَ وَالنَّهَامُ لَا يُضِيُّ الْفَهُ وَٱللَّبُلُ كَذَٰلِكَ . ١٢ ثُمَّ فَظَرْتُ وَسَمِعْتُ مَلاَكًا طَائِرًا فِي وَسَطِ ٱلسَّمَاءِ فَائِلاً بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَيْلٌ وَمْلُ وَيْلُ لِلسَّاكِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ أَجْلِ بَقِيْةِ أَصْوَاتِ أَبْوَلِقِ ٱلظَّلْةَ ٱلْمَلَاقِكَةِ ٱلْمُزْمِعِينَ أَخْلِ بَقِيْةٍ أَصْوَاتِ أَبْوَلِقِ ٱلظَّلْةَ ٱلْمَلَاقِكَةِ ٱلْمُزْمِعِينَ أَنْ يُبُونُولُ

ٱلْآصَحَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا ثُمُّ بَوْقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلْخَامِسُ فَرَأَيْثُ كُوْكَهَا فَدْ سَفَطَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَعْطِيَ مِنْنَاحَ بِيْرِ الْهَاوِيَةِ وَ الْفَعْضَ يِيْرَ ٱلْهَاوِيَةِ فَصَعِدَ دُخَانٌ مِنَ ٱلْبِيْرِ كَدُخَانِ ٱلْبَيْرِ وَ عَظِيمِ فَأَظْلَمَتِ ٱلشَّبْسُ وَالْجُوْ مِنْ خُخَانِ ٱلْبِيْرِ وَ وَمِنَ ٱلدُّخَانِ خَرَجَ جَرَادٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ الْعُطِيَ سُلْطَأَنَا كَمَا لِعَقَارِبِ ٱلْأَرْضِ سُلْطَانَ كَمَا لِعَقَارِبِ ٱلْأَرْضِ سُلْطَانَ .

عَوَفِيلَ لَهُ أَنْ لاَ بَضُرٌ عُشْبَ ٱلْأَرْضِ وَلاَ شَيْعًا أَخْضَرَ وَلاَ شُجَرَةً مَا إِلاَّ ٱلنَّاسَ فَقَطِ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ خَنْمُ ٱللَّهِ عَلَى حِبَاهِمٍ . • وَأَعْطِيَ أَنْ لاَ يَفْتُلَهُمْ بَلْ أَنْ يَنْعَذُبُوا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ. وَعَذَابُهُ كَعَذَابِ عَفْرَبِ إِذَا لَدَغَ إِنْسَانًا. ٦ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ سَيَطْلُبُ ٱلنَّاسُ ٱلْمَوْتَ وَلَا يَجِدُونَا وَ يَرْغَبُونَ أَنْ يَمُونُوا فَيَهُرُبُ ٱلْمُوتُ مِنْهُمْ ٢٠ وَشَكُّلُ ٱلْجَرَادِ شِبْهُ حَيْلِ مُهَيَّأَةِ لِلْحَرْبِ وَعَلَى رُوُّوسِهَا كَأْحَالِلَ شِيْهِ ٱلذَّهَبِ وَوُجُوهُمَا كَوُجُوءِ ٱلنَّاسِ ٨ وَكَانَ لَهَا شَهْرْ كَشَهْر ٱلنِّسَاءُ وَكَانَتْ أَسْنَانُهَا كَأَسْنَانَ ٱلْأُسُودِ، ٩ وَكَانَ لَهَا دُرُوعٌ كَدُرُوع مِنْ حَدِيدٍ وَصَوْتُ أَخْيِهَا كَصَوْتِ مَرْكَبَاتِ خَبْل كَثِيرَةِ نَجْرِبِ إِلَى فِتَالِ 
 ا وَلَهَا أَذْنَابُ شِبْهُ ٱلْعَقَارِبِ وَكَانَتْ فِي أَذْنَابِهِا اللَّهِ الْمُنَابِهِا اللَّهِ الْمُنَابِهِا اللَّهِ الْمُنَابِهِا اللَّهِ الْمُنَابِهِا اللَّهِ اللَّهُ ال حُمَاتُ وَسُلْطَانُهَا أَنْ نُوْذِيَ ٱلنَّاسَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ١١ وَلَهَا مَلَاكُ ٱلْهَاوِيَةِ مَلِكًا عَلَيْهَا ٱللَّهُ بِٱلْفِيرَالِذُ أَبَدُّونُ وَلَهُ بِٱلْيُونَائِيَّةِ ٱسْمُ أَبُولَيْونَ ١٦ ٱلْوَيْلُ ٱلْوَاحِ

َضَى هُوَذَا يَاتِي وَيْلاَن أَيْضًا بَعْدَ هٰذَا ١٢ ثُمَّ بَوْقَ ٱلْمَلاكُ ٱلسَّادِسُ فَسَمِعْتُ صَوْتًا يَاحِلًا مِنْ أَرْبَعَةِ فَرُونِ مَذْبَحِ ٱلذَّهَبِ ٱلَّذِي أَمَامَرَ للهِ ١٤ قَائِلًا لِلْمَلَاكِ ٱلسَّادِسِ ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْبُوقُ فُكَّ لْأَرْبَعَةَ ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْمُغَيِّدِ بنَ عِنْدَ ٱلنَّهَرَ ٱلْعَظِيمِ ٱلْغَرَاتِ. ١٠ فَأَنْفَكَ ٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْمَلَاثِكَةِ ٱلْمُعَدُّونَ لِلسَّاعَةِ وَٱلْبَوْم إَلْشَهُر وَالسُّنَةِ لِكَيْ يَقْتُلُوا ثُلُثَ ٱلنَّاسِ ١٦٠ وَعَدَدُ بُيُوشُ ٱلْفُرْسَانِ مِتَمَا أَلْفِ أَلْفِ. وَإَنَا سَبِعْتُ عَدَدَهُمْ وَهَٰكُذَا رَأَيْتُ ٱلْخَيْلَ فِي ٱلرُّوْيَا وَٱلْجَالِسِينَ عَلَيْهَا ُ دُرُوغُ نَارِيَّةٌ كَأْسُمَا نَجُونِيَّةٌ وَكِبْرِيتِيَّةٌ وَرُوُوسُ ٱلْخَيْلِ رُوُّوس ٱلْأُسُودِ وَمِنْ أَفْوَاهِهَا يَغْرُجُ كَامْ وَدُخَانُ كَبْرِيتُ ١٨٠ مِنْ هَٰذِهِ ٱلنَّلْنَةِ فَتِلَ ثُلُكُ ٱلنَّاسِ مِنَ َّارِ كَالَّدُّخَانِ فَالْكِبْرِيتِ ٱلْحَارِجَةِ مِنْ أَفْوَاهِمَا ١٩٠ فَإِنَّ أَطَانَهَا هُوَ فِي أَنْوَاهِهَا وَفِي أَذْنَابِهَا لِأَنَّ أَذْنَابَهَا شِبْهُ عَيَّاتِ وَلَهَا رُوُوسٌ وَبَهَا تَضُرُّه ٢٠ يَأُمَّا بَفِيَّةُ ٱلنَّاسِ

الَّذِينَ لَمْ يُعْتَلُوا بِهِذِهِ اللَّصِّرَاتِ فَلَمْ يَتُوبُوا عَن أَعْالِ الْدِيمِ حَقَّى لاَ يَسْجُدُوا لِلشَّاطِينِ وَأَصْنَامِ اللَّهَا وَلِينِ وَأَصْنَامِ اللَّهَا وَلِينِ وَأَصْنَامِ اللَّهَا وَلِينِ وَأَسْنَطِعُ وَالْعَشَدِ وَالْحَيْمَ وَالْحَجَرِ وَالْحَشَدِ اللَّهِ لاَ نَسْنَطِعُ أَنْ نُنْطِعُ الْمَارِقِ وَلاَ تَسْمَعُ وَلاَ تَمْشِي الْمَوْوَلِا عَنْ نَشَامُ وَلاَ عَنْ سَرِفَيْمِ وَلا عَنْ سَرِفَيْمِ وَلا عَنْ سَرِفَيْمِ الْأَصْعَاجُ الْعَاشِرُ وَلا عَنْ سَرِفَيْمِ الْأَصْعَاجُ الْعَاشِرُ

ا نُمُّ رَأَيْتُ مَلاَكًا آخَرَ فَوْيًا نَازِلًا مِنَ ٱلسَّارُ مُرْمِلاً بِسَعَابَةٍ وَعَلَى رَأْسِو فَوْسُ قُزُحَ وَوَجْهُهُ كَالْنُسُ وَرَجَلَاهُ كُعَمُودَيْ نَاسَ ٢ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ سِفْرٌ صَغِيرُ مَنْمُوحٌ فَوَضَعَ رَجُلَهُ ٱلْيُمْنَى عَلَى ٱلْبَحْرِ وَٱلْشَرَى عَلَى الْأَرْضِ ٢ وَصَرَخَ بِصَوْمَكِ عَظيم كَمَا يُرَغِمُرُ ٱلْأَمَّدُ صَرَحَ تَكُلَّمَتِ ٱلرُّعُودُ ٱلسَّبْعَةُ بأَصْالُما ٤ وَبَعْدَ مَا تَكُلُّمَتِ ٱلرُّعُودُ ٱلسَّبْعَةُ بِأَصْوَاعِمَا كُنْكُ مُزْمِعًا أَنْ أَكْنُبَ فَسَمِعْتُ صَوْمًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ فَائِلًا إِنَّا آخْتِمْ عَلَىٰ مَا تَكَلَّمَتْ بِهِ ٱلرُّعُودُ ٱلسَّبْعَةُ وَلاَ نَكُهُ

ه وَٱلْمَلَاكُ ٱلَّذِي رَأَيْتُهُ وَاقِفًا عَلَى ٱلْجُمْرِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ رَفَعَ يَدَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ ٦ وَأَفْسَمَ بِٱلْعَيُّ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِ بنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاءُ وَمَا فِيهَا وَٱلْأَرْضَ وَمَا فِيهَا وَٱلْجَرَ وَمَا فِيهِ أَنْ لَا يُكُونُ زَمَانِ ۖ بَعْدُ ٧ بَلُ فِي أَيَّام صَوْتِ ٱلْمَلَاكِ ٱلسَّابِعِ مَنَى أَزْمَعَ أَنْ يُبُوِّقَ بَغِمْ أَبْضًا ﴿ أَللَّهِ كُمَا بَشَّرَ عَبِيدَهُ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٨ وَٱلصَّوْتُ ٱلَّذِي كُنْتُ فَدْ سَيِعْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ كُلُّهِنِي أَيْضًا وَقَالَ ٱذْهَبْ خُذِ ٱلسِّيْرَ ٱلصَّغِيرَ ٱلْمَانَتُوحَ فِي يَدِ ٱلْمَلَاكِ ٱلْوَافِفِ عَلَى ٱلْجُرِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ. ﴾ فَذَهَبْتُ إِلَى ٱلْمُلَاكِ فَاثِلًا لَهُ أَعْطِنِي ٱلسِّفْرَ ٱلصَّغِيرَ. فَنَالَ لِي خُذْهُ وَكُلُّهُ فَسَجِعْلُ جَوْفَكَ مُرًّا وَلَكِيَّهُ فِي لَمْكَ يَكُونُ حُلُوا كَٱلْعَسَلِ • ١ فَأَخَذْتُ ٱلمَّهِرُ الصَّغِيرُ مِن يُدِ ٱلْمُلاَكِ وَأَكَانُهُ فَكَانَ فِي فَى خُلُوا كَالْعُسَلُ وَبَعَدٌ مَا أَكَلَتُهُ صَارَ جُوْفِي مُرًّا. ١١ فَهَالَ لِ يَحِبُ أَنَّكَ نَتَنَّأً أَيْضًا عَلَى شُعُوبٍ وَأَمَرٍ وَأَلْسِنَةٍ

ر. وَمُلُوكٍ كَثِيرِبنَ

ٱلْآحْمَاجُ ٱلْحَادِيَ عَشَرَ

أَعْطِيتُ فَصَبَةً شَبْهُ عَصًا وَوَفَفَ ٱلْهَلَاكُ فَائِلًا لِي فَهُ وَفِسْ هَيْكُلَ ٱللَّهِ وَأَلْمَلْنُجَ وَٱلسَّاجِدِينَ عَلَمًا ٱلدَّارُ ٱلَّذِي فِي خَارِجَ ٱلْهِيْكُلِ فَٱطْرَحْهَا فَدْ أَعْطَيَتْ لِلْأُمُ وَسَيَدُ وَسُونَ ٱلْمَدَيْنَةَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ شَهْرًاهُ أُعْطَى لِشَاهَدَى ۚ فَيَتَنْبُ إِنْ أَلْفًا وَمِيَّنَيْنِ وَسِنْبِنَ لَابَسَيْنِ مُسُوحًا.؛ هٰذَانِ هُمَا ٱلزَّيْتُونَتَانِ وَٱلْمَنَارَنَا رَبُ ٱلْأَرْضِ • • وَإِنْ كَانَ أَحَدُ بُرِيدُ أَنْ يُوْذِيَهُمَا نَخْرُجُ نَارٌ مِنْ فَهِمَا وَأَأْكُلُ أَعْلَامُهُمَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُ يُرِيدُ أَنْ يُوْذِيَهُمَا فَهَكَذَا لَا بُدَّ أَنَّهُ عَلَان لَمُمَا ٱلسُّلْطَانُ أَنْ يُغْلِنَا ٱلسَّمَاء خَنَى تُمْطِرَ مَطَرًا فِي أَيَّام نُبُوعِهِمَا وَكُمْهَا سُلْطَانٌ عَلَى وَإِنْ يَضْرِبَا ٱلْأَرْضَ أَنْ نُحُولًاهَا إِلَىٰ دَمر

كُلُ ضَرْبَةِ كُلُّهَا أَرَادَا ٢٠ وَمَنَى نَبُّهَا شَهَادَتُهُمَ َ ٱلْوَحْشُ ٱلصَّاعِدَ مِنَ ٱلْهَ**ا**وِيَةِ سَيَصْنَعُ مَعْهُمَا حَرْبًا يَغْلُبُهُمَا وَيَفْتُلُهُمَا ٨٠ وَتَكُونُ جُثْنَاهُمَا عَلَى شَارعِ لْمَدِينَةِ ٱلْعَظِيمَةِ ٱلَّتِي تُدْعَى رُوحِيًّا سَدُومَ وَمِصْرً حَيثُ صُلِبَ رَبْنَا أَيْضًاه ؟ وَيَنظُرُ أَ نَاسٌ مِنَ ٱلشَّوْبِ َ ٱلْفَبَائِلِ وَٱلْأَلْسِنَةِ وَٱلْأَمَ<sub>مِ</sub> جُنَّتَهُمَا ثَلْثَةِ أَيَّام وَنِصْمًا لِا يَدَعُونَ جُنَّتُهُمَا تُوضَعَان فِي قُبُورٍ . ١ وَيَشْمَتُ مِهِــَا ٱلسَّاكِنُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَيَتَهَلَّلُونَ وَيَرْسِلُونَ مَدَايَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لِأَنَّ هَذَينِٱ لَنْبِيِّينِكَانَا قَدْ عَذْ بَا لَسَّا كِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ • ١١ ثُمَّ بَعْدَ ٱلنَّالَٰةَ ٱلْأَيَّامِ آليَصْفُ دَخُلَ فِيهِمَا رُوحُ حَيْوةِ مِنَ ٱللَّهِ فَوَقَمَا عَلَى رْجُلِهِما وَوَفَعَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلَّذِينَ كَانُوا يَنْظُرُونَهَا. ١١ وَسَمِعُوا صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ قَائِلًا لَهُمَا ٱصْعَلَا إِلَى هُمْنَا فَصَعِدًا إِلَى ٱلسَّمَاءُ فِي ٱلسَّمَابُهِ وَنَظَرَهُمَا عَلَاوُهُمَا ١٠٠ وَفِي تِلْكَ أَلْسَّاعَةِ حَلَّتُتْ زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ

فَسَلَطَ غُشْرُ ٱلْمَدِينَةِ وَفُيْلَ بِٱلزَّلْزَلَةِ ٱسْمَا ۗ مِنَ ٱلنَّاسِ سَبْعَةُ ٱلآفِ وَضَائرَ ٱلْبَافُونَ فِي رَعْبَةٍ وَأَعْظَرُا عَبْنَا لِإِلَّهِ ٱلسَّهَامِ . ١٤ ٱلْوَبْلُ ٱلثَّانِي مَضَى وَهُوَنَا ٱلْوَبْلُ ٱلنَّالِثُ بَّانِي سَرِيعًا ١٥ ثُمَّ بَوْقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّابِعُ فَحَدَّثَتْ أَصْوَاتْ عَظيمَهُ ۚ فِي ٱلسُّمَاءُ فَائِلَةً فَدْ صَارَتْ مَمَا لِكُ ٱلَّغَالَمِ لِرَبْنَا وَمَسِعِهِ فَسَيَمَلِكُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآدِينَ ١٦ وَٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَكًّا ٱلْجَالِسُونَ أَمَامَرَ ٱللَّهِ عَلَى عُرُوشِهِ خَرُولَ عَلَى وُجُوهِمٍ وَسُجَدُولَ لِلهِ ١٧ فَائلِينَ نَشْكُرُكَ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَّهُ ٱلْفَادِرُ عَلَى كُلُّ شِّيءٌ ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي

كَانَ يَأَلَّذِي يَٰلْنِي لِإَنَّكَ أَخَذْتَ فُدُرُّتُكَ ٱلْعَظِيمَةَ وَمَلَكُتَ . ١٨ وَغُطِبُتِ ٱلْأُمَمُ ذَاكَى عَضَبُكَ وَزَمَانُ ٱلْأَمْوَاتِ لِلْكَانُوا وَلِتُعْطِي ٱلْأَجْرَةُ لِعَبِيدِكِ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَٱلْفِدُ بِسِينَ وَالْحَاثِينَ أَشْكَ ٱلصِّعَامِ وَٱلْكِبَامِ وَلِيُهْلِكَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُهْلِكُونَ ٱلْأَرْضَ ١٦٠ وَٱثْغَا

هَيْكُلُ ٱللهِ فِي ٱلسَّمَاءُ وَطَهَرَ نَابُوتُ عَهْدِهِ فِي هَيْكُلِهِ وَحَدَثَثَتْ بُرُوقٌ وَأَصْوَاتْ وَرُغُودٌ وَزَلْزَلَةٌ وَبَرَدُ عَظِيمٌ ٱلْآَصْعَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

ا وَظُهَرَتْ أَيَّةٌ عَظِيمَةٌ فِي ٱلسَّمَاءِ أَمْرَأَهُ مُعَسَرْبِلَةُ بِٱلنَّمْسَ وَٱلْقُمَرُ نَعْتَ رِجْلَيْهَا وَعَلَى رَأْسِهَا ﴿ كُلِيلٌ مِن أَنْنَىٰ عَشَرَ كَوْكَبًا ٢ وَهِيَ حُبْلَى نَصْرُخُ تَشَخُّونَةً وَمُتَوَجَّعَةً لِتَلِدَ ٢٠ وَظَهَرَتْ ٱ يَهُ أَخْرَى فِي آلسُّهَاءُ . هُوَذَا تِنِّينُ عَظِيمٌ أَحْمَرُ لَهُ سَبَّعَةُ رُؤُوس وَعَشْرَةُ فُرُونِ وَعَلَى رَوْرِسِهِ سَبْعَةُ نِجَانٍ. ٤ وَذَّبَهُ بَجُرُ ۗ ثُلُثَ نُجُوم ٱلسَّمَاءِ فَطَرَحَهَا إِلَى ٱلْأَرْضِ. وَٱلَّذِينِ ثُ وَقَفَ أَمَامَرَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْعَنِيدَةِ أَنْ نَلِدَ حَنَّى يَبْتَلِعَ وَلَدَهَا مَنَّى وَلَدَتْ. ٥ فَوَلَدَّتِ أَبْنَا ذَكَرًا عَنِيلًا أَنْ يَرْعَى جَبِيعَ ٱلْأُمَ يِعَمَّا مِنْ حَدِيدٍ. وَأَخْنُطِفَ وَلَدُهَا إِلَى ٱللَّهِ وَإِلَى عَرْشُهِ ۚ ٦ فَٱلْمَرْأَةُ هَرَبَتْ إِلَى ٱلْبَرُّ يَّةِ حَبِّثُ لَهَا مُوضِعْ مُعَدُّ مِنَ ٱللَّهِ لِكُنْ يَعُولُوهَا هُنَاكَ أَلْفاً وَمِثْتَيْنِ وَسِنِّينَ يَوْمًا

تْ حَرْبُ فِي ٱلسَّمَاءُ مِعِمَائِيلًا لْتَنْيِنَ وَحَارَبَ ٱلنِّنْيِنُ وَمَلَائِكَتُهُ ٨ وَلَمْ يَقُولُا فَلَمْ يُوجَدُ مَكَانَهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلسَّمَاءُ. ٩ فَطَرَ حَ ٱلبِّنِينَٱلْعَظَمُ مَدْءُوْ إِبْلِيسَ وَالشَّيْطَانَ الَّذِي يَضِرَا حَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَطرِحَتْ مَعْهُ مَلَائِكَتُهُ • عَظِيمًا فَاثِلًا فِي ٱلسَّمَاءُ ٱلْآنَ صَ ُلْهِنَا وَقُدْرَنُهُ وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسْجِهِ لِأَنَّهُ فَدْ طُرَحَ ٱلْمُشْنَكِي عَلَى إِخْوَتِنَا ٱلَّذِي كَانَ بَشْنَكِي عَلَيْهِمْ أَمَارَ إِلْهِنَا نَهَازًا وَلِيْلًا. ١١ وَهُمْ غَلَبُوهُ بِدَم ٱلْخُرُوفِ وَبَكَلِهُ شَهَادَيْهِمْ وَلَمْرْ يَحِبُولِ حَيَاتَهُمْ حَنَّى ٱلْمَوْتِ • ١٢ منْ أَجْل هْٰنَا ٱفْرَحِي أَيْنُهُا ٱلسَّمْوَاتُ وَٱلسَّاكِنُونَ فِيهَا.وَيْلُ لِسَاكِهِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْجُمْرِ لِأَنَّ إِبْلِيسَ نَزَلَ إِلَيْكُمْ وَبِهِ غَضَبٌ عَظِيمٌ عَالِمًا أَنَّ لَهُ زَمَانًا فَلِيلًا ١٢ وَلَمُّا رَأْے ٱلنِّينَ أَنَّهُ طُرحَ إِلَى ٱلْأَرْضِ

أَصْطَهَدَ ٱلْمَوْأَةَ ٱلَّتِي وَلَدَتْ ٱلإَّبْنَ ٱلذِّكْرَ ١٤٠ فَأَعْطِيَت ٱلْمُوْأَةُ جَنَاحَي ٱلنَّسْرِ ٱلْعَظِيمِ لِكِي نَطيِرَ إِلَى ٱلْبَرِّيةِ إِلَى مَوْضِعِهَا حَيْثُ تُعَالُ زَمَانًا وَزَمَانَيْنِ وَنِصْفَ زَمَان مِنْ وَجُهِ ٱلْحَيَّةِ . ١٥ فَأَلْنَتِ ٱلْحَيَّةُ مِنْ فَهَا وَرَاءَ ٱلْمَرَأَةِ مَا ۚ كَنَهُرَ لِتَجْعِلُهَا نَحْمَلُ بِٱلنَّهُوَ ١٦٠ فَأَعَانَتِ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَرْأَةُ وَفَعَنَتِ ٱلْأَرْضُ فَمَهَا كَأَبْنَكَعَتِ ٱلنَّهِرَ ٱلَّذِي أَلْعَاهُ ٱلتَّنِينُ مِنْ فَهِهِ. ١٧ فَغَضِبَ ٱلنَّبِينُ عَلَى ٱلْمَرْأَةِ وَذَهَبَ لِيَصْنَعَ حَرْبًا مَعُ بَاقِي نَسْلَهَا ٱلَّذِينَ يَحُفُظُونَ وَصَايَا ٱللَّهِ وَعِنْدَهُمْ شَهَادَةُ بَسُوعَ ٱلْعَسِيمِ

ٱلْأَصْحَاحُ ٱلثَّا لِثُ عَشَرَ

ثُمُّ وَفَفْتُ عَلَى رَمْلِ ٱلْغِرْ . فَرَأْيْتُ وَحْشًا طَالِمًا مِنَ ٱلْهُرْ لَهُ سَبَعَةُ رُوُوسِ وَعَشَرَةَ فُرُونٍ وَعَلَى فُرُونِهِ عَشَرَةُ نِيْجَانِ وَعَلَى رُؤُوسِهِ أَسْمُ نَجْدِيفِ ٢٠ وَٱلْوَحْشُ ٱلَّذِبِ رَأَيْنُهُ كَانَ شِبْهَ نَبِرٍ وَفَوَائِمَهُ كَفَوَامُمُ دُبِّ وَفَهُهُ كَفَمِ أُسَدِ وَأَعْطَاهُ ٱلتِّنِينُ فَدْرَتَهُ وَعَرْشُهُ وَسُلْطَانًا

٢ وَرَأَيْتُ فَاحِلًا مِنْ رُوُوسِ ِمُرْحُهُ ٱلْمُهِيتُ فَدْ شُفَى وَتَعَجِّبَتُ كُلُّ ٱلْأَ وَرَا ۗ الْوَحْشِ ٤ وَسَجَدُوا لِلتَّبْيِنِ ٱلَّذِي أَعْطَى ٱلسَّلْطَانَ لِلْوَحْشِ وَتَعَبِّدُولِ لِلْوَحْشِ قَاتُلِينَ مَنْ هُوَ مَطِيعُ أَنْ بُحَارِمَهُ . ه وأَعْطِىَ فَمَّا يَنَكُلُمُ بِعَظَامُ وَتَجَادِيفَ وَأَعْطِيَ سُلْطَأَنَا أَنْ يَفْعَلَ أَثْنَيْنِ وَأَرْبِعِينَ شَهْرًا ٦٠ فَفَتَحَ فَمَهُ بِٱلْغَلِدِيفِ عَلَى ٱللَّهِ لِلْجَلَّافَ عَلَى أَلَّهِ وَعَلَى مَسْكِيهِ وَعَلَى آلسَّا كِنِينَ فِي آلسَّمَا ۗ • ٧ وَأَعْطِىَ الْ بَصْنَعَ حَرْبًا مَعَ ٱلْقِدِّيسِينَ وَيَغَلِّيَهُمْ وَأَعْطِيَ سُلْطَانًا كُلُّ فَبِيلَةٍ وَلِسَانِ وَأَمَّةٍ ٨ فَسَيَسُخُدُ لَهُ حَهِ كِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ لَيْسَتْ أَسْمَاؤُهُمْ مُكُنُّونًا مُّذُدُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ فِي سِفِرْ حَيْوةِ ٱلْخَرُوفِ ٱلنِينَجَ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَسْمَعُ ﴿ ﴿ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَجْمَعُ سَبًّا فَإِلَّ ٱلسَّىٰ يَذْهَبُ. وَإِنْ كَانَ أَحَدْ يَقْتُلُ بِٱلسِّيْفِ فَيْنَهُمِ أَنْ يُقَتِّلَ بِٱلسِّيْفِ. هُنَا صَبِّرُ ٱلْقِدِّيسِينَ وَإِيَانُهُمْ

١١ ثُمَّ رَأَيْتُ وَحْدًا آخَرَ طَالِعًا مِنَ ٱلْأَرْضِ ُوَكَانَ لَهُ فَرْنَانِ شِبْهُ خَرُوفٍ وَكَانَ يَتَكَلَّمُ كَتِيْنِ. ١٢ وَبَعْمَلُ بِكُلُّ سُلْطَانِ ٱلْوَحْشِ ٱلْأُوَّلِ أَمَامَهُ وَيَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّاكِنِينَ فِيهِــَا يَسْجُدُونَ لِلْوَحْشِ ٱلْأَوَّلِ ٱلَّذِي شُفِيَ جُرْحُهُ ٱلْمُهيثُ ١٢ وَيَصْنَعُ آيَاتٍ عَظِيمَةً حَمَّى إِنَّهُ يَجْعَلُ نَارًا نَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ عَلَى ٱلْأَرْضِ فُلَّامَ ٱلنَّاسِ ١٤٠ وَيُضِلُّ ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلأَرْضِ بِٱلْاَيَاتِ ٱلَّذِي أَعْطِيَ أَنْ بَصْنَعَهَا أَمَامَرَ ٱلْوَحْشِ فَاثِلاًّ لِلسَّا كَنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ بَصْنَعُوا صُورَةً لِلْوَحْش ٱلَّذِي كَانَ بِهِ جُرْحُ ٱلسَّبْفِ وَعَاشَ ١٥٠ وَأَعْطِيَ أَنْ يُعْطِيَ رُوحًا لِصُورَةِ ٱلْوَحْشِ حَنَّى نَتَكُمْ صُورَةُ ٱلْوَحْشِ وَيَعْمَلَ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ لَا يَسْجُدُونَ لِصُورَةِ ٱلْوَحْشَ بُفْتَلُونَ ١٦٠ وَيَجْعَلَ ٱلْجَمِيعَ ٱلصِّغَارَ وَٱلْكِبَارَ وَٱلْأَغْنِيَا ۗ وَالْنَقِرَاءُ كَالْأَحْرَارَ وَالْعَبِيدَ نُصْنَعُ لَمُرْ سِمَةٌ عَلَى يَدِهِمُ ٱللِّمْنَى أَوْ عَلَى جَبَهْتِهِمْ ١٧ وَأَنْ لاَ يَقْدِيرَ أَحَدٌ أَنْ

يَشْنَرِيَ أَوْ يَسِعَ إِلاَّ مَنْ لَهُ ٱلسَّمَةُ أَوِ ٱسْمُ ٱلْوَضْ أَوْ عَلَدُ ٱسْمِهِ ١٨ هُنَا ٱلْحَكْمَةُ. مَنْ لَهُ فَهُمْ فَكَمْ الْعَصْبُ عَلَدُ ٱلْوَحْسُ فَإِنَّهُ عَلَدُ إِنْسَانِ. وَعَلَدُهُ سِثْمِئَةٍ وَسِنَّةٌ وَسِنْونَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّامِعُ عَشَرَ

ا مُمَّ نَظَرْتُ وَإِذَا خَرُوفٌ وَاقِفٌ عَلَى جَلَ بِيُونَ وَمَعَهُ مِيَّةٌ ۚ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْفًا كُمْرٌ أَسْمُ لَٰهِ مَكْتُوبًا عَلَى جِبَاهِهِمْ ٢٠ وَسَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ ٱلسَّاءُ كَصَوْتِ مِيَاهِ كَثِيرَة وَكَصَوْتِ رَعْدِ عَظيمٍ. وَسَمِثُ صَوْتًا كَصَوْتِ ضَارِبِينَ بِٱلْقِيثَارَةِ بَضْرِبُونَ بِفِيثَارَاتِهُ. ٢ وَهُمْ يَهْرَنَّمُونَ كَنَرْنِيهَةِ جَدِيدَةِ أَمَامَرَ ٱلْعَرْشَ وَأَمَارَ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْحَيْوَإِنَاتِ وَٱلشَّيُوخِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدْ أَنْ يَتَعَلَّمَ ٱلذَّرْنِيمَةَ ۚ إِلَّا ٱلْمِئَةُ ۚ يَأْلِأَرْبَعَةُ مَٱلْأَرْبَعُونَ ٱلَّا ٱلَّذِينَ ٱشْنُرُولَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ۚ هُوُّلًا ۚ هُمْ ٱلَّذِينَ لَر أُسُولِ مَعَ ٱلنِّسَاءِ لِأَنَّهُمْ أَطْهَامُ . هُوْلَاهُ هُمُ ٱلَّذِينَ . هون ٱنْخَرُوفَ حَيْثُهَا ذَهَبَ . هُوَّلَاءُ ٱشْنَرُوا بِنَ

بَيْنِ ٱلنَّاسِ بَاكُورَةً لِلهِ وَلِلْحَرُوفِ ٥ وَفِي أَفْوَاهِمْ لَمْ يُوجَدْ غِشْ لِأَنَّهُمْ بِلاَ عَيْبِ فَلَامَ عَرْشِ ٱللهِ ٦ ثُمَّ رَأَيْتُ مَلاَكَاآخَرُ طَائِرًا فِي وَسَطِ ٱلسَّمَاء مَعَهُ بِشَارَةٌ أَبَدِيَّةٌ لِيُبَشِّرَ ٱلسَّاكِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكُلَّ أُمَّةِ وَفَبيلَةِ وَلِسَانِ وَشَعْبِ ٧ قَائِلًا بِصَوْتِ عَظِيمٍ خَافُولَ ٱللَّهُ وَأَعْطُوهُ مَجْدًا لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ سَاعَةُ دَيْنُونَيْهِ وَأَسْجِدُوا لِصَانِعِ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْبَحْرِ وَيَنَايِيعِ ٱلْهِيَاهِ ٨ ثُمَّ تَبَعَهُ مَلَاكُ آخَرُ فَائِلًا سَقَطَتْ سَقَطَتْ بَابِلُ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ لِأَنَّهَا سَفَتْ جَبِيعَ ٱلْأُمَرِ مِنْ خَمْرِ غَضَبِ رِنَاهَا

٩ ثُمُّ نَبِعَهُمَا مَلَاكُ ثَالِثُ قَائِلًا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ إِنْ كَانَ أُحَدُ يَسْجُدُ لِلْوَحْشِ وَلِصُورَتِهِ وَيَقْبَلُ سِمَّةُ عَلَى جَبُهُتِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ ١٠ فَهُوَ أَيْضًا سَيَشْرَبُ مِنْ خَمْر غَضَبِ ٱللهِ ٱلْمَصْبُوبِ صِرْفًا فِي كَأْس غَضَبِهِ وَيُعَذَّبُ بِنَاسٍ وَكِبْرِيتٍ أَمَامَرَ ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْفِدِّيسِينَ وَأَمَامَ ٱلْخَرُوفِ، ١١ وَبَصْعَدُ دُخَانُ عَذَابِهِمْ إِلَى أَلَدِ الْآبِدِينَ وَلاَ تَكُونُ رَاحَهُ مَهَارًا وَلَيْلاَ لِلَّذِينَ بَسُخُدُراَ لِلْوَحْشِ وَلِصُورَتِهِ وَلِكُلِّ مَنْ يَعْبَلُ سِمَةَ آمْهِهِ، اللَّهِ صَبْرُ ٱلْقَدِيسِينَ هُمَا ٱلَّذِينَ بَعْفَظُورِ وَصَابًا أَلَهُ وَإِيَانَ بَسُوعَ وَإِيَانَ بَسُوعَ

ا وَمَعِثْ صَوْتًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ فَاثِلاً لِي آكُنُهُ الْمُؤْمِنَ فِي ٱلرَّمِّ مُنْذُ ٱلْآنَ طُوبَى لِلْأَمْوَاتِ ٱلَّذِينَ يَمُونَونَ فِي ٱلرَّمِّ مُنْذُ ٱلْآنَ لَكُنَ مَعُولُ ٱلرَّوحُ لِكَيْ يَسْتَرِيجُوا مِنْ أَنْعَاجِمْ ، وَأَعْمَالُهُ الْمَا مِنْ أَنْعَاجِمْ مَ وَأَعْمَالُهُ الْمَا مِنْ أَنْعَاجِمْ مَ وَأَعْمَالُهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا أَمُّ نَظَرْتُ وَإِذَا سَحَابَةٌ بَيْضَاءٌ وَهَلَى ٱلسَّمَاهِ عَلَى السَّمَاهِ عَلَى السَّمَاهِ عَلَى السَّمَاهِ عَلَى السَّمَاءُ وَهَى السَّمَاهِ وَعَلَى السَّمَاءُ وَفَى بَدِهِ مِنْجُلْ حَادْهُ ١ وَخَرَجَ مَلَاكُ آخَرُ مِنَ ٱلْهَبْكُلِ يَصُونُ عَظِيمٍ إِلَى ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلسَّعَابَةِ أَرْسِلُ يَعْمَلُهُ السَّعَابَةِ أَرْسِلُ مِنْجَلَكَ وَأَخْصُونُ عَظِيمٍ إِلَى ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلسَّعَابَةِ أَرْسِلُ مِنْجَلَكَ وَأَخْصُونُ لِأَنَّهُ فَدْ جَاهِتِ ٱلسَّاعَةُ لِلْمُصَادِ إِلَى مَنْجَلِكُ وَلَيْسَ حَصِيدُ ٱلْأَرْضِ ١٦٠ فَأَلْفَى ٱلْجَالِسُ عَلَى ٱلسَّابَةُ لَلْمُ السَّابَةُ السَّامَةُ لِلْمُعَادِ إِلَى الْمَالِقُ عَلَى ٱلسَّامَةُ لِلْمُعَالِمُ عَلَى ٱلسَّامِةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّمَادِ إِلَّا لَهُ السَّامِةُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّامَةُ السَّمَاءُ السَمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ

ا بِعِجَّلَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَخُصِدَتِ ٱلْأَرْضُ ١٧ ثُمُّ خَرَجُ مَلَاكُ ٱخَرُ مِنَ ٱلْهِيْكُلِ ٱلَّذِي فِي ﴿ ٱلسَّمَا ۗ مَعَهُ أَبْضًا مِغْجَلٌ حَادٌ. ١٨ وَخَرَجَ مَلَاكُ آخَرُ ﴿ ﴿ مِنَ ٱلْمَلْنَجُ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلنَّامِ وَصَرَخَ صُرَاحًا ْ عَظِيمًا إِلَى ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْمُغِيَلُ ٱكْحَادُ فَائِلاَ أَرْسِلُ مِغْجَلَكَ ٱلْحَادَ كَافَعَافُ عَنَافِيدَ كَرْمِ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّ عِنَبُهَا قَدْ ﴿ نَضِيحَ وَ ا فَأَلْنَى ٱلْمَلَاكُ مِنْجَلَهُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَفَطَفَ كَرْمَ ٱلْأَرْضِ فَأَلْقَاهُ إِلَى مَعْصَرَةِ غَضَبِ ٱللَّهِ ٱلْعَظِيمَةِ و ٢٠ وَدِيسَتِ ٱلْمَعْصَرَةُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ فَخَرَجَ دَمْرُ مِنَ

ُ ٱلْمَعْصَرَةِ حَنَّى إِلَى كَجُم ِ ٱلْخَيْلِ مَسَاَّفَةَ أَلْفِ وَسِيِّبِيِّتَةِ عَلْوَةِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِينُ عَشَرَ

ا ثُمَّ رَأَيْثُ آيَّةً أُخْرَى فِي ٱلسَّمَاءُ عَظِيمَةً وَعَلِيمَةً. سَبْعَةُ مَلاَئِكَةِ مَعَهُمُ ٱلسَّبْعُ ٱلضَّرِّبَاتُ ٱلْآخِيرَةُ لِأَنَّ بِهَا أَكْمِلَ غَضَبُ ٱللهِ ٢ وَرَأَيْتُ كَجُعْرٍ مِنْ رُجَاجٍ مُغْنَاطٍ

بنامر وَٱلْغَالْهِينَ عَلَى ٱلْوَحْشِ وَصُورَتِهِ وَعَلَى سِيَهِ وَعَلَى سِيَهِ وَعَلَدٍ مْهِ وَأَفْدِينَ عَلَى ٱلْهَرِ ٱلزُّجَاجِيُّ مَعَهُمْ فَيِثَا يُرِيْلُونَ تَرْنِيمَةَ مُوسَى عَبْدُ اللَّهِ وَتَرْنِيمَةَ فَائِلِينَ عَظِيمَةٌ وَعَجِيبَةٌ هِيَ أَعْمَا لَكَ أَيْمَا ٱلاَثْ أَلَالُ اَلْفَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ عَادِلَةٌ ۚ وَحَقٌّ هِيَ طُرُ فُكَ بَا مَلِكُ لْقِدْ بِسِينَ. ٤ مَنْ لَا يَخَافَكَ يَا رَبُّ وَيُعَدُّ أَسْكُ نُّكَ وَحْدَكَ فَدُّوسُ لِأَنَّ جَبِيعَ ٱلْأَمَ سَأَنُونَ يَعْبُدُونَ أَمَامَكَ لِأَنَّ أَحْكَامَكَ فَدْ أَظْهِرَتْ ه فَمَّ بَعْدَ هٰذَا نَظَرْتُ وَإِذَا فَد ٱنْفَخَ مَبْكُر ٦ وَخَرَجَت آلدَّبْعَةُ ٱلْمَلَائَكُ لُّهَهُ آلشُّهَأَدَّةِ فِي ٱلسُّمَاءُ نَعْهُمْ ٱلسُّبْعُ ٱلضَّرَبَاثِ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ وَهُمْ انِ نَقِيُّ وَبَهِيٌّ وَمُنَّمَنَّطِ فُونَ عِنْدَ صُدُورٍه حِدْ مِنَ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْحَيْوَانَاتِ ٱلْمَلَائَكُةِ سَبْعَةَ جَامَاتِ مِنْ نَهَـ أَلْهُ ٱلْحَى إِلَى أَبَدِ ٱلْأَبِدِينَ. ٨ زَلَمُنَا

'ٱلْهَيْكُلُ دُخَانًا مِنْ عَبْدِ ٱللهِ وَمِنْ فُدْرَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ آَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلُ ٱلْهَيْكُلَ حَثَى كَبِلَتْ سَبْعُ ضَرَبَاتِ آلسَّبْعَةِ ٱلْهَلَائِكَةِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا وَسَمِعْتُ صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ ٱلْهَيْكُلِ قَائِلًا لِلسَّبْعَةِ ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱمْضُولِ وَٱسْكُبُولِ جَلَمَاتِ غَضَبِ ٱللَّهِ عَلَى ۚ ٱلْأَرْضِ • ٢ فَمَضَى ٱلْأَوَّلُ وَسَكَبَ جَامَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ حَجَدَثَثْ دَمَامِلُ خَبِيثَةٌ وَرَدِيَّةٌ عَلَى ٱلنَّاسِ ٱلَّذِينَ بِهِمْ سَمَّةُ ٱلْوَحْشِ وَٱلَّذِينَ يَسَجُدُونَ لِصُورَتِهِ مُ ثُمَّ سَكَبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلثَّانِي جَامَهُ عَلَى ٱلْجَرِ فَصَارَ حَمَّا كَدَم مَيِّتٍ . وَكُلُّ نَفْسٍ حَيَّةٍ مَانَتْ فِي ٱلْجُرْ . ع ثُمَّ سَكَبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلنَّالِثُ جَامَهُ عَلَى ٱلْأَنْهَالَمْ وَعَلَى يَنَابِيعِ ٱلْمِيَاهِ فَصَارَتْ دَمًّا ٥٠ وَسَمِعْتُ مَلَاكَ ٱلْهِيَاهِ . يَعُولُ عَادِلٌ أَنْتَ أَيْهُا ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي يَكُونُ لِأَنَّكَ حُكَمْتَ مَكَنًّا. ٦ لأَنَّمُ سَفَكُوا دَمَ

رِّ بِسِينَ وَأَنْهِيَاهُ فَأَعْطَيْنَهُمْ دَمَّا لِيَشْرَبُوا . لِأَنَّهُمْ سْغَفُونَ ٧٠ وَسَهِمْتُ آخَرَ مِنَ ٱلْمَذْبُحِ فَأَثِلًا نَعْمُ أَيْمَا ٱلرَّبْ ٱلْإِلَّهُ ٱلْفَادِيرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ حَنْي وَعَادِلَةٌ ۗ هِيَ أَحْكَامُكَ ٨ ثُمَّ سَكَبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلرَّابِعُ جَامَهُ عَلَى ٱلشَّهُسِ فَأَعْطِيَتْ أَنْ نَحْرَقَ ٱلنَّاسَ بِنَامِ ٥٠ فَأَحْفَرَقَ ٱلنَّاسُ آخْيِرَافًا عَظِيمًا وَجَدُّفُوا عَلَى أَسْمُ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى هٰذِهِ ٱلضَّرَبَاتِ وَلَمْ يَتُوبُوا لِيُعْطُوهُ مَجْدًا ١٠ ثُمُّ سُكَبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلْخَامِسُ جَامَهُ عَلَى عَرْشِ ٱلْوَحْش فَصَارَتْ مَهْلَكُتُهُ مُظْلِمَةً وَكَانُوا بَعَضُونَ عَلَى ٱلْسِنَيْمِ مِنَ ٱلْوَجَعِ ١١ وَجَلَّفُوا عَلَى إِلَٰهِ ٱلسَّمَاءُ مِنْ أَوْجَاءِمُ وَمِنْ فَرُوحِمْ وَلَمْ أَنُوبُوا عَنْ أَعْمَالِمْ ١٢ ثُمَّ سَكَبَ ٱلْهَلَاكُ ٱلسَّادِسُ جَامَهُ عَلَى ٱلنَّهْر ٱلْكَبِيرِ ٱلْفُرَاتِ فَنَشَيِفَ مَانَهُ لِكَىٰ بُعَدَّ طَرِيقُ ٱلْمُلُوكِ ٱلَّذِينَ مِنْ مَشْرِقِ ٱلشَّهْسِ ١٠ وَرَأَيْثُ مِنْ فَمَ ٱلْتَنِّينِ

وَمِنْ فَمُ ٱلْوَحْشِ وَمِنْ فَمَ ٱلنَّبِي ٱلْكَذَابِ ثَلْثَهَ أَرْوَاحِ تَجِسَةِ شَبَّهُ ضَفَادِعَ. ١٤ فَإِنَّهُمْ أَرْوَاحُ شَيَاطِينَ صَانِعَةُ آَيَاتِ نَخْرُجُ عَلَى مُلُوكِ ٱلْعَالَمَ وَكُلُ ٱلْمَسْكُونَةِ لِيَجْمَعُهُمْ لِقِيَالِ ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ ٱلْعَظِيمِ يَوْمِ ٱللَّهِ ٱلْقَادِرِ عَلَى كُلُّ شَيْءُ. ١٥ هَا أَنَا آتِي كَلُصِّ. طُوبِي لِمَنْ بَسْهَرُ وَبَعْنَظُ ثِيَابَهُ لِئَلاً يَمْشِيَ عُرْيَانًا فَيَرَوْلِ عَوْرَتَهُ ١٦٠ فَجَمَعَهُمْ إِلَى ٱلْدَوْضِعِ ٱلَّذِي يُدْعَى بٱلْعِبْرَانِيْةِ هَرْمُجَدُّونَ ١٧ ثُمُّ سَكَبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّابِعُ جَلَمَهُ عَلَى ٱلْهَوَا ۗ هَخَرَجَ صَوْتٌ عَظِيمٌ مِنْ هَيْكُلِ ٱلسَّمَاءِ مِنَ ٱلْعَرْشِ قَائِلًا فَدْ تَمَّ ١٨٠ فَحَدَّثَتْ أَصْوَاتْ وَرُعُودٌ وَبُرُوقٌ. وَحَدَّثَتْ زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ لَمْ يَعْدُثْ مِثْلُهَا مُنْذُ صَارَ ٱلنَّاسُ عَلَى ٱلْأَرْضِ زَلْزَلَةٌ بِيقِدَارِهَا عَظِيمَةٌ هَكَذَا • ١٠ وَصَارَتِ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ثَلَثَةَ أَقْسَامٍ وَمُدُنُ ٱلْأَمَمِ سَقَطَتْ وَبَابِلُ ٱلْعَظِيمَةُ ذُكِرَتْ أَمَامَ ٱللَّهِ لِيُعْطِيهَا كُأْسَ خَبْرِ سَخْطِ غَضَبِهِ. ٢٠ وَكُلُ جَزِيرَةٍ

هَرَبَتْ وَجِبَالٌ لَمْ نُوجَدْ. ٢١ وَبَرَدُ عَظِيمُ نَعُو ثِنلِ وَزْنَةٍ نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ عَلَى ٱلنَّاسِ فَجَدَّفَ ٱلنَّاسُ عَلَى ٱللهِ مِنْ ضَرْبَةِ ٱلْبَرَدِ لِأَنَّ ضَرْبَتَهُ عَظِيمَةٌ جِدًّا اللهِ مِنْ ضَرْبَةِ ٱلْبَرَدِ لِأَنَّ ضَرْبَتَهُ عَظِيمَةٌ جِدًّا الْأَصْعَاجُ ٱلسَّامِعُ عَشَرَ

ا ثُمَّ جَاءً وَلِحِدْ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلَّذِينَ مَعْهُمْ ٱلسَّبْعَةُ ٱلْجَامَاتُ وَنَكُلِّرَ مَعِي فَائِلًا لِي هَلَمٌ ۖ فَأُرْبِكَ دَيْنُونَةَ ٱلزَّانِيَةِ ٱلْعَظيمَةِ ٱلْجَالِسَةِ عَلَى ٱلْمِيَاءُ ٱلْكَثِيرَةِ ٣ ٱلَّتِي زَنَى مَعَا مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ وَسَكِرَ سُكَّانُ ٱلْأَرْضِ خَمْرِ زِنَاهَا ٢٠ فَمَضَى بِي بِٱلرُّوحِ ۚ إِلَى بَرَّبَّهِ فَرَأَيْتُ آمْرَأَةً جَالِسَةً عَلَى وَحْش قِرْمِزِيّ مَمْلُومُ أَسْمَاءً غَبْديفِ لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَشْرَةُ قُرُونِ ٤ وَٱلْمَرَاٰهُ كَانَتْ مُتَسَرْبِلَةً بِأَرْجُوانِ وَفِرْمِرِ وَمُغَلِّيةً بَذَهَبِ وَحَجَارَةِ كُرِيَةٍ وَلُوْلُو ﴿ وَمَعَمَا كُأْسُ مِنْ ذَهَبِ فِي يَدِهَا مَمْلُوَّةٌ رَجَاسَاتٍ وَنَجَاسَاتِ زِنَاهَا ٥ وَعَلَى جَبَّهَا أَسْمُ مُكْتُوبٌ سِرٌ . بَابِلُ ٱلْفَظِيمَةُ أَثُّمُ ٱلزَّوَانِي

وَرَجَاسَاتِ ٱلْأَرْضِ • 7 وَرَأَيْتُ ٱلْمَرْأَةَ سَكْرَى مِنْ دَمِ ٱلْقِدِّ يَسِينَ وَمِنْ دَمِ شُهَدَا \* يَسُوعَ . فَتَعَبَّبْتُ لَمَّا رَأَيْهُا تَعَبِّباً عَظِيمًا

٧ ثُمَّ قَالَ لِي ٱلْمَلَاكُ لِمَاذَا نَعَجَّبْتَ.أَنَا أَفُولُ لَكَ سِرٌ ٱلْمَرْأَةِ وَٱلْوَحْشِ ٱلْحَامِلِ لَهَا ٱلَّذِي لَهُ ٱلسَّبْعَةُ ٱلرْوُوسُ وَٱلْعَشَرَةُ ٱلْفُرُونُ ٨٠ ٱلْوَحْشُ ٱلَّذِي رَأَيْتَ كَانَ وَلَيْسَ ٱلْانَ وَهُوَ عَتِيدٌ أَنْ يَصْعَدَ مِنَ ٱلْهَاوِيَةِ وَبَهْضِيَ إِلَى ٱلْهَلَاكِ . وَسَيَعَجُّبُ ٱلسَّا كِنُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ لَيْسَتْ أَسْمَاؤُهُمْ مَكْنُوبَةً فِي سِفْرِ ٱلْحُيُوةِ مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ حِينَهَا بَرَوْنَ ٱلْوَحْشَ أَنَّهُ كَانَ وَلَيْسَ ٱلْآنَ مَعَ أَنَّهُ كَائِنْ • • هُنَا ٱلذِّهْنُ ٱلَّذِي لَهُ حِكْمَةٌ . ٱلسَّبْعَةُ ٱلزُّوُوسُ هِيَ سَبْعَةُ جِبَالِ عَلَيْهَا ٱلْمَرْأَةُ جَالِسَةً. ١٠ وَسَبْعَةُ مُلُوكٍ خَبْسَةٌ سَقَطُوا وَوَاحِدٌ مَوْجُودُ وَٱلْآخَرُ لَمْ ۚ يَأْتِ بَعْدُ وَمَنَّى أَنَّى يَنْبَغَى أَنْ يَبْغَى أَنْ يَبْغَى فَلِيلًا. ١١ وَٱلْوَحْشُ ٱلَّذِي كَانَ وَلَيْسَ ٱلْآَنَ فَهُو َ نَامِنْ وَهُوَ

نَ ٱلسَّبْعَةِ وَيَمْضِي إِلَى ٱلْهَلَاكِيهِ ١٢ وَٱلْعَشَرَةُٱلْنُرُونُ نِّي رَأَيْتَ هِيَ عَشَرَهُ مُلُوكٍ لَمْ يَأْخُذُوا مُلْكًا بَلَّا أَخُذُونَ سُلْطَانًا كَمُلُوكِ سَاعَةً وَإِحِلَةً مَ من ١٢ هُولام كُمر رَأْيُ وَإِحِدٌ وَيُعطُونَ أَلُوحُن رَبُّهُ وَسُلْطَانَهُمْ ١٤٠ هُوْلاًء سَيْحَارَبُونَ ٱلْخُرُونَ يَغُلُبُهُمْ لِأَنَّهُ رَبُّ ٱلْأَرْبَابِ وَمَلِكُ ٱلْمُلُوكِ وَ آلَذِينَ مَعَهُ مَدْعُوْونَ وَمُغْنَارُونَ وَمُوْمِنُونَ • ١٥ ثُمَّ فَالْ لِيَ ٱلْمِيَاهُ ٱلَّتِي رَأَيْتَ حَيْثُ ٱلزَّالِيَةُ جَالِسَةٌ هِيَ شُعُوبٌ جُمُوعٌ تَأْمَ ۚ وَأَلْسِنَةُ ١٦ رَأْمًا ٱلْعَشَرَةُ ٱلْقُرُونُ ٱلَّٰى رَأَيْتَ عَلَى آلُوَحْشِ هُولًا \* سَيَبْغِضُهِنَ ٱلزَّانِيَةَ وَسَحُمُ خَرِبَةً وَعُرْبَانَةً وَيَأْكُلُونَ لَحُهُمَا وَيَحِرْفُونَهَا بِٱلَّا ١٢ لِأَنَّ ٱللَّهَ وَضَعَ فِي فُلُوبِهِمْ أَنْ يَصْنَعُوا رَأَبُّهُ وَلَا يَصْنَعُولَ رَأْ يًا وَإِجِلًا وَيُعْطُولَ ٱلْوَحْشَ مُلَّكُهُمْ خَنَّى نُكُلُمُ أَفْوَالُ ٱللهِ ١٨ وَٱلْمَرْأَةُ ٱلَّذِي رَأَيْتَ هِيَ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيبَا ٱلِّنِي لَهَا مُلْكُ عَلَى مُلُوكِ ٱلْأَرْض

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّا مِنْ عَشَرَ

مَنْهُمَّ اللَّهُ اَخْرُجُوا عَنْهَا يَا شَعْبِي لِئِلاً نَشْنَرِكُوا فِي خَطاَيَاهَا وَلِئِلاً أَخْرُجُوا مِنْ ضَرَبَاتِهَا . ٥ لِأَنَّ خَطاَيَاهَا لَحِقَتِ ٱلسَّبَاءَ وَتَذَكَّرَ مِنْ ضَرَبَاتِهَا . ٥ لِأَنَّ خَطاَيَاهَا لَحِقَتِ ٱلسَّبَاءَ وَتَذَكَّرَ اللهُ آثَامَها . ٦ جَازُوهَا كَهَا هِيَ أَيْضًا جَازَنُكُمْ وَضَاعِفُوا لَهَا ضِعْفًا نَظِيرَ أَعْهَالِهَا . فِي ٱلْكُأْسِ ٱلَّتِي مَزَجَتْ فِيهَا آمْزُجُول لَهَا ضِمْفًا . ٧ بِعَدْرٍ مَا هَجَّدَت نَفْسَها فِيهَا آمْزُجُول لَهَا ضِمْفًا . ٧ بِعَدْرٍ مَا هَجَّدَت نَفْسَها وَتَنَعَّمَتْ بِفَدْرِ ذَلِكَ أَعْطُوهَا عَذَابًا وَحُزَنًا . لِأَمَّا لَقُولُ فِي قَلْبِهَا أَنَا جَالِسَةُ مَلِكَةً وَلَسْتُ أَرَمَلَةً وَلَنْ أَرَّكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ سَنَّالِهِ أَرَى حَزَنًا . ٨ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ سَنَّالِهِ ضَرَبًا ثَهَا مَوْثُ وَحُوثُ وَتَحْتَرِقُ بِالنَّارِ لِأَنْ فَرَبًا أَمُونُ اللَّهُ اللَّهِ لِأَنْ الرَّبَّ الْإِلَٰهَ ٱلَّذِي يَدِينُهَا فَوِيْ

وَسَيَبَكِي وَيَنُوحُ عَلَيْهَا مُلُوكٌ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ زَنَا يَنْظُرُونَ دُخَانَ حَريق مِنْ بَعِيدٍ لِأَجْلِ خَوْفِ عَذَابِهَـا قَائلينَ وَيْلُ وَيْلُ ٱلْهَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ بَابِلُ ٱلْهَدِينَةُ ٱلْقُوِيَّةُ. لِأَنَّهُ فِي ﴿ وَيَنْكِي نُجَّامُ ٱلْأَرْضِ وَاحِدَةُ جَاءِتْ دَيْنُونَتَكَ وَيَنُوحُونَ عَلَيْهَا لِأَنَّ بَضَائِعُهُۥ لَا يَشْتَرِيهَ ١٢ بَضَائِعَ مِنَ ٱلذُّهَبِ مَالَلْفِقْةِ مَاكَخَجَرَ ٱلكَّرَيمِ وَٱللَّوْلُوءُ وَٱلْبَرِّ وَٱلْأَرْجُوانِ وَٱلْحَرِيرِ وَٱلْفِرْمِزِ وَكُلُّ عُودٍ ثِينًا ۚ وَكُلَّ إِنَاء مِنَ ٱلْعَاجِ وَكُلَّ إِنَاء مِنْ أَثْمَنِ ٱلْخُنَهُ وَٱلْعَاسِ وَٱلْحَدِيدِ وَٱلْمَوْمَرِ ١٢ وَفِرْفَةً وَبَغُورًا وَطِياً

وَلَبَانًا وَخَمْرًا وَزَيْنًا وَسَهِيلًا وَحِنْطَةَ وَبَهَاءَمَ وَغَنَّمًا وَخَيْلًا وَمُرْكَبَاتٍ فَأَجْسَادًا وَنُنُوسَ ٱلنَّاسِ • ١٤ وَذَهَبَ عَنَّكِ جَنَّى شَهُوَةِ نَفْسِكِ وَذَهَبَ عَنْكِ كُلُّ مَا هُوَ يُشْعِمْ وَبَهِدٍ ۚ وَلَنْ خَجِدِيهِ فِي مَا بَعْدُهِ ٥ اغَبَّارُ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَا ۗ ٱلَّذِينَ ٱسْتَغْنَوُا مِنْهَا سَيَقِفُونَ مِنْ بَعِيدٍ مِنْ ٱجْل خَوْفِ عَلَابِهَا يَنْكُونَ وَيُنُوحُونَ ١٦ وَيَقُولُونَ وَبْلَ وَيْلَ. ٱلْمُنْسَرْبِلَهُ بِبَرِّ وَأَرْجُوانِ وَقِرْمِزِ وَٱلْمُغَلِّيَٰةُ بِذَهَبٍ وَحَجَرِ كَرِيمٍ وَلَوْلُو ۗ ١٧ لِأَنَّهُ فِي سَاعَةِ وَاحِدَةِ خَرِبَ غِنِّي مِثْلُ هٰذَا • وَكُلُّ رُبَّان وَكُلُّ ٱلْجُمَاعَةِ فِي ٱلسُّفُن وَٱلْمَلاَّحُونَ وَجَمِيعُ عُمَّالِ ٱلْبَحْرِ وَنَّهُوا مِنْ بَعِيدٍ ١٨ وَصَرَخُوا إِذْ نَظَرُوا دُخَانَ حَريْهَا فَائِلِينَ أَيَّهُ مَدِينَةٍ مِثْلُ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْعَظِيمَةِ. ١٠ وَأَنْقُوا نُرَابًا عَلَى رُوُّوسِمٍ ۚ وَصَرَخُوا بَا كَيِنَ وَنَاتِّحِينَ قَائِلِينَ وَيْلٌ وَيْلٌ. ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلَّذِي فِيهَا ٱسْتَغْنَى جَمِيعُ ٱلَّذِينَ لَهُرْ سُفُنْ فِي ٱلْجَرْ مِنْ نَفَائِسِهَا لِأَنَّهَا فِي

سَاءَهِ وَإِحِدَةٍ خَرِيَتْ • ٢٠ إِفْرَجِي لَهَا أَ يَتُهُا ٱلسَّمَا وَٱلْوَلُ ٱلْفِيْدِيسُونَ وَٱلْأَنْبِيَا ۗ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ فَدْ دَانَهَا دَيْنُونَكُمْ ١١ وَرَفَعَ مَلَاكُ وَإِحِدٌ قَوِيْ حَجَرًا كُرَحَى عَظِبَهُ وَرَمَاهُ فِي ٱلْجُوْرِ قَائِلًا هَٰكَذَا بِدَفْعٍ سَنُرْىَ بَابِلُ ٱلْهَدِيَةُ ٱلْعَظِيمَةُ وَلَنْ تُوجَدَ فِي مَا بَعْدُ. ٢٢ وَصَوْتُ ٱلضَّارِينَ بِٱلْقِيثَارَةِ وَٱلْمُغَنِّينَ وَٱلْمُزَمِّرِينَ وَٱلْنَافِحِينَ بِٱلْبُونِ لَنْ يُسْمَعُ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. وَكُلُ صَانعٍ صِنَاعَةً لَنْ يُوجَدَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ . وَصَوْتُ رَحَّى لَنْ يُسْمَعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. ٢٦ وَنُومُ سِرَاجٍ لَنْ يُضِيِّ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. وَصَوْتُ عَرِيسٍ وَعَرُوسِ لَنْ يُسْمَعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. لِأَنَّ نُجَّارِكِ كَانُوا عُظَمَاءً ٱلْأَرْضِ. إِذْ بِسِعْرِكِ ضَلَتْ جَمِيعُ ٱلْأُمَ ٢٤. وَفِيهَا وُجِدَ دَمُرُ أَنْبِيَاءً وَقِدَّبِسِينَ وَجَمِيعُ مَنْ فَتِلَ عَلَى ٱلْأَرْض ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ ا وَبَعْدَ هٰذَا سَبِعْتُ صَوْتًا عَظِيمًا

\_ ٱلسَّمَاءُ قَائِلًا هَلِلْوِيَا . ٱلْخَلَاصُ وَٱلْعَجْدُ كَرَامَةُ وَٱلْقَدْرَةُ لِلرَّبُ إِلٰهِنَا ٢ لِأَنَّ أَحْكَامَهُ حَقٌّ وَعَادِلَةٌ ۚ إِذْ فَدْ دَانَ ٱلزَّانِيَةَ ٱلْعَظِيمَةَ ٱلَّذِي أَفْسَدَت بزنَّاهَا وَأَنْتُمَ لِدَم عَبِيدِهِ مِنْ يَدِهَا • ٢ وَقَالُوا ثَانِيَةً هَلِّلُومًا . وَدُخَانَهَا بَصْعَدُ إِلَى أَبَدِ ٱلْاَبَدِينَ. ٤ وَخَرَّ ٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْفِشْرُونَ شَيْحًا وَٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْحُيُوَانَاتُ وَسَجَدُوا رِلُّهِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ فَائلِينَ آمينَ وَخَرَجَ مِنَ ٱلْعَرْشِ صَوْتُ فَائِلاً سَبِّعُوا لِلإِلْهِنَ جَمِيعَ عَبيدِهِ ٱلْخَاثِنيهِ ٱلصِّغَارِ وَٱلْكِبَارِ ٠٠ كصُّوت جَمْع كَثيرِ وَكَصُوْتِ مِيَّاهِ كَثِيرَة وَكُصُوْه رُعُودِ شَديدَةِ قَائِلَةً هَلِّلُويَا فَإِنَّهُ فَدْ مَلَكَ آلرَّبُ آلْإِلٰهُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ. ٧ لِنَفْرَحْ وَنَتَهَلَّلْ وَنُعْطِهِ ٱلْعَجْدَ لأَنَّ عُرْسَ ٱلْخَرُوفِ قَدْ جَاءً وَإَمْراً تُنَّهُ هَيَّـأَتْ نَفْسَهَا. ٮ۠ٲؙنْ تَلْبَسَ بَرًّا نَقِيًّا بَهِيًّا لِأَنَّ ٱلْبَرَّ هُوَ تَبَرُّرَاتُ ٱلْقِدِّيسِينَ

\* وَقَالَ لِيَ آكُنُبْ طُولِى لِلْمَدْعُوِّ بِنَ إِلَى عَشَا ُ عُرَسِ ٱلْخُرُوفِ ، وَقَالَ هَذِهِ هِيَ أَفُوالُ آللهِ ٱلصَّادِقَةُ ، عُرَرِتُ أَمَامَ رِجُلَيْهِ لِأَسْجُدَ لَهُ . فَقَالَ لِيَ ٱنْظُرْ لَا تَفْعَلْ . أَنَا عَبْدُ مَعَكَ وَمَعَ إِخُوتِكَ ٱلَّذِينَ عِنْدَهُمُ لَا تَفْعَلْ . أَنَا عَبْدُ مَعَكَ وَمَعَ إِخُوتِكَ ٱلَّذِينَ عِنْدَهُمُ شَهَادَةُ يَسُوعَ هِيَ شَهَادَةُ يَسُوعَ هِيَ رُوحُ ٱلنَّهُ قَالَ يَسُوعَ هِيَ رُوحُ ٱلنَّهُ قَالَ لَيْ مَهُ اللَّهِ . فَإِنَّ شَهَادَةً يَسُوعَ هِيَ رُوحُ ٱلنَّهُ قَالَ لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ إِلَّا شَهَادَةً يَسُوعَ هِيَ رُوحُ ٱلنَّهُ قَالَ لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ قَالَ لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

١١ ثُمَّ رَأَيْتُ ٱلسَّمَاءَ مَفْنُوحَةً وَإِذَا فَرَسُ أَيْكُنُ وَآكِهَا لِسُ عَلَيْهِ يُدْعَى أَمِينًا وَصَادِقًا وَبِٱلْعَدُل يَحْكُمُ وَيُحَارِبُ ١٠ وَعَيْنَاهُ كُلَّهِيبِ نَارِ وَعَلَى رَأْسِهِ تِعِجَانُ ۖ كَثيرَةٌ وَلَهُ ٱشْمُ مَكْنُوبٌ لَيْسَ أَحَدٌ يَعْرِفُهُ إِلَّا هُوَ. ١٢ وَهُوَ مُتَسَرُّبِلُ بِثُوْبِ مَغْهُوسِ بِدَم وَيُدْعَى ٱسْمُهُ كُلُّمَةَ ٱللهِ ١٤ وَٱلْأَجْنَادُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّمَاءُكَانُوا يَتْبَعُونَهُ عَلَى خَيْلٍ بِيضٍ لاَبِسِينَ بَرًّا أَيْضَ وَنَقِيًّا. ١٥ وَمِنْ فَهِهِ بَخْرُجُ سَيْفٌ مَاضِ لِكِيْ يَضْرِبَ بِهِ ٱلْأُمَ وَهُو سَيَرْعَاهُمْ بِعَصًا مِنْ حَدِيدٍ وَهُوَ يَدُوسُ

مَعْصَرَةَ خَمْر سَخْطِ وَغَضَبِ ٱللهِ ٱلْقَادِرِ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ. ١٦ وَلَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَعَلَى غَنْدِهِ ٱسْمُ مَكْتُوبٌ مَلِكُ ٱلْمُلُوكِ

١٧ وَرَأْبُتُ مَلاَكًا وَإِحِدًا وَاقِفًا فَصَرَخَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَائِلاً لِجَبِيعِ ٱلطَّيْورِ ٱلطَّائِرَةِ في وَسَطِ ٱلسَّمَاءُ هَلُمٌ ۗ ٱجْنَبِعِي إِلَى عَشَاءُٱلْإِلِهِ ٱلْعَظِيمِ ١٨ لِكِيْ نَأْحُلِي لَحُومَ مُلُوكِ وَكُومَ فَوَادٍ وَكُومَ أَفْوِيَا ۗ وَكُومَر خَيْل وَٱلْجَالِسِينَ عَلَيْهَــا وَكُومَرَ ٱلْكُلُّ حُرًّا وَعَبْلًا صَغِيرًا وَكَبيرًا

١٩ وَرَأَيْتُ ٱلْوَحْشَ وَمُلُوكَ ٱلْأَرْضِ وَأَجْنَادَهُمْ

مُجْنَبُعِينَ لِيَصْنَعُوا حَرْبًا مَعَ آلْجَالِس عَلَى آلْفَرَس وَمَعَ ٠٠٠ فَتُبِضَ عَلَى ٱلْوَحْشِ وَٱلَّهِيُّ ٱلْكُذَّابِ مَعَهُ ٱلصَّانعُ فَدَّامَهُ ٱلْآيَاتِ ٱلَّتِي بِهَـا أَضَلَّ ٱلَّذِينَ فَبِلُوا سِمَةَ ٱلْوَحْشِ وَٱلَّذِينَ سَجَدُولِ لِصُورَتِهِ وَطُرحَ ٱلاَّثْنَانِ

حَيَّنِ إِلَى نُجَيَّرُةِ ٱلنَّارِ ٱلْمُثَّقِدَةِ بِٱلْكِيْرِيتِ ٢١٠ وَٱلْبَانُونَ

فَيْلُول بِسَيْفِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْفَرَسِ ٱلْحَارِجِ مِنْ فَهِ وَجَهِيعُ ٱلطَّيُورِ شَبِعَتْ مِنْ لَخُومِاعٌ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعِشْرُونَ لَا مَنَا أَنْ يُ مَلاَكًا مَانِلًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَعَهُ مِنْنَاحُ

ا وَرَأَيْثُ مَلاَكًا نَازِلاً مِنَ ٱلسَّمَاءُ مَعَهُ مِنْنَاحُ الْهَاوِيَةِ وَسِلْسِلَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَى يَدِهِ وَ اَفَقَبَضَ عَلَى ٱلنَّيْنِ الْهَاوِيَةِ وَسِلْسِلَةٌ عَظِيمةٌ عَلَى يَدِهِ وَ اَفْقَبَضَ عَلَى ٱلنَّيْنِ الْمُحَدِّةِ اللَّذِي هُوَ إِلْيِسُ وَٱلدَّبُطَانُ وَقَيْدُهُ النَّيْنِ اللَّهَا وَبَهِ وَأَلْفَ سَنَةً ٢ وَطَرَحَهُ فِي ٱلْهَاوِيَةِ وَأَعْلَقَ عَلَيْهِ وَخَمَ اللَّهَ لَكِنْ لاَ يُضِلَّ ٱلْأَمْمَ فِي مَا بَعْدُ حَتَّى نَتَمَ ٱلْأَلْفُ عَلَيْهِ لَكِنْ لاَ يُضِلَّ ٱلْأَمْمَ فِي مَا بَعْدُ حَتَّى نَتَمَ ٱللَّافُ مَا يَعْدُ حَتَّى نَتَمَ ٱللَّافُ اللَّهِ اللَّهُ مَا يَعْدُ حَتَّى نَتَمَ ٱللَّافُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُولِقُولُ اللْمُلْكُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْلَاللَّهُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُولُولُ الللْلَهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ الللْمُلْكُلُول

ٱلسَّنَةِ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ لاَ بُدُّ أَنْ نُجُلَّ زَمَانًا يَسِيرًا

جَرَاً يَّتُ عُرُوشًا عَجَلُسُوا عَلَيْهَا وَأَعْطُوا حَكُمًا وَرَاً يَتْ عُرُوشًا عَجَلُسُوا عَلَيْهَا وَأَعْطُوا حَكُمًا وَرَاً يَتْ نَفُوسَ ٱلَّذِينَ فَيْلُوا مِنْ أَجْلِ شَهَادَة بَسُوعَ وَمِنْ أَجْلِ شَهَادَة بَسُوعَ وَمِنْ أَجْلِ كَلِيمَةِ ٱللهِ وَالَّذِينَ لَمْ بَسَجُدُولَ لِلْوَحْشِ وَمِنْ أَجْلِ كَلِيمَةِ اللهِ وَالَّذِينَ لَمْ بَسَجُدُولَ لِلْوَحْشِ وَمَلَى وَمَلَى وَمَلَى اللهِ مَا السَّبَةَ عَلَى جِبَاهِمِ وَعَلَى الْدِيمِمْ فَعَلَى اللهِ مَا السَّبَة عَلَى جَبَاهِمِ وَعَلَى اللهِ مَا السَّبَة وَمَلَى اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ

فِي ٱلْفِيَامَةُ ٱلْأُولَى • مُبَارَكُ وَمُقَدَّسٌ مَنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي ٱلْفِيَامَةِ ٱلْأُولَى • هُولاً \* لَيْسَ لِلْمَوْتِ ٱلنَّافِي سُلْطَانُ عَلَيْهُمْ بَلْ سَيَكُونُونَ كَهَنَةً لِلهِ وَٱلْمَسِيمِ وَسَيَمَلِكُونَ مَعَهُ أَلْفَ سَنَةٍ

٧ ثُمَّ مَنَى تَمَّتِ ٱلْأَلْفُ ٱلسَّنَةِ بِحُلُّ ٱلشَّيْطَانُ مِنْ ٨ وَيَخْرُجُ لِيُضِلُّ ٱلْأُمَ ٱلَّذِينَ فِي أَرْبَعِ زَوَايَا الأَرْضِ جُوجَ وَمَاجُوجَ لِيَعْمَعَهُمْ الْحُرْبِ ٱلَّذِينَ عَدَدُهُمْ مِثْلُ رَمْلِ ٱلْجَرَ • ٩ فَصَعِدُ وإ عَلَى عَرْضِ ٱلْأَرْضِ وَإَحَاطُوا بَمُعَسِكُم ٱلْفِدِّ بِسِينَ وَبِٱلْمَدِينَةِ ٱلْعَبُوبَةِ فَنْزَلَتْ نَاسُ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلسَّمَاءُ وَأَكَانَهُمْ. ١٠ وَإِلْيِسُ ٱلَّذِي كَانَ بُضِٱلُمُ طُرحَ فِي نُجَيْرَةِ ٱلنَّارِ وَٱلْكِبْرِيتِ حَبْثُ ٱلْوَحْشُ وَٱلنَّبِيُّ ٱلْكُفَّابُ وَسَيْعَنَّبُونَ نَهَارًا وَلَيْلاً إِلَى أَبَدِ ألابدين

ا أَنْمَ رَأَيْتُ عَرْشًا عَظِيمًا أَيْضَ وَٱلْجَالِسُ عَلَيْهِ ٱلَّذِي مِنْ وَجْهِهِ هَرَبَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلسَّمَاءُ وَلَمْ يُوجَدْ

لَمُهَا مَوْضِعٌ ١٦٠ وَرَأَ بْتُ ٱلْأَمْوَاتَ صِغَارًا وَكِبَارًا وَافِينِ أَمَامَ ٱللَّهِ وَإِنْفَعَتُ أَسْفَارٌ وَإِنْفَتَحَ سَفُو ۖ آخَرُ هُوَ ٱلْحَيْوِةِ وَدِينَ الْأَمُوَاتُ مِمَّا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي ٱلْأَسْفَار أَعْمَالِمُ فِي ١٢٠ وَسَلَّمَ ۖ ٱلْغُرُ ٱلْأَمْوَإِتَ ٱلَّذِينَ فِيهِ مَوْتُ وَٱلْهَاوِيَةُ ٱلْأَمْوَاتَ ٱلَّذِينَ فِيهِمَا وَدِينُوا بِجَسَبِ أَعْمَا لِهِ ١٤ وَطُرِحَ ٱلْمَوْثُ وَٱلْهَاوَيْهُ فِي مُجَيِّرَةٍ ٱلنَّارِ . هٰنَا هُوَ ٱلْمُوْثُ ٱلثَّالَٰيِ. ١٠ وَكُلُّ مَنْ رْ بُوجَدْ مَكْنُوبًا فِي سِفْرِ آلْحَيُوةِ طُرحَ فِي نُجَيْرَةِ ٱلنَّارِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِيَ وَٱلْعِشْرُونَ ا ثُمُّ رَأَيْتُ سَمَا عَديدَةً وَأَرْضًا جَدِيدَةً لِأَنَّ ٱلسَّمَاءُ ٱلْأُولَى وَالْأَرْضَ ٱلْأُولَى مَضَنَا وَٱلْجُورُ لَا يُوجَا فِي مَا بَعْدُ ٢٠ وَإِ نَا يُوحَنَّا رَأَيْتُ ٱلْمَدَيِّنَةَ ٱلْمُقَدَّسَةُ رُسُلِمَ ٱلْحِدَيِدَةَ نَازِلَةً مِنَ ٱلسَّمَا ۚ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ مُهَيَّأَةٌ كَمَرُوسٍ مُزَيِّنَةٍ لِرَجُلِهَا . ٢ وَسَمِعْتُ صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ اء فَائِلاً هُوَذَا مَسْكِنُ ٱللَّهِ مَعَ ٱلنَّاسِ وَهُوَ سَيَسُكُنُ

عَهُمْ وَهُمْ يَكُونُونَ لَهُ شَعْبًا يَالَلُهُ نَفْسُهُ يَكُونُ مَعَهُمْ إِلَهًا لَمْمْ ٤٠ وَسَيَعْسَمُ ٱللهُ كُلُّ دَمْعَةِ مِنْ عُيُونِهِمْ وَٱلْمَوْتُ لَا يَكُونُ فِي مَا بَعْدُ وَلاَ يَكُونُ حُزْنٌ وَلاَ صُرَاخٌ وَلاَ وَجَعْ ۚ فِي مَا بَعْدُ لِأَنَّ ٱلْأَمُورَ ٱلْأُولَى فَدْ مَضَتْ. وَقَالَ ٱلْجَالِسُ عَلَى ٱلْعَرْشِ هَا أَنَا أَصْنَعُ كُلُّ شَيْءٍ جَدِيدًا مَوَفَالَ لِيَ أَكْتُبْ فَإِنَّ هَٰذِهِ ٱلْأَفْوَ إِلْ صَادِفَةٌ وَإِمِينَةٌ، ٦ أُثُمَّ قَالَ لِي قَدْ تُمَّ أَنَا هُوَ ٱلْأَلِفُ وَٱلْبَاءُ ٱلْبِدَايَةُ وَٱلنَّهَا يَهُ. أَ نَا أَعْطِى ٱلْعَطْشَانَ مِنْ يَنْبُوع مَا ۚ ٱلْكَيْوةِ مَجَّانًا. ٧ مَنْ يَغْلِبْ يَرِثْ كُلَّ شَيْءٍ وَأَكُونَ لَهُ إِلَهًا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ٱبْنَا ٨٠ وَإَمَّا ٱلْخَاتِنُونَ وَغَيْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ وَآلِرَّجِسُونَ وَٱلْقَاتِلُونَ وَٱلزُّنَاةُ وَٱلسَّحَرَةُ وَعَبَدَةُ ٱلْأَوْثَانِ وَجَبِيعُ ٱلْكَذَبَةِ فَنَصِيبُهُ فِي ٱلْجَيْرَةِ ٱلْمُنْقِدَةِ بِنَارٍ وَكِبْرِيتٍ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمَوْتُ ٱلثَّانِي

أَثُمُّ جَالَةً إِلَى ۗ وَاحِدْ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلَّذِينَ مَعَمُرُ ٱلسَّبْعَةُ ٱلْجَامَاتُ ٱلْمَمْلُقَّةُ مِنَ ٱلسَّبْعِ ٱلضَّرَبَاتِ

ٱلْآخِيرَةِ وَنَكَلَّمَ مَعَى فَائِلًا هَلُمٌ فَأَرِيكَ ٱلْعَرُوسَ آمَرَاهَ وَذَهَبَ بِي بِٱلرُّوحِ ۚ إِلَى جَبَل عَظِيم عَالِ وَلَرَانِي ٱلْمَدِينَةَ ٱلْعَظِيمَةَ أُورُسُلِمَ ٱلْمُقَدَّسَةَ نَازَلَهُ مِنَ ٱلسُّمَاءُ منْ عِنْدُ ٱللَّهِ ١١ لَهَا مَجْدُ ٱللَّهِ وَلَمَّا ٱكْرَم حَجَر كَحَجَرَ يَشْب بَلُوريُ ١٢. وَكَانَ لَهَا سُوسٌ عَظِيمٌ وَعَالَ وَكَانَ لَهَا ٱثْنَا عَشَرَ بَابًا وَعَلَى ٱلْأَيْوَابِ ٱثْنَا عَشَرَ مَلَاكًا وَأَسْمَا ۗ مَكْنُوبَةٌ هِيَ أَسْمَا ۗ وَأَلْسُمَا ۗ مَكْنُوبَةٌ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلِأَثْنَىٰ عَشَرَ. ١٢ بُوَابٍ وَمِنَ آلشِّهَالِ ثَلْثَةُ أَبُوابٍ وَمِنَ ٱلْجَنُوبِ ثَلْثَةً أَبْوَابِ وَمِنَ ٱلْغَرْبِ ثَلْثَةُ أَبْوَابِ ١٤ وَسُورُ ٱلْمَدِينَةِ كَانَ لَهُ أَثْنَا عَشَرَ أَسَاسًا وَعَلَيْهَا أَسْمَا ۗ رُسُلِ ٱلْخَرُوفِ ٱلِإِثْنَىٰ عَشَرَ • ١٠ وَٱلَّذِي كَانَ يَتَكُلُّمُ مَعَى كَانَ مَعَهُ فَصَبَةٌ مِنْ ذَهَبِ لِكَيْ يَقِيسَ ٱلْهَدِينَةَ وَأَبْوَأَبَهَا وَسُورَهَا. ١٦ وَإِلَّهَدِينَةُ كَانَتْ مَوْضُوعَةً مُرَّبِّعَةً طُولُهَا بِفَدِّم ٱلْعَرْضِ . فَقَاسَ ٱلْمَدِينَةَ بِٱلْقَصَبَةِ مَسَافَةَ آثْنَيْ عَشَرَ

أَلْفَ غَلْوَةٍ . ٱلطُّولُ وَٱلْعُرْضُ وَٱلِاّرْتِفَاءُ مُتَسَاوِيَةٌ . ١٧ وَقَاسَ سُورَهَا مِئَّةً وَأَرْبَعًا وَأَرْبَعِينَ ذِرَاعًا ذِرَاعً إِنْسَانِ. أَى ٱلْمَلَاكُ ١٨٠ وَكَانَ بِنَا ۗ سُورِهَا مِنْ يَشْبٍ وَٱلْمَدَيْنَهُ ذَهَبٌ نَقَىٰ شِبهُ زُجَا نُّورِ ٱلْمَدِينَةِ مُزَيَّنَةُ ۚ بِكُلُّ حَجَرٍ كَرِيمٍ . ٱلْأَسَاسُ ٱلْأَوَّلُ يَشْبُ . ٱلثَّانِي يَاقُوتُ أَزْرَقُ . ٱلثَّالِثُ عَقِيقٌ أَيْنَصُ. ٱلرَّابِعُ زُمُرُدُ ذُبَابِيُّ ٢٠ ٱلْخَامِسُ جَزَعٌ عَقِيق**يٌّ.** ٱلسَّادِسُ عَقِيقٌ أَحْبَرُ. ٱلسَّابِعُ زَبَرْجَكُ. ٱلثَّامِنُ زُمُرُدُ سِلْفَيْ. ٱلنَّاسِعُ يَاقُوتُ أَصْغَرُ . ٱلْعَاشِرُ عَقِيقٌ أَخْضَرُ . ٱلْحَادِي عَشَرَ أَسْمَانُجُونِيٌّ. ٱلنَّاني عَشَرَ جَمَشَتْ ١٥ وَالإِنْنَا عَشَرَ بَابًا أَثْنَا عَشَرَةً لُوْلُوَّةً كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْأَبْوَابِكَانَ مِنْ لُوْلُوَّةٍ وَاحِدَةٍ وَسُوقُ ٱلْمَدِينَةِ ذَهَبُ نَقَيْ كَزُجَاجِ شَغَّافِ ٢٦٠ وَلَمْ أَرَ فِيهَا هَيْكُلًا لِأَنَّ ٱلرَّبَّ ٱللَّهَ ٱلْهَادرَ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ هُوَ وَٱلْخَرُوفُ هَيْكُلُهَا • ٢٢ وَٱلْهَدينَةُ لَا نَحْنَاجُ إِلَى ٱلشَّمْسِ وَلَا إِلَى ٱلْقَمَرِ لِيُضِيَّا فِيهِــُ

ذِنَّ تَجْدَ اللهِ قَدْ أَنَارَهَا وَالْخُرُوفُ سِرَاجُهَا ١٤٠ وَنَشْيِ أَنُونُ مَوْدُ اللهِ قَدْ أَنَارَهَا وَمُلُوكُ الْأَرْضِ تَجِيثُونَ بِعَدْ هِرْ وَكَرَامَنِهِمْ إِلَيْهَا . ٢٥ وَأَبْوَابُهَا لَن نَعْلُقَ بَهَارًا لِأَنْ لَيْلًا لاَ يَكُونُ هُنَاكَ . ٢٦ وَيَجِيثُونَ بِجَدْدِ اللّهَمَ وَكَرَامَنِهِمْ إِلَيْهَا . ٢٥ وَلَى يَدْخُلُهَا شَيْءٌ دَنِسٌ وَلاَ مَا وَكَرَامَنِهِمْ إِلَيْهَا . ٢٧ وَلَنْ يَدْخُلُهَا شَيْءٌ دَنِسٌ وَلاَ مَا يَصْنَعُ رَجِسًا وَكَدْبًا إِلاَ الْمَكْنُويِينَ فِي سِفْرِ حَبْوهِ الْحَرُوفِ

الْأَصْحَامُحُ النَّانِي وَالْعِشْرُونَ ا وَأَرَانِي نَهْوًا صَافِيًا مِنْ مَاءُ حَوْةٍ لاَمِعًا كَبُلْورِ خَارِجًا مِنْ عَرْشِ اللهِ وَالْخُرُوفِ ، ٢ فِي وَسَطِ سُونِا وَعَلَى النَّهْرِ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ شَجَرَةُ حَيْوةِ نَصْنُعُ الْنَنَيْ عَشَرَةً فَمَرَةً وَتُعْطِي كُلُّ شَهْرِ ثَمَرَهَا . وَوَرَقُ النَّجَرَةِ النِّيهَا الْأَمْمِ ، ٢ وَلاَ تَكُونُ لَعْنَةٌ مَا فِي مَا بَعْدُ . وَعُرْشُ اللهِ فَأَكْرُوفِ بَكُونُ فِيهَا وَعَييْدُهُ بَخِدُمُونَهُ . ٤ وَهُرْ سَيَنْظُرُونَ وَجْهَةً وَأَسْهُهُ عَلَى حِبَاهِمٍ . ٥ وَلاَ يَكُونُ لَلْلْ هُنَاكَ وَلاَ يَخْنَاجُونَ إِلَى سِرَاجِ أَوْ نُوسِ شَمْسِ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَٰهَ يُنِيرُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ سَيَمَلِكُونَ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ ٦ ثُمَّ قَالَ لِي هَٰذِهِ ٱلْأَقْوَالُ أَمِينَهُ ۗ وَصَادِقَةُ . وَٱلرَّبُ إِلٰهُ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلْقِدِّ بِسِينَ أَرْسَلَ مَلاَكُهُ لِيُرِيَ عَبيدَهُ مَا يَسْغِي أَنْ يَكُونَ سَرِيعًا ٢٠هَا أَنَا آتِي سَرِيعًا طُوبَى لِمَنْ تَعِفْظُ أَفْوَالَ نُبُوَّةٍ هَٰذَا ٱلْكِتَابِ ٨ وَأَ نَا يُوحَنَّا ٱلَّذِي كَانَ يَنْظُرُ وَيَسْمَعُ هٰذَا. وَحِينَ سَمِعْتُ وَنَظَرْتُ خَرَرْتُ لِأَسْجُدَ أَمَامَرَ رِجْلَى ٱلْمَلَاكِ ٱلَّذِي كَانَ يُريني هٰذَا • • فَقَالَ لِيَ ٱنْظُرُ لَا تَغْعَلْ . لِأَنِي عَبْدُ مَعَكَ وَمَعْ إِخْوَتِكَ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَٱلَّذِينَ تَعْفُظُونَ أُقْوَالَ هَٰذَا ٱلْكِتَابِ. ٱسْجَدْ لِلهِ ١٠٠ وَقَالَ لَا تَخْيِمْ عَلَى أَفْوَال نُبُوَّةِ هَلَا ٱلْكِتَابِ لِأَنَّ ٱلْوَقْتَ قَرِيبٌ • ١١ مَنْ يَظْلِمُ فَلْيُظْلِمْ بَعْدُ . وَمَنْ هُوَ نَجِسْ فَلْيُنْجُسُ بَعْدُ . وَمَنْ هُو كَالْمُ فَلْيُنْبُرُّ مُ بَعْدُ . وَمَنْ هُوَ مُقَدُّسُ مُ فَلَيْتُقَدُّسُ بِعَد

١٢ وَهَا أَنَا آنِي سَرِيعًا وَأَجْرَنِي مَعَى لِأَجَازِيَ كُلَّ وَاحِدٍ كُمَا يَكُونُ عَمَلُهُ ١٠٠ أَنَا هُوَ ٱلْأَلِفَ وَٱلْبَاءِ. ٱلْبِكَايَةُ وَٱلِيَّهَايَةُ . ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ١٤٠ طُوبِي لِلَّذِينَ يَصْنَعُونَ وَصَايَاهُ لِكُنْ يَكُونَ سُلْطَانُهُمْ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْحَيْوَةِ وَيَدْخُلُوا مِنَ ٱلْأَبْوَابِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ. ١٥ لِأَنَّ خَارِجًا ٱلْكَلَابَ وَالسَّحَرَةَ وَٱلزُّنَاةَ وَٱلْفَتَلَةَ وَعَبَّدَةَ ٱلْأَوْتَانِ وَكُلَّ مَنْ يُحِبُ وَيَصْنَعُ كَذِبًا ١٦ أَنَا بَسُوعُ أَرْسَلْتُ مَلَاكِي بهٰذِهِ ٱلْأُمُورِ عَن ٱلكَتَائِسِ. أَنَا أَصْلُ وَذُرَّبَّهُ دَاوْدَ. كَوْكُبُ ٱلصُّبْحِ ٱلْمُنِيرُ ١٠ وَٱلرُّوحُ وَٱلْعَرُوسُ يَفُولَان نَعَالَ . وَمَنْ بَسَمَعْ فَلْيَقُلْ تَعَالَ . وَمَنْ يَعْطُشْ فَلْيَأْتِ وَمَنْ بُرِدْ فَلَيْأَخُذْ مَا ۚ حَيْوةٍ مَجَّانًا

١٨ لِأَنِّي أَشْهَدُ لِكُلِّ مَنْ يَسْمَعُ أَفْوَالَ نُبُوَّةٍ هٰلَا الْكِتَابِ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَزِيدُ عَلَى هٰلَا يَزِيدُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَكْنُوبَةَ فِي هٰلَا الْكِتَابِ. ١٩ وَإِنْ كَانَ الضَّرَبَاتِ الْلَهَكُنُوبَةَ فِي هٰلَا الْكِتَابِ. ١٩ وَإِنْ كَانَ

أَحَدُ يَعْذِفُ مِنْ أَفْوَالِ كِنَابِ هَٰذِهِ ٱلْنَبْوَةِ يَعْذِفُ

ٱللهُ نَصِيبَهُ مِنْ سِفْرِ ٱلْحَيْنَةِ وَمِنَ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُقَدَّسَةِ

وَمِنَ ٱلْمَكْتُوبِ فِي هٰذَا ٱلْكِيَابِ

٢٠ يَفُولُ ٱلشَّاهِدُ بِهِلْنَا نَعَمْ. أَنَا آتِي سَرِيعًا . آمَيِنَ . نَعَالَ أَنْهَا ٱلرَّبُّ يَسُوعُ ٢٦ يَعْمَةُ رَيِّنَا يُسُوعَ ٱلْمَسِيْجِ مَعْ جَبِيعِكُمْرْ.

فَتِلُوا بِسَيْفِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْفَرَسِ ٱلْخَارِجِ مِنْ فَهِهِ وَجَهِيعُ ٱلطَّيُورِ شَبِعَتْ مِنْ لُحُومِمْ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْمِشْرُونَ

ا وَرَأْيَتُ مَلَاكًا نَازِلًا مِنَ ٱلسَّمَا مُعَهُ مِنْنَاحُ الْهَاوِيَةِ وَسِلْسِلَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَى يَدِهِ • افَقَبَضَ عَلَى ٱلتَّنِيْنِ الْهَاوِيَةِ وَالنَّبْطَاتُ وَقَيْدُهُ الْمُعَيِّةِ الْفَاسِ وَالشَّبْطَاتُ وَقَيْدُهُ الْمُعَيِّةِ الْفَاسِ وَالشَّبْطَاتُ وَقَيْدُهُ الْفَاسِ وَالشَّبْطَاتُ وَقَيْدُهُ الْفَاسِ وَالشَّبْطَاتُ وَقَيْدُهُ الْفَاسِ اللَّهُ وَخَمَ اللَّهُ وَخَمَ اللَّهُ وَخَمَ اللَّهُ وَخَمَ اللَّهُ وَخَمَ اللَّهُ اللَّهُ وَخَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْم

قَرَأَيْتُ عُرُوشًا لَحَبَلُسُوا عَلَيْهَا وَأَعْطُوا حَكْمًا وَرَأَيْتُ نُفُوسَ ٱلَّذِينَ فَيْلُوا مِنْ أَجْلِ شَهَادَة بَسُوعَ وَمِنْ أَجْلِ شَهَادَة بَسُوعَ وَمِنْ أَجْلِ شَهَادَة بَسُوعَ وَمِنْ أَجْلِ كَلِمَةِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ لَمْ بَسْجُدُوا لِلْوَحْشِ وَمِنْ أَجْلِ لِصُورَتِهِ وَلَمْ يَعْبَلُوا ٱلسِّبَةَ عَلَى جِاهِمِمْ وَعَلَى وَلَا لِصُورَتِهِ وَلَمْ يَعْبَلُوا ٱلسِّبَةَ عَلَى جِاهِمِمْ وَعَلَى أَلْدِيمِمْ فَعَاشُولِ وَمَلَكُوا مَعَ ٱلْمَسِجِ أَلْفَ سَنَةٍ • وَلَمَ الْدِيمِمْ فَعَاشُولِ وَمَلَكُوا مَعَ ٱلْمَسِجِ أَلْفَ سَنَةٍ • وَلَمْ بَعِشْ حَتَى نَنِمٌ ٱلْأَلْفَ ٱلسَّنَةِ • هٰذِهِ بَغِيْنَهُ ٱلْأَلْفَ ٱلسَّنَةِ • هٰذِهِ بَغِيْنَهُ ٱلْأَلْفَ ٱلسَّنَةِ • هٰذِهِ بَغِيْنَهُ ٱلْأَلْفَ ٱلسَّنَةِ • هٰذِهِ بَعِشْ حَتَى نَنِمٌ ٱلْأَلْفَ ٱلسَّنَةِ • هٰذِهِ بَعِشْ حَتَى نَنِمٌ ٱلْأَلْفَ ٱلسَّنَةِ • هٰذِهِ بَعْلَ

فِيَ ٱلْفِيَامَةُ ٱلْأُولَى • مُبَارَكُ وَمُقَدَّسٌ مَنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي ٱلْفِيَامَةُ ٱلْأُولَى • هُولاً لَيْسَ لِلْمَوْتِ ٱلنَّافِي سُلْطَانَ عَلَيْهِمْ بَلْ سَيَكُونُونَ كَهَنَّةً لِلْهِ وَٱلْمَسِيمِ وَسَيَمَلِكُونَ مَعَهُ أَلْفَ سَنَةً

٧ ثُمَّ مَنَى نَمَّتِ ٱلْأَلْفُ ٱلسَّنَةِ بِحُلُّ ٱلشَّيْطَانُ مِنْ سِجْنِهِ ٨ وَيَغْرُبُ لِيُضِلُّ ٱلْأُمَ ٱلَّذِينَ فِي أَرْبَعِ زَوَايَا الْأَرْضِ جُوجَ وَمَاجُوجَ لِيَغِمَّعُهُمْ الْخُرْبِ ٱلَّذِينَ عَدَدُهُمْ مِثْلُ رَمْلِ ٱلْمَحْرِ • ۗ فَصَعِدُوا عَلَى عَرْضِ ٱلْأَرْضِ وَإَحَاطُوا بَمُعَسِّكُمُ ٱلْقِدِّيسِينَ وَبِٱلْمَدِينَةِ ٱلْعَبُوبَةِ فَنَزَلَتْ نَاسُ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلسَّمَاءُ وَأَكْلَنَهُمْ. ١٠ وَإِلْيِسُ ٱلَّذِي كَانَ يُضِأْلُمُ طُرِحَ فِي نُجَيْرَةِ ٱلنَّارِ وَٱلْكِبْرِيتِ حَبْثُ ٱلْوَحْشُ وَٱلنَّيْ ٱلْكُذَّابُ وَسَيْعَنَّهُونَ مَّهَارًا وَلَيْلًا إِلَى أَبَدِ ٱلْابَدِينَ

ا ا ثُمَّ رَأَيْتُ عَرْشًا عَظِيمًا أَيْضَ وَٱلْجَالِسُ عَلَيْهِ ٱلَّذِي مِنْ وَجْهِهِ هَرَبَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلسَّمَاءُ وَلَمْ يُوجَدْ

لْمُهَا مَوْضِعُ ١٢٠ وَرَأْ يْتُ ٱلْأَمْوَاتَ صِغَارًا وَكِبَارًا وَافِينِ أَمَامَرَ الله وَإِنْفَعَتْ أَسْفَارٌ وَأَنْفَتَحَ سَفُرٌ آخَرُ هُوَ سِفْرُ ٱلْحَيْوةِ وَدِينَ الْأَمْوَاتُ مِمَّا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي ٱلْأَسْارِ أَعْمَالِمُ أَنْ ١٢٠ وَسَلَّمَ ٱلْغُرُ ٱلْأَمْوَاتَ ٱلَّذِينَ فِيهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَوْتُ وَٱلْهَاوِيَةُ ٱلْأَمْوَاتَ ٱلَّذِينَ فِيهِمَا وَدِينُوا كُلُّ وَإِحِدٍ بِحِسَبِ أَعْمَا لِهِ ١٤ وَطُرِحَ ٱلْمَوْثُ وَٱلْهَاوِيَّةُ فِي بُعَيْرَةِ ٱلنَّارِ . هٰذَا هُوَ ٱلْمُوْثُ ٱلنَّانِي. ١٠ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يُوجَدُ مَكْنُوبًا فِي سِفْرِ ٱلْحَيُوةِ طُرحَ فِي يُحَيْرُةِ ٱلنَّارِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِيَ وَٱلْعِشْرُونَ

ا ثُمُّ رَأَيْتُ سَمَا ﴿ جَدِيدَةً وَأَرْضًا جَدِيدَةً لِأَنْ السَّمَا الْأُولَى وَالْأَرْضَ الْأُولَى مَضَنَا وَالْبَحْرُ لَا يُوجَدُ في مَا بَعْدُ ٢٠ وَأَ نَا يُوحَنَّا رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ الْمُقَدَّسَةَ أُورُشَلِيمَ الْجُدِيدَةَ نَازِلَةً مِنَ السَّمَا ﴿ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُهَنَّاةً كَعَرُوسٍ مُزَيَّنَةٍ لِرَجُلِهَا . ؟ وَسَعِثُ صَوْنًا عَظِيمًا مِنَ السَّمَا ﴿ قَائِلاً هُوذَا مَسْكِنُ اللهِ مَعَ النَّاسِ وَهُوَ سَبَسُكُنُ

مَعَهُمْ وَهُمْ يَكُونُونَ لَهُ شَعْبًا وَأَلَلُهُ نَفْسُهُ يَكُونُ مَعَهُمْ إِلَهًا لَمْرْ . ٤ وَسَيَعْسَمُ ٱللهُ كُلُّ دَمْعَةِ مِنْ عُيُونِهِمْ وَٱلْمَوْتُ لَا يَكُونُ فِي مَا بَعْدُ وَلاَ يَكُونُ حُزْنٌ وَلاَ صُرَاخٌ وَلاَ وَجَعْ ۚ فِي مَا بَعْدُ لِأَنَّ ٱلْأُمُورَ ٱلْأُولَىٰ فَدْ مَضَتْ. وَقَالَ ٱلْجَالِسُ عَلَى ٱلْعَرْشِ هَا أَنَا أَصْنَعُ كُلَّ شَيْءٍ جَدِيدًا ، وَقَالَ لِيَ أَكْنُبُ فَإِنَّ هَٰذِهِ ٱلْأَفْوَالُ صَادِفَةٌ وَإِمِينَةٌ، ٦ ثُمُّ قَالَ لِي قَدْتُمَّ. أَنَا هُوَ ٱلْأَلِفُ وَٱلْبَاءِ ٱلْبِدَايَةُ وَٱلنَّهَا يَهُ. أَنَا أُعْطِى ٱلْعَطْشَانَ مِنْ يَنْبُوع مَا ۗ ٱلْحَبُوةِ مَجَّانًا. ٧ مَنْ بَغْلِبْ يَرِثْ كُلَّ شَيْءٍ وَأَكُونَ لَهُ إِلَهًا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ أَبْناً ٨٠ وَأَمَّا ٱلْخَائِفُونَ وَغَيْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلرَّحِسُونَ وَٱلْقَاتِلُونَ وَٱلزُّنَاةُ وَٱلسَّحَرَةُ وَعَبَدَةُ ٱلْأَوْثَانِ وَجَهِيعُ ٱلْكُذَبَةِ فَنَصِيبُهُ فِي ٱلْجَيْرَةِ ٱلْمُنْفِدَةِ بِنَارٍ وَكِيْرِيتٍ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمَوْتُ ٱلثَّانِي

أَثُمُّ جَاءً إِلَى ۗ وَاحِدْ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلَّذِينَ مَعَمُمُ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْسَّبِعَ ٱلضَّرَبَاتِ

ٱلْآخِيرَةِ وَنَكَلَّرَ مَعِي فَائِلًا هَلُمْ فَأَرِيكَ ٱلْعَرُوسَ آمْزَاهَ ا وَذَهَبَ بِي بِٱلرُّوحِ إِلَى جَبِّل عَظِيم عَالِ وَلْرَانِي ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةَ أُورُسُلِمَ ٱلْمُقَدَّسَّةَ نَازَلَةُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ ١١ لَهَا مَجْدُ ٱللهِ وَلَمَعَاٰتُهَا شَيْهُ أَكْرَمُ خَجَرَ كَحَجَرَ بَشْبٍ بَلُورِيُّ . ١٢ وَكَانَ لَهَا سَويْرُ عَظِيمٌ وَعَالَ وَكَانَ لَهَا ٱثْنَا عَشَرَ بَابًا وَعَلَمَ ٱلْأَبُوَابِ أَثْنَا عَشَرَ مَلَاكًا وَأَسْمَا وَمُكْتُوبَةٌ هِيَ أَسْمَا وَ أَسْبَاطٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلِٱثْنَىٰ عَشَرَه ١٢ مَنَ ٱلشَّرْقِ ثَلْثَهُ ۗ أَبْوَابِ وَمِنَ ٱلشَّهَالِ ثَلْثَةُ أَبُوابِ وَمِنَ ٱلْجُنُوبِ ثَلْثَةُ أَبْوَإِبِ وَمِنَ ٱلْغُرْبِ ثَلْثَةٌ أَبْوَإِبِ ١٤ وَسُورُ ٱلْمَدِينَةِ كَانَ لَهُ آثْنَا عَشَرَ أَسَاسًا وَعَلَيْهَا أَسْمَا ۗ رُسُلِٱلْخُرُوفِ ٱلِإِنْنَىٰ عَشَرَ • ١٥ وَٱلَّذِي كَانَ يَنَكَّلَّهُ مَعَى كَانَ مَعَهُ قَصَبَهُ مِنْ ذَهَبِ لِكَيْ يَقِيسَ ٱلْهَدِينَةَ وَأَبْوَابَهَا وَسُورَهَا. ١٦ وَأَلْمَدِينَةُ كَأَنَتْ مَوْضُوعَةً مُرَبِّعَةً طُولُها بِقَدَم ٱلْعَرْضِ . فَقَاسَ ٱلْمَدِينَةَ بِٱلْفَصَبَةِ مَسَافَةَ ٱثْنَيْ عَشَرَ

أَلْفَ غَلْوَةٍ . ٱلطُّولُ وَٱلْعَرْضُ وَٱلِإَرْنِفَاعُ مُتَسَاوِيَةٌ ۥ وَفَاسَ سُورَهَا مِنَّهُ وَأَرْبَعًا وَأَرْبَعِينَ ذِرَاعًا ذِرَاعًا إنْسَانِ. أَى ٱلْمَلَاكُ ١٨٠ وَكَانَ بنَا ۗ سُورِهَا مِنْ يَشْبِ مَالَّمَدِينَهُ ذَهَبُ ۚ نَقِيُّ شِبْهُ زُجَاجٍ ۚ نَقِى ١٩٠ مَاإِسَاتُ سُورِ ٱلْمَدِينَةِ مُزَيَّنَةُ ۚ بِكُلُّ حَجَرِ كُرِيمٍ . ٱلْأَسَاسُ ٱلْأَوَّلُ يَشْتُ . ٱلثَّانِي كَافُوتُ أَزْرَةُ . ٱلثَّالِثُ عَقِيقٌ أَيْنَصُ. ٱلرَّابِعُ زُمُرُدٌ ذُبَائِيٌّ ٢٠ ٱلْخَامِسُ جَزَعٌ عَقِيقٌ. ٱلسَّادِسُ عَقَيِقُ أَحْبَرُ . ٱلسَّابِعُ زَبَرْجَكُ . ٱلثَّامِنُ زُمُرُدُ سِلْفَيُّ . ٱلنَّاسِعُ يَافُوتُ أَصْفَرُ . ٱلْعَاشِرُ عَقِيقٌ أَخْضَرُ . ٱلْحَادِي عَشَرَ أَسْمَانُجُونِيُّ. ٱلنَّانِي عَشَرَ جَمَشَتْ ١٦ وَآلِإِنْنَا عَشَرَ بَابًا ٱثْنَتَا عَشَرَةً لُوْلُؤَةً كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْأَبْوَابِ كَانَ مِنْ لُوْلُوَّةٍ وَاحِدَةً وَسُوقُ ٱلْمَدِينَةِ ذَهَبْ نَقِيْ كَرُجَاجٍ شَغَّافِ.٢٢ وَلَمْ ۚ أَرَ فَيَهَا هَيْكُلاً لِأَنَّ ٱلرَّبِّ ٱللَّهُ ٱلْتَاكَرَ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ هُوَ وَٱلْخَرُوفُ هَيْكُلُهَا • ٢٢ وَٱلْهَدَيْنَةُ لَا نَحْنَاجُ إِلَى ٱلشَّمْسِ وَلَا إِلَى ٱلْقَمَرِ لِيُضِبَّنَا فِيهِــَا

لأَنَّ عَبِدَ ٱللهِ قَدْ أَنَارَهَا وَأَكْنَرُونُ سِرَاجُهَا ١٤ وَنَهْنِي شُعُوبُ ٱلْمُخَلِّصِينَ بِنُورِهَا وَمُلُوكُ ٱلْأَرْضِ بِعَدِهِرْ وَكَرَامَنِهِمْ إِلَيْهَا. ٢٠ يَأْمُوانِهَا كَن تُعْلَقَ مَهَارًا لِأَنَّ لَيْلًا لَا بَكُونُ هُنَاكَ.٢٦ وَتَجِيثُونَ بِحَجْدِ ٱلْأُمْرِ وَكَرَامَنِهِمْ إِلَيْهَا ٢٠٠ وَلَنْ يَدْخُلُهَا شَيْءٍ دَنِسْ وَلاَ مَا بَصْنَعُ رَجِمًا وَكَذِبًا إِلَّا ٱلْمَكْنُوبِينَ فِي سِغْرِ حَبْوة أنخروف

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَإِرَانِي نَهْرًا صَافِيًا مِنْ مَاءُ حَبُوةِ لِاَمِعًا كَبُلُور خَارِجًا مِنْ عَرْشِ ٱللَّهِ وَٱلْخَرُوفِ ٢٠ فِي وَسَطِ سُوفِهَا وَعَلَى ٱلنَّهْرِ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ شَجَرَةُ حَيْوةٍ تَصْنَعُ آنْنَيْ ءَشَرَةً نَدَرَةً وَتُعْطِي كُلُّ شَهْرٍ نَهَرَهَا . وَوَرَقُ ٱلشُّجَرَّةِ لِشِهَا ۗ ٱلْأَهُمَ مِ ٢ وَلاَ تَكُونُ لَعْنَةٌ مَا فِي مَا بَعْدُ . وَعَرْشُ ٱللَّهِ فَأَكْرُوفِ يَكُونُ فِيهِـا وَعَبِيدُهُ تَجْدُرِمُونَهُ. ٤ وَهُمْ سَيَنْظُرُونَ وَجْهَةً وَأَشَّهُ عَلَى جِبَاهِمْ • ٥ وَلاَ يَكُونُ لَيْل

هُنَاكَ وَلَا يَعْنَاجُونَ إِلَى سِرَاجِ أَوْ نُوسٍ شَمْس لِأَنَّ ٱلرَّبَّ ٱلْإِلٰهَ يُنِيرُ عَلَيْهُمْ وَهُمْ سَيَمْلِكُونَ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ ٦ أُمَّ قَالَ لِي هَٰذِهِ ٱلْأَقْوَالُ أَمِينَةٌ وَصَادِقَةٌ. وَٱلرَّبُ إِلٰهُ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلْقِدِّ بِسِينَ أَرْسَلَ مَلاَكُهُ لِيُرِيَ عَبيدَهُ مَا يَنْبَغَى أَنْ يَكُونَ سَرِيعًا ٧٠هَا أَنَا آتِي سَرِيعًا طُوبَى لَمَنْ تَعِفْظُ أَفُوالَ نُبُوَّةِ هَٰذَا ٱلْكِتَابِ ٨ وَأَنَا يُوحَنَّا ٱلَّذِي كَانَ يَنْظُرُ وَيَشْمُعُ هٰذَا. وَحِينَ سَمِعْتُ وَنَظَرْتُ خَرَرْتُ لِأَسْجُدَ أَمَامَ رَجْلَى ٱلْمَلَاكِ ٱلَّذِي كَانَ يُريني هٰذَا ٠٠ فَقَالَ لِيَ ٱنْظُرْ لَا تَفْعَلْ . لِأَنِّي عَبْدُ مَعَكَ وَمَعْ إِخْوَتِكَ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَٱلَّذِينَ تَحْفَظُونَ أُفْوَالَ هَٰذَا ٱلْكِتَابِ. ٱسْجَدْ يِلَّهِ ١٠٠ وَقَالَ لَا نَخْيَمْ عَلَى أَقْوَال نُبُوَّةِ هَلَا ٱلْكِتَابِ لِأَنَّ ٱلْوَقْتَ قَرِيبٌ • ١١ مَنْ يَظْلِمْ فَلْيُظْلَمْ بَعْدُ . وَمَنْ هُوَ نَجِسْ فَلْيَتَجِسْ بَعْدُ . وَمَنْ هُو بَالْمِ فَلَيْنَبَرَّمْ بَعْدُ . وَمَنْ هُوَ ر الرس فَلْيَتَقَدُّ سُ أَعَدُ

ا وَهَا أَنَا آنِي سَرِيعًا وَأَجَرَفِي مَعِي لِأَجَازِيَ كُلُّ وَالْجَازِيَ كُلُّ وَالْجَازِيَ كُلُّ وَالْجَانِةُ وَالْلَافِ وَالَّالُهُمُ عَلَى شَجَرَةِ الْكُنُ فَي اللّهِ وَمَا اللّهُ وَعَلَامُهُمُ عَلَى شَجَرَةِ الْكُنُ فَالِ وَالْمُلَابَ وَاللّهُ وَعَبَدَةً الْأَوْنَانِ وَكُلُّ وَاللّهُ وَعَبَدَةً الْأَوْنَانِ وَكُلّ وَاللّهُ وَعَبَدَةً الْأَوْنَانِ وَكُلّ مَنْ يُحِبُ وَيَصْنَعُ كَذِيّا وَالْمُلْكُ وَلَا اللّهُ وَعَبَدَةً الْأَوْنَانِ وَكُلّ مَنْ يُحِبُ وَيَصْنَعُ كَذِيّا وَكُلّ مَنْ يُحِبُ وَيَصْنَعُ كَذِيّا وَكُلّ مَنْ يُحِبُ وَيَصْنَعُ كَذِيّا

17 أَنَا يَسُوعُ أَرْسَلْتُ مَلاَكِ لِأَشْهَدَ لَكُمْ الْمَدِهِ الْمَشْهَدَ لَكُمْ اللّهِ الْمُورِ عَنِ الْكُنَائِسِ. أَنَا أَصْلُ وَذُرَّيَّةُ دَاوْدَ. كَوْكَ اللّهُ وَكُرُوسُ يَنُولاَنِ كَوْكَ الشّهُ الْمُنْفِرُوسُ يَنُولاَنِ نَعَالَ. وَمَنْ يَعْطَشْ فَلْنَافِ. نَعَالَ. وَمَنْ يَعْطَشْ فَلْنَافِ.

وَمَنْ بُوِدْ فَلَيْأْخُذْ مَاءً حَيْوةٍ مَجَّانًا

١٨ لِأَبِي أَشْهَدُ لِكُلِّ مَنْ يَسْمَعُ أَنْوَالَ نَبْوَةِ هَلَا الْكِتَابِ إِنْ كَانَ أَحَدُ بَرِيدُ عَلَى هَٰذَا يَزِيدُ ٱللهُ عَلَيهِ الْضَرَبَاتِ ٱلْمَكْتُوبَةَ فِي هَٰذَا ٱلْكِتَابِ . ١٦ وَإِنْ كَانَ الضَّرَبَاتِ ٱلْمَكْتُوبَةَ فِي هَٰذَا ٱلْكِتَابِ . ١٦ وَإِنْ كَانَ

أَحَدُ بَعْذِفُ مِنْ أَقْوَالِ كِتَابِ هٰذِهِ ٱلنَّبُوَّةِ بَعْذِفُ اللهُ نَصِيبَهُ مِنْ سِفْرِ ٱلْحُيَّوةِ وَمِنَ ٱلْمُدِينَةِ ٱلْمُنَدَّسَةِ وَمِنَ ٱلْمُدِينَةِ ٱلْمُنَدَّسَةِ وَمِنَ ٱلْمَكْتُوبِ فِي هَٰذَا ٱلْكِتَابِ

مِنَ الْمَكْتُوبِ فِي هَذَا الْكِبَابِ ٢٠ يَغُولُ ٱلشَّاهِدُ بِهِٰذَا نَعَمْ. أَنَا آتِي سَرِيعًا . آمَيِنَ.

٣٠ يقول الشاهدِ بهدا نعم ١٠ نا ابي سرِيعا . امير نَعَالَ أَنْهَا ٱلرَّبُ يَسُوغُ ٢١ نِعْمَةُ رَبِّنَا

بُسُوعَ ٱلْسَبِيحِ مَعَ جَبِيعِكُمْز.

Digitized by Google

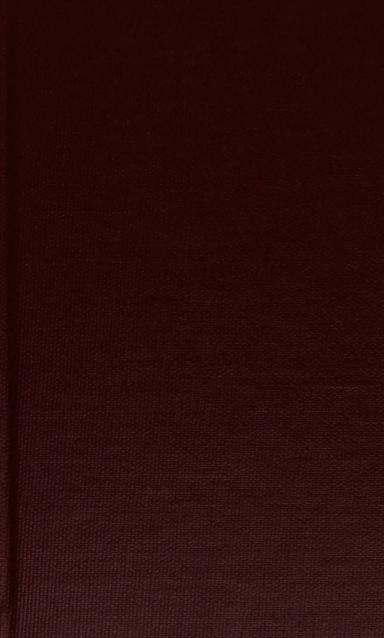